# المنافع المرابع المنافع المناف

بِحُبُّ أَقْرِبَاءِ ٱلرَّسُولِ اللَّهِ الرَّسُولِ اللَّهُ وَالْمَالِيَّةِ السَّرَفِ وَالسَّرَفِ السَّرَفِ

تَالِيثُ ٱكَافِظِ شَمْسِ ٱلدِّيزِ مُحِكَمَّدِ بزَعَبْدِ ٱلرَّمْزَ ٱلسَّخَاوِيِّ ١كافِظِ شَمْسِ ٱلدِّيزِ مُحِكَمَّدِ بزَعَبْدِ ٱلرَّمْزَ ٱلسَّخَاوِيِّ ١٨٥١ - ١٩٠٥ م

> ئىفى دَدِّلْمَة خالدىن مُحِدلطُمِّي بابطين

> > وود ووود وود

خَارُ اللَّهُ عُلَالِاللَّهُ الْمُلِّكِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّا



قال الله تعالى .

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنحَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِيرًا ﴾

[سورة الأحزاب (آية ٣٣)]

قال النَّبِيُّ عَلِيْةٍ:

«أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ في أَهْلِ بَيْتِي».

[صحیح مسلم (۶/ ۱۸۷۳) ]

#### شكرو ثناء

في البداية أشكر الله تبارك وتعالى، مستحقَّ الحمد والثناء، ربِّي الذي خلقني وربَّاني، وأسدى إليَّ وافر النِّعم؛ وأعظمها نعمة الإيمان، وتوفيقي لطلب العلم الشَّرعيِّ، فله الحمد والمنَّة والفضل على ما منَّ عليَّ من إتمام هذه الرِّسالة على هذا النحو، وأسأله تعالى أن ينفعني بهذا العمل، وأن يجعله ذخرًا لى في الدُّنيا والآخرة.

- كما أشكرُ \_ بعد شكر الله \_ والديَّ الكريميْن أمدَّ الله في عمرهما في طاعة، وأجزل لهما المثوبة، امتثالاً لقول الله عز وجل: ﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ لِلدَّكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴾، فلقد أحسنا إليَّ، وربَّياني، وتعهَّداني بالنُّصح والتَّوجيه منذ نعومةِ أظفاري، وكثيرًا ما كنتُ أجد أثرَ دعوتهما لي بظهر بالغيب في تيسير ما قد يعسر عليَّ أثناء إعداد الرِّسالة؛ فجزاهما الله خيرًا، وأحسن لهما العاقبة.
- كما أتقدَّم بالشكر لجامعة أُمِّ القرى بمكة المكرمة متمثلة في فرع الدِّراسات الإسلامية بكلية الشريعة، على تيسيرهم لي ولأمثالي من طلبة العلم مواصلة الدِّراسات العُليا الشَّرعية.
- كما أتقدَّم بوافر شكري وعظيم امتناني لشيخي الجليل، والمحقِّقِ النَّبيل، صاحبِ الفضيلةِ الأستاذ الدكتور أبي شَهْبة رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى، الذي لم يألُ جهدًا في توجيهي وإرشادي، وإسداء الملحوظات والتوجيهات طيلة فترة إعدادِ الرِّسالة، بل منذ أن كانت فكرة! فلقد وجَّه وسدَّد وأرشد وأصلح؛ حتى خرجتُ بهذه المثابة. وقد فتح لي بابه وبيته، ومنحني من وقته وجهده الشيءَ الكثيرَ، مع كثرة مشاغله وأعماله العلمية، فجزاه الله خيرًا، وَ "مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ لا يَشْكُرُ اللَّهَ»، أخرجه الترمذي.
- كذلك أشكر زوجي الوفيّة أُمّ معاوية، التي بذلتْ معي جهدًا غير قليل، وقدّمتْ
   كلّ عون ومساعدة ومراجعة، حتى تمّ إنجاز هذا العمل المبارك بإذن الله.

- والشكرُ موصولٌ لفضيلة الشيخ الدكتور ستر بن ثوّاب الجعيد، مديرِ مركزِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ
- كما لا يفوتني أن أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الوابل، مدير مكتبة الحرم المكي الشريف، الذي تفضّل بتصوير مخطوطة الكتاب (الأصل)، ثمَّ اتصل بي هاتفيًا لاستلامها من مكتبه، وذلك في وقت قياسيٌ؛ فجزاه الله خيرًا.
- كذلك أشكر كل من ساهم معي في إنجاز هذه الرسالة، من أخ، أو زميل، أو تلميذ.

كما أشكر جميعَ من قدَّم لي مشورةً أو فكرةً أو معروفًا.

المحقِّق

## تقريظ الدكتور الشيخ عبد المجيد محمود عبد المجيد

«الحقيقة إنَّ هذه الرِّسالة فيها كثيرٌ مما يجب أن يُبيَّنَ للناس، وأن يُوضَّح المجهود الذي بذله الباحث.

والواقع أنني سررتُ سرورًا كثيرًا بقراءة هذه الرِّسالة، وبالجهد الواضح الطَّيِّب الذي لم يبخل فيه الباحثُ بوقتِ ولا مشقةِ، وإنما فيه استقصاءٌ، وفيه جدٌّ، وفيه سلاسة أُسلوب، وفيه لغةٌ سليمة، قليلة الأخطاء، سواء اللغة أو أخطاء النَّسخ.

والحقيقة أنَّ هذه الرِّسالة فيها الدِّراسة لهذا الكتاب ولهذا الموضوع؛ والمباحث المتعلقة به أن تكون رسالة بمفردها دون التحقيق الذي اجتهد فيه الطالب؛ في تقويم النَّصِّ، وفي توثيق النُّصوص، وفي تخريج الأحاديث، تخريجًا علميًّا على منهج علمائنا السَّابقين.

وفيها ــ في هذه الرسالة ــ وضوحٌ لشخصية الباحث، في نقده، وفي ملاحظاته، وفي ملاحظاته، وفي ملاحظاته، وفي مناقشاته، فجزاه الله خيرًا، وجزى مشرفه خيرًا.

وفي الختام أُعيد ما بدأت به من جودة هذه الرِّسالة، وسروري بقراءتها، وإعجابي بالباحث فيها، أرجو إنْ سار على هذا المنهج، واتَّبع هذا المَهْيع أن أن يَبْزُغَ نَجْمُهُ، ويَسْطَعَ ضوؤُهُ، ويَنْتَشِرَ ذِكْرُهُ إِنْ شاء الله تعالى».

الأستاذ الدكتور الشيخ عبد المجيد محمود عبد المجيد الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أمِّ القرئ ــ مكة المكرمة

#### تقريظ

## الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر

• «.. فلقد أحسن الطالب تحرير النَّصِّ، والتَّخريج، والتَّعليل، والتَّراجم؛ أقول: هذه الرِّسالة، قد قرأتُ الكثيرَ من الكتب ومن الرَّسائل، وناقشتُ الكثير؛ لم أجد رسالة ماجستير ترقى إلى هذا المستوى قطّ، والله لا أقولها مجاملة، وإنما أقولها عن قناعة، وقد قرآتُها لأجد فيها خللاً فلم أجد إلاَّ أشياء لا تكاد تُذكر؛ أمام ما بذله الطالب من جهد في تخريج وتعليل وتدقيق، وغير ذلك مما يتطلَّبه تحقيق النُّصوص.

ولا عجب في ذلك؛ فإنَّ شيخه \_ وهو شيخنا الفاضل \_ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب من المعروفين في التَّأليف والتَّحقيق.

يُضاف إلى ذلك حسن الخلق الذي تمتَّع به الطالب، فإنَّنا لم نجد كلمةً مزعجةً! كما ناقشنا سابقًا رسائل، نجد الطالب فيه تواضعٌ جمُّ، وهذه بداية طيِّبة إنْ شاء الله لهذا الطالب؛ نسأل الله له التَّوفيق والسَّداد.

إنَّ هذه الرِّسالة بَحَثَ فيها الطالب بحثًا جادًا يفوق درجة الماجستير، هذه الرِّسالة ترقى إلى درجة الدكتوراه؛ نسأل الله للجميع التَّوفيق».

الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين جامعة أمِّ القرىٰ ــ مكة المكرمة

## بْنِيْدِ مِرْآلِتِهِ ٱللَّهِ الْرَجْمَالِ السَّجِينَافِ

#### بين يدي الكتاب

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له:

وأشهد أن لا إلـٰه إلَّا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُسْلِمُونَ ١٠٠٠٠٠ .

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَيَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَلِسَآةً وَاللَّهَ ٱلَّذِى شَاَءَ لُونَ بِهِۦ وَٱلأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﷺ (٢٠).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلُا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُوبَكُمُّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَرَزًا عَظِيمًا ﴿ ٣٠ .

أُمَّا بَعْدُ: "فَإِنَّ الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَيَغْتَكَارُ مَا كَاكَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ (٤)، والمراد بالاختيار هاهنا: (الاجتباء والاصطفاء)، فهو اختيار بعد الخلق.

وإذا تأمَّل العبدُ أحوالَ هذا الخلقِ، رأى هذا الاختيارَ والتَّخصيصَ فيه دالَّا على ربوبيته ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته.

فلقد خلق الله السَّمواتِ سبعًا، واختار العُليا منها فجعلها مستقرَّ المقرَّبين من

<sup>(</sup>١) أَل عمر ان (آية: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) النساء (آية: ١).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (الآيتان: ٧٠ \_ ٧١).

<sup>(</sup>٤) القصص (آية: ٦٨).

ملائكته، واختصَّها بالقرب من كرسيّه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزيةٌ وفضلٌ على سائر السَّموات.

ومن هذا تفضيله سبحانه جنَّة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشهُ سقْفَها.

ومن هذا اختياره من الملائكة المُصْطَفَيْن منهم على سائرهم، كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل.

كذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه وعليهم الصَّلاة والسَّلام، وهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفًا . . واختياره الرُّسلَ منهم، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر . . واختياره أولي العزم منهم، وهم خمسة: (نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصَّلاة والسَّلام)، واختار الخليلين منهم: (إبراهيمَ ومحمدًا صلَّى الله عليهما وعلى الهما وسلَّم).

ومن هذا اختياره سبحانه ولدَ إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة. ثم اختار من ولد كنانة قريشًا، ثم اختار من قريش بني هاشم ـ وهم قرابة النّبيّ على ورهطه الأدنون ـ ، ثم اختار من بني هاشم سيّدَ ولد آدم محمدًا على .

كذلك اختار الله أصحابه من جملة العالمين، واختار منهم السَّابقين الأولين، واختار منهم السَّابقين الأولين، واختار منهم أهل بدر. وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدِّين أكمله، ومن الشَّرائع أفضلها، ومن الأخلاق أزكاها وأطهرها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل \_ باب فضل نسب النَّبي ﷺ (٤/ ١٧٨٢) \_ رقم (٢٢٧٦) وفي معنى هذا الحديث أنشد بعضهم:

وخَـيْـرُ قُـرَيْـش بـنـوهـاشــم نــيـيُ الإلــهِ أبـو الـقَـاســم

وي على معدد المستويت المستوية الم من الم المستوية الم من المستوية المستوية

واختار أُمَّته ﷺ على سائر الأُمم، ووهبها من العلم والحلم ما لم يَهِبُهُ لأُمَّة سواها. . . والمقصود أنَّ الله سبحانه وتعالى اختار من كلِّ جنس من أجناس المخلوقات أطيبَه، واختصَّه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنَّ الله تعالى طيِّبٌ لا يحبّ إلاَّ الطَّيِّب، ولا يقبل من العمل والكلام والصَّدقة إلاَّ الطَّيِّب، فالطَّيِّب من كلِّ شيء هو مُختاره تعالى (١٠).

إذا عُلِمَ هذا؛ فإنَّ بني هاشم ممن اختار الله ليكونوا رهط نبيّه ﷺ وقرابته الأدنون، خصوصًا المؤمنين منهم، العاملين بشرعه، المتَّبعين لسنَّة نبيِّه، كالعبَّاس وبنيه، وعليٍّ وبنيه.

وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل قريش، ثم في فضل بني هاشم ــ سيأتي أكثرها في ثنايا الكتاب ــ .

والذي ينبغي أن يُعلم: أنه ليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرد كون النّبيِّ ﷺ منهم، كما يتوهمه البعض، وإنْ كان عليه الصّلاة والسّلام قد زادهم فضلاً وشرفًا بلا ريب؛ بل هم في أنفسهم أفضل وأشرف وأكمل(٢).

وبالجملة؛ فالذي عليه أهل السُّنَّة والجماعة اعتقاد أنَّ جنس العرب أفضل من جنس العجم، عبرانيهم، وسريانيهم، ورومهم، وفرسهم، وغيرهم. وأنَّ قريشًا أفضل العرب، وأنَّ رسول الله ﷺ أفضل بني هاشم. فهو ﷺ أفضل الخلق أجمعين، وأشرفهم نسبًا وحسبًا، وإلَّا لزم الدَّور (٣)، وعلى ذلك درج السَّلف والخلف (٤٠).

<sup>(</sup>١) ما بين الأقواس مقتبس من مقدِّمة ابن القيِّم في «زاد المعاد» (١/ ٣٩ \_ ٤٤)، بتصرُّف.

كذلك مما ذكر ابن القيم: احتياره سبحانه من الأماكن والبلاد خيرها وأشرفها. وهو البلد الحرام.

ومنه أيضًا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض، فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وقيل: وقيل: أفضل الأيام يوم الجمعة.

كذلك تفضيله سبحانه عشر ذي الحجة على غيرها من الأيام، وتفضيل شهر رمضان على سائر شهور السنة، وتفضيل عشره الأخير على سائر الليالي، وتفضيل ليلة القدر على ألف شهر.

<sup>(</sup>٢) «مسبوك الذهب في فضل العرب»، للعلّامة مرعى الكرمي (ص ٤١ \_ ٤٢).

 <sup>(</sup>٣) الدَّور: هو توقَف الشيء على ما يتوقّف عليه. ومنه ما يُسمّى: (الدَّور المصرح)، ومنه: (الدَّور المضمر). انظر: «التعريفات» للجرجاني (ص ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) هذه المسألة (تفضيل جنس العرب على ما سواه من الأجناس) مما قد يُشكل على البعض، =

= خصوصًا وأنَّ دعاة القومية العربية \_ أخزاهم الله \_ يأخذون من هذا الكلام تأييدًا لما ذهبوا إليه! والواقع أنَّ أهل السنَّة والجماعة وإنْ قالوا بتفضيل العرب في الجملة إلاَّ أنهم يجعلون التقوى والعمل الصالح أهم ما يفضل به الشخص عند الله وعند الناس؛ وكلامهم في هذا يطول جدًّا.

وقد أطال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية الكلامَ في هذه المسألة في «اقتضاء الصراط المستقيم» (1/ ٣٧٤ – ٤٠٥). وفي مواضع من كتبه، وقد نقل عن أبي محمد حرب بن إسماعيل صاحب الإمام أحمد كلامًا في وصف العقيدة التي كان عليها الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وسعيد بن منصور، وغيرهم ممن جالسهم وأخذ عنهم العلم، ومما ذكر حرب بن إسماعيل في هذه العقيدة:

(ونعرف للعرب حقَّها وفضلها وسابقتها، ونحبّهم لحديث رسول الله ﷺ: «حبُّ العرب إيمان وبغضهم نفاق»، ولا نقول بقول الشُّعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبّون العرب، ولا يُقرّون بفضلهم؛ فإنَّ قولهم بدعة وخلاف). اهـ. وأشار ابن تيمية إلى أنَّ هذا الكلام مروي عن الإمام نفسه، وأنه قول عامة أهل العلم.

وقد استدلَّ شيخ الإسلام على فضل جنس العرب، ثم جنس قريش، ثم جنس بني هاشم:

- بما رواه الترمذي (٥/ ٥٨٤) \_ رقم (٣٦٠٧) من حديث عبد الله بن الحارث، عن العبّاس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله! إنَّ قريشًا جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم، فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض! فقال عليه: "إنَّ الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم من خير فرقهم وحير الفريقين، ثم تخيّر القبائل فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا، وخيرهم بيتًا». قال الترمذي: هذا حديث حسن.
- وبما روى الترمذي أيضًا (٥/ ٥٨٤) \_ رقم (٣٦٠٨) من حديث المطلب بن أبي وداعة قال: جاء العبّاس إلى رسول الله على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله على المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله على قال: أنا محمد بن عبد المطلب. ثم قال: «إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتًا فجعلني في خيرهم بيتًا وخيرهم نفسًا»

قال شيخ الإسلام (١/ ٣٨٠ ــ ٣٨١): «وقوله في الحديث: (خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم خيرهم فجعلني في خير فرقة)، يحتمل شيئين:

أحدهما: أنَّ الخلق هم الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خيرهم، وإنْ قيل بعموم الخلق، حتى يدخل فيه الملائكة كان فيه تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، وله وجه صحيح.

ثم جعل بني آدم فرقتين، والفرقتان: العرب والعجم. ثم جعل العرب قبائل، فكانت قريش أفضل قبائل العرب، ثم جعل قريشًا بيوتًا، فكانت بنو هاشم أفضل البيوت.

ويحتمل أنه أراد بالخلق بني آدم، فكان في خيرهم، أي في ولد إبراهيم أو في العرب.

ولذا تقرَّر عند جمهور أهل السُّنَّة والجماعة وجوب محبة قرابة النَّبيِّ ﷺ، والإحسان إليهم، ورعاية حقوقهم. قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّا آلْتَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي الْإحسان إليهم، ورعاية حقوقهم. قال الله تعالى: ﴿ قُل لَا آلْتَكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي الْأَصْوَلُهُم فَى الاعتقاد، وجعلوا ذلك من جملة أصولهم في الاعتقاد.

قال الإِمام أبو بكر الآجرِّيّ في «كتاب الشَّريعة»(٢):

﴿وَاجِبُ عَلَى كُلِّ مؤمن وَمؤمنة مَحَبَّة أَهُلَ بِيتَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ:

بنو هاشم؛ عليُّ بنُ أبي طالب وولدُه وذرِّيَّتُه، وفاطمةُ وولدُها وذرِّيَّتُها، والحسنُ والحسنُ وأولادهما وذرِّيَّتُهما، وجعفرُ الطَّيَّارُ وولدُه وذرِّيَّتُه، وحمزةُ وولدُه، والعبَّاسُ وولدُه وذرِّيَّتُه، واجب على المسلمين وولدُه وذرِّيَّتُه رضي الله عنهم؛ هؤلاء أهل بيت رسول الله ﷺ، واجب على المسلمين محبَّتهم، وإكرامهم، واحتمالهم، وحسن مداراتهم، والصَّبر عليهم، والدُّعاء لهم».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية»(٣) ضمن تقرير عقيدة أهل السُّنَّة:

"ويُحبُّون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ ويث قال يوم غدير خمِّ : «أَذكِّركم الله في أهل بيتي (٤٠٠). وقال للعبَّاس عمِّه وقد اشتكى إليه أنَّ بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يُحبُّوكم لله ولقرابتي (٥٠)». ثم ساق حديث واثلة بن الأسقع المتقدِّم، وهو في «صحيح مسلم».

<sup>=</sup> ثم جعل بني إبراهيم فرقتين: بني إسماعيل، وبني إسحاق، أو جعل العرب: عدنان وقحطان، فجعلني في بني إسماعيل، في عدنان قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة: وهم بني إسماعيل، في بني عدنان. ثم جعل بني إسماعيل أو بني عدنان قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة: وهم قريش». اهد كلامه يرحمه الله. وانظر كذلك في تقرير هذه المسألة والنظر في أدلتها: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (۲۷/ ۲۷۷ وما بعدها)، و «مسبوك الذهب» للكرمي (ص ٤٢).

<sup>(</sup>١) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) باب ذكر إيجاب حبّ بني هاشمٍ أهلِ بيتِ النّبي ﷺ على جميع المؤمنين (٥/ ٢٢٧٦) ــ تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي.

<sup>(</sup>٣) «العقيدة الواسطية بشرح الفوزان» (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧)، وهو حسنٌ بشواهده.

انظر تخريجه والحكم عليه في القسم المحقق برقم (١٢٠).

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في «تفسيره»(١):

«ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرِّيَّة طاهرة، من أشرف بيت وُجِدَ على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة الواضحة الجليّة، كما كان عليه سلفهم، كالعبّاس وبنيه، وعلى وأهل ذريَّته رضى الله عنهم أجمعين». اهـ.

وكلام أهل السُّنَّة والجماعة في هذا يطول ذكره جدًّا، وقد أوردت أكثره في الفصل الرَّابع من الباب الثاني، في مبحث: (مذهب السَّلف في أهل البيت).

هذا؛ وإنَّ من تيسير الله عزَّ وجلَّ وحسن توفيقه لي؛ أنْ وقفتُ على هذا الكتاب القيِّم للحافظ شمس الدِّين السَّخَاويِّ في هذا الموضوع الحيوي (فضائل أهل بيت النَّبيِّ ﷺ)؛ خصوصًا وأنَّ مواقف النَّاس فيهم بين الغالي والجافي، والإنصاف في مثل هذه القضايا عزيز، والمسدَّد من سدَّده الله.

وقد تردَّدتُ في أول الأمر في الإقدام على تحقيق الكتاب، وقلت: ماذا عساي أن آتي في هذا الموضوع؟ ما الجديد الذي يمكن أن أُضيفَه إلى المكتبة الإسلامية؟

وبعد أخذ ورد، ومشاورة لأساتذي ومشايخي، وزملائي وأقراني من طلبة العلم؛ شرح الله صدري للإقدام على تحقيقه والعناية به، مع خدمته بدراسة وافية عن آل البيت وما يتعلّق بهم، لا سيما وأنَّ الساحة تكاد تخلو من دراسة شاملة عن آل البيت، وإنْ وُجدت فلا تخلو من كثير من الملاحظات!

والذي لفت انتباهي حقًا، أنَّ هذا الكتاب رغم شهرة مؤلفه ومكانته العلمية لم يأخذ حظَّه من الشهرة والمنزلة التي يليق بها؛ شأن كتب الحافظ السَّخاويِّ؛ فإني وإلى عهد قريب لم أجد أحدًا من العلماء والباحثين المعاصرين \_ فيما اطَّلعت عليه \_ أشار إلى الكتاب أو عرَّف به، وإنما قد يُذكر الكتاب من جملة مؤلفات السَّخَاويِّ دون الإِشارة إلى مخطوطاته أو أماكن وجودها، وغالبًا ما تذكر مؤلفات السَّخَاويِّ ولا يُشار إلى هذا الكتاب لا من قريب ولا من بعيد، اللَّهم إلَّا الدِّراسة الجيِّدة التي قام بها الشَّيخ مشهور آل سلمان

<sup>(</sup>١) "تفسير القرآن العظيم" (٦/ ١٩٩)، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرَّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

حول مؤلفات السَّخَاويِّ \_ وقد طُبع مؤخرًا \_ على أنه قد فاته شيء من ذلك، نبَّه عليه بعض الباحثين.

مع الوضع بعين الاعتبار كثرة المؤلفات في مناقب آل البيت، إلاَّ أنَّ الواقع أنَّ هذه المؤلفات دخلها كثير من الوضع، بدافع العاطفة والميل لأهل البيت، أو الكيد للإسلام وتشويهه، مع اشتمال بعضها على عقائد منحرفة!

وقد جاء هذا الكتاب \_ بحمد الله تعالى \_ وسطًا بين تلك المؤلفات، تحرَّى فيه مؤلفه الحقَّ والصَّوابَ، مع مراعاة المقبول من الرِّوايات، مع وجود بعض الملاحظات التي لا يخلو منها أي كتاب من كتب البشر، فإنَّ الله أبى العصمة إلَّا لكتابه.

杂 米 米

وبَعْدُ: فإنَّا نُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّا نحبُ آلَ البيتِ ونجلُهم، ونعتقد فضْلَهم وولايتهم \_ على قانون السَّلف، كما قرَّره أهل السُّنَّة والجماعة \_ ولا نذكرهم إلاَّ بالجميل، وندفع عنهم كلَّ أذى وقبيح، ولا يعني هذا تفضيلهم على جميع المؤمنين، بل يُنزَلون منازلهم اللائقة بهم، من غير غلو أو جفاء.

عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي النَّاس خير بعد رسول الله ﷺ؟

قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أن يقول عثمان.

قلت: ثم أنت؟ قال: «ما أنا إلاَّ رجل من المسلمين!»، أخرجه البخاري(١١).

كما أنَّا لا ندَّعي لهم العصمة من الوقوع في الذُّنوب والمعاصي، بل هم كسائر البشر في ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"وسائر أهل السُّنَّة والجماعة وأئمة الدِّين لا يعتقدون عصمة أحد من الصَّحابة، ولا القرابة، ولا السَّابقين، ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله تعالى يغفر

<sup>(</sup>١) كتـاب فضائل الصحـابة \_ باب قول النّبيُّ ﷺ: "لـو كنت متخذًا خليـلاً" (٧/ ٢٠ مع الفتح) \_\_ رقم (٣٦٧١).

لهم بالتوبة، ويرفع بها درجاتهم، ويغفر لهم بحسنات ماحية، أو بغير ذلك من الأساب»(١).

وختامًا: فإني أشكر الله تبارك وتعالى الذي منَّ عليَّ بإتمام هذه الرِّسالة على هذا النحو، وأسأله تعالى أن ينفعني بهذا العمل، وأن يجعله ذخرًا لي في الدُّنيا والآخرة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم على سيِّد الأوَّلين والآخرين، نبيِّنا محمد، وعلى آله الطَّيِّين الطَّاهرين، وأزواجه أمَّهات المؤمنين، وأصحابه الغُرِّ الميامين.

وكتب خَالدُ بن أَحْمَداً لصَّيِّى بَابطِين مكة المكرمة \_ ص . ب ٤٧٩١ E-MAIL.SUMI@AYNA.COM

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۳۵/ ۲۹).

#### المقدّمة

وتشتمل على أربع نقاط:

الأولى: بواعث ودواعي اختياري للكتاب لتحقيقه.

الثَّانية: منهج الدِّراسة والتَّحقيق.

الثَّالثة: خطة البحث.

الرابعة: روايتي للكتاب عن المؤلف.

张 朱 杂

## بواعث ودواعي اختياري للكتاب لتحقيقه

لا شك أنَّ الإنسان لا يُقدم على عملٍ ما إلاَّ بنيَّة تدفعه للقيام به، وهو ما يُسمَّى اليوم بـ (البواعث والدَّوافع)، وقد دفعني للقيام بتسجيل هذا الكتاب في رسالة الماجستير لتحقيقه والعناية به عدة أمور:

#### ١ \_ مكانة علم الحديث:

فإنَّ علم الحديث \_ كما هو معلوم للقاصي والدَّاني \_ ، من أشرف العلوم وأجلِّها ، وهـ و إنما يشرف لاتِّصاله بشخص رسول الله ﷺ ، إذ هـ و نقـ ل لأقوالـ ه ، وأفعالـ ه ، وتقريراته عليه الصَّلاة والسَّلام . والكتاب الذي قمتُ بتحقيقه والعناية به من هذا النوع الشَّريف من العلم ، فهو نقل لأحاديث رسول الله ﷺ في قضية معينة ، وهي جمع ما رُوي في مناقب أهل بيت النَّبي ﷺ ، مع عناية المؤلف بها ، ترتيبًا ، وتبويبًا ، وشرحًا ، وتصحيحًا وتضعيفًا .

#### ٢ \_ قيمة الكتاب العلمية:

ومما جعلني أُقْدِم على تسجيل هذا الموضوع، أنَّ الكتاب له قيمة علمية، فهو يناقش قضية مهمة، تتعلَّق بـ (أهل بيت النَّبِيِّ ﷺ)، وهي متَّصلة اتِّصالاً مباشرًا بعقيدة أهل السُّنَّة والجماعة.

فلقد انقسم الناس تجاه أهل البيت إلى طرفين وواسطة (غُلاة وجُفاة بينهما واسطة)، أمَّا الغُلاة فهم الرَّوافض، وأمَّا الجُفاة فهم النَّواصب الذين ناصبوا آل البيت العداء، وأمَّا الواسطة فهم أهل السُّنَّة والجماعة، والحمد لله.

فمن خلال دراسة الكتاب سيتَضح للمسلم الموقف الصَّحيح، والمنهج الحقُّ الذي يجب أن يقفه تجاه أهل بيت النَّبِيِّ ﷺ.

ومما يجعل الحاجة ملحّة لتحقيق الكتاب وخدمته، أنَّ مذهب الرَّافضة \_ وهم من أعظم الغُلاة في العالم، كما أنَّ له دعاته أعظم الغُلاة في أهل البيت \_ أصبح الآن مذهبًا سياسيًّا له ثقلُهُ في العالم، كما أنَّ له دعاته وأتباعه ومنظّريه، فكان الواجب مجابهة هذا المدِّ الشِّيعي المحموم، وبيان الحقِّ في هذه القضية، ولو بجهد المقلِّ بإخراج هذا الكتاب، وسد حاجة المكتبة الإسلامية بكتاب من كتب أهل الشُنَّة والجماعة بشيء من الخدمة والدِّراسة والتحقيق.

## ٣ \_ المكانة المرموقة التي احتلَّها المؤلف:

فإنَّ الحافظ السَّخَاويَّ \_ رحمه الله تعالى \_ من أساطين العلماء وجهابذتهم، خصوصًا في علم الحديث والإسناد، وقد انتهت إليه معرفة الجرح والتعديل، حتى إنه قيل: «لم يأت بعد الحافظ الذَّهبيِّ مثله سلك هذه المسالك، وبعده مات فنُّ الحديث»(١).

فخدمة كتاب من كتب السَّخَاويِّ يضيف إلى المكتبة الإسلامية كتابًا محرَّرًا متقنًا، لإمام له شهرته الواسعة بين العلماء في تاريخ الإسلام.

## ٤ - رغبتي المُلحَّة في التحقيق وخدمة التُّراث الإسلامي :

ذلك أنَّ أئمة الإسلام تركوا تراثاً علميًّا عظيمًا، وأكثر هذا التراث لا زال مخطوطًا ومكنوزًا في زوايا المكتبات في شتى بقاع العالم، رغم شدَّة حاجة العلماء، والباحثين،

 <sup>(</sup>۱) «البدر الطالع» (۲/ ۱۸۵).

والمسلمين بعامة إليه، وإذا ظلَّ كذلك فسيكون تراثنا طيَّ النسيان، وفي خانة المجهول.

لذا، فإنَّ من واجبات طالب العلم في هذا العصر \_ في نظري \_ العناية بهذه الكنوز العظيمة، وخدمتها بإخراجها للناس، محققة صافية يانعة، لتكون نبراسًا لكلِّ مسلم في خضمٌ الثقافات الغازية، والأفكار الهدَّامة التي روَّجها أعداء الإسلام بين المسلمين اليوم، فأحببت أن أشارك في هذا الواجب بتحقيق هذا الكتاب القيِّم، فهو لا يزال في عداد المخطوطات الحبيسة في المكتبات، ولم يسبق له أن طبع فيما أعلم.

## م عبتي في مواصلة الماجستير في الحديث النبوي امتدادًا لتخصص في مرحلة البكالوريوس:

فأنا من خرِّيجي قسم الكتاب والسُّنَة بكلية الدَّعوة وأصول الدِّين، فرغبت في الإعداد لمرحلة الماجستير في نفس التَّخصُّص، لأزداد علمًا وبصيرة في هذا الفنِّ، ولأتمرَّس على فنِّ التخريج ودراسة الأسانيد، والحمد لله الذي وفَّقني لذلك ومنحني ما رجوتُه ورغبتُه، فالحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصَّالحات.



## منهج دراسة الكتاب وتحقيقه

قمت \_ بحمد الله وتوفيقه \_ بدراسة الكتاب دراسة متأنية، اتَّبعت فيها منهج الإحصاء والاستقصاء، ثم الاستنباط والتحليل، حيث جمعت المادة العلمية المتعلقة بمباحث الدِّراسة والتي تؤصِّل موضوعات الكتاب، وتُبرز مسائله وقضاياه. وقد حاولت جمع أكبر عدد ممكن من المصنَّفات المؤلفة في مناقب آل البيت، وكذلك قارنت أشهر تلك المؤلفات بهذا الكتاب، متَّبعًا منهج التحليل والمقارنة.

أمًّا بالنسبة لمنهج التحقيق، فهو المنهج المتَّبع في الرَّسائل العلمية الجامعية، وفق خطة مركز الدِّراسات الإسلامية بكلية الشَّريعة، وقد فصَّلت الكلام عن منهجي في تحقيق الكتاب، عقب مبحث وصف النُّسخ الخطيَّة من الفصل الثَّاني، فليُنظر في موضعه (١).

<sup>(</sup>١) (ص ٩٠ ــ ٩٦) من القسم الدِّراسي.

## خطَّة البحث

قسَّمت خطة البحث إلى قسمين (دراسة ـ تحقيق): أمَّا القسم الأول: الدُّراسة. فهو يشتمل على فصلين:

الفصل الأول دراسة حياة المؤلف

• وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأوَّل: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته ووفاته.

المبحث الثَّاني: طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وأعماله.

المبحث النَّالث: مكانته العلمية وذكر أشهر مؤلفاته المطبوعة.

الفصل الثَّاني دراسة الكتاب

• وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ووصف نُسَخِهِ وبيان منهجي في التحقيق:

ویشتمل علی أربعة مطالب:

المطلب الأوَّل: في تحقيق اسمه.

المطلب الثَّاني: في تحقيق نسبته للمؤلف.

المطلب النَّالث: في وصف النُّسخ الخطيَّة.

المطلب الرَّابع: في بيان منهجي في التحقيق.

المبحث النَّاني: التعريف بالكتاب وموضوعاته وقيمته العلمية.

• ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأوَّل: موضوعات الكتاب ومحتوياته ومسائله.

المطلب الثَّاني: في الكلام على ثلاث قضايا متعلِّقة بموضوع الكتاب على وجه الاختصار.

المطلب الثَّالث: قيمة الكتاب العلمية.

المبحث الثَّالث: منهج المؤلف في الكتاب ومصادره.

ويشتمل على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شرط المؤلف في الكتاب.

المطلب النَّاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب التَّالث: مصادره.

المبحث الرَّابع: في بيان مذهب السَّلف في أهل البيت.

المبحث الخامس: أشهر الكتب المؤلَّفة في مناقب وفضائل أهل البيت: وفي هذا الفصل ذكرتُ طائفةً من الكتب المصنفة في فضائلهم، واقتصرتُ في ذلك على المطبوع، وقد ذكرتُ سنة الطبع، ومن حقَّقه إنْ كان مما حُقِّق (١).

المبحث السَّادس: موازنة بين كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف» و «ذخائر العُقبي»، للمحبِّ الطَّبريِّ.

المبحث السَّابع: أثر كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف» في الكتب التي أُلَّفت بعده. المبحث الثَّامن: أهم المآخذ على الكتاب.

<sup>(</sup>١) توسَّعت كثيرًا في ذكر المصنَّفات المؤلفة في مناقب وفضائل أهل البيت النبوي في دراسة نشرتها في (١) مجلة الحكمة)، العدد (٢٠)، شوال عام ١٤٢٠هـ، وسوف تخرج ــ بمشيئة الله وتوفيقه ــ مع زيادات ضمن دراسات أخرى حول أهل البيت في كتاب سمَّيته: «دراسات في أهل البيت النَّبوي»، يسَّر الله إتمامها ونشرها.

#### روايتي للكتاب عن المؤلف

أروي كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرف بحبِّ أقرباء الرسول وذوي الشَّرف»، وسائر مؤلفات الحافظ السَّخَاوي من عدة طرق:

١ \_ من طريق الحافظ عبد العزيز بن عمر بن فهد الهاشمي المكي صاحب: «غاية المرام بأخبار سلطنة البيت الحرام» (١)، عن الحافظ السَّخَاويِّ.

(أ) أرويه من هذا الطريق عن شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى ونفع به إجازة، عن شيخه محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن الشيخ عبد الله السكري الدِّمشقي، عن عبد الرَّحمن الكزبري الدِّمشقي، عن مصطفى الرَّحمتي الأيوبي الدِّمشقي، عن صالح بن إبراهيم الجنيني الدِّمشقي، عن محمد بن سليمان الرَّداني، عن المعمَّر محمد بن بدر الدِّين البلباني الصالحي الدِّمشقي، عن الشهابين أحمد بن علي المفلحي وأحمد بن يونس العيتاوي، كلاهما عن مُسند دمشق العلاَّمة شمس الدِّين محمد بن علي بن أحمد بن طولون الصالحي الدِّمشقي، عن العلاَّمة عبد العزيز بن فهد الهاشمي المكي، عن المؤلف.

(ب) وأرويه أيضًا عن شيخنا الشيخ رفعت فوزي عبد المطلب، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الحافظ الكتاني قال: أخبرنا نصر الله الخطيب، عن عمر الغزي، عن الشهاب العطّار، عن أحمد المنيني، عن أبي المواهب الحنبلي، عن محمد بن كمال الدِّين بن حمزة نقيب دمشق، عن محمد بن منصور بن المحب، عن الخطيب محمد البهنسي، عن الشمس محمد بن طولون، عن الحافظ عبد العزيز بن فهد المكي، عن المؤلف.

<sup>(</sup>١) توفِّي عام (٩٢٢هـ). ستأتي له ترجمة عند ذكر تلاميذ المؤلف (ص٥٥).

(ج) كما أرويه عن شيخنا رفعت فوزي عبد المطلب، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الحي الكتاني، عن أبي اليسر المهنوي المدني، عن الأستاذ محمد بن علي الشلفي، عن ابن عبد السلام الناصري، عن أبي عبد الله الحضيكي، عن أبي العباس أحمد بن عبد الله العزيز الهلالي، عن أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي، عن محمد بن عبد الجبار العيّاشي، عن خاله راوية المغرب أبي سالم العيّاشي، عن عبد الجواد الطريني، عن ياسين الحمصي، عن الحافظ نجم الدّين محمد بن أحمد الغيّطي، عن الحافظ عبد العزيز بن فهد المكي، عن المؤلف.

أرويه عن شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى، عن الشيخ محمد الحافظ ابن عبد اللطيف، عن الشيخ الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن النور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السري باهارون التريمي والقاضي حسين السبعي، ثلاثتهم عن الشَّمس محمد بن ناصر الحازمي، عن محمد بن علي العمراني، عن أحمد بن محمد قاطن الصَّنعاني، عن أحمد بن عبد الرحمن الشَّامي، عن محمد بن حسين العُجيمي، عن أبيه أبي الأسرار حسن بن علي العُجيمي، عن عبد الرحمن بن الصديق الخاص، عن الحافظ الطاهر بن حسين الأهدل، عن الحافظ عبد الرحمن بن الدِّبع الشَّيباني، عن المؤلف.

 $^{7}$  — من طريق العلاَّمة أحمد بن محمد القسطلَّاني صاحب: «إرشاد السَّاري شرح صحيح البخاري» $^{(7)}$ ، عن الحافظ السَّخَاويِّ.

(أ) أرويه من هذا الطريق عن شيخنا رفعت فوزي عبد المطلب إجازة، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الحي الكتاني، عن أبي اليسر المهنوي المدني، عن الأستاذ محمد بن علي الشلفي، عن ابن عبد السلام الناصري، عن أبي عبد الله الحضيكي، عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، عن أبي العباس

<sup>(</sup>١) توفِّي سنة (٩٤٤هـ)، ستأتي له ترجمة ضمن تلاميذ المؤلف (ص٥٦).

<sup>(</sup>٢) توفّي سنة (٩٢٣هــ)، ستأتيَ له ترجمة في جملة تلاميذ المؤلف (ص٥٥).

أحمد الحبيب اللمطي، عن محمد بن عبد الجبار العيَّاشي، عن خاله راوية المغرب أبي سالم العيَّاشي، عن شهاب الدِّين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي، عن البرهان العلقمي، عن أخيه الشمس العلقمي، عن العلَّمة القسطلاًني، عن المؤلف.

(ب) وأرويه كذلك عن شيخنا الدكتور رفعت، عن شيخه محمد الحافظ، عن العلامة عبد الحي الكتاني، عن أبي اليسر المهنوي المدني، عن الأستاذ محمد بن علي الشلفي، عن ابن عبد السلام الناصري، عن أبي عبد الله الحضيكي، عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، عن أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي، عن محمد بن عبد الجبار العيّاشي، عن خاله راوية المغرب أبي سالم العيّاشي، عن أبي الحسن علي الأجهوري، عن البدر القرافي، عن الوجيه زين الدّين عبد الرّحمن بن علي الأجهوري، عن المؤلف.

#### عن طريق العلامة محمد بن أحمد بن غازي (١)، عن الحافظ السَّخَاويِّ.

(أ) أرويه \_ من هذا الطريق \_ عن شيخنا رفعت فوزي عبد المطلب إجازةً، عن شيخه محمد الحافظ ابن عبد اللطيف، عن العلامة عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن القاضي أبي العباس أحمد بن الطالب ابن سودة، عن مصطفى بن الكبابطي، عن علي بن الأمين، عن التاودي ابن سودة وعلي بن العربي السَّقَاط، كلاهما عن ابن عبد السلام بناني، عن أبي السعود الفاسي، عن ابن أبي النعيم، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي، عن المؤلف.

(ب) كما أرويه من طريق شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن البدر عبد الله السكري، عن سعيد الحلبي، عن إسماعيل المواهبي الحلبي، عن حسين بن عبد الشكور الطَّائفي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه حسن بن علي العُجيمي

<sup>(</sup>۱) توفِّي سنة (۹۱۹هـ)، وأجازه الحافظ السخاوي إجازة عامة سنة (۸۸هـ). له فهرس مطبوع مشهور جمع فيه شيوخه ومن أجازه سمَّاه: «التعلل برسوم الإسناد بعد ذهاب أهل المنزل والناد». وصفه الكتاني بقوله: «وهو فهرس نفيس جدًّا في نحو سبع كراريس، ما أعذب سياقه، وأجمل طرقه، وأصح وأعذب موارده». انظر: «فهرس الفهارس» (۱/ ۲۸۸ ــ ۲۸۹)، وسيأتي ذكره من جملة تلاميذ السخاوي.

أبي الأسرار، عن ابن مهدي عيسى بن محمد الثعالبي، عن أبي محمد عبد الكريم الفكون القسمطيني، عن أبي القسمطيني، عن أبي القدس طاهر بن زياد الزواوي القسمطيني، عن أبي العباس أحمد زروق الصغير، عن ابن غازي، عن المؤلف.

(ج) كما أرويه عن شيخنا رفعت فوزي عبد المطلب، عن الشيخ محمد الحافظ، عن العلامة عبد الحي الكتاني، عن أبي اليسر المهنوي المدني، عن الأستاذ محمد بن علي الشلفي، عن ابن عبد السلام الناصري، عن أبي عبد الله الحضيكي، عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، عن أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي، عن محمد بن عبد الحبار العياشي، عن خاله راوية المغرب أبي سالم العياشي، عن أبي عبد الله بن ناصر الدرعي، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد المصمودي، عن زكريا السراج، عن ابن هارون، عن ابن غازي، عن المؤلف.

(د) كما أرويه عن شيخنا رفعت فوزي، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الحي الكتاني، عن أبي اليسر المهنوي المدني، عن الأستاذ محمد بن علي الشلفي، عن ابن عبد السلام الناصري، عن أبي عبد الله الحضيكي، عن أبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهلالي، عن أبي العباس أحمد الحبيب اللمطي، عن محمد بن عبد الحبيار العياشي، عن خاله راوية المغرب أبي سالم العياشي، عن أبي مهدي عيسى بن محمد الثعالبي، عن أبي محمد عبد الكريم الفكون القسمطيني، عن أبي مهدي عيسى بن سليمان الأوراسي القسمطيني، عن القدس طاهر بن زياد الزواوي عن أبي زكريا يحيى بن سليمان الأوراسي القسمطيني، عن ابن غازي، عن المؤلف.

## ( د ) من طريق شهاب الدِّين أحمد بن محمد الرَّملي (١)، عن الحافظ السَّخَاويِّ:

(أ) أرويه \_ من هذا الطريق \_ عن شيخنا المحقِّق رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى ونفع به إجازة، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ الحافظ عبد الحي ابن عبد الكبير الكتاني، عن النُّور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السري باهارون التَّريمي والقاضي حسين السّبعي، ثلاثتهم عن الشمس محمد بن

<sup>(</sup>١) توفّی سنة (٩٢٣هـ).

ناصر الحازمي، عن محمد بن علي العمراني، عن أحمد بن محمد قاطن الصَّنعاني، عن أحمد ابن عبد الرحمن الشَّامي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه حسن بن علي العُجيمي، عن عبد الله الدِّيري الدِّمياطي، عن نور السَّنهوري، عن الشَّهاب الرَّملي، عن المؤلف.

(ب) كما أرويه من طريق شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن البدر عبد الله السكري، عن سعيد الحلبي، عن إسماعيل المواهبي الحلبي، عن حسين بن عبد الشكور الطَّائفي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه حسن بن علي العُجيمي، عن عبد الله الدِّيري الدِّمياطي، عن نور السَّنهوري، عن الشَّهاب الرَّملي، عن المؤلف.

(ج) وأرويه \_ أيضًا \_ عن شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله ونفع به، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن النُّور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السّري باهارون التَّريمي والقاضي حسين السبعي، ثلاثتهم عن الشَّمس محمد بن ناصر الحازمي، عن محمد بن علي العمراني، عن أحمد بن محمد قاطن الصَّنعاني، عن أحمد بن عبد الرحمن الشّامي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه، عن الشبراملسي، عن نور الدِّين النَّيادي، عن الشّهاب الرَّملي، عن المؤلف.

## ٦ من طريق يحيى بن مكرم بن المحبِّ الطّبري<sup>(١)</sup>، عن الحافظ السّخَاويّ.

(أ) أرويه من هذا الطريق عن شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى إجازة، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الشيخ الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن النّور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السّري باهارون التَّريمي والقاضي حسين السَّبعي، ثلاثتهم عن الشَّمس محمد بن ناصر الحازمي، عن محمد بن علي العمراني، عن أحمد بن محمد قاطن الصَّنعاني، عن أحمد بن عبد الرحمن الشَّامي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه، عن الزين الطبري، عن أبيه، عن جدِّه المحيى بن مكرم، عن المؤلف.

<sup>(</sup>١) ذكر الحافظ السَّخاوي أنَّ ولادته كانت سنة (٨٨٩هـ)، وأنه سمع منه مع أخيه عبد المعطي سنة (٨٩٩هـ). انظر: «الضوء اللامع» (٢٦/ ٢٦٢).

(ب) كما أرويه عن الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب حفظه الله تعالى، عن الشيخ محمد الحافظ بن عبد اللطيف، عن الحافظ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، عن التور حسين بن محمد الحبشي ومحمد بن سالم السري باهارون التريمي والقاضي حسين السّبعي، ثلاثتهم عن الشّمس محمد بن ناصر الحازمي، عن محمد بن علي العمراني، عن أحمد بن محمد قاطن الصّنعاني، عن أحمد بن عبد الرحمن الشّامي، عن محمد بن حسن العُجيمي، عن أبيه أبي الأسرار حسن بن علي العُجيمي قال: أخبرنا السويدي، عن الزبيدي، عن المؤلف،

## القسم الأول الـدِّراســة

وتشتمل على فصلين:

الفصل الأول: دراسة حياة المؤلف.

الفصل الثَّاني: دراسة الكتاب.

## الفصل الأول دراسة حياة المؤلف<sup>(١)</sup>

#### تمهيد:

ترجم الحافظ السَّخاويُّ لنفسه ترجمةً وافيةً في كتابه الموسوعي: «الضوء اللامع

(١) للتوسع في ترجمة الحافظ السَّخَاويِّ؛ انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للمؤلف (١٣/٢ ــ ١٥٢)، و «نَظُم العِقْيان في أعيان الأعيان» للسيوطي (ص ١٥٢ ــ ١٥٣)، و «ثَبَت أبي جعفر البلوي» للبلوي (ص ٣٧٤ \_ ٣٨٠)، و «فهرس ابن غازي» لابن غازي (ص ١٤٨ \_ ١٦٩)، و «بدائع الزُّهور في وقائع الدُّهور» لابن إياس (٣/ ٣٦١)، و «شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب» لابن العماد (٨/ ١٥ \_ ١٧)، و «تاريخ النور السَّافر عن أخبار القرن العاشر» للعيدروسي (ص ١٨ \_ ٣٣)، و «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» للغزي (١/ ٥٣ \_ ٥٤)، و «كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة (١/ ٢، ١٢، ٢٩، ٢٢، ١٠٧، ١٢٨، ١٥٦، ١٥٧، ٢٩٥، ٣٦٧، ٤٦٥، ٣٠٥، ۸۱۲، ۱۰۹، ۱۲۰۱). (۲/۱۸۰۱، ۲۷۱۱، ۲۵۳۱، ۲۳۳۱، ۵۲۳۱، ۱۷۷۱، ۱۸۸۱، ١٩١١، ١٩٦٤، ١٩٦٩). و «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل باشا (١/ ٢٧، PY, . T, 17, 3T, VO, . V, YII, VII, 671, 171, 161, 601, A01, Pol, 6VI, IAI, VA() (P() 0P() V(Y) (YY) (TY) POY, (0T) PYT, 3V3, V30, P30, PV0) 7.F). (Y\ YI) 77, P7, P7, P4, 78, 771, 371, 101, PF1, 101, 017, 777, 777, ۲۶۲، ۲۶۷، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۵، ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۳۰، ۲۹۵، ۲۱۹)، و «هدية العارفين في أسماء الكتب والمؤلفين» لإسماعيل باشا (٢/ ٢١٩ ــ ٢٢١)، و «البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع» للشوكاني (٢/ ١٨٤ \_ ١٨٧)، و «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» لصديق خان (ص ٤٣٩ ــ ٤٤٠)، و «الأعلام» لخير الدِّين الزركلي (٦/ ١٩٤ ــ ١٩٥)، و «معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة» لسركيس (ص ١٠١٢)، و «معجم المؤلفين» لعمر كحالة (٣/ ٣٩٩ ــ ٤٠٠)، و «المستدرك على معجم المؤلفين» له (ص ٦٧٨ \_ ٦٧٩)، و «معجم المؤرخين المسلمين» ليسري عبد الغني (ص ٨٨ \_ ٩١)، و «تاريخ آداب اللغة العربية» لجرجي زيدان (٣/ ١٨٣ \_ ١٨٤)، و «الموسوعة العربية العالمية \_ موسوعة الأمير سلطان" (٢٠٢/١٢ ـ ٢٠٣)، و «التعريف بالمؤرخين» لعباس العزاوي (١/ ٢٥٢ \_ ٢٥٣)، و «تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ» لمحمود ممدوح (ص ٦٢ \_ ٦٧). لأهل القرن التاسع» ـعلى عادة المحدِّثين ـ، بلغت صفحاتها ثلاثين ورقة (١)! وهي تكاد تكون أطول ترجمة في الكتاب، ذكر فيها جميع ما يتعلَّق بالترجمة من حيثُ المولدُ، والاسمُ والنِّسبةُ، ثم النشأة، وذكر الشيوخ والمصنَّفات التي ألَّفها . . وغير ذلك مما يتعلَّق بالسيرة الذاتية .

ولذا، فإنَّ أحسن ما يكون مصدرًا لترجمة الشخص، هو ما كتبه عن نفسه، ولذلك فإنَّ جميع ما سأذكره في هذا الفصل استفدتُه من ترجمة المؤلف لنفسه (٢).

على الله عنه الله عنه الدّراسات حول الحافظ السَّخاويِّ، منها:

• ما قام به الدكتور عبد الكريم الخضير في مقدِّمة رسالته للدكتوراه (تحقيق فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ـ النصف الأول) ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

عام (١٤٠٧هـ).

• كذلك توجد دراسة وافية عن المؤلف وجهوده في الحديث، قدَّمها الشَّيخ بدر العمَّاش إلى كلية الحديث بالجامعة الإسلامية في المدينة النَّبويَّة لنيل درجة الدكتوراه، بعنوان: (الحافظ السَّخَاويُّ وجهوده في الحديث وعلومه)، سنة (١٤١٩هـ)؛ وبالله تعالى التوفيق (٣).

#### 

انظر: «الضوء اللامع» (٨/ ٢ ــ ٣٢).

 <sup>(</sup>٢) يُذكر أنَّ للمؤلف كتابًا آخر ترجم فيه لنفسه، سمَّاه: «إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي للإعلام بترجمة السَّخَاوي»، لا زال مخطوطًا في (أيا صوفيا – ٢٩٥٠)، وأخرى في (لندن – ١١٦٠).
 (٣) لم أتمكَّن من الوقوف عليهما مع حرصي على ذلك، خصوصًا ثانيهما؛ حتى إني لم أظفر بها في مكتبة الجامعة الإسلامية، ولا في مكتبة كلية الحديث!

## الفصل الأوّل دراسة حياة المؤلف

#### وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته ووفاته.

المبحث الثَّاني: طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وأعماله.

المبحث الثَّالث: مكانته العلمية وذكر أشهر مؤلفاته المبحث الثَّالث: المطبوعة.

#### المبحث الأوَّل اسمه ونسبه ومولده ونشأته وأسرته ووفاته

#### اسمه ونسبه وكنيته:

هو الإمام الحافظ المحدِّث المؤرِّخ، محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر ابن عثمان بن محمد السَّخَاويُّ (1) أصلاً، القاهريُّ موطنًا، الشَّافعيُّ مذهبًا، أبو الخير، وأبو عبد الله.

#### لقبه:

يلقّب شمس الدِّين، ويُقال له: (ابن البارد)، شهرةً لجدِّه بين أناس مخصوصين، ولذا لم يشتهر بها أبوه بين الجمهور، ولا المؤلف نفسه، وقد كان يكره هذا اللقب، ولا يذكره به إلاَّ من يحتقره!

#### مولده ونشأته:

وُلدَ المؤلف في ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة (٨٣١هـ)، بحارة بهاء الدِّين علو الدَّرب المجاور لمدرسة شيخ الإسلام البُلْقيني (٢)، محل أبيه.

<sup>(1)</sup> في «الأنساب» (٣/ ٢٣٤): (السَّخُويّ: بفتح السين المهملة والخاء المعجمة، نسبة إلى سخا قرية بأسفل أرض مصر). و (سخا) كورة من أعمال كورة الغربية، وهي من فتوح خارجة بن حذافة بولاية عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأصل كلمة (سخا) كما يقول الأصمعي: من الأرض السَّخَاويّة، وهي الأرض اللينة التربة مع بُعْد. «معجم البلدان» (٣/ ١٩٦). والقياس في السِّبة أن يقال: (سَخيّ) أو (سَخَويّ)، ولكن الناس أطبقوا على النطق بها هكذا: (سَخَاويّ). «شذرات الذهب» (٥/ ٢٢٣). ولذا كانت النَّبة عند المتقدِّمين (سَخَويّ) كما تقدَّم عند السمعاني.

 <sup>(</sup>۲) هو العلامة الحافظ أبو حقص، عمر بن رسلان البلقيني. مات سنة خمس وثمانمائة (۸۰۵هـ).
 ترجمته في: «إنباء الغُمْر» (۲/ ۲٤٥)، و «البدر الطالع» (۲/۱).

وقد نشأ نشأة صالحة منذ نعومة أظفاره برعاية والده عبد الرَّحمن زين الدِّين، الذي أدخله المكتب لحفظ القرآن عند المؤدِّب الشرف عيسى بن أحمد المقسي الناسخ<sup>(۱)</sup>، فأقام عنده يسيرًا جدًّا. ثم نقله لزوج أُخته الفقيه الصالح البدر حسين بن أحمد الأزهري<sup>(۲)</sup>، فقرأ عليه القرآن، وصلَّى به التراويح في رمضان على عادة الطلاب في ذلك الوقت عند إتمام حفظ القرآن.

ثم توجَّه به أبوه لفقيهه المجاور لسكنه الشَّيخِ المفيد النَّفَاع شمس الدِّين محمد بن أحمد النَّحريري الضَّرير (٣)، ثم إلى الفقيه الشَّمس محمد بن عمر الطَّبَّاخ (٤)، وحفظ عنده بعض «عمدة الأحكام»، ثم انتقل إلى العلاَّمة الشَّهاب بن أسد (٥)، فأتمَّ عنده حفظها، وحفظ غيره من الكتب. وبعد ذلك لازم شيخه الأول الحافظ ابن حجر العسقلاني.

## أسرته:

مما ساعد على بروز الحافظ السَّخاويِّ العلمي وتفوُّقِه فيه أنَّ محيط أسرته \_ والده، وجدّه لأبيه وأمَّه \_ يتميَّز بالاهتمام بالعلم والاشتغال به، ولذا كان في هذه الأسرة عدة من العلماء والمشتغلين بالشَّرعيات.

فأبوه: عبد الرَّحمن بن محمد بن أبي بكر السَّخاويُّ (٧٩٩ ــ ٨٧٤هـ) (٢)، كان من المشتغلين بالعلم، فقد حفظ القرآن صغيرًا، وبَعْدَه عدة كتب، كـ «العدة». وسمع من ولي الدِّين العراقي، والعز ابن جماعة، وشمس الدِّين البرماوي، والجلال البُلْقيني، وغيرهم. نَعَتَهُ المؤلف بقوله: «كان فاضلاً، حسن الفهم، خيرًّا، دينًا، صادق اللهجة، وافيًا للعهد، مؤدِّيًا للأمانة...» (٧).

<sup>(</sup>١) توفِّي سنة (٨٦٥هــ). ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٥٠/٦).

<sup>(</sup>٢) توفِّي سنة (٨٧٨هــ). ترجمته في: «الضوء اللامع» (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٤) توفّي سنة (٨٤٣هــ). ترجمته في: «الضوء اللامع» (٨/ ٣٤٣ ــ ٢٤٤).

 <sup>(</sup>٥) اسمه أحمد بن أسد الأميوطي. توقي سنة (٨٧٢هـ). ترجمته في: «الضوء اللامع» (١/ ٢٢٧)،
 و «وجيز الكلام» (٢/ ٧٩٣).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۷) «وجيز الكلام» (۲/ ۸۱۵).

وجدُّه لأبيه: محمد بن أبي بكر بن عثمان السَّخَاويُّ، المعروف بـ «ابن البارد» (۱)، المتوفى سنة (۸۱۸هـ)، كان مجاورًا للسِّراج البُلْقيني، وسمع منه ومن ولده الجلال مجالس الحديث.

وجدُّه لأُمَّه: محمد بن علي بن عبد الرَّحمن، شمس الدِّين العدويُّ المالكيُّ، المعروف بـ «ابن نُدَيْبة» (٧٩٠ ـ ٧٤٥هـ)، ممن اشتغل بالفقه والعربية وغيرهما. وتميَّز في الشُّروط ورافقه فيها الأكابر، كالجمل الزيتوني والقاياتي.

أُمّه: واسمها آمنة (٨١٠ ــ ٨٩٧هــ) (٣)، كان لها اهتمام بالعلم، فقد شملتها إجازة غير واحد من المعتبرين، بل إنها سمعت على الحافظ ابن حجر العسقلاني

وعمُّه: أبو بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السَّخَاويُّ (٧٩٣ ــ ٨٢٢هــ)(٤)، هو أيضًا ممن اشتغل بالقرآن والحديث والفقه والفرائض، وجالس كبار علماء العصر، إلَّا أنه مات مبكرًا رحمه الله بسبب مرض السُّل دون أن يتزوَّج.

وشقيقه الأصغر: أبو بكر بن عبد الرَّحمن السَّخَاويُّ (٨٤٥ ــ ٨٩٣هـ) (٥) ، كان من طلبة العلم الكبار، فقد حفظ القرآن منذ صغره، و «العمدة» و «المنهاج»، و «جمع الجوامع»، و «ألفيتيُ الحديث والنحو»، واشترك هو والمؤلف في عدة شيوخ، كالسَّعد الدِّيري، والشُّمَّني، وابن الهمام، والأقصرائي. . . وغيرهم.

وابن أخيه بدر الدِّين السَّخَاويُّ (٢): واسمه محمد بن عبد القادر بن عبد الرَّحمن بن محمد، المولود سنة (٨٦٤هـ)، فقد نشأ نشأة علمية فحفظ القرآن، وبعض «المنهاج». وقد سمع من المصنِّف الكثير من مؤلفاته وغيرها، وله مشاركة في سائر الفنون في الجملة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٧/ ١٧٥ ــ ١٧٧).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: «وجيز الكلام» (۲/ ۷۷۹)، و «التبر المسبوك» (ص ۳۲).

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: «الضوء اللامع» (١١/ ٧٣).

ران الريساني السرائي المارين

 <sup>(</sup>٦) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٨/ ٦٧).

وابن أخيه الآخر زين العابدين بن أبي بكر السَّخَاويُّ (١): واسمه محمد \_ وهو مشهور بلقبه \_ المولود سنة (٨٧٩هـ)، وهو من المشاركين في العلم، إذ حفظ القرآن صغيرًا، وشيئًا من الكتب كالأجرومية. وقد سمع من عمِّه المصنَّف عدَّة من الكتب. قال السخاويُّ: «... وحافظته قوية، مع فهم».

#### أولاده:

أنجب المؤلف أربعة أولاد، ذكرَيْن وأنثييْن:

۱ ـ الشّهاب أبو الفضل أحمد (٨٥٥ ـ ٨٦٤هـ)(٢): فقد اعتنى به والده، وأنشأه نشأة صالحة، فأحضره على العلاء القلقشندي وغيره. وأسمعه الكثير من الكتب الكبار والأجزاء القصار، إلا أنه مات صغيرًا وعمره تسع سنين، ومع ذلك أتى على أكثر القرآن، وكان يُقابل مع أبيه كثيرًا من مصنّفاته، وقد كتب عنه بعض الأمالي.

قال السَّخاويُّ: «... وكان نجيبًا ذكيًّا بارعًا في الجمال، محبَّبًا إلى الأكابر، أتى على أكثر القرآن، وكتب عني بعض الأمالي، وقابل معي كثيرًا، مات بالطاعون».

٢ - عبد الرَّحمن: مات في ذي الحجة سنة (٨٧٥هـ) في طفوليته (٣).

 $^{(2)}$  \_ زينب \_ وهي بكر أبويها \_ : ماتت صغيرة في ذي القعدة سنة ( $^{(2)}$ 

٤ - جويرية: ماتت هي الأخرى بعد أشهر من ميلادها في ذي الحجة سنة (٥٧٠هـ) (٥٠).

وقد احتسب المؤلف جميع أولاده، وصبر على فقدهم، وعزَّى نفسه بما ورد في فضل الصَّبر على فقد الأولاد»، ولذا ألَّف كتابًا سمَّاه: «ارتياح الأكباد بأرباح فقد الأولاد»، وسمَّاه في بعض المواضع «موت الأبناء» (٦) . . . فهنيئًا له، وعوَّضه وعوَّضهم وإيانا الجنَّة .

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «الضوء اللامع» (١١/ ١٧٢ ــ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٢/ ١٢٠ \_ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) «المرجع السابق» (١٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) «المرجع السابق» (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٦) «الضوء اللامع» (٤/ ٦٦).

#### وفاته:

بعد حياة حافلة بالعلم، والتَّصنيف، والإِفادة، والإِقراء \_ بلغتْ إحدى وسبعين سنة \_ أسلم الحافظ السَّخاويُّ الرُّوحَ لبارئها في بلد رسول الله ﷺ.

وقد أجمع مؤرِّخو وفاته أنها كانت في سنة اثنتين وتسعمائة للهجرة (٩٠٢)، وإنما اختلفوا في الشهر واليوم الذي مات فيه.

فقد ذكر ابن طولون في «تاريخه» أنه مات في يوم الجمعة، ثالث عشر ذي القعدة، إلا أنه جعل وفاته بمكة (١).

وذكر النُّعيمي في «عنوانه» أنه مات في يوم الجمعة، ثالث عشر ذي القعدة<sup>(٢)</sup>.

وذهب ابن العماد (٣)، والعيدروسي (٤) إلى أن وفاته كانت في يوم الأحد، الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة. وخالفهما الشَّوكاني، فذكر أنها كانت في عصر يوم الأحد، سادس عشر شعبان (٥).

وذكر النَّجم الغزِّي قولاً لبعضهم، وهو أنَّ وفاته كانت سنة خمس وتسعين وثمانمائة (همهه)! وجزم بأنه غلط، لوجود أحداث وقعت بعد هذا التاريخ ذكرها السَّخَاويُّ في تواريخه (٦).

ومهما يكن من أمر ، فهو \_ بلا شك \_ من وَفَيَات سنة اثنتين وتسعمائة . رحم الله الحافظ السَّخَاويُّ وتجاوز عن سيئاته ، وأدخله واسع جنَّاته ، وجزاه خير ما جزى عالمًا عن أمَّته .

وقد وُوري جُثمانه رحمه الله ببقيع الغرقد، بجوار الإِمام مالك بن أنس، إمام دار الهجرة.



<sup>(</sup>١) نقله عنه الغزي في: «الكواكب السائرة» (١/٤٥).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه الغزي في: «الكواكب السائرة» (١/٤٥).

<sup>(</sup>٣) «شذرات الذهب» (٨/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) «النور السافر» (ص ٨).

<sup>(</sup>a) «البدر الطالع» (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) «الكواكب السائرة» (١/٤٥).

## المبحث الثَّاني طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه وتلاميذه وأعماله

#### تمهيد:

اعتنى الحافظ السَّخَاويُّ بشأن العلم وانصرف إليه بكليته إقبالاً يزيد على الوصف، خصوصًا علم الحديث، وساعده على ذلك تلك النشأة الصَّالحة التي شبَّ عليها، ثم مجاورة والده لمسكن الحافظ ابن حجر وانتقاله إليه.

وقد سجَّل المؤلف تاريخ أول جلوسه عند الحافظ ابن حجر، وذلك سنة ثمانمائة وثمان وثلاثين (٨٣٨هـ)، وعليه فيكون عمره آنذاك سبع سنين، فكان يقرأ هو وأبوه الحديث على ابن حجر ليلاً<sup>(١)</sup>. وقد ألقى الله في قلبه محبَّة الحافظ ابن حجر، فلازم مجلسه ودروسه، وداوم على ذلك حتى حمل عنه علمًا جمَّا، واختصَّ به كثيرًا، بحيث كان من أكثر الآخذين عنه <sup>(٢)</sup>.

وقد برع المصنّف في الفقه، والعربية، والقراءات، وفاق أقرانه في الحديث والتاريخ، وشارك في الفرائض، والحساب، والتفسير، وأصول الفقه، وغيرها.

#### مروياته ومسموعاته:

أمًّا عن مرويات المؤلف وما سمعه من الشُّيوخ، فإنَّ ذلك من الكثرة بمكان، وأعلى ما عنده من المروي ما بينه وبين الرَّسول ﷺ بالسند المتماسك فيه عشرة أنفس، وليس ما عنده من ذلك بالكثير، وأكثر منه وأصح ما بين شيوخه وبين النَّبيي ﷺ فيه العدد المذكور (٣).

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/ ٥).

<sup>(</sup>٢) «المرجع السابق» (٦/٨).

<sup>(</sup>٣) «المرجع السابق» (٨/ ١٣).

وقد اجتمع له بالسَّماع والقراءة ما يفوق الوصف، وهي متنوعة، أوردها السَّخاويُّ عند ترجمته مرتبةً ترتيبًا بديعًا، وسأذكرها مجملة بذكر كتاب أو كتابين أو ثلاثة:

١ ما رُتِّب على الأبواب الفقهية \_ وهي كثيرة جدًا \_ ك «الصحيحين»، مثلاً،
 وكان يروي "صحيح البخاري» فقط عن أزيد من مائة وعشرين نفسًا.

٢ \_ ما رُتِّب على المسانيد، كـ «مسند الإمام أحمد»، وهو أحمع مسند سمعه.

٣ ــ ما رُتِّب على الأوامر والنَّواهي، وهو "صحيح أبي حاتم أبن حبان"،
 المسمَّى: «التقاسيم والأنواع».

على الحروف في أول كلمات الحديث، وهو «مسند الشهاب»،
 للقضاعى.

ما كان في الأحاديث الطوال، كـ «الطوال»، للطبراني.

٦ ــ ما اقتصر فيه مؤلفه على أربعين حديثًا فقط، مثل «الأربعين الإلهية»
 و «الأربعين المسلسلات»، كلاهما لابن المفضّل.

الصغير»، كلاهما «المعجم الأوسط»، و «الصغير»، كلاهما للطبراني.

ما رُتِّب على الرواة عن إمام كبير ممن يجمع حديثه، كـ «الرُّواة عن مالك»،
 للخطيب.

٩ ـــ ما اقتُصِرَ فيه على الأفراد والغرائب، مثل «الأفراد»، لأبن شاهين، وللدارقطني.

١٠ ــ ما لم يتقيّد فيه بشيء مما ذُكِرَ، وإنما يشتمل على أحاديث نثرية من العوالي،
 ٢٠ ــ «الثقفيات»، و «الجعديات»، وغيرهما

۱۱ \_ كتب ليس بها إسناد، بل اقتصر فيها مؤلفها على المتون مع الحكم عليها، وبيان جملة من أحكامها، كـ «الأذكار»، و «التبيان»، و «الرياض»، وغيرها من تصانيف النّووي.

#### رحلاته العلمية:

مما أكثر منه المؤلف رحمه الله تعالى كثرة التِّرحال والتِّجوال في طلب العلم، على أنَّ ذلك لم يحصل إلَّا بعد وفاة شيخه الحافظ ابن حجر، حتى لا يفوته شيء من علمه، بل إنه لم يخرج للحجِّ إلَّا بعد أن مات الشَّيخ.

وقد زادت الأماكن التي تحمَّل فيها من البلاد والقرى على الثمانين، حتى صار أكثر أهل العصر مسموعًا، وأكثر رواية (١٠). فلقد دخل حلب سنة ثمانمائة وتسع وخمسين (٨٥٨هـ)(٢)، ودمشق، وبيت المقدس، والخليل، ونابلس، والرَّملة، وحماة، وبعلبك، وحمص، وغزة، وسرمين، وجبرين، وطرابلس، فضلاً عن مدن الدِّيار المصرية وضواحي القاهرة: كدمياط، ومنوف العليا، وفيشا الصُّغرى، والجيزة، والإسكندرية، وأمِّ دينار، ودسوق، وفوة، ورشيد، والمحلَّة، وسمنُّود، وبلبيس، ومِنية عساس، ومِنية نابت، والمنصورة، وفارسكور، ودنجية، والطويلة (٣).

وقد حصَّل في هذه الرِّحلات أشياء جليلة من الكتب، والأجزاء، والفوائد عن عشرات الشُّيوخ، هذا فضلاً عن رحلاته إلى حجِّ بيت الله الحرام، وزيارة مسجد رسول الله على والمجاورة بهما، وأخذه عن علمائهما، وبين بلده إلى وصوله مكة بلدان كثيرة، كان حريصًا على السَّماع من شيوخ تلك المدن التي في طريق الحجِّ، فلقد أخذ عمن لقيه بالطُّور، والينبوع (ينبع البحر)، وجدة، وقرأ في رجوعه من الحجِّ في خليص، ورابغ، وينبوع، والمدينة النَّبويَّة، وعقبة أيلة (٤).

وفي فترة بقائه في مكة قرأ على الشُّيوخ من الكتب الكبار، والأجزاء القصار ما لم يتهيأ لغيره من الغرباء، حتى إنه قرأ داخل البيت المعظَّم، وبالحِجر، والجِعرانة، ومِنى، ومسجد الخيف.

وقد حاول الباحثان مشهور آل سلمان وأحمد الشقيرات في كتابهما: «مؤلفات

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/٧).

<sup>(</sup>۲) «المرجع السابق» (۸/ ۲۹).

<sup>(</sup>٣) انظر في التعريف بتلك المدن «خطط المقريزي».

<sup>(</sup>٤) «الضوء اللامع» (٨/٧ ــ ٨).

السَّخَاوي»(١)، من خلال إجراء مسح شامل لمصنَّفاته، وبخاصة «الضوء اللامع»، و «التحفة اللطيفة»، أن يُحدِّدا أماكن ارتحاله وإقامته، ومن المناسب إثبات ما وصلا إليه:

(أ) جاور في مكة خمس مرات، كانت المجاورة الأولى سنة إحدى وستين وثمانمائة، وكان في مكة خلال السنوات التالية:

ستِّ وخمسين (۸۵۹هـ) وصحب مع والدته... تسع وستین (۸۲۹هـ)... سبعین (۸۷۰هـ) وصحب مع والدته... أربع وسبعین (۵۷۱هـ)... ستِّ وثمانین (۸۷۰هـ)... اثنین وتسعین (۸۹۲هـ)... ثلاث وتسعین (۸۹۳هـ)... أربع وسبعین (۸۹۸هـ)... ثمان وتسعین (۸۹۸هـ)... ثمان وتسعین (۸۹۸هـ)... ثمان وتسعین (۸۹۸هـ)... تسع وتسعین (۸۹۸هـ)... تسع وتسعین (۸۹۸هـ).

(ب) جاور بالمدينة النَّبويَّة مرتين، الثانية منهما سنة ثمان وتسعين، وكان فيها خلال السنوات: ستِّ وخمسين (٨٥٧هـ)... أواخر سنة سبع وخمسين (٨٥٧هـ)... سبع وثمانين (٨٨٨هـ)... ثمان وثمانين (٨٨٨هـ) وجاور قبلها... ثمان وتسعين (٨٩٨هـ). وقد حجَّ المؤلف أربع مرات (٢٠):

الأولى: سنة ثمانمائة وسبعين (٨٧٠هـ).

الثانية: سنة ثمانمائة وخمس وثمانين (٨٨٥هـ).

الثالثة: سنة ثمانمائة واثنين وتسعين (٨٩٢هـ).

الرابعة: سنة ثمانمائة وسُتِّ وتسعين (٨٩٦هـ).

ولا يفوتني الإشارة إلى أنَّ السَّخَاويَّ سجَّل لنا كثيرًا من أحداث تلك الرِّحلات العلمية التي قام بها، فإنه ألف عدة كتب في ذكرها والتنويه بها ومن لقي من العلماء:

١ -- «الرِّحلة الحلبية وتراجمها».

٢ \_ «الرِّحلة الإسكندرية وتراجمها».

<sup>(</sup>۱) (ص ۱۵ ــ ۱۷).

<sup>(</sup>۲) «شذرات الذهب» (۸/ ۱۵ \_ ۱۲).

- ٣ \_ «الرحلة المكيّة».
- ٤ \_ «البلدانيَّات العليَّات» (١).

## شيوخه وتلاميذه والأعمال التي قام بها

### أولاً: شيوخه:

يعتبر الحافظ السَّخاوي من المكثيرين من الشُّيوخ، حتى إنَّ عدد شيوخه، ومَن أخذ عنهم بلغ ألفًا ومائتي شيخ، بل إنه لم يكتف بالأخذ عن الرِّجال، فقد سمع حتى من النِّساء المحدِّثات في ذلك الوقت، وأجازت له منهنَّ عدة مُسندات. وقد أخذ عن الأعلى والأدنى والمماثل، وعبارة المؤلف في هذا مشهورة، فقد قال: "ولعمري إنَّ المرء لا ينبل حتى يأخذ عمن فوقه ومثله ودونه"(٢).

وقد أودع معلومات قيمة عن شيوخه الذين أخذ عنهم في كثير من كتبه، فإنَّ «الضوء اللامع» على سبيل المثال، يزخر بأسماء العشرات من شيوخه وأساتذته، كما أنه أفردهم في غير ما كتاب، ككتابه: «بغية الرَّاوي بمن أخذ عنه السَّخاويُّ»، أو «الامتنان بشيوخ محمد بن عبد الرَّحمن» (٣).

وكُتُبُ الرِّحلات \_ التي مضى ذكرها \_ ضمَّنها كذلك تراجم شيوخه الذين سمع منهم، ويكفي أن تعلم أنه روى "صحيح البخاري"، عن أزيد من مائة وعشرين نفسًا، كما مضى أيضًا.

وسأذكر في هذا الفصل جماعةً من شيوخه، رتَّبتُهم حسب الفنون، حيث أورد في كل فنِّ أربعة شيوخ فحسب:

أولاً: شيوخه في القراءات والتفسير.

ثانيًا: شيوخه في الحديث وعلومه.

<sup>(</sup>١) لزيادة المعلومات عن هذه الكتب طالع: «مؤلفات السخاوي» رقم (١٥١، ١٥١، ١٥٢، ٦٣).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر في التعريف بالكتاب «مؤلفات السخاوي» رقم (٥٩، ٥٠).

ثَالثًا: شيوخه في الفقه والأصول.

رابعًا: شيوخه في العربية.

وقد عرَّفت بكلِّ شيخ تعريفًا مختصرًا، مع ذكر مصنَّف له أو أكثر، ثم إني ذكرت بعد ذلك بعضًا ممن أخذ عنهنَّ السَّخَاويُّ مَن مسندات ذلك العصر، إمَّا سماعًا، وإمَّا إجازة (١٠٠٠)، أمَّا بالنِّسبة لتلاميذه والآخذين عنه، فإنى عرَّفت بخمسة من أبرز تلاميذه.

## شيوخه في القراءات والتفسير:

1/۱ \_ شيخ القراءات الزَّين رضوان العُقبي (٧٦٩ \_ ٧٦٩ ـ) (٢) : هو الشَّيخ العلاَّمة، زين الدِّين رضوان بن محمد بن يوسف العُقبي، ثم القاهري، الشَّافعي، مستملي الحافظ ابن حجر، شيخ القراءات والحديث، نَعَتَهُ السَّخَاوي بقوله: «شيخنا، ومفيدنا، ومخرِّجنا، الإمام الزَّاهد، الورع، المقرىء، الحافظ، الضابط، المفيد، المهذِّب، المكثر، مستملي شيخنا، وصاحب التخاريج والمجاميع».

أقرأ القراءات والحديث، وأخذ عنه الأكابر، وتخرَّج به جمع من الفضلاء، وكان المؤلف ممن تخرَّج به، فلقد قرأ عليه الكثير، واستفاد منه أيَّما استفادة، وقد انفرد الشيخ العُقبي بالدِّيار المصرية بمعرفة شيوخها وما عندهم من المسموع، ونحو ذلك، وكان من أعرف الناس بالعالي والنازل.

\* له مؤلف اسمه: «الأربعون المتباينات».

٢/٢ \_ شيخ القرَّاء الشِّهاب السَّكندري (٧٥٧ \_ ٨٥٧هـ) (٣): هو شيخ القرَّاء، أحمد بن أبي بكر بن يوسف القَلْقِيلي \_ نسبةً لقرية قلقيليا بين نابلس والرَّملة \_، ثم السَّكندري الأزهري الشَّافعي، أحد المعمَّرين، وصفه السَّخَاوي بقوله: «الشيخ الإِمام،

 <sup>(</sup>١) ذكرت فقط ست شيخات ممن أخذ عنهن المؤلف، ويمكن مراجعة كتب السخاوي التاريخية لمعرفة المزيد منهن.

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۳/ ۲۲۲ ـ ۲۲۹)، و «التبر المسبوك» (ص ۲۳۸ ـ ۲٤۱)،
 و «وجيز الكلام» (۲/ ۲۲٤)، و «النجوم الزاهرة» (۱٥/ ۲۰۰)، و «الدليل الشافي» (۱/ ۳۵۰)، و «نظم العقيان» (ص ۱۱۲)، «شذرات الذهب» (۷/ ۲۷٤).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (١/ ٢٦٣ \_ ٢٦٤)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٦٧٨ \_ ٢٧٩).

والحبر الهُمام شهاب الدِّين، بركة المسلمين، علم الأداء، وقدوة الأثمة القرَّاء، وحامل لواء الإقراء». وقال في موضع: «كان خيِّرًا، متواضعًا، متقشَّفًا، سهلًا، ليِّن الجانب...، عارفًا بطرق القراءات ذاكرًا لها إلى حين وفاته».

لم أقف له على مؤلّف.

٣/٣ \_ أبو السَّعادات سعد الدِّين ابن الدِّيري (٧٦٨ \_ ٨٦٧ هـ)(١): هو قاضي القضاة بمصر، أحد المعمَّرين، سعد بن محمد بن عبد الله بن سعد الدِّيري، النابلسي الأصل، المقدسي، نزيل القاهرة، الحنفي، المعروف بـ «ابن الدِّيري». وصفه السَّخَاوي بقوله: «شيخنا القاضي سعد الدِّين، شيخ المذهب، وطراز علمه المذهَّب، العالم الكبير، وحامل لواء التفسير»(٢).

كان إمامًا، عالمًا، علَّمة، جبلاً في استحضار مذهبه، قوي الحافظة حتى بعد كبر سنّه، ذا عناية تامة بالتفسير، لا سيما معاني التنزيل، يحفظ الأحاديث ما يفوق على الوصف، كثرت تلامذته، وتبجّع الفضلاء من كلِّ مذهب وقطر بالانتماء إليه والأخذ عنه، حتى أخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة. وألحق الأبناء بالآباء، بل الأحفاد بالأجداد، وقد أخذ عنه المؤلف، وكتب من فوائده ونظمه جملة.

\* من مصنّفاته: «شرح عقائد النّسفي»، و «الكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعات إلى الأموات»، و «السّهام المارقة في كيد الزّنادقة».

٤/٤ \_ الزَّين عبد الغني الهيثمي (٨٠٣ \_ ٨٨٦هـ) (٣) : هو القارىء عبد الغني بن يوسف بن أحمد بن مرتضى، الزين الهيثمي القاهري الشَّافعي. أحد من تصدَّى للإقراء والقراءات قديمًا، فأخذ عنه جماعة كبيرة من الأعيان والشُّيوخ. كان عالمًا فاضلاً، متقدِّمًا في التَّجويد.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «رفع الإصر» (١/ ٢٤٥ \_ ٢٤٦)، و «الذيل عليه» (ص ١٢٧ \_ ١٤٠)، «الدليل الشافي» (٣١٣/١)، و «وجيز الكلام» (٦٢٣/٢)، و «نظم العقيان» (ص ١١٥)، و «شذرات الذهب» (٧/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٣/ ٢٤٩).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (٢٥٨/٤ ــ ٢٥٩)، و «وجيز الكلام» (٩٣٣/٣)، وفيه تسميته (الهيتمي) بالمثناة، وقد ذكره أيضًا في وفيات سنة(٨٨٧هـ) بدل (٨٨٦هـ).

الشُّون السَّاكنة المقرئين في معرفة أحكام النُّون السَّاكنة والتَّنوين».

# شيوخه في الحديث الشَّريف وعلومه:

1/0 - شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (٧٧٣ - ١٥٨هـ)(١) : وهو شيخه الأول بلا منازع، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني القاهري، فلقد تخرَّج به في الحديث وسائر العلوم، وحمل عنه ما لم يحمل عن غيره، وما لم يحمله غيره عنه، وهو الذي حبَّب إليه علم الحديث والإسناد، وقد غلبت عليه محبَّة فصار لا يخرج عن غالب أقواله، كما غلبت على ابن القيِّم محبَّة شيخه ابن تيمية، وعلى الهيثمي محبَّة العراقي (٢)، وقد أفرد شيخه ابن حجر بترجمة حافلة تقع في مجلدين، سمَّاه: "الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر". حتى إن بعض معاصريه \_ أعني السَّخَاويَّ \_ يُسمِّيه: (ابن حجر)(٣)، وذلك لاختصاصه بابن حجر، وقد قرأ عليه أكثر تصانيفه، وأذن له في الإقراء، والإفادة، والتصنيف.

ومما وصفه به المؤلف في «التبر المسبوك»: «شيخي الأستاذ، حافظ العصر، علاَّمة الدَّهر، شيخ مشايخ الإسلام، حامل لواء سنَّة سيِّد الأنام، قاضي القضاة، أوحد الحفَّاظ والرُّواة».

\* من أشهر مؤلفاته على الإطلاق: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، ولا هجرة بعد الفتح كما يُقال.

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «رفع الإصرعن قضاة مصر» (۱/ ۸۵ ــ ۸۸)، و «ذيل رفع الإصر» (ص ٥٥ ــ ۸۸)، و «النصوء اللامع» (٣٦ ــ ٤٠)، و «التبر المسبوك» (ص ٢٣٠ ــ ٢٣٦)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٢٢٢)، و «النجوم الزاهرة» (١/ ٢٥٩ ــ ٢٦٠)، و «الدليل الشافي» (١/ ٦٤)، و «ونظم العقيان» (ص ٤٠ ــ ٣٥٠)، و «حسن المحاضرة» (١/ ٣٦٣ ــ ٣٦٣)، و «ذيـل تـذكـرة الحفاظ» (ص ٣٨٠)، و «طبقات الحفاظ» (ص ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) «البدر الطالع» (٢/ ١٨٧)].

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٧/ ٢٧٠).

7/7 \_ المحدِّث زين الدِّين السَّنكِيسي (٧٨٥ \_ ٧٨٥) : هو العلاَّمة المحدِّث، عبد الرَّحمن بن محمد بن محمد بن يحيى السَّندَبيسي \_ نسبة إلى سندبيس من الوجه البحري بمصر \_ القاهري الشَّافعي، الزَّين أبو الفضل، من قدماء أصحاب الحافظ ابن حجر، ممن سمع منه وأكثر عنه. درَّس التفسير بالحسينية، والحديث بجامع الحاكم، وسمع منه المؤلف فيه \_ والفقه بالقَراسُنقُريَّة، وكذلك أقرأ العربية.

نَعَتَهُ السَّخَاوِيُّ بقوله: «شيخنا، الإمام، العالم، النَّحوي»، وقال: «حدَّث باليسير، سمع منه الفضلاء، حملتُ عنه أشياء بقراءتي وقراءة غيري، وحضرتُ دروسه بجامع الحاكم، وقصده الطلبة للاشتغال، وصار أحد الأعيان، وكان إنسانًا عالمًا، صالحًا خيرًا، ثقة، متقنًا، بارعًا في فنون».

### \* لم أقف له على تصنيف.

7/7 \_ قاضي القضاة البدر العَيني الحنفي (777 \_ 600 \_ 77 : وهو العلاّمة المحدِّث الفقيه، قاضي القضاة، محمود بن أحمد بن موسى، الحلبي الأصل، العنتابي، المولد، القاهري الحنفي، المعروف بـ (العيني)، أحد الأعيان. درَّس بعدة مدارس بالقاهرة، كالناصرية، والمحمودية، والشيخونية، والمؤيدية ودرَّس بها الحديث، وأخذ عنه السَّخَاوي فيها.

وصفه السَّخاويُّ بقوله: «شيخنا قاضي الحنفية بالديار المصرية، وصاحب التَّصانيف السَّائرة الجمَّة، كـ «شرح البخاري»، و «الشَّواهد»، و «التاريخ».

كان إمامًا، عالمًا، عارفًا بالصَّرف والعربية وغيرها، حافظًا للتاريخ، مشاركًا في الفنون، ذا نظم ونثر، كتب بخطِّه جملةً، وصنَّف الكثير، بحيث لا أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه، ولم يزل ملازمًا للجمع والتَّصنيف حتى مات».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ١٥٠ ـــ ١٥٢)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٦٢٥)، و «التبر المسبوك» (ص ٢٤٢)، و «النجوم الزاهرة» (٦٥٣/١٥)، و «نظم العقيان» (ص ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۰/ ۱۳۱ ــ ۱۳۵)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۲۱۳)، و «ذيل رفع الإصر» (ص ٤٢٨ ــ ٤٢٠)، و «الدليل الشافي» (۲/ ۲۲۱)، و «النجوم الزاهرة» (م/ ۲۸۲ ــ ۲۸۲)، و «النجوم الزاهرة» (م/ ۲۸۲ ــ ۲۸۲)، و «نظم العقيان» (ص ۱۷۶).

من أشهر مؤلفاته: «عمدة القاري شرح البخاري».

٨/٤ ـ التَّقي ابن فهد الهاشميّ المكيّ (٧٨٧ ـ ١٩٨١) : هو الإمام أبو الفضل، محمد بن النَّجم محمد بن أبي الخير محمد الهاشمي، المكي الشَّافعي، المعروف بـ «ابن فهد». فقد أكثر عنه المؤلف في مكة، خصوصًا في الحديث والتاريخ.

ولقد تميَّز ابن فهد في الحديث، وعرف العالي والنازل، وشارك في فنون الأثر، وجمع المجاميع، واختصر وانتقى، وخرَّج لنفسه ولشيوخه فمن بعدهم، وصار المعول عليه في هذا الشأن ببلاد الحجاز قاطبة.

نَعَتَهُ السَّخَاوِيُّ بقوله: «الحافظ، المصنِّف، المُكثر... ممن حدَّث، وخرَّج، وصنَّف، وأفاد، وحمل عنه الفضلاء، مع فتوته وسلامة فطرته، وسرعة نادرته...».

\* من مصنّفاته: «المطالب السنيّة العوالي بما لقريش من المفاخر والمعالي»،
 و «طرق الإصابة بما جاء في الصّحابة»، وغيرهما.

### شيوخه في الفقه والأصول:

1/9 ـ العلاَّمة ابن المجدي (٧٦٧ ـ ٥٨٠ ـ) (٢) : هو شهاب الدِّين، أحمد بن رجب بن الأمير طَيْبُغا الشَّافعي القاهري، المعروف بـ «ابن المجدي»، فريد وقته في أنواع الحساب، والهندسة، والهيئة، والفرائض، والميقات بلا منازع، تصدَّى للإِقراء، واشتهر بإجادة إقراء «الحاوي»، فانتفع به الأئمة طبقة بعد أخرى، مع مزيد الذَّكاء والدِّيانة والتَّواضع والثَّقة وحسن العشرة.

\* من مصنَّفاته: مختصر في الفرائض لم يسبق إليه، سمَّاه: «إبراز لطائف الغوامض

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۹/ ۲۸۱ ـــ ۲۸۳)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۸۷۶)، و «النجوم الزاهرة» (۱۲/ ۲۱۲)، و «البدر الطالع» (طرفت)، و «نظم العقيان» (ص ۱۷۰)، و «البدر الطالع» (۲/ ۲۵۹).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (١/ ٣٠٠ ــ ٣٠٠)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٢٠٩)، و «التبر المسبوك» (ص ١٤٩)، و «النجوم الزاهرة» (١/ ٢٤٥)، و «الدليل الشافي» (١/ ٤٦)، و «شدرات الذهب» (٧/ ٢٦٨).

في إحراز صناعة الفرائض»، و «القول المفيد في جامع الأُصول والمواليد»، و «المنهل العذب الزُّلال في معرفة حساب الهلال»، وغيرها من المؤلفات النافعة.

۱/۱۰ ـ العلاَّمة الفقيه البدر النَّسَّابة (٧٦٧ ــ ٨٦٦هــ)(١): هو الفقيه العالم السَّيِّد، البدر حسن بن محمد بن أيوب الحسني القاهري الشَّافعي، المعروف بـ «البدر النَّسَابة». تصدَّى للإقراء، فأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة، وله تصانيف كثيرة.

وصفه السَّخَاويُّ بقوله: «كان فقيهًا فاضلاً، ديِّنًا متواضعًا، سليم الصَّدر، نيِّر الشَّيبة، حسن الأُبَّهة، كثير التَّودد للخاصِّ والعامِّ، محبًّا في العلم ومذاكرته. . . لازمته مدةً».

\* من مؤلفاته: «نزهة القصاد شرح منظومة العقاد»، و «شرح التنقيح للولي العراقي».

٣/١١ \_ القاضي علم الدِّين البُلْقيني (٧٩١ \_ ٨٦٨هـ) (٢): هو قاضي الشَّافعية، شيخ الإسلام، علم الدِّين أبو البقاء، صالح ابن شيخ الإسلام السَّراج أبي حفص عمر البلقيني. درَّس وأفتى، ووعظ وخطب، وصنَّف ونظم ونثر، وحدَّث بحيث اشتهر اسمه وبَعُدَ صيته، وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة. وقد حضر المؤلف دروسه، وأذن له البلقيني بالتدريس والإفتاء، وربَّما أرسل إليه بالفتاوى، وقد قرَّظ له بعض تصانيفه.

نَعَتَهُ السَّخَاوِيُّ بقوله: «كان إمامًا، فقيهًا، عالمًا، قوي الحافظة، سريع الإدراك، طلق العبارة فصيحًا، مهابًا، له جلالة ووقع في صدور الخاصة والعامة، شهمًا مقدامًا، لا يهاب ملكًا ولا أميرًا».

\* من مؤلفاته: «تفسير القرآن» في (١٣ مجلدًا)، وله شرحٌ على البخاري سمَّاه:
 «الغيث الجاري على صحيح البخاري».

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۳/ ۱۲۱ \_ ۱۲۱)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۷٤۷)، و «نظم العقبان» (ص ٢٠٤).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «رفع الإصر عن قضاة مصر» (۲۰۱۱ – ۲۰۹)، و «ذيله» (ص ۱۰۰ – ۱۸۵)، و «النجوم الزاهرة» (۲۹۸/۱۳)، و «الدليل الشافي» (۱/۳۰۱)، و «الضوء اللامع» (۳/۲۱۳ – ۱۸۵)، و «وجيز الكلام» (۲/۷۰۷ – ۷۲۰)، و «حسن المحاضرة» (۱/۶٤٤ – ۶٤٥).

١١٧٤ ـ الفقيه الشّرف يحيى المُناوي (٧٩٨ ـ ٧٩٨) : هو يحيى بن محمد بن محمد بن محمد، الشّرف أبو زكريا، المُناوي القاهري (جدّ عبد الرؤوف المناوي صاحب "فيض القدير")، قاضي الشافعية وفقيههم. قرأ عليه المؤلف الكثير، وأخذ عنه الفقه تقسيمًا، وقد حرَّج له أربعين، وفهرستًا. ووصفه بالتَّقدُّم في العلم، والاشتهار بإجادة الفقه، حيث صار له سجية، فعكف عليه الناس للقراءة، وانتصب هو لذلك، فأخذ عنه الفقه مع الأصلين، والعربية، والتفسير، والحديث، والتَّصوُّف؛ لكن فتُه الذي طار اسمه به (الفقه).

من تصانيفه: «شرح مختصر المزني»، في فقه الشَّافعية.

#### شيوخه في العربية:

1/17 \_ العلامة النّحوي الشّهاب أبو العبّاس الحِنّاوي (٧٦٣ \_ ٨٤٨هـ) (٢): هو العلامة الشّهاب أحمد بن محمد بن إبراهيم الفيشي \_ بالفاء والمعجمة \_ ، ثم القاهري المالكي، نزيل الحُسينية، المعروف بـ «الحِنّاوي». برع في العربية والفقه، وتصدّى للإقراء، وانتفع به الأئمة، وصار غالب فضلاء الدّيار المصرية من تلامذته. ناب في القضاء، وولي مشيخة الطنبدية، وكان حسن التعليم للعربية جدًّا. وصفه السّخَاويُّ بقوله: «العلامة، النّحوي، الرّباني». وفي موضع: «أوحد النّحاة».

من مؤلفاته: «الدُّرّة المضية في علم العربية».

٢/١٤ ـ شيخ العربية البرهان ابن خِضْر (٧٩٤ ــ ٨٥٢هــ)(٣): هو أبو إسحاق، إبراهيم بن خِضْر بن أحمد بن عثمان العثماني القاهري الشَّافعي، المعروف بـ «ابن

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «النجوم الزاهرة» (۲۱/ ۳۱۰)، و «الدليل الشافي» (۲/ ۷۸۰)، و «الضوء اللامع» (۱/ ۲۰۷)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۷۸۳)، و «حسن المحاضرة» (۱/ ۲۵۷)، و «شذرات الذهب» (۷/ ۳۱۲).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «إنباء الغمر» (۹/ ۲۲۸)، و «الضوء الـلامـع» (۲/ ۲۹ ــ ۷۰)، و «التير المسبوك» (ص ۱۰٦ ــ ۷۰)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۹۸)، و «شذرات الذهب» (۷/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤٧ ، و \_ ٤٧)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٦٢٢ ـ ٢٢٣)، و «التبر المسبوك» (ص ٢٢٢ ـ ٢٢٣)، و «النجموم الراهمرة» (١٥ / ٢٥٢)، و «نظم العقيمان» (ص ١٥ ـ ١٦).

خِضْر». أكثر المصنّف من ملازمته والقراءة عليه، فقد قرأ عليه معظم «شرح الألفية» لابن عقيل، وحضر عنده في قراءة «شرح جمع الجوامع» للمحلّي، و «منهاج البيضاوي»، و «جامع المختصرات»، و «التوضيح»، وغير ذلك. وصرّح أنه لم يأخذ بعد شيخه الحافظ ابن حجر عن أجلّ منه.

نَعَتَهُ بقوله: «شيخنا العلَّامة، الفريد، المحقِّق، الصِّنديد، البرهان أبو إسحاق».

لم أقف على شيء من تصانيفه.

٣/١٥ ـ العزّ عبد السَّلام البغدادي (٧٧٠ أو ٧٧٠ أو ٧٧٠ ـ ٨٥٩هـ) (١): هو عبد السَّلام بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد الحسيني القَيلويّ ـ بفتح القاف ثم تحتانية ساكنة، نسبة لقرية ببغداد يقال لها: قيلويه، كنفطويه ـ البغدادي، ثم القاهري الحنبلي، ثم الحنفى.

برع في الصَّرف، والنحو، والمعاني، والبيان، والمنطق، والجدل، وآداب البحث، والأصلين، والطبِّ، والعَروض، والفقه، والتفسير، والقراءات، والتَّصوُّف، حتى صار أعيان الدِّيار المصرية من تلامذته، وحتى قيل: لم نعلم قدم مصر في هذه الأزمان مثله، ولقد تجمَّلت هي وأهلها به.

\* من مؤلفاته: «ديوان» جعله على حروف المعجم، و «الألفية»، و «التوضيح».

17/3 \_ العلاَّمة النَّحوي الشِّهاب الأُبَّدِي (٠٠٠ \_ ٨٦٠هـ)(٢): هو شيخ العربية في وقته، أحمد بن محمد بن عبد الرَّحمن الأُبَّديّ المغربيّ المالكيّ، المعروف بـ (الأُبَّدي) \_ بضم الهمزة وتشديد الموحدة \_ نسبةً لبلدٍ من الأندلس من كورة جيَّان.

برع في العربية، والصَّرف، والمنطق، والعروض، والفقه، وقد تصدَّى لنفع الطلبة، فأخذ عنه الأكابر من كلِّ مذهب، وكانت له قواعد وضوابط في العربية يتمرَّن بها الطلبة. وصفه السَّخَاويُّ بقوله: «العلَّمة النَّحوي. . . تقدَّم في العلوم، سيما العربية، فلم يكن بعد شيخنا ابن خضر من يدانيه في إرشاد المبتدئين».

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۹۸/٤ ــ ۲۰۳)، و «وجيز الكلام» (۲۹۳/۳ ـــ ۲۹۶)، و «نظم العقيان» (ص ۱۲۱۸)، و «شذرات الذهب» (۷/ ۲۹٤).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۲/ ۱۸۰ ــ ۱۸۱)، و «وجيز الكلام» (۲/ ۲۹۹ ــ ۷۰۰).

# \* من مصنّفاته: شرحُ على "إيساغوجي" في المنطق.

# بعض من أخذ عنهنَّ الحافظ السَّخَاويُّ سماعًا أو إجازةً:

١/١٧ – الشَّيخة الفاضلة سارة ابنة ابن جماعة (٧٦٠ – ٨٥٥هـ)(١): هي مسندة الوقت، سارة ابنة عمر بن عبد العزيز ابن جماعة الكناني الحموي، ثم القاهري الشَّافعي، تُعرف به (ابنة ابن جماعة) كسلفها. أجاز لها جمع من أصحاب الفخر ابن البخاري وغيره، كالصَّلاح ابن أبي عمر، وابن الهبل، وغيرهم. سمع منها المؤلف البخاري وغيره، قال السَّخَاويُّ: «حدَّثتْ بالكثير، سمع عليها الأئمة، وحملتُ عنها ما يفوق الوصف، وكانت صالحة قليلة ذات البد ــ ولذلك كنا نواسيها ــ ، مع فطنة، وذوق، ومحبَّة في الطلبة، وصبر على الإسماع، وصحة سماع، أضرَّت قبل موتها بمدَّة».

١/١٨ - باي خاتون الأنصارية الدِّمشقية (٧٧٥ - ٨٦٤هـ)(٢): هي الشَّيخة الفاضلة، باي خاتون ابنة علي بن محمد الأنصاري الخزرجي، السُّبكي الأصل، الدِّمشقية، ثم القاهرية، أسمعت على التَّقي أبي بكر ابن محمد بن عبد الرَّحمن المزّيّ، والكمال بن النحاس، وعائشة ابنة أبي بكر ابن قواليح، وجماعة. وأجاز لها أبو العبّاس بن المعز، وناصر الدِّين ابن داود، وآخرون. قال السَّخاويُّ: «حدَّثت بالشَّام ومصر... وكانت خيِّرةً، من بيت علم ورياسة وحشمة، مُحبّة في الحديث وأهله، لا تملُّ من الإسماع مع إكرامهم واحترامهم، حملتُ عنها الكثير».

٣/١٩ ـ الشَّيخة كمالية ابنة النَّجم محمد الهاشمية المكية (٨٠٨ ـ ٨٦٦) (٣): هي كمالية ابنة النَّجم محمد بن أبي الخير محمد بن محمد بن فهد، أُمُّ كمال الهاشمية المكية، أخت التَّقي ابن فهد المتقدِّم في الشُّيوخ. أُسْمعتْ بمكة من الزَّبنين المَرَاغي والطَّبري، وابن سلامة، وابن الجَزَري في آخرين، وأجاز لها أبو اليمن الطَّبري، وعائشة ابنة عبد الهادي، والمجد اللغوي، وغيرهم.

 <sup>(</sup>١) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢/١٢).

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢١/١٢ \_ ١٢٢).

١٢٠ - الشّيخة المحدِّنة أُمُّ هانيء الهورينية (٧٧٨ - ٧٧١هـ)(١): هي أُمُّ هانيء ابنة العلاَّمة نور الدِّين أبي الحسن علي بن القاضي تقي الدِّين عبد الرَّحمن بن عبد الملك الهورينية، وتسمَّى أيضًا (مريم)، وسبطة القاضي فخر الدِّين محمد بن محمد القاياتي. اعتنى بها والدها فأسمعها بمكة على النشاوري، وأبي العبّاس بن عبد المعطي، وابن ظهيرة. وبمصر على النّجم بن رزين، والصَّلاح الزِّفتاوي، وآخرين. وأجاز لها العراقي، والهيثمي، وابن الملقّن، وغيرهم. وقد حفظت القرآن في صغرها، و «مختصر أبي شجاع» في فقه الشافعية، و «الملحة» في الإعراب، وغيرها.

قال السَّخاويُّ: «حدَّثَ قديمًا، سمع عليها الفضلاء، وقرأت عليها جميع ما وقفتُ عليه من مروياتها، وعندي أنها سمعت أكثر مما وقفتُ عليه، بل لا أستبعد أنَّ جدَّها أسمعها باقي الكتب الستة... وهي امرأة صالحة، خيِّرة فاضلة، كثيرة النَّحيب والبكاء عند ذكر الله ورسوله، محبّة في الحديث وأهله... فصيحة العبارة، مُجيدة للكتابة، ولديها فهم وإجادة لإقامة الشَّعر بالطبع».

١٢/٥ \_ فاطمة ابنة البدر الكوراني (٧٩٤ \_ ٨٧٣ هـ) (٢): هي فاطمة ابنة البدر محمد بن الجمال يوسف بن عبد الله الكُوراني، أُمُّ الحسن، وهي بكنيتها أشهر. أجاز لها ابن صديق، وابن قوام، والبالسي، وابن منيع، وابنة المنجا. قال السخاويُّ: «كانت خيِّةً؛ أجازتُ لنا».

7/۲۲ \_ زينب ست بني هاشم ابنة التّقي ابن فهد (۸۱۷ \_ ۸۸۰هـ) (٣): هي أُمُّ هانيء ابنة التَّقي محمد بن النَّجم محمد بن أبي الخير، الهاشمية المكية، شقيقة النَّجم عمر بن فهد، وتُسمَّى (زينب ست بني هاشم). سمعتْ من مسندي العصر، كابن الجَزري، والكناني، والنَّجم المرجاني، والتَّقي الفاسي. قال السَّخَاويُّ: «أجازتْ لنا، وكانت مباركة، ديِّنة، كثيرة التَّودُّد والموافاة، واحتمال الأذى». اهـ.

<sup>(</sup>١) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢/١٥٦ ــ ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (۱۰٦/۱۲).

<sup>(</sup>٣) ترجمتها في: «الضوء اللامع» (١٢/١٥٩).

وغيرهن كثير، ويكفي مطالعة تراجم النّساء من «الضوء اللامع» لتقف على عشرات الأسماء من المسندات والمحدّثات ممن سمع عليهن المؤلف، وعلماء عصره.

\* \* \*

### ثانيًا: تلاميذه والآخذون عنه:

لقد تصدَّر الحافظ السَّخَاويُّ للإقراء والتدريس دهرًا طويلاً، في القاهرة، وفي الحرمين الشَّريفين، فقد أقرأ «الكتب الستة» عدة مرات، وجملة من «المسانيد»، وأكثر كتب شيخه الحافظ ابن حجر، وسائر كتبه ومصنَّفاته (١)، وكثرت ملازمة الناس له في منزله للقراءة عليه دراية وروايةً. . . كذلك تلك المجالس العامرة لإملاء الحديث الشَّريف التي أعاد بها سنَّة شيخه الخافظ ابن حجر، والعلماء السَّابقين.

ولذا كثر طلابه والأخذون عنه بحيث لا يحصون كثرة، وقد أفردهم بالتصنيف (٢). . . بل كان من طلابه من تصدَّر فيما بعد للإقراء والتدريس والتأليف، حتى صاروا من أكابر العلماء والمحدِّثين في المائة التاسعة، وأوائل المائة العاشرة.

وسأذكر خمسةً من أشهر تلاميذه البارزين (٣):

ا \_ إمام الحنفية بطيبة البرهان الخُجَنْدِي المدني (٨٥٢ \_ ٨٩٧هـ) (٤): هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، البرهان الخُجَنْدِي المدني الحنفي. وُلِدَ في المدينة ونشأ بها، وسمع من الأكابر، كالسَّيِّد السَّمْهودي، والنَّجم ابن فهد بمكة. ودخل القاهرة وسمع بها. قال السَّخَاويُّ في «التحفة اللطيفة»: « . . . ثم كان ممن لازمني حين إقامتي بطيبة، وقرأ عليَّ جميع ألفية العراقي بحثًا، وحمل عني الكثير من شرحها للناظم سماعًا وقراءة، وغير ذلك من تأليفي ومروياتي». وقال في «الضوء اللامع»: « . . . وأكثر من ملازمتي رواية ودراية، ثم كان ممن لازمني حين إقامتي بطيبة . . . وأذنتُ له».

\* لم أقف له على تصنيف.

<sup>(</sup>۱) انظر: «وجيز الكلام» (٣/ ١٠٢٩، ١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) رتَّبتهم في هذا السياق حسب الوَفَيات.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٢/ ١١٩ ــ ١٢٠)، و «التحفة اللطيفة» (١/ ٨٣):

٢ ـ العلامة عبد العزيز بن فهد الهاشمي المكي (٨٥٠ ـ ٩٢٢ هـ) (١): هو عبد العزيز بن النّجم عمر بن التّقي محمد بن فهد الهاشمي المكي، صاحب «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام»، وهو ممن جد واجتهد في طلب العلم، وارتحل إلى الأمصار، وحصّل الأجزاء والكتب الطوال، وقد أكثر من الأخذ عن علماء عصره، وخاصة المؤلف، إذ لازمه في السماع والقراءة، وحضر كثيرًا من مجالس الإملاء، بل واستملى بعضها. وصفه النّجم الغزي بقوله: «الشّيخ، الإمام، الحافظ، المتقن، الرّحال، المفيد، القدوة».

شَف عدة مؤلفات، منها: «ترتیب طبقات القُرّاء للذّهبيّ»، و «بلوغ القِري بذيل إتحاف الوري»، وغيرهما.

" \_ العلاَّمة أحمد بن محمد القسطلاًني (٨٥١ \_ ٩٢٣ هـ) (٢)، صاحب "إرشاد السَّاري شرح صحيح البخاري ": هو أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاَّني المصري الشَّافعي، كان من العلماء البارزين، برع في القراءات، والتفسير، والفقه، والحديث. قال السَّخَاويُّ: "... ولازمني في أشياء، وسمع عليَّ المتون".

نَعَتَهُ الغزّي بقوله: «الشّيخ، الإمام، العلاّمة، الحجَّة، الرّحلة، الفهّامة، الفقيه النّبيه، المقرىء المُجيد، المُسند المحدِّث... صاحب المؤلفات الحافلة، والفضائل الكاملة».

شنية في شرح المقدّمة الأجرومية»، و «العقود السّنية في شرح المقدّمة الأجرومية»، و «مسالك الحنفا في الصّلاة على المصطفى».

٤ ـ الشّهاب أحمد بن الحسين بن محمد المكي (٨٥١ ـ ٩٢٦هـ): هو أحمد بن الحسين، الشّهاب بن البدر، المكي الأصل، الشّافعي، نزيل طيبة، المعروف بـ «ابن العُليف» بضمّ أوله. وُلِدَ بمكة ونشأ بها، فحفظ القرآن وجوَّده، و «أربعين النَّووي»، و «منهاج النَّووي» و «الألفية». سمع على أبي الفتح المَرَاغي، والأميوطي، وغيرهم. اشتغل بالعربية، وعلوم الأدب كالعَروض والمعاني والبيان. أخذ عن السَّخَاويِّ بالقاهرة

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ٢٢٤ ــ ٢٢٦)، و «الكواكب السائرة» (١/ ٢٣٩ ــ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٠٣/٢ ــ ١٠٤)، و «الكواكب السائرة» (١٨٨١ ــ ١٢٩).

لما قدمها، وبالحرمين الشَّريفين، وسمع كذلك من الشريف السَّمهوديِّ بالمدينة، وتكسَّب بالنِّساخة مع خطُّ جيِّد، وبراعة في الحساب، وَتَرَقُّ في النَّظم.

\* ألَّف كتاب: «الشِّهاب الهاوي على قِلال الكاوي»، و «المنتقد اللوذَعي على المجتهد المدَّعي»، وهما ردٌّ على الحافظ السُّيوطيِّ انتصارًا لشيخه السَّخَاويِّ (١).

٥ — العلامة المحدِّث عبد الرَّحمن بن علي بن الدِّيبع الشَّيباني الزَّبيدي صاحب التمييز الطَّيِّب من الخبيث» (٨٦٦ \_ ٩٤٤هـ) (٢): هو العلاَّمة النِّحرير، والمحدِّث الكبير، محدِّث اليمن ومؤرِّخها، عبد الرَّحمن بن علي بن محمد بن الدِّيبع — بمهملة مكسورة بعدها تحتانية ثم موحدة مفتوحة وآخره مهملة — وهو لقبٌ لجدِّه الأعلى علي بن يوسف، ومعناه بلغة النوبة (الأبيض). طلب العلم في أول الأمر في بلده زبيد، فحفظ القرآن أولاً وتلاه للسبع إفرادًا وجمعًا على علماء العصر، واشتغل في علم الحساب، والجبر، والمقابلة، والهندسة، والفرائض، والفقه، والعربية. لازم السَّخاويَّ في مكة، وقرأ عليه عدة كتب.

قال السَّخَاوِئُ: «... حجَّ مرارًا، أولها سنة ثلاث وثمانين، وزار في سنة ستِّ وتسعين، ولقيني في أول التي تليها، فقرأ عليَّ «بلوغ المرام» وغيره. وأنشد الجماعة بحضرتي قوله مما كتبه بخطِّه:

إلى عِلْمِ الحَديثِ لي ارْتياح وها أنَا فيه مجْتَهِ لدُّ وراوي لعلِّم الحَديثِ لي ارْتياح السَّخَاوي» لعلِّم السَّخَاوي»

\* صنَّف الكتب النافعة، منها: "تيسير الوصول إلى جامع الأصول»، و «مصباح المشكاة»، و «بغية المستفيد في أخبار زبيد»، وغيرها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱/ ۲۹۰)، و «التحفة اللطيفة» (۱/ ۱۰۲ ــ ۱۰۷)، و «الكواكب السائرة» (۱/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>۲) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ١٠٤ ــ ١٠٥)، و «الكواكب السائرة» (٢/ ١٥٦ ــ ١٥٧)، و «النور السافر» (١٢١ ــ ٢٢١)، و «البدر الطالع» (١/ ٣٣٥ ــ ٣٣٦).

# ثالثًا: الأعمال والوظائف التي قام بها المؤلف:

كان الحافظ السَّخَاويُّ كما هو معلوم من أعيان العلماء، وقد أفاد عصره، وشارك في الحياة العامة، وقد قام بعدة أعمال مهمة، إضافةً إلى التأليف والتصنيف الذي اشتغل به مبكرًا.

#### التدريس:

اشتغل به المصنّف وقتًا طويلاً ، ويكاد أن يكون جلُّ عمره قضاه في التدريس ، خصوصًا تدريس الحديث الشَّريف ، وذلك في عدة مدارس بمصر ، مع تدريسه في الحرمين الشَّريفين فترة مجاورته على فترات متعددة .

### ومن تلك المدارس التي باشر الإقراء فيها:

(أ) دار الحديث الكاملية (١): فقد استقرَّ بها في تدريس الحديث، وذلك عقب موت الكمال (٢)، ولكن يبدو أنه لم يطل به المقام فيها، إذ تعصَّب عليه ابن شيخها السابق (عبد الرَّحمن) ابن إمام الكاملية، ومعه أخوه أحمد، وحاولا انتزاع مشيختها منه، وقد أعانهم على ذلك جوهر المعيني الحبشي أحد خُدَّام خوند ابنة العلاء زوجة السلطان الأشرف قايتباي، وانْتُزعت منه فعلاً في شوال سنة (٨٩٣هـ)(٣)!

<sup>(</sup>۱) هي دار الحديث، وليس بمصر دار حديث غيرها، بناها الملك الكامل الأيوبي، وكملت عمارتها سنة (٦٢١هـ)، أول من تولَّى مشيختها هو أبو الخطاب عمر بن دحية. «خطط المقريزي» (٣٧٥)، و «حسن المحاضرة» (٢٦٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) هو الشيخ محمد بن محمد بن عبد الرَّحمن، المعروف بـ (ابن إمام الكاملية). ترجمته في:
 «الضوء اللامع» (۹/۹۹ ـ ۹۰).

 <sup>(</sup>٣) ذكر المؤلف قصة نزع مشيخة المدرسة منه وما آل إليه حالها في عدة مواضع، انظر: «الضوء اللامع» (٤/ ١٤٤) ــ ترجمة عبد الرَّحمن ابن إمام الكاملية. و (١/ ١٨١) ــ ترجمة أحمد بن إمام الكاملية، و (٣/ ١٨١) ــ ترجمة جوهر المعينى الحبشى.

وراجع: "وجيز الكلام" (١٠٤١/٣). بل إنَّ له رسالة مخصوصة ذكر فيها قصة نزع هذه المدرسة سمَّاها: «الفرجة بواقعة الكاملية التي ليس فيها للمعرض حجَّة».

- (ب) المدرسة الصَّرغتمشية (!): واستقر بها عقب (٢) العلَّامة الأمين الأقصر ائي (٣).
- (ج) المدرسة البرقوقية<sup>(١)</sup>: واستقر بها عقب<sup>(٥)</sup> الشَّيخ بهاء الدِّين محمد بن أبى بكر المشهدي<sup>(٦)</sup>.
  - ( د ) المدرسة الظاهرية القديمة (٧): وقد ناب فيها في تدريس الحديث (٨)
- (هـ) المدرسة الفاضلية (٩): قرَّره فيها شيخه المُناوي (١٠) ليدرِّس الحديث. الشَّريف (١١).

# (و) مسدرسة السزّيس أبسي بكسر بسن مسزهسر (١٢٠): فقد قسرّره

- (۱) هي المدرسة التي أنشأها الأمير سيف الدين صرغتمش، أحد مماليك الناصر محمد بن قلاوون سنة (۷۷۷هـ)، بجوار جامع أحمد بن طولون. «خطط المقريزي» (۲/۳/۲)، و «حسن المحاضرة» (۲/۸۲۷).
  - (۲) «الضوء اللامع» (٥/ ٢٩٤)، (٨/ ٣١).
- (٣) هو العلامة يحيى بن محمد الأقصرائي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٠/ ٢٤٠)، «وجيز الكلام» (٢/ ٨٦٧).
- (٤) ويُقال لها (الظاهرية)، وهي مدرسة أنشأها السلطان الظاهر أبو سعيد برقوق، سنة (٧٨٨هـ)، أشرف على بنائها جركس الخليل أمير آخور. «حسن المحاضرة» (٢/ ٢٧١).
  - (٥) «الضوء اللامع» (٨/ ٣١)، (١/ ٢١٠).
  - (٦) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٧/ ١٧٩ ــ ١٨١)، و «وجيز الكلام» (٣/ ٩٥٣).
- (٧) هي المدرسة التي أنشأها السلطان الظاهرية ببيرس سنة (٦٦٢هـ)، ووقف بها خزانة كتب. درَّس
  بها علماء الشافعية والحنفية. «خطط المقريزي» (٣٧٨/٢)، و «حسن المحاضرة» (٢/٤٢).
  - (A) «الضوء اللامع» (٨/ ٣١).
- (٩) هي المدرسة التي بناها القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيسائي، بجوار داره سنة (٩) هي المدرسة التي الفقهاء الشافعية والحنفية. «خطط المقريزي» (٢/ ٣٦٦)، و «الدارس في تاريخ المدارس» (١/ ٦٧).
  - (١٠) هو شيخه أبو زكريا يحيلَى بن محمد المناوي، مضت ترجمته في الشيوخ (ص٠٥).
    - (۱۱) : «الضوء اللامع» (۸/ ۳۱).
- (١٢) وتسمى (المزهرية)، وهي المدرسة التي بناها القاضي زين الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان، المعروف بابن مزهر (ت ٨٩٣هـ)، أحد كبار أعيان القرن التاسع وأثرياته. «الضوء اللامع» (٨٨/١١).

- الزَّين (١) للإملاء بمدرسته التي أنشأها؛ ولكن المصنِّف استعفى من ذلك (٢).
- (ز) المدرسة المنكوتمرية (٢٠): فقد عيَّنه بها الأمير يشبك الفقيه الدوادار (٤) ــ زمن السلطان قايتباي ــ لمشيخة الحديث بها، وذلك حين غيبته في مجاورته بمكة (٥)، عقب تقي الدِّين القلقشندي (٦).
- (ح) مدرسة السُّلطان الأشرف قايتباي بمكة (٧): فقد جاء في ترجمة كثير ممن لازمه وقرأ عليه في مكة الإشارة إلى هذه المدرسة. كذلك جاء في ترجمة المصنَّف عند الغزي في «الكواكب السائرة» (٨) أنه قرىء عليه كتاب: «توالي التأنيس بمعالي ابن إدريس»، لابن حجر في المدرسة المذكورة، وذلك سنة (٩٠٠هـ).

## عقد مجالس الإملاء:

فلقد اعتنى المصنِّف بمجالس الإملاء، وهو ممن أحيا سنَّة الإملاء عند أهل الحديث (٩)، وقد اقتدى في ذلك بشيخه الحافظ ابن حجر ومَنْ قبله، حيث إنه أملى في بيته يسيرًا، ثم تحوَّلُ إلى أوقاف سعيد السُّعداء (١٠) وغيرها فأملى بها تسعة وخمسين مجلسًا،

<sup>(</sup>١) ترجمة الزين ابن مزهر في: «ذيل رفع الإِصر» (ص ٤٦٩)، و «الضوء اللامع» (٨٨/١١).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) هي المدرسة التي أنشأها الأمير سيف الدين منكرتمر الحسامي، نائب السلطنة بديار مصر، وذلك سنة (٣٩٨هـ). «خطط المقريزي» (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٠/ ٢٧٢ ــ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) «الضوء اللامع» (٨/ ٣١). وترجمة الأمير يشبك في (١٠/ ٢٧٢).

 <sup>(</sup>٦) هو الشيخ عبد الرَّحمن بن أحمد القلقشندي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٤/ ٤٦ \_ ٤٨)،
 و «وجيز الكلام» (٢/ ٧٨٦).

<sup>(</sup>٧) هي المدرسة التي أنشأها السُّلطان الأشرف قايتباي سنة (٨٧٩هـ)، وذلك بجانب المسجد الحرام عند باب السَّلام، وقد تقدَّم وَصُفُ المؤلف لها بأنها (مدرسة جليلة). «الضوء اللامع» (٦/٧٠٧). (٨) (١/٤٥).

<sup>(</sup>٩) «فهرس الفهارس والأثبات» (٢/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>١٠) سعيد الشُّعداء أو (خانقاه سعيد الشُّعداء): وقفها السلطان صلاح بن أيوب، وكانت لسعيد السُّعداء قنبر أو (عنبر) عتيق الخليفة المستنصر، فلما استبدَّ صلاح الدين بالأمر وقفها على الصُّوفية سنة =

وذلك بعد حضِّ العلَّامة التَّقي الشُّمُنِّي(١) له بعقد تلك المجالس(٢).

كذلك أملى بعدة مدارس في مصر، وكذا بمكة المشرَّفة (٣)، حيث أكمل تخريج شيخه الحافظ ابن حجر لأذكار النَّووي. وسمَّاه: «القول البار في تكملة تخريج الأذكار»(1)، وله أيضًا: «الأمالي المطلقة»(٥)، حتى بلغ مجموع ما أملاه ستمائة مجلس فأكثر، وكان أكابر العلماء يحضرون تلك المجالس(٢).

وكثيرًا ما يُشير المؤلف في «الضوء اللامع» إلى مجالس أماليه، وذكر مَنْ حضر شيئًا منها من الأعيان، انظر مثلاً: (١/ ٢٣)، (٢/ ١١)، (٣/ ٧٧، ٨٨، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، منها من الأعيان، انظر مثلاً: (١/ ٣٣)، (٤/ ٢٦٧)، (٣/ ٢١٠، ٢٠٤، ٢٠٩، ٢٦٠، ٢١٠، ٢١٠، ٢١٠)، (٣/ ٢٩، ٢١، ٢١٠، ٢١٠)، (٣/ ٢٩، ٢١، ٢١٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠)، (٨/ ٣٤، ٢١، ٢١٠، ٢١٠، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠)، (٨/ ٣٤).

ثم إنه يظهر أنه لمّا عاد إلى القاهرة من المجاورة امتنع من الإملاء، لمزاحمة من لا يحسن فيها! وراسل مَنْ لامه على ترك الإملاء. كما أنه سُئل قبل ذلك لمّا كان في المدينة النّبويّة في الإملاء فما وافق! إلّا أنه أملى بها شيئًا يسيرًا لأناس مخصوصين (^).

<sup>= (</sup>٩٩٦هـ)، وبها مدرسة عامرة، نُعِتَ شيوحها بـ (شيخ الشُّيوخ)، وقد ولي مشيختها الأكابر. «خطط المقريزي» (٢/ ٤١٥)، و «حسن المحاضرة» (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>١) اسمه أحمد بن محمد الشُّمُنِّي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٢/ ١٧٤ ــ ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) «الضوء اللامع» (۸/ ۳۱).

<sup>(</sup>٣) «وجيز الكلام» (٢/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مؤلفات السخاوي» رقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٥) انظر: «مؤلفات السخاوي» رقم (٤٠).

<sup>(</sup>٦) «الضوء اللامع» (٨/ ١٤).

<sup>(</sup>٧) استفدت هذه الإحالات القيمة من كتاب الشيخ مشهور «مؤلفات السخاوي» (ص ٤٦)، جزاه الله ص١٠.

<sup>(</sup>A) «الضوء اللامع» (A/ ١٤).

القضاء:

عرض عليه الأتابك شفاهًا قضاء مصر، ولكن المؤلف اعتذر عن قبوله (١)، ولم أجد ما يشير إلى توليه القضاء أو النيابة فيه.

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/ ٣٢).

#### المبحث الثَّالث

# مكانته العلمية وذكر أشهر مؤلفاته المطبوعة

تمهيد:

احتلَّ الحافظُ شمسُ الدِّين السَّخاويُّ مكانةً علميةً مرموقةً، فهو بحقٌ من أكابر العلم، وتحصيله في طلب العلم، وتأليفه المصنَّفات النافعة التي سارت بها الرُّكبَان، وقبل ذلك وبعده توفيق الله عزَّ وجلَّ وعنايته به.

وقد أجمع علماء عصره ومن جاء بعدهم على وصفه بد: «الإمام، العالم، العلامة، العلامة، المحدِّث، حافظ الوقت، أحفظ أهل زمانه في المنقول والمعقول» بل وصفه جماعة من العلماء بد (شيخ الإسلام)، كما سيأتي.

ولقد كان للمؤلف عند علماء عصره حظوة عظيمة، وإجلال وإكبار منقطع النظير، فإنهم أثنوا عليه، شيوخًا وأقرانًا وتلامذةً، حتى صرَّح بعض أعيان العلماء في زمنه، أنه ليس بعد الحافظ ابن حجر أحد مثله، لاجتماعه به، واقتباسه من فوائده، واستمتاعه في ائده (١).

وقد أفرد من أثنى عليه نثرًا وشعرًا في تصنيف سمَّاه: «من أثنى عليه من العلماء والأقران» (٢). وسأسوق بمشيئة الله تعالى طائفة مختصرة من ثناء العلماء عليه، مما يُظهر عظيم المكانة التي تسنَّمها المؤلف بين علماء عصره.

<sup>(</sup>١) قال ذلك البرهان الباعوني، شيخ أهل الأدب. انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (١/ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ١٧).

### مكانة المؤلف عند شيخه الحافظ ابن حجر:

كان للسَّخاويِّ عند شيخه الأجلِّ ابن حجر مكانة عظيمة، تتجلَّى هذه المكانة في أمور:

انه كان يُقدِّمه على سائر جماعته وطلابه، ويصرِّح بأنه أنبه طلبته، وكان ينوِّه بذكره، ويُعرِّف بعلي فخره (١).

انه كان كثير الدُّعاء له، ومن ذلك قوله: «والله المسؤول أن يُعنيه على الوصول إلى الحصول حتى يتعجَّب السَّابق من اللاحق» (٢).

" \_ أنه سئل مَن أمثل الجماعة الملازمين لكم في هذه الصِّناعة؟ فأجاب بأنه السَّخاوي، وقال ما معناه: "إنه مع صغر سنَّه وقرب أخذه، فاق مَن تقدَّم عليه بجدًه واجتهاده، وتحرِّيه وانتقاده، بحيث رجوتُ له وانشرح بذلك الصَّدر، أن يكون هو القائم بأعباء هذا الأمر»(").

٤ \_\_ وبلغ من محبة ابن حجر له، أنه لمّا علم شدة حرصه على الحديث \_\_ كما تقدّم \_\_ كان يرسل خلفه بعض خدمه لمنزله يأمره بالمجيء للقراءة، وذلك لقرب مسكنه (١٠).

أنه أمره مرة بتخريج حديث، فلما فرغ منه وسلَّمه إياه أملاه الحافظ في مجلسه على طلبته (۵).

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/ ٢٠)، «ذيل رفع الإصر» (ص ٨٧).

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ٢٠).

قال البدر ابن القطان (٨/ ٢٥)، عقب دعاء ابن حجر: «وقد استجاب الله دعوته، وحقَّق رجاءه وبُغيته، إذ تصانيفه وتعاليقه شاهدة لذلك، ومبرهنة لما هنالك. فكم من مشكل غامض بيَّنه، ومُقفلٍ أوضح الأمر فيه وأعلنه، ومعلولٍ كشف القناع عن علَّته، وحقَّق ما لعلَّه خَفِيَ على أهل صنعته».

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) «المرجع السابق» (٦/٨).

<sup>(</sup>٥) «المرجع السابق» (٢/ ٤٠).

٦ أنَّ السَّخاويَّ شكا إليه ضيق عطن بعض الشَّيوح الذين يرغب في القراءة عليهم، فكتب ابن حجر يستعطفه عليه، ويُرغِّبه في الجلوس معه ليقرأ ما أحبَّه (١).

٧ ـ وبلغ من اعتناء الحافظ بتلميذه الشَّاب النَّجيب أن كتب إلى دمياط إلى مَن
 عنده «المعجم الأوسط» للطبراني بإرساله إليه حتى قرأه عليه، لكون نسخته انمحى الكثير
 منها(٢)!

ولا غَرْو في ذلك «إذ هو ربيب مهده، ورضيع لبانه، ومطر سحابته، وثمر غرسه، وعين جماعته، وخليفته في درسه، والولد البار لشيخه في حياته، والمُشيد بنيانه بعد وفاته» (٣).

### ثناء العلماء عليه بعد شيخه:

نقل المؤلف في سياق ترجمته من «الضوء» ثناء شيوخه وأقرانه عليه، بل وعلماء العصر من جميع المذاهب، ومن ذلك:

• ما وصفه به محدِّث الحجاز التَّقي ابن فهد الهاشمي المكي، وهو من شيوخه كما تقدَّم (٤): «زين الحفَّاظ، وعمدة الأئمة، شمس الدُّنيا والدِّين، ممن اعتنى بخدمة حديث سيِّد المرسلين، واشتهر بذلك في العالمين على طريقة أهل الدِّين والتقوى، فبلغ فيه الغاية القصوى»(٥).

• وقال النَّجم عمر بن فهد، وهو من أخصّ أصحاب المؤلف (٢٠): «شيخنا الإمام، العلَّمة الأوحد، الحافظ الفهّامة المتقن، العلم الزاهر، والبحر الزاخر، عمدة الحفّاظ وخاتمتهم. . . وهو والله بقية من رأيت من المشايخ، وأنا وجميع طلبة الحديث بالبلاد

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/٧).

<sup>(</sup>٢) «المرجع السابق» (٨/٧).

<sup>(</sup>٣) من كلام الشهاب ابن العُليف المكي في كتابه: «الشهاب الهاوي على الكاوي» في الرد على السيوطى، نقله الكتاني في: «فهرس الفهارس والأثبات» (٢/ ٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) مضت ترجمته (ص٤٨).

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع» (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٦/ ١٢٦)، و «وجيز الكلام» (٣/ ٩٠٨).

الشَّامية. والبلاد المصرية، وسائر بلاد الإِسلام عيالٌ عليه، ووالله ما أعلم في الوجود له نظرًا»(١).

- وقال قاضي القضاة صالح بن عمر البلقيني، وهو من شيوخه كما تقدَّم (٢٠): «الشيخ الفاضل، العلاَّمة، الحافظ، جمع فأوعى، واهتم بهذا الفنِّ ولم يزل له يرعى (٣٠).
- وقال فيه سراج الدِّين العبادي<sup>(1)</sup> في كلام له: «... هو الذي انعقد على تفرُّده بالحديث النَّبويِّ الإجماع، وأنه في كثرة اطلاعه وتحقيقه بلغ ما لا يُستطاع، ودُوِّنت تصانيفه واشتهرت، وثبتت سيادته في هذا الفنِّ النفيس... بل صرَّح العقلاء بأجمعهم بأنه هو المرجوع إليه في التَّعديل والتَّجريح، والتَّحسين والتَّضعيف بعد شيخه شيخ مشايخ الإسلام ابن حجر، حامل راية العلوم والأثر»(٥).

### • وممن أثني عليه كذلك من شيوخه:

الإمام المحبُّ ابن القطان<sup>(٦)</sup>، والشَّهاب الحجازي شيخ الأدب<sup>(٧)</sup>، والعلَّامة الأمين الأقصرائي<sup>(٨)</sup>، والشَّمس القرافي<sup>(٩)</sup>، والبدر ابن المِخَلِّطة<sup>(١١)</sup>، وغيرهم<sup>(١١)</sup>.

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>۲) مضت ترجمته (ص٤٩).

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامع» (٨/ ٢١).

<sup>(3)</sup> له ترجمة في: «الضوء اللامع» (٦/ ٨١  $\wedge$  ٨٢).

<sup>(</sup>٥) «الضوء اللامع» (٨/ ٢٢ \_ ٢٣).

<sup>(</sup>٦) اسمه محمد بن محمد بن علي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٩/ ١٦٠)، و «وجيز الكلام» (7/ 0.04).

<sup>(</sup>٧) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٢/ ١٤٧ \_ ١٤٩).

<sup>(</sup>۸) مضت ترجمته (ص۵۸).

<sup>(</sup>٩) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>١٠) اسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي ابن المخلّطة. ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٠/٨\_٩)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٧٨٤).

<sup>(</sup>١١) كعز الدِّين الكناني الحنبلي، والمحيوي الأنصاري، والشيخ البدري قاضي مصر. انظر: «الضوء اللامع» (٨/ ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٧).

- وقال بعض العلماء: «لم يأت بعد الحافظ الذَّهبيِّ مثله سلك هذه المسالك، وبعده مات فنُّ الحديث، وأسفَ الناس على فقده، ولم يخلف بعده مثله»(١).
- وقال فيه العلامة القسطلاني \_ وهو من تلاميذه (٢)\_ : «شيخنا، علامة زمانه،
   وحافظ وقته وأوانه، شمس الدين، مفتي المسلمين، عمدة الحفاظ والمجتهدين (٣).
- ونَعَتَهُ العلامة ابن الدِّيبع في مقدِّمة كتابه «تمييز الطيب من الخبيث» (1): بـ (شيخنا الإمام... الحافظ... الناقد... الحجَّة).
- وقال جار الله ابن فهد الهاشمي المكي \_ وهو من تلاميذه (٥) \_ : « . . . ولقد والله العظيم لم أر في الحفَّاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كلُّ من اطَّلع على مؤلفاته، أو شاهده، وهو عارف بفنَّه، مُنصفٌ في تراجمه (٦) .
- وقال العيدروسي: «الشَّيخ، العلاَّمة، الرَّحلة، الحافظ. . . ولم يخلفه بعده مثله في مجموع فنونه»(٧).
- وقال النَّجم الغزِّي: «الشَّيخ، الإمام، العالم، العلَّامة، المُسنِد، الحافظ، المتقن، شمس الدِّين أبو الخير»(^^).
- وقال العلاَّمة الشَّوكاني اليماني: «... وبالجملة فهو من الأئمة الأكابر... ولو لم يكن لصاحب الترجمة إلاَّ «الضوء اللامع»، لكان أعظم دليل على إمامته» (٩).

وقال الشيخ عبد الحي الكتاني: «الإمام الحافظ الشهير شمس الدِّين أبو الخير»(١٠).

<sup>(</sup>١) أورده الشوكاني في: «البُدر الطالع» (٢/ ١٨٥) ضمن كلام نقله ابن فهد.

<sup>(</sup>۲) مضت ترجمته (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر خاتمة: «عمدة القاري والسامع»، للسخاوي (ص ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) (ص ٩).

<sup>(</sup>٥) مضت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٦) «البدر الطالع» (٢/ ١٨٥).

 <sup>(</sup>۲) «البدر الطالع» (۲۲ (۱۲۵).
 (۷) «النور السافر» (ص ۱۹).

<sup>(</sup>٨) «الكواكب السائرة» (١/٣٥).

<sup>(</sup>٩) «البدر الطالع» (٢/ ١٨٥ ـــ ١٨٦).

<sup>(</sup>١٠) «فهرس الفهارس والأثبات» (٢/ ٩٨٩).

- ومما يدلُّ على مكانته العلمية العالية أنَّ جماعة من شيوخه سمعوا منه طائفة من
   كتبه، ورووها عنه، ومنهم:
  - العلامة الزّين البوتيجي، واستجازه لنفسه (١).
    - ٢ \_ القاضي حسام الدِّين بن حُريز (٢).
  - ٣ \_ إمام الكاملية (٣)، وأجازه السَّخَاويُّ بها، يعني مؤلفاته.
- ٤ \_ المحبُ ابن الشّحنة (٤)، ووصف حاله بقوله: «واشتدَّ غرامه بها»، يعني مؤلفاته.
  - شيخ المذهب الشَّرف المُناوي<sup>(٥)</sup>، فقد سمع منه جميع «القول البديع».
    - ٦ الفخر الديمي (٦)، وغيرهم كثير (٧).
- وقد لقّبه بعض أهل العلم في عصره به (شيخ الإسلام)، منهم: المحيوي الكافياجي، والشّمس ابن الحمصي عالم غنزة (٩)، وزكريا

 <sup>(</sup>١) هو العلَّامة الحاسب الفرضي، عبد الرحمن بن عنبر العثماني البوتيجي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (١/ ١١٥)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٧٣٠)، و «نظم العقيان» (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>۲) هو الشَّريف أبو يكر محمّد بن أبـي يكر بن حُريز. ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۹۱/ سـ ۱۹۱)، و «ذيل رفع الإصر» (ص ۲۵۸).

 <sup>(</sup>٣) هـو العلامة محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بـ (ابن إمام الكاملية). تقدَّم الإشارة إليه (ص٥٧).

 <sup>(</sup>٤) اسمه محمد بن المحب أبي الوليد بن الشّحنة. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٣/١٠)،
 و «وجيز الكلام» (٣/ ٩٦٤).

<sup>(</sup>٥) مضت ترجمته (ص٥٠).

 <sup>(</sup>٦) هو العلّامة عثمان بن محمد بن عثمان الدّيمي، إلّا أنه حصلت بينه وبين المؤلف فيما بعد نفرة شديدة. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٥/ ١٤٠ ــ ١٤٢).

 <sup>(</sup>٧) كالتقي الجراعي، وعبد الحق السنباطي، والشهاب المغربي. انظر: «الضوء اللامع»
 (٨/ ٢٧).

 <sup>(</sup>A) هو محمد بن سليمان الكافياجي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (١٥٣/٢)، و «وجيز الكلام»
 (٨٥٨/٢).

 <sup>(</sup>٩) هو شمس الدين، محمد بن أحمد بن محمد، المعروف بـ (ابن الحمصي)، ترجمته في: «الضوء اللامع» (٦١/٧)، و «وجيز الكلام» (٣/ ٨٧٤).

الأنصاري(١)، والجمال بن ظهيرة(٢)... وغيرهم(٣).

• أمَّا الذين امتدحوه بالنَّظم فخلقٌ كثير، وقد بلغ عدد الأبيات التي أوردها السَّخاويُّ في «الضوء اللامع» مما قيل في مدحه، ستة وستين بيتًا(<sup>؛)</sup>!

• ومن ذلك ما قاله ابن الحمصي (٥) رحمه الله تعالى في أبياتٍ له:

وسَخَا فنسبَتُهُ إليه سَخَاوي يا خادمًا أخبار أشرف مُرسل وحَــوَى السِّياسَـة والـرِّيـاسَـةَ نــاهِجُــا مِنْهاجَ حَبْرِ للمكارِم حَالِي

• وقال الزَّين الإشميلي (٦) رحمه الله تعالى:

يا سيِّدًا أضحى فَريهُ دَرَمَانِهِ ودليل ما قد قلتُه الإجمَاعُ عِنْدِي حَدِيثٌ مُسْنَدٌ ومُسلسلٌ يسرويسه دو الإتقسان لا السوضَّساعُ صحَّت بلاك إجازةٌ وسَمَاعُ ما في الزَّمان سواك يُلفَى عالمًا الخيرُ فيك تَواترُت أُخبَارُهُ وهسو الصحيح وليسس فيسه نسزاع

وقال ثالث يمدحه:

يا حافظًا سُنَّةَ المختَارِ من مُضرِ وباذلاً جهدكه في حدمة الأثر ومسن سَمَا وعَسلا فسي كسلٌ مَكْسرُمَةٍ إنسى أقلول لمن أضحى يُشانئكم قد تُنكِرُ العَيْنُ ضَوْءَ الشَّمس من رَمَدٍ ويُنْكِرُ الفَّهُ طَعِمَ المناءِ من ضَرَر

حتى استكان له من كان ذا بَصَر أَقْصِرْ عِن الطَّعِن واسمَعْ قُـولَ مختبرٍ

<sup>(</sup>١) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٣/ ٢٣٤ ــ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) اسمه إبراهيم بن علي. ترجمته في: «الضوء اللامع» (١/ ٨٨ \_ ٩٩)، و «وجينز الكلام»  $(4\lambda \pi / \pi)$ 

<sup>(</sup>٣) ترجمته في: «الضوء اللامع» (٣/ ٢٣٤ ــ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) كالبدري السَّعدي الحنبلي، والمحيوي المكي الحنبلي.

<sup>(</sup>٥) مضى قريبًا.

<sup>(</sup>٦) هو زين الدين، أحمد بن محمد بن صالح الإشميلي ــ بالكسر ــ ، المعروف بـ (ابن صالح)، أحد الأفراد نظمًا ونثرًا. ترجمته في: «الضوء اللامع» (٢/ ١١٤ ـــ ١١٥)، و «وجيز الكلام» (٢/ ٧٢٤).

# أشهر مؤلفاته المطبوعة

#### تمهيد:

من نافلة القول أن يُقال: إنَّ الحافظ السَّخاويَّ من العلماء المكثرين من التأليف في شتى العلوم الشَّرعية، وبخاصة علم الحديث والتاريخ اللذين برز فيهما دون سائر الفنون.

ومصنَّفاته من الإِتقان والإِبداع والإِجادة بمكان، ضبطًا وسبكًا وتحريرًا، ولذا سارت بها الرُّكبان في الأنجاد والأغوار، وقد كان يعرض ما يؤلِّف على شيوخه، فيقرِّظون منها ما شاء الله، ويكتبون عليها خطوطهم، ويسجِّلون اغتباطهم وإعجابهم بها!

حتى قال العلامة عز الدِّين الكناني الحنبلي في وصف مصنَّفاته: "إن لم تكن التَّصانيف هكذا فلا فائدة "(١).

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»(٢): «وألّف كتبًا إليها النهاية لمزيد علوه وفصاحته».

ونحوه ما قاله العيدروسي في «النور السافر» (٣) ، وعبارته: «وتصانيفه إليها النهاية في الشهادة له لمزيد علوه وفخره».

وقال العلامة الشَّوكاني في «البدر الطالع»<sup>(٤)</sup> في الثناء على مؤلفاته: «ولو لم يكن لصاحب الترجمة من التصانيف إلا «الضوء اللامع»، لكان أعظم دليل على إمامته».

<sup>(</sup>۱) «الضوء اللامع» (۸/ ۲۷).

<sup>(17/</sup>A)(1)

<sup>(</sup>۳) (ص ۲۰).

<sup>(</sup>٤) (ص ۲۷۵).

#### عدد مؤلفاته:

اشتغل الحافظ السَّخَاويُّ بالتأليف في مقتبل عمره، وهو دون العشرين<sup>(۱)</sup>، "واستمر يزاول هذا العمل الجليل حتى الأشهر الأخيرة من عمره. وبهذا يكون قد أمضى أكثر من نصف قرن في التصنيف والتأليف»<sup>(۲)</sup>

ذكر البلوي في "ثَبَيه" أن الحافظ السَّخاويَّ أخبره عن نفسه أنَّ له ماثة وستين تأليفًا. وعدَّد المؤلف عند ترجمته لنفسه في "الضوء اللامع" ما يقرب من مائتين أنَّ ، وهو العدد الذي أشار إليه الزركلي في "الأعلام" (٥) ، وأشار عبد الحي الكتَّاني أنَّ عدد مصتَّفاته تزيد على أربعمائة مجلد (٢).

وهي في الواقع دون ما أشار إليه الكتاني، وأكثر مما ذكره البلوي، وأوصلها الدكتور عبد الكريم الخضير إلى مائة وواحد وستين كتابًا (٧٠)، وقد حاول الشيخ مشهور آل سلمان في مؤلّفه القيّم «مؤلفات السَّخَاوي». حصر مؤلفاته، ووصلت على ما أحصاه مائتين وسبعين كتابًا (٨)، منها ما هو في مجلدات كثيرة، ومنها المتوسط، ومنها الأجزاء المختصرة.

<sup>(</sup>١) وَهِمَ الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف في سنة ابتداء السخاوي للتأليف، وذلك في مقدمة تحقيقه لـ "بُغية الراغب المتمني" (ص ١٣)، فذكر أنه شرع في التصنيف قبل الخمسين من عمره! ومردُّ هذا الوهم أنَّ الحافظ السخاوي ذكر عن نفسه في: «الضوء اللامع» (٨/ ١٥)، أنه «شرع في التصنيف والتخريج قبل الخمسين". . . والمراد بقوله: (الخمسين)، يعني الخمسين وثمانمائة (٥٥٠هـ)، فهو كما لا يخفى على أحد يتناول في: «الضوء اللامع» أحداث المائة التاسعة، ومن تصفَّح التراجم الموجودة فيه عَلِمَ بداهةً ما أقول. أضف إلى ذلك أنَّ السخاوي ذكر أثناء ترجمته أنَّ شيخه ابن حجر قرَّظ له بعض تصانيفه! وموت ابن حجر كما هو معلوم كان سنة (٥٩هـ)!

<sup>(</sup>٢) مقدمة التحقيق لـ «الأجوبة المرضية» (ص ٣٠م).

<sup>(4) (4/ 641).</sup> 

<sup>(</sup>٤) «مؤلفات السخاوي» (ص٦).

<sup>.(141/7)(0)</sup> 

<sup>(</sup>٦) «فهرس الفهارس» (٢/ ٩٨٩).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه الدكتور محمد إسحاق في مقدمة تحقيقه لـ «الأجوبة المرضية» (ص٣٠).

<sup>(</sup>٨) وهو حصر شامل لمؤلفاته، حتى ما نُسب إلى المؤلف وإن لم تصح نسبته إليه.

وسأذكر ههنا المؤلفات المطبوعة، ثم أشير إلى سنة الطبع وإن تعدَّدت، واسم من حقَّق الكتاب أو اعتنى به . . . وللفائدة فقد قسَّم السَّخَاوي مصنَّفاته في «الضوء اللامع» إلى ستة أقسام:

- (أ) ما ألَّفه في المشيخات والفهارس والمعاجم.
  - (ب) ما ألَّفه في الحديث الشَّريف وعلومه.
    - (ج) ما ألَّفه في شروح الأحاديث.
      - (د) ما ألَّفه في التاريخ وفنونه.
    - (هـ) ما ألَّفه في خَتْم بعض الكتب.
    - (و) ما ألَّفه على الأبواب والمسائل.

# ما كتبه في الحديث وعلومه:

١ \_ «الأجوبة المرضيّة فيما سُئل (السخاويُّ) عنه من الأحاديث النّبويَّة»، طُبع مؤخرًا (١٤١٨هـ) في ثلاثة أجزاء، بتحقيق الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم، عن دار الراية للنشر والتوزيع بالرياض. وقد طُبع قبلُ جزءٌ منه عام (١٤١٦هـ)، عن دار المأمون للتراث بدمشق بتحقيق علي رضا بن عبد الله، تضمَّن مائة فتوى حديثية.

٢ \_ «التّوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر»، طبع بالقاهرة عن دار التقوى، بتحقيق حسين إسماعيل الجمل، عام (١٤٠٩هـ)، في (٤٧ صفحة). وأشار مشهور إلى طبعة ثانية للمحقق نفسه صدرت عام (١٤١١هـ – ١٩٩٠م)، عن مكتبة التربية الإسلامية، وله طبعة جديدة (١٤١٨هـ) في مجلد لطيف (١٣٧ صفحة)، بتحقيق وتخريج عبد الله بن محمد عبد الرّحيم البخاري، عن مكتبة أضواء السّلف بالرياض.

٣ \_ «تخريج أحاديث العادلين لأبي نُعيم»، طُبع بتحقيق مشهور بن حسن، عن دار عمار بالأردن، سنة (١٤٠٨هـ)، ثم أعاد طبعه مشهور بن حسن أيضًا بذيل «فضيلة العادلين من الولاة»، لأبي نعيم، وصدر عن دار الوطن بالرياض، سنة (١٤١٨هـ ١٩٩٧م).

٤ \_ «الغاية في شرح منظومة ابن الجزري (الهداية في علم الرّواية) »، طُبع بتحقيق محمد سيدي محمد محمد، عن دار القلم بدمشق، في مجلدين، سنة (١٤١٣هـ).

٥ – "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث"، طبع عدة طبعات: أقدمها في الهند عام (١٢٠٣هـ – ١٨٨٥م). وأخرى في القاهرة عام (١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م)، بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، وثالثة بالهند أيضًا، عن الجامعة السلفية، عام (١٤٠٧هـ)، بتحقيق علي حسين علي، ورابعة عن دار الكتب العلمية، عام (١٤١٤هـ – ١٩٩٣م)، بتعليق الشيخ صلاح محمد محمد عويضة.

# ما كتبه في التاريخ ومتعلَّقاته(١):

٦ - «الإعلان بالتّوبيخ لمن ذمّ التّوريخ»، له عدة طبعات: منها في دمشق بمطبعة الترقي، سنة (١٣٤٩هـ ـ ١٩٣٠م).

وفي نفس السنة بمصر عن المكتبة التجارية الكبرى، وثالثة في بغداد عن مطبعة العاني، سنة (١٩٦٣م)، ورابعة بتحقيق المستشرق فرانز روزنثال ــ ترجم التعليقات صالح أحمد العلي.

٧ - «التّبر المسبوك في الذّيل على السّلوك»، طُبع قديمًا بعناية المستشرق شارل غلياردوبيك، بولاق سنة (١٢٩٦هـ - ١٨٧٨م) في مجلد، ثم طُبع عن مكتبة الكليات الأذه بة (١٨٥٠ تاريخ)، في محال ما حل أخ أن بال على على المناسبة المحالية المح

الأزهرية(بدون تاريخ)، في مجلد واحد أيضًا، والمطبوع لم يكتمل فهو إلى حوادث سنة (٧٥هــ)، وقد أشار السَّخاوي إلى أنه في نحو أربعة أسفار (٢).

^ «التُّحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشَّريفة»، طبع بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي، بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة، عام (١٣٧٦هـ – ١٩٥٧م)، والمطبوع ناقص، فإنَّ تراجمه إلى حرف (الميم)، وهناك ما يشير إلى أنَّ السَّخاويَّ أتمَّه (٣)، وقد رتَّبه بذكر أسماء الرجال المدنيين أولاً، ثم الكنى، فالألقاب، والمبهمين، ثم النساء، وله طبعة أخرى بالقاهرة أيضًا، بعناية أسعد طرابزوني الحسيني، عام (١٩٧٩م)، وثالثة صدرت عن دار الكتب العلمية، عام (١٤١٤هـ – ١٩٩٣م)، كتب على غلافها (الطبعة الكاملة!)، وهي كسابقتيها ناقصة!

<sup>(</sup>١) ما ألَّفه السخاوي في التاريخ من الكثرة بمكان حتى عرف به، ووصفه أحد معاصريه بأنه أفنى عمره في التاريخ، وسلق أعراض الناس!!

<sup>(</sup>٢) «الضوء اللامع» (٨/ ١٧)

<sup>(</sup>٣) «الضوء اللامعُ» (٨/ ١٧).

- ٩ \_ «الذّيل على رفع الإصر عن قضاة مصر»، أو «بغية العلماء والرّواة»، طبع بتحقيق جودة هلال ومحمد محمود صبيح، نشرته الدار المصرية للتأليف والنشر، عام (١٩٦٦م)، في مجلد ضخم.
- ۱۰ ــ «الضّوء اللامع لأهل القرن التّاسع»، طُبع في ست مجلدات كبار، يحتوي
   كلُّ مجلد على جزئين، نشره دار الكتاب الإسلامي، القاهرة (بدون تاريخ).

# ما كتبه في ختم بعض الكتب<sup>(١)</sup>:

11 \_ «بغية الرَّاغب المتمنِّي في ختم (سنن النَّسائي) رواية ابن السُّنِّي»، له طبعتان: الأولى: بتحقيق أبي الفضل إبراهيم العبد اللطيف بن زكريا، طبعته دار الكتاب المصري بالقاهرة (١٤١١هـ \_ ١٩٩١م)، والثانية: بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، نشرته مكتبة العبيكان بالرياض (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م).

۱۲ \_ «عمدة القاري والسَّامع في ختم الصَّحيح الجامع»، حققه الأخ الباحث على بن محمد العمران، وصدر عام (١٤١٨هـ) عن دار عالم الفوائد بمكة شرَّفها الله في ١٢٠ صفحة).

۱۳ \_ «غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجّاج»، طُبع بتحقيق نظر محمد الفريابي، وصدر عن مكتبة الكوثر بالرياض، عام (۱۹۳هـ)، في (۱۰۳ صفحات).

١٤ ــ «القول المعتبر في ختم (النّسائي) رواية ابن الأحمر»، مطبوع على الآلة
 الراقمة، حقّقه عبد الرّحمن بن عمر المدخلي، في الجامعة الإسلامية بالمدينة النّبويّة،

<sup>(</sup>۱) يراد بكتب المختم: ما يقوم به الشيخ من التعريف بكتابٍ درَّسه لطلابه، فيقوم بالتعريف بذلك الكتاب، وبيان فضله وقيمته العلمية، ومنهج مؤلفه وشرطه فيه، مع ذكر طرفٍ من ترجمة المؤلف، والإتيان بلطائف وفوائد تتعلَّق بالكتاب... وهكذا، وذلك عقب ختم الكتاب والفراغ من تدريسه، والظاهر أنَّ ذلك لا يحصل إلَّا بتدريس كتب المتقدِّمين المشهورة... وهو يشبه ما يقوم به الباحثون والمحققون اليوم فيما يعرف بدراسة الكتاب.

وعلى سبيل المثال، قال ابن الجزري في «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» (ص٧):

<sup>«</sup>وبعد: «فلما منَّ الله تعالى وفتح عليناً بالسَّبيل الأحمد، ويسَّر استماع هذا المسند الشريف، مسند الإمام أحمد، وقد ختمته بهذا الحرم الأشرف الأعظم الأمجد، رأيت أن أكتب خاتمةً تحمد عند ختم هذا المسند، مشيرًا إلى شيء مما رويناه في فضله، وفضل جامعه، وذكر إسنادي إليه ومسمَّعه وسامعه».

عبارة عن بحث تخرُّج، وذلك عام (١٤٠٩هـ)(١).

### ما كتبه على الأبواب والمسائل(٢):

10 - «الابتهاج بأذكار المسافر والحاج»، طبع بتحقيق الأستاذ على رضا بن عبد الله بن على رضا، عن مكتبة لينة للنشر والتوزيع بدمنهور، عام (١٤١٣هـ - ١٩٩٣م)، وله طبعة متقدِّمة، عام (١٣٧١هـ - ١٩٥٢م)، عن دار الكتاب العربي بالقاهرة، بتحقيق رضوان محمد رضوان، في جزء صغير.

١٦ ــ «استجلاب ارتقاء الغُرف بحبِّ أقرباء الرَّسول ﷺ وذوي الشَّرف»، وهو كتابنا هذا (٣).

۱۷ – «التماس السَّعد في الوفاء بالوعد»، طبع عن مكتبة العبيكان بالرياض،
 بتحقيق الدكتور عبد الله عبد الواحد الخميس، سنة (۱٤۱۷هـ – ۱۹۹۷م)، في (۱۳۸ صفحة).

۱۸ – «تحرير الجواب عن مسألة ضرب الدّواب»، له عدة طبعات: الأولى: بتحقيق هادي بن حمد المري، عن دار ابن حزم (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م)، في (١٢٧ صفحة). الثانية: بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، نشره في مجلة الحكمة، العدد الرابع، في (٤٢ صفحة). الثالثة: بتحقيق محمد خير رمضان يوسف، عن دار ابن خزم (١٤١٨هـ \_ ١٩٩٨م).

19 \_ «القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع»، مطبوع عدة طبعات: أقدمها في حيدر آباد \_ الدكن، عام (١٣٢١هـ \_ ١٩٠٣م). وأخرى في بيروت عام (١٩٦٣م). وثالثة في المكتبة العلمية بالمدينة، عام (١٩٧٧م). ورابعة عن دار الكتب العلمية، عام (١٣٩٧هـ \_ ١٩٧٧م). وخامسة عن مكتبة المؤيد، بتحقيق بشير محمد عيون، عام (١٣٩٧هـ \_ ١٩٧٧م).

<sup>(</sup>۱) انظر: «معجم ما طُبع من كتب السنة» (ص ۲۳۳)، ولم يُشر إلى طبعه أو تاريخ الطبع أو دار النشر.

<sup>(</sup>٢) وهي من الكثرة بمكان.

 <sup>(</sup>٣) حقّقتُه بحمد الله وتوفيقه على ست نسخ خطية، وله نسخة سابعة في «ليبزج» بألمانيا الشرقية،
 رقمها (٦٤٨)، لم أتمكّن من الوقوف عليها.

(٨٠٨هـ). وهناك طبعة سادسة مرتقبة، بتحقيق مشهور آل سلمان، كما وعد بذلك(١١).

• ٢ - «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»، طبع عدة طبعات: الأولى: في القاهرة عن مكتبة الخانجي، عام (١٣٧٥هـ - ١٩٥٦م)، بتحقيق عبد الله محمد صديق. الثانية: في بيروت عن دار الكتب العلمية، عام (١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م)، وأعادت طبعها عام (١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م). الثالثة: في لبنان أيضًا عن دار الهجرة، عام (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م). الرابعة: في لبنان أيضًا عن دار الكتاب العربي، عام (١٤٠٥هـ)، بتحقيق محمد عثمان الخشت.



<sup>(</sup>١) في «مؤلفات السخاوي» (ص١٣٢).

# الفصل الثَّاني دراسة الكتاب

#### وفيه ثمانية مباحث:

المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ووصف النُّسخ

الخطية وبيان منهجى في التحقيق.

المبحث الثَّاني: التعريف بالكتاب وموضوعاته وقيمته.

المبحث الثَّالث: منهج المؤلف في الكتاب ومصادره.

المبحث الرابع: في بيان مذهب السَّلف في أهل البيت.

المبحث الخامس: أشهر الكتب المؤلفة في مناقب وفضائل أهل البيت.

المبحث السَّادس: موازنة بين كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرف»

و «ذخائر العُقْبى»، للمحبِّ الطّبريِّ.

المبحث السَّابع: أثر كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف» في الكتب

التي أُلُّفتْ بعده .

المبحث الثَّامن : أهم المآخذ على الكتاب.

# المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف ووصف النُّسخ الخطية وبيان منهجي في التحقيق

### وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: تحقيق اسمه.

المطلب الثَّاني: تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف.

المطلب الثَّالث: وصف النُّسخ الخطية.

المطلب الرابع: منهجي في تحقيق الكتاب.

\* \* \*

# المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب

اتَّفقت جميع النُّسخ الخطيّة التي وقفتُ عليها على تسمية الكتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف بحبِّ أقرباء الرَّسول وذوي الشَّرف»، سوى نسخة جامعة الزيتونة ( ز ) فقد سقطت منها صفحة العنوان. وورد بهذا الاسم في "إيضاح المكنون» (٣/ ٧٠).

وسمَّاه المؤلف في «الإعلان بالتوبيخ» (ص ٢٠٨): «ارتقاء الغُرَف بحبُّ أقرباء الرَّسول وذوي الشَّرف». وهو بهذا العنوان في «النور السافر» (ص ٢١)، و «كشف الظنون» (١/ ٧٠)، و «هدية العارفين» (٢/ ٢١٩)، و «إيضاح المكنون» (٣/ ٧٥)، و «فهرس الفهارس» (٢/ ٩٩١).

وقد يختصر المؤلف اسمه، كما في مواضع كثيرة من كتبه:

فمرةً يُسمِّيه «استجلاب الغُرَف» كما في «الضوء اللامع» (٤/ ١٥٥).

ومرة «ارتقاء الغُرَف» كما في «الضوء اللامع» (٥/ ٢٩٥)، و «التحفة اللطيفة» (٢/ ٢٨٤)، و «المقاصد الحسنة» (ص ٤٣١).

ومرةً «استجلاب ارتقاء الغُرَف» كما في «المقاصد الحسنة» (ص ٣٣٨ و ٣٩٥).

واختصره في «الضوء» (٢٦٦/١٠) بقوله: «الارتقاء».

### • وقد يذكره المؤلف في مواضع بموضوعه:

ففي «الضوء اللامع» (٢٧٨/٢) سمَّاه: «مؤلَّفي في أهل البيت». وسمَّاه في الأشراف». وفي «المقاصد الحسنة» (ص ٣٢٨) سمَّاه: «مصنَّفي في أهل البيت».

### بيان معنى اسم الكتاب:

أرى أنَّ عنوان الكتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف بحبِّ أقرباء الرَّسول وذوي الشَّرف»، يحتاج إلى شيء من التوضيح، ولذلك أقول:

• قوله «استجلاب»: السين والتاء كما هو معلوم للطلب.

جاء في «لسان العرب»(١): «استجلب الشيء: طلب أن يجلب إليه».

قوله «ارتقاء»: الارتقاء، هو الصُّعود والارتفاع.

جاء في «المعجم الوسيط»<sup>(٢)</sup>: (رَقَى)، و (رُقْيًا)، و (رَقْيَة): صَعِدَ. يُقال: رَقِيَ في السُّلَّم؛ صَعِدَ فيه. و (ارْتَقَى): ارتفع وصَعِدَ.

قوله «الغُرَف»: يريد بها غُرَف الجنّة، واحدتُها (غُرْفَة)، تُجمع على (غُرَف)
 و (غُرُفات):

قال الرَّاغب في «المفردات» (٣): «الغُرْفة: عُلِّيَةٌ من البناء، وسُمِّي منازل الجنة غُرُفًا». اهـ.

<sup>(</sup>١) (١/ ٢٦٨/١). وانظر: «القاموس المحيط» (ص ٦٤) \_ (جَلَبَ).

<sup>(</sup>٢) (ص ٣٦٧) \_ مادة (رَقَا).

<sup>(</sup>٣) (ص ٣٧٢) \_ (غَرَفَ).

وقد وردت هذه الكلمة (الغُرَف) في القرآن مرَّتين:

قال تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱلَّقَوَا رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُكٌ مِّن فَوقِهَا غُرَفٌ مَّبِلَيَّةٌ ﴾ (١)

وقال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ لَنَبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا﴾ (٢).

ووردت (الغُرُفات) في القرآن مرة واحدة . قال الله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَالَى اللهُ تعالى : ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ فَي اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَالَى اللهِ عَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى

ووردت (الغُرْفَة) على الإفراد في القرآن مرة واحدة: قال الحقُّ سبحانه: ﴿ أُوْلَكُمِكَ يَجُمُّزُونَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَكَبُرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ أَوْلَكُمِانَ الْغُرُفَةَ بِمَاصَكَبُرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا يَحِيَّةُ وَسَلَامًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْلَا اللَّهُ الللَّاللّالَةُ اللَّالَا اللَّالْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

### • وعليه، فيكون معنى اسم الكتاب:

طلب الصُّعود والارتفاع إلى الغُرَفِ في الجنَّات العالية؛ بسبب حبَّ أقرباء الرَّسول ﷺ وآله، وهم أصحاب النَّسب العليّ والشَّرف الجليّ، بذكر مناقبهم وفضائلهم في هذا الكتاب؛ والله تعالى أعلم.

# المطلب الثاني: تحقيق نسبة الكتاب للمؤلِّف

توفَّرت لديَّ أدلة كثيرة تجعلني مطمئنًا أنَّ كتاب «استجلاب ارتقاء الغرف» من مؤلفات الحافظ السَّخَاويِّ، ومن هذه الأدلة ما يلي:

أولاً: أنه جاء على طُرَّة جميع التُّسخ الخطيَّة للكتاب نسبته للحافظ السَّخاوي، عدا ( ز ) كما سبق.

ثانيًا: أنَّ المؤلف نَفْسَهُ \_ رحمه الله تعالى \_ ذكره في عدة مواضع من كتبه ونَسَبَهُ لنفسه:

فقد أشار إليه في «الضوء اللامع» في المواضع التالية:

(٨/٨) عند ترجمته لنفسه على عادة المحدِّثين، (٣/١٤٧)، (٤/٥٥أ)،

<sup>(</sup>١) الزمر (آية: ٢٠).

<sup>(</sup>٢) العنكبوت (آية: ٥٨).

<sup>(</sup>٣) سبأ (آية: ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الفرقان (آية: ٧٥).

- وذكره في «المقاصد الحسنة» في ستة مواضع: (ص ٣٠، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٣٨، ٣٩٨، ٣٩٨).
  - وذكره في «التحفة اللطيفة» (٢/ ٢٨٤) في ترجمة الشَّريف السَّمهوديّ.
  - وذكره في «الإعلان بالتوبيخ» (ص ٢٠٨) عند سرد الكتب المؤلفة في الأشراف.
    - ثالثًا: ذكر الكتابَ جماعةٌ من أهل العلم من جملة مؤلفات الحافظ السَّخاويِّ:
- ا حفقد ذكره محيي الدين العيدروسي في «النور السّافر عن أخبار القرن العاشر»
   (ص ١٩) ونسبه إليه.
- ٢ ــ ذكره البغدادي في "إيضاح المكنون" (١/ ٥٧)، و «هدية العارفين» (٢/ ٢١٩)
   ونسبه إليه.
- ٣ ـ ذكره عبد الحي الكتاني في «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» (٢/ ٩٩١).
- جميع من قام بدراسة حياة الحافظ السَّخَاويِّ أو ترجم له، يذكر الكتاب من جملة تأليفاته، وهم لا يحصون كثرةً.

رابعًا: من الأدلة القوية على أنَّ الكتاب منسوبٌ للسَّخاويُّ؛ أنَّ العلاَّمة ابن حجر الهيتمي المكّيّ (ت ٩٧٤هـ) قام باختصار الكتاب، وصرَّح في مقدِّمته بأنه للحافظ السَّخَاويّ، وقد طُبع هذا المختصر المذكور ذيلاً لكتاب الهيتمي «الصَّواعق المحرقة في الرَّدِّ على أهل البدع والزندقة»، وهو موجود برُمّته (من ص ٣٣٩ \_٣٦٧).

خامسًا: نقولات بعض العلماء والمحدِّثين من الكتاب بعد وفاة المؤلف:

من الأدلة كذلك أنَّ بعض المحدِّثين ممن جاء بعد الحافظ السَّخاويِّ نقلوا عنه في مواضع من كتبهم.

فقد نقل عنه العلامة ابن الديبع الشيباني \_ وهو من تلاميذه كما مضى \_
 (ت ٩٤٤هـ) في كتابه: «تمييز الطيب من الخبيث» (ص ١٤٦) كلامًا، وأحال على كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف».

- \_ انظر موضعه في القسم المحقق (ص ٦٣٢ وما بعدها).
- كذلك الإمام العجلونيّ (ت ١١٦٢هـ) نقل عنه في كتابه: «كشف الخفاء ومزيل الإلباس» كلامًا حول بعض الأحاديث في ثلاثة مواضع: (٢/ ١٤٢، ٢٢٥، ٢٨٨)، وأحال في كلّ منها إلى هذا الكتاب.

وهـو مـوجـود في القسـم المحقـق (ص ٦٣٢ ومـا بعـدهـا)، (ص ٥٨٦ ــ ٥٨٧)، (ص ٤٠٩ وما بعدها).

سادسًا: إحالات المؤلف نَفْسه، وهي على قسمين:

القسم الأول: إحالاته في بعض كتبه على هذا الكتاب، ومن ذلك:

- جاء في «المقاصد الحسنة» (ص ٣٠) في الكلام على حديث: «آل محمَّد كلُّ تقي» رقم (٣٠) بعد أن أورد شيئًا من شواهده، قوله: «... كما بيَّنتُها في (ارتقاء الغُرف) ».
  - \_ انظر: حديث (٤٠٦) في القسم المحقق.
- وفي (ص ٣٢٧) تعليقًا على حديث رقم (٨٢١): «كل بني آدم ينتمون إلى عصبة أبيهم...»، إلخ الحديث، بعد أن ساق طرفًا من شواهده، قال: «... كما كتبته في (ارتقاء الغُرف)».
- وقال (ص ٣٢٨): «وفيه دليل لاختصاصه ﷺ بذلك، كما أوضحته في بعض الأجوبة، بل وفي مصنَّفي في أهل البيت».
  - \_ انظر الأرقام: (٢٣٦، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٣٩) من القسم المحقق.
- وأورد في (ص ٣٣٨) حديثًا \_ رقم (٨٥٩) \_ وقال: «وشواهده ثابتة، أوردت الكثير منها في (استجلاب ارتقاء الغُرف) ».
  - ومثله في (ص ٣٩٥)، (ص ٤٣١) برقم (١٠٥٨، ١٢٠٧).

القسم الثاني: إحالاته في هذا الكتاب على بعض كتبه التي علمنا يقينًا صحَّة نسبتها إليه، ومن ذلك:

• ما جاء في (ص ٤٥٤)، فقد ذكر المؤلف مسألة الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْ، وعلى آله

تبعًا له، وأحال على كتابه المطبوع المشهور: «القول البديع في الصَّلاة على الحبيب الشفيع». فلقد قال في الموضع المشار إليه: «... وفي الباب أحاديث كثيرة أوردتها مع بيان حكم المسألة في كتابي: (القول البديع)».

والأحاديث المشار إليها وكذلك المسألة في «القول البديع» (ص ١٥ وما بعدها).

### • وقال عند الكلام على حديث رقم (٣٣٩) \_ (ص ٥٠٦):

«... قد بيَّنت على تقدير ثبوته \_ مع إيراد نحوه من الأحاديث \_ الجمع بينهما وبين دعائه ﷺ لخادمه سيِّدنا أنس رضي الله عنه بكثرة المال والولد في كتابي: (السَّر المكتوم في الفرق بين المالين المحمود والمذموم) ».

وكتاب: «السّرّ المكتوم» ذكره المؤلف لنفسه في «الضوء اللامع» (١٨/٨) من جملة مؤلفاته، وذكره في مواضع أخرى. ونسبه له البغدادي في «هدية العارفين» (٢/ ٢٢٠)، و «إيضاح المكنون» (١٢/٤). وله نسخة خطيّة في أياصوفيا بتركيا، برقم (١٨٤٩).

سابعًا: ومما يؤكِّد نسبة الكتاب للمؤلف أنَّ الحافظ السَّخَاويَّ يستعمل على عادته في غالب كتبه عبارة (شيخنا)؛ ويعني بها شيخه الحافظ ابن حجر العسقلانيّ، وقد صرَّح بذلك في مقدِّمة «الضوء اللامع»(١) عند بيانه لمصطلحاته في الكتاب المشار إليه، فقال: «وكلُّ ما أطلقتُ فيه (شيخنا)؛ فمرادي به ابن حجر أستاذنا».

ومثله في «القول البديع»(٢) فقد قال: «ومن شروح الحديث (شرح البخاري) لشيخنا \_ أعني شيخ الإسلام خاتمة الحفَّاظ الأعلام أبا الفضل ابن حجر \_ ، وكلَّما جاء في هذا الكتاب (شيخنا) فهو المراد».

ولذا تجده في كتابنا هذا يقول: «قال شيخنا...»، أو: «في كتاب شيخنا...»، أو: «أفاده شيخي...» ونحو ذلك، ونجد هذا الكلام المنقول في كتاب من كتب الحافظ ابن حجر، وقد يُسمَّى مصدره من كتب الحافظ.

<sup>.(</sup>٥/١) (١)

<sup>(</sup>۲) (ص ۳۷۱).

### ومما يدلٌ على ذلك:

- قوله في (ص ٢٧٢) في سياق ذكر جماعة من قرابة النَّبِيِّ عَلَيُّة :
- «... وأمَّا سعيد خامسهم فذكره شيخنا تبعًا لابن منده في الصَّحابة؛ لكن جزم أبو نُعيم بخلافه. قال شيخنا: وكلام الدَّارقطنيِّ يدلُّ على أنه سعيد بن الحارث...»، إلخ.

وهذا الكلام الذي نقله عن شيخه الحافظ ابن حجر مذكور بمعناه في الكتاب الشَّهير للحافظ ابن حجر «الإصابة في تمييز الصَّحابة» (٣/ ٨٤)، في ترجمة سعيد بن نوفل بن الحارث، ورقمها (٣٧٥٩).

● قوله في (ص ٦١٩): «وفي حوادث سنة اثنتين وأربعين وثماني مائة من «تاريخ شيخنا» رحمه الله؛ أنَّ القاضي بهاء الدِّين الإِخنائي المالكي . . . ) إلخ .

وهذا الخبر الذي أشار إليه موجود في تاريخ الحافظ ابن حجر، الموسوم بـ: "إنْباء الغُمْر بأبناء العُمر» (٩/ ٤٩)، في حوادث السنة المذكورة.

وقد تتبَّعتُ عدد المواضع التي ذكر فيها شيخَهُ ابنَ حجر في هذا الكتاب فكانت أربعة عشر موضعًا وهي:

(ص ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۲۲، ۲۷۲، ۳۷۲، ۲۷۲، ۳۹۲، ۳۹۲، ۲۹۳، ۲۹۱، ۵۰۵، ۱۳۹، ۵۰۵، ۱۹۹، ۲۸۱)

ثامنًا: ومما يؤكد نسبة الكتاب للمؤلف كذلك، أنَّ بعض نصوص الكتاب موجودة بحروفها في أحد كتبه الأُخرى التي صحَّت نسبتها لدينا يقينًا.

فقد جاء في كتابه: «الأجوبة المرضية» في جواب له سمَّاه: «الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف» (٢/ ٤١٦ ــ ٤٢٦)، إذ تكاد هذه الصفحات أن تكون منقولة من هذا الكتاب بحروفها.

## المطلب الثالث: وصف النُّسخ الخطيَّة

وقفتُ بحمد الله وتوفيقه على ستّ نُسَخ خطيّة لهذا الكتاب، على أساسها قمت بتحقيقه. وهي: نسخة مكيّة، وأخرى تونسيّة، ونسختان مصريّتان، وأخريان هنديّتان، وإليك وصفها والتعريف بها:

# السخة مكتبة الحرم المكي الشّريف، ورمزت لها بـ (ح): وهي مجهولة الناسخ والتاريخ، رقمها (٢٦١١ ـ سيرة).

- وعدد أوراقها (٧٨ ورقة).
- ومقاس الصفحة (١٨× ١٣ سم)، بخط نسخ معتاد، في الصفحة الواحدة (١٧ سطرًا).
- وهي نسخة سليمة وكاملة، قليلة الأخطاء، وفيها صفحة أو صفحتان بها آثار رطوبة، وبها إلحاقات في الهوامش بخط المؤلف نَفسِه (١).
- ولا يُعرف مصدر هذه النُسخة، ويظهر لي أنها مصورة عن النُسخة الموجودة بمكتبة الأوقاف العامة ببغداد رقم (٨٢)، كما هو مثبت على صفحة العنوان بختم المكتبة المذكورة.
- من الملاحظ دقّة الناسخ وعنايته بالكتاب، فتجده إذا مرّ ببعض الأسماء أو الكلمات المكررة، فإنه يكتب فوق الاسم الثاني أو الكلمة الثانية علامة (صحّ)، لثلا يظن القارىء أنه سهو من الناسخ. فمن ذلك ما جاء في (ق ٤/ب):

«عرضت عاتكة ابنة عبد الملك المخزومية أمّ إدريس وسليمان وعيسى بني عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب. . . » إلخ، فلقد وضع الناسخ فوق كلمة (بن حسن) الثانية علامة (صحّ)، ليؤكد أنها صحيحة وليست مكررة.

- توجد لها مصوَّرة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النَّبويَّة، رقم الفيلم (٣٢).
- وأخرى في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمِّ القرى،
   برقم (٧٧، سيرة).
- یوجد علی صفحة العنوان تملُکان للکتاب، إحداها للمدعو: السیّد مصطفی بن رجب، مؤرخ بتاریخ سنة (۱۱٤۹هـ). والآخر غیر مقروء.

<sup>(</sup>١) تجدر الإشارة أنَّ خطَّ الحافظ السَّخاويّ معروف عند أهل العلم والباحثين بصعوبة قراءته، لسوئه أحيانًا، ولتشابك كلماته بعضها ببعض، مما جعله مشهورًا عندهم بذلك، وهو الخط المثبت بهوامش هذه النُّسخة.

## • وقد جعلت هذه النُّسخة أصلاً اعتمدته، وذلك لعدة اعتبارات:

أولاً: أنَّ النُّسخة أقدم النُّسخ الست التي وقفت عليها، فهي قريبة العهد من المؤلف، ولعلَّ ناسخها أحد تلاميذه. فإن النُّسخة، مليئة بإلحاقات وزيادات بخطً المؤلف نفسه، مقارنة بخطّه في بعض الكتب الأخرى التي وصلت إلينا بخطّه، مما يدلُّ على ما ذكرتُ.

ثانيًا: تبيَّن لي أنَّ النَّسخة قرأها المؤلف، أو أنها قُرئت عليه، فإنَّ فيها \_ كما سبق \_ الحاقات كثيرة بخط الحافظ السَّخَاوي نفسه، وقد ذيَّلها بكتابة (صحّ)، مما يدلُّ على أن هذه الزيادات من أصل الكتاب، ولذا جعلتها في أصل الكتاب، كما هو حاصل في بعض النُّسخ.

ثالثًا: أنها تامَّة، وهي أقلُّ النُّسخ أغلاطًا وسقطًا، فإنها تكاد تخلو من ذلك، ويظهر بها عناية الناسخ بالكتاب ودقَّته في النَّسخ، ومن ذلك أنَّ عناوين الأبواب مكتوبة بالحُمرة. وكذلك بعض الفقرات المهمة، ويبدو ذلك من خلال تباين الخطِّ بين هذه العناوين وسائر الكتاب.

# ٢ \_ نسخة دار الكتب المصرية، ورمزت لها بـ (م):

وهي مصوَّرة عن أصل محفوظ في ملك أحد علماء المغرب، ورقمها (٨٠٤٩ ح)

- وهي مكتوبة بقلم نسخ معتاد.
- ناسخها: أحمد بن عبد الحفيظ، المبلِّغ حَلف الشَّافعي في الرَّوضة الشَّريفة.
- تاريخ نسخها: في يوم الاثنين الخامس من شهر ذي القعدة سنة (٩٤٨هـ)، أي بعد وفاة المؤلف بستّ وأربعين سنة.
- وعدد أوراقها (63 ورقة) وليس (٤٧ ورقة) كما هو مثبت في البطاقة التعريفية بالمخطوط، وكذلك في «فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية»، فهناك ورقتان مكررة في التصوير.
  - یوجد في کل ورقة (۲۳ سطرًا).
  - وهي واضحة، خالية من الطَّمس إلَّا بعض الكلمات في بعض الصفحات.

- تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه النُسخة بها سقط بمقدار خمس صفحات، من مقدِّمة المؤلف في ذكر قرابات النَّبيِّ ﷺ.
- كما يوجد في هوامش النُسخة عناوين جانبية، يظهر أنها من وضع بعض قراء
   الكتاب.
- كما يوجد على صفحة العنوان بعض التملُّكات للكتاب، أحدهما للمدعو زين العابدين جمل الليل، والآخر للمدعو محمد بن عمر شيخان باعلوي. كما يوجد بها كتابة بعض الأبيات الشعرية، ولكنها غير مقروءة.
- جاء في آخرها ما نصُّه: "مما وُجد بخط المؤلف: وانتهى تصنيفه في رمضان سنة سبع وسبعين وثمان مائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله ربّ العالمين. واتَّفق الفراغ من تعليقه يوم الاثنين خامس ذي القعدة عام ثمانية وأربعين وتسع مائة، على يد الفقير المعترف بالعجز والتقصير، أحمد بن عبد الحفيظ المبلّغ خلف الشّافعي في الرّوضة الشّريفة على الحال بها أفضل الصّلاة والسّلام. غفر الله لكاتبه ولمالكه ولقارئه ولسامعه، ولمن دعا لهما بالرّحمة والمغفرة، ولجميع المسلمين، آمين يا ربّ العالمين ".

## ٣ \_ نسخة جامعة الزَّيتونة بتونس، ورمزت لها بـ (ز):

حصلتُ على مصوَّرتها من الجامعة الإسلامية بالمدينة النَّبويَّة ، برقم (١٨ ٥٠).

- عدد أوراقها (٢٦ ورقة) من القطع الكبير، ولكنها في الواقع (٢١ ورقة) فحسب،
   إذ أنَّ الأوراق (٥، ٦، ٧، ٨) مكررة.
  - في كلِّ ورقة (٣٥ سطرًا)، أي بمقدار صفحتين بالنسبة لبقية النُّسخ.
    - كُتبت يوم الأربعاء ١٦ شوال سنة (١٠٤٤هـ).
- وهي مجهولة الناسخ، لكنها منسوخة من أصلٍ كُتب سنة (٨٨٨هـ)، بخط الشَّيخ
   عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي، أحد تلاميذ المؤلف (١).

<sup>(</sup>١) هو عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي، المارداني، الأصل، القاهري الشافعي، يُعرف بـ (القرشي). وُلد ليلة حادي عشر ذي الحجة سنة (٨٣٦هـ)، نشأ فحفظ القرآن وشيئًا من كتب أهل العلم كألفية ابن مالك. عرض على الحافظ ابن حجر وجماعة، وتفقَّه على جُلة من العلماء، منهم الحافظ =

- جاء في آخرها ما نصّه: «انتهت كتابته يوم الأربعاء سادس عشر من شوال عام أربع وأربعين وألف من نسخة بخطّ الشّيخ عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي، تاريخها في شهر ربيع الأول سنة ٨٨هـ».
- سقط من هذه النُسخة صفحة واحدة، وهي التي فيها بعض الأخبار والقصص التي ذكرها المؤلف في خاتمة الكتاب.
  - النُّسخة الثانية لدار الكتب المصرية ، ورمزت بـ (ك) :
     رقمها (١٩٦٩) ، وعدد أوراقها (٦١ ورقة).

مكتوبة بخط نسخ معتاد.

وهي مجهولة الناسخ، ومؤرَّخة في ٦ رجب (١١٦٤هـ) كما هو مثبت بآخرها كما سيأتي، وليس كما أشار صاحب كتاب «مؤلفات السَّخاوي» (ص ٤١) بأنها منسوخة سنة (١٢٨٦هـ).
 ومردُّ هذا الوهم أنَّ على صفحة العنوان وقفًا مكتوبًا في سنة (١٢٨٦هـ).
 وهذا نصُّه:

"أوقف وحبس وسبّل وأبّد لله تعالى، سعادة خليل أغا ماش أغاي دولتلو والدة الخديوي الأعظم، هذا الكتاب المسمّى بـ (استجلاب ارتقاء الغُرَف بحبّ أقرباء الرّسول)، وجعل مستقره بخزانة كتبه الكائنة بمدرسة وتكيّة المومىء إليه، لمن ينتفع به من المسلمين، راجيًا من الله جزيل الثواب، وقفًا صحيحًا، لا يُباع، ولا يُرهن، ﴿ فَمَنْ بَدّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنّهُ آ إِنّمُهُ عَلَى ٱلّذِينَ يُبَرّ لُونَهُ آ إِنّ ٱللّهَ سَمِيعًا عَلِيمٌ الله الله الله الأرض ومن عليها وهو خير نظر إذا استبدل هذا بمثله أو بأعظم أو أكثر منه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. تحريرًا في سنة في (١٠ ١٢٨٦هـ».

• ويظهر أنَّ عناوين الأبواب مكتوبة بالحُمرة، وكذلك بعض الفقرات المهمة، وذلك من خلال تباين الخطِّ بينهما.

<sup>=</sup> السخاوي نفسه، فقد لازمه زمنًا، وكتب من تصانيفه ــ ومنها هذا الكتاب بالطبع ــ ، ووصفه بأنه سريع النظم والخط مع صحته، وقرأ عليه أشياء منها. له تولَّع بالأدب، وله نظم ونثر، أورد السخاوي جملة منه ضمن ترجمته. «الضوء اللامع» (٢٧٦/٤ ــ ٢٧٧).

<sup>(</sup>١) كذا في صفحة عنوان المخطوط.

- ويبدو لي أنَّ الخطَّ الذي كُتبت به هذه النُّسخة حديثٌ بعض الشّيء، ويدلُّ عليه أنَّ
   آخر ورقة منه مختلفة الخطِّ تمامًا عن سائر الكتاب، وفيها تاريخ نسخه (سنة ١١٦٤هـ)!
- جاء في آخرها ما نصُّه: «وتمت مقابلته بحسب الطاقة والإمكان يوم الثلاثاء سادس رجب الفرد سنة أربع وستين ومائة وألف، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم».

فائدة: جاء في آخر النُّسخة الإِشارة إلى تاريخ تأليف الحافظ السَّخَاويِّ للكتاب، وذلك في رمضان سنة سبع وسبعين وثماني مائة (٨٧٧هـ)، إذ أنها منقولة من هذا الأصل المشار إليه.

- نسخة المكتبة الآصفية بحيدر آباد بالهند، ورمزتُ لها بـ (هـ):
   وهى موجودة فى المكتبة الشرقية للمخطوطات، آصفية، برقم (١٠٢٢).
  - مكتوبة بخطُّ شرقي.
  - لا يُعرف اسم ناسخها .
  - عدد أوراقها (٣٧ ورقة).
  - يقع في كلِّ ورقة (٢٩ سطرًا).
  - مقاس الورقة (١٩×١٥ سم).
    - الفن: حديث.
- يوجد في آخر النُسخة هوامش وزيادات ليس لها علاقة بالكتاب، ومن ذلك قصة مذكورة وقعت \_ كما ذكر كاتبها \_ سنة (١٢٦٥هـ).
  - حصلت على صورة منها من الجامعة الإسلامية بالمدينة النَّبويَّة، برقم (١٦٤٧).
    - ٦ \_ نسخة المكتبة النَّاصرية في لكنو بالهند، ورمزت لها بـ (ل):

وهي أحدث النُّسخ التي وقفتُ عليها، فهي مكتوبة سنة (١٣١٢هـ)، وهي مكتوبة بخطًّ نسخيّ، عن أصل كُتب في الثالث عشر من ذي القعدة سنة (٩٢٨هـ).

• ناسخها كما جاء في آخرها: السَّيِّد باقر حسين.

- عدد أوراقها (٨٣ ورقة)، وليس كما هو مثبت في البطاقة التعريفية للكتاب (٧٧)
   ورقة).
  - يقع في كلِّ صفحة (١٣ سطرًا).
  - مقاس الصفحة (٢٥ × ١٦ سم).
- يوجد في هوامش التُسخة عناوين وتعليقات مغايرة لخط الناسخ، يظهر أنها من
   وضع بعض المطلّعين على الكتاب.
- تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه النُّسخة كثيرة التشطيبات والأغلاط والنَّقص، مما يُقلِّل الاستفادة منها.
- جاء في آخرها ما نصُّه: "وكان تمام كتابته ولله الحمد والمنّة في يوم الأحد المبارك ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة ٩٢٨هـ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تمّت.

کتبه السَّیِّد باقر حسین صانه الله من کلِّ شین جمادی الثانیة سنة ۱۳۱۲هـ».

تنبيه: أشار الشَّيخ مشهور سلمان في كتابه «مؤلفات السَّخَاوي» (ص ٤٢) إلى نسخة خطيَّة موجودة في دار الكتب الوطنية بتونس، وأنها تقع في (٢١ ورقة) مكتوبة بخط مشرقي، منسوخة سنة (١٠٤٤هـ)، وعنها مصوَّرة بالجامعة الإسلامية برقم (٧٥٢٩).

وقد طلبت تصويرها من الجامعة الإسلامية \_ كما طلبت غيرها \_ ولم تصلني، ويظهر لي أنها هي نفسها نسخة جامعة الزيتونة (ز)، رقم (٥٠١٨)، فجميع المعلومات المتعلقة بها، هي التي سبقت في وصف النُسخة (ز)، والله تعالى أعلم.

### المطلب الرابع: منهجي في تحقيق الكتاب

# منهجي في التَّحقيق:

اتَّبعت في تحقيقي للكتاب المنهج التالي:

- ١ \_ نسخت النَّصَّ ونقلته على حسب القواعد الإِملائية المعاصرة، ولذا فإني:
- أبدلت الياء إلى همزة، نحو كلمة: (ساير) إلى (سائر)، و (القايمين) إلى (القائمين)، و (فوايد) إلى (أبايه) إلى (أبايه) إلى (أبايه) إلى (أبايه) إلى (أبايه) إلى (مُلئت)... وهكذا.
- أثبتُ الهمزات المتطرفة، نحو: (العلما)، فإني كتبتها (العلماء)، و (قرا) كتبتها (قرأ)، و (غلا) كتبتها (غلاء)، و (يملا) كتبتها (يملاً)... وهكذا.
- كذلك أثبتُ الهمزات في وسط الكلمة، نحو: (أمراوكم)، فإني جعلتها (أمراؤكم)، و (رايت) جعلتها (رأيت)، و (أجراكم) جعلتها (أجرأكم)... وهكذا.
- كذلك أثبتُ الألف المتوسطة، تحكم (معوية)، فإني جعلتها (معاوية)،
   و (إسحق) جعلتها (إسحاق)، و (إسمعيل) جعلتها (إسماعيل)... وهكذا.
- أبقيت على مصطلحات المحدِّثين كما هي، ف (ثنا)، و (ثني) أبقيتها كما هي،
   ولم أكتبها (حدَّثنا) أو (حدَّثني). كذلك (أنا) لم أكتبها (أخبرنا)... وهكذا.
- اعتنیت بعلامات الترقیم التي توضّح المعنی، وتبرزه للقاری، وتساعده علی فهم النّصّ .
- قابلت النُسخَ الخطية، وأثبتُ الفوارقَ المهمة، وتداركت ما وقع من سقطِ خصوصًا ما كان بخطِ المؤلف مذيلاً بـ (صح).
- جعلت نسخة الحرم المكي الشَّريف أصلاً، وذلك لثلاثة اعتبارات تقدَّمت قريبًا في المبحث السَّابق، ورمزت لها كمنا مضى بـ (ح).

فإن وقع فيها نقص كلمة أو حديث، أثبتُهُ في المتن على الصَّواب، ولا أجعله بين معقوفين، ونبَّهت في الحاشية على أنَّ ما زدته من نسخة كذا، اللهم إلَّا كلمة واحدة لم ترد في جميع النُّسخ، وهي كنية أحد الأعلام (أبـي مالك الغفاري)، فقد سقط من جميع النُسخ

كلمة (أبي)، فأثبتُها من «الطبقات الكبرى» لابن سعد، ومن مصادر تخريج الأثر، وجعلتها بين معقوفين، هكذا [ ].

- لم أتصرَّف في المخطوط، وإنما أبقيته على ما وضعه المؤلف.
- ٦ أشرت إلى بداية صفحة المخطوط والوجه في النُّسخة الأصل.

 ٧ \_\_ رقَّمت أبواب الكتاب والأحاديث والآثار فيه رقمًا تسلسليًّا من أول الكتاب إلى نهايته.

٨ ـ عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها في القرآن، بذكر اسم السورة ورقم الآية، مع ضبطها بالشكل.

## تخريج الأحاديث والآثار ودراسة الأسانيد:

٩ ـ خرَّجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب، وذلك بعد ضبطها بالشكل وإعطائها لونًا داكنًا تمييزًا لها عن غيرها، ثم قمت بدراسة أسانيدها والحكم عليها حسب قواعد المحدِّثين المقررة في هذا الشأن، وذلك على النحو التالى:

(أ) إن كان الحديث في «الصحيحين» أو أحدهما، فإني أكتفي بذلك ولا أتعدّاهما، حيث أذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث، وسياق طرف من الإسناد (١)، ولا أزيد على ذلك، فقد جاوز الصّحيحان القنطرة، اللهم إلا أن يُورد المؤلف الحديث من طريقهما أو أحدهما، ثم يشير إلى رواية غيرهما، فإني أخرّجه من ذلك الطريق دون الكلام عليه، كأن يقول المؤلف: (أخرجه البخاري، وغيره)، فأشير إلى ذلك الغير.

(ب) صدَّرت الحكم النهائي على الإسناد عقب إيراد الحديث بتمامه، وذلك بعد دراسته دراسة مستفيضة، وعبارتي في هذا أن أقول: (إسناده صحيح أو حسن أو ضعيفًا، ولكنَّ أو ضعيف جدًا)، وعليه، فإنَّ حكمي منصبٌ على الإسناد، فقد يكون الإسناد ضعيفًا، ولكنَّ متن الحديث صحيح أو حسن، وهذا أمرٌ يعرفه المتخصِّصون المشتغلون في الحديث.

(ج) لا أكتفى بتخريج الحديث من الطريق الذي أشار إليه المؤلف فحسب، بل إني

<sup>(</sup>١) في الإحالة على "صحيح البخاري" رجعت إلى طبعة "فتح الباري" مع الإشارة إلى ذلك في كلِّ موضع، بقولي: (مع الفتح).

أتتبَّع طرق الحديث، وأحاول جمع أكبر قدر ممكن من الطرق، للوقوف على مَن يدور عليه الإسناد، ولمعرفة ما اتَّفقت فيه الأسانيد وما اختلفت فيه، وبهذا تزداد الأحاديث المقبولة قوة على قوتها. وتكون كالشواهد والمتابعات للأحاديث الضعيفة، مع التعليق المختصر على رواة تلك الشواهد والمتابعات.

- (د) درست رجال الإسناد واحدًا تلو الآخر، ولم أكتف في الحكم عليه بما في «التقريب»، بل نظرت في «تهذيب التهذيب»، و «ميزان الاعتدال»، و «جرح ابن أبي حاتم»، و «كامل ابن عدي»، و «ضعفاء العقيلي»، و «ثقات» ابن حبان وابن شاهين والعجلي، وغيرها من كتب الجرح والتعديل.
- (هـ) فإن كان الرَّاوي ممن أجمع الأئمة على تضعيفه، فإني أنقل أقوال جماعة ممن جرحه، ولا أكتفي بتضعيف ابن حجر، ثم أجعل كلام الحافظ ابن حجر آخر الأقوال ذكرًا؛ لأنه في الغالب عصارة الأقوال كما يقولون.
- (و) وأمَّا إن كان الرَّاوي ممن أجمعوا على توثيقه فإني أكتفي بحكم الحافظ ابن حجر في «التقريب»، وقد أنقل توثيقه عن أكثر من إمام، فأقول: (وثَّقه الإمام أحمد، وفلان، وفلان)، وأجعل قول الحافظ ابن حجر آخر الأقوال.
- (ز) وقد يكون الرَّاوي ممن اختلفت فيه أقوال أئمة الجرح والتعديل، فلا بدَّ والحالة هذه من النظر في أقوال جميع المعدِّلين والمجرِّحين، حتى أصل إلى الحكم الأقرب إلى الصَّواب في حال الرجل، وهذا الأمر دعاني إلى تطويل النَّفس بعض الشيء في تراجم أولئك الرُّواة المختلف فيهم.

## ومن أُولئك الرُّواة:

- إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، رقم (٧٦)، (ص ٣٥٢).
  - بقيَّة بن الوليد (ص ٢٠٤).
  - جابر بن يزيد الجُعفي، رقم (١٨٣)، (ص ٤٤٩).
  - عبد الحميد الحِمَّاني، رقم (٢٦٩)، (ص ٥٣١).
- عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبـي طالب، رقم (١٣٣)، (ص ٤١٠).

- عمرو بن جابر، أبو زرعة المصري الحضرمي، رقم (٢٦٣)، (ص ٥٢٥).
  - كثير بن عبد الله المزني، رقم (١٠٩)، (ص ٣٨٠).
  - مسلم بن خالد الزِّنجي، رقم (٣٨٨)، (ص ٦٥٤).
  - نُعيم بن حمَّاد المروزي، رقم (١٤٥)، (ص ٤٢٣).
  - يزيد بن أبي زياد الكوفي، رقم (٥٠)، (ص ٣٢٦).

١٠ ــ شرحت الكلمات الغريبة في الأحاديث وغيرها، بالرُّجوع إلى الكتب الأصلية المؤلفة في هذا الشأن، كـ «النهاية» لابن الأثير، و «الفائق» للزمخشري، وكتب اللغة بعامة، كـ «لسان العرب» لابن منظور، و «القاموس»، للفيروزآبادي، و «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس، وغيرها.

11 \_ وثَقت نصوص الكتاب وإحالات المؤلف بالرُّجوع إلى مصادرها وعزوها إليها، وذلك بحسب الطاقة والإمكان، وقد اضطرني ذلك إلى الرُّجوع إلى بعض الكتب المخطوطة وعزوت الأحاديث إليها. . . وقد وجدت صعوبة في توثيق بعض النُّصوص وعزوها إلى مصادرها، لا سيما وأنَّ المؤلف لا يشير إلى المصدر في بعض الأحيان.

١٢ \_ علقت على بعض القضايا والمسائل الواردة في الكتاب، وذلك بحسب ما يقتضيه المقام.

# تراجم الأعلام:

١٣ \_ ترجمت للأعلام الواردين في الكتاب، وراعيت في الترجمة الأمور التالية:

(أ) أن يكون العلَمَ غير مشهور، فإن كان من البارزين والمشهورين فإني أغفله، كالخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، أو كالأئمة الأربعة، أو مَن جاء بعدهم كالحافظ الذَّهبي، وابن كثير، وابن حجر، واكتفيت بالإشارة إلى مصادر ترجمتهم لمن أراد الرُّجوع إليها، وغالبًا ما تكون ستة مصادر.

(ب) أن تكون موفية للغرض، فإن كان من الصَّحابة ذكرت اسمه ونسبه، وأمرًا أشتهر بـه \_ إن ذُكر في المصادر \_، وذلك من مصدر أصلي يهتم بالصَّحابة،

ك «الاستيعاب»، و «أُسد الغابة»، و «الإصابة»، مكتفيًا بمصدرين فقط، وقد أكتفي بمصدر واحد عند عدم وجوده في غيره.

(ج) وإن كان العَلَم من العلماء استوفيت ترجمته، بحيث تشمل اسمه ونسبه وضبط النّسبة بالحروف، ومولده، وذكر اثنين ممن أخذ عنهم، وآخرين ممن أخذوا عنه في الغالب، فإن كان من المصنّفين أوردت له كتابًا أو أكثر، ثم أعزو الترجمة إلى مصدرين، وقد أجعلها ثلاثة لغرض تقتضته الترجمة.

(د) وإذا كان العَلَم من الخلفاء أو السلاطين، ذكرت سنة توليه الحكم، ومدة بقائه فيه، وعزوت إلى مصدرين يهتمان بسير الملوك ولو كانا من المتأخرين، كـ «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين»، لابن دقماق، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي.

(هـ) كذلك إذا كان العَلَم من النساء فإني أذكر مصدرًا يهتم بتراجم النساء، كـ «أعلام النساء» لكحالة، مع المصدر الأساسي

المواضع والبقاع والبلدان، بالرُّجوع إلى «معجم البلدان» لياقوت، أو «معجم ما استعجم» للبكري. كذلك عرَّفت بالمنشآت العلمية، كالمدارس.

١٥ ــ عرَّفت بالكتب الواردة في أصل الكتاب، وبخاصة الذي لم يُطبع، فإن
 وقفت على مكان وجوده، أو رقم مخطوطته أشرت إلى ذلك.

١٦ – خرَّجت الأبيات الشعرية، وعزوتها إلى أصحابها قدر الإمكان، مع ضبطها
 بالشكل.

١٧ \_ كتبت خاتمةً موجزةً توصَّلت فيها لأهم نتائج البحث والدِّراسة.

۱۸ ـ صنعت فهارس علمية متنوعة تخدم الكتاب، وتُيسِّر الوصول إلى أحاديثه وآثاره ومسائله، وتُعمِّم الفائدة منه، وقد قيل: الفهارس كالمفاتيح للخزائن<sup>(۱)</sup>، وهي متعددة:

الأول: فهرس الآيات القرآنية الكريمة. الثاني: فهرس الأحاديث النَّبويَّة.

<sup>(</sup>١) «توثيق النصوص وضبطها» (ص ٢٧٧).

الشالث: فهرس الآثار الموقوفة والأخبار المقطوعة.

الرَّاسع: فهرس الأعلام المترجم لهم.

الخامس: فهرس الرُّواة الذين تكلُّم عليهم الحافظ السَّخاويُّ جرحًا وتعديلًا.

السادس: فهرس الغريب.

السابع : فهرس الفرق والمصطلحات والأماكن والبقاع والمنشآت العلمية.

الشامن: فهرس الأبيات الشعرية.

التاسع: فهرس المراجع والمصادر.

العاشر: فهرس موضوعات الكتاب.

### الرموز والمصطلحات:

ح: نسخة الحرم المكي الشَّريف (الأصل).

م: نسخة دار الكتب المضرية الأولى.

ز: نسخة جامعة الزيتونة بتونس.

ك: نسخة دار الكتب المصرية الثانية.

هـ: نسخة المكتبة الآصفية بالهند.

ل: نسخة المكتبة الناصرية في لكنو.

نماذج لبعض صور المخطوطات 97

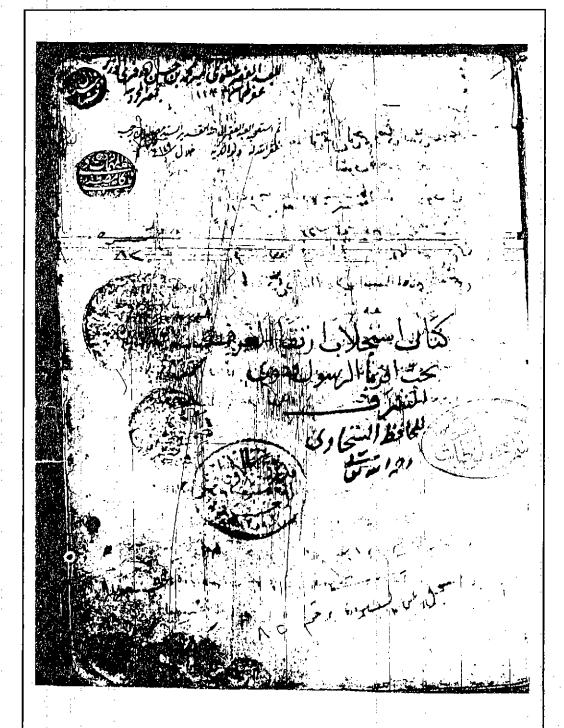

صورة لصفحة العنوان من نسخة الحرم المكي الشريف (ح)، ويظهر في أعلاها بعض التملُّكات للكتاب، وليس عليها تاريخ النسخ، وبها هوامش وإلحاقات بخط المؤلف م الله المحمل لحم وصلى السعل سداعدوالم المدسه الذى فضل المالية المنوي الشرف و وصول المولى انتفامنها الموي الجاب اليعتدو إلكوف واكرم الوقوق على مزنيتهم من اخل و موال مراكي العيد في على عبيتهم من ميتوها شعاده ودرا وماودون فترما مالسعى في مصالح و ويال عاا لغوه لم الزعاند ومطغي التفائد أدالاحلال المبينا المطلع الماشمي يَوْنَ الْعَوْشَى وعَمَانَ طَهُ مَهُم الانتقال في مستعد من الواسي الوسي خصوصال المفراله الاحسان بالفط للعلالاسما المدس الذين صاروا إقل من القليل بيقيز إدركا زحريها فيجل ما بينيهم بالبال معاللفط والاعلال المين لاختصاصهم سابر العرف نلقا وكما ندفي الورني الكؤة الصلاة علمن المقارة الله واصطفاه وانتصابه مرمع الارق النيس مأبيدنه مواللس والاشتباه وخي كاتهم المنتون مغد الشارع اولي الناشى المراجعات ملاه فاللهرصل وسلمل سيرنا محدوعل مل بعيتة الكوامة وأما يعهم الفاءين بنشر فينته ما عمام وبعب المنا الصناع السويف في العنوة والعطوة والطبيه والورد منا النظرة استما على مقدمة وجاتم بهما نصولب

صورة للصفحة الأولى من نسخة الحرم المكي الشريف (ح)

اس اسابید اعلالعت لک بیشوطا ت کون المرادی عرجیمند نتة دانسون عليه للرة مام ويدمن اعل البت دعندى مسلسلا ف احترفها ارتقه عشر اراخ اهل البيت والابنى بسندا لامام احد سبدا عل البيت استهل علىسىدالحسن والمسين ودعفورا كالعالبدومفيل وعدا المسان معموداتي استهم وقدم النيا داسهم فسنها العطية فاوكداعندنا في الدرته الطاهره جلد احادثتين مساسدا على المعت وعبدك المتى الكنيوس ذلك ما لو منتعثه واوجدته الألال الكانب واستالهادي الماليواب وفار مال المسيد سما بالذبل الحسس بعد المسيم ماد الدرسندالسيبيهه إلها سب وعرامايسال عن تبيل ومنى السمر الداري الم انتاب الدول إلى والتي والمناطق العنا العنا العناس الم المرحير جلق السمد ك لروائي فالطاه والي فلي ا وصل المراجل سيدناعها الطرفيار ميله ونفلقه وعلى اعربته واميانه دانسا دمدانها عبوباللباعهوانالاعدريرا بإيانم

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة الحرم المكي الشريف (ح)



صورة لصفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م)، مؤرخة سنة (٩٤٨هـ)

مترمن والتأثمع ووشرماراي فلافت خباخ بعد الأنهام هذالله والافتفاد فيدبما تقديبه الفين ومليه المهراب المدنعه السار المعوالمغوب فألوثون الأن فوحدت عابة أوالمنا وملا المسل ممارل أكرمن اشرت لاتبية والعاتحة

صورة للصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية الأولى (م)، مؤرخة سنة (٩٤٨هـ)

40

العدان المراب الذه المراب المراب المراب المراب المراب والمناب والمالة المراب والمراب والمراب والمالة المراب المراب والمالة والمالة والمالة والمالة والمراب المراب المراب والمالة والمراب المراب المراب المراب والمالة والمراب المراب المر

المامل ا

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (م)

والماسان المالية المالية المالية المالية والمالية أره كأنال بحنارا عيدورا سرال ما العلم سرون الله عندنكه عن الذي وعشدة

صورة للصفحة الأولى من نسخة جامعة الزيتونة ( ز )، مؤرخة سنة (١٠٤٤هـ)

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة جامعة الزيتونة ( ز )



صورة لصفحة العنوان من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (ك)، مؤرخة سنة (١٦٦٤هـ)



صورة للصفحة الأولى من نسخة دار الكتب المصرية الثانية (ك)



صورة للصفحة الأخيرة من نسخة دار الكتب المصرية (ك)

استدلاب ارتفاً الغرف بعب التر باالرسول و وكالمراس اللهم الكافظ بحد ان فرستم للدن الى الخرجمد امر بعد الإرم فرا و الى كرد عيان رفيد استا وى الكان والى رحم المدروحة و اورت ركب و تنبع بعالامدا بسسيكير) ا

صورة لصفحة العنوان من نسخة المكتبة الآصفية بالهند (هـ)، وليس عليها تاريخ النسخ

براسه الرحما لرحم كاأ لنوالاما والحافظ السعائد الخدعما لدم لمايواليم تعريع فالنس لا الخادك العام وجما للها أنهد نهاد سااليوه لهوم يمقيت وكالجريصال جلبساسعنته وبالمنان مم اللين لاحتصاصه وعنسا والقرف نطعا وهابدوا لون في ماار عادة الماله بإراحاره المعواصطفاه وانتصابهم مالارف لتبعين مايد له حري المزير المغيران معمل الناس في النوسوع مراده الل بعل وسلمل سدونالزوعلى كالداعدة الكرآع ومانعيه والتأك بادايام وتحد فهد اتمتسينه شردونه والدترة الصرة الطيعة والذي اليده تزعلى بمدمه وخامم سمكان صوآء ويؤدد مممها لبرداروان معنادة اولدابه ومنهدد والمتهانة ويفايه ودلاد تعديطن وطوالعن وعام الوصداني الاناس عنها حبد لعد الانهام عد الكر والاصفاد تترب العان وبالناق السم الت المسنف السار المه والمزعود والوريد الالتعليم وحدائه فالمقرض ونعادة منتهضه تغصط فالمالا سالاه مشدوه و مناوعده وينذ قده را الم عناراه بلده الداراه و مناوعده و المالية الدلنوالية ورفي زوه المن والنكم عدامه أنه لمرانوق والمد بالانده لمهاجر وبجداما مناالثان بي اسمه نظر النها مقالة ح

صورة للصفحة الأولى من نسخة المكتبة الآصفية بالهند (هـ)

وراحد سأراندا لعنره الطاعدة الطب ما دونانه ويد الأخريد إلى وحرى وي الدع إلى المقلمون رو مناورانسوه البعالينيدة وخاجابسالعن دبراه وموالس الواعجاده فغ ببالاسع الامام الدلامه مسلمان كراج مسرون ان سندامهم من علان المالك

٧١

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الآصفية بالهند (هـ)

صورة لصفحة العنوان من نسخة المكتبة الناصرية في لكنو بالهند (ل)، مؤرخة سنة (١٣١٧هـ)

راشه اج الارت اختيان الميت هي العلى وكالانتها الميهاة المي وين اختال ۱۳ المعدد المناه المي ويا الميت الميتون الميت هي العلى والمي الميتون ال

خىن ئامىنلوڭ ھىنتارنى ھىنىدەن الايىنى دالمۇفنى «ھەيھالىنائىيماليە دىس ئاسىنىنىڭ ئارىيە ئانگەرنىزى- دونوھان ئىلىنى ئىلىنىنىيە دەن تارىيەنى جەنىلىمىنىنىھرانىيان مع داخلاد دادەمكالاللىن ئايونىيۇمىخىر

وبمالقه المحن الجيم

مسوعاني نب خفينوه مرون إوكوربا وقوم كالصيتيجى خكاده إواج الكآ

كالحقيم كاليمط شعارة ووثالة ووذان قالمالحيع فى معالحي فضان بالزو

خوم أوقى يقويها كالحفة منفئ ودين كالأمكان الميث العوط إلف أوايض و

أنهل متعاندى فننسئ أحل الدبت العرى بالنزوت برحي المعولى علافت أأتها

صورة للصفحة الأولى من نسخة المكتبة الناصرية في لكنو بالهند ( ل )

فى دراك ما لونتعبتده اودد ترلطال الكناب والاه الهاد بالمالان وق ذراك ما لونتعبتده اودد ترلطال الكناب والاه الهاد بالالهراب وق والا المنابط المرب عسين بن مرا عيد الماله الماله المرب المسين بن مرا عيد الماله المرب المسين بن مرا عيد الماله المرب المسين المن الموال الماله المرب المنابط المرب المرب

Pall II

صورة للصفحة الأخيرة من نسخة المكتبة الناصرية في لكنو بالهند ( ل )

# المبحث الثاني التعريف بالكتاب وموضوعاته وقيمته العلمية

#### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: موضوعات الكتاب ومحتوياته ومسائله.

المطلب الثَّاني: في الكلام على ثلاث قضايا متعلقة

بموضوع الكتاب.

المطلب الثَّالث: قيمة الكتاب العلمية.

沿 岩 岩

#### تمهيد:

كتاب «استجلاب ارتقاء الغرف» لا يزال مخطوطًا إلى يوم الناس هذا، فلم يسبق له أن طُبع أي طبعة \_ حسب حدود علمي القاصر \_، وقد فرغ المؤلف من تأليفه في شهر رمضان سنة سبع وسبعين وثماني مائة (٨٧٧هـ)، كما جاء في بعض النُسخ الخطيّة.

وهو يناقش قضية مهمّة، وهي الكلام في مناقب وفضائل العِترة الطّاهرة، أهل بيت النّبيّ على والتنبيه على ما لهم من الحقوق على سائر الأمة، وما يجب عليهم في المقابل من الواجبات، وإبراز ما لهم من الكرامات والشّرف العلي، لانتسابهم إلى النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام، وكلُّ ذلك على ميزان الشَّرع، من غير غلو فيهم أو إفراط في حبّهم أو تعظيمهم، وفي الوقت نفسه من غير جفاء فيهم، أو انتقاصٍ لهم؟ فإنّ الناس في أهل البيت منقسمون إلى ثلاث طوائف: (غلاة \_ جُفاة \_ وبينهما واسطة).

فقد ناقش الحافظ السَّخاويُّ هذه القضية الخطيرة على ميزان أهل السُّنَّة والجماعة

(الوسط)(١) بكلِّ مسؤولية واقتدار، وبسط للمسائل والأدلة، ناقلاً عن العلماء الذين سبقوه بكلِّ دقة وأمانة، فمن خلال دراسة الكتاب سيتضح للمسلم الموقف الصَّحيح، والمنهج الحق، الذي يجب عليه أن يقفه تجاه أهل البيت.

ومما يُعطي الكتاب أهميةً \_ في نظري \_، أنَّ المكتبة الإسلامية تكاد تخلو من كتاب يعرض هذه القضية في ضوء منهج أهل السُّنَّة والجماعة، إذ الكتب المؤلَّفة في هذا الباب ذات اتجاهين:

الاتجاه الأول: كتب تجمع أخبار أهل البيت، وما جاء في فضائلهم، دون تمييز بين الصَّحيح والضَّعيف من هذه الأخبار، ومن أشهرها: كتاب «ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربى»، للمحب الطَّبريِّ.

الاتجاه الثاني: كتب مشحونة بالبدع والمحدثات ـ تضع السُّمَّ في الدَّسم ـ ، فهي تذكر فضائل أهل البيت، وتجمع الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة والمنكرة، وتدعو صراحة إلى الغلو في أهل البيت، وتجيز التوسل والاستشفاع بهم، وطلب قضاء الحاجات، وكشف المصائب والكروبات منهم، واعتقاد أنَّ ذنوبهم مغفورة مهما فعلوا وارتكبوا من المعاصي والكبائر. ومن أشهر هذه الكتب «الشَّرف المؤبَّد لال محمَّد» ليوسف بن إسماعيل النَّبهانيِّ.

أمًّا كتب الرَّافضة فهي مليئة بالبدع والشركيات، والكذب والبهتان والأخلوقات. وقد ردَّ على شيء منها وسدَّ هذه الثغرة الأستاذ الشَّيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته (۲). فكان الواجب مجابهة هذا الاتّجاه الأخير، وبيان الحقّ في هذه القضية، ولو بجهد المقل بإخراج هذا الكتاب، وسدِّ حاجة المكتبة الإسلامية بكتاب من كتب أهل السُّنَة بشيء من الخدمة والدِّراسة والتحقيق، فالحاجة مُلحَّة.

<sup>(</sup>١) للحافظ السخاوي رسالة في ذم الغلو والإجحاف، والحث على الاعتدال والإنصاف، أسماها: «الجواب الذي انضبط عن (لا تكن حلوًا فتُستَرط)». وأنشد فيه لبعضهم (ص ٥٢):

عَلَيْكَ بِــَاوْسَــَاطِ الْأُمُـــورِ فَــَالِّهَــَا نَجَــاةٌ وَلاَ تَــركــب ذَلُــولاَ وَلاَ صَعبَــاً (٢) يُذكر أنَّ لإحسان إلهي ظهير ــرحمه الله ــ عدة كتب في الرد على الشَّيعة الرافضة، من أشهرها: «الشيعة وأهل البيت»، و «الشيعة والتشيع»، و «الشيعة والقرآن»، و «الشيعة والسنة»، وغيرها.

### المطلب الأول: موضوعات الكتاب ومحتوياته ومسائله

احتوى كتاب «ارتقاء الغُرَف» على مسائل متعددة، وقضايا متنوعة، وفوائد مستنبطة، مما يجعله من أبرز الكتب المؤلفة في هذا الباب وأنفعها، ويصحُّ فيه ذاك الوصف الذي وصفه به المؤلف في مقدِّمته، حيث إنه جمعه واقتفى فيه بما تقرُّ به العين، ويلذُ في السَّمع (١٠).

وقبل أن أبدأ في بيان ذلك سأذكر أمرين متعلقين بالكتاب، هما: سبب تأليف الحافظ السَّخاويِّ للكتاب، ثم ترتيبه، وبعد ذلك أشرع في الكلام على موضوعات الكتاب وما يتعلق به.

### سبب تأليف الكتاب:

الذي دعا الحافظ السَّخَاوي إلى تأليف الكتاب سببان جوهريان ذكرهما في خطبته.

أمَّا السَّبب الأول: فهو ما أشار إليه في خطبة الكتاب بعد حمد الله والثناء عليه، والصَّلاة والسَّلام على نبيِّه ﷺ، فلقد ذكر أنه جمع هذا الكتاب وألَّفه من أجل التماس أحد الأعيان المحبِّين له، دون أن يشير إلى اسمه أو يُعرِّف به.

وقد تعرَّفت \_ بحمد الله وتوفيقه \_ على هذا الشَّخص الذي أشار على المؤلف تأليف الكتاب وجمعه، وهو أبو البقاء بن الجيعان البدر، أحد أعيان المائة التاسعة، واسمه محمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغني، ذلك أنه التمس من المؤلف تصنيف كتابٍ في «الأشراف»، حين صار ابن الجيعان يتكلَّم في وقف الأشراف (٢). تجدر الإشارة أنَّ المؤلف تَرجمة ترجمة حافلةً في كتابه الشهير «الضوء اللامع» في أربع صحائف.

وهذه الطريقة \_ أعني تأليف كتابٍ أو رسالة أو ما أشبه ذلك، من أجل إجابة سائل، أو رغبة حاكم أو سلطانٍ، أو التماسِ شيخٍ أو طالبٍ \_ كانت سائغة عند المتقدِّمين،

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة القسم المحقَّق (ص٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «الضوء اللامع» (۱۱/۱۱)، وانظر ما كتبته بخصوص هذا الشأن في تحقيق مقدمة الكتاب
 (ص ۲۲۲ ـ ۲۲۳).

<sup>(</sup>Y) (// A \_ //).

يصنعونها في أكثر من تأليف. . . وقد أكثر المؤلف من ذلك(١).

قال المؤلف مشيرًا إلى هذا السبب بقوله: «... وبَعدُ: فهذا تصنيفٌ شريفٌ في العِترَة العَطِرَةِ الطَّيِّبَة، والدُّرِيَّةِ البهيَّة المنتخبة، اشتمل على مقدِّمة، وخاتمة، بينهما فصولٌ وفوائدُ مهمَّة، بالبرهان قائمة، من مقبول المنقول، جمعتُهُ امتثالاً لإشارة مَن ارتقى بما انتقى من محاسن والده، وذَاق بِفَهمهِ الذي رَاقَ حلاوَة ما استَجنَاه من ثَمَرِ العلم وفوائده، زاده الله حيثُ حَشى من جميل الثَّنَاء سَمْعَهُ، ومشى بما رأى فيه نَفعَهُ من طريف الخير وتالده، وأسعده سعادة أوليائه، ومتَّع بدوام حياته وبقائه» (٢)

أمَّا السَّبب الثاني: فهو ما أشار إليه ـ أيضًا ـ مِن أنه اطلَّع في أول حياته على كتاب «ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربى»، للمحبِّ الطَّبريِّ (ت ١٩٤هـ)، ثم إنه تطلَّبه وَبَحَثَ عنه فلم يجد مَن يخبره عنه شيئًا، فدعاه هذا الأمر إلى التَّشمير والجدِّ ـ خصوصًا بعد التماس أبي البقاء بن الجيعان كما تقدَّم ـ لجمع مادة كتابنا هذا، والاقتفاء في هذا الجمع ما تقرّ به العين، ويلذ في السَّمع، مع تنبيهه إلى أنه لا يأتي في الكتاب إلَّا الفوائد المهمة

<sup>(</sup>١) تجدر الإشارة إلى أنَّ السخاوي ألَّف عددًا كبيرًا من كتبه لأجل إشارة من يشير عليه بذلك، أو لأجل مناسبة معينة، ومن تلك المؤلفات:

<sup>\* «</sup>وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للذهبي»، ألَّفه لأجل إشارة ابن الجيعان المتقدُّم.

 <sup>«</sup>النّبر المسبوك في الذيل على السلوك للمقريزي»، ألّفه إجابة لطلب عظيم وقته الدوادار الكبير في أيام الأشرف قايتباي. «وجيز الكلام» (٢/ ٧٦٥).

 <sup>\* «</sup>الابتهاج بأذكار المسافر الحاج»، ألَّفه لأجل ابن الأمشاطي لما أراد الخروج للحج. «الضوء اللامع» (۱۰/ ۲۳۸).

 <sup>«</sup>القناعة مما تحسن الإحاطة به من أشراط الساعة»، ألَّفه من أجل سؤال تلميذه المعروف بـ (ابن القاريء). «الضوء اللامع» (۱۰/ ۸۸).

<sup>\* «</sup>القول المبين في ترجمة القاضي عضد الدّين»، ألَّفه لإشارة تلميذه حسين بن أحمد بن قاوان. «الضوء اللامع» (٣/ ١٣٧).

<sup>\* «</sup>القول المعهود فيما على أهل الذمة من العهود»، ألَّفه من أجل طلب القاضي علاء الدين ابن الصابوني لحادثة وقعت بالقاهرة بين المسلمين والنصارى. «الضوء اللامع» (٥/ ١٨٥)، و« وجيز الكلام» (٢/ ٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٢٢٢) في القسم المحقق.

التي تقوم على البرهان والدليل، مما هو مقبول عند أهل العلم، مع إشارته إلى الاختصار فيما سيذكر، إذ أنه لو مشى في تأليفه ممشى المحبِّ الطَّبريِّ لجاء الكتاب في عدة مجلدات محرَّرة، فيها الكفاية والمقنع، مع بيانه السَّمينَ والهزيلَ من الرِّوايات والأخبار، كما عبَّر المؤلف(١).

### ترتيب الكتاب:

قسَّم المؤلف كتابه إلى ثلاثة محاور أساسية هي:

١ \_ مقدِّمة: (وقد جاءت مطوَّلة ومفيدة، مذيَّلة بتتمة نفيسة).

٢ \_ فصول أو أبواب: (وجاء عددها أحد عشر فصلاً أو بابًا).

٣ \_ خاتمة: (وقد جاءت طويلة أيضًا وقيِّمة في نفس الوقت).

#### أمَّا المقدِّمة:

فقد أشار بداية في ديباجة الكتاب إلى تفضيل أهل بيت النّبي على بالشَّرف، وأنَّ المعوَّل في حبِّهم على اقتفاء منهلهم السَّوي، المجانب للتقتير والسَّرف، ثم سجَّل كذلك ثناءه على المحدِّثين المختصين عن سائر الفرق نطقًا وكتابة في الورق بكثرة الصَّلاة على النَّبيِّ المصطفى المختار على انتصابهم لتبيين السُّنَة والذَّبُ عنها \_ مع أرقهم ونصَبهم \_ حتى كأنهم المعنيون بقول الشَّارع: «أولى النَّاس بي أكثرهم عليَّ صلاة»(٢).

ثم أشار بعد ذلك إلى سبب تأليفه الكتاب، حيث التمس منه أحد المحبّين له أن يُؤلِّف كتابًا في مناقب الأشراف. . . ثم ذكر ما كان مِن شأن كتاب المحبِّ «ذخائر العُقبى»، وتسجيل انتقاده الصَّريح للمؤلِّف والمؤلَّف.

ثم بعد ذلك أورد مقدِّمة تاريخيةً مفيدةً، لها صلة بعلم الأنساب، ذَكَرَ فيها مَنْ حضره من أقرباء النَّبيِّ المنسوبين إلى جدِّه الأقرب عبد المطلب، ممن صحب النَّبيُّ عَلَيْهُ منهم، أو رآه من ذكرٍ أو أنثى. وقد تميَّز الكتاب بهذه المقدِّمة الرَّائعة عن كتاب «ذخائر العُقبى»، للمحبِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: خطبة الكتاب في القسم المحقق (ص ٢٢٣ ــ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر تخريجه والكلام عليه في القسم المحقق، حديث رقم (١).

وجديرٌ بالذكر، أنَّ المؤلف ختم هذه المقدِّمة بتتمة نفيسة تتعلَّق بفنِّ الأنساب الذي هو من جملة فنون علم الأثر، فلقد ساق حملةً من فوائد هذا العلم، ثم أورد كلام أهل العلم في الجمع بين ما جاء في ذمّه وما جاء في مدحه.

يجدر بالذكر كذلك، أنَّ المؤلف وَعَدَ في هذه المقدِّمة أنه سيأتي في الكتاب بأشياء لم يقف عليها في ديوان من الدُّواوين، ووَصَفَ تأليفَهُ وجمْعَهُ لمادته أنه اقتفى فيه بما تقرُّ به العين، ويلدُّ في السَّمع، وفيه إشارة إلى عنايته الفائقة بمادة الكتاب ومحتوياته، وهو ما ستراه جليًّا عند مطالعة الكتاب.

وقد أشار في هذا الصَّدد أنه سيتابع المحبَّ في أشياء أضافها إليه دون أن يُبيِّن ذلك أو يشير إليه. وعبارته في بيان هذه الفقرة من المنهج: «وقد أتيتُ من ذلك بما لم أقف عليه في ديوان، وقلّدت المُحبَّ في أشياء أضفتُهَا إليه من غير بيان»(١)

وقد وفَّى المؤلف بهذا الوعد، فنراه يأتي في كتابه بفوائد مهمَّة \_ كما عبَّر هو \_، وفرائد، ولطائف قلَّ أن تجدها في كتاب آخر.

وتعتبر مقدِّمة الكتاب طويلة بالنسبة لجميع الكتاب، فقد جاءت في المخطوط إلى (ق ١٦/ب) أي ست عشرة ورقة، بمعدل اثنتين وثلاثين صفحة! وبلغت في القسم المحقق (من ٢١٩ ــ ٣٠٩)، وبلغ عدد الأحاديث والآثار الواردة فيها ستة وعشرين (٢٦ حديثًا وأثا)

## وأمًّا فصول وأبواب الكتأب فهي:

الباب الأول: باب وصية النَّبيِّ ﷺ وخليفته بأهل بيته المشرَّف، كلِّ بانتمائه إليه ونسبته، وبلغ عدد أحاديثه واحدًا وتسعين (٩١ حديثًا وأثرًا).

الباب الثاني: باب الحث على حبِّهم والقيام بواجب حقّهم. وبلغ مجموع أحاديثه سبعةً وحمسين (٥٧ حديثًا وأثرًا).

الباب الثالث: باب مشروعية السَّلام عليهم تبعًا للمصطفى في الصَّلاة وغيرها مما يزيدهم فخرًا وشرفًا. وعدد أحاديثه بلغت أربعة عشر (١٤ حديث وأثرًا).

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٢٢٦) في القسم المحقق.

الباب الرّابع: باب دعائه على بالبركة في هذا النّسل المكرّم. وعدد الأحاديث الواردة في أربعة (٤ أحاديث فقط).

الباب الخامس: باب بشارتهم بالجنة ورفع منزلتهم بالوقوف عند ما أوجبه الشَّارع وسنَّه. وبلغ عدد أحاديثه سبعة عشر (١٧ حديثًا وأثرًا).

الباب السادس: باب الأمان ببقائهم والنَّجاة في اقتفائهم. وعدد أحاديثه بلغت سبعة عشر (١٧ حديثًا وأثرًا أيضًا).

الباب السابع: باب خصوصيّاتهم الدَّالة على مزيد كراماتهم، ومن هذه الخصوصيات التي ذكرها المؤلف:

- ١ أنَّ الأنساب كلّها تنقطع يوم القيامة إلَّا نسبه ﷺ.
- ٢ \_ أنَّ أولاد فاطمة رضي الله عنها وعنهم ينتمون إليه ﷺ دون سائر بناته أو بني الله عنها .
  - ٣ \_ أنَّ الصدقة حرام على بني هاشم.
  - ٤ \_ أنَّ المهدي الذي سيخرج في آخر الزمان منهم.
  - أنَّ أكثرهم يشبه النّبئ ﷺ في صورته الشّريفة.

ومجموع الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب اثنان وسبعون (٧٢ حديثًا وأثرًا).

الباب الثامن: باب إكرام السَّلف لأهل البيت من الصَّحابة والمقتفين طريقهم في الإصابة. وعدد الأحاديث فيه ثمانية عشر (١٨ حديثًا وأثرًا).

الباب التَّاسع: باب مكافأة الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لمن أحسن إليهم يوم القيامة، وعدد الأحاديث الواردة فيه خمسة (٥ أحاديث فقط).

الباب العاشر: باب إشارة المصطفى ﷺ بما حصل بعده من القتل والشِّدّة. وعدد أحاديثه ستة (٦ أحاديث).

الباب الحادي عشر: باب التحذير من بُغضهم وعداواتهم، والتنفير عن سبّهم ومسابّتهم. وبلغ عدد الأحاديث فيه سبعة وعشرين (٢٧ حديثًا وأثرًا).

فيكون مجموع الأحاديث والآثار في جميع الأبواب ثمانية وعشرين وثلاثمائة (٣٢٨ حديثًا وأثرًا).

#### وأمَّا الخاتمة:

فقد جعلها المؤلف مشتملة على أربعة أمور مهمة \_ كما عبر، وهو كما قال \_ ، وقد جاءت مطوَّلة جدًا، حتى كانت في المخطوط ثلاث عشرة صحيفة (من ق 70/أ إلى ق ٨٥)، وفي قسم التحقيق (من ص ٦٢١ \_ ٠٧٠)، حتى بلغ عدد الأحاديث والآثار الواردة فيها ستة وتسعين (٩٦ حديثًا وأثرًا)، وهي أكثر من الرِّوايات الواردة في الباب الأول التي بلغت واحدًا وتسعين (٩٦ حديثًا وأثرًا).

### والأمور الأربعة المهمَّة التي ذكرها المؤلف هي:

الأول: أنه ينبغي التَّحرُّز من الانتساب إلى النَّبيِّ عَلَيْهُ إلَّا بحق.

الثاني: اللائق بمحاسن أهل البيت اقتفاء آثار سلفهم، والمشي على سنَّتهم في سلوكهم وتصرّفهم.

الثالث: اللائق بمحبِّهم أن يُنزلهم منزلتهم، فمن كان منهم موصوفًا بالعلم قدَّمه على غيره. وقد حشد الأدلة المتوافرة في كلِّ موضوع من تلك الموضوعات التي أشار إليها.

الأمر الرابع: إيراد المؤلف رحمه الله تعالى، حديثًا مسلسلاً بإسناده من طريق جعفر صادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النّبيّ على قال: «مدمن الخمر كعابد ون،»(١).

ونبَّه في نهاية خاتمته \_ وبها ينتهي الكتاب \_ أنَّ عنده مسلسلات اجتمع فيها أربعة عشر أبًا من أهل البيت، ولعلَّ هذه المسلسلات موجودة في كتابه القيِّم: «الجواهر المكلَّلة في الأخبار المسلسلة».

## أبرز القضايا الواردة في ثنايا الكتاب:

وهذه أبرز قضايا ومسائل الكتاب، التي ستراها بإذن الله في قسم التحقيق موثّقة معزوّةً:

أولاً: ذكر المؤلف في مقدِّمة الكتاب جماعة من قرابة النَّبِيُّ عَلَيْمُ المنسوبين إلى جدِّه

<sup>(</sup>١) انظر تخريجه والحكم عليه برقم (٤٢٦).

الأقرب عبد المطلب، وهي تدلُّ بلا شك على كثرة اطَّلاعه، وسعة علمه، وإحاطته بعلم الأنساب، وهذه المقدِّمة تميَّز بها كتاب الحافظ السَّخَاوي دون كتاب «ذخائر العُقبي».

ثانيًا: الكلام على فنّ الأنساب الذي هو من جملة فنون علم الأثر، وبيان أهمية هذا العلم، وذكر فوائده الشَّرعية، وقد تكلَّم عن هذا الموضوع بكلام مختصر لكنه مستوف للغرض، فقد عرض أقوال العلماء في تعلُّم ومعرفة علم الأنساب، وما جاء في فضيلته وما رُوي في ذمّه، ثم الجمع بين هذين القولين، وساق في ذلك كلام شيخه الحافظ ابن حجر، بأن يُحمل ما ورد في ذمّه على التعمُّق فيه حتى يشغله عما هو أهمّ منه، ويُحمل ما ورد في استحسانه لكثرة الفوائد المرجوة منه.

### ومن تلك الفوائد التي ذكرها السَّخاويُّ:

- ١ \_ معرفة نسب النَّبـيِّ ﷺ ومن ينتمي إليه.
- ۲ \_ التمييز بين عبد مناف، هاشميها، ومطَّلبيها، ونوفليها. وبين قريش من كنانة،
   والأوس من الخزرج، والعربى من العجمى، والمولى من السَّيِّد.
  - ٣ \_ ومن فوائده الشرعية: الخلافة، والكفاءة.
    - القيام على من تجب عليه نفقته.
      - معرفة من يتّصل به ممن يرثه.
  - ٦ ... معرفة ذوى الأرحام المأمور بصلتهم ومعاونتهم.
    - ٧ \_ معرفة الأنصار ليقوم بوصية النَّبِيِّ ﷺ بهم.

ثالثًا: تفسير قول الله تعالى: ﴿ قُل لّا آسَتُكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرَقَيُ ﴾ (١)، تفسيرًا أثريًا، إذ نقل أقوال ابن عبَّاس رضي الله عنهما في الآية، وكذا أقوال أثمة التفسير من التابعين من تلاميذه، كمجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير رحمهما الله، ولقد توسّع المؤلف في ذلك، وساق الأحاديث والآثار، وذكر سبب نزول الآية وجميع ما يتعلّق بها.

رابعًا: تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُرُ تَطْهِمِرًا ﷺ ﴾(٢)، وذِكْر سبب نـزول الآيـة، واختـلاف أهـل العلـم فـي دخـول زوجـات

<sup>(</sup>١) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب (آية: ٣٣).

النَّبيِّ ﷺ في أهل البيت، مع سياق الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة، وتفسير الآية.

خامسًا: تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكَرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَنْقَنكُمْ ﴿ أَنَّ وَالتّنبيه على ضرورة القيام بالأعمال الصَّالحة، وعدم الاتِّكال على النَّسب أو القرابة. فلقد أورد الأجاديث النَّبويَّة المفسِّرة للآية والمؤكِّدة على معناها، كقوله ﷺ: «مَن بَطَّأ به عَمَلُهُ لَمْ يُسرع بِه نَسَهُ ﴾ (٢)

وقوله ﷺ: «يا بني هاشم! أَنْقِذُوا أَنْفُسِكُمْ من النَّار، يا بني عبد المطَّلب! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُم من النَّار. وإنَّار من النَّار. يا فاطمة! أَنْقِذِي نَفْسَك من النَّار، فإنِّي لا أملكُ لكم من الله شيئًا» (٣٪

سادسًا: تتبَّع المؤلف طرق حديث: "إني تارك فيكم الثَّقلين..."، تتبُّعًا جيِّدًا، مع الإِشارة إلى اختلاف مخارجه وألفاظه، وإيراد الشواهد والمتابعات... حتى إنه ليصح لقائل أن يقول: لو أُفْرِدَ هذا التَّبُّع والاستقصاء في رسالة مستقلة، لكانت متقنة محرَّرة جديرة بالنَّشر والاطِّلاع... وقد ختم هذا الجمع بالكلام على فقه الحديث، وبيان معناه، وإيضاح غامضه وغريبه.

سابعًا: اشتمل الكتاب على المتعة والفائدة واللطائف أحيانًا.

فمن ذلك استقصاء المؤلف أشباه النَّبي ﷺ الذين يشبهونه في صورته ... ، مما يجعله بعض العلماء من كرامات أهل البيت. فلقد أورد تسعة وعشرين شخصًا يُشبَّهون بالرَّسول ﷺ، أكثرهم من بنى هاشم.

وممن ذكر منهم: (إبراهيم ابن النّبيّ ﷺ، وفاطمة الزّهراء، والحسن، والحسن، . . ).

<sup>(</sup>١) الحجرات (آية: ١٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٧٤) ــ رقم (٢٦٩٩)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة ــ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، من طريق يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، ثلاثتهم عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٩٢/١) ــ رقم (٢٠٤)، من طريق جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبى هريرة رضى الله عنه.

وممن ذكر من غير بني هاشم، لكن من قريش: (عبد الله بن عامر بن كُرَيْز، والسَّائب بن عُبيد. . . وغيرهما). ومن غير بني هاشم وقريش: (كابس بن ربيعة بن عدي، وثابت البُناني، وقتادة . . . وغيرهم).

ثامنًا: اشتمل الكتاب على طائفة من أحاديث المهدي، فقد جمع المؤلف طرق الأحاديث الواردة بشأنه، فبلغت ستة وعشرين طريقًا حسب ترقيمي، من (٢٥٨ إلى ٢٨٤)، ولعلَّها تزيد على ذلك، ويعتبر الحافظ السَّخاوي بهذا الصَّنيع ممن أفرد أحاديث المهدي بالتصنيف، كما أشار إليه العجلوني في «كشف الخفاء»(١).

تاسعًا: حقَّق المؤلف القول في مسألة أخذ قرابة النَّبِيِّ ﷺ من الزكاة، وهل يجوز لهم ذلك؟ ثم بيَّن استحقاقهم للخُمُس من الغنائم، وإعطائهم من الفيء.

فلقد ذكر رحمه الله تعالى، هذه المسألة فحرَّرها تحريرًا جيّدًا، مبتدئًا بذكر أقوال أهل العلم واختلافهم فيها، الأمر الذي يدلُّ على سعة اطلاعه على أقوال أصحاب المذاهب الأُخرى وليس مذهب الشَّافعي الذي تفقَّه عليه، إذ بدأ بذكر مذهب الشَّافعي وأفاد أنها حرامٌ عنده على بني هاشم وبني المطَّلب، وذلك لأنهم عُوضوا بدلاً عما حُرِمُوا من ذلك باشتراكهم ـ دون غيرهم من قبائل قريش \_ في سهم ذوي القربى.

بعد ذلك حكى قول أبي حنيفة ومالك رحمهما الله، إذ قصرا التحريم على الصَّدقة الواجبة على بني هاشم فقط، ثم نبَّه إلى وجود خلاف عن أبي حنيفة في ذلك على وجهين. ثم ذكر قولاً ثالثًا في المسألة عند الحنفية مرويًّا عن القاضي أبي يوسف.

وأشار إلى قول بعض الفقهاء من جواز أخذ بني هاشم صدقة التطوع دون الفرض، وذكر أنه قول أكثر الحنفية والمصحَّح عند الشافعية والحنابلة، وهو رواية عند المالكية، بلَّ أشار أنَّ عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوُّع.

عاشرًا: اشتمل الكتاب على كثير من الأبيات الشعرية التي هي من عيون الشعر العربي، من ذلك قصيدة الفرزدق الشهيرة في مدح زين العابدين علي بن الحسين بن علي \_ في سبع وعشرين بيتًا ساقها بإسناده هو \_ التي مطلعها:

<sup>(</sup>Y) (Y\AAY).

هَــذَا الَّــذِي تَعْــرِفُ البَطْحَــاءُ وَطْــأَتَــهُ والبَيْــتُ يَعْــرِفُــه والحِــلُّ والحَــرَمُ (١)

كذلك أبيات أخرى لأبي العتاهية الشاعر الزاهد، وغيره، في الحث على التَّمسُك
 بالتقوى والعمل الصالح، وعدم الاتّكال على النَّسب وترك العمل.

كَـرَمُ الفَتــى التَّقــوَى وقُــوَّتُــهُ مَحْــضُ اليَقِيْــنِ وَدِيْنُــهُ حَسَبُــهُ وَالأَرْضُ طِينَتُــهُ وكُـــلُّ بَنِــي حَـــوَّاء فِيْهَــا وَاحِـــدُ نَسَبُــهُ (٢)

41\*...

• ومنله.

ألا إنَّمَا التَّقْوى هي العِزُّ والكَرَم وحُبُّكَ للدُّنيا هو الدُّلُ والعَدَمْ ولي مَا التَّقْوَى ولَوْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ (٣) وليسسَ على حُرِّ تَقِيصَةٌ إِذَا صَحَّحَ التَّقْوَى ولَوْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ (٣)

لَعَمْ رُكَ مَا الإِنْسَانُ إِلَّا سِدِينِ فَ لَا تَشْرُكِ التَّقْوَى اتَّكَالاً على النَّسَب

لَقَدْ رَفَعَ الإسلامُ سَلْمَانَ فَارِسٍ وَقَد وَضَعَ الشَّرْكُ الشَّقِيَّ أَبِا لَهَبِ (١٠) • ومثله:

حَسْبُ الفَتَى أَنْ يَكُونَ ذَا حَسَبٍ فِي نَفْسِهِ لَيْسَ حَسْبُهُ حَسَبُهُ حَسَبُهُ وَ (٥)

• ومثله الأبيات الشهيرة:

النَّاسُ في صُورِ التَّمْفَالِ أَكْفَاءُ أَبُ وهُ مَ آدَمٌ والأُمُّ حَوَاءُ (٢) فَمَ نَ يَكُنْ مِنْهُمُ في أَصْلِهِمْ شرَفٌ يُفَاخِرُونَ به فالطّينُ والماءُ

مما يجعل الكتاب مليئًا بالفوائد واللطائف، ويُدخل على نفس القارىء البهجة والمتعة، ويُذهب عنه السآمة والنُّفرة، وبالله تعالى التوفيق.

(٦) انظر: (ص ٦٦٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: (ص ۸۲ه ـ ۸۸۶).

<sup>(</sup>۲) انظر: (ص ٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٦٦١). (٤) انظر: (ص ٦٦١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (ص ٦٦١).

### المطلب الثَّاني

## في الكلام على ثلاث قضايا متعلّقة بموضوع الكتاب

سأتناول في هذا المبحث ـ بمشيئة الله تعالى ـ ثلاث قضايا مهمة متعلَّقة بموضوع الكتاب، بشيء من الاختصار، للتعريف بها، ولاتِّصالها المباشر بموضوعه وهي:

- القضية الأولى: في بيان المراد بأهل البيت، وهل يدخل فيهم الزَّوجات المطهرات أم لا؟
  - الثانية: في الشَّرافة وتاريخها.
  - الثالثة: في الكلام عن نقابة الأشراف، وهل لها وجود اليوم؟

# القضية الأولى: (مَنْ هم أهل بيت رسول الله ﷺ):

(أهل البيت ــ آل البيت ــ العِتْرة النَّبويَّة ــ الذُّرِّيَّة الطَّاهرة ــ الأشراف ــ السَّادة)؛ هذه مسميَّات لشيء واحد، هم قرابة النَّبئِ ﷺ ورهطه الأدنون.

ومن نافلة القول؛ أنَّ أهل العلم اختلفوا في المراد بهم على أقوالٍ، وسأنقل تلك الأقوال في هذه المسألة من كتاب ابن القيِّم «جلاء الأفهام»(١)، ويمكن مراجعة أدلة كلِّ قول ومناقشته في المصدر المذكور.

قال ــ رحمه الله تعالى ـ : «اختُلِفَ في آل النَّبِيِّ عَلَى أربعة أقوال :

فقيل: هم الذين حُرمت عليهم الصَّدقة، وفيهم ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهذا مذهب الشَّافعي وأحمد رحمهما الله في رواية عنه.

والثاني: أنهم بنو هاشم خاصة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والرِّواية الثانية عن أحمد رحمه الله، واختيار ابن القاسم صاحب مالك.

والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب، فيدخل فيهم بنو المطلب، وبنو

<sup>(</sup>۱) "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» (ص ٣٢٤ ــ ٣٢٦)، ط: دار ابن الجوزي.

أميّة، وبنو نوفل، ومن فوقهم إلى بني غالب. وهو اختيار أشهب من أصحاب مالك، حكاه صاحب «الجواهر»(١) عنه، وحكاه اللخمي في «التبصرة» عن أصبغ، ولم يحكه عن أشهب.

وهذا القول في الآل \_ أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصَّدقة \_ منصوصُ الشَّافعيِّ رحمه الله(٢)، وأحمد، والأكثرين. وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشَّافعيِّ (٣).

## • والقول الثاني: أنَّ آل النَّبـيِّ هم ذرّيته وأزواجه خاصّة:

حكاه ابن عبد البر في «التمهيد» [٣٠٢/١٧]، قال في (باب عبد الله بن أبي بكر) في شرح حديث أبي حميد السّاعديّ: (استدل قوم بهذا الحديث على أنَّ آل محمد هم أزواجه وذرّيّته خاصة؛ لقوله في حديث مالك، عن نعيم المُجْمِر، وفي غيرما حديث: «اللَّاهُمَّ صلِّ على محمّد، وعلى آل محمَّد» (3). وفي هذا الحديث \_ يعني حديث أبي حميد \_ : «اللَّاهُمَّ صلِّ على محمَّد، وأزواجه، وذرّيته» (٥).

فقالوا: فهذا يفسِّر ذلك الحديث، ويُبيِّن أنَّ آل محمد هم أزواجه، وذرّيّته قالوا: فجائز أن يقول الرجل لكلِّ من كان من أزواج محمد ﷺ ومن ذرّيّته: صلَّى الله عليك؛ إذا واجهه، وصلَّى الله عليه؛ إذا غاب عنه، ولا يجوز ذلك في غيرهم. قالوا: والآل والأهل سواء، وآل الرجل وأهله سواء، وهم الأزواج والذّرية؛ بدليل هذا الحديث).

## • والقول الثالث: أنَّ آله على أتباعه إلى يوم القيامة:

حكاه ابن عبد البر(٢) عن بعض أهل العلم، وأقدم مَنْ رُوي عنه هذا القول: جابر بن

<sup>(</sup>١) انظر: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»، لابن شاس (٣٤٨/١).

<sup>(</sup>۲) انظر: «روضة الطالبين»، للنووي (١/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) وهو القول المرجَّح كما سيأتي.

<sup>(</sup>٤) مَتُفَقٌ عليه. أخرجه البخاري (٢/ ٤٠٨ ــ مع الفتح) ــ رقم (٣٣٧٠)، وفي (١٥٢/١١ ــ مع الفتح) ــ رقم (٣٣٧٠)؛ كلاهما من حديث كعب بن عجزة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) مَتَّفَقٌ عليه. أخرجه البخاري (٦/ ٤٠٧ ] \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٣٦٩)، ومسلم (١/ ٣٠٦) \_ رقم

<sup>(</sup>٤٠٧) من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) في «التمهيد» (١٦/ ١٦٩)، (٣٠٣/١٧).

عبد الله رضي الله عنهما. ذكره البيهقي [٢/ ١٥٢] عنه، ورواه عن سفيان الثوري وغيره. واختاره بعض أصحاب الشَّافعيِّ، حكاه عنه أبو الطيب الطِّبريِّ في "تعليقه"، ورجَّحه الشَّيخ محيي الدِّين النواوي في "شرح مسلم" [٣/ ٣٦٨]، واختاره الأزهري.

والقول الرابع: أنَّ آله ﷺ هم الأتقياء من أمّته (١٠):

حكاه القاضي حسين، والرَّاغب، وجماعة»(٢). اهـ.

والمرجَّح من هذه الأقوال، كما قال الحافظ السَّخاويُّ في «القول البديع» (٣)، أنهم من حرمت عليهم الصَّدقة، كما هو نصّ الشّافعيّ واختاره الجمهور، ويؤيّده قوله ﷺ في حديث أبي هريرة للحسن بن علي: «إنّا آل محمَّد لا تحلّ لنا الصدقة» (٤). وقوله في الحديث الآخر: «إنَّ هذه الصَّدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحلّ لمحمَّد ولا لآل محمَّد» (٥).

وهل يدخل أزواجه في آله؟ قولان، هما روايتان عن الإمام أحمد:

أحدهما: أنهنَّ لسن من أهل البيت، ويُروى عن زيد بن أرقم رضي الله عنه.

والقول الثاني: وهو الرَّاجح أنهنَّ من آله وأهل بيته (٦).

ويدلُّ لذلك حديث أبي حميد السَّاعديّ رضي الله عنه: «اللَّـٰهُمَّ صلِّ على محمَّد، وأزواجه، وذرّيّته»(٧).

<sup>(</sup>١) ويُنشدون في هذا القول بيتين من الشعر هما:

آل النَّبَ \_\_\_\_يَّ هُ \_\_\_مُ أَتُبِ الْحُ مَلِّتِ \_\_\_هِ مَلْ اللَّهِ وَالسُّودانِ والعَرَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ لَهَبِ وَهِ قُول خامس: وهو أنَّ المراد بآل محمد ﷺ خواص الأولياء؛ وهو قول طائفة من الصُّوفية، ذكره الحكيم الترمذي. انظر: «منهاج السُّنَّة» (٧/ ٧٠).

<sup>(</sup>٢) انظر أدلة هذه الأقوال وحجج أصحابها ومناقشاتهم في «جلاء الأفهام» (ص ٣٢٦ ـ ٣٤٣).

 <sup>(</sup>٣) (ص ١٢٢). وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة. انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة»
 (٧/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٣/ ٣٥٤ \_ مع الفتح) \_رقم (١٤٩١)، ومسلم (٢/ ٧٥١) \_رقم (١٠٦٩).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢/ ٤٥٤) ـ رقم (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٧) تقدَّم تخريجه قريبًا.

وحديث عائشة رضي الله عنها: «ما شبع آل محمد ﷺ منذ قدم المدينة من طعام البُرّ ثلاث ليال تباعًا حتى تُبِضَ»(١). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «اللَّـاهُمَّ اجعل رزق آل محمَّد قوتًا»(٢).

ومما يُبيِّن ذلك ــ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ــ أنَّ أزواج النَّبِيِّ عَلَيْهِ مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه، ووعد الثواب على فعله، والعقاب على تركه.

قال تعالى: ﴿ يَنْسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَنْحِسَةِ ثُبَيِّنَةِ يُضَنَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعَفَيْنُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ (٣)، إلى قوله: ﴿ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُونَ تَطْهِيرًا ﴿ ﴾ (١).

فالخطاب كلّه لأزواج النّبيّ عَيْقٍ، ومعهنّ الأمر والنّهي، والوعد والوعيد؛ لكن لمّا تبيّن ما في هذا من المنفعة التي تعمّهنّ وتعمّ غيرهنّ من أهل البيت، جاء التطهير بهذا الخطاب، وليس مختصًّا بأزواجه، بل هو متناول لأهل البيت كلّهم، وعليٌّ وفاطمة والحسن والحسين أخصّ من غيرهم بذلك، ولذلك خصّهم النّبيُ عَيْقٌ بالدُّعاء لهم (٥).

قال الحافظ ابن كثير في «التفسير»(٢): «وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدِّهِبَ عَنصَكُمُ الرِّبْحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ تَطْهِيرًا ﴿ الْأَحْزَابِ: ٣٣]؛ نصٌّ في دخول أزواج النَّبِيِّ عَنصَكُمُ الرِّبْحَسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ تَطْهِيرًا ﴿ أَنَّهُنَّ سَبِ نَزُولَ هَذَهُ الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي أَهْلَ البيت ههنا؛ لأنَّهنَّ سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولاً

واحدًا، إمَّا وحده على قولِ، أو مع غيره على الصَّحيح». اهـ. وكان عكرمة مولى ابن عبَّاس يُنادي في السُّوق بأنَّ هذه الآية نزلت في نساء النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۲) مَتَّفَقٌ عليه. أخرجه البخاري (۲۱/۲۸۳ ــ مع الفتح) ــ رقم (٦٤٦٠)، ومسلم (٢/ ٧٣٠) ــ رقم (١٠٥٥).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (آية: ٣٠).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب (آية: ٣٣).

 <sup>(</sup>٥) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٧٤/٧).

<sup>.(£0</sup>Y/0)(T)

خاصة. وهو مرويّ عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما. وقال عكرمة أيضًا: «من شاء باهلْته؛ إنها نزلت في شأن نساء النَّبيِّ ﷺ (١٠).

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في موضع آخر (٢): «... ثم الذي لا يشكّ فيه من تدبَّر القرآن؛ أنَّ نساء النَّبِيِّ عَلَيْ داخلات في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدَّهِبَ عَنكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُرُ تَطْهِيرًا ﴿ إِلَاحزاب: ٣٣]؛ فإنَّ سياق الكلام معهنَّ، ولهذا قال بعد هذا كله: ﴿ وَاذْكُرَبَ مَا يُتَلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ الكِت اللَّهِ وَٱلْجِحَمَةُ ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، أي واعملن بما يُنزِّل الله تبارك وتعالى على رسوله ﷺ في بيوتكن من الكتاب والسُّنَة؛ قاله قتادة وغير واحد.

«واذكرن هذه النعمة التي خُصصتنَّ بها من بين الناس؛ أنَّ الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس، وعائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنهما أولاهنَّ بهذه النعمة، وأخطّاهنَّ بهذه العُميمة...»، إلخ.

# القضية الثانية: (في الشَّرَافة وتاريخها):

لفظ (الشَّريف) في الأصل يُراد به عند العرب: الرجل الماجد النبيل، أو مَنْ كان كريم الآباء من جميع العرب كما في «لسان العرب» (٣)؛ فهذا هو الذي كان يقصد به في الصدر الأول (السَّيِّد والماجد).

ومن هذا المعنى نجد ابنَ حبيبِ (ت ٢٤٥هـ) يُؤلِّف كتابه: «أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام»(٤)، ويذكر فيه أشراف القوم، ولو كانوا يهودًا.

كذلك صَنَعَ الإمام أبو بكر بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١هـ)، فنجده ألَّف كتابًا سمَّاه: «الإشراف في منازل الأشراف» (ه)، أورد فيه أشراف الناس، ولو ممن عُرفوا بالظلم والانحراف، وقاموا بقيادة الناس إلى الضَّلال، كالحجَّاج بن يوسف الثَّقفيّ، والمختار الثَّقفيّ.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن كثير» (٥/ ٤٥٧ ــ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) «تفسیر ابن کثیر» (۵/ ۱۹۵۸).

<sup>(</sup>٣) (٩/ ١٦٩) ــ مادة (شَرَفَ).

<sup>(</sup>٤) حققه الشيخ عبد السلام هارون، مطبوع ضمن «نوادر المخطوطات» (٢/ ١٢١ ــ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) حققه الدكتور نجم عبد الرَّحمن خلف، دار الرشد (١٤١١هـ).

وكان غرض ابن أبي الدُّنيا \_ كما نبَّه عليه محقق الكتاب \_ الحثّ على التأسّي بجلائل أعمال الصفوة من الأشراف، والتحذير من الأعمال والأقوال السيئة التي صدرت عنهم كحكَّام أو أفراد.

ومن هذا المعنى أيضًا \_ أعني إطلاق (الشَّريف) على السَّيِّد الماجد \_ ما رأيتُهُ في «الموسوعة العربية العالمية \_ موسوعة الأمير سلطان» (١) تحت عنوان (الأشراف الرُّومان)، إذ جاء فيها:

أنهم أشراف يعيشون في جمهورية روما القديمة (٥٠٩ ــ ٢٦٤ق.م). وكانت كلمة (الأشراف) عندهم تستخدم لتمييز أعضاء مجلس الشيوخ الرُّوماني. وكان (الأشراف) ينتمون إلى أسَرِ غنيَّة، ويفتخرون بأجدادهم، ويُسيطرون على الحكومة والجيش والدِّين، وكانوا يُقاومون محاولات العامة مشاركتهم في سلطانهم، ولم يكن باستطاعة أحدٍ من العامّة التَروُّج من الأشراف حتى عام (٤٤٥ق.م).

ويرى المستشرق جوتين (Goteen) أن الأشراف يُراد بهم: النُّبلاء والعرب الخُلُّص، ومن كان يُفرض له من بيت المال ألفا درهم، أو ألفان وخمسمائة.

ولذا وُجِدَ من لُقِّبَ بـ (الشَّريف) وهو ليس من آل البيت النَّبويِّ؛ من ذلك (الشَّريف العُمَريِّ) من ذرِيَّة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ مذكورٌ في الشَّافعية (٢).

ويرى محمد سعيد كمال؛ أن الضَّعف الشَّديد الذي انتاب الدولة العباسية، وظهور الدولة الفاطمية وقوتها هو الذي جرَّا على إطلاق لقب (الشَّريف) على مَنْ كانوا ينتمون إلى نسل علي بن أبي طالب من السَّيِّدة فاطمة رضي الله عنهما؛ إذ لا يُعقل أن يُطلق هذا على العلويين في قوة العبّاسيين الذين كانوا يرون أنَّ العمَّ أولى من ابن البنت. ولذلك كان يُطلق على نسل على بن أبي طالب في أول الأمر (علويّ)، وعلى نسل أبيه (طالبيّ). ثم أطلق

<sup>(</sup>Y+Y/Y)(1)

<sup>(</sup>۲) هو أبو الفتح، ناصر بن الحسين بن محمد، المعروف بـ «الشَّريف العُمَريّ»، من ولد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان من فقهاء الشافعية الكبار، تفقَّه به خلق كثير، وصار عليه مدار الفتوى والتدريس والمناظرة، وصنَّف كتبًا كثيرة. مات بنيسابور سنة (٤٤٤هـ). وله ولدَّ فقيه، ولد سنة (١٧٤هـ)، ومات (٤٧٧هـ). «طبقات الشافعية» للإسنوي (٢/٧٧، ٧٨)، «العبر» للذهبي (٢/٢٨٦).

(الشَّريف) على مَنْ كان مِنْ آل بيت رسول الله ﷺ؛ شاملًا العلويين، والجعفريين، والعَقِيلِين، والجعفريين، والعَقِيلين والعَبَّاسيين. . . فلما وَلِيَ الفاطميون مُصْرَ قَصَروا اسم الشَّريف على ذريّة الحسن والحسين رضي الله عنهما، وبقي هذا متعارفًا عليه في كثير من الأقطار الإسلامية؛ وإلاَّ فهو يعمّ العلويَّ، والجَعْفريَّ، والعَقيليَّ، والعبَّاسيَّ (۱).

وقد أشار الحافظ السُّيوطيُّ إلى ذلك في رسالته «العجاجة الزرنبية» (٢)، قال: «ولهذا تجد تاريخ الحافظ الذَّهبيّ مشحونًا في التراجم بذلك؛ يقول: الشَّريف العبَّاسيّ للشَّريف العَقِيليّ للشَّريف الجَعْفريّ للشَّريف الزَّينبيّ . . . »، إلخ كلامه.

وههنا ثمَّة لقب آخر يُقابل لقب (الشَّريف) يُنْعتُ به آل النَّبيِّ ﷺ؛ وهو (السَّيِّد).

والسَّيِّد يطلق في اللغة على: (الرَّبِّ، والمالك، والشَّريف، والفاضل، والكريم والحليم، ومُحْتَمِلِ أذى قومه، والزَّوج، والرئيس، والمُقدَّم) (٣). ويُفيد الشَّريف محمد بن منصور آل عبد الله (٤)؛ أنَّ لقب (الشَّريف) لا يُطلق في الحجاز إلاَّ على مَنْ وَلِيَ إمرة مكة من الحَسنيين، فيُقال: «شريف مكَّة». وأمَّا مَنْ لم يَلِهَا منهم فيُنْعَتُ بـ (السَّيِّد).

ويُؤيِّدُ كلامه بأنه رأى كثيرًا من وثائق الأشراف القديمة؛ الحال فيها ما ذُكِر؛ مَنْ وَلِيَ إمرةً فهو (شريف)، ومَنْ لم يكن كذلك فهو (سيِّد)؛ وبه يُعلم أَنْ لا فرق بين (السَّيِّد) و (الشَّريف).

• وزُبْدَةُ القولِ: أنَّ كلَّ هاشميِّ فهو سيِّدٌ شريفٌ، سواء أكان عَلويًّا \_ من ذريّة علي بن أبي طالب، ولو لم يكن من فاطمة \_ ، أم فاطميًّا، أم جَعْفريًّا، أم عَقِيليًّا، أم عبًّاسيًّا. . . فالكلُّ منطبقٌ عليه هذا الوصف؛ وهو الذي سار عليه المؤلف في كتابه.

ولذا قال السُّيوطيُّ في «العجاجة الزرنبية»(٥) بعد أن ذكر أنَّ لقب (الشَّريف) كان

<sup>(</sup>۱) انظر: مقدّمة الأستاذ محمد سعيد كمال على «مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» (٨/ ١٢ \_ ١٣).

<sup>(</sup>٢) «العجاجة الزرنبية في السلالة الزينبية»، مطبوعة ضمن «الحاوي» (٢/ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: «لسان العرب» (٣/ ٢٢٨) (س. و. د).

<sup>(</sup>٤) في كتابه: «قبائل الطائف وأشراف الحجاز» (ص ٣٩).

<sup>.(</sup>TT\_TT/T) (o)

يُطلق في الصَّدر الأول على كلِّ هاشميِّ دون تفريقِ بين علويٌّ وغيره؛ قال:

"ولا شكَّ أن المصطلح القديم أولى، وهو إطلاقه على كلِّ علويٍّ، وجَعْفريٍّ، وعَقِيليٍّ، وعَبَّاسيٍّ، كما صَنَعَهُ الذَّهبيُّ، وكما أشار إليه الماورديُّ من أصحابنا، والقاضي أبو يعلى بن الفراء من الحنابلة، كلاهما في "الأحكام السُّلطانية». اهـ. وبالله تعالى التوفيق (١).

# القضية الثالثة: (في التعريف بنقابة الأشراف):

النّقيب عند الأشراف: هو الذي يتولى صيانة ذوي الأنساب الشّريفة من ولاية من
 لا يُكافئهم في النّسب، ولا يُساويهم في الشّرف.

والنّقابة وظيفة هامة في العالم الإسلامي كما يقول الشيخ محمد راغب الطّبّاخ في كتابه «إعلام النبلاء»(٢)، وقد كان لها تأثير كبير في تربية البيوتات الشريفة وإصلاح أحوالها، وتدبير شؤونها، مما أدَّى إلى إجلال الناس لهم واحترامهم وتوقيرهم، ووضعهم بالمكان الذي يليق بشرف نسبهم وكرم محتدهم؛ فكان من ذلك اقتداء الناس بهم، واقتفاؤهم لأثرهم، وطاعتهم لهم، ونفوذ كلمتهم فيهم.

وقد كان بداية هذا الأمر في العصر العبّاسي، إذ أصبح لذوي الأمصار في ذلك العصر (نقابة خاصة)، وأصبح لهم نقيب اسمه (نقيب ذوي الأنساب)، أو (نقيب الأشراف)، أو (نقيب العبّاسيين)، أو (نقيب الطّالبيين)، أو (نقيب الهاشميين). ثم أصبح لكلّ فريق منهم نقيب خاص في بغداد، وكان للأشراف في مصر نقيب خاص في أيام الفاطميين.

<sup>(</sup>١) أورد الدكتور محمد عبده يماني في كتابه: «علَّمُوا أولادكم محبة آل البيت» (ص ٢٧ ــ ٣٧) الفرق بين السَّيِّد والشَّريف، وخصَّهما بمَنْ كان مِنْ ذرية السَّبْطين، وهو تخصيصٌ من غير مُخصِّص! والصَّواب أنه شامل لجميع بني هاشم كما هو صنيع الحافظ الذهبي فيما نقله السيوطي.

ثم إنَّ الحافظ السَّخَاوي \_ كما سيمرٌ بك \_ سيذكر في مقدَّمة «الارتقاء» بعض المنسوبين لجعفر بن أبي طالب واصفًا لهم بـ «السَّيَّد». ولا شكَّ أنَّ شرف المنسوبين للسِّبطين أكثر من غيرهم، لأفضليتهما وقربهما من رسول الله ﷺ، كما نبَّه عليه السَّخَاويّ (ص ٢٦٠)؛ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٢) "إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء" (٤/ ٢٧٠) ضمن ترجمة الشريف حمزة بن زهرة الحُسيني المتوفى (٥٨٥هـ).

ويذهب عبد الرزاق الحُسيني في كتابه «موارد الإتحاف في نقباء الأشراف» (١) إلى عكس ما ذهب إليه محمد راغب؛ وذلك أنَّ الأسباب التي أوجبت تأسيس «النِّقابة» على الطَّالبيين، هو أنه لما بلغت سطوة بني العبَّاس في سائر الأقطار، ونظروا إلى شؤون الدولة رأوا أنَّ ما يوجب قلق دوام ملكهم وخراب سلطانهم وجود آل أبي طالب في ممالكهم! حيثُ وجدوا لهم النُّفوذ التام في النفوس لقربهم من الرسول الأعظم ﷺ.

فأراد بنو العبَّاس أن يُحْدَثوا مشكلةً يُعرقلوا بها خُطاهم، ويُوقفوا بها تقدَّمهم ــ كما يقول الحسيني ــ فأحدثوا النِّقابة فيهم، برئاسة شخص منهم، والنِّقابة لا تكتسب صفتها الرَّسمية ما لم تصدر بها إرادة من خليفة الوقت، أو مَنْ يمثّله.

وعندما تسنَّم هذا المنصب من الطَّالبيّة ضَعُف ما في نفوسهم من القيام بحقِّهم، والطلب بثأرهم، حتى صار بعضهم ينافس البعض لنيل هذا المنصب، حتى صار خلفاء بني العبَّاس يعهدون إلى النقباء بإمارة الحجِّ، وديوان المظالم؛ فصار النقيب ممثِّلًا للخليفة!

• ومما تجدر الإشارة إليه: أنَّ هذا النقيب يجب أن يكون من وجوه الأشراف ورؤسائهم، وقد جعلوا له \_ قديمًا \_ ديوانًا. ولذا عدَّ القلقشنديّ في "صبح الأعشى" (النِّقابة) من والوظائف الدِّينيّة التي لا مجلس لها في الحضرة السُّلطانية.

### • وتنحصر أعمال (النَّقيب) في الأمور التالية:

أولاً: حفظ أنسابهم من داخلٍ فيها وليس منها، أو خارجٍ عنها، ليكون في النَّسب محفوظًا على صحته، معزوًا إلى جهته.

ثانيًا: تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم، حتى لا يخفى عليه بنو أب، ولا يتداخل نسبٌ في نسبٍ، ويثبتهم في ديوانه على تمييز أنسابهم.

ثالثًا: معرفة مَنْ وُلِدَ منهم من ذكر أو أنثى فيثبته، ومعرفة من مات منهم فيذكره، حتى لا يضيع نسب المولود.

رابعًا: أن يأخذهم على الآداب بما يُضاهي شرف أنسابهم؛ لتكون حشمتهم في النُّفوس موفورة، وحرمة الرَّسول ﷺ فيهم محفوظة.

<sup>(</sup>١) (١/ ٥ \_ ٦)، مطبعة الآداب بالنجف.

<sup>(</sup>٢) "صبح الأعشى في صناعة الإنشا" (٣٨/٤ ـ دار الكتب العلمية).

خامسًا: أن ينزِّههم عن المكاسب الدُّنيئة، ويمنعهم من المطالب الخبيئة.

سادسًا: أن يكفُّهم عن ارتكاب المآثم، ويمنعهم عن انتهاك المحارم.

سابعًا: أن يمنعهم من التسلُّط على العامة لشرفهم عليهم لنسبهم، فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض، ويبعثهم على المناكرة.

ثامنًا: ضبط أوقافهم التي يُوقِفونها، أو تُوقف عليهم، بحفظ أصولها وتنمية فروعها، وتثمير متحصِّلاتهم فيها.

تاسعًا: أن ينوبَ عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة.

## • ومما يُختم به الكلام في هذا الموضوع:

أنَّ النِّقابة ليس لها وجود في بلاد الحرمين حاليًّا، وقد دار كلامٌ مع فضيلة أستاذنا الدكتور رفعت فوزي حول النِّقابة والنُّقباء؛ وأفادني ــ جزاه الله خيرًا ــ أنَّ نقيب الأشراف لا زال له وجود في مصر، وأنَّ هذا المنصب يُعيَّن فيه النَّقيبُ من قِبَلِ رئيس الجمهورية؛ وبالله تعالى التوفيق (١).

### المطلب الثَّالث: قيمة الكتاب العلمية

من المقرَّر عند أهل العلم والباحثين أنَّ كتب العلَّمة الحافظ شمس الدِّين السَّخَاويّ قويّة ومحرَّرة بعامَّة، فهو ذو قلم سيَّال، يفيض علمًا غزيرًا، وتحقيقًا وتحريرًا. ومن جملة كتبه الموصوفة بهذا الوصف؛ «استجلاب ارتقاء الغُرَف»، فهو من أحسن ما ألف في مناقب قرابة النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ إنْ لم يكن أفضلها.

## وأبرز ما يُميِّز الكتاب ويُعطيه قيمةً علميةً:

#### ١ \_ المكانة العلمية المرموقة لمؤلفه:

<sup>(</sup>۱) وانظر للاستزادة في موضوع النَّقابة: «الأحكام السَّلطانية» للماوردي (ص ۱۲۱ \_ ۱۲۰)، و «الأحكام السُّلطانية» لأبسي يعلى الفرّاء (ص ٩٠ \_ ٩٤)، و «مآثر الإِناقة في معالم الخلافة» (٣/ ١٥٧ \_ \_ \_ ١٦٥) للقلقشندي، ومقدِّمة محمد سعيد كمال على «مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب» (٢/ ١٣ وما بعدها).

فلقد احتلَّ الحافظ شمس الدِّين السَّخَاويِّ مكانةً علميةً عاليةً، وأجمع من تَرْجَمَهُ على وصفه بـ «الحافظ»، «المحدِّث»، «المحقِّق»، «المؤرِّخ»، «النَّسابة».

قال تلميذه الشَّيخ جار الله بن فهد المكّي: «ولقد والله العظيم لم أرَ في الحفاظ المتأخرين مثله، ويعلم ذلك كلّ من اطَّلع على مؤلفاته، أو شاهده، وهو عارف بفتّه، ومنصف في تراجمه...»، إلخ<sup>(۱)</sup>.

٢ - الكتاب مرجعٌ مهمٌ في بيان الأحاديث المشتهرة في فضائل أهل البيت، وعليه؛
 فهو عمدة لمن أتى بعده:

يعتبر كتاب «ارتقاء الغُرَفُ» مرجعًا مهمًّا في بيان الأحاديث المشتهرة المروية في مناقب أهل بيت رسول الله على والكلام عليها، وبخاصة تلك الأحاديث التي يرويها الرَّافضة، أو بعض المتساهلين والمتسامحين في الرِّواية؛ بل صار الكتاب عمدة لمن جاء بعده. فإنَّ أكثر الأحاديث التي تُروى في هذا الباب؛ تكلَّم عليها الحافظ السَّخَاويُّ، وبيَّن أحوال رواتها، وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيهم.

وقد كان المؤلف نفسه محتفيًا بكتابه هذا، فكثيرًا ما يُحيل عليه، ويذكره في سائر كتبه. انظر تلك المواضع في كتاب «مؤلفات السَّخَاويّ»(٢).

أمًّا كون الكتاب صار عمدة لمن أتى بعده من الحفّاظ، فسأسوق إليك هذين المثالين:

• فهذا تلميذه ابن الدِّيبع الشَّيبانيّ (ت ٩٤٤هـ) ينقل عنه في "تمييز الطيب من الخبيث" (٣) فيقول: «حديث: (لعن الله الدَّاخل فينا بغير نسب، والخارج منا بغير سبب).

«قال شيخنا [يعني السَّخَاويِّ]: بيَّض له شيخنا<sup>(٤)</sup>، وله شواهد ورد الكثير منها في (استجلاب ارتقاء الغُرَف) ».

• وهــذا العسلامــة العجلــونــيّ (ت ١١٦٢هـ) ينقــل عنــه فــي «كشــف

<sup>(</sup>١) انظر: «البدر الطالع» للشوكاني (٢/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) (ص ٤٠ ــ ٤١).

<sup>(</sup>۳) (ص ۱٤٦).

<sup>(</sup>٤) القائل: السخاوي، يريد شيخه الحافظ ابن حجر.

الخفاء»(١) في مواضع عدة :

منها نقله: « (من أسدى إلى هاشميّ أو مطَّلبيّ معروفًا ولم يكافئه كنت مكافئه يوم القيامة). قال في «المقاصد»: بيَّض له شيخنا في بعض أجوبته. . . وقد بيَّنه السَّخَاويُّ في (استجلاب ارتقاء الغُرَف) »(٢).

#### ٣ ـ جمعه واستقصاؤه للأحاديث الواردة بشأن المهدي:

ومما يمتاز به الكتاب؛ اشتماله على طائفة حسنة من الأحاديث الواردة في أهل بيت النَّبيِّ ﷺ، وخصوصًا المروية في المهدي \_ وهو كما هو معلوم من أهل بيت النَّبيِّ ﷺ، حسنيّ الأب، حُسينيّ الأُمّ \_ ، فلقد استوعب المؤلف أكثر طرق أحاديث المهدي، وتكلَّم على جملة منها.

ويعتبر السَّخَاويّ بهذا الصَّنيع ممن أفرد أحاديث المهدي بالتأليف، ولذا قال العجلوني في «كشف الخفاء»(٣) في الكلام على أحاديث المهدي: «... ورد ذكره في أحاديث أفردها بعض الحفّاظ بالتأليف: منهم الحافظ السَّخَاويّ في كتاب سمَّاه: (ارتقاء الغُرَف)...»، إلخ كلامه.

٤ ــ الكتاب مصدرٌ هامٌ من مصادر الجرح والتَّعديل، والتَّصحيح والتَّضعيف في أحاديث الباب:

مما يُعطي الكتاب قيمة علمية؛ أنَّ المؤلف يتكلَّم على الأحاديث صحةً وضعفًا، ولذا فهو بهذا الاعتبار كتاب جرح وتعديل، وتصحيح وتضعيف.

#### وإليك هذه النماذج:

قال عقب إيراد حديث أورده (رقم ١٥٨) «إنَّ أهل شيعتنا يخرجون من قبورهم يوم القيامة على ما بهم من الذُّنُوب والعُيُوب وجوههم كالقمر ليلة البدر...».

«... وفيه كلام أكثر من هذا، وكلُّه كذب، وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» [١/ ٣٢٢]».

<sup>(</sup>١) «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» (٢/ ٢٢٥)...

<sup>(</sup>۲) وانظر : موضعين آخرين في «كشف الخفاء» (۲/ ۱٤۲ ، ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) «كشف الخفاء» (٢/ ٢٨٨):

- وقال عقب إيراد حديث عند الثعلبي (رقم ١٥٩): "أخرجه الثعلبي في "تفسيره" قال: أنا عبد الله بن محمد بن علي البلخي، ثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق، ثنا محمد بن أسلم، ثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم، عنه؛ ورجاله من محمد إلى منتهاه أثبات؛ لكن الآفة فيمن بين الثعلبي وبين محمد، وآثار الوضع كما قال شيخنا رحمه الله عليه لائحة».
- قال عقب حديث (١٦١): «رواه نُعيم بن حمَّاد، من طريق سفيان بن الليل، عن الحسن بن علي، عن أبيه، به. وابن الليل كان غاليًا في الرَّفض، بل في الطريق إليه السَّرِّيّ بن إسماعيل؛ أحد الهلكي». وانظر رقم (٢٠٧).
- وقال معلّقًا على حديث أخرجه البزار (رقم ١٣٢): «قال البزار: لا نعلمه بهذا الله ظ إلا بهذا الإسناد. قلتُ: وفيه غير واحد من الضُّعفاء: شيخه إبراهيم، وأبوه إسماعيل، وجدُّه يحيى بن سلمة ابن كُهيل، وهو أشدُّهم ضعفًا. قال العجلي: إنه كان يغلو في التَّشيُّع».

# والكتاب \_ كما أسلفتُ \_ كتاب تصحيح وتضعيفٍ، ومن أمثلة ذلك:

- قوله عند تخريج قصة زواج عمر بن الخطاب أُمِّ كلثوم بنت علي رضي الله عنه، (رقم ٢٢٩): "وأخرجه الطَّبرانيُّ في ترجمة الحسنِ من "معجمه الكبير" (٣/ ٤٤) من طريق بشر، مقتصرًا منه على قوله: "كلُّ بني أُنتَى فإنَّ عَصبَتَهُم. . . "، وذكر باقيه مثله. ورجاله موثَّقون، وشريكُ استشهد به البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في المتابعات».
- ومن ذلك قوله تعليقًا على حديث (٢٥٤): «إنَّا آل محمد لا تحلّ لنا الصَّدقة»:
   «وإسناده قوي».
- ومنه قوله عقب رواية حديث (٢١١): «النُّجوم أمان لأهل السَّماء، وأهل بيتي أمان لأمّتي»: «أخرجه مُسكّدٌ، وابنُ أبي شيبة، وأبو يعلى، في «مسانيدهم»، والطّبرانيُّ؛ كلُّهم بسندِ ضعيفٍ».

كذلك يُنبِّه المؤلف على الأحاديث التي تُروى ولا تصحُّ؛ تحذيرًا منها، وتنبيهًا لقارئها، فمن ذلك:

• قوله في (ص ٤٢ وما بعدها): «وأمَّا ما أسنده الدَّيلميُّ [٢٢١/٤] عن عثمانَ بنِ عفَّان رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَـدِ العبَّاسِ عَمِّي»؛ فما تقدَّم أصحُ منه وأكثر.

ومن الضَّعيف في ذلك؛ ما رواه السَّمَرْقَنْدِيُّ من حديث أبي جعفر المنصور، عن أبي، عن جدَّه، عن ابنِ عبَّاسِ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَظَرَ إليه \_ يعني العبَّاس \_ مقَلْلًا، فقال له:

«هـذا عمِّي أَبُـو الخلفاء، أَجْـوَدُ قريْشِ كفًّا وأَجملها، وإنَّ مِنْ وَلَـدِهِ السَّفَّاجُ، والمنصُورَ، والمَهْدِيَّ. يا عمُّ ابي فَتَحَ اللَّه هذا الأَمْرَ، ويَخْتِمُهُ برجلٍ من وَلَدِكَ» . . . » .

• وقال في (ص ٥٤٥): "وما رُويَ من حديثِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عن أنس بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً، ولا الدُّنْيا إِلاَّ إَدْبارًا، ولا النَّاسُ إِلاَّ شُحَّا. ولا تقومُ السَّاعةُ إلاَّ على شِرار الخَلْقِ، ولا مَهْدِيِّ إِلاَّ عيسى بن مَرْيمِ». فأخرجه الشَّافعيُّ، وابنُ ماجه في "سننه» [٢/ ١٣٤٠]، والحاكمُ في "مستدركه» [٤/ ١٣٤٠]، وقال: "أوردتُه تعجُّبًا لا مُحتجًّا به»، وآخرون. وصرَّح النَّسائيُّ بأنَّه منكرٌ. وجَزَمَ غيرُهُ من الحقَّاظ بأنَّ الأحاديث التي قبله أصحُ إسنادًا؛ والله الموقِّق».

## مراعة الحافظ السَّخاويِّ في الصِّناعة الحديثية :

تظهر في الكتاب براعة المؤلف في الصّناعة الحديثية التي استفادها من شيخه الأول الحافظ ابن حجر، كما يظهر كثرة اطّلاعه على كتب الحديث، واقتناص الفوائد والفرائد من كلام المحدِّثين؛ وهذه بعض النماذج للدلالة على ذلك:

• قال المؤلف في (ص ٢٩٩ وما بعدها): «وفي «جامع التّرمذيّ [٤/ ٣٠٩]، و «مسند أحمد» [٢/ ٣٠٤] من حديث يزيد مَوْلى المُنبعِث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ علي قال: «تَعَلَّموا مِنْ أَنْسَابِكُمْ ما تَصِلُونَ به أَرْحامَكُمْ؛ فإنَّ صِلَةَ الرَّحمِ محبَّةٌ في الأهلِ، مَثْرَاةٌ في المال، مَنْسَأَةٌ في الأثرِ». وقال: «إنه غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».

«قُلْتُ: لكن له شاهدٌ عند البَغَويِّ [٣/ ٣٦٠]، والطَّبرانيِّ [٩٨/١٨]، وابنِ شاهين، وغيرهم، من حديث عبد الملك بن يعلى، عن العلاء بن خارجة أنَّ النَّبيُّ عَلَيْ قَالَ: وذكر مثله؛ لكنه قال: «مَنْسَأة في الأجل». إلَّا أنه كما قرَّرتُ فيما كَتَبْتُه من «شرح التَّرمذي»

معضلٌ أو منقطع. والصَّواب فيه: عبد الملك بن عيسى بن العلاء بن جارية، راويه عن يزيد مولى المنبعث، أو عن ولده عبد الله بن يزيد؛ والله الموفق».

وقال في (ص٠٦٤) مما يدلُّ على براعته في الصِّناعة الحديثية، ومعرفته العلل:

"ولابنِ خُزَيْمَةَ (٤/ ٢٤٠)، وابن حبَّانَ (٢ / ١٣٧) في "صحيحيْهما"، وابنِ مَرْدُويه، وابنِ أبي حاتم (٢٤٠٦/١)، وعَبْدِ في "تفاسيرهم" من حديثِ موسى بن عُقْبة، عن عبد الله بنِ دينار، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: "طاف رسولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ على ناقته القَصْواء، يَسْتَلِمُ الأَرْكانَ بمِحْجَنِ في يده، فما وَجَدَ لها مناخًا في المسجد، حتى نزل على أيدي الرُّجال، فخرج بها إلى بطن المسيل، فَأْنِيخَتْ. ثم إنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهُم على راحلته، فَحَمِدَ اللَّه عَزَّ وجلَّ، وأثنى عليه بما هو له أهلٌ، ثم قال:

«يا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظَّمها بآبائِها؛ فالنَّاسُ رَجُلانِ: رَجُلٌ بَرٌ تَقِيِّ، كَرِيمٌ على اللَّه، وفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَى اللَّه. إِنَّ اللَّهَ يقولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَدْفَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَهَا إِلَى لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ الصَّرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمْ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ أَنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: ١٣] ». ثم قال: «أقُولُ قَوْلِي هذا، وأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ».

«وَرجَالُهُ ثقاتٌ؛ بحيث إنَّ الضِّياءَ المَقْدِسيَّ أورده في «المختارة» من هذا الوجه.

«لكن قد أعلَّه ابن مَرْدُويه بأنَّ محمَّد بنَ المقرىء راويه عن عبدِ اللَّهُ بنِ رجاء، عن موسى بنِ عُقْبَة وَهِمَ في قوله: «موسى بن عُقْبة»، وإنَّما هو «موسى بن عُبيْدة». وحينئذِ فهو ضعيفٌ، لضَعْفِ موسى بن عُبيْدة. قلتُ: لكن له متابعٌ عند التَّرمذيِّ...»، إلخ كلامه.

### ٦ مناقشته العلمية وتعقُّبه لنقَّاد الحديث:

ومن مزايا الكتاب؛ مناقشة المؤلف وتعقُّبه لنقَّاد الحديث؛ لا سيما ابن الجوزي في «موضوعاته» و «علله»؛ الأمر الذي يدل على سعة اطِّلاعه وتمكِّنه من علم الحديث والإسناد، وهذه بعض الأمثلة:

• قال تعليقًا على حديث رقم (٦٦): عند أحمد (٣/ ١٧)، والطبراني في «الأوسط» (٨١/٤)، وأبي يعلى (٢/ ٢٩٧)، وآخرين؛ قال: «وتعجَّبتُ من إيراد ابنِ الجَوْزِيِّ له في في «العلل المتناهية» [٢٦٨٨]؛ بل أعجب من ذلك قوله: «إنه حديث لا يصحُّ»، مع ما سيأتي من طرقه التي بعضها في «صحيح مسلم» [٤/ ١٨٧٣]».

- وقال في موضع آخر متعقّبًا الإمام الحاكم تصحيحه حديث (٣١٦): «إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَتْلاً وتَشْرِيدًا»: «رواه الحاكم (٤/ ٣٥٤) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. قلتُ: وهذا من عجائبه؛ فالجمهور على ضَعْفِ إسماعيل!».
- وقال رحمه الله في (ص ٣٧٥): "وفي "صحيح مسلم" [١٨٨٣/٤] من حديث مُصْعَبِ بنِ شَيْبَةَ، عن صفيَّةَ ابنةِ شَيْبَةَ قالت: قالت عاشة رضي الله عنها:

«خرج النَّبَيُّ ﷺ ذاتَ غداةٍ وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ...»، ثم ساقه بتمامه، وقال: «وغفل الحاكم [٣/ ١٥٩] فاستدركه!».

## ٧ \_ الكتاب قام على تلخيصه واختصاره أحد العلماء الأفذاذ:

ومما يُميِّز الكتاب ويُعطيه قيمةً علمية؛ أنَّ الإمام الفقيه المحدِّث أحمد بن محمد بن حجر الهيتميّ (ت ٩٧٤هـ) قام باختصاره اختصارًا متقنًا، وجعله ذيلاً لكتابه «الصواعق المحرقة»؛ الأمر الذي يشير إلى أهمية الكتاب ونفاسته.

قال ابن حجر الهيتمي في «مقدِّمة تلخيصه» (١) المشار إليه: «لمَّا فرغتُ من هذا الكتاب، أعني «الصواعق المحرقة»، رأيتُ \_ بعد أربع عشرة سنة، وكُتب منه النُّسخ ما لا أُحصي، ونُقل إلى أقاصي البلدان والأقاليم، كأقصى المغرب، وما وراء النهر سمرقند وبُخارى وكشمير وغيرها، والهند واليمن \_ كتابًا في مناقب أهل البيت، فيه زيادات على ما مرَّ، لبعض الحفّاظ من معاصري مشايخنا، وهو الحافظ السَّخَاويّ رحمه الله. وكان يمكن إلحاق زياداته لقلَّتها على حواشي النُسخ، لكن لتفرُّقها تعذَّر ذلك.

«فأردت أن ألخِّص هذا الكتاب مع زيادات في ورقات، إنْ أُفردت فهي كافية في التنبيه على كثير من مآثرهم، وإنْ ضُمَّتْ لهذا الكتاب فهي مؤكّدة تارة، ومؤسّسة أخرى».

#### ۸ \_ اهتمامه بشرح الغریب:

مما يُميِّز الكتاب أنَّ المؤلف يقوم بشرح الكلمات الغريبة الواردة في بعض الأحاديث، ممَّا يُجلِّي معناها بوضوح، وهاك نماذج على ذلك:

• قال في (ص ٣٩١) مبيًّا معنى كلمة (ارقبوا) الواردة في قول أبي بكر الصِّدِّيق

<sup>(</sup>١) انظر: «الصواعق المحرقة» (٢/ ٦٤٧ ــ مؤسسة الرسالة)، وفي الطبعة القديمة (ص ٣٣٩).

رضي الله عنه: «ارقبوا محمدًا في أهل بيته»: «والمراقبة للشيء: المحافظة عليه (۱). وخاطب أبو بكر رضي الله عنه النّاسَ بذلك يُوصِيهم بأَهْلِ بيتِ نبيّهم ﷺ يقول: «احفظوه فيهم، فلا تُؤذُهم، ولا تُسِيئُوا إليهم»؛ والله أعلم».

• وقال في بيان غريب حديث رقم (١٣٢): «وقوله «هَجِّرْ»: أي بكّر بالصلاة أول وقتها (٢٠٠).

و «الكِبَا» بالكسر والقصر، جمع أكباء، الكُنَاسَة (٣).

و "أَبَرْنَا": بموحدة، أي أهْلَكْنَا، فإنْ كانت همزتُه أصلية؛ فهو أبَرْتُ الكلبَ إذا أطْعَمْتُه الإِبْرَةَ في الخبز، وإنْ كانت زائدة؛ فهو من البَوَار (٤٠)».

• وقال في (ص ٦١١) في بيان كلمتي «صَفَنَ»، و «نُجَداء»:

«وقوله: «صَفَنَ»: بالمهملة، ثم فاء خفيفة، وآخره نون؛ أي جمع بين قدميه (٥٠). ووقع في رواية: «صَفَّ قدميه».

وكذا فيها: «نُجَدَاء» بدل «نُجَبَاء»، وهي من النَّجْدَةِ: الشَّجاعة وشدَّة البأس<sup>(٢)</sup>». والأمثلة في هذا لا تنحصر.

<sup>(</sup>١) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٢/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>۲) «النهاية» (۵/۲٤٦).

<sup>(</sup>٣) «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ١٣٨)، «النهاية في غريب الحديث» (١٤٦/٤).

<sup>(</sup>٤) «النهاية في غريب الحديث» (١/ ١٤) \_ مادة (أبر). (١/ ١٦١) \_ مادة (بور).

<sup>(</sup>٥) «النهاية» (٣/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) «النهاية» (٥/ ١٨).

## المبحث الثالث منهج المؤلف في الكتاب ومصادره

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: شرط المؤلف في الكتاب.

المطلب الثَّاني: منهج المؤلف في الكتاب.

المطلب الثَّالث: أمصادره.

\* \* \*

### المطلب الأول: شرط المؤلف في الكتاب

أشار المؤلف في مقدمة الكتاب إلى اطَّلاعه على كتاب المحبِّ الطَّبريِّ المشهور «ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربى». ثم سجَّل انتقادَه الصَّريح للمحبِّ، حيث إنه \_ أعني المحبَّ \_ فصَّل وطوَّل في ذكر فضائل بني هاشم \_ مع أنَّ فضائلهم مشهورة \_ ، وكان هذا غاية غرضه ونهاية منتهضه! مع عدم تنبيهه على الموضوع والمنكر فضلاً عن الضَّعيف . . . إلى غير ذلك من التَّساهل والمسامحة .

وقد أيَّد ما ذهب إليه بالإشارة كلام حافظ مكة التَّقيّ الفاسي، وشيخه الحافظ ابن حجر، وصلاح الدِّين العلائي رحمهم الله (۱).

وهذا الذي ذكره المؤلف يفيد أنه لن يُورد في كتابه أحاديث انتقدها على صاحب كتاب «ذخائر العُقبىي»، وإنما سيعتمد على الصَّحيح الثابت، ولو أورد الضَّعيف أو الموضوع أو المنكر فسوف يشير إلى ضعفه أو وضعه أو نكارته.

<sup>(</sup>١) انظر: مقدِّمة المؤلف في القسم المحقق (ص ٢٢٤).

وقد جاء هذا في كلامه الذي نقلته آنفًا: «. . . لجاء في عدة مجلدات، فيها الكفاية والمقنع، مع بيان السَّمين من الهَزيل، والثَّابت المَكِين من المُزَلْزَل العليل»(١).

فهو بهذا الكلام يشترط على نفسه ألا يُورد إلاَّ الكافي والمقنع، مع بيانه السَّمِين من الهزيل، والثَّابتَ المَكِين من المُزَلزَل العليل، كما هي عبارته.

ولقد تبيَّن لي بعد دراسة الكتاب دراسةً وافيةً أنَّ المؤلف التزم بهذا الشرط في أكثر الأحاديث والآثار فيما يتصل ببيان الصَّحيح من الضَّعيف، فهو لا يكاد يُورد حديثًا إلاَّ ويُعلِّق عليه بما يناسبه صحةً وضعفًا... إلاَّ أنه فرَّط في هذا الشرط في روايات ليست بالقليلة، خصوصًا تلك الرِّوايات التي يسوقها تبعًا للمحبِّ الطَّبريِّ في كتابه، وكان الأولى لي نظري له أن يُنبِّه عليها، طالما أنه انتقدها في الأصل، وهو من المؤاخذات التي تُسجَّل على المؤلف.

#### ومن أمثلة ذلك:

إيراده حديث: "استوْصُوا بِأَهْلِ بَيْتِي خَيْرًا فإنّي أُخاصِمُكُم عنهم غدًا، ومَنْ أكنْ
 خَصمه أخصِمُهُ، ومَنْ أخصِمُه دخل النّار» (رقم ١١٦)، وهو حديث ليس له أصل.

وحديث: «لا يُحِبُّنَا أَهْلَ البَيْتِ إلَّا مُؤمِنٌ تَقِيٍّ، ولا يُبْغِضُنَا إلَّا منافقٌ شقيُّ». (رقم ١٤٨٠).

وحدیث: «یرد الحوض أهْلُ بَیتي، ومَن أحبَّهم مِن أُمَّتِي كهاتین السَّبَّابتین». (رقم 10٤).

● وحديث: «مَنْ حفظني في أَهْلِ بَيْتِي فقد اتَّخَذَ عند الله عَهْدًا». (رقم ١٦٤).

فمثل هذه الأحاديث كان الأولى عدم إيرادها، لأنه لا يُعرف لها أصلٌ يُعتمد عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، إنَّ المؤلف وقع فيما عابه على المحبِّ من التسامع والتساهل! حتى إنه عقَّب على حديث (رقم ١١٦) بقوله: «ولم أقف له على أصل أعتمد أُهُ!»... فيكون بذلك من المتسامحين في الرَّواية! اللَّهُمَّ إلاَّ أن يُقال: إنه أراد بذلك إيراد جميع ما في الباب من أجل العلم به، سواء أكان صحيحًا أم ضعيفًا أم موضوعًا، واكتفى بالتنبيه عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: القسم المحقق (ص ٢٢٥).

• كذلك أشار المؤلف في المقدِّمة \_ مما يعتبر من شرطه في الكتاب \_ أنه لن يأتي برواية أو حبر أو نحوهما إلاَّ مما قام دليله وبرهانه، وكان مقبولاً، وقد أشار إلى هذه الفقرة من المنهج بقوله:

البرهان قائمة، من مقبول المنقول»(١).

ولكن مما يؤخذ على المؤلف أنه لم يتقيّد بهذا الشرط في سائر الكتاب، حيث إنه أورد بعض الرِّوايات التي لا تُقبل دون التنبيه إلى ذلك كما هي عادته في أكثر المواضع من الكتاب. انظر الأمثلة المذكورة آنفًا.

كذلك إيراده في آخر الكتاب بعض القصص والأخبار في إكرام أهل البيت، رغم أنَّ فيها كثيرًا من الانتقادات<sup>(٢)</sup>!

### المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب

قسَّم الحافظُ السَّخَاويُّ الكتاب \_ كما مضى \_ إلى أحد عشر بابًا بينهما مقدِّمة وخاتمة، ولقد جعل لنفسه خطة أو منهجًا يسير عليه في الكتاب أمكن معرفته والوقوف عليه من خلال استقرائه الكتاب وسَبْر أغواره.

وقد أطلتُ النَّفَسَ في بيان منهج المؤلف بعض الشيء، وذلك لأهمية هذا المطلب، وقد جعلت الكلام فيه في النقاط التالية:

- منهجه في عرض أبواب الكتاب ومسائله.
- منهجه في عرض الأحاديث والآثار وعزوها.
- منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار وضعفها.

### أبرز معالم هذا المنهج:

أولاً: منهج المؤلف في عرض أبواب الكتاب ومسائله:

يمكن إيجاز طريقة المؤلف في عرض أبواب الكتاب، ثم أحاديثه ومسائله من خلال النقاط التالية:

<sup>(</sup>١) (ص ٢٢٢) القسم المحقق.

<sup>(</sup>٢) انظر: ما كتبته في المبحث الثامن: (أهم المآخذ على الكتاب)، (ص٢٠٨ ــ ٢١٩).

البداية يضع عنوان الباب، ويكون هذا العنوان واضحًا لا غموض فيه،
 مشيرًا إلى الموضوعات والأحاديث والآثار والأخبار التي سيوردها في الباب لاحقًا.

فمثلًا الباب الأول، جعل عنوانه كالتالي: (باب وصية النَّبيِّ ﷺ وخليفته بأهل بيته المشرَّف، كلِّ بانتمائه إليه ونسبته)، حيث أورد السَّخَاويُّ تسعين خبرًا، وكان الخبر الحادي والتسعين والأخير في الباب قول أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه \_ ولم يذكر له غيره \_ : «ارقُبُوا محمَّدًا ﷺ في أهلِ بَيْتِهِ»، وقد أشار إليه في تسميته للعنوان رغم أنه أثر يتيم، وهذا من دقَّة المؤلف وسلامة منهجه، وهذا الأثر في البخاري (١).

٢ ــ ثم يبدأ بعد ذلك بسياق أحاديث الباب مباشرة على طريقة المحدِّثين...
 هكذا: عن زكريا بن أبي زائدة، عن عطيَّة، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ ﷺ، عن النَّبي ﷺ
 أنه قال: ... ثم يسوق الحديث بتمامه (٢)، فهو كتاب أحاديث وآثار كما سبق.

ثانيًا: منهج المؤلف في عرض الأحاديث والآثار في الأبواب وعزوها:

وطريقته في عرض تلك الأحاديث والآثار كالتالي:

١ ـــ يورد جميع ما وقف عليه من الأحاديث والآثار (الصَّحيح، والضَّعيف، وحتى الموضوع مع التنبيه عليه غالبًا).

وهذه طريقة معروفة عند بعض أهل العلم، حيث إنهم يروون جميع ما وقفوا عليه في الباب، لا لأنهم يحتجُّون به، وإنما ليقف عليه القارىء ليُحيط بجميع ما ورد في القضية، من باب العلم بالشيء.

وقد نقل العلاَّمة عبد الحيّ اللكنوي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى في مواضع من كتابه «الأجوبة الفاضلة» (٣) أنَّ عادة كثير من المحدِّثين كأبي نُعيم الأصبهانيّ، والثَّعلبي، والدَّيلمي، وأبي القاسم ابن عساكر، وغيرهم، يروون ما في الباب لأجل أنْ يُعرف أنه قد رُوي، كالمفسِّر الذي ينقل أقوال الناس في التفسير، والفقيه الذي يذكر الأقوال في الفقه، وإنْ كان كثير من ذلك لا يعتقد صحّته، بل يعتقد ضعفه، كأنَّ الواحد

<sup>(</sup>١) انظر: تخريجه برقم (١١٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: حديث رقم (۲۷).

<sup>(</sup>٣) «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» (ص ١١٠ ــ١١٣).

منهم يقول: «إنما نقلتُ ما ذَكَرَ غيري، فالعهدة على القائل لا النَّاقل».

انه يسوق طرفًا من إسناد الرّواية التي يذكرها، مما يدلُّ على اهتمام المؤلف بالإسناد وتعويله عليه، ومن أمثلة ذلك:

حديث رقم (٧٠): (٠٠ فرواه التّرمذيُّ في (جامعه) من طريق زيد بن الحسن الأنماطيّ، عن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما...»، الحديث.

• وحديث رقم (٢٩٩): «عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أبا بكر رضي الله عنه. . . »، الحديث.

• وحديث رقم (٣١٧): "عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جَدِّه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ...»، الحديث.

وأحيانًا يُورد الحديث بلا إسناد، وذلك في الرِّوايات التي لم يقف لها على إسناد، وغالبها مما تابع فيها المحبَّ. انظر مثلاً الأرقام: (١٢٤، ١٥٢، ١٦٤، ١٨٧، ٣٠٣، ٢٠٤)

وأحيانًا يُورد الحديث بإسناده كاملاً معزوًا لمخرِّجه.

ومثاله حديث رقم (٣١)، إذ أورده بقوله: "وقال البخاريُّ في تفسير ﴿حَمْ شَا عَسَقَ﴾ (١) من التفسير في "صحيحه": حدَّثنا محمد بن بشَّار \_ هو بُنْدَار \_ ، ثنا محمد بن جعفر \_ هو غُندَر \_ ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاووسًا يحدُّث عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أنه سئل عن قوله عزَّ وجلَّ: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْيَّ ﴾ (٢) . .. » الحديث. وانظر رقم (٣٢، ١٥٩).

٣ \_ يبدأ في الغالب بإيراد أصحِّ ما في الباب، ثم ما يليه في الدرجة . . . وهكذا .

مثال ذلك: ما أورده في الباب الثالث (باب مشروعية الصَّلاة على أهل البيت تبعًا للمصطفى في الصَّلاة وغيرها). فلقد أورد حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الثابت في

<sup>(</sup>۱) الشورى (الآيتان: ۱ \_ ۲)

<sup>(</sup>٢) الشوري (آية: ٢٣).

«الصّحيحين»(١): يا رسول الله! كيف الصّلاة عليكم أهل البيت؟ قال: قولوا: «اللَّاهُمَّ صلّ على محمَّد وعلى آل محمَّد . . . » ، الحديث .

- ثم ينظر في اختلاف الألفاظ، فيشير إلى ما في ذكره فائدة، أو زيادة معنى، أو ما أشبه ذلك.
- ثم يمشي على هذا المنوال، فيروي المرسل والضَّعيف ويُنبِّه عليه، كما فعل في رواية إبراهيم النخعي أنهم قالوا: يا رسول الله! قد علمنا السَّلام عليك، فكيف الصَّلاة عليك (٢٠)؟
- وكما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «من سرَّه أن يكتال بالمكيال
   الأوفى . . . »، الحديث؛ فإنَّ سنده ضعيف كما أشار المؤلف إلى ذلك (٣).
- وقد يخالف هذا المنهج أحيانًا، إذا كان جميع ما في الباب لا يثبت، كما في الباب التاسع (باب مُكَافَأة الرَّسول عليه السَّلام لمن أحسن إليهم يوم القيامة)، فقد أورد أربعة أحاديث: اثنين موضوعين، وواحداً ضعيف جدًّا، والرابع ضعيف.
- \_ وإن كان في الباب أحاديث كثيرة قد يضيق المقام بذكرها يشير إلى ذلك ويحيل إلى أحد كتبه التي أطال فيها النفس في نفس الباب. . . ولذا قال في آخر الباب المذكور آنفًا: "وفي الباب أحاديث كثيرة، أوردتُها مع حكم المسألة في كتابي (القول البديع)"(٤).

٦ \_\_ امتاز المؤلف بدقة عزوه الأحاديث إلى مخرِّجيها، فتراه ينقل من كتبهم الأصلية ويعزو إليها(٥).

فينقل عن البخاري في «الصّحيح»، و «الأدب المفرد»، و «التاريخ» مثلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم (١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: حديث رقم (١٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: حديث رقم (١٧٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٣١٧).

 <sup>(</sup>٥) وجدت من خلال دراسة الكتاب ملاحظات على عزو المؤلف، انظر مثلاً حديث رقم (٥٣)، فقد عزاه للطبراني في «الكبير»، وهو في «الأوسط». وانظر مبحث: (أهم المآخذ على المؤلف).

- ويعزو لأحمد في «المسند» و «الفضائل».
- وللطبراني في «المعجم الكبير»، و «الأوسط»، و «الصغير»، و «الدعاء»، و «الأوائل».
- وللبيهقي في «السُّنن الكبرى»، و «شعب الإيمان»، و «مناقب الشَّافعي»...

وهي كذلك بنصِّها في هذه الكتب كما عزاها، وبالله تعالى التوفيق.

ثالثًا: منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار وضعفها، وبيان أحوال الرُّواة، وكشف علل الحديث. وله في ذلك أساليب مختلفة:

ا \_ فمرة يحكم على الحديث بنفسه، فيقول عقب إيراده: "بسند صحيح"... أو: "وسنده حسن". أو: "ورجاله موثّقون"... أو: "وبعضها يُقوِّي بعضًا"... أو: "وهو حديث ضعيف"... أو: "لكنه ضعيف"، وغير ذلك. انظر على سبيل التمثيل الأرقام: (۵۳، ۲۲۲، ۱۳۲، ۱۲۵، ۱۲۵، ۱۲۸، ۲۸۳، ۲۵۳، ۲۵۳).

۲ – ومرةً يُورد الحديث بصيغة التمريض (يُروى) إشعارًا بضعفه، كما في حديث
 (٤١٥).

٣ ـ وتارةً يتعقّب من سبقه من العلماء ـ وهذا كثير في الكتاب ـ ، إمّا على تصحيح الحديث أو تضعيفه. وقد سبق ذكر شيء من ذلك في مطلب (قيمة الكتاب العلمية).

\_ انظر للمثال الأرقام: (٢١، ٢٤٢، ٣١٧).

٤ — وأحيانًا يكتفي بحكم غيره على الحديث، كما في حديث رقم (١٥٨) فقد حكم عليه بالوضع وفاقًا لابن الجوزي. وحديث (١٥٩) وفاقًا لشيخه الحافظ ابن حجر. وانظر حديث (٣١٧). وكما في (٣٣٣، ٣٤٣) فقد نقل تصحيح الحاكم لهما ولم يُعقِّب بشيء.

وأحيانًا يسكت على الحديث فلا يحكم عليه بشيء. انظر الأرقام: (٣٣٦)
 ٣٣٢، ٣٣٦، ٣٣٤ (٣٤٥)

٦ \_ إذا كان الحديث ضعيفًا فإنَّ المؤلف يتتبَّع طرقه غالبًا، ويُورد شواهده ومتابعاته حتى يتقوَّى، والأمثلة على ذلك لا تنحصر.

رابعًا: ومن منهج المؤلف في الكتاب، عدم التطويل في سرد فضائل أهل البيت كلاً على حِدَة، وكذلك عدم التطويل في الكتاب بجملة:

فلا يقول مثلاً: باب ما جاء في مناقب علي بن أبي طالب. . . أو باب ذكر مناقب الحسن والحسين . . . أو باب ما جاء في فضائل العبّاس بن عبد المطلب ودعاء النّبيّ عليه المحسن له ولذرّيته ، كما هو صنيع المحبّ .

إنما يأتي بباب عام يجمع فيه جميع ما ورد في فضائل ومناقب قريش عمومًا، وبني هاشم خصوصًا(١)، إذ كل فضيلة ومنقبة ثبتت لقريش فهي ثابتة لبني هاشم، وليس العكس.

ولأجل ذا أشار المؤلف إلى أنه لو سار في كتابه على ما سار عليه المحبُّ لجاء في عدة مجلدات مطوَّلة، ولكنه مال إلى الاختصار.

اقرأ معي هذا النَّصَّ للمؤلف وهو يشير إلى هذا الأمر فيقول: «. . . على أنِّي لو مشيتُ في هذا المَهْيَعِ (٢) [يريد طريقة المحبِّ في التطويل] لجاء في عدة مجلدات، فيها الكفاية والمقنع، مع بيان السَّمينِ من الهَزِيلِ، والثَّابِتِ المَكِينِ من المُزَلزِلِ العليل "(٣).

وقال أيضًا: «ولكن ليس غرضُ السَّائل إلَّا إجمال الفضائل التي يَندَرجُ فيها مَن بعدهم، ويَبْتَهِجُ بها من جَعَلَ دَيدَنَهُ حبَّ أهلِ البيتِ وودَّهم»(٤).

وقد التزم المؤلف بهذا المنهج ولم يَحِد عنه في غالب ما ذكرَ.

خامسًا: محاولته إزالة التعارض والإشكالات بين الرِّوايات، وذلك كالجمع بين النُّصوص والأدلة، وغير ذلك، وهي طريقة الرَّاسخين في العلم.

<sup>(</sup>١) انظر: ما سيأتي في مبحث الموازنة مع كتاب المحب الطبري.

<sup>(</sup>٢) سيأتي بيان معنى كلمة (المهيع) في قسم التحقيق، (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) انظر : مقدِّمة المؤلف في القسم المحقق (ص ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق.

فمثلاً: ذكر حديث رقم (١٣٥) وعدة أحاديث قبله، وفيه أنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قال: «ما بَالُ رجالِ يقولون: إنَّ رَحِمَ رسول الله عَلَيْهِ لا تَنْفَعُ قومَه يومَ القيامة! بلى واللَّهِ، إنَّ رَحمِي مَوصُولةٌ في الدُّنيا والآخِرَة، وإنِّي أيُّها النَّاس فَرَطٌ لكم على الحَوْض».

فهذا الحديث وما كان في معناه يدلُّ على أن أهل بيتُ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِي انتسابهم إليه عَلَيْهِ. ولمَّا كان هذا الأمر يتعارض مع أحاديث كثيرة صحيحة، حاول المؤلف الجمع بين الأدلة.

كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لمَّا أنزلت هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّقَرِّينِكَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّاقَرِّينِكَ ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اللَّهَ عَيْدٍ وَخَصَّ، فقال: "يا بني كعب بن لؤي! أنقِذُوا أنفسكم من النَّار. إلى أنْ قال: ... يا بني هاشم! أنْقذُوا أنفسكم من النَّار، من النَّار، يا فاطمة! أنْقِذِي نَفْسَكُ من النَّار، فإنِي لا أملكُ لكم من الله شيئًا، غيرَ أنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُهَا ببلالِهَا» (٢).

وفي بعض الأحاديث قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «يا عائشة بنت أبي بكر! يا حفصة بنت عمر! ويا أُمَّ سلمة! ويا أُمَّ الزُّبير عمَّةَ رسول الله ﷺ! اشتروا أنفسَكم من النَّار، غير أَنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُها ببلاَلهَا»(٣).

فيأتي المؤلف ليجمع بين هذه الأحاديث المتعارضة، بأنَّ النَّبِيَ ﷺ لا يملك لأحد من الله شيئًا، لا نفعًا ولا ضرًا، لكنَّ الله عزَّ وجلَّ يُمَلِّكُهُ نَفْعَ أقاربه وأُمَّتِهِ بالشَّفَاعَة، ولهذا وقع الاستثناء \_ في الرِّواية التي ساق المؤلف لفظها \_ بقوله: "غير أنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُهُا ببلاً لِهَا».

أو كان المقام في مثل حديث: «يا فاطمة! أنقذي نَفسَك من النَّار، فإنِّي لا أملكُ لكم من الله شيئًا»، مقام التَّخويف والتَّحذير، فبالغ ﷺ في الحثِّ على العمل، وحينتذ فيكون في قوله: «لا أُغني شيئًا»، إضمار «إلَّا إن أذِنَ اللَّـهُ لي في الشَّفاعة».

وقيل: إنَّ هذا كان قبل أن يُعلِمَه الله عزَّ وجلَّ بأنه يشفعُ فيمن أراد، وتُقبلُ شفاعتُه حتى يُدخِلَ قومًا الجنةَ بغيرِ حسابٍ، ويرفَع درجات آخرين، ويُخرِجَ من النَّار من دخلها بذنوبه. . . وهذا الكلام من أحسن ما جُمعت به النُّصوص في هذه القضية .

<sup>(</sup>١) الشعراء (آية: ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) انظر: حدیث رقم (۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: حديث رقم (١٣٧).

#### ومثال ثان:

إزالة الإشكالات الواردة في بعض الأحاديث المصرِّحة بكفر من يدَّعي إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه وينتسب إلى غير أبيه أن عساه أن يكون؟ .

فلقد أورد ثلاثة عشر حديثًا في هذه القضية، رقم (٣٥٣، ٣٥٤، ٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٧، ٣٥٧، ٣٦٥، ٣٦٥)، كحديث أبي ذر رضي الله عنه: «ليس مِنْ رَجُلِ ادَّعَى لغير أبيه \_ وهو يعلمه \_ إلاَّ كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ له فيهم نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّاً مَقَعَدَهُ مِنَ النَّار»(١).

وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: "مَن ادَّعَى إلى غيرِ أبيه ـــ وهو يَعْلَمُ أنَّهُ غَيرُ أبيه ــ فالجنَّة عليه حرامٌ" (٢).

وحديث عائشة رضي الله عنها: «إنَّ أعْظَمَ النَّاسِ فِريًا إنسانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو القَبيلَة مَنْ أَسْرِهَا، ورَجُل تَنَفَّى مِنْ وَلَدِهِ»<sup>(٣)</sup>،

ثم قال عقب إيرادها: "إلى غير ذلك من الأحاديث التي حَمْلُهَا على ظاهرها يحتاج إلى تأويل ذلك بالمُستَحِلِّ له، أو بأنَّ المرادَ كُفْرُ النِّعمة، وإنْ لم تحمل على ظاهرها، فيكون ورُود ذلك على سبيل التَّغليظ لزجرِ فاعله، أو المراد بإطلاق الكُفرِ أنَّ فاعلَه فَعَلَ فِعْلَا شبيهًا بفعلِ أهلِ الكفر "(ع). اه.

وهذا الذي قاله المؤلف، هو ما ذهب أهل السُّنَّة والجماعة في مثل هذه القضية، مِن أنَّ صاحب الكبيرة لا يخرج من الملة، وأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وجميع ما وَرَدَ مَن النُّصوص في مثل ذلك وَرَدَ على سبيل التغليظ والوعيد زجرًا لفاعله (٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر: حديث رقم (٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: حديث رقم (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: حديث رقم (٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: (ص ٦٣٠) القسم المحقق.

<sup>(</sup>٥) انظر: للاستزادة في هذه المسألة وتجلية منهج أهل السنة فيها، كتاب: «ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عبد الله القرني (ص ١٨١ ــ ١٩٧).

#### • مثال ثالث:

أورد في الباب الأخير حديثًا (رقم ٣٣٩)، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّنهُمَّ ارزُق مَن أَبْغَضَنِي وَأَهْلَ بَيْتِي كَثْرَةَ المالِ والعِيَالِ، كَفَاهُم بذلك أَنْ يَكثُرُ مَالُهُم فَيَكثُرُ شَياطينُهُمْ».

ففي هذا الحديث يدعو النَّبيُّ على مَنْ أبغضه وأهل بيته بأن يُكثر الله ماله وعياله! ومعلوم أنَّ كثرة المال والعيال مما يُنْعم الله به على العبد في الغالب، لا سيما إذا علمتَ أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ دعا لخادمه أنس بن مالك رضي الله عنه كما في "صحيح مسلم" (١)، بقوله: «اللَّاهُمَّ أَكْثر مالَه وولَدَه، وباركُ له فيه». . . وهذا مما يُشكل على الحديث الأول.

وقد أجاب المؤلف عن ذلك بإشارته إلى تضعيف الرِّواية الأولى، ثم أحال القارىء إلى كتابه: «السِّرِّ المكتومُ في الفرق بين المالين المحمود والمذموم»، وهذا نصُّ عبارته:

«. . . وقد بيَّنتُ على تقدير ثبوته \_ مع إيراد نحوه من الأحاديث \_ الجَمْعَ بينها وبين دعائه ﷺ لخادمه سيِّدنا أنس رضي الله عنه بكثرة المال والولد في كتابي (السِّرِّ المكتُوم في الفَرْق بين الماليْن المحمود والمذموم)

ولإتمام الفائدة فإني سأذكر وجه الجمع بين الحديثين، وهو ما أشار إليه السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٣٤٥)، و «الجوهر الشَّفَّاف» (ق ٩٥/ ب)، بقوله: «قلت: ولمَّا كان الحامل على بُغْضهم الميل إلى الدُّنيا لِمَا جُبلوا عليه من حبِّ المال والوالد دعا عليهم بتكثير ذلك، لكن مع سَلبهم نعمته، فلا يكون ذلك إلاَّ نقمةً عليهم لكفرانهم نعمة مَنْ هُدوا على يديه إيثارًا للدُّنيا، بخلاف مَنْ دعا صلَّى الله عليه وآله وسلم بتكثير المال والولد كأنس رضي الله عنه، إذ القصد به كون ذلك نعمة عليه فيتوصَّل به إلى ما جعل ذلك له من الأمور الأخروية والدُّنيوية النافعة». اهد.

سادسًا: تبيَّن من خلال دراسة الكتاب، أنَّ من طريقته مناقشة القضايا الفقهية المتعلَّقة بموضوعه، مع نقله في تلك المسائل نصوصًا عن الفقهاء الأعلام، تدلُّ على سعة اطًلاعه، وتمكُّنه من الفقه:

<sup>(</sup>۱) (۱۹۲۹/٤) \_ رقم (۲٤٨١)، كتاب فضائل الصحابة \_ ، بابٌ من فضائل أنس بن مالك، من طريق سليمان، عن ثابت البناني، عنه رضى الله عنه.

- فقد ناقش \_ على سبيل المثال \_ في آخر الباب الأول (ص ٣٨٧ وما بعدها)، مسألة أخذ بني هاشم من الزكاة، وهل يُعطون منها أو لا؟ وهل هناك فرق بين الصَّدقة الواجبة وصدقة التطوع؟ ثم ما الحكم إذا مُنعوا من الخمس؟ كلُّ ذلك وغيره نقله المؤلف من كلام أصحاب المذاهب الأربعة.
- كذلك تكلّم في (ص ٦٣٣)، على مسألة ثبوت النّسب بالاستفاضة، وهل يثبت بها أم لا؟ وذكر أنها صحيحة عند الشّافعية، وأنّ أبا حنيفة جوَّزها بشرط أن يسمعها من جمع يُؤمّنُ تواطُؤهم على الكذب، وقيل: أقلُّ ذلك أربعة أنْفُس، وقيل: تكفي من عدلين، وقيل: من عدل واحد إذا سَكَنَ القلبُ إليه.
- وفي الباب السابع (ص ٥١٠) تكلَّم على مسألة اختصاص أولاد فاطمة رضي الله عنها بالانتساب إليه ﷺ دون سائر أولاد بناته، حيث نقل فيها أقوال السَّادة فقهاء الشَّافعية، كالنووي في «روضة الطالبين»، الذي نقل بدوره كلام الرَّافعي في أصل «الروضة» [«شرح الوجيز»] وزاد عليه، حيث نقل عن القفَّال الشَّاشي الشَّافعي وغيره.
- كذلك في (ص ٦٧٣) أشار إلى مسألة الكفاءة في النكاح، هل يشترط فيها النّسب
   كما مذهب الجمهور، أم أنّ المشترط الدّين فقط كما هو مذهب الإمام مالك؟ ولكنه لم
   يُطل النّفس في هذه المسألة، وإنما أشار إليها إشارة عابرة.

سابعًا: تعريف المؤلف ببعض الأعلام الواردين في كتابه أحيانًا، وذلك ببيان ألقابهم أو أسمائهم وأسماء آبائهم. ومن أمثلة ذلك:

- حدیث رقم (۳۱)، حیث نراه یورد حدیثًا رواه البخاری بإسناده، فیقول: «حدَّثنا محمد بن بشَّار ــ هو بُنْدَار ــ ، ثنا محمد بن جعفر ــ هو غُنْدَر ــ ، ثنا شعبة . . . » إلخ . فقوله: (بُندار ــ غُنْدر) تعریف بـ (محمد بن بشَّار، ومحمد بن جعفر) .
- وحديث رقم (١٨٩) إذ يقول: «عن عبد الكريم بن سليط البَصريِّ، عن ابن بريدة
   هو عبد الله ب عن أبيه رضي الله عنه . . . »، فقد عرَّف بابن بريدة المذكور في الإسناد،
   وهو عبد الله بن بريدة .
- وحديث رقم (٣٥٥) إذ يقول: «... من طريق خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان هـو النَّهـدي ، عـن سعـد بـن أبـي وقـاص. . . الحـديـث» . فقـد بيَّن المـراد بـ (أبـي عثمان) ، وأنه النَّهديّ .

• ومثله في (ص ٢٩٤) حيث نقل حدثًا تاريخيًّا من كتاب شيخه ابن حجر "إنباء الغُمر» يتعلَّق بالأشراف، وأورد البيتين المشهورين في ذلك:

أَطْرَافُ تِيجَانَ أَتَتْ مِنْ سُنْدُسِ خُضْرٍ بِأَعْدَالُمْ عَلَى الْأَشْرَافِ وَالْأَشْرَافِ وَالْأَشْرَافِ وَالْأَشْرَافِ السُّلُطَانُ خَصَّهُم بها شَرَفًا ليفْرِقَهُم مِن الأَطْرَافِ

فنراه عقب ذلك يُعرِّف بالسلطان الأشرف المذكور فيقول: «والأشرف: هو السُّلطان شَعْبَان بن حسين بن النَّاصر محمد بن قَلاوون».

#### المطلب الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب

لقد ظهر لي بوضوح \_ وستبيَّن لكلِّ من يطلع على الكتاب \_ أنَّ المؤلف جمع مادته من مصادر أساسية رجع إليها وأفاد منها، فقد رجع في كتابه إلى تسعة عشر وماثة مرجعًا، وهي على قسمين:

#### القسم الأول: مصادر أساسية:

بما أنَّ الكتاب كتاب أحاديث وآثار؛ فإنَّ المؤلف رجع في جمع تلك الأحاديث والآثار إلى الكتب الحديثية الأساسية المطوَّلة، والمتوسِّطة، والمختصرة؛ حتى الأجزاء الحديثية. ومثلها كتب التفسير المسندة، كتفسير الطبري، وابن أبي حاتم، وعبد بن حميد، وابن مردويه.

#### القسم الثاني: مصادر مساعدة:

وهي التي تخدم الأحاديث والآثار، وهي مختلفة ومتنوعة، أفاد منها بحسب المقام، لا سيما في شرح الأحاديث، أو في شرح الغريب، أو في نقل بعض الحوادث التاريخية، أو في الكلام على المسائل الفقهية.

وتجدر الإِشارة أنه ليس للمؤلف طريقة واحدة في النقل والإِحالة إلى هذا القسم من مصادر، فهو:

- تارةً يذكر الكتاب باسمه الصّريح، كأن يقول: (وفي «التذكرة»، للحميدي مثلًا...).
  - وتارةً لا يذكره باسمه ولكن يشير إلى مؤلفه، ويمكن معرفة المصدر من السياق.

فعندما يتكلَّم عن عَلَم مثلاً يقول: (... ذكره المِزْيِّ)، فغالبًا ما يكون في "تهذيب الكمال»، وبالرُّجوع إليه فُعلاً أجده في "تهذيب المِزْيِّ». وهذا ورد في الكتاب مرة واحدة.

وعندما تكلَّم عن علم الأنساب أورد كلامًا لابن حزم، ففي الغالب أنَّ هذا النقل أخذه المؤلف من كتاب: «جمهرة أنساب العرب»، وهو كذلك.

• وتارةً ينقل من المصدر دون الإِشارة إلى عنوانه، وبالرُّجوع إلى مظان وجود هذا الكلام فإننا نجد النَّصَّ بحروفه في أحد المصادر.

وهذا كثيرٌ عند المؤلف؛ خصوصًا فيما يتعلَّق بشرح الحديث أو التعليق عليه، أو في الكلام على الصَّحابة رضي الله عنهم، فغالبًا ما أجد كلامه بنصِّه في "فتح الباري"، أو في "الإصابة في تمييز الصَّحابة"، لشيخه الحافظ ابن حجر.

ونحوه فيما ينقله عن النووي؛ فإنه مذكورٌ في: «المنهاج شرح مسلم بن الحجَّاج».

وهذه المصادر بقسميها منها ما هو مطبوع، ومنها ما هو مخطوط، وإليك تلك المصادر مرتبة على حروف المعجم، مذيلة بسنة وفاة مؤلّفيها، مع الإشارة إلى بعض الأرقام والصفحات للدلالة على مواضعها:

## • أولاً: مصادر حديثية أساسية (١٠):

- «الآحاد والمثانى»، لابن أبى عاصم (ت ٢٨٧هـ) = انظر: (١٢٨).
- ۲ \_ «الأحاديث المختارة»، للضياء المقدسي (ت ٦٤٣هـ) = انظر: (٧٢، ١٩٢،
   ٣٧٧...).
- ٣ \_ «الأدب المفرد»، للبخاري (ت ٢٥٦هـ) = انظر: (٣٧٠، ٣٧١، ٣٩٧، ٣٩٩. . . ) .
- ٤ \_ «أسماء الصَّحابة»، لابن منده (ت ٣٩٥هـ)، وهو مخطوط = انظر: (١٢٨، ١٢٩).
  - «اعتلال القلوب»، للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) = انظر: (٢٨٥).

<sup>(</sup>١) تنبيه: جميع الإحالات المذكورة على أرقام الأحاديث، وإذا أردتُ الصفحةَ رمزتُ لها بـ (ص).

٦ - «الأفراد والغرائب»، للدَّارقطنيُّ (ت ٣٨٥هـ)، طبعت أطرافه مرتبةً، رتَّبه ابن طاهر المقدسي (ت ٧٠٥هـ) = انظر: (٢٠٨).

 $V = (1 \text{ id all })^{\circ}$ , then V(x) = (1 id (1

 $\Lambda$  \_ "تاريخ بغداد"، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) = انظر: (٢٣٩).

٩ ــ "تاريخ دمشق الكبير"، لابن عساكر (ت ٥٧١هـ) = انظر: (٣٢٥).

۱۰ ــ «تاريخ الطَّالبيِّين»، لابن الجِعَابِي (ت ٣٥٥هـ)، ولم يُعثر عليه أيضًا = انظر: (۸٤، ١٥٥، ٣١٧، ٣٤٤...).

١١ ــ «التاريخ الكبير»، للبخاري (ت ٢٥٦هـ) = انظر: (ص ٢٤١).

۱۲ \_ «الثَّواب»، لأبي الشَّيخ (ت ٣٦٩هـ)، لا زال مخطوطًا = انظر: (١١٩، ١٢٧، ٢٢٠، ٢٢٠).

۱۳ ـــ «جامع بيان العلم وفضله»، لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) = انظر: (ص ٣٠٣).

18 \_ «الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع»، للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ) = انظر: (١٧٢، ٢٩٦، ٢٩١).

١٥ \_ «حلية الأولياء»، لأبي نُعيم (ت ٤٣٠هـ) = انظر: (٧٢، ٤١٥).
 ١٦ \_ «خصائص عليً»، للنسائي (ت ٣٠٣هـ) = انظر: (١٧٩).

١٩ ــ «سنن أبي داود» (ت ٢٧٥هـ) = انظر: (١٧٨، ٢٥٨، ٢٦٦، ٢٦٧. . . ) .
 ٢٠ ــ «سنن الترمذي» (ت ٢٩٧هـ) = انظر: (٢٧، ٣٧، ٢٠، ٨٦، . . . ) .

٢١ \_ «سئن الدَّارقطني» (ت ٣٨٥هـ) = انظر: (١٨٣، ١٨٤).
 ٢٢ \_ «سنن سعيد بن منصور» (ت ٢٢٧هـ) = انظر: (٣٨، ٤٥).

۱۱ ــ "سنن سعيد بن منصور" (ك ۱۱۸هـ) - الطر. (۲۱۸ و ۱۷). ۲۳ ــ «الشّن الكبرى»، للبيهقي (ت ٤٥٨هـ) = انظر: (۲۱۱، ۲۳۱، ۲۳۲).

۲٤ \_ «الشُّنن الكبرى»، للنسأئي (ت ٣٠٣هـ) = انظر: (٢٩٣، ٣٦٩).

۲۵ ـ «سنن النسائي» (ت ۳۰۳هـ) = انظر: (۲۵۸).

٢٦ \_ «السُّنَّة»، لأبى بكر الخلاَّل (ت ٣١١هـ) = انظر: (٢٥٥).

- ٧٧ \_ «السِّير والمغازى»، لابن إسحاق (ت ١٥١هـ) = انظر: (ص ٢٥٦).
  - ۲۸ \_ «شرح معانى الآثار»، للطحاوي (ت ٣٢١هـ) = انظر: (٢٥٣).
- ۲۹ \_ «شعب الإيمان»، للبيهقي (ت ٤٥٨هـ) = انظر: (١١٨، ١١٩، ١٦٥...).
- ۳۰ \_ «صحیح ابن حبان» (ت ۲۰۵هـ) = انظر: (۲۰۱، ۲۹۱، ۳۲۸، ۳۷۰...).
  - ٣١ \_ "صحيح ابن خزيمة" (ت ٣١١هـ) = انظر: (٣٧٥).
  - ٣٢ \_ "صحيح البخاري" (ت ٢٥٦هـ) = انظر: (٣١، ١٣٦، ١٧٥ . . . ).
  - ٣٣ \_ "صحيح مسلم" (ت ٢٦١هـ) = انظر: (٦٤، ١٣٦، ١٧٥، ٢٥١. . . ) .
    - ٣٤ \_ «الضّعفاء الكبير»، للعقيلي (ت ٣٢٧هـ) = انظر: (٣٤٠).
    - ۳۰ \_ «طبقات ابن سعد» (ت ۲۳۰هـ) = انظر: (۳۸، ۲۲، ۴۵، ۵۵، ۵۸).
  - ٣٦ \_ «العلل المتناهية»، لابن الجوزي (ت ٩٩٥هـ) = انظر: (ص ٣٣٨، ٣٩٣).
    - ٣٧ \_ «عمل اليوم والليلة»، للنسائي (ت ٣٠٣هـ) = انظر: (١٨٩).
    - ۳۸ \_ «الفتن»، لنُعيم بن حمّاد (ت ۲۲۹هـ) = انظر: (۱٦١، ۲٦٤، ۲۷۱).
- ٣٩ ــ "فضائل الصَّحابة"، للإمام أحمد (ت ٢٤١هـ)، ويُسمِّيه المؤلف: "المناقب". = انظر: (٤٩، ١٦٠، ٢٠٦، ٢٣٣. . . ).
  - ٤٠ ــ «فوائد تمَّام»، لتمَّام الرازي (ت ٤٠٤هـ) = انظر: (١٩٤، ٢٣٦).
  - ٤١ \_ «الكامل في الضعفاء»، لابن عدى (ت ٣٦٥هـ) = انظر: (١٥٠، ١٧٩).
    - ٤٢ \_ «كتاب الأوائل»، للطبراني (ت ٣٦٠هـ) = انظر: (٢٠٧، ٣٢٦).
      - ٤٣ \_ «كتاب الدُّعاء»، للطبراني (ت ٣٦٠هـ) = انظر: (٣٥٢).
- ٤٤ \_ «كتاب الموالاة»، لابن عُقْدة (ت ٣٣٣هـ)، لم يُعثر عليه بعد = انظر: (٧١، ٧٧.).
- ۱۵ ـ «المجالسة وجواهر العلم»، للدِّينوري (ت ٣٣٣هـ) = انظر: (٣٠٨، ٣١٣،
   ٣١٤).
- 47 \_ «مستخرج أبي بكر الإسماعيلي على صحيح البخاري»، لأبي بكر الإسماعيلي (ت ٣٧١هـ) = انظر: (٤٠٣).
- ٧٤ ... «مستخرج أبي نُعيم على صحيح البخاري» ، لأبي نُعيم (ت ٤٣٠هـ) = انظر: (٤٠٣) .
  - ٤٨ \_ «مستدرك الحاكم» (ت ٥٠٥هـ) = انظر: (١١٨، ١٢٠، ١٧٥، ١٩٩...).

```
٤٩ _ «مسند ابن أبي شيبة» (ت ٢٣٥هـ) = انظر: (٨٧).
```

۷۳ \_ «الموضوعات»، لابن الجوزي (ت ۹۷هـ) = انظر: (۱۵۰، ۱۵۲، ۱۵۷، ۷۳۰.

#### • ثانيًا: الأجزاء الحديثية والمشيخات:

- ١ = «أحاديث أبي طاهر المخلِّص» (ت ٣٩٣هـ) المسمَّاة بـ: «الفوائد المنتقاة»، وهو
   لا يزال مخطوطًا = انظر: (٢٠٨، ٢٩٧).
  - ٢ ــ «الأربعون الطائية»، لأبي الفتوح محمد الطائي (ت ٥٥٥هـ) = انظر: (١٣٨).
- ٣ ـ «الأربعون في فضائل علي»، لأبي الخير الحاكمي القزويني (ت ٩٠هـ)، ولا يزال مخطوطًا = انظر: (٢٤٠).
- ٤ «الأربعون في فضل الزَّهواء»، لأبي صالح المؤذن (ت ٤٧٠هـ)، لا زال مخطوطًا = انظر: (٢٢٧).
- «أمالي أبي جعفر البُخْتَري» (ت ٣٣٩هـ)، لا زال مخطوطًا = انظر: (٥٩، ١٤٣).
  - ٦ \_ "جزء ابن عرفة"، للحسن بن عرفة (ت ٢٥٧هـ) = انظر: (١٠١).
- ٧ «جزء أبي بكر بن لال»، لأحمد بن علي الهمذاني الشَّافعي (ت ٣٩٨هـ)، وهو
   مخطوط = انظر: (٣٨٣).
- ٨ = «جزء أبي الحسين بن السَّريّ»، لمحمد بن حامد بن السَّرِيِّ (لم أقف على وفاته)،
   ولا يزال مخطوطًا = انظر: (١٩٨).
- ٩ «جزء الأدَمي»، لأحمد بن عثمان الأدَمي (ت ٣٤٩هـ)، وهو مخطوط = انظر:
   (ص ٤٠٧).
- ۱۰ «جزء حديث أبي بكر ابن البهلول»، ليوسف بن يعقوب بن البهلول (ت ٢٣٩هـ) = انظر: (٣٣٧).
- ۱۱ ــ "جزء في فضائل العبّاس"، لابن السّمرقندي (ت ٥٣٦هـ)، وهـو لا يـزال مخطوطًا = انظر: (١٤٠، ٢٠١).
- ۱۲ «جزء في مناقب المهدي»، لأبي نعيم (ت ٤٣٠هـ)، اختصره السيوطي
   (ت ٩١١هـ) بحذف أسانيده = انظر: (٢٧٢).
  - ١٣ \_ "جزء محمد بن عاصم" (ت ٢٦٢هـ) لم يُطبع = انظر: (٤٧٤).
  - ١٤ \_ «الذُّرِّيَّة الطَّاهرة»، للدُّولابي (ت ٣١٠هـ) = انظر: (٧٣، ١٨٣، ٢٣٤، ٢٣٥).

- ١٥ \_ «فضل الصَّلاة على النَّبِيِّ عَلَيْ»، لإسماعيل القاضي (ت ٢٨٢هـ) = انظر:
  - ١٦ \_ «فوائد سمُّويه»، لسمُّويه الحافظ (ت ٢٦٧هـ)، وهو مخطوط = انظر: (١٩١).
- ۱۷ \_ «مشیخة ابن شاذان الکبری»، لابن شاذان البزاز (ت ۲۵هـ)، وهو مخطوط = انظر: (۳۸۶، ۳۹۵).

#### • ثالثًا: مصادر أساسية من كتب التفسير:

- ۱ \_ "تفسير ابن مردويه" (ت ٤١٠هـ)، لم يطبع بعد = انظر: (٣٧٥).
- ٢ \_ «تفسير الثعلبي» (ت ٤٢٧هـ)، لم يطبع بعد = انظر: (١٥٩، ١٩٦، ٣١٨).
  - تفسير عبد بن حميد» (ت ٢٤٩هـ)، لم يطبع بعد = انظر: (٣٧٥).
- ٤ «تفسير القرآن العظيم»، لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ) = انظر: (٤٩)، ٣٧٥،
   ٤ «تفسير القرآن العظيم»، لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧هـ)
- رحامع البيان في تأويل آي القرآن»، لابن جرير الطبري (ت ٢١٠هـ) = انظر: (٥٠،
   ٢٨٢، ١٧٢).
  - ٢ \_ «الوسيط»، للواحدي (ت ٤٦٨هـ) = انظر: (٣٥، ٤٦، ٤٩، ٤٥).

## القسم الثاني من المصادر: (المصادر المساعدة):

وهي التي تخدم النُّصوص الحديثية، والكتاب في الجملة، وهي كثيرة. . . منها ما صرَّح بالنقل عنها، ومنها ما عرف بالرُّجوع إلى مظان وجود هذا النقل فيه.

والجدير بالذكر أنَّ جميع هذه المصادر مطبوعة، عدا رقم (١٤، ١٥، ١٦، ١٩)، كذلك جميع ما سيأتي في الفقرة (ب) مطبوع أيضًا. . . وإليك هذه المصادر مع الإشارة إلى بعض الأرقام والصفحات للدلالة على مواضعها:

### • (أ) المصادر التي صرَّح بالنقل عنها:

- ١ \_ «الاستيعاب»، لابن عبد البر (ت ٢٣٤هـ) = انظر: (ص ٤٥٥، وفي ص ٢٣٢ دون عزو).
  - ٢ \_ «الاشتقاق»، لابن دريد اللغوي (ت ٣٢١هـ) = انظر: (ص ٢٣٢).

- ٣ \_ «إنباء الغُمْر بأبناء العمر»، للحافظ ابن حجر (ت ١٩٥٨هـ) = انظر: (ص ٢٩٣، ٢٩٩).
  - ٤ \_ «تبيين كذب المفتري»، لابن عساكر (ت ٥٧١هـ) = انظر: (ص ٦٣٢).
    - ه \_ «التَّذكرة»، للحميدي (ت ٢١٩هـ) = انظر: (١٧٤).
    - ٦ \_ «تفسير ابن كثير» (ت ٧٧٤هـ) = انظر: (ص ٣٣٤).
    - ٧ \_ «ثقات ابن حبان» (ت ٣٥٤هـ) = انظر: (ص ٥٥٣).
    - ۸ \_ «ثقات العجلي» (ت ٢٦١هـ) = انظر: (ص ٤٠٧).
- ٩ \_ «جمهرة نسب قريش»، للزُّبير بن بكَّار (ت ٣٥٦هـ)، طُبع بعضه = انظر:
   (ص ٢٢٩).
- ۱۰ \_ «ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى»، للمحبِّ الطبري (ت ٢٩٤هـ) = انظر: (٢٠٣ ، ٢٠٤) .
  - ۱۱ \_ «روضة الطَّالبين»، للنووي (ت ۲۷۲هـ) = انظر: (ص ٥٠٥).
- ۱۲ \_ «الشَّفا في حقوق المصطفى»، للقاضي عياض (ت ٤٤٥هـ) = انظر: (١٨٠، ١٨٠).
- ١٣ \_ «العقد الثّمين في تاريخ البلد الأمين»، للتقي الفاسي (ت ٨٣٢هـ) = انظر:
   (ص ١٨٦، ٦٨١).
  - ١٤ \_ الكتاب الرُّشاطي في الأنساب، للرُّشاطي (ت ٥٤٢هـ) = انظر: (ص ٣٠٣).
- ١٥ \_ «كتاب المدائني» (ت ٢٢٤هـ)، لعله «أخبار أهل البيت» أو «أخبار قريش» =
   انظر: (ص ٢٣٣ ورقم ٣٩٢).
- ١٦ \_ «كتاب النَّسب»، لأبي اليقظان (ت ١٩٠هـ)، وهو لم يصل إلينا حتى الآن =
   انظر: (ص ٢٧١).
  - ١٧ \_ «المحبَّر»، لأبي جعفر محمد بن حبيب (ت ٢٤٥هـ) = انظر: (ص ٥٥٤).
  - ١٨ \_ «مقاتل الطّالبيّين»، لأبى الفرج الأصبهاني (ت ٣٥٦هـ) = انظر: (١٤١).
- ١٩ ــ «المنتقى من كتاب الوحيد في سلوك أهل التوحيد والتصديق والإيمان بأولياء الله في كل زمان»، لابن نوح القوصي (ت ٧٠٨هـ)، ولم أعشر عليه = انظر:
   (ص ٦٨٥).

٢٠ - «نزهة الألباب في الألقاب»، للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) = انظر: (ص ٢٦٣).
 ٢١ - «نوادر أبي العيناء»، جمعها ورتبها جماعة من أهل العلم قديمًا وحديثًا = انظر: (ص ٢٧٣).

## • (ب) المصادر التي لم يُصرِّح بالنقل عنها:

- ١ "الإصابة في تمييز الصحابة»، للحافظ ابن حجر (ت ٨٥٢هـ) = انظر: (ص ٢٧٢،
   ٢٧٤، ٢٧٣).
  - ٢ «الإنباه على قبائل الرواة»، لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) = انظر: (ص ٣٠٧).
- ٣ \_ "الأنساب"، لأبي سعد السمعاني (ت ٦٦٥هـ) = انظر: (٦٠، ٧١، ٧٧).
  - ٤ \_ «التمهيد»، لابن عبد البر (ت ٤٦٣هـ) = انظر: (٣٧١).
- نظر: "تهذیب الکمال في أسماء الرجال»، لأبي الحجَّاج المِزّيّ (ت ٧٤٧هـ) = انظر: (ص ٥٥٣).
- ٦ "جمهرة أنساب العرب"، لأبي محمد ابن حزم (ت ٤٥٦هـ) = انظر: (ص ٣٠٧).
- V= "السلوك لمعرفة دول الملوك"، للمقريزي (ت ١٤٥هـ) = انظر: (ص <math>7٨٨، 7٨٨).
- $\Lambda = (-0.07)$  الشافي الكاف في تخريج أحاديث الكشاف»، للحافظ ابن حجر (ت  $\Lambda = 0.07$ ) انظر: (ص  $\Lambda = 0.07$ ).
  - ٩ «شرح صحیح مسلم»، اللنووي (ت ٢٧٦هـ) = انظر: (ص ٢٧٠).
  - ۱۰ \_ «شرح مشكاة المصابيح»، للطّبي (ت ٧٤٣هـ) = انظر: (ص ٢٧٠). ۱۱ \_ «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»، للحافظ ان حجر (ت ٥٨٥٧) = انظال
- ۱۱ ــ "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"، للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲هـ) = انظر: (ص ۲۲۹، ۳۰۷).
- ۱۲ ـ «معرفة علوم الحديث»، للإمام الحاكم (ت ٤٠٥هـ) = انظر: (ص ٧١٩).
   ۱۳ ـ «معرفة ما يجب لآل البيت من الحقوق على من عداهم»، للمقريري
   (ت ٨٤٥هـ) = انظر: (ص ٦٨٣، ٦٨٤).
- ١٤ «ميزان الاعتدال في نقد الرجال»، للحافظ الذهبي (ت ٧٤٨هـ) = انظر: (ص ٥٥٥).

## المبحث الرَّابع في بيان مذهب السَّلف في أهل البيت

#### تمهيد:

لمَّا كان هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه تناول فضائل ومناقب أهل البيت، ناسب أن أذكر انقسام الناس تجاه هذا البيت الكريم، وما هو الموقف الحق الذي يجب أن يقفه المسلم تجاههم، حتى لا يغلو فيهم، وفي الوقت نفسه لا يجفو عنهم.

ثم إنه لا يشكُ مُنْصِفٌ أنَّ أهل بيت النَّبِيِّ عَلَيْهِ من أشرف البيوت نسبًا، ومن أكرمها مَحتِدًا (١)، ومن أنبلها أرومة (٢)... وقد أوجب الله علينا محبَّة هذا البيت الكريم تبعًا لمحبَّة مُشرِّفهم على الله علينا محبَّة مُشرِّفهم عن بغضه (٣)، فهي عندنا فرضٌ واجبٌ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يُؤجر العبد عليه (٤).

والعجيب أنَّ النَّاس قد انقسموا تجاه هذا البيت الكريم إلى أصناف ثلاثة، ما بين تفريطِ وإفراطِ، ولا شكَّ أنَّ بينهما وسط، وهو الطريق المستقيم، وبيان ذلك:

- الصنف الأول: مُفرِّطون في حقِّهم، وهم الجُفاة فيهم، البُغاة عليهم.
- الثاني: مُفرِطُون في حبَّهم، متجاوزون الحدَّ الشَّرعيَّ فيه، وهم الغُلاة فيهم.

<sup>(</sup>١) المَحْتِدُ: الأصل والطّبع، يُقال: إنه لكريم المَحتِد: أي الأصل. والحَتِدُ: الخالص من كلّ شيء. جمعه مَحَاتِد. انظر: «لسان العرب» (٣/ ١٣٩)، «المعجم الوسيط» (ص ١٥٤) مادة (حَتِدَ).

 <sup>(</sup>٢) الأرُومة: بالفتح والضمّ، على وزن الأكُولة: الأصل. انظر: «النهاية في غريب الحديث»
 (١/ ٤١)، «القاموس المحيط» (ص ٩٧٠)، مادة (أرَمَ).

<sup>(</sup>٣) انظر: «شجرة المعارف والأحوال وصالح الأعمال والأقوال»، للعز بن عبد السلام (ص ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٤/ ٤٨٧).

• الثالث: معتدلون مُنْصِفُون، مفارقون طريقة الصَّنفين (الغالين والجافين)، وهم الواسطة بينهما وقد جاء في بعض الطرق عند أبي يعلى في «مسنده»(١)، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ قال له: «فيك مَثَلٌ من عيسى، أبغضتُهُ اليهودُ حتى بهتوا أُمَّه، وأحبَّنهُ النَّصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به». قال: ثم قال عليُّ: «يهلك فيَّ رجلانِ: محبُّ مُطْرٍ يُفرط لي بما ليس فيَّ، ومُبغِضٌ مُفترٍ يحمله شنآني على أنْ يَبهتني».

قال العلاَّمة محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى: «والكثير من الناس في حقِّ كلِّ من الآل والأصحاب في طرفيّ التفريط والإِفراط، وما بينهما هو الصراط المستقيم، ثبَّتنا الله تعالى على ذلك الصِّراط»(٢)

ويقول العلاَّمة صديق حسن خان رحمه الله تعالى، في هذا السِّيَاق أيضًا :

"وهذه المحبة لهم واجبة متحتمة على كلِّ فرد من أفراد الأُمَّة، ومن حُرمها فقد حُرم خيرًا كثيرًا، ولكن لا بدَّ فيها من لَفْظِ الإِفراط والتفريط، فإنَّ قومًا غلوا فيها فهلكوا، وفرَّط فيها قوم فهلكوا، وإنما الحقُّ بين العافي والجافي، والغالي والخالي»(٣).

وسيكون الكلام في هذا المبحث بمشيئة الله تعالى، عن مذهب أهل السُنَّة والجماعة (السَّلف) في آل البيت، وكيف يتعاملون مع النُّصوص الواردة في فضائلهم؟ وما الحق الذي يرونه واجبًا لهم؟ ثم ما الواجب عليهم؟ ثم أذكرُ شروط تولي أهل السُّنَّة لأهل البيت، وأختم المبحث بطرح سؤال مهم، وهو (هل القول بتفضيل بني هاشم يعدُّ تفضيلاً مطلقًا على جميع الأشخاص وفي كلِّ الأحوال؟).

<sup>(</sup>١) (١/٦/١)، رقم (٥٣٤)، من طريق الحَكَم بن عبد الملك، عن الحارث بن حَصيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد، عنه رضي الله عنه مرفوعًا إلى النَّبيِّ ﷺ.

وإسناده ضعيف، انظر تخريجه والكلام عليه مرفوعًا وموقوفًا، في قسم التحقيق، حديث رقم (٤١٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «تفسير روح المعاني» (۲۵/ ۳۲).

<sup>(</sup>٣) انظر: «الدين الخالص» (٣/ ٣٥١).

### فأقول وبالله تعالى التوفيق:

موقف السَّلف تجاه أهل بيت النَّبيِّ ﷺ موقف الإِنصاف والاعتدال، وهو الحقُّ الحقيق بالاتِّباع، فهم بين الجافي والغالي، وهو الصَّواب البَحت، لتوسُّطه بين جانبي الإفراط والتفريط.

قال الشَّاعر:

هُم وَسَطٌ يَسرضى الأنسامُ بِحُكمِهم إذا نَسزَلَتْ إحْدى اللَّيسالي بِمُعظم

فأهل السُّنَّة أسعد الناس بموالاة أهل البيت، يعرفون فيهم وصية النَّبِيِّ ﷺ بالإِحسان إليهم، ويعتبرون محبَّتهم واجبة محتَّمة على كلِّ فرد من أفراد الأُمَّة (١).

وسأذكر مجمل عقيدة أهل السنّة والجماعة في أهل البيت الكرام على سبيل الإجمال، ثم أسوق جملةً من كلام أئمة السّلف وأهل العلم مرتّبين حسب الترتيب الزمني في بيان هذه العقيدة، وبعد ذلك أذكر شرطين وضعهما أهل العلم لولاية أهل بيت رسول الله عليه الله في في أهل أله عنهما سقط حقّ الواحد منهم من الولاية والحبّ والإكرام والتبجيل.

## مجمل معتقد السَّلف في أهل بيت النَّبِيِّ عَلَيْهُ:

- اهل السُّنَة يُوجبون محبَّة أهل بيت النَّبيِّ ﷺ، ويجعلون ذلك من محبَّة النَّبيِّ ﷺ، ويتولون البعض، ويُفسِّقون البعض النَّبيِّ ﷺ، ويتولونهم جميعًا، لا كالرَّافضة الذين يتولون البعض، ويُفسِّقون البعض الآخر.
- ٢ ــ أهـل الشنّة يعرفون ما يجب لهم من الحقوق، فإنّ الله جعـل لهم حقًا في الخمس والفيء، وأمر بالصّلاة عليهم تبعًا للصّلاة على النّبـيّ ﷺ.
- ٣ ــ أهل السُّنَّة يتبرؤون من طريقة النَّواصب الجافين لأهل البيت، والرَّوافض الغالين فيهم.
- أهل الشُنَّة يتولون أزواج النَّبيِّ ﷺ ويترضَّون عنهنَّ، ويعرفون لهنَّ حقوقهنَّ، ويؤمنون بأنَّهنَّ أزواجه في الدُّنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص»، لصديق خان (٣/ ٣٥١، ٣٥٧).

أهل السُّنَّة لا يَخُرُجون في وصف آل البيت عن المشروع، فلا يُغالون في أوصافهم، ولا يعتقدون عصمتهم، بل يعتقد أنهم بشرٌ تقع منهم الدُّنوب كما تقع من غيرهم.

أهل السُّنَة يعتقدون أنَّ أهل البيت ليس فيهم مغفور الذَّنب، بل فيهم البرُّ والصَّالح والطَّالح (١).

٧ ـ أهل السُّنَة يعتقدون أنَّ القول بفضيلة أهل البيت لا يعني تفضيلهم في جميع الأحوال، وعلى كلِّ الأشخاص، بل قد يوجد من غيرهم من هو أفضل منهم لاعتبارات أخرى.

## أقوال أئمة السَّلف وأهل العلم والإيمان من بعدهم:

تواتر النقل عن أئمة السَّلف وأهل العلم جيلاً بعد جيل، على اختلاف أزمانهم وبلدانهم بوجوب محبَّة أهل بيت رسول الله ﷺ وإكرامهم والعناية بهم، وحفظ وصية النَّبيِّ ﷺ في أصولهم المعتمدة، ولعلَّ كثرة المصنَّفات التي ألَّفها أهل السُّنَّة في فضائلهم ومناقبهم أكبر دليل على ذلك (٢).

وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك:

• قول خليفة رسول الله ﷺ أبى بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه (ت ١٣ هـ):

روى الشَّيخان في «صحيحيهما» (٣) عنه رضي الله عنه أنه قال: «والذي نَفْسِي بيده، لَقَرَابَةُ رسولِ اللَّـلَهُ ﷺ أَخَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قرابتي».

قول أمير المؤمنين عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه (ت ٢٣هـ):

روى ابن سعد في «الطبقات»(٤)، عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال للعبَّاس رضي الله

<sup>(</sup>١) الطَّالح: هو الفاسد. انظر: «المعجم الوسيط» (٢/ ٥٦١)، (طَلَحَ).

<sup>(</sup>٢) انظر: قائمة المصنَّفات المؤلفة في مناقب أهل البيت لترى مصداق ذلك.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب المغازي ــ باب غزوة خيبر (٧/ ٤٩٣، مع الفتح) ــ رقم (٤٢٤١)، وفي عدة مواضع. ومسلم في (٣/ ١٣٨٠)، كتاب الجهاد والسير، باب قول النَّبِي ﷺ: ﴿لا نُورِثُ ما تركنا فهو صدقة﴾ رقم (١٧٥٩)، كلاهما من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٢٢)، من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبـي جعفر محمد بن على، أنَّ =

عنهما: "واللَّه! لإسلامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كان أَحَبَّ إليَّ من إسلَامِ الخَطَّابِ \_ يعني والده \_ لو أَسْلَمَ، لأنَّ إسلامَكَ كان أَحَبَّ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ من إسلامِ الخطَّابِ».

## قول زید بن ثابت رضي الله عنه (ت ٤٢هـ):

عن الشَّعبي قال: "صلَّى زيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه على جنازةٍ، ثم قُرِّبت له بَعْلَتُهُ لِيَركَبَهَا، فجاء ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما فأخَذَ بركابه»، فقال زيدٌ: "خَلِّ عنه يا ابنَ عمِّ رسول الله ﷺ، فقال: "هكذا نَفْعَلُ بالعُلَمَاء»، فقبَّل زيدٌ يدَ ابنِ عبَّاسٍ وقال: "هكذا أُمِرْنَا أَن نَفْعَلَ بِأَهْلِ بِيْتِ نبيِّنَا»(١).

### قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (ت ٦٠هـ):

أورد الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(٢): أنَّ الحسن بن علي دخل عليه في مجلسه، فقال له معاوية: «مرحبًا وأهلاً بابن رسول الله ﷺ»، وأمر له بثلاثمائة ألف.

وأورد \_ أيضًا \_ (٣) أنَّ الحسن والحسين رضي الله عنهما وفدا على معاوية رضي الله عنه فأجازهما بمائتي ألف، وقال لهما: «ما أجاز بهما أحدٌ قبلي»، فقال الحسين: «ولم تعط أحدًا أفضل منَّا».

## قول ابن عبّاس رضي الله عنهما (ت ٦٨ هـ):

قال رَزين بنُ عُبيد: كنت عند ابنِ عبّاس رضي الله عنهما فأتى زينُ العابدين عليُّ بنُ الحسين، فقال له ابنُ عبّاسِ: «مَرحَبًا بالحبيبِ ابنِ الحبيب»(٤).

أخرجه أحمد في «الفضائل» (٢/ ٧٧٧)، رقم (١٣٧٧)، من طريق أبــي إسحاق، عن رَزين بن عُبيد، عن ابن عباس. وابن سعد في «الطبقات» (٣٠٣/٥)، من طريق أبــي إسحاق، عن العيزار بن حُريث، عن ابن عباس. وانظر الكلام على رجال إسناده رقم (٣٠٣) في القسم المحقق.

<sup>=</sup> العبَّاس جاء إلى عمر . . . إلخ . وإسناده رجاله ثقات، لكنه منقطع . انظر تخريجه والكلام عليه في النص المحقق برقم (٣٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الأثر والكلام عليه برقم (٣٠٣) في القسم المحقق.

<sup>.(\£+/</sup>A) (Y)

<sup>.(\\\\) (\\</sup> 

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ صحيحٌ.

#### • قول أبسي جعفر أحمد بن محمد الطّحاويّ (ت ٣٢١هـ):

قال رحمه الله في «عقيدته الشهيرة»(١): «ونحب أصحاب رسول الله ﷺ، ولا نُفرط في حبِّ أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونُبغض من يُبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلاَّ بخير».

وقال أيضًا: «ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ﷺ وأزواجه الطاهرات من كلِّ دنس، وذرِّيَّاتِهِ المقدَّسين من كلِّ رجس، فقد برىء من النفاق»(٢).

## • قول الإمام الحسن بن علي البربهاريِّ (ت ٣٢٩هـ) :

قال في «شرح السُّنَة»(٣): «واعرف لبني هاشم فضلهم، لقرابتهم من رسول الله على وتعرف فضل قريش والعرب، وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقَّهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله على فيهم، وآل الرَّسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم».

### قول أبي بكر محمد بن الحسين الآجري (ت ٣٦٠هـ):

قال في «كتاب الشريعة» (٤): «واجبٌ على كلِّ مؤمن ومؤمنة محبّة أهل بيت رسول الله ﷺ، بنو هاشم: عليُّ بنُ أبي طالب وولدُهُ وذرِّيَّته، وفاطمةُ وولدُها وذرِّيَّتُها، والحسنُ والحسنُ وأولادهما وذرِّيَّتهُما، وجعفرُ الطَّيَّار وولدُهُ وذرِّيَّته، وحمزةُ وولدُهُ، والحسنُ والعبَّاسُ وولدُهُ وذرِّيَّته رضي الله عنهم، هؤلاء أهل بيت رسول الله ﷺ، واجب على المسلمين محبَّهم، وإكرامهم، واحتمالهم، وحسن مداراتهم، والصبر عليهم، والدُّعاء لهم».

<sup>(</sup>١) «متن العقيدة الطحاوية» فقرة (٩٣)، وراجع شرح ابن أبــي العز (ص ٤٦٧ ـــ ٤٧١). (٢) «متن العقيدة الطحاوية» فقرة (٩٦)، وراجع شرح ابن أبــي العز (ص ٤٩٠ ـــ ٤٩١).

<sup>(</sup>۳) (ص ۹۹ ـ ۹۷)، تحقیق الردادی .

<sup>(</sup>٤) (٢٢٧٦/٥)، تحقيق الدكتور عبد الله الدميجي، باب ذكر إيجاب حبّ بني هاشم أهل بيت النَّبى على جميع المؤمنين.

# • قول الإمام عبد الله بن محمد الأندلسيِّ القحطانيِّ (ت ٣٨٧هـ):

قال رحمه الله تعالى في «النُّونية»(١):

«واحْفَظُ لأهْل البيتِ واجبَ حقِّهمْ لا تَنْتقصٰ ولا تَ زد في قدره

واغرف عليها أيَّمها عرفان فعليه تصلي النّارَ طائفتان وتَنْصُّهُ الأخرى إلهًا ثاني» إحداًهُمَا لا تَرتَضيْه خِلِيفَةً

### • قول الموفق ابن قدامة المقدسيّ (ت ٦٢٠هـ):

قال في «لمعة الاعتقاد»(٢): «ومن السُّنَّة التَّرضي عن أزواج رسول الله ﷺ أمّهات المؤمنين المطهرات المبرءات من كلِّ سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد، وعائشة الصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق التي برأها الله في كتابه، زوج النَّبـيِّ ﷺ في الدُّنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم».

## • أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ):

قال في «العقيدة الواسطية»(٣): «ويُحبُّون أهل بيت رسول الله ﷺ ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله ﷺ حيث قال يوم غدير خمٌّ: "أُذكِّركم الله في أهل بيتي»(٤). وقال للعبَّاس عمِّهِ وقد اشتكى إليه أنَّ بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يُحبُّوكم لله ولقرابتي»(٥). وقال: «إنَّ الله اصطفى بنى إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم»<sup>(۹)</sup>.

وقال رحمه الله تعالى في بيان عقيدة السَّلف في أزواج النَّبيّ ﷺ: «ويتولون أزواج

<sup>(</sup>١) انظر: «كفاية الإنسان من القصائد الغرر الحسان»، جمع محمد بن أحمد سيَّد (ص ٤١).

<sup>(</sup>٢) «لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد بشرح العثيمين» (ص ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) «العقيدة الواسطية بشرح الفوزان» (ص ١٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٠٨) من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (٢٠٧/١)، وهو حسن بشواهده. انظر تخريجه والحكم عليه في القسم المحقق برقم (۱۲۱).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم (٤/ ١٧٨٢)، رقم (٢٢٧٦)، في الفضائل، باب فضل نسب النَّبي ﷺ ، من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

عنها أمَّ أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية، والصِّدِّيقة بنت الصِّدِّيق رضي الله عنها، التي قال فيها النَّبيُّ ﷺ: "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام"(١). ويتبرؤون من طريق الرَّوافض الذين يبغضون الصَّحابة ويسبُّونهم، ومن طريقة النَّواصب الذين يُؤذون أهل البيت بقول أو عمل"(٢).

النَّسِيِّ ﷺ أُمُّهات المؤمنين، ويؤمنون بأنَّهن أزواجه في الآخرة خصوصًا خديجة رضي الله

وقال رحمه الله: «ولا ريب أنَّ لآل محمد ﷺ حقًّا على الأُمَّة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقُّون من زيادة المحبَّة والموالاة ما لا يستحقُّه سائر بطون قريش، كما أنَّ قريشًا يستحقُّون من المحبَّة والموالاة ما لا يستحقُّه غير قريش من القبائل، كما أنَّ جنس العرب يستحقُّ من المحبَّة والموالاة ما لا يستحقُّه سائر أجناس بني آدم. وهذا على مذهب الجمهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم، وفضل قريش على سائر العرب، وفضل بني هاشم على سائر قريش، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره» (٣).

وقال أيضًا: «والحبُّ لعليٌّ وترك قتاله خيرٌ بإجماع أهل السُّنَّة من بغضه وقتاله، وهم متَّفقون على وجوب موالاته ومحبَّته، وهم أشدُّ الناس ذبًا عنه، وردًّا على من يطعن عليه من الخوارج وغيرهم من النَّواصب»(٤).

#### قول الحافظ ابن كثير (ت ٤٧٧هـ):

قال في "التفسير" (ه): "ولا ننكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وُجِد على وجه الأرض فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة الواضحة الجليَّة، كما كان عليه سلفهم، كالعبَّاس وبنيه، وعليِّ وأهل ذريّته رضي الله عنه أجمعين».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱،۲/۷) مع الفتح)، رقم (۳۷،۹۹) في فضائل الصحابة، باب فضل عائشة ومسلم (۱/۱۸۸۶)، رقم (۲٤٣١) في فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، كلاهما من حديث أبى موسى الأشعري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) «العقيدة الواسطية بشرح الفوزان» (ص ١٩٨، ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٩٩٥).

<sup>(</sup>٤) «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٣٩٥).

 <sup>(</sup>٥) «تفسير القرآن العظيم» (٦/ ١٩٩).

## • قول محمد بن إبراهيم الوزير اليمانيُّ (ت ٨٤٠هـ):

قال رحمه الله تعالى: "وقد دلَّت النُّصوص الجمَّة المتواترة على وجوب محبَّهم وموالاتهم [يعني أهل البيت]، وأن يكون معهم، ففي "الصَّحيح" (١): "لا تدخلوا الجنَّة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابُّوا..."، وفيه: "المرء مع من أحبَّ (١). ومما يخصُّ أهل بيت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدَهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلبَيْتِ وَيُطَهِرُ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَ اللهُ عَلِيهِ وَالعَمِم وتعظيمهم وتعظيمهم والاعتراف بمناقبهم؛ فإنهم أهل آيات المباهلة والمودَّة والتطهير، وأهل المناقب الجمَّة والفضل الشَّهير (٤).

### • أقوال العلامة صدِّيق حسن خان (ت ١٣٠٧ هـ):

قال في «الدِّين الخالص»(°): «... وأما أهل السُّنَّة فهم مقرّون بفضائلهم [يعني أهل البيت] كلِّهم أجمعين أكتَعِين (٢) أبصَعِين (٧)، لا يُنكرون على أهل البيت من الأزواج والأولاد، ولا يقصِّرون في معرفة حقِّ الصَّحابة الأمجاد، قائمون بالعدل والإنصاف، حائدون عن الجور والاعتساف، فهم الأُمَّة الوسط بين هذه الفرق الباطلة الكاذبة الخاطئة».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في «صحيحه» (١/ ٧٤)، رقم (٤٥)، كتاب الإيمان، باب أنه لا يدخل الجنة إلاً المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في «صحيحه» في كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله (۱۰/٥٥٧)، مع الفتح)، رقم (۲۱٦٨، ۲۱٦٩). ومسلم (۱۰۳٤/٤)، رقم (۲۲۵۰) في البر والصلة والآداب، باب المرء مع من أحب، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (آية: ٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "إيثار الحق على الخلق" (ص ٤٦٠ ــ ٤٦١)، بتصرُّف).

<sup>.(</sup>YV · /T) (o)

 <sup>(</sup>٦) أكتعون: تجيء في التوكيد إتباعًا ردفًا لأجمع، ولا يستعمل مفردًا عنه، وواحده (أكتع) يقال:
 جاء الجيش أجمع أكتع، ورأيت القوم جُمَعَ كُتَعَ. واشتريت هذه الدار جمعاء كتعاء. انظر: "النهاية في غريب الحديث" (١٤٩/٤)، "لسان العرب" (٨/ ٣٠٥)، (كَتَعَ).

<sup>(</sup>٧) أبصَعون: البَصع هو الجمع.

قال أبو الهيثم الرازي: «العرب توكد الكلمة بأربعة تواكيد، فتقول: مررت بالقوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين». قال ابن سيده: «وأبصع نعت تابع لأكتع، وإنما جاؤوا بأبصع وأكتع وأبتع إتباعًا لأجمع». قال الأزهري: «ولا يقال (أبصعون) حتى يتقدَّمه (أكتعون) ». انظر: «لسان العرب» (٨/ ١٢) ـــ (بَصَعَ).

وقال في موضع يُبيِّن عقيدة أهل السُّنَّة في الأزواج والعترة: «... وأهل السُّنَّة يُحَرِّمون الكلُّ، ويُعظُّمونهنُّ حقَّ العظمة، وهو الحقُّ البَحت. وكذلك يعترفون بعظمة أولاده صلَّى الله عليه وآلـه وسلَّم من فاطمة الزَّهراء رضي الله عنها، ويذكرونهم جميعًا بالخير والدُّعاء والثناء، فمن لم يراع هذه الحرمة لأزواجه المطهَّرات، وعترته الطَّاهرات فقد خالف ظاهر الكتاب وصريح النَّصِّ منه»(١).

قول العلامة عبد الرَّحمن بن ناصر السَّعديِّ (ت ١٣٧٦هـ):

قال في «التنبيهات اللطيفة»(٢): «. . . فمحبَّة أهل بيت النَّبِيِّ ﷺ واجبةٌ من وجوه،

أولاً: لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم.

ومنها: لِمَا يتميَّزوا به من قرب النَّديِّ ﷺ واتِّصالهم بنسبه.

ومنها: لمَا حتَّ عليه ورُغَّب فيه».

قول الشَّيخ حافظ بن أحمد الحكميِّ (ت ١٣٧٧هـ):

قال رحمه الله في «سلم الوصول»(٣):

«وأَهْلِ بَيْتِ المُصْطَفِي الأَطْهَارُ وتـــابعيـــه السّــادةُ الأخيــارُ فكُلُّهِ مَ فَ عِي مُحكَ مِ القُرِ رَآنِ أَثْنَى عليهم خالقُ الأكوان»

قول الشَّيخ العلَّامة محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله:

قال في «شرح العقيدة الواسطية»(٤): «ومن أصول أهل السُّنَّة والجماعة أنهم يُحبُّون آل 

(١) «الدين الخالص» (٣/ ٢٦٨). وانظر: «قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» له (ص ١٠١،

(٢) انظر: «التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة» (٩٤). (٣) انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول» (٣/ ١١٩٦).

(٤) الشرح العقيدة الواسطية (٢/ ٢٧٣).

(٥) كما أشار الدكتور ناصر العقل في كتابه: «بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة» (ص ١ ٥) على أنَّ حبُّ أهل البيت من أصول الدين عند أهل السنة، فقال: "كما يدين أهل السنة بحبِّ آل بيت =

## شروط ولاية أهل السُّنَّة لآل بيت رسول الله ﷺ :

يظهر من خلال معتقد أهل السُّنَّة والجماعة أنهم يشترطون لموالاة قرابة النَّبيِّ ﷺ شرطين، لا بدَّ من تحقُّقهما لتكون الموالاة لهم، وإلاَّ فإنهم لا يجدون ذلك الاحترام وتلك المكانة، فإنَّ فيهم المؤمن والكافر، والبرَّ والفاجر، والسُّنِيَّ والرَّافضيَّ، وغير ذلك.

### الشرط الأول: أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة:

فإنْ كانوا كفارًا فلا حقَّ لهم في الحبِّ والتعظيم والإكرام والولاية، ولو كانوا من أقرب الناس إلى النَّبِيِّ ﷺ، كعمَّه أبى لهب.

يقول الشَّيخ العُثيمين في تقرير هذا الشرط: «فنحن نحبُّهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصَّلاة والسَّلام، ولإيمانهم بالله، فإن كفروا فإننا لا نحبُّهم ولو كانوا أقارب الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لا يجوز أن نحبَّه بأي عليه الصَّلاة والسَّلام لا يجوز أن نحبَّه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره، ولإيذائه النَّبيَ ﷺ، وكذلك أبو طالب، فيجب علينا أن نكرهه لكفره، ولكن نحبُّ أفعاله التي أسداها إلى الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام من الحماية والذَّبُ عنه (۱).

## الشرط الثاني: أن يكونوا متَّبعين للسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة:

فإن فارقوا السُّنَة، وتركوا الجادَّة، وخالفوا هدي النَّبيِّ ﷺ، وتلبَّسوا بالبدع والمحدثات، فإنه ليس لهم حقٌ في الحبِّ والتعظيم والإكرام والولاية، حتى يرجعوا إلى السنة، ويتمسكوا بها، والواجب في هذه الحالة دعوتُهم إلى العودة إلى الكتاب والسُّنَة، ونبذ ما سواهما من الأهواء والبدع، وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم، كعليِّ رضي الله عنه وأولاده.

يقول العلاَّمة صديق حسن خان في تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: «تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي»(٢): «المراد بهم من

<sup>=</sup> رسول الله ﷺ ويستوصون بهم خيرًا، ويرعون لهم حقوقهم، كما أمر رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) «شرح العقيدة الواسطية» (۲/ ۲۷۶ ـ ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۹۲۱/۵)، رقم (۳۷۸٦)، وسنده حسن بالمتابعة، فيه زيد بن الحسن الأنماطي (ضعيف)، وقد تابعه حاتم بن إسماعيل، انظر الحديث والحكم عليه برقم (۳۰).

هو على طريقة الرَّسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وسَمته ودَلَه (١) وهَديه، ولا يستقيم المقارنة بكتاب الله إلاَّ إذا كانوا موافقين له عاملين به. فمعيار الأخذ بالعترة اتَّفاقهم بالقرآن في كلِّ نقير وقطمير . . . ».

إلى أن قال: "وأمّا من عاد منهم مبتدعًا في الدّين فالحديث لا يشمله، لعدم المقارنة، هذا أوضح من كلّ واضح، لا يخفى إلاّ على الأعمى. وكم من رجال ينسبونهم إليه صلّى الله عليه وآله وسلّم في اتّحاد الطّين قد خرجوا من نسبة الدّين، ودخلوا في عداد المنتحلين والغالين والجاهلين، وسلكوا سبيل المبتدعين المشركين، كالسّادة الرّافضة، والخارجة، والمبتدعة، ونحوهم. فليس هؤلاء مصداق هذا الحديث أصلاً وإنْ صحّت نسبتهم الطّينية إليه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقد فارقوه في النّسبة الدّينية.

«فالحاصل أنَّ نفس هذا الحديث يُخرج الخارجين عن الطريقة المثلى المأثورة التي جعلها رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أمارة للفرقة النَّاجية في حديث الافتراق، قال: «هم ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فمن كان من أهل البيت على هذه الشَّيمة الشَّريفة فهو المستحق لما في الحديث، ومن لم يكن كذلك فليس أهلاً بما هنالك»(٢)

ويقول الشيخ الفوزان في تقرير شرطي تولّي أهل السُّنَّة لقرابة النَّبِيِّ ﷺ: «... وذلك إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة، مستقيمين على الملة كما كان عليه سلفهم، كالعبَّاس وبنيه، وعليِّ وبنيه، أمَّا من خالف السُّنَّة ولم يستقم على الدِّين فإنه لا تجوز محبّته، ولو كان من أهل البيت»(٣).

وبهذا تعلم أنَّ قول المقريزيِّ رحمه الله: «فليست بدعة المبتدع منهم، أو تفريط المفرِّط منهم في شيء من العبادات، أو ارتكابه محرَّمًا من المحرَّمات مُخرجٌ له من بنوَّة النَّبيِّ عَلَيْ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الدَّلُّ: الحالة التي يكون عليها الإنسان من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. انظر: «المعجم الوسيط» (ص ٢٩٤)، مادة (دَلَّ).

<sup>(</sup>٢) «الدين الخالص» (٣٤٨/٣).

<sup>(</sup>٣) «شرح العقيدة الواسطية» (ص ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: «السلوك في معرفة الملوك» (٧/ ١٩٩).

وأنه مبالغٌ فيه، فالكلام ليس في كونه من ولد النَّبيِّ ﷺ أم لا، وإنما في موالاته ومحبَّته حال بدعته، وبالله تعالى التوفيق.

# آل النَّبِيِّ عَلِيهِ وأولياؤه (١):

أقارب النَّبِيِّ عَلَيْ الذين هم آله فيهم المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر، فإن كان فاضلاً منهم كعليٌّ رضي الله عنه، وجعفر، والحسن، والحسين، ففضلهم رضي الله عنهم بما فيهم من الإيمان والتقوى، فهم أولياؤه بهذا الاعتبار لا بمجرد النَّسب.

أمَّا أولياؤه فهم الأتقياء من أُمَّته، كما ثبت في «الصحيحين»(٢): "إنَّ آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليي الله وصالح المؤمنين». فبيَّن عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّ أولياءه صالح المؤمنين.

وقال في حديث آخر: "إنَّ أوليائي منكم المتقون حيث كانوا وأين كانوا»<sup>(٣)</sup>. وقد قال تعالى: ﴿وَإِن تَظَاهَرَاعَلَيْـهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِدِينُ ﴾ (٤)

ولذا كان أولياؤه أعظم درجة من آله، وإن صُلِّي على آله تبعًا، لم يقتضِ ذلك أن يكونوا أفضل من أوليائه الذين لم يصل عليهم، فإنَّ الأنبياء والمرسلين هم من أوليائه، وهم أفضل من أهل بيته، وإن لم يدخلوا في الصَّلاة معه تبعًا.

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبوية» (٧/ ٧٦، ٧٨) بتصرُّف، وراجع: «آل رسول الله ﷺ وأولياؤه» (ص ٧، ٨).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، بـاب تُبـلُّ الرَّحـم ببـالألها (۲۱/۱۹، مـع الفتح)، رقـم (۲۹، ۱۹۹۰)، من طريق عمرو بن عبَّاس، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبـي خالد، عن قيس ابن أبـي حازم به.

ومسلم في كتاب الإيمان، باب موالاة المؤمنين (١/١٩٧)، رقم (٢١٥)، من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر به. وهو في «المسند» (٢٠٣/٤). وسيورده المؤلف برقم (٣٨١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠/ ١٢٠)، رقم (٢٤١)، من طريق أبي المغيرة، ثنا صفوان، حدَّثني راشد بن سعد، عن عاصم بن حُميد، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وسنده صحيح، انظر الكلام عليه في القسم المحقق برقم (٤٠١).

<sup>(</sup>٤) التحريم (آية: ٤).

فالمفضول قد يختصُّ بأمر ولا يلزم أن يكون أفضل من الفاضل، ودليل ذلك أنَّ أزواجه هم ممن يُصلَّى عليه، كما ثبت باتَّفاق النَّاس كلَّهم أنَّ الأنبياء أفضل منهنَّ كلّهنَّ.

وإذا كان كذلك فأولياؤه المتقون بينه وبينهم قرابة الدِّين والإِيمان والتقوى، وهذه القرابة الدِّينية أعظم من القرابة الطِّينية، والقُرب بين القلوب والأرواح أعظم من القراب الطِّينية، والقُرب بين القلوب والأرواح أعظم من القراب بين الأبدان.
وعليه، فإنَّ الأنبياء والمرسلين كما سبق، والصِّدِيقين والشُّهداء والصَّالحين،

كلُّ أولئك أولياء النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فأبو بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم من أعظم أولياء النَّبيِّ عَلَيْهِ، وهم أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه الهاشمي، مع أنَّ أبا بكر تَيمي، وعمر عَدَوي، وعثمان أُموي رضي الله عنه

وقد ذكر ابن تيمية في معرض ردِّه على الرَّافضي في زعمه اختصاص أئمة أهل البيت بالعلم دون غيرهم، أن كثيرًا من أهل السُّنَة أعلم بحديث رسول الله على مع العناية والاهتمام من كثير من بني هاشم، فالزُّهري مثلاً أعلم بأحاديث النَّبيِّ على وأحواله وأقواله

وأفعاله من أبي جعفر محمد بن علي الباقر، وكان معاصرًا له.

أمًّا موسى بن جعفر الكاظم، وابنه علي بن موسى الرِّضا، وابنه محمد بن علي بن موسى الجواد، فلا يستريب من له من العلم نصيب أنَّ مالك بن أنس، وحمَّاد بن زيد، وحمَّاد بن سلمة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ويحيى بن سعيد القطَّان، ووكيع بن الجرَّاح، وعبد الله بن المبارك، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأمثالهم، أعلم بأحاديث النَّبيِّ عَلَيْ من هؤلاء. وهذا أمر تشهد به الآثار التي تُعَاين وتُسمع (۱). ولولا أنَّ الناس وجدوا عند مالك والشَّافعي وأحمد أكثر مما وجدوه عند هؤلاء لما عدلوا عن هؤلاء إلى هؤلاء (۱).

 <sup>(</sup>۱) انظر: «منهاج السُّنّة النّبويّة» (۲/ ٤٦٠، ٤٦٢)، بتصرُّف.
 (۲) «آل رسول الله ﷺ وأولياؤه» (ص ۲۰۰).

# هل القول بتفضيل بني هاشم يعدُّ تفضيلاً مطلقًا لهم على جميع الأشخاص وفي كلِّ الأحوال؟

لا يعني القول بتفضيل آل البيت \_ عند أهل السُّنَة والجماعة \_ تفضيلهم مطلقًا في كلِّ الأحوال وعلى جميع الأشخاص، بل قد يوجد في آحاد الناس مَنْ هو أفضل من آحاد بني هاشم، لزيادة التقوى والإيمان والعمل عنده، وهو الذي على أساسه يُثاب الإنسان أو يُعاقب. أمَّا نفس القرابة ولو كانت من النَّبيِّ عَيِّيْ ، فإن الله تبارك وتعالى لم يُعلِّق بها ثوابًا ولا عقابًا، ولا مَدَحَ أحدًا بمجرد كونه من ذوي القربى وأهل البيت، ولا ذكر سبحانه استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك (۱)!

فإنَّ القرابة والنَّسب لا يؤثران في ترتيب الثواب والعقاب، ولا في مَدْحِ الله عزَّ وجلَّ للشَّخص المعيَّن، ولا في كرامته عند الله، وإنما الذي يؤثر فيه الإيمان والعمل الصَّالح، وهو التقوى كما سبق (٢). قال سبحانه: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَنْقَلَكُمْ ﴾ (٣).

وفي ضوء هذه الآية الكريمة، وحديث: «النَّاس معادن كمعادن الذَّهب والفضَّة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» (٤)، ولزيادة التوضيح أقول (٥):

«الأرض إذا كان فيها معدن ذهب ومعدن فضة، كان معدن الذهب خيرًا، لأنه مظنة وجود أفضل الأمرين فيه، فإن قُدِّر أنه تعطَّل ولم يُخرج ذهبًا، كان ما يخرج الفضة أفضل منه، فالعرب في الأجناس، وقريش فيها، ثم هاشم في قريش مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم مما يوجد في غيرهم. ولهذا كان في بني هاشم النَّبيُّ ﷺ الذي لا يماثله أحد في قريش، فضلاً عن وجوده في سائر العرب وغير العرب، وكان في قريش الخلفاء الرَّاشدون

<sup>(</sup>١) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٢٠٢) و (٢٢٠/٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الحجرات (آية: ١٣).

وانظر مزيدًا من الأدلة على ذلك في القسم المحقق، الأحاديث من رقم (٣٦٩) إلى (٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٠/٤، مع الفتح) وفي مواطن أخرى. ومسلم (٢٠٣١/٤) من حديث أبـي هريرة.

 <sup>(</sup>٥) جميع ما سأذكره من هذا الموضع إلى ص ١٨٢ ، من كلام شيخ الإسلام في «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة»
 (١٠٦/٤) ، وقارنه بما في (٨/ ٢٢٠ ــ ٢٢٣).

وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب، وكان في العرب من السَّابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس.

فلا بدَّ أن يوجد في الصِّنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول، وقد يوجد في المفضول، وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل، كما أنَّ الأنبياء الذين ليسوا من العرب أفضل من العرب الذين ليسوا بأنبياء، والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى من بني هاشم.

فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة الأنساب مطلقًا (١)، ودون من ظنَّ أنَّ الله تعالى يُفضِّل الإنسان بنسبه على مَن هو مثله في الإيمان والتقوى، فضلًا عمَّن هو أعظم إيمانًا وتقوى، فكلا القولين خطأ، وهما متقابلان.

بل الفضيلة بالنَّسب فضيلة جملة، وفضيلة لأجل المظنَّة والسبب، والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية، فالأول يُفضَّل به لأنه سبب وعلامة، ولأنَّ الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد. والثاني يُفضَّل به لأنه الحقيقة والغاية، ولأن كلَّ من كان أتقى لله كان أكرم عند الله، والثواب من الله يقع على هذا، لأنَّ الحقيقة قد وُجدتُ، فلم يُعلَّق الحكم بالمظنة، ولأنَّ الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يستدل بالأسباب والعلامات.

ولهذا كان رضا الله عن السَّابقين الأولين أفضل من الصَّلاة على آل محمد، لأنَّ ذلك إخبار برضا الله عنهم، فالرِّضا قد حصل، وهذا طلب وسؤال لِمَا لم يحصل. ومحمد ﷺ قد أخبر الله عنه أنه يُصلِّي عليه هو وملائكته بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيَّهُ صَكَّمُ وَمَحَمَد ﷺ فَد أُخبر الله عنه أنه يُصلِّي عليه هو وملائكته بقوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَيَّهُ صَلَّونَ عَلَى ٱلنَّيِ وَ اللهُ وملائكته يصلُّون عليه، بل بأن تعالى وملائكته يصلُّون على المؤمنين عمومًا، وملائكته يصلُّون على المؤمنين عمومًا، كما قال تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمُ وَمَكَيْكُمُ لِيُخْرِمَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (٣)،

<sup>(</sup>١) كالشُّعوبية الحاقدة، والشُّعوبيون: هم الذين لا يحبُّون العرب، ولا يقرون بفضلهم، سمُّوا بذلك لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى غير العرب. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٧٦)، «القاموس المحيط» (ص ٩٥)، مادة (شَعَبَ).

<sup>(</sup>٢) الأحزاب (آية: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) الأحزاب (آية: ٤٣).

ويصلُّون على معلِّمي الناس الخير، كما في الحديث: «إنَّ الله وملائكته يصلُّون على معلِّمي الناس الخير»(١). فمحمد على لمَّا كان أكمل الناس فيما يستحقّ به الصَّلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك. كان له من الصَّلاة عليه خبرًا وأمرًا خاصية لا يوجد مثلها لغيره على .

(فبنو هاشم لهم حقّ وعليهم حقّ، والله تعالى إذا أمر الإنسان بما لم يأمر به غيره، لم يكن أفضل من غيره بمجرد ذلك، بل إنَّ امتثل ما أمر الله به كان أفضل من غيره بالطاعة، كولاة الأمور وغيرهم ممن أمر بما لم يُؤمر به غيره، مَن أطاع منهم كان أفضل، لأنَّ طاعته أكمل، ومن لم يُطع منهم كان مَنْ هو أفضل منه في التقوى أفضل منه) (٢).

«فالصَّلاة على آل محمد حقٌ لهم عند المسلمين، وذلك سبب لرحمة الله تعالى لهم بهذا النَّسب، لأنَّ ذلك يوجب أن يكون كلّ واحد من بني هاشم لأجل الأمر بالصَّلاة عليه تبعًا للنَّبيِّ ﷺ أفضل ممن لم يصلِّ عليه، ألا ترى أنَّ الله تعالى قال لنبيَّه ﷺ: ﴿خُذَ مِنْ أَمَوْلِلِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرَكِهِم بَهَاوَصَلِ عَلَيْهِم إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُنَّ اللهُ ").

وفي «الصحيحين» (٤) عن ابن أبي أوفى أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان إذا أتاه قوم بصدقتهم صلَّى عليهم، وإنَّ أبي أتاه بصدقته فقال: «اللهم صلِّ على آل أبي أوفى». فهذا فيه إثبات فضيلة لمن صلَّى عليه النَّبيُ ﷺ ممن كان يأتيه بالصَّدقة، ولا يلزم من هذا أن يكون كلّ من لم يأته بصدقة لفقره دون من أتاه بصدقة وصلَّى عليه، بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين ليس لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير ممن أتاه بالصَّدقة وصلَّى عليه، وقد يكون بعض من يأخذ الصَّدقة أفضل من بعض من يعطيها، وقد يكون فيمن يعطيها أفضل من بعض من يأخذها، وإنْ كانت اليد العليا خيرًا من اليد السُّفلى.

فالفضيلة بنوع لا يستلـزم أن يكـون صاحبهـا أفضل مطلـقًا، ولهذا فـي الأغنيـاء مَـنْ هـو أفضِل مـن جمهـور الفقـراء، وفـي الفقـراء مَـنْ هـو أفضل من جمهور الأغنياء،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٤/ ١٥٤)، وغيره..

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من كلام شيخ الإسلام في «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٢٠٢، ٦٠٥).

<sup>(</sup>٣) التوبة (آية: ١٠٣).

 <sup>(</sup>٤) البخاري (٣/ ٣٦١، مع الفتح)، رقم (١٤٩٧)، كتاب الزكاة، باب صلاة الإمام ودعائه
 الصدقة. ومسلم (٢/ ٧٥٦)، رقم (١٠٧٨)، في الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بالصدقة.

فإبراهيم وداود وسليمان ويتوسف وأمثالهم أفضل من أكثر الفقراء، ويحيى وعيسى ونحوهما أفضل من أكثر الأغنياء.

فالاعتبار العام هو التقوى، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكَّرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾(١)، فكلُّ مَن كان أتقى كان أفضل مطلقًا». وبهذا تزول شُبةٌ كثيرة تعرض في مثل هذه الأمور»<sup>(٢)</sup>.

وقد أورد شيخ الإسلام في معرض ردِّه على الرَّافضي جماعةً من قرابة النَّبيِّ ﷺ كالعبَّاس، وحمزة، وجعفر، وعقيل، وعبد الله، وعبيد الله، والفضل، وغيرهم من بني العبَّاس. وربيعة، وأبي سفيان بن أبي سفيان بن الحارث، وبيَّن أنَّ هؤلاء ليس أفضل من أهل بدر، ولا من أهل بيعة الرضوان، ولا من السَّابقين الأولين، إلَّا من تقدَّم بسابقته، كحمزة وجعفر، فإنهما رضي الله عنهما من السَّابقين الأولين. وكذلك عبيدة بنن

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضًا أن كثيرًا من بني هاشم في زمنه (٤) لا يحفظ القرآن، ولا يعرف من حديث النَّبيِّ ﷺ إلَّا ما شاء الله، ولا يعرف معاني القرآن، فضلاً عن علوم القرآن والفقه والحديث<sup>(م)</sup>.

• والخلاصة: أنه لا يُقال بتفضيل بني هاشم مطلقًا، وإنما مع وجود الإيمان والتقوى والعمل الصَّالح، فصاحب الإيمان والتقوى من غير بني هاشم أقرب إلى الله وإلى رسول الله وأحبّ إليهما من الهاشميّ الذي لم يتَّصف بذلك الوصف.



الحارث بن عبد المطلب الذي استشهد يوم بدر".

<sup>(</sup>١) الحجرات (آية: ١٣). (٢) إلى هنا ينتهى كلام ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٨/ ٢٤٤، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) وذلك في أواخر القرن السابع، وأوائل القرن الثامن.

قلتُ: فما بالك بحالهم في القرن الخامس عشر الهجري؟!

<sup>(</sup>٥) انظر: «آل رسول الله ﷺ وأولياؤه» (ص ٢٠٠).

# المبحث الخامس أشهر الكتب المطبوعة في مناقب وفضائل أهل البيت النَّبويِّ

#### تمهيد:

لا يَشكُ باحثُ أنَّ المصنَّفات التي أُلِّفتْ في أهل بيت النَّبيِّ عَلَيْ وذكر مناقبهم وفضائلهم وأخبارهم من الكثرة بمكان، ما لم يُكتب في غيره من الموضوعات، وذلك تبعًا \_ والله تعالى أعلم \_ لكثرة ما ورد في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضى الله عنه.

حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ما جاء لأحد من أصحاب رسول الله ﷺ من الفضائل ما جاء لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه»(١).

وقال إسماعيل القاضي، والنَّسائي، وأبو على النيسابوري رحمهم الله تعالى: «لم يرد في حقِّ أحد من الصَّحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في عليٌّ »(٢).

ويبيِّن شيخ الإسلام سبب نشر فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتشارها بين أهل السُّنَّة بقوله:

الواشتهر رواية أهل السُّنَّة لها ليدفعوا بها قَدْحَ مَنْ قَدَحَ في عليِّ وجعلوه كافرًا أو ظالمًا، من الخوارج وغيرهم (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١١٦/٣) \_ رقم (٤٥٧٢) من طريق محمد بن هارون الحضرمي، عن محمد بن منصور الطوسي، عنه.

<sup>(</sup>Y) «الصواعق المحرقة» (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٣٧١).

ويقول السَّمْهوديُّ في بيان السَّب نفسه: «والسَّب في ذلك \_ والله أعلم \_ أنَّ الله تعالى أطلع نبيَّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على ما يكون بعده مما ابتُلي به عليٌّ رضي الله عنه، وما وقع من الاختلاف لمَّا آل إليه أمر الخلافة؛ فاقتضى ذلك نصح الأُمَّة بإشهاره لتلك الفضائل لتحصل النَّجاة لمن تمسَّك به ممن بلغته، ثم لمَّا وقع ذلك الاختلاف والخروج عليه نَشَرَ من سمع من الصَّحابة تلك الفضائل، وبثَّها نصْحًا للأُمَّة أيضًا ثمَّ لمَّا الشَّدُ الخطب واشتغلت طائفة من بني أميَّة بنقصه وسبّه على المنابر! ووافقهم الخوارج، بل قالوا بكفره! فاشتغل جهابذة الحُفَّاظ من أهل السُّنَة ببثَ فضائله حتى كثرت، نصحًا للأُمَّة، ونصرة للحقِّ». اهـ(١).

وقد أشار الحافظ السَّخَاويُّ إلى كثرة المصنَّفات في مناقب أهل البيت في مقدِّمة هذا الكتاب بقوله: «... إذ قد جمع الأئمةُ في كلِّ من عليٌّ، والعبَّاس، والسَّبْطين تصانيفَ منتشرة في الناس. وكذا أفردَتُ مناقب الزَّهراء وغيرها، ممن علا شَرَفًا وفَخْرًا»(٢)

وهي ــ أعني المصنّفات في أهـل البيت ــ متنـوعة متعـددة في جميـع مـا يتعلّق بهم:

ا فمنها ما أُلَف في ذكر مناقبهم، ونشر فضائلهم، والتنبيه على عظيم حقّهم؟
 وعامّة ما سوف أذكره من هذا الضرب.

۲ \_\_ ومنها ما تناول أحبارهم وتراجم سيرهم فحسب، فهي عبارة عن سرد تاريخي
 لحياتهم قد يشتمل على شيء من فضائلهم (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: «جواهر العقدين» (ص ٢٥١). و «الجوهر الشَّفَّاف» (ق ٣٩/ ب) له. وكذلك: «الصواعق المحرقة» (٣٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٢٢٥) من القسم المحقق.

<sup>(</sup>٣) منها كتاب: «حدائق الأذهان في أخبار أهل بيت النّبيّ المختار ﷺ وتفرُقهم في الأمصار» للمسعودي (ت ٣٥٥هـ). ذكره لنفسه في «مروج الذهب» (٣/ ٣٥٥)، ونسبه له حاجي خليفة (١/ ٢٣٢). ومنها كتاب: «تحفة الرّاغب في السّيرة الجامعة من أعيان أهل البيت الطّيّب» للقيلوبي الشافعي (ت ١٩٦٩هـ). طُبع بمصر قديمًا (١٣٠٧هـ) في مطبعة محمد مصطفى. وله نسخة خطية بمكتبة حسن حسني عبد الوهاب \_ رقم (١ \_ ٤٠٤). انظر: «معجم المطبوعات العربية» (٢/ ١٥٢٥)، و «معجم المؤلفين» (١/ ١٤٨)، «معجم الشّيباني» رقم (٣٢٣).

ومنها ما عالج ما حصل عليهم من المحن والقتل والتشريد؛ خصوصًا تفاصيل مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما، فهي من الكثرة بمكان (١)!

٤ \_ ومنها ما لا يتطرّق إلا لأنسابهم وذكر أُصولهم وفروعهم، وهي متنوعة حسب الأماكن التي سكنوها، فمنها ما يذكر أنساب أشراف مكة، وأخرى تذكر أنساب أشراف المدينة، وثالثة تُعرّف بأنساب أشراف اليمن وحضرموت، ورابعة تتناول أنساب أشراف المغرب العربي... وهكذا(٢).

وهي مع هذا متعددة: فمنها (النَّسب الحَسَنيّ والحُسَيْنيّ ـ النَّسب الجعفريّ ـ النَّسب العبَّاسيّ ـ أنساب الأدارسة ـ النَّسب العبَّاسيّ ـ أنساب السَّادة).

ومنها ما يهتم بذكر النُّقباء من الأشراف فقط دون غيرهم (٣).

ولا يغيب عن ذهن القارىء أنَّ الصِّحاح، والسُّنن، والمسانيد، وغيرها من الكتب الحديثية، أورد فيها مصنِّفوها شيئًا من أحاديث مناقب وفضائل أهل البيت، وسأُمثِّل على ذلك بالصحيحين، وعليك أن تنظرَ في «السُّنن» و «المسانيد» وغيرها فهي مليئة بذلك:

# أولاً: «صحيح البخاري»:

عقد الإمام البخاري في «الصحيح» في كتاب فضائل الصحابة بابًا سمَّاه: (باب

<sup>(</sup>١) مع التنبيه إلى أنَّ أكثر المؤلفات في هذا المجال دخلها الضعيف، بل المنكر والموضوع! حتى في بعض كتب أهل السنة؛ فضلاً عن كتب الرافضة الإمامية! وقد ذكرت شيئًا من المؤلفات المصنَّفة في هذا النوع في الباب العاشر من أصل الكتاب، ومن أشهرها «مقاتل الطَّالبيين» لأبي الفرج الأصبهانيِّ (ت ٣٥٦هـ)، وهو مطبوع متداول.

<sup>(</sup>٢) من أشهرها كتاب "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب" لابن عَنبَة الحَسنَي (ت ٨٢٨هـ)، وهو مطبوع متداول. وانظر قائمة طويلة بأسماء مؤلفاتٍ في أنساب آل البيت الأشراف في كتاب "دليل مؤرخ المغرب الأقصى" لابن سودة في القسم الثاني من (في الأنساب والعائلات والقبائل)، وكتاب "طبقات النَّسَابين" للشيخ بكر أبو زيد.

<sup>(</sup>٣) لعلَّ من أشهرها كتاب «موارد الإِتحاف في نقباء الأشراف» للسَّيِّد عبد الرزاق الحُسيني، فلقد جمع فيه أسماء من نال النقابة من الطالبيين، وذكر فيه محاسن من تَرْجمهم، ورتَّبه على ذكر المدن التي صارت بها النقابة على حرف المعجم. وهو مطبوع.

مناقب قرابة رسول الله ﷺ)، وذَكَرَ فيه ستة أحاديث. انظر الأرقام: (٣٧١١، ٣٧١٢، ٣٧١٣، ٣٧١٣، ٣٧١٣، ٣٧١٣، ٣٧١٣، ٣٧١٣

وقد أورد قبله أبوابًا في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر الأرقام: (۳۷۰، ۳۷۰، ۳۷۰، ۳۷۰۰ مع الفتح). وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر الأرقام: (۳۷۰، ۳۷۰۹ مع الفتح). وذكر العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه. انظر رقم: (۳۷۱۰).

وذكر بعده أبوابًا منها: مناقب الحسن والحسين. انظر الأرقام: (٣٧٤٦، ٣٧٤٧، ٣٧٤٨، ٣٧٤٨ علامة ٣٧٤٨، ٣٧٥٩ مع الفتح). وباب مناقب فاطمة عليها السلام. انظر رقم: (٣٧٦٧). وباب: فضل عائشة رضي الله عنها. انظر الأرقام: (٣٧٦٧، ٣٧٧٦، ٣٧٧٩، ٣٧٧٩ مع الفتح).

#### ثانيًا: «صحيح مسلم»::

كذلك صنع الإمام مسلم في "صحيحه" في كتاب فضائل الصحابة، فلقد عقد بابًا عَنْوَنه بـ: (باب فضائل أهل بيت النّبيّ ﷺ)، وأورد فيه ثلاثة أحاديث من عدة طرق. انظر الأرقام: (٢٤٢٤، ٢٤٢٥).

وأورد قبله أبوابًا في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر الأرقام: (۲٤٠٤، ۲٤٠٥، ۲٤٠٩). وباب فضائل الحسن والحسين والحسين رضي الله عنهما. انظر الأرقام: (۲٤۲۱، ۲٤۲۲، ۲٤۲۲).

وذكر بعده أبوابًا منها: باب فضائل عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. انظر الأرقام: (٢٤٢٧، ٢٤٢٧) وباب فضائل حديجة أمِّ المؤمنين رضي الله تعالى عنها. انظر الأرقام: (٢٤٣٠، ٢٤٣١، ٢٤٣٠، ٢٤٣٠، ٢٤٣٠). وبابٌ في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها. انظر الأرقام: (٢٤٣٠، ٢٤٤٠، ٢٤٤١، ٢٤٤٠، ٢٤٤١، ٢٤٤٢، ٢٤٤١، ٢٤٤٤، ٢٤٤٤، ٢٤٤٤، وباب فضائل فاطمة بنت النبيع عليها الصلاة والسلام. انظر الأرقام: (٢٤٤٧، ٢٤٤٠). وباب فضائل فاطمة بنت النبيع عليها المؤمنين رضي الله تعالى عنها. انظر رقم: (٢٤٥١). وبابٌ من فضائل زينب أم المؤمنين رضي الله عنها. انظر رقم: (٢٤٥١). وباب مبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر رقم:

(٢٤٧٧). بابٌ من فضائل جعفر بن أبـي طالب رضي الله عنه. انظر الأرقام: (٢٥٠٢). ٢٥٠٣).

وسأذكر في هذه العجالة جملة من المؤلفات في مناقب آل البيت مقتصرًا على المطبوع دون غيره.

# أشهر المؤلفات في فضائل ومناقب أهل بيت النَّبيِّ عَلَيْ اللَّهِ:

- ١ «آل رسول الله ﷺ وأولياؤه»، للشَّيخ محمد بن عبد الرَّحمن بن محمد بن قاسم (معاصر). وهو بحث لخَصه مؤلفه من «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» لابن تيمية. صدر عن دار القبلتين بالرياض (ط: الأولى ١٤١٢هـ).
- ٢ «آية التَّطهير بين أُمَّهات المؤمنين وأهل الكساء»، للدكتور على أحمد السَّالوس (معاصر).
- ٣ ــ «الإتحاف بحبّ الأشراف»، لعبد الله بن محمد الشّيراوي (ت!!!هـ). مطبوع بفاس سنة (١٣١٦هـ ــ ١٨٩٨م).
- ٤ "إحياء المينت في فضائل أهل البينت"، للحافظ جلال الدين السيوطيً (ت ٩١٨٩هـ). ذَكَرَ فيه ستين حديثًا، وقد طبع بالهند عام (١٨٩٣م) ـ ضمن مجموعة رسائل له. وأخرى في القاهرة عام (١٣١٦هـ ١٨٩٨م). وثالثة بهامش كتاب: "الإتحاف بحبً الأشراف"، سنة (١٣١٢هـ).
- «استجلاب ارتقاء الغُرَف بحبِّ أقرباء الرَّسول وذوي الشَّرف»، للحافظ شمس الدِّين السَّخَاوي (ت ٩٠٢هـ). وهو كتابنا هذا.
- السعاف الرَّاغبين في سير المصطفى وفضائل أهل بيته الطَّاهرين»، لمحمد بن علي الصَّبَّان المصري، أبو العرفان (ت ١٢٠٦هـ)، طبع بمصر قديمًا عام (١٢٨٠هـ)، وطبع كذلك بهامش كتاب «نور الأبصار» للشَّبلنْجى.
- الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف»، للحافظ شمس الدين السَّخَاوي السَّخَاوي (ت ٩٠٢هـ). وهو فتوى عن الأشراف وما يتعلَّق بهم، مطبوع ضمن «الأجوبة المرضية» للمصنَّف (٢/ ٢١٦ \_ ٤٢٨).

٨ \_ «الأفلاذ الزَّبرجدية في مدح العِتْرة الأحمدية»، لعبد الحميد بن عبد الغني الرَّافعي الطرابلسي (ت ١٣٥٠هـ). طبع بطرابلس الشام سنة (١٩٠٦م).

٩ \_ «الأنباء المستطابة في مناقب الصَّحابة والقرابة»، لأبي القاسم هبة الله بن عبد الله المعروف بـ «ابن سيِّد الكلِّ القفطيّ» (ت ١٩٧هـ). طبع مؤخرًا في دمشق ـ دار حسان (١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م)

۱۰ \_ «الأنوار الباهرة بفضائل أهل البيت النَّبويِّ والدُّرِيَّة الطَّاهرة»، لعبد الله بن عبد القادر التليديِّ (معاصر). لعلَّه آخر ما أُلِّفَ في فضائل أهل البيت حتى الآن، صدرت طبعته الأولى سنة (١٤١٧هـ) عن دار ابن حزم \_ بيروت

11 \_ "ثناء الصَّحابة على القرابة وثناء القرابة على الصَّحابة"، للإمام الحافظ أبي الحسن على بن عمر الدَّارقطنيِّ (ت ٣٨٥هـ). وقد طُبع منه مؤخَّرًا قطعة صغيرة من الجزء الحادي عشر، بعنوان: "فضائل الصَّحابة ومناقبهم وقول بعضهم في بعض"، باعتناء محمد الرَّباح عام (١٤١٩هـ)، مكتبة الغرباء بالمدينة.

17 \_ «جواهر العقدين في فضل الشَّرفين، شرف العلم الجليِّ والنَّسب النَّبويُّ»، للشَّريف نور الدِّين علي بن عبد الله السَّمْهوديُّ (ت ٩١١هـ). مطبوع بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (١٤١٥هـ)، عن دار الكتب العلمية في بيروت. وهو مليء بالأخطاء المطبعية والمنهجية.

۱۳ \_ «حدیث الثقلین وفقه»، للدکتور علي أحمد السالوس (معاصر) نشرته دار إصلاح للطباعة والنشر والتوزيع (۱٤٠٦هـ) \_ أبو ظبي.

١٤ \_ «حقوق آل البيت»، لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ). = «فضل أهل البيت».

السَّحابة في مناقب القرابة والصَّحابة»، للإمام محمد بن علي الشَّوكاني (ت ١٢٥٠هـ). حقَّقه الدكتور حسين بن عبد الله العمري، ونشرته دار الفكر بدمشق (سنة ١٤٠٤هـ).

<sup>(</sup>١) تجدر الإشارة أنَّ المؤلِّف ضعَف فيه حديث الثقلين، على كثرة وتعدُّد طرقه، وقوله مردود، كما سيتبيَّن لك من خلال التخريج في القسم المحقق؛ لكنه تكلَّم عن فقه الحديث بكلام حسن، أجاد فيه وأفاد.

١٦ ــ «ذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُرْبى»، لأبي العبَّاس المحبِّ الطبريِّ (ت ١٩٤هـ). طُبع بمصر قديمًا بمطبعة القدسي والسعادة، ومنه طبعة عن دار المعرفة (سنة ١٩٧٤م)، وله طبعة محققة صدرت مؤخَّرًا (سنة ١٤١٥هـ)، ونشرته مكتبة الصحابة بجدة.

۱۷ ــ «الذُّرِيَّة الطَّاهرة النَّبويَّة»، للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد الدُّولابيّ
 (ت ۳۱۰هـ)، حقَّقه واعتنى به سعد المبارك الحسن، نشر الدار السلفية (۱٤۰۷هـ).

۱۸ \_ «رسالة فضل أهل البيت وحقوقهم»، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت ٧٢٨هـ). طبعها واعتنى بها الشيخ أبو تراب الظاهري، سنة (١٤٠٥هـ) عن دار القبلة. وقد أضاف الشيخ أبو تراب ملحقًا جمع فيه أحاديث شتى في فضائل أهل البيت . وقد تصرَّف بعض الناشرين في الكتاب فطبعه بعنوان: «حقوق آل البيت» سنة (٢٠٦هـ)، نشرته دار الكتب العلمية.

19 \_ "الشَّرف المؤبَّد لآل محمد ﷺ، للشيخ يوسف بن إسماعيل النَّبهانيّ (ت ١٣٥٠هـ). طُبع بمصر قديمًا (عام ١٣٠٩هـ). "معجم المطبوعات العربية» (٢/ ١٨٤٠). وأُعيد طبعه بمصر حديثًا في دار جوامع الكلم بالقاهرة.

۲۰ ــ "طهارة بیت النّبوة"، لخالد بن عبد الرّحمن الشایع (معاصر). نشرته دار الجلالین و دار بلنسیة بالریاض، عام (۱٤۱٤هـ).

٢١ ــ «العجاجة الزَّرْنبية في السُّلالة الزَّينبيّة»، للحافظ جلال الدين السُّيوطيِّ
 (ت ٩١١هـ). مطبوع ضمن «الحاوي للفتاوى» للمصنَّف (٢/ ٣١ ــ ٣٤).

٢٢ ــ «علَّموا أولادكم محبة آل النّبيِّ»، للدكتور محمد عبده يماني (معاصر).
 طبعته دار القبلة للثقافة الإسلامية ــ جدة.

٢٣ ــ «القول القيِّم مما يرويه ابن تيمية وابن القيِّم»، للسَّيِّد حامد أبو بكر المحضار (معاصر). مطبوع متداول، وهو رسالة لطيفة تحتوي على أقوال شيخي الإسلام في فضائل أهل البيت النَّبويِّ ــ صدر عن دار الشروق عام (١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٦م).

٢٤ \_ «معرفة ما يجب لآل البيت النَّبويِّ من الحق على مَنْ عداهم»، للإمام أحمد بن علي المقريزيِّ (ت ٨٤٥هـ)، طبع بالقاهرة عام (١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م)، بتحقيق الدكتور محمد أحمد عاشور، بعنوان: «فضل آل البيت».

٢٥ \_\_ «أزُل الأبرار بما صحَّ من مناقب أهل البيت الأطهار»، للشيخ محمد بن معتمد خان البدخشاني (ت ١٩٨٠هـ). طبع قديمًا على الحَجَر في الهند عام (١٩٨٠م) كما في «معجم المطبوعات العربية» (٢٠٢٣)، بدون ذكر اسم المؤلف عليه. ثم حقِّقه أخيرًا الدكتور محمد هادي الأميني الشِّيعي، ونشرته شركة الكتبي في بيروت.

٢٦ \_ «نصح الخاص والعام فيما يجب لآل النّبيّ عليه السّلام»، لأبي عبد الله محمد بن المدني جنون (ت١٣٠٢ هـ). وله عدة أسماء. يقع في مجلد وسط. طبع على الحجر بفاس سنة (١٣٠٦هـ).

• «دليل ابن سودة» رقم (٣٠٥).

۲۷ \_ «نور الأبصار في مناقب آل بيت النّبيّ المختار»، لسيّد مؤمن بن حسن بن مؤمن الشّبلتْجيّ (كان حيّا بعد سنة ۱۲۹۰هـ). مطبوع بمصر، بدون تاريخ، نشر مكتبة الجمهورية العربية بالقاهرة.

٢٨ ــ «ينابيع المودة في مناقب أهل البيت»، لسليمان بن خواجة كلان القندوري الحنفي (ت ١٢٩٣هـ). حقّقه على جمال أشرف الحسيني، عن دار الأسوة بطهران، صدرت طبعته الأولى (١٤١٦هـ).

# المبحث السَّادس موازنة بين كتاب «اسْتِجْلابِ ارْتِقَاءِ الغُرَف» وكتاب «ذخائر العُقْبِي في مناقب ذوي القُرْبِي» للمحبِّ الطَّبريِّ (ت 395هـ)

#### تمهيد:

تقدَّم أنَّ الكتب المؤلفة في فضائل آل البيت من الكثرة بمكان، كما تقدَّم ذكر طائفة من تلك الكتب، إلاَّ أنه ينبغي أن يُقال: إنَّ أكثر تلك الكتب دخلتها الأحاديث الضَّعيفة والموضوعة، والقصص والأخبار الواهية، بل وفي بعضها انحرافات خطيرة لا يحسن السُّكوت عليها.

قال صدِّيق حسن خان رحمه الله تعالى في هذا السِّياق محدِّرًا من الوضع في فضائل عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه، مبيِّنا آثار ذلك الوضع في الأُمَّة: "إنما دخل الفساد وسوء الاعتقاد في الأُمَّة من طريق هذه الأخبار المختلفة، والآثار المفتعلة، جاء بها قومُ سوءٍ من الرَّوافض وأهل البدع، وأشاعوها في الناس الجهلة والعامَّة، الذين لا تمييز لهم أصلاً بين الصَّحيح والسَّقيم، والحسن والقبيح، وذكَّر بها الوعَّاظ الجاهلون، فصارت بعد زمان كأنها الدِّين والعقيدة، ودشُوا موضوعاتٍ كثيرةً فيها، فعاد الإسلام وأهله غريبًا وغرباء»(١).

على أنه «قد صحَّ في فضائل أهل البيت أحاديث كثيرة، وأمَّا كثير من الأحاديث التي يرويها من صنَّف في فضائل أهل البيت، فأكثرها لا يصحّحه الحفَّاط، وفيما صحَّ في ذلك كفاية»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: «الدين الخالص» للعلاَّمة صديق حسن خان (٣/ ٣١٧)، ط: دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>٢) من كلام الشيخ عبد الله ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. انظر: «الدُّرر السَّنية في الأجوبة النَّجدية» (١/ ٢٠٨).

وهذه سمةٌ بارزةٌ في أكثر ما كُتب في فضائل أهل البيت.

أمًّا مالنِّسية للضَّعيف، فالأمر فيه يسير طالما كان في الفضائل والمناقب.

قال أبو عبد الله النوفلي: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ﴿إِذَا رُوينَا عَنْ رَسُولُ اللهُ ﷺ في الحلال والحرام والسُّنن والأحكام تشدُّدنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النَّبِيِّ عَلَيْ في فضائل الأعمال وما لا يضع حكمًا ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد»(١). اهـ. وهو مرويٌّ عن غير واحد من أهل العلم(٢٠).

ويذهب العلاَّمة صديق حسن خان إلى أنَّ الضَّعيف لا يُقبل حتى في الفضائل والمناقب، يقول رحمه الله تعالى مقرِّرًا ذلك: «ومسلك أهل التحقيق أنَّ الحكم بفضيلة أحد حكمٌ شرعيٌ، وأحكام الشَّرع الشَّريف متساوية الأقدام، فلا وجه للتمسُّك بالضَّعاف فيها، بل لا بدَّ أن يكون الخبر صحيحًا لذاته أو لغيره، وكذا الحسن. لا يحتجُّ بالضَّعيف إلاَّ عن طريق الشُّهادة والمتابعة إذا كان موافقًا". اهـ (٣).

وأمَّا الواهي والموضوع فلا عذر في إيراده إلَّا مع بيان حاله.

قال السُّيوطي في «تدريب الراوي»(1) في الكلام على الموضوع: «وتحرم روايته مع العلم به، أي بوضعه في أي معنى كان، سواء في الأحكام والقصص والترغيب وغيرها، إلاَّ مبيِّنًا، أي مقرونًا ببيان وضعه، لحديث «مسلم» [١/ ٩]: «من حدَّث عنَّي بحديثٍ يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ». اله.

وكَتَبَ البخاريُّ على حديثٍ: «موضوع، مَنْ حدَّث بهذا استوجب الضَّرب الشَّديد، والحبس الطويل!». وعلَّق عليه الحافظ السَّخاويُّ بقوله: «لكن محلُّ هذا ما لم يُبيِّن ذاكره

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في: «الكفاية في علم الرواية» (ص ١٣٤) ــ باب التَّشدُّد في أحاديث الأحكام. ونقله الحافظ ابن حجر في: «القول المسدد في الذَّبّ عن المسند للإمام أحمد» (ص ٢٠)، وغير و احد من السَّلف .

<sup>(</sup>٢) فقد قال به عبد الرحمن بن مهدي، وأبو زكريا العنبري فيما نقله عنه الحاكم، وابن عبد البر، وغيرهم. انظر: «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» لأبــي الحسنات اللكنوي (ص ٥٠ ــ ١٥). (٣) انظر: «الدين الخالص» (٣١٦/٣).

<sup>(1) (1/ 137).</sup> 

أمره، كأن يقول: هذا كذب، أو باطل، أو نحوهما من الصَّريح في ذلك»(١).

وقال الخطيب البغداديُّ رحمه الله تعالى: «ومن روى حديثًا موضوعًا على سبيل البيان لحال واضعه، والاستشهاد على عظيم ما جاء به، والتعجُّب منه والتنفير عنه؛ ساغ له ذلك، وكان بمثابة إظهار جرح الشَّاهد في الحاجة إلى كشفه والإبانة»(٢).

# موازنة بكتاب «ذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُرْبَى» تأليف: الإمام أبي العبَّاس أحمد بن محمد المحبِّ الطَّبريِّ (ت 392هـ)

# تحقيق: أكرم البوشي

يعدُّ كتاب المحبِّ الطَّبريِّ من أشهر كتب أهل السُّنَّة المصنَّفة في فضائل أهل بيت النَّبيِّ ﷺ، وقد أفاد منه الحافظ السَّخَاويُّ في كتابنا هذا: «استجلاب ارتقاء الغُرَف»، كما أشار إليه في مقدِّمته.

وقد قسَّمه المحبُّ إلى قسمين:

القسم الأول: وذكر فيه ما جاء في ذكر القرابة على وجه العموم والإجمال، وفيه تسعة أبواب.

القسم الثاني: وذكر فيه مناقب القرابة على وجه التفصيل، وفيه عدة أبواب، وفي كلِّ باب عدة فصول.

# وأبرز ما ينتقد به المحبُّ الطُّبريُّ في كتابه أمور:

أولها: إيراده لكثير من الأحاديث الموضوعة والواهية والمنكرة، دون التنبيه على ضعفها أو وضعها وقد أشار السَّخَاويُّ في مقدِّمة «الارتقاء» (٣) إلى ذلك، وَوَصَفَ المحبَّ بالتَّسامح والتَّساهل في إيراد الأحاديث، وأورد كلام شيخه الحافظ ابن حجر في حقِّ المحبِّ الطَّبريِّ: «إنه كثير الوهم في عزوه للحديث ونقله».

انظر: «فتح المغيث» (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) «فتح المغيث» (۱/ ۲۷۵).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٢٢٤)، القسم المحقق.

وقد سبقه إلى ذلك الحافظُ تقيُّ الدِّين الفاسيُّ المكيُّ في كتابه: «العقد الثَّميٰن في تاريخ البلد الأمين»(١)، في ترجمة المحبِّ الطبريِّ المكيِّ، إذ يقول ما نصُّه:

"وله تواليف حسنة في فنون من العلم، إلا أنه وقع له في بعض كتبه الحديثية شيء لا يستحسن، وهو أنه ضمّنها أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل الأعمال، وفضائل الصَّحابة رضي الله عنهم، من غير تنبيه على ذلك، ولا ذَكرَ إسنادها ليُعلم منه حالها، وغاية ما صنع أن يقول: أخرجه فلان، ويُسمِّي الطَّبرانيَّ مثلاً أو غيره من مؤلِّفي الكتب التي أخرج منه الحديث المشار إليه، وكان من حقِّه أن يخرِّج الحديث بسنده في الكتاب الذي أخرجه منه، ليسلمَ بذلك من الانتقاد كما سَلمَ به مؤلفُ الكتاب الذي أحرج منه المحبُّ الطَّبريُّ الحديث الذي خرَّجه.

"أو يقول: أخرجه الطَّبرانيُّ \_ مثلاً \_ بسندِ ضعيفٍ، كما صَنَعَ غيرُ واحدِ من المحدِّثين في بيان حكم سند الحديث الذي يريدون إخراجه. أو ذكره بإسنادِ المؤلِّف الذي يخرِّجونه من كتابه». اهـ كلام الفاسى.

وممن أشار إلى كثرة إيراد المحبّ الطّبريّ الموضوع والواهي، العلاّمة صديق حسن خان في كتابه «الدِّين الخالص» (٢)، فقد ذكر كتاب «ذخائر العقبى»، وكتاب «نزل الأبرار» للبدخشاني، ونبّه إلى ضرورة تصفيتهما من الرّوايات الواهية بقوله: «... فما أحقَّهما بأن يُجرّدا عن الضّعاف وما في معناها، ويُقتصر فيهما على الرّوايات الصّحيحة اللائقة بالاحتجاج! وهي أيضًا على قدر الكفاية، فأي حاجة معًا إلى ما لا يبلغ مداها. . والصّباح يُغني عن المصباح، والحقُّ أبلج، والباطل لجلج».

وقد أشار الأستاذ عيسى الحميري كذلك إلى رواية المحبِّ للضِّعاف والمناكير، في الدِّراسة التي أعدَّها عن منهج المحبِّ الطَّبريِّ في مقدِّمة تحقيق كتاب «الرِّياض النَّضرة في مناقب العشرة» (٣).

<sup>(</sup>١) (٢٦/٢)، تحقيق فؤاد سيُّد.

<sup>(</sup>٢) (٣/٦/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: (ص ٩٠ ــ ٩١).

#### وهذه أمثلة لتلك الأحاديث الموضوعة:

الله عديث أنس رضي الله عنه قال: كنت عند النّبيّ ﷺ فرأى عليًا مقبلًا فقال: «يا أنس! قلت: لبيك. قال: هذا المقبل حجّتي على أُمّتي يوم القيامة». (ص ٣٧٣) وعزاه للنّقّاش.

## وهو حديث موضوع، آفته مطر بن أبـي مطر.

\_ راجع: «الموضوعات» (٢/ ١٦١ \_ رقم ١٧١)، و «الللّ لبيء المصنوعة» (م ٣٧٣)، و «تنزيه الشريعة» (م ٣٧٣).

٢ حديث عليَّ رضي الله عنه مرفوعًا: «أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة: المكرم لذريَّتي، والقاضي لهم حوائجهم، والسَّاعي في أُمورهم عند اضطرارهم إليه، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه» (ص ٥٠) معزوًا للإمام على بن موسى الرِّضا.

وهو حديث موضوع، آفته عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، وهو كذَّاب.

وقد أورده السَّخَاويُّ في هذا الكتاب رقم (٣٢٠)، وقال: "ضعيف جدًّا". مع أنه أورد قبله حديثًا رقم (٢٨٦) فيه الطائي المذكور فقال: "وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، وهو كذَّاب"، وانظر: "الفوائد المجموعة" (ص ٣٩٧) وحَكَمَ عليه بالوضع.

٣ حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «تبعث الأنبياء على الدَّوابِّ، ويحشر صالح على ناقته، ويحشر أنا على البراق، على ناقتي العضباء والقصواء، وأحشر أنا على البراق، خطوها عند أقصى طرفها، ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنَّة». (ص ٢٣٤) وعزاه للحافظ السِّلَفيّ.

#### وهو حديث موضوع.

قال ابن الجوزي في «الموضوعات»(١): «هذا حديث موضوع على رسول الله عليه».

وقال الذَّهبيُّ في «ترتيبها» رقم (١١٢٠): «إسناده مظلم، ما أدري من وضعه؟ تعلَّق فيه ابن الجوزيِّ على أبي صالح كاتب الليث».

حدیث علی رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا كان يوم القيامة كنت أنت وولدك على

<sup>(</sup>۱) (۲/ ۱۲ه).

خيل بُلْق متوَّجة بالدُّر والياقوت، فيأمر الله بكم إلى الجنَّة والنَّاس ينظرون». (ص ٢٣٤) وعزاه لعليِّ بن موسى الرِّضا.

ولم أقف عليه، وآثار الوضع عليه ظاهرة، والله تعالى أعلم.

والعجب من المحبِّ الطَّبريِّ أنه حاول الجمع بين الحديثين بقوله: «ولا تضاد بينه وبين حشرهم على العضباء والقصواء، إذ يكون الحشر أولاً عليها، ثم ينتقلون إلى الخيل، أو يحمل ولده على غير الحسن والحسين منهم». اهـ.

وكان الأجدر أن ينظر في إسناد الحديثين، ويتكلُّم عن رجالهما.

ذكر المحبُّ عدة روايات موضوعة جاءت في مقتل الحسين رضي الله عنه وما
 تبع ذلك، منها:

(أ) عن أبي محمد الهلالي \_ وعزاه لمنصور بن عمَّار، والملاء \_ قال:

شَرِكَ منا رجلان في دم الحسين بن علي رضي الله عنهما، فأمَّا أحدهما فابتُلي بالعطش، فكان لو شرب راويةً ما روي. قال: وأمَّا الآخر فابتُلي بطول ذَكَرِه، فكان إذا ركب الفرس يلويه على عنقه كأنه جبل! (ص ٢٤٧).

وعدَّ المحبُّ هذا الخبر من الكرامات والآيات التي ظهرت لمقتل الحسين!

(ب) عن نضرة الأزدية قالت: لمَّا قُتل الحسين بن علي أمطرت السَّماء دمَّا! فأصبحنا وجبابُنا وجرارُنا مملوءة دمًا. (ص ٢٤٨).

(ج) عن جعفر بن سليمان قال: حدَّثتني خالتي أمُّ سالم قالت:

لمَّا قُتل الحسين مُطرنا مطرًا كالدَّم على البيوت والجُدُر! قالت وبلغني أنه كان بخراسان والشام والكوفة! (ص ٢٤٩) وعزاه لابن بنت منيع

قلت: أكثر هذه الرَّوايات والأخبار من وضع الرَّافضة ومبالغاتهم، كما صرَّح به الحافظ ابن كثير في «البداية والنهاية»(١) إذ يقول: «ولقد بالغ الشَّيعة في يوم عاشوراء، فوضعوا أحاديث كثيرة كذبًا فاحشًا، من كون الشَّمس كسفت يومئذ حتى بدت النُّجوم، وما رُفع يومئذ حجرٌ إلاَّ وُجِد تحته دم، وأنَّ أرجاء السَّماء احمرَّت، وأنَّ الشَّمس كانت تطلع

<sup>.(</sup>Y·٣/A) (Y).

وشعاعها كالدَّم، وصارت السَّماء كأنها عَلَقة، وأنَّ الكواكب ضرب بعضها بعضًا، وأمطرت السَّماء دمًا أحمر، وأنَّ الحُمْرة لم تكن في السَّماء قبل يومئذ، ونحو ذلك»... إلى أنْ قال رحمه الله: «... إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة التي لا يصحّ منها شيء».

وقال \_ أيضًا \_ في هذا السِّياق مختتمًا كلامه: «وللشِّيعة الرَّافضة في صفة مصرع الحسين كذبٌ كثيرٌ، وأخبار باطلة». اهـ.

وهناك أحاديث موضوعة أخرى، لولا خشية الإطالة لذكرتُها، وانظر على سبيل المثال (ص ٣٤، ٤١، ٥٢، ٨٣، ٩٥، ٨٣).

ثانيها: وُجِد من طريقة المحبّ الطَّبريِّ في نسبة الأحاديث إلى مخرِّجيها مما يُؤخذ عليه، أنه يُوردها منسوبة إلى غير مظانها، فقد ينسب الحديث إلى «السُّنن»، وهو في «الصَّحيحين» أو أحدهما... وقد ينسبه إلى «المعاجم»، وهو في «السُّنن الأربعة» أو أحدها... بل قد ينسبه إلى مصدر لا يعدُّ من المصادر الحديثية، كالكتب المؤلَّفة في الصحابة، مثل «الاستيعاب»، ويكون الحديث مرويًّا في «الصَّحيحين»، و «السُّنن»، و «السُّنن»،

#### وهذه ثلاثة أحاديث على سبيل التمثيل:

۱ \_\_ أورد (ص ۸۹) حديث: «خير نساء العالمين: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد». وعزاه لابن عبد البر!

والحديث أصله في "صحيح البخاري" (٦/ ٧٠٠ \_ مع الفتح)، رقم (٣٤٣٢)، و «صحيح مسلم» (١٨٨٦/٤)، رقم (٢٤٣٠). و هو عند الترمذي (٥/ ٧٠٧)، رقم (٣٨٧٧)، وأحمد (١/ ١٠٢، ١١٦، ١٣٢، ١٤٣)، والحاكم في «المستدرك» (٣٨٧٧)، وأحمد (٣٨٣١) و (٣٨٣٧)، رقم (٣٨٤٧)، رقم (٣٨٣٧)، رقم (٣٨٣١)، رقم (٣٨٣١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٢/ ٢٠٢)، رقم (١٠٠٤، ٢٠٤)،

۲ ـ أورد (ص ٩٤) حديث: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من بطنان العرش:
 يا أهل الجمع نكِّسوا رؤوسكم، وغضُّوا أبصاركم حتى تمرَّ فاطمة بنت محمد على

السّراط». وعزاه بقوله: (خرَّجه الحافظ أبو سعيد محمد بن علي بن عمر النَّقّاش في «فوائد العراقيين»).

والحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦٦)، رقم (٤٧٢٨)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقّبه الذّهبيُّ بقوله: «لا والله! بل موضوع».

والطبراني في «المعجم الكبير» (١٠٨/١)، رقم (١٨٠) و (٢٢/ ٤٠٠)، رقم (٩٩٩). وهو في «فضائل الصحابة» (٢/٣٧)، رقم (١٣٤٤)، والعزو لهؤلاء الأئمة أولى.

٣ ــ عزا في (ص ٢٩٩) حديث: «سيِّد الشُّهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجلٌ قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» لابن السَّري!

وهو موجود في «مستدرك الحاكم» (٣/ ٢١٥)، رقم (٤٨٨٤)، وكان الأولى العزو إليه.

#### 张 张 张

وإليك موازنة سريعة بين «ذخائر الطَّبريّ» و «ارتقاء السَّخَاويّ» لبابٍ اشتركا في عنوانه، وتميَّز السَّخَاويُّ في إيراد أحاديثه ومسائله.

قال المحبُّ الطَّبريُّ رحمه الله تعالى (ص٠٥):

# «ذكر ما جاء في الحثِّ على حبِّهم والزَّجر عن بُغْضهم

عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبُّوا الله لما يغذوكم به، وأحبُّوني بحبِّ الله، وأحبُّوا أهل بيتي بحبِّي»، أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب.

«وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أنَّ رجلًا صفَّ بين الرُّكن والمقام، فصلًى وصام، ثم لقي الله وهو مبغضٌ لأهل بيت محمد دخل النَّار». أخرجه ابن السّري.

«وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «من أبغض أهل البيت فهو منافق». أخرجه أحمد في «المناقب».

«وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُحبّنا أهل البيت إلاَّ مؤمن تقيّ، ولا يُبغضنا إلاَّ منافق شقيّ»، أخرجه الملاّء.

"وعن عليٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبَّهم من أمَّتي كهاتين السَّبَّابتين"، أخرجه الملاّء". اهـ من كتاب المحبِّ.

واسْتَعْرِضْ معي عرض الحافظ السَّخَاويّ لأحاديث الباب في «ارتقائه»(١)، إذ يقول رحمه الله تعالى:

#### «باب الحثِّ على حبِّهم والقيام بواجب حقّهم

عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، عن أبيه، عن جدّه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبُّوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبُّوني لحبّ الله عزَّ وجلِّ، وأحبُّوا أهل بيتي لحبّي، أخرجه الترمذي عن أبي داود «صاحب السُّنن» وقال: إنه حسن غريب، إنما يُعرف من هذا الوجه.

وكذا أخرجه البيهقي في «الشُّعب»، ومن قبله الحاكم وقال: صحيح الإِسناد. ومن العجيب ذكر ابن الجوزيِّ لهذا الحديث في «العلل المتناهية».

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله على: «لا يؤمن عبد حتى أكون أحبّ إليه من نفسه، وتكون عترتي أحبّ إليه من عترته، ويكون أهل بيتي أحبّ إليه من أهله، وتكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته». أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»، وأبو الشَّيخ في «الثَّواب» والدَّيلميّ في «مسنده».

وعن عبد الله بن الحارث، عن العبّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله! إنَّ قريشًا إذا لقي بعضهم بعضًا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها! قال: فغضب النّبيُّ عَظِيًّا غضبًا شديدًا، وقال: «والذي نفسي بيدي! لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يُحبّكم لله ولرسوله». أخرجه أحمد، والحاكم في «صحيحه».

واستشهد لصحّته بما أخرجه هو، وكذا ابن ماجه من طريق محمد بن كعب القُرظيّ، عن العبَّاس ﷺ قال: كنا نلقى النَّفر من قريش وهم يتحدَّثون فيقطعون حديثهم! فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

«ما بال أقوام يتحدَّثون، فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم! والله! لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبَّهم لله ولقرابتي».

<sup>(</sup>١) انظر: (ص ٣٩٢ وما بعدها)، القسم المحقق.

وعن عبد الله بن الحارث أيضًا، عن عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه قال: دخل العبّاس رضي الله عنه على رسول الله ﷺ فقال: إنّا لنخرج فنرى قريشًا تحدّث، فإذا رأونا سكتوا، فغضب رسول الله ﷺ ودرّ عرق بين عينيه، ثم قال:

«والله! لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان حتى يُحبَّكم لله ولرسوله».

وهو عند محمد بن نصر المروزي بلفظ: «والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب أحد الإيمان حتى يحبّكم لله ولقرابتي . . . »، الحديث . وسمَّى الصّحابيّ المطّلب بن ربيعة . ورويناه من طريق أبي الضّحى ، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال : . . . » . إلخ كلام السَّخَاويّ .

وفي الباب أحاديث أخرى لم أذكرها خشية الإطالة، وما ذُكِرَ يَكْفَي للموازنة.

#### \* \* \*

#### تسجيل أهم الملاحظات من خلال النَّصَّين السَّابقين:

• أُولاً: كتاب «ذحائر العُقْبي» للمحبِّ الطُّبريِّ.

١ ــ يُلاحظ أنَّ المؤلف يُورد الحديث بدون إسناد، وإنَّما يذكر صحابيه؛ ومعلوم ما للإسناد من الأهمية القصوى عند المحدَّثين. قال سفيان الثَّوري: «الإسناد زين الحديث» (١).

وقد تقدَّم اعتراض التَّقيِّ الفاسي على المحبِّ الطَّبريِّ بأنه لو روى الأحاديث بأسانيده في الكتاب الذي أخرج منه لكان أحسن؛ ليسلم من الانتقاد.

أو لو أنه ذكر الحديث بإسنادِ المؤلف الذي أحرج الحديث من كتابه لكان أولى.

٢ \_ ويُلاحظ \_ أيضًا \_ أنَّ المؤلف يُورد الأحاديث دون الكلام أو التعليق عليها صحّة، أو حسنًا، أو ضعفًا. وهذا الأمر انتقده الفاسي أيضًا \_ كما تقدَّم \_ ، إذ لو أنَّ المحبَّ قال عقب تخريج الحديث: أخرجه الطَّبرانيُّ \_ مثلاً \_ بسندِ ضعيف، كما صَنَعَ غيرُ واحدٍ من المحدِّثين في بيان حكم سند الحديث الذي يريدون إخراجه؛ لكان رحمه الله سالمًا من الاعتراض والانتقاد.

<sup>(</sup>۱) «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني (١/ ١١٤)، رقم (١٣).

٣ ـ وجديرٌ بالملاحظة كذلك، أنَّ مصادر المؤلِّف التي ينقل منها الأحاديث غير مشتهرة، وبعضها أجزاء حديثية غير معروفة، وأصحابها ممن قد لا يُعرف عنه كثرة الرِّواية، أو ممن يروي الموضوعات بلا احتياط!

وقد رأينا من خلال النّصِّ السَّابق نقله عن ابن السَّري، والملا في "سيرته". وفي مواطن كثيرة من الكتاب يعزو إلى: الإمام علي بن موسى الرِّضا، والغسَّاني في "معجمه"، وأبي روْق الهِزّاني، وابن المثنى في "معجمه"، وابن الحضرمي، وابن الجرَّاح، وابن الضَّحَاك، وأبي مسلم البصري، وأبي سعيد النَّقَاش.

الأمر الذي جعل السَّخَاويّ يصفه بالتَّسامح والتَّساهل في إيراد الأحاديث. كما تقدَّم قريبًا.

#### ثانيًا: كتاب «استجلاب ارتقاء الغُرَف» للحافظ السَّخَاويّ:

الملاحظ لأول وهلة اهتمام المؤلف بالإسناد، فهو يذكر الحديث ببعض السند ليشير إلى مَنْ يدور عليه الكلام في الإسناد، كما رأيت في حديث ابن عبّاس.

٢ ــ أنَّ السَّخَاويّ يتكلَّم على الأحاديث صحةً وضعفًا، ويُناقش من سبقه في الحكم على الأحاديث، وهذا مما يُعطى الكتاب قيمةً علميةً.

فقد رأينا قوله عند رواية حديث ابن عبَّاس: «أخرجه الترمذي عن أبي داود صاحب الشّنن، وقال: إنه حسن غريب، إنما يُعرف من هذا الوجه. وكذا أخرجه البيهقي في «الشُّعب»، ومن قبله الحاكم وقال: صحيح الإسناد. ومن العجيب ذكر ابن الجوزي له في «العلل المتناهية» ».

٣ ـ يُلاحظ كذلك كثرة ما يُورد المؤلف من الشَّواهد والمتابعات؛ فقد ذكر في النَّصِّ السَّابق ستة طرق لحديث العبَّاس بن عبد المطلب، فهو بذلك يجمع طرق الحديث ليتقوَّى بها.

بل يذكر في الباب الواحد أحيانًا روايات كثيرة، فيقول: وفي الباب عن فلان، وفلان، وفلان. . . ثم يذكرها ومن خرَّجها. وبالله تعالى التوفيق.

# المبحث السابع أثر كتاب «استجلاب ارتقاء الغرف» في الكتب التي ألّفت بعده

رغم كثرة مؤلفات الحافظ السَّخَاويِّ، وجودتها، وبراعتها، وانتشارها بين أهل العلم، ووجودها في مكتبات العالم؛ إلَّا أني أَلْحَظُ عدم شهرة هذا الكتاب بين العلماء والباحثين، حتى أكاد أرى كثيرًا ممن كتب في هذا الموضوع (مناقب أهل البيت) لا يذكرون الكتاب، لا من قريب، ولا من بعيد.

مع أنَّ الكتاب كان مشهورًا متداولاً في حياة المؤلف، بين أيدي أهل العلم وطلبته، في مصر والحجاز، وغيرهما. فإنَّ لدينا نصوصًا في موسوعة المؤلف التاريخية «الضوء اللامع»، تدل على عظيم احتفاء المؤلف بهذا الكتاب والاهتمام به، حيث إنه كان يقوم بإقرائه وتدريسه مع أُمَّهات الكتب، في مدارس القاهرة، وفي الحرم المكي الشَّريف، وفي المدينة النَّبويَّة المباركة، على ساكنها أفضل الصَّلاة وأتم التَّسليم. كذلك كان يكتب لبعض طلابه ومحبيه إجازات بجملة من كتبه، منها كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف».

#### ومما يشير إلى ذلك.

• ما ذكره في ترجمة على بن محمد بن أبي بكر الحسيني الدِّمشقي، سبط البرهان الباعوني \_ من علماء وأعيان القرن التاسع \_ ، فقد جاء ما يلي: «... وطالع من تصانيفي جملة، «كالجواهر والدُّرر»، و «شرح الألفية»، و «ارتقاء الغُرَف»، و «الذَّيل على دول الإسلام»، و «مناقب العبَّاس»، وما لا ينحصر». اهـ(١).

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٥/ ٢٩٥).

- وكان بعض الأعيان من معاصريه يكتب للمؤلف يطلب منه أن يرسل له نسخة من الكتاب، مما يدلُّ على انتشاره بين الناس، كما حصل من إسحاق بن عبد الجبار الحسيني القزويني، فقد أرسل إليه الحافظ السَّخَاويُّ نسخة منه (۱).
  - وذكر في ترجمة حسين بن عبد الله الكرماني، المعروف بـ (ابن أصيل الدين)(٢):
- «... وسمع عليَّ «أربعين النووي» وغيرها، بل قرأ عليَّ «مسند الشَّافعي»، و «عدة الحصن الحصين». و من تصانيفي: «التوجه للرَّبُّ»، و «الابتهاج» وكتبَهما، و «استجلاب ارتقاء الغرف». اهـ.
- وجاء في ترجمة مرشد بن محمد الحسني المكي الشَّافعي، المعروف بـ (ابن المصري) (٣):
- «... ولازمني في سنة ستٌ وثمانين بمكة، حتى قرأ عليَّ «القول البديع»، و «استجلاب ارتقاء الغُرَف» من نُسْخَتَيْه». اهـ.
- وهناك ما يُشير إلى اهتمام علماء العصر بالكتاب ومحاولة إفادتهم منه ومن غيره من كتب الحافظ السَّخَاويِّ النافعة، فلقد جاء في ترجمة الشَّريف نور الدِّين السَّمهوديِّ (ت ٩١١هـ) من كتابه «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشَّريفة» (٤)، ما يبرز هذا الجانب:
- «... ولا زالت كتبه ترد عليَّ بالسَّلام، وطيب الكلام، بل يُشافه بما هو أعلى \_ كما كان يسمعه من شيخه المحلي والمناوي \_ ، ويستمدُّ مما لعلَّه يقف عليه من تصانيفي، ك «القول البديع»، و «ارتقاء الغُرَف»، و «مناقب العبّاس»، و «المقاصد الحسنة»، و «شرح الألفية»...». اه..

ولا زال عجبي ــ من عدم شهرة هذا الكتاب ــ لا ينقضي! خصوصًا إذا علمتَ أنَّ عصريَّه جلال الدِّين السُّيوطيَّ رحمه الله تعالى تكاد كتبه أن تكون مخدومة مطبوعة، إلَّا ما ندر.

<sup>(</sup>١) «الضوء اللامع» (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) «المرجع السابق» (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) «المرجع السابق» (١٠/ ١٥٤).

 $<sup>(1) (1/3 \</sup>text{ A})$ 

بينما لا زال كثير من مؤلفات الحافظ السَّخَاويِّ حبيس المكتبات في عالم المخطوطات؛ مع أنه «لا يشكُّ باحثٌ منصفٌ أنَّ السَّخَاويَّ أمتن من السَّيوطيِّ في التاريخ والحديث، وأكثر أصالةً في تآليفه»(١).

ولعلَّ السبب في عدم شهرته؛ كثرة المؤلفات في مناقب الآل، فكأنَّ العالم أو الباحث يظنَّ أنَّ كتاب السَّخَاويُّ كسائر الكتب المؤلفة في هذا الباب، التي دخلها الواهي والمنكر، دون تمييز أو إشارة إلى ذلك؛ فنتج عن ذلك ضعف همَّة الباحثين لقراءة الكتاب أو مطالعته. . . هذا ما بدا لي، ولعلَّ السبب غير ذلك، والله أعلم.

أمَّا من عاصر المؤلف كابن الدِّيبع الشَّيبانيّ (ت ٩٤٤هـ)، وهو من تلاميذه، فقد نقل عن الكتاب في موضع واحد، وذلك في كتابه المسمَّى «تمييز الطيب من الحبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث» (ص ١٤٦).

وفي نفس الفترة الزمنية \_ القرن العاشر الهجري \_ يأتي الفقيه المحدّث أحمد بن محمد بن حجر الهيتميّ (ت ٩٧٤هـ)، فيطّلع على الكتاب، فيُعجب به وبما احتواه من فوائد؛ فيقوم باختصاره، ويجعله ذيلاً لكتابه: «الصواعق المحرقة».

ثم جاء القرن الثاني عشر، وجاء الشيخ إسماعيل العجلونيّ (ت ١١٦٢هـ) صاحب كتاب «كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»، فاطَّلع على الكتاب واستفاد منه، ونقل عنه في ثلاثة مواضع من كتابه: (٢/ ١٤٢، ٢٥٥، ٢٨٨).

أمًّا ما عدا هؤلاء العلماء، فلم أرَ من صرَّح بالنقل عن الكتاب.

وتجدر الإشارة؛ أني ومن خلال قراءتي لكتاب: «جواهر العقدين في فضل الشَّرفين» للشَّريف السَّمهوديِّ (ت ٩١١هـ)، وهو من معاصري المؤلف؛ رأيت نقولاتٍ كثيرةً تكاد تكون منقولة بالحرف الواحد، من كتاب الحافظ السَّخَاويِّ، دون إشارة السَّمهوديِّ إلى ذلك!

<sup>(</sup>١) من كلام الدكتور بشار عواد في مقدمة تحقيق كتاب: «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» للسَّخَاويّ (١٣/١).

ويغلب على ظني \_ والعلم عند الله \_ أنَّ هذه النُّقول مأخوذة من هذا الكتاب، وعندى على ذلك دلائل، منها:

انَّ الحافظ السَّخَاويَّ أشار \_ كما مضى قريبًا \_ في «التحفة اللطيفة» (١) في ترجمة السَّمهوديِّ. أنَّ الأخير كان يستمد بعض تصانيفه، وذكر منها كتابه «ارتقاء الغرف».

٢ ــ أنَّ السَّمهوديَّ فرغ من تأليف كتابه سنة (١٩٨هـ)، أي بعد تأليف السَّخَاويُّ لكتابه بعشرين سنة، ومن ثمَّ بعد انتشاره في الآفاق، ووقوف القاصي والدَّاني عليه؛ فقد سبقت الإشارة عند التعريف بالكتاب أنه ألَّفه سنة (١٨٧٧هـ).

٣ — استرعى انتباهي أمرٌ لاحظته في كتاب السَّمهوديِّ، ألا وهو اتفاقه في ترتيب الأحاديث في الباب الواحد! بل واتفاقه في ترتيب مصادر التخريج للحديث الواحد، مع ما هو موجود في هذا الكتاب! مما لا يمكن أن يكون مصادفة، إنما بعد اطلاع مؤلفه على كتاب السَّخَاويِّ ومتابعته في النقل.

ويمكنك النظر في أبواب الكتابين لترى التشابه العجيب بينهما!

وهذا أنموذج على ما أقول:

بوَّب السَّمهوديُّ (ص ٢٩٩) بقول: (باب دعائه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بالبركة في نسل البتول والمرتضى رضي الله عنهما).

وهو يشبه تمامًا تبويب السَّخَاويِّ: (بَابُ دُعَائِهِ ﷺ بالبَرَكَةِ في هذا النَّسْلِ المُكَرَّمِ). ثم بدأ السَّمهوديُّ الباب بإيراد الأحاديث:

- فذكر حديث عبد الكريم بن سليط وأورده من طريق النسائي في «عمل اليوم والليلة»...
  - ثم ساق رواية الروياني له في «مسنده»...
    - ثم أورد طريق سمُّويه في «فوائده». . .
  - ثم من طريق الدُّولابيِّ في «الذرية الطاهرة». . .

<sup>(</sup>Y) (Y\3AY).

- ثم ساق كلام ابن ناصر الدين \_ أحد رواة كتاب الدُّولابيِّ \_ في تصويب كلمة وردت في لفظ الحديث.
  - ثم أشار أنَّ الرِّواية باللفظين أوردهما في «المختارة».

وإيراد الأحاديث بهذا الترتيب، وبتلك الطرق المذكورة، موجود بحروفه في الباب الرابع من هذا الكتاب، بالأرقام (١٨٩، ١٩٩، ١٩١،)، ولا يختلف عما عند السَّمهوديِّ بشيء؛ مما يدلُّ على أنَّ الأمر ليس مجرد توافق في الأفكار، وإنما اقتباسٌ من الكتاب ومتابعةٌ لمؤلفه.

أني رأيت نصوصًا ليست بالقليلة، اتَّفقت فيها عبارة صاحب «جواهر العقدين»
 بما هو موجود في هذا الكتاب وسأورد بعضها، وأقارنها بما هو موجود في «الارتقاء»:

فمتلا .

ذكر (ص ٢٥٩) في تخريج حديثٍ أورده: «. . . أخرجه مسدّد، وابن أبي شيبة،
 وأبو يعلى في مسانيدهم، والطبراني؛ كلّهم بسند ضعيف».

وهو بنصِّه في هذا الكتاب بنفس ترتيب مخرِّجي الحديث! انظر رقم: (٢١٠)

• قال في (ص ٢١٥) في تخريج حديث ذكره: «... أخرجه الحاكم في «مستدركه» وأشار إلى أنه استدركه مع كونه في «الصحيحين» من هذا الوجه؛ لإفادته أنَّ أهل البيت هم الآل».

وهو بنصِّه في كتاب السَّخَاويّ. انظر رقم: (١٧٥).

• وقال في (ص ٣٤٥) في تخريج حديث ما نصُّه: «... أخرجه الطبراني في «الأوسط»، والعقيلي في «الضعفاء» بسند مظلم، والخطيب بآخر فيه كذَّاب، ومن أجله حكم ابن الجوزي بوضعه، وسبقه العقيلي فقال: إنه ليس له أصل».

وهذا العزو موجود بنصّه في «ارتقاء الغرف» وبنفس ترتيب المخرِّجين. انظر رقم: (٣٤٠)، إلاَّ أنه قال: «ولذلك»، و «بل سبقه»؛ بدل: «ومن أجله»، و «سبقه».

ولا يُقال إنَّ هذا توارد في الأفكار والمعلومات فحسب!

فإنه وبهذا التوافق العجيب في ترتيب مصادر التخريج، والتعليق على الحديث بهذه

العبارات المشتركة، لا يتأتَّى هكذا بمجرد توارد وتوافق الكلمات؛ وإنما الواقع أنَّ الشَّريف السَّمهوديَّ اطّلع على كتاب السَّخَاويِّ، ولم يرد التَّصريح بذلك.

ولا يخفي عليك مسألة المعاصرة بينهما، وحساسيتها في كثير من الأحيان!

وهناك أمثلة كثيرة في الكتاب، مثل: (ص ٢٢٥، ٢٣٢، ٢٦٠، ٢٧٢، ٢٧٩، ٢٧٩،
 ٢٩١، ٣٠٠، ٣١٠، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٧، ٣٤٢، ٣٤٧، ٣٧١، ٣٧١).

وقارنه بالأرقام التالية: (۱۸۳، ۱۸۵، ۱۸۰ ـ تعقيب حديث ٥٦ ـ ٢٤١ ـ ٢٤١ ـ ٢١٥، ٢١٥ ـ تعقيب حديث ٢١٦، ٢١٦ ـ تعقيب حديث ٢١٠ ـ ٢٤٦ ـ تعقيب حديث ٢١٠ ـ ٢١٦ ـ تعقيب حديث ٢٠٧ ـ ١٨٩ ـ ١٨١ ـ ١٣١ ـ تعقيب ١٣١ ـ ١٣٠ ـ ١٨٩ ـ ١٨٩ ـ ١٨٩ ـ ١٨٩ ـ ١٨٩ ـ تعقيب ١٥٨ ـ تعقيب ١٥٨ ـ تعقيب ١٥٩ ـ ٣٠٣ ـ تعقيب ١٥٩ ـ ٣٠٣ .

ومما يشير إلى أخذ السَّمهوديِّ ونقله من «ارتقاء الغرف»، أنه تابع السَّخَاويَّ في بعض ما يؤخذ عليه! ومن ذلك أنه عزا في (ص ٣٧٦) كلام أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه: «والذي نفسي بيده، لقرابة رسول الله ﷺ أحبّ إليَّ من أصل قرابتي»؛ عزاه إلى «صحيح البخاري» وحده!

والأثر كما هو معلوم في «الصحيحين» وليس في البخاري فقط؛ ومردُّ ذلك متابعته للسَّخَاويِّ في هذا العزو. انظر رقم: (٢٩٩).

ومن خلال هذه النقاط الخمس يمكن القول باطمئنان؛ إنَّ الشَّريف السَّمهوديَّ استفاد من كتاب «ارتقاء الغرف» للحافظ السَّخَاويِّ ــ وإنْ لم يُشر إلى ذلك ولو مرةً واحدةً ــ ، وأنَّ هذا الكتاب من الكتب التي لها أثر بعد وفاة مؤلفيها .



# المبحث الثامن المآخـذ عـلي الكتاب

لا يخلو أي عمل من أعمال بني آدم من وجود بعض النقص والتقصير؛ فإنَّ الله أبى العصمة إلاَّ لكتابه وأنبيائه. ومن الطبعي أن يقف الباحث على بعض المآخذ والملاحظات على أي كتاب من كتب أهل العلم قام بدراسته وتحقيقه والعناية به.

إمامًا كبيرًا كالحافظ السَّخَاويِّ، وإنما هي مجرد ملاحظات قد أصيب فيها وقد أخطىء ــ ولعلَّ خطئي أكثر من صوابـي ــ ، ورائدي في ذكرها تجلية الصَّواب في تلك القضايا، وهذه المآخذ لا تنتقص من المؤلِّف ولا المؤلَّف بحالٍ؛ والله المستعان.

ومما ينبغي أن يُعلم أنه ليس لمثلي ــ وأنا قصير الباع في العلم والتَّحصيل ــ أن ينتقد

# وهذه المآخذ تتلخُّص في الآتي:

١ ـ وَهُمُهُ في عزو بعض الأحاديث:

ومن ذلك:

(أ) عزا حديث رقم (٢٩٩) أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه قال لعليِّ رضي الله عنه: «والذي نَفْسِي بيده، لَقَرَابَةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِليَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قرابتي».

عزاه لـ «صحيح البخاري» (٧/ ٤٩٣ ـ مع الفتح)، رقم (٤٢٤١)، وفي مواطن أخرى فقط، والواقع أنَّ الحديث متَّفق عليه، فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (٣/ ١٣٨٠)، رقم (١٧٥٩).

(ب) عزا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رقم (٣٦٩) قال:

سُئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ أَيُّ النَّاسِ أكرم؟ فقال: «أَكْرَمُهُمْ عند اللَّهِ أَتْقَاهُم...»، الحديث.

عزاه لـ «صحيح البخاري» فقط (٧/ ٣٦٢ ــ مع الفتْح)، رقم (٤٦٨٩)، وفي مواضع أخرى. والواقع أنَّ الحديث متفق عليه، فقد أخرجه مسلم في «صحيحه» (١٨٤٦/٤)، رقم (٢٣٧٨).

(ج) عزا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، رقم (٥٣) يرفعه إلى النّبيِّ ﷺ: «أَلا إِنَّ لَكُلِّ نَبِيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإِنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الْأَنصارُ، فاحْفَظُوني فيهم»؛ للطّبرانيّ في «المعجم الكبير»، والواقع أنَّ الحديث في «المعجم الأوسط» (٥/٤٦٤)، رقم (٥٣٩٨).

#### ٢ \_ تساهله في الحكم على بعض الأحاديث:

مضى الإِشارة فيما سبق أنَّ المؤلف وصف المحبَّ الطَّبريَّ بالتساهل والمسامحة في إيراد الأحاديث. . . وهذا الذي عابه المؤلف على المحبِّ وقع في شيء منه .

فهناك أحاديث ضعيفة جدًّا حكم عليها بالضَّعف فقط، ومثلها لا ينجبر بغيره...

وهناك أحاديث موضوعة فيها كذَّابون أو متَّهمون بالكذب، حكم على بعضها بأنها ضعيفة جدًّا، وأخرى سكت عنها. . .

ومثلها أحاديث منكرة سكت عنها المؤلف ولم يحكم عليها بشيء، مع أنه اشترط على نفسه البيان كما سبق في منهجه.

- وسأذكر على ذلك ثلاثة أمثلة، وإنْ شئتَ فانظر الأرقام التالية: (١٧٥، ٢٢٤، ٣٢٣):
- (أ) حديث الحسن بن عليّ رضي الله عنهما برقم (٣٣٨)، أنَّه قال لمعاوية بن حُدَيْج:

«يا معاوية! إيَّاك وبُغْضَنَا، فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يُبْغِضُنَا، ولا يَحْسِدُنا أَحَدٌ إِلاَّ ذِيدَ عن الحَوْضِ يَوْمَ القِيامَةِ بِسِيَاطٍ من النَّارِ».

قال المؤلف في تخريجه: «أخرجه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» [٣/ ٩٩]؛ وسنده ضعيف». ولي على كلام المؤلف رحمه الله تعالى ملاحظتان:

• الأولى: اقتصاره في عزو الحديث على «المعجم الأوسط» فحسب، فإنَّ الحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» أيضًا (٣/ ٨١)، رقم (٢٧٢٦) بإسناده سواء، وفيه قصة؛ فكان الأولى عزوه إلى المعجمين.

الملاحظة الثانية: قول المؤلف: «وسنده ضعيف»؛ والواقع أنه ضعيف جدًّا، ولقائلٍ أن يقول: هو موضوع؛ فإنَّ فيه كذَّابًا.

آفته عبد الله بن عمرو الواقفيّ، كما وقع في الطبراني \_ بفتح الواو وكسر القاف والفاء \_ نسبة إلى بطن في الأوس من الأنصار، كما في «الأنساب» (٥/٧٥). وقيل: الواقعيّ \_ بعد القاف عين مهملة، كما في «تكملة الإكمال» (٧/ ٣٠٦) \_ وهو الذي رجَّحه ابن نقطة، وهو بهذه النِّسبة في سائر كتب الرجال التي اطَّلعت عليها. وهو كذَّاب، وهو المتَّهم بوضْعه، وقد انفرد به.

قال علي بن المديني : «كان يضع الحديث». وقال الدّارقطني : «بصريّ يكذب». وقال أبو حاتم: «ليس حديثه بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق».

وقال ابن عدي: «أحاديثه كلُّها مقلوبة، وهو إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصِّدق».

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «رواه الطبراني في «الأوسط» (٩/ ٩٣)، وفيه عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو كذَّاب». وأورده في (٢٧٨/٤) من طريق الطبراني في «الكبير» وأعاد نفس المقال.

انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ١١٩)، و«الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٨٤)، و «الكامل» (٤/ ١٥٩)، و «الكامل» (٤/ ١٥٩)، «ضعفاء الدارقطني» (ص ٢٦٤)، و «ضعفاء ابـن الجـوزي» (٢/ ١٣٤)، و «الكشف الحثيث» (ص ١٥٥)، و «الميزان» (٤/ ١٥٥)، و «اللسان» (٣/ ٣٧٤.

قلت: فمن هذه حاله لا يُقال في حقِّه إنه ضعيف! والله تعالى أعلم.

(ب) حديث أنس رضي الله عنه رقم (١٩٩) قال: قال رسول الله ﷺ:

«وعَدَنِي ربِّي في أُهْلِ بيْتِي مَنْ أَقرَّ منهم بالتَّوحيدِ، ولي بالبلاغ أنْ لا يُعَذِّبُهم».

قال المؤلف عقبه: «رواه الحاكم [٣/ ١٦٢]، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه!»، وسكت!

وهذا الحكم على الإسناد والسكوت عليه، فيه نظر، ومتابعة المؤلف للحاكم ههنا ليست بجيدة؛ فإنه منكر لا يصحُّ، ولذا تعقَّب الدَّهبيُّ الحاكم بقوله: «بل منكر لم يصحّ». وهو منكر وهو كما قال الحافظ الدَّهبيُّ، فإنَّ مداره على عمر بن سعيد الأبح، وهو منكر

الحديث. قال البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٤٣): «منكر الحديث». وقال ابن عدي في «الكامل»: «في بعض ما يرويه عن سعيد بن أبي عَروبة إنكار». انظر: «مختصر الكامل» (ص ٩١٥)، وراجع «الضعفاء الكبير» (٣/ ١٦٦)، والميزان (٥/ ٢٤٠)، و «المغنى» (٢/ ١١٧)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (٢/ ٢١٠).

# • كما أنَّ في الحديث علةً أُخرى:

وهي اختلاط سعيد بن أبي عَروبة، فقد اختلط في آخر عمره، وطالت مدة اختلاطه، فقيل: خمس سنين، وقيل: عشر، وقيل: ثلاث عشرة. وقد صرَّح الأئمة يحيى بن معين، وأبو أحمد ابن عدي بأنه خلَّط، وأنَّ من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح، كسماع يزيد بن زُريع، ومن سمع منه بعد اختلاطه فليس بشيء ولا يُعتمد (۱).

وعمر بن سعيد الأبح مع نكارة حديثه فقد سمع من سعيد بن أبي عَروبة قبل وفاته بسبعة أيام لا غير، فيكون حديثه ليس بشيء كما قال ابن معين. قال الحاكم (٣/١٦٣) عقب رواية الحديث: «قال عمر بن سعيد الأبحّ: ومات سعيد بن أبي عَروبة يوم الخميس، وكان حدَّث بهذا الحديث يوم الجمعة مات بعده بسبعة أيام في المسجد؛ فقال قوم: لا جزاك الله خيرًا، صاحب رفض وبلاء. وقال قوم: جزاك الله خيرًا، صاحب سنَة وجماعة، أدَّيت ما سمعتَ». اهـ.

(ج) حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه (رقم ١٩٦) يرفعه إلى النَّبِيِّ ﷺ أنه قال:

«أَمَا ترضى أَنْ تكونَ رابِعَ أَرْبَعَةٍ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَنَا، وأَنْتَ، والحَسَن والحُسَيْن رضي الله عنهم، وأَزْوَاجُنا عن أَيْمَانِنا وشمائِلنا، وذُرِّيَّتُنا خَلْفَ أَزْوَاجِنا».

قال المؤلف عقبه: «أخرجه التَّعلبيُّ بسندٍ فيه الكُدَيْمِيُّ، وهو ضعيف».

وهذا الحكم على الحديث فيه نظر، وذلك أنَّ قوله في حقِّ الكُدَيْمي، (وهو محمد بن يونس بن موسى) ضعيف، فيه شيء من التساهل! وهو في ذلك تَابَع شيخه الحافظ ابن حجر كما في «التقريب» (ص ٩١٢)؛ والذي عليه أكثر الأئمة اتِّهام الكُدَيْميّ وترك روايته.

<sup>(</sup>١) انظر: «الكواكب النيرات» (ص ٤٢ ــ ٤٦)، و «كتاب المختلطين» (ص ٤١ ــ ٤٣).

قال الذهبي في "الميزان": "أحد المتروكين"، وقال في "التذكرة": "هو واه"، وقال ابن عدي: "قد اتُّهم بالوضع، وادَّعى الرَّواية عمن لم يرهم، ترك عامةُ شيوخنا الرَّواية عنه"، وقال ابن حبان: "لعلَّه وضع أكثر من ألف حديث!"، وقال الحاكم: "ذاهب الحديث، تركه ابن صاعد، وابن عُقدة، وسمع منه ابن خزيمة ولم يُحدَّث عنه". وقال الإمام أحمد: "حسن المعرفة ما وُجدَ عليه إلاَّ لصحبته للشاذكوني".

وقال موسى بن هارون وهو متعلِّق بأستار الكعبة: «اللَّائهُمَّ إني أشهد أنَّ الكُدَيميِّ كذَّابٌ يضع الحديث».

وقال قاسم المطرز: «أنا أجاثي الكُدَيميّ بين يدي الله وأقول: يكذب على نبيّك!». واتَّهمه الدَّارقطنيُّ بالوضع. وقال الحافظ ابن حجر كما مضى: «ضعيف».

وأما إسماعيل الخطبيّ فقال: «ثقة! ما رأيت جمعًا أكثر من مجلسه»؛ فخالف جميع مَنْ سبق!

ــ انظر: «الميزان» (۳۷۸/٦)، و «التهـذيـب» (۹/ ۳۹۹)، و «تـذكـرة الحفـاظ» (۲۱۸/۲)، و «التقريب» (ص ۹۱۲).

ثم إنَّ الإسناد مسلسل بالضَّعفاء، فقد فات المؤلف النظر في حال رجلين من رجال الإسناد، أحدهما أضعف من الآخر، وهما:

الأول: إسماعيل بن عمرو البَجَليّ. ضعّفه أبو حاتم والدَّارقطنيُّ.

وقال ابن عدي: «حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها». وذكره ابن حبان في «ثقاته»! وأثنى عليه إبراهيم بن أروَّمة. انظر: «الثقات» (٨/ ١٠٠)، و «الميزان» (١/ ٣٩٩).

الثاني: هو عمر بن موسى بن وجيه الوجيهي الحمصي.

قال أبو حاتم: «متروك الحديث، ذاهب الحديث، كان يضع الحديث ويروي المناكير». وقال البخاري: «منكر الحديث». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال ابن معين: «ليس بثقة». وقال الدَّارقطنيّ: «متروك». وقال ابن عدي: «هو بيِّن الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنًا وسندًا». انظر: «الميزان» (٥/ ٢٧١)، و «الإكمال فيمن له رواية في المسند» (ص ٥١١).

## ٣ \_ وَهْمُهُ في سياق قصةٍ لأبي جعفر المنصور مع الأوزاعي رحمهما الله:

فقد أورد (ص ٢٩٥) خبرًا مفاده أنَّ الرَّشيد سأل الأوزاعيَّ عن لُبْسِ السَّواد، فقال: «إنِّي لا أَحَرِّمُهُ؛ ولكن أكرهه». قال: «ولمَ؟».

قال: «لأنه لا تُحلَّى فيه عروسٌ، ولا يُلبِّي فيه مُحْرِمٌ، ولا يُكفَّن فيه ميِّتٌ...» إلخ القصة (١).

ويظهر أنَّ المؤلف وَهِمَ في عزو هذا الخبر لهارون الرَّشيد؛ فإنَّ القصة المذكورة وقعت بين الخليفة أبي جعفر المنصور والإمام الأوزاعيِّ، وليس بين الرَّشيد والثاني، وذلك لأمور:

الأول: أنَّ الإِمام الأوزاعيَّ لم يدرك خلافة هارون الرَّشيد قطعًا؛ فإنَّ وفاته كانت سنة (١٥٧هـ)، فكيف (١٥٧هـ)، فكيف يكون ذلك اللقاء؟!

الثاني: أنَّ ولادة هارون الرَّشيد كانت سنة (١٤٩هـ) في خلافة المنصور (٣)، فعلى هذا يكون اللقاء قد حصل بينهما وعمر الخليفة الرَّشيد آنذاك ثمان سنين؛ وهذا مستبعدٌ حدًا!

الثالث: أنَّ الحافظيْن الذَّهبيَّ وابنَ كثيرٍ ذكرا هذه القصة، وأنها وقعت للأوزاعي مع أبي جعفر المنصور، فقد دخل على المنصور ووعظه، فأحبَّه المنصور وعظَّمه، ولما أراد الانصراف استعفى من لُبْس السَّواد، فأجابه المنصور وأذِنَ له.

فلما خرج، قال المنصور للرَّبيع: الحقه فاسأله لِمَ كره السَّواد؟ ولا تُعْلِمُهُ أني قلتُ لك.

فسأله الرَّبيع فقال: لأني لم أرَ مُحْرِمًا أحرم فيه، ولا ميّتًا كُفِّن فيه، ولا عروسًا جُلِّيتُ فيه؛ فلهذا أكرهه. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر: «سير أعلام النبلاء» (٧/ ١٢٦)، و ١البداية والنهاية» (١/ ١٢٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر ترجمة الأوزاعي في: «سير أعلام النبلاء» (٧/ ١٠٧ ـ ١٣٤)، و «البداية والنهاية»
 (١١٨/١٠). وستأتى في (ص ٢٩٥).

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمة هارون الرشيد في: «الجوهر الثمين» (١/ ١٢٥ ــ ١٣٠)، و اتاريخ الخلفاء»
 (ص ٢٤٩ ــ ٢٦١). وستأتى في (ص ٢٩٥).

#### ٤ \_ أنَّ المؤلف عقد بابًا كاملًا على أساس أحاديث ضعيفة أو موضوعة!

فمثلاً الباب التاسع: (باب مكافأة الرَّسول عليه السَّلام لمن أحسن إليهم في يوم القيامة)، فمجموع أحاديث هذا الباب أربعة: ثلاثة موضوعات، وواحد ضعيف. فلو أنه ترك ذلك لكان أولى في نظري، إلاَّ أن يُقال \_ ما سبق الإِشارة إليه \_ إنَّ مراده معرفة جميع ما ورد في هذا الباب.

#### ايراده بعض الحكايات الغريبة في الترغيب في إكرام أهل البيت:

فلقد أورد عدة حكايات فيها شيء من النكارة، وأكثرها رؤى منامية، لا تقدِّم ولا تؤخِّر. ولذا فإني علَّقت على كلِّ حكاية وما فيها من الملاحظات ـ خاصة المتعلقة بالعقيدة ـ بما يناسبها في موضعها.

وقد يُعتذر للمؤلف بأنَّ جميع ما ذكره من تلك الحكايات إنما نقله عن المقريزي وعزاه إليه، وهو \_ أعني المقريزي \_ ممن عُرِفَ بميله الشَّديد لآل البيت، حتى إنه اتَّهمه البعض بالتَّشيُّع(١)؛ فكون الحافظ السَّخَاويِّ يحيل إليه؛ فإنه يجعل العهدة عليه.

<sup>(</sup>١) وممن اتَّهمه بذلك المصنَّف فيما ذُكِرَ، فلقد أجهد نفسه \_ أعني المقريزي \_ بما لا طائل تحته، وصحَّح نسب الخلفاء العلويين الغُبيديين الفاطميين الدَّعيَّ، وأشاد بذكر مناقب خلفائهم، وفخَّم من شأنهم! وحاول جاهدًا إثبات نسبهم إلى رسول الله ﷺ، وناقش المُشكّكين في هذا النَّسب!

وله في ذلك كتاب خاص سمّاه: «اتّعاظ الحُنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخُلفا». وكتاب آخر سمّاه: «النزاع والتخاصم فيما بين بني أُميّة وبني هاشم». وقد نفاه عنه بعض الباحثين المعاصرين؛ والقضية تحتاج مزيد بحث.

بل إنه جعل نفسه خُسينيًا عُبيديًا لأجل حكايةٍ حُكيتُ له! ولم يُسلِّم بهذه النَّسبةِ المصنَّفُ في «الضوء اللامع». ولذا كان ينشر محاسن العُبيدية في كتابه «الخطط المقريزية»، ويُفخِّم من شأنهم بذكر مناقبهم! الأمر الذي جعل العلَّمة الشَّوكانيّ يتعجَّب منه! كما ذكره في «البدر الطالع» (1/ ٧٩).

تجدر الإشارة: أنَّ سائر العلماء ببغداد نفوا هذا النسب، وذلك في شهر ربيع الآخر سنة (٤٠٢هـ)، وكتبوا محضرًا يتضمَّن نفي نسبهم، وأنهم لا نسب لهم إلى علي بن أبـي طالب، ولا إلى فاطمة كما يزعمونا بل هم أدعياء كذبة، عُبيديون كفار فسَّاق فجَّار، ملحدون زنادقة معطَّلون، وللإسلام جاحدون، ولمدهب المجوسية والثَّنوية معتقدون.

وقد نبَّه المؤلف في ترجمته من «الضوء»(۱)، و «التبر»(۲) أنه كان يُكْثر الاعتماد على مَنْ لا يُوثق به من غير عزو!

قلتُ: وأكثر تلك الحكايات لم يَعْزُها المقريزي لأحد... وما جاء في أبواب الكتاب من الأحاديث والآثار يُغني عن كلِّ ذلك، وفي الصَّحيح غُنْية عن الضَّعيف كما هو مقرَّر.

وعلى كلِّ فكما قال الأول:

وَمَنْ ذَا اللَّذِي تُرْضَى سجاياه كلّها كفي المرء نبللاً أن تعلَّ معايبُه ومَنْ ذَا اللَّهِ عِلَيْهِ وحده التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

<sup>=</sup> انظر: «المنتظم» لابن الجوزي (١٥/ ٨٢ \_ ٨٣)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٨/ ٣٧)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٦٩)، و «مرآة الجنان»، لليافعي (٣/ ٤)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢٠/ ٤).

ثم عُمِلَ ببغداد محضرٌ آخر سنة (٤٤٤هـ)، يتضمَّن القدح في نسبهم، وعُمِلَ به عدة نُسخ، وسُيُّر في البلاد، وشُيِّع بين الحاضر والباد. انظر: «المنتظم» (٣٣٦/١٥)، و «الكامل في التاريخ» (٣١٠/٨)، و «البداية والنهاية» (٦٨/١٢)، و «مرآة الجنان» (٤٨/٣).

<sup>(</sup>١) انظر: «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: «التبر المسبوك في الذيل على دول الملوك» (ص ٢١).

# المُنْ الْمُنْ الْ

حَتَالِيثُ ٱكَحَافِظِ شَمْسِ ٱلدِّيزِ مُحِكَمَّدِ بِرَعَبْدِ ٱلرَّمُ زَالسَّخَاوِيِّ ( ٣١ – ١٠٠ ه )

> ئىخىنى دَدِّلْهَ ، خالدىن أجِير كُلِّمِّي بابطين

> > ووبرب والأوك

# [ح٢/أ] بَيْبُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى سيِّدِنا محمَّدِ (١) والله وسلَّم (٢)

الحمد لله الذي فضَّل أهْلَ البَيْتِ النَّبويِّ بالشَّرف (٣)، وجَعَلَ المعوَّل على اقتفاءِ مَنْهَلِهِم السَّويِّ المجانب للتَّقتير والسَّرف. وأكْرَمَ بالوقوفِ على مَرْتَبَتِهِم مَنْ اختاره، وأَنْهَمَ إلى المُكُوف على محبَّتهم من صيَّرها شِعَارَهُ ودِثَارَهُ (٤). وزَانَ قومًا بالسَّعي في مصالحهم فَهَانَ بما ألفوه لهم (٥) من الرعيْ قدرُ مكافحهم لتضمُّنِ ذلك الإجلال لنبيِّنا المطَّلبيِّ الهاشميِّ القرشيِّ.

وتحصَّن كلُّ منهم بالامتثال في صنيعه من الرَّاشي والمرتشي، خصوصًا إنْ انضمَّ إليه الإحسانُ باللَّحظ للعلماء، لا سيَّما المحدِّثين<sup>(٦)</sup> الذين صاروا أقلَّ من القليل بيقين.

<sup>(</sup>١) في ( م ): اللَّهُمَّ صلَّ على سيَّدنا محمد. وفي ( ك ): اللَّهُمَّ صلَّ على محمد وآله وسلَّم.

<sup>(</sup>٢) جاء في مقدمة (ز)، و (هـ) ما يلي: (قال الشَّيخُ الإِمامُ العالمُ العلاَّمةُ الحافظُ النَّاقدُ الحُجَّةُ المُسْنِدُ. شمسُ الدَّين، أبو الخير، محمَّد بنُ عبد الرَّحمن بنِ محمَّد بنِ أبيي بكر بنِ عثمان بنِ محمَّد السَّخَاويُّ الشَّافعيُّ؛ أمتع الله الوجود بوجوده؛ آمين). وفي (هـ): (رحمه الله تعالى) بدل (أمتع الله الوجود بوجوده). وفيها أيضًا سياق نسب المؤلف كاملاً وهو لم يرد في (ز)، ولم أثبت هذه المقدِّمة لأنها من كلام الشَّنَاخ.

<sup>(</sup>٣) (بالشرف) لم ترد في ( م ).

<sup>(</sup>٤) الشَّعار: هو الثوب الذي يلي الجسد؛ لإنه يلي شعره. والدُّثار: هو الثوب الذي فوق الشَّعار. انظر: «النهاية» (٢/ ٤٨٠)، و (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۵) (لهم) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٦) في ( م )، و ( ك ): للمحدِّثين.

وكان حريصًا في جَلْبِ ما ينفعهم بالبنان، مع اللفظ والإجلال المبين، لاختصاصهم عن سائر الفرق نُطْقًا وكتابةً في الورق بكثرة الصَّلاة على مَنْ اختاره الله واصطفاه، وانتصابهم مع الأرق لتبيين ما يندفع به اللَّبْس والاشتباه، حتى كأنهم المعنيُّون بقول الشَّارع:

# ١ = «أَوْلَى النَّاسِ بِي أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاةً»(١).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو معلولٌ بالاضطراب، وفيه من لا يُعْرَف.

مداره على موسى بن يعقوب الزَّمْعي، وهو سيِّيء الحفظ، وقد تفرَّد به.

قال علي بن المديني: «ضعيف، منكر الحديث». وقال النسائي: «ليس بالقوي». أما يحيى بن معين فقد وتُقه كما في «التاريخ» له (٢/ ٥٩٧). وقال الآجري عن أبي داود: «هو صالح». وقال ابن عدي فيه: «وهو عندي لا بأس به وبرواياته». وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٨٧): «صدوق سيِّى، الحفظ». انظر: «التهذيب (١٢/ ٣٣٨)، و «الميزان» (٦/ ٥٧٠)، و «الكامل» (٦/ ٢٣٤٢)، و «المقاصد الحسنة» (ص ١٤٩).

قُلْتُ: وقد اضطرب فيه موسى بن يعقوب الزَّمْعي ـ لسوء حفظه ـ على وجوه:

١ \_ فقد رواه عن عبد الله بن كيسان، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، عن ابن مسعود رضي الله عنه:

أخرجه من هذا الوجه:

الترمذيُّ في «سننه» (٢/ ٣٥٤) في أبواب الصلاة \_ باب ما جاء في فضل الصلاة على النَّبي ﷺ، من طريق محمد بن بشار، عن محمد بن خالد، عن موسى بن يعقوب الزَّمعي، عن عبد الله بن كيْسان، عن عبد الله بن شدَّاد بن الهاد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ ولكنه قال: «يوم القيامة». قال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن غريب».

۲ \_\_ ورواه عن عبد الله بن كيسان، عن عبد الله بن شدًاد، عن أبيه \_\_ هكذا بالواسطة \_\_ عن ابن
 مسعود رضي الله عنه:

أخرجه من هذا الوجه:

ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٣٠) \_ رقم (٣١٧٧٨)، وكذا في "مسنده" (٢٠٧/١) \_ رقم (٣٠٦)، وأبو الهيثم بن كليب في "مسنده" (٣٠٦)، وأبو الهيثم بن كليب في "مسنده" (٣٠٨)، وأبو الهيثم بن كليب في "مسنده" (٨/ ٤٠١) \_ رقم (٩١١) باب ذكر البيان بأنًا أقرب الناس في القيامة يكون من النبي على من كان أكثر صلاة عليه في الدنيا، وأبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٤٢٧) \_ رقم (٢١٤١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢١٢) \_ رقم (٢١٤١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢/ ٢١٢) \_ رقم (٢١٤٤)، والبيهقي في "شعب

اللَّـٰهُمَّ صلِّ وسلِّم(١) على سيِّدنا محمد، وعلى أهْلِ بيته الكرام، وتابعيهم

٣ ــ ورواه عن عبد الله بن كيسان، عن عتبة بن عبد الله، عن ابن مسعود رضي الله عنه:

أخرجه من هذا الوجه:

البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ١٧٧)، من طريق عباس بن أبي شملة، به عنه. وعبَّاس بن أبي شُمَّلة لم أجد له ترجمة.

٤ - ورواه عن عبد الله بن كيسان، عن عتبة بن أبي سعيد، عن عتبة بن عبد الله، عن ابن مسعود
 رضي الله عنه:

#### أخرجه من هذا الوجه:

البيهقي في فشعب الإيمان» (٢/ ٢١٢) ــ رقم (١٥٦٣)، من طريق أبـي القاسم بن أبـي الزَّناد عنه به. والقاسم لا بأس به كما في فالتقريب» (ص ١١٩٢).

و حرواه عن عبد الله بن كيسان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن ابن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود!

هكذا عزاه الدَّارقطني في «العلل» (١١٣/٥) بهذا الإسناد. وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٧٧) ـــ ووقع في المطبوع تصحيف وسقُط، ومن طريق قاسم بن أبسي زياد! عن عبد الله بن كيسان، عن سعيد، عن عتبة بن مسعود، أو عبد الله بن مسعود.

والحديث له شاهدٌ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه لا يخلو من مقال:

أخرجه البيهقي في «الكبرى» (٣/ ٢٤٩)، و «الشَّعب» (٣/ ١١٠) ــ رقم (٣٠٣٢)، و «حياة الأنبياء بعد وفاتهم» (ص ٩٢) ــ رقم (١٢)، من طريق حماد بن سلمة، عن بُرْد بن سنان، عن مكحول الشامي، عن أبي أمامة؛ ولفظه: «أكثروا عليَّ من الصلاة في كلَّ يوم جمعة، فإنَّ صلاة أُمَّتي تُعرض عليَّ في كلِّ يوم جمعة، فمن كان أكثرهم عليَّ صلاةً، كان أقربهم مني منزلة».

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣٠٣/٣): «رواه البيهقي بإسناد حسن، إلاَّ أنَّ مكحولاً قيل لم يسمع من أبي أمامة». وقد جوَّد الحافظُ إسنادَه في «الفتح» (١١/٧١١) فقال: «لا بأس بإسناده».

وقال المصنّف في «القول البديع» (ص ٢٣٣) تبعًا لشيخه: «رواه البيهقي بسند لا بأس به، إلّا أنَّ مكحولاً قبل لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور، نعم في «مسند الشاميين» للطبراني التصريح بسماعه منه . . . » إلخ كلامه.

قلتُ: لم أجده في «مسند الشاميين» في مظانه، وقد ذكر ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ١٥٩ ـــ ط. دار ابن الجوزي) أنَّ الحديث فيه علَّتين:

الأولى: أن بُرْد بن سنان قد تُكلِّم فيه، وقد وثَّقه يحيى بن معين وغيره.

الملَّة الثانية: أنَّ مكحولًا قد قيل: إنه لم يسمع من أبي أمامة.

(١) هكذا في سائر النُّسخ: (اللَّالهُم صلُّ وسلُّم)، بينما في ( م )، و ( ك ) دون قوله: (وسلُّم).

القائمين بنشر سنَّته باهتمام.

#### وبَعْدُ:

فهذا تصنيف شريف في العِتْرة (١) العَطرة الطَّيّة، والذُّريَّة البهيَّة المنتخبة، اشتمل على مقدِّمة، وخاتمة، بينهما فصول [ح٢/ب] وفوائد مهمَّة، بالبرهان قائمة من مقبول المنقول؛ جمعتُهُ امتثالاً لإشارة (٢) مَنْ ارْتَقَى بما انْتَقَى من محاسن والله، وذاق بفهْمه الذي رَاق حلاوة ما استَجْناه من ثمر العلم وفوائده، زاده الله حيث حشى من جميل الثناء سَمْعَهُ، ومشى بما رأى فيه نَفْعَهُ من طريق الخير وتالده (٣)، وأبعده سعادة أوليائه، ومتَّع بدوام حياته وبقائه (٤).

 <sup>(</sup>١) العِثْرَة في الأصل: هم ولد الرجل وذرّيته وعقبه من صلبه، ويقال: رهطه الأدنون. وعترة الرجل: هم أخصّ أقاربه، قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ١٧٧):

<sup>«</sup>وعترة النبي ﷺ: بنو عبد المطلب. وقيل: أهل بيته الأقربون، وهم أولاده، وعليٌّ وأولاده. وقيل: عترته الأقربون والأبعدون منهم».

ــ وانظر: «مختار الصحاح» (ص ٣٠٧) (عَتَرَ)، و «المصباح المنير» (ص ٣٩١):

<sup>(</sup>۲) (لإشارة)؛ لم ترد في (م).

 <sup>(</sup>٣) يقال الطريف والطارف: وهو في الأصل المال المستحدث والمستطرف. والتألد والتليد والتيلاد بمعنى: المال القديم الأصلي.

وقيل: ما ورثْتُه عن الآباء قديمًا.

ـــ انظر: «لسان العرب» (۲۱۶/۹)، و (۹/ ۹۹) ــ طبعة دار صادر (۱٤۱۰هـ). ومراد المصنّف ههنا: من حديث الخير وقديمه؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الشخص الذي أشار على المصنّف تصنيف هذا الكتاب وجمعه هو: أبو البقاء ابن الجيّعان البدر، واسمه محمد بن يحيى بن شاكر بن عبد الغني، المولود سنة (٨٤٧هـ). وهو من أعيان القرن التاسع، ممن تتلمذ على السّخَاوي وأخذ عنه. وقد تَرْجَمَهُ في «الضوء اللامع» (١١/ ٨ – ١١) ترجمةً حافلةً.

والحقُّ يُقال: إنِّي ظللتُ مدَّةً من الزَّمن أفكرُ وأبحثُ علَّني أقفُ على هذا الشخص الذي طلب من الحافظ السَّخَاوي تأليف هذا الكتاب؛ خصوصًا وقد أثنى عليه المؤلف \_ في مقدِّمته كما وأيتَ \_ ثناءً عاطرًا. وقد وقع في نفسي أول الأمر أنه النَّجم عمر بن فهدِ الهاشمي المكي المتوفى سنة (٨٥٨هـ)، فكثيرًا ما يذكره في «الضوء اللامع» بقوله: (صاحبنا النَّجم عمر)، وبخاصَّةِ أنَّ أباه محمد بن فهد المكي المتوفى سنة (٨٧٨هـ)، كان من العلماء المبرزين في ذلك العصر. فلمًّا رجعتُ إلى ترجمتهما لم أجد =

وذلك بعد تطلُبي «ذَخَائر العُقْبى في مناقب ذوي (١) القُرْبى»، لشيخ الحجاز المُحِبِّ الطَّبريِّ أبي جعفر (٢)، الذي طالعتُه فيما مضى وغَبَرَ، فما وجدتُ الآن مَنْ عنه أُخْبَر.

ثم بعد الانتهاء من هذا الجمع، والاقتفاء فيه بما تقرُّ به العين، ويلذُّ في السَّمع؛ رأيتُ المصنَّفَ المشار إليه، والمرغوبَ في الوقوف الآن عليه (٣)، فوجدتُ غاية عرضه، ونهاية منتهضه، تفصيلُ فضائل أكثر من أشَرْتُ لاسمه في الفاتحة،

فقلتُ: لعلَّه بإشارةِ ابنِ فَهْدِ الحفيدِ (عبد العزيز ابن النَّجم عمر) (٤/ ٢٢٤ ــ ٢٢٦)؛ ولكنِّي لم أظفر ببُغْيتي! فضربتُ عن ذلك صَفْحًا.

ثم إنه بعد مُدَّةٍ جرى اتِّصالٌ هاتفيٌّ بالشيخ أبي عُبيدة مشهور بن حسن آل سلمان حول الكتاب؛ إذ للأخير كتابٌ بعنوان «مؤلِّفات الحافظ السَّخَاوي»، أو «مكتبة الحافظ السَّخَاوي»، فَذَكَرَ لي \_ جزاه الله خيرًا \_ المواضع التي ذكر فيها السَّخَاوي «ارتقاء الغُرَف» في «الضوء اللامع». فتتبَّعتُها موضعًا موضعًا، حتى وصلتُ إلى (١١/١١) وفيه ترجمة أبي البقاء بن الجيْعان؛ فرأيتُ ما نصَّه:

"وكان قد التمس منّي في حياة والده وجدّه تصنيف كتابٍ في «الأشراف»، حين صار يتكلّمُ في وقف الأشراف رجاء رغبة الملك في التّوجُّه إليهم، ثم بعدهما في «الذَّيل على دول الإسلام للذهبي»؛ فأجبتُه، وذكرتُ من أوصافه في خطبتها ما يحسُن إثباته هنا. ووقعا عنده موقِعًا، وانتفع بهما الناس؛ فكان مُشاركًا في الثواب بدون إلباس». اهـ.

ثم رجعتُ إلى مقدِّمة «وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام» (٣/١) فوجدت ما نصُّه:

الوبعدُ: فهذا ذيلٌ تامٌ على دول الإسلام، لشيخ الحفاظُ...، جمعتُهُ امتثالًا لإشارة مَنْ فاق حسًا ومعنى، بحسن التَّصور، وصدق اللهجة، وعَليً ومعنى، بحسن التَّصور، وصدق اللهجة، وعَليً الهِمَّة، والنهضة إلى المحلِّ الاسنى، وسار سيرًا وفيًّا حتى صار أصلاً عليًّا، وتولَّدتْ محاسنه من أبيه وجدَّه، وتأكَّدتْ باجتهاده وجدَّه...» إلخ كلامه. فالحمد لله على توفيقه.

- (١) في (ك): ذو القربــــــا
- (٢) هو الإمام الحافظ المحدِّث، فقيه الحرم، أحمد بن عبد الله بن محمد الطبري، ثم المكي الشافعي. ولد بمكة سنة (٦١٥هـ)، وبها نشأ وطلب العلم وسمع الكثير، ورحل إلى البلدان. من أشهر مؤلفاته: «ذخائر العُقبى»، و «الرياض النضرة في مناقب العشرة»، وغيرهما. مات بمكة سنة (٦٩٤هـ). انظر: «تذكرة الحفاظ» (١٤٧٤/٤)، و «الأعلام» (١/٩٥١).
  - (٣) (عليه) سقطت من ( م ) دون سائر النُّسخ، ولا يتم السياق إلَّا بها.

<sup>=</sup> لذلك أيِّ إشارة! انظر: (٦/ ١٢٦ \_ ١٣١)، و (٩/ ٢٨١ \_ ٢٨٣).

والتَّطويلُ بما لا يُبيِّنه (١) من الموضوع والمنكر، فضلاً عن الضَّعيف؛ مع سَعَةِ علمه، إلى غير ذلك من التساهل والمسامحة، فعلمتُ بذلك صحَّة مقالة حافظ بلده، حيثُ وَصَفَهُ بهذا، وعدَّه في منتقَده (٢).

بل قال شيخُنا<sup>(٣)</sup> \_ وناهيك به من مثله \_ : "إنه كثيرُ الوَهْمِ في عَزْوِه للحديثِ ونَقْلِهِ" (أ<sup>3)</sup>، هذا مع أنه لم يكن في زمنه مثله في الحرم (أأ)، بل قيل : "إنَّ مَكَّةَ لم تُخْوِجْ بعد إمَامِنَا الشَّافعيِّ نَظِيرَهُ! ((١))، لكنَّها مقالةٌ [-٣/ أ] مَخْدُوشَةٌ، مع أنَّها لا تَشْفِي مَن

<sup>(</sup>١) في (ك): بما يُبيُّه!

<sup>(</sup>٢) أراد المؤلفُ بحافظ بلد المحبِّ الطَّبريِّ المكِّيِّ؛ الحافظَ تقيِّ الدِّينِ محمد بن أحمد الحسنيُّ الفاسيُّ المكيِّ المتوفى سنة (٨٣٢هـ)، وانتقاد التقيِّ الفاسيِّ للمحبُّ الطَّبريُّ، ووصفه بالتساهل والمسامحة في الرواية، مع عدم بيانه للضعيف فضلاً عن الموضوع، مذكورٌ في كتابه: «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» (٣/ ٢٦) ــ تحقيق: فؤاد سيِّد، في ترجمة المحبُّ الطبريُّ المكِّي، إذ قال رحمه الله تعالى ما نصُّه:

وله تواليف حسنة في فنون من العلم، إلا أنه وقع له في بعض كتبه الحديثية شيء لا يستحسن. وهو أنه ضمّنها أحاديث ضعيفة وموضوعة في فضائل الأعمال، وفضائل الصحابة رضي الله عنهم، من غير تنبيه على ذلك، ولا ذكر إستادها ليُعلم منه حالها. وغاية ما صنع أن يقول: أخرجه فلان، ويُسمّي الطبراني مثلاً أو غيره من مؤلفي الكتب التي أخرج منها الحديث المشار إليه، وكان من حقّه أن يخرِّج الحديث بسنده في الكتاب الذي أخرجه منه، ليسلم بذلك من الانتقاد كما سلم به مؤلف الكتاب الذي أخرج منه المحبُّ الطبرائي الحديث الذي خرَّجه. أو يقول: أخرجه الطبرائي \_ مثلاً \_ بسند ضعيف، كما صنع غير واحد من المحدِّثين في بيان حكم سند الحديث الذي يريدون إخراجه. أو ذكره بإسناد المؤلف الذي يخرِّجونه من كتابه الله ...

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ ابن حجر العسقلاني، المولود سنة (٧٧٣هـ)، والمتوفى سنة (٨٥٧هـ)؛ فهو شيخه الأول الذي تخرَّج به. بل صرَّح المصنَّف بذلك في مقدِّمة كتابه الشهير «الضوء اللامع» (١/ ٥)، عند بيانه لمصطلحاته في الكتاب المشار إليه، فقال: «وكلُّ ما أطلقتُ فيه (شيخنا)، فمرادي به ابن حجر أستاذنا».

قلتُ: بل سار السَّخاوي رحمه الله تعالى على هذا الإطلاق في سائر كتبه وتأليفاته. وانظر: ترجمة ابن حجر في «الضوء اللامم» (٣٦/٢)، و «طبقات الحفاظ» (ص ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نصِّ كلام ابن حجر فيما بين يدي من المصادر.

<sup>(</sup>٥) قال التقي الفاسي في العقد الثمين (٣/ ٦٦): الرجدت بخط القطب الحلبي، في ترجمة المحبِّ: (إنه لم يكن في زمانه مثله بالحرم المكِّيُّ)؛ وهذا مما لا ريب فيه ".

<sup>(</sup>٦) صاحب هذه المقالة هو الحافظ صلاح الدين العلائي، كما ذكره التقي الفاسي في «العقد الثمين» =

هذا الألم.

على أني لو مشيتُ في هذا المَهْيَعِ (١) لجاء في عدة مجلّدات، فيها الكفاية والمقنع، مع بيان السَّمين من الهَزِيلِ، والثَّابِ المَكِينِ من المُزَلْزَلِ العليلِ، إذ قد جمع الأئمةُ (٢) في كلِّ من عليِّ (٣)، والعبَّاس (٤)، والسِّبطين (٥) تصانيفَ منتشرةً في الناس. وكذا أُفرِدَتْ مناقب الزَّهراء (٦) وغيرها، ممن علا شَرَفًا وفَخْرًا (٧).

ولكنْ ليس غرضُ السَّائل إلَّا إجمال الفضائل التي يَنْدَرِجُ فيها مَنْ بعدهم،

<sup>= (</sup>٣/٣٦)، ونصُّ عبارته: «ما أخرجت مكةُ بعد الشَّافعيِّ مثل المُحِبِّ الطَّبريِّ». قال الفاسي متعقَّبًا هذه المقالة: «وهذه منقبة عظيمة، إلَّا أنها لا تسلم من الاعتراض بمثل الحميدي المكي صاحب الشافعي، وبمثل ابن المنذر، وآخرين من الغرباء».

<sup>(</sup>۱) المَهْيَعُ \_ بفتح الميم، بعدها هاء ساكنة، ثم ياء مفتوحة \_ : «الطريق الواسع الواضح». «القاموس المحيط» (٣/ ٨٦) \_ مادة (م.ه.ع). وقد ذكر هذه الكلمة أيضًا في مادة (ه. ي.ع) وقال: «الطريق البيَّن».

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت (الأئمة) في ( ك ) إلى: الآية! وهو خطأ قطعًا.

 <sup>(</sup>٣) هو أمير المؤمنين أبو الحسن؛ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٣/ ١٩٧)، و «الإصابة»
 (٤/٤٦٤)، و «البداية والنهاية» (٧/ ٢٢٣)، و «التهذيب» (٧/ ٣٣٤)، و «مقاتل الطَّالبيين» (ص ٢٤)،
 و «عمدة الطالب» (ص ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (٢/ ٣٨٥)، و «الإصابة» (٣/ ٥١١)، و «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٧٠٠)، و «التاريخ الكبير» (٧/ ٢)، و «تاريخ خليفة» (ص١٦٨)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) جاء في «لسان العرب» (٧/ ٣١٠): «السِّبُط والسِّبُطان والأسْباط خاصَّة الأولاد والمُصَاص منهم، وقيل: السِّبُط واحد الأسباط، وهو ولد الولد».

قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ٣٣٤) عند الكلام على مادة (سَبَطُ): «... ومنه الحديث الآخر: (الحسن والحسين سِبْطًا رسول الله ﷺ)، أي طائفتان وقِطْعتان منه. وقيل: الأسباط خاصّة الأولاد، وقيل: أولاد الأولاد، وقيل: أولاد البنات».

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمتها في: «الاستيعاب» (١٨٩٣/٤)، و «الإصابة» (١١/ ٧١)، و «النبلاء» (١١٨/٢ \_ ١١٨/٠ . ١٣٤)، و «العبر» (١/ ١٣١)، و «التهذيب» (١٢/ ٤٤٠)، و «أعلام النساء» (١٠٨/٤ \_ ١٣٢)، و «تراجم سيّدات بيت النبوة» (ص ٥٨٩ \_ ١٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) يسَّر الله لي جمع طائفة حسنة من المؤلفات في مناقب أهل البيت النبوي، ستخرج في دراسة مستفيضة عن أهل البيت بعنوان: «دراسات في أهل البيت النَّبوي».

ويَبْتَهِجُ بها من جَعَلَ دَيْدَنَه (١) حبَّ أَهْلِ البَيتِ وودَّهم.

وقد أتيتُ من ذلك بما لم أقف عليه في ديوان (٢)، وقلَّدتُ المُحِبَّ في أشياء أضفْتُها إليه من غير بيان، وسَمَّيتُهُ: «اسْتِجْلابُ ارْتِقَاءِ (٣) الغُرَفِ بِحُبِّ أَقْرِباءِ الرَّسُولِ وَذَوي الشَّرَفِ».

واللَّـٰهَ أَسَأَلُ أَن يَنفَعَ بِهِ مَصنَّفَه، وجامعَه، وكاتبَه، وقارئَه، وسامعَه، وجميعَ المسلمين، آمين.

<sup>(</sup>١) الدَّيْدَنُ: هو الدَّأب والعادة. «لسان العرب» (١٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) في ( ل ): «ارتقاب الغُرف!».

 <sup>(</sup>٣) الدّيوان: بكسر الدال على المشهور، وفي لغة بفتحها، وهو فارسي معرب، معناه مجتمع الصّحف. انظر: «لسان العرب» (١٠٧/٣)، و «تهذيب الأسماء واللغات»، للنووي (٣/ ١٠٧).

#### المقلامة

# فِيمَن حَضَرَنِي مِنْ أَقْرِبَاء رَسُولِ اللَّهِ ﷺ المنسُوبِينَ إلى جَدِّهِ الأَقْرَبِ عَبْدِ المطَّلب (١)

وهو شَيْبَةُ الحَمْدِ بنُ هَاشِم بنِ عبدِ مَنَاف بن قُصَيِّ بن كلاب بن مُرَّة بنِ كَعْبِ بن لُوَّيِّ بنِ غَالِبِ بنِ فِهْرِ بنِ مالِكِ بنِ النَّضْرِ بنِ كِنَانَةَ بنِ خُزَيْمَةَ بنِ مُدْرِكَةَ بن إلْيَاسِ بنِ مُضَر بنِ نِزَار بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَان \_ ممن صَحِبَ النبيَّ ﷺ منهم، أو رَءَاه، من مُضر بنِ نِزَار بنِ مَعَدِّ بنِ عَدْنَان \_ ممن صَحِبَ النبيَّ ﷺ منهم، أو رَءَاه، من [ح٣/ب] ذكر أو أنثى .

• فأولاد عبد المطَّلب نفسه هم:

حمزة(٢) والعبّاس \_ وهما اسمان غير منافيان للإسلام(٣) \_ وصفية(٤)،

<sup>(</sup>١) هو عبد المطَّلب بن هاشم بن عبد مناف، جدُّ النبي ﷺ، اسمه شَيْبَة الحمد، وكنيته أبو الحارث:

بِشَيْبَ بِ الحَمْدِ السُفِ مِلْ بَلْ لَمَ نَنَ اللهِ بَلْ لَهُ بَلْ لَمَ اللهِ بَلْ لَمْ اللهِ المَّا فَقَدْنَ الحَيَ اللهِ عَلَى اللهِ بَلْ لَمَ اللهِ عَلَى اللهِ بَلْ اللهِ العرب ومقدَّميهم، فصيحًا، عاقلًا، ذا أناة ونجدة. مات بمكة عن نحو ثمانين عامًا أو أكثر. انظر: «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ٣٧)، و «البداية والنهاية» (٢/ ٢٢٧ \_ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) هو أسد الله وأسد رسوله. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۲/٤٧٪)، و «الإصابة» (۲/ ١٠٥)، و «سيـر أعــلام النبــلاء» (۱/ ۱۷۱)، و «تــاريــخ خليفــة بــن خيــاط» (ص ۲۸)، و «الجــرح والتعــديـــل» (۳/ ۲۱۲).

 <sup>(</sup>٣) كذا مقروءة بالأصل بوضوح، وهي ليست موجودة في (ك)، و (ز)، و (ل)، و (هـ)، وأما
 ( م ) فإنها ناقصة من أولها عدة أوراق، والصَّواب: (وهم: اسمان غير منافيين للإسلام) على المشهور من
 لغة العرب. ويجوز (غير منافيان) على مذهب الذين يُلزمون المثنى الألف على كل الأحوال، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هي الصحابية الجليلة، صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، عمة =

## وأُمَيْمَة (١)، وأَرْوَى(٢)، وعَاتِكَة (٣)، على خُلْفٍ في إسلام الثلاثة الأحيرات(٤).

### • فأما حمزة رضي الله عنه فله من الذكور خمسة (٥)، منهم: يَعْلَى (٦)،

- (١) هي أُمَيْمَة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية، عمة رسول الله ﷺ، اختُلِفَ في إسلامها، فنفاه ابن إسحاق، ولم يذكرها غير ابن سعد في «طبقاته»، وذكر أن النبي ﷺ أطعمها أربعين وسقًا من تمر خيبر. «طبقات ابن سعد» (٨/ ٤٥)، و «الإصابة» (٨/ ٣٣)، و «أعلام النساء» (٨/ ٩٣).
- (٢) هي أروى بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، عمة رسول الله على اختُلف في إسلامها، فذهب ابن إسحاق وجماعة إلى أنه لم يُسلم من عمّات رسول الله على إلاَّ صفية، وذهب آخرون إلى أنها أسلمت، فقد ذكر الواقدي قصة إسلامها، وذكرها العقيلي في الصحابة، وكذا ابن سعد، وذكر لها بيتين من الشعر رثتْ فيهما النبي على «الاستيعاب» (٤/ ٣٤٢)، و «الإصابة» (٨/٨)، و «أعلام النساء» (١/ ٣٢).
- (٣) هي عَاتِكَة بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، عمة رسول الله على: اختُلف في السلامها، والأكثرون يأبون ذلك كما قال ابن عبد البر، وقد ذكرها العقيلي في الصحابة، وذكرها ابن فتحون في "ذيل الاستيعاب" على ما ذكر ابن حجر، واستدل على إسلامها بشِعْرٍ تمدح فيه النبي على وتصفه بالنبوة، قال ابن سعد: "أسلمت عاتكة بمكة، وهاجرت إلى المدينة، وهي صاحبة الرؤيا المشهورة في قصة بدر". "الاستيعاب" (٤/ ٤٣٤)، و "الإصابة" (٨/ ٢٠٧)، و "أعلام النساء" (٣/ ٢٠٧).
- (٤) قلت: رجَّح المصنَّف \_ رحمه الله تعالى \_ في «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشَّريفة» (١٨/١) أنَّ الثلاثة أسلمن جميعًا، فقال: «وكان له من الأعمام والعمَّات: العبَّاس، وحمزة، وعاتِكَة، وأَرْدَى، وأَمْيِمَة، وصفيّة، وكلُّهم ممن أسلم...». اهـ.
- (٥) ذكر المؤلف ههنا أن لحمزة حمسة من الذُّكور ولم يذكر إلاَّ أربعة (يعلى \_ عُمَارة \_ عمر \_ عامر)؛ ومما تجدر الإشارة إليه أن أكثر أهل النَّسب لا يذكرون لحمزة من الذُّكور سوى ثلاثة فقط (عمارة ويعلى وعامر)؛ والله أعلم.
- (٦) هو يَعْلَى بن حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله على أمّه انصارية. مات رسول الله على وله أعوام، قال ابن بكار: «لم يعقب حمزة إلا من يعلى، فإنه ولد له خمسة رجال من صُلبه، لكنهم ماتوا ولم يعقبوا، وانقطع نسل حمزة». «الاستيعاب» (٣/ ٢٣٢)، و «الإصابة» (٦/ ٢٣٠).

رسول الله ﷺ، ووالدة الزبير بن العوام، وشقيقة حمزة رضي الله عنه، وهي أول امرأة قتلت رجلاً من المشركين، وروت عن رسول الله ﷺ. توفيت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة (٢٠هـ).
 «الاستيعاب» (٤٢٧/٤)، و «الإصابة» (٨/ ٢١٣)، و «أعلام النساء» (٣٤١/٢).

وعُمَارَة (١)، وعُمَر (٢)، وعَامر (٣).

ومن الإِناث: أُمُّ الفَصْل<sup>(٤)</sup>، وفاطمة<sup>(٥)</sup>، وقيل: إنها هي التي قبلها.

وأُمَامَة (٢)؛ ولم يُعْقِبُ إلاَّ مِنْ يعلى فقط، فإنه وُلِدَ له خمسة رجالِ لصُلبه؛ لكنهم ماتوا ولم يُعْقِبُوا (٧)، وانقطع نَسْلُ حمزة، قاله الزُّبير (٨).

- (٤) هي أُمُّ الفَضْل بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، روى عنها عبد الله بن شدًاد قال: "نُوفي مولى لنا وترك بنتًا وأختًا، فأتينا رسول الله ﷺ، فأعطى البنت النصف، وأعطى الأخت النصف. «الإصابة» (٨/ ٢٧٠)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٢٣).
- (٥) هي فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، أمها سلمى بنت عُميس، كانت تكنى أمَّ الفضل زوَّجها النبي ﷺ سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد. وهي إحدى الفواطم اللواتي كان لهن نصيب من الحُلَّة التي أهديتُ للنبي ﷺ ليجعلنها خِمَارًا. «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٧٤)، و «الإصابة» (٨/ ٧٧٠).
- (٦) هي أُمَامَةُ بنت حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، أمها سلمى بنت عميس. روت عن النبي ﷺ؟ وهي التي اختصم فيها عليٌّ وجعفر وزيد بن حارثة. وقد اختُلف في اسمها، فسمًاها ابن الكلبي والخطيب: أمامة، وسمًاها الواقدي: عمارة. «الإصابة» (٢٢/٨)، و «أعلام النساء» (٢٦/٨).
  - (٧) في ( ك ): ماتوا أو لم يُعْقِبوا.
- (٨) هو الزُّبير بن بكَّار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، المدني، أبو عبد الله بن أبي بكر، قاضي مكة. وُلِد سنة (١٧٧هـ)، كان ثقة ثبتًا، عالمًا بالنسب، عارفًا بأخبار المتقدمين ومآثر الماضين، من أشهر مؤلفاته «جمهرة نسب قريش»، الذي نقل منه المصنَّف. مات بمكة في ذي القعدة سنة (٢٥٦هـ). «سيرة أعلام النبلاء» (٣١١/١٣)، و «تهذيب التهذيب» ٣/ ١٧٧).

قلتُ: النصُّ الذي أشار إليه المصنّف لم أعثر عليه في كتاب الزبير «جمهرة نسب قريش» الذي حقَّقه =

<sup>(</sup>١) هو عُمارة بن حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله على خولة بنت قيس بن فهد من بني مالك بن النجار، وبه يكنى حمزة. توفّي النبي على ولعمارة وأخيه يعلى أعوام. قال الحافظ: «هو أكبر ولده ـ يعني عمارة ـ فإن كان عاش بعده فله صحبة لا محالة، فإنَّ حمزة استشهد قبل النبي على بست سنين وأشهره. الاستيعاب (٣/ ٢٣٢)، و «الإصابة» (٤/ ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة، فلم أجد في أولاد حمزة مَنْ هو بهذا الاسم. فليس له ذكر في كتب
 الأنساب التي وقفتُ عليها.

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة، غير أنه دَرَجَ، ودَرَجَ معناها: مات وليس له ولد. انظر: «جمهرة النسب» لابن الكلبي ذكر (ص ٣٤).

وأمَّا العبَّاس رضي الله عنه فله من الذُّكور عشرة، وهم:

الفَضْ لِ(١)، وعبد الله (٢)، وقُت م (٣)، وعبيد الله (٤)، ومَعْبَد (٥)، وعبد الموضّل (١)، وعبد الرحمن (٢)، أُمُّ هؤلاء السِّتة «لُبَابَةُ الكُبْرَى» ابنة الحارث الهلالية، أُمُّ الفَضْل (٧)،

- (٣) هو قُدُم ـ بضم أوله ـ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، كان واليًا على مكة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، استشهد بسَمَرْقَنَد؛ إذ خرج غازيًا مع سعيد بن عثمان بن عفان في زمن معاوية رضي الله عنه، وليس لقُدْمِ عقب. «الاستيعاب» (٣/ ٣٦٣)، و «الإصابة» (٥/ ٣٢٠).
- (٤) هو عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي. توفّي النبي على وله ثنتا عشرة سنة، استعمله علي بن أبي طالب على اليمن، كان سخيًا جوادًا، يذبح ويطعم في موضع المجزرة بالسوق بمكة، حتى قالوا: كان عبد الله وعبيد الله ابنا العباس إذا قدما مكة؛ أوسعهم عبد الله علمًا، وعبيد الله طعامًا، وكان عبيد الله يتَّجر، مات بالمدينة سنة (٥٨هـ)، وقيل (٨٧هـ) في خلافة عبد الملك. «الاستيعاب» (٣٠٠)، و «الإصابة» (٣٣٠).
- (٥) هو مَعْبَدُ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله على يكنى أبا العباس، من صغار ولد العباس. وُلِد على عهد رسول الله على، ولم يحفظ عنه، قُتل بأفريقية شهيدًا سنة (٣٥هـ) في زمن عثمان رضى الله عنه. «الاستيعاب» (٣/ ٤٧٩)، و «الإصابة» ٢/ ٢٠٧).
- (٦) هو عبد الرحمن بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ. وُلِد على عهد رسول الله ﷺ، واستشهد بأفريقية في زمن عثمان؛ إذ كان في جيش ابن أبي سرح، وقيل: إنه قُتل بالشام. (الاستيعاب» (٢/ ٣٨١)، و «الإصابة» (٥/ ٣٣).
- (٧) هي الصحابية الجليلة أمُّ الفضل، "لُبُابَة الكبرى" بنت الحارث بن حرزن الهلالية، زوج
   العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي أخت أمَّ المؤمنين مَيْمُونَة زوج النبي ﷺ، يقال: إنها أول =

<sup>=</sup> الأستاذ محمود شاكر \_ رحمه الله \_ ولعلَّه في الجزء الذي لم يعثر عليه المحقِّق؛ فإنَّ أول الكتاب لا زال مفقودًا، أو في حكم المفقود.

<sup>(</sup>١) هو الفَضْل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، وهو أكبر ولد العباس، وبه يكنى أبوه وأمه، غزا مع النبي ﷺ مكة، وحُنينًا، وكان رديفه في حجة الوداع، قُتل يـوم أَجْنَادَيْن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وقيل غير ذلك. «الاستيعاب» (٣/٣٣٣)، و «الإصابة» (٥/٢٨٧).

<sup>(</sup>۲) هو حَبْر الأُمَّة وترجمان القرآن؛ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۳/ ٦٦)، و «الإصابة» (٤/ ١٢١)، و «حلية الأولياء» (٤/ ١٢١)، و «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٣٣١)، و «الجرح والتعديل» (٥/ ١١٦)، و «حلية الأولياء» (١/ ٢١٤)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٣٠).

أخت أُمِّ المؤمنين مَيْمُونَةَ رضي الله عنها(١).

وقيل لها «الكُبْرَى» للاحتراز عن أُخْتها المسمَّاة \_ أيضًا \_ لُبَابَة، وهي أُمِّ خالد بن الوليد، وكان يقال لهذه «الصُّغرى» (٢)، والحارث (٣)، وكَثير (٤)، وعَوْن (٥)، وتَمَّام (٢)؛ وفيه يقول العبَّاس:

- (٢) هي لُبَابَهُ بنت الحارث بن حزّن الهلالية، أُمُّ خالد بن الوليد، كانت تُلقب بـ «العصماء»، وقد الحتُلف في إسلامها وصحبتها، ورجَّح الحافظ ابن حجر أنها أسلمت. «الاستيعاب» (٤/٢٢٤)، و «أعلام النساء» (٤/٢٧١).
- (٣) هو الحارث بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ. أمه حُجَيْلَة بنت جُنْدب بن الربيع الهذلية. يقال: إن أباه غضب عليه فطرده إلى الشام، فلحق بالزبير فجاء وشفع فيه عند خاله العباس، وقد قبل: إنه عَمِيَ بعد موت العباس. انظر: «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٣٨)، و «الإصابة» (٢/ ١٣٠).
- (٤) هو كَثِيرُ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، يكنى أبا تمّام، أمّه روميّة أمّ ولد اسمها مُسَبُلة، وقيل: سبأ، وقيل: أمه حميرية، وهو شقيق تَمّام. تابعي جليل، رجّع ابن عبد البر والذهبي أنه ليس له صحبة، وعدّه الحافظ في «التقريب» (ص ٨٠٨) من صغار الصحابة، فقال: «صحابي صغير». كان فقيهًا، صالحًا، ذكيًّا، ثقةً، لا عقب له. مات بالمدينة في خلافة عبد الملك. «الاستيعاب» ٣/ ٣٦٨)، و «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٤٤٣).
- (٥) هو عَوْنُ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ. وُلِد على عهد رسول الله ﷺ، ولا رواية له. «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٣٨).
- (٢) هو تَمَّامُ بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ، هو أصغر ولد العباس، أمَّه أمُّ ولد روميَّة. كان تمَّامُ واليًا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة، قيل: كان تمَّام من أشدُ الناس بطشًا. وليس لتمَّام عقب. «التبيين» (ص ١٣٩)، و «الاستيعاب» (١/ ٢٧٢)، و «الإصابة» (١/ ٤٩٣).

<sup>=</sup> امرأة أسلمت بعد خديجة، كان رسول الله ﷺ يزورها ويَقيلُ في بيتها، وقد ماتت في خلافة عثمان قبل زوجها العباس. «الاستيعاب» (٤/ ٤٦١، ٥٠٤)، و «الإصابة» (٨/ ٢٩٩، (٤٤٩)، و «أعلام النساء» (٤/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>۱) هي أُمُّ المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزَّن الهلالية، كان اسمها بَرَّة فسمَّاها النبي ﷺ ميمونة، تزوَّجها ﷺ بسَرِف سنة سبع للهجرة، روتْ عن رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة. توفيَّت سنة (۱۰هـ). «الاستيعاب» (٤/ ٤٦٧)، و «الإصابة» (٨/ ٣٢٢)، و «أعلام النساء» (٥/ ٢٢٨).

## تَمُّوا بِتَمَّامٍ فَصَارُوا عَشَرَهُ يَا رَبِّ فَاجْعَلْهُمْ كِرَامًا بَرَرَهُ وَأَنْم الثَّمَرهُ واجْعَل لَهم (١) ذِكْرًا وَأَنْم الثَّمَرهُ

وكان أكبرهم الفَضْل، ثم عبد الله، ثم قُثم، وسمَّى ابنُ دُرَيْدِ<sup>(٢)</sup> في بني العبَّاس مُسْهِرًا وصُبْحًا، وأنكرهما الزُّبير بن بكَّار<sup>(٣)</sup>، فإن صحّ، فلعلَّهما وُلدَا بعد تمَّام<sup>(٤)</sup>.

قال أبو عمر (٥): «لكلِّ من وَلَدِ [ح٤/ أ] العبَّاس روايةٌ، وللأوَّلينَ سماعٌ» (٦).

وعبد الله ثانيهما: هو البحر، ترجمان القرآن، وهو جدُّ الخلفاء الذي كأن

<sup>(</sup>١) في (ك): واجعلهم.

<sup>(</sup>۲) في كتابه «الاشتقاق» (ص ٦٤ و ص ٦٦) \_ تحقيق عبد السلام هارون، ط: دار الجيل \_ بيروت.

<sup>•</sup> وابن دريد: هو أبو بكر بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي، البصري، اللغوي؛ صاحب التصانيف، ودريد تصغير «أدرد» مرحمًا، وهو الذي ذهبت أسنانه. وُلِد بالبصرة سنة (٣٢٣هـ)، ومات ببغداد سنة (٣٢١هـ). انظر: «العبر في خبر من غبر» (٢/ ١٢)، و «سير أعلام النبلاء» (٩٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في «جمهرة نسب قريش» المطبوع، ولعله في الجزء المفقود من الكتاب، كما سبق التنبيه عليه، وممن أنكرهما الإمام الدَّارقطني في «الأُخوة والأخوات» (ص ٥٠) عند عدَّ الأخوة من ولد العباس، فإنه قال: «وقال هشام ابن الكلبي: وصُبيع، ومُسهر، ابنا العبَّاس، ولم يُتابع على ذلك». ولم أجد ابن الكلبي ذكر (صُبيْحًا \_ أو صُبْحًا \_ ومُسهرًا) في ولد العبَّاس في «جمهرة النسب»، ولعلَّه في رواية أجد ابن الكلبي ذكر (صُبيْحًا \_ أو صُبْحًا \_ ومُسهرًا) عن ولد العبَّاس في «جمهرة النسب»، ولعلَّه في رواية أبى صالح، فإنَّ «الجمهرة» المطبوع من رواية الشكري عن ابن حبيب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) الأظهر \_ والله أعلم بالصواب \_ أنَّ ذلك لم يصحّ؛ فإني لم أعثر على تسمية هذين في ولد العباس؛ فيما اطَّلعت عليه من كتب الأنساب، راجع: «جمهرة النسب» لابن الكلبي \_ رواية أبن حبيب (ص ٣١)، و «نسب قريش» للمصعب الزبيري (ص ٢٥ \_ ٢٨)، و «جمهرة أنساب العرب» لأبني محمد بن حزم (ص ١٨)، و «حذف من نسب قريش» لمُؤرِّج السَّدوسي (ص ١٢ \_ ١٣)، و «التبيين في أنساب القرشيين» لابن قدامة (ص ١٢).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الحافظ، يوسف بن محمد بن عبد البَرِّ بن عاصم النَّمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، أبو عمر، مشهور بكنيته، شيخ علماء الأندلس، وصاحب التصانيف المفيدة. ولد سنة (٣٦٨هـ). من أشهر مصنفاته: «التمهيد»، و «الاستذكار»، و «الاستيعاب». مات سنة (٤٦٣هـ). «الديباج المذهب» (ص ٤٤٠)، و «العبر» (٣١٦/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٢٧٣/١) ــ ط: دار الكتب العلمية، في ترجمة تمَّام بن العباس؛ ونصُّ عبارته: «وكلُّ بني العبَّاس لهم رواية، وللفَضْل وعبد الله وعبيد الله سماعٌ»:

أولهم أبا العبَّاس السفَّاح؛ واسمه عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، استقرَّ فيها في سنة اثنتين وثلاثين ومائة، فأقام دون خمس سنين (١).

واستقرَّ بعده أخوه أبو جعفر المنصور، واسمه عبد الله(٢)، وهو الذي بنى بَغْدَادَ، وسمَّاها: «مدينة السَّلام(٣)»، وطالت مدَّتُه.

قال المدائنيُّ (٤) فيما رويناه عنه: «وجَّه أبو جعفر رجلًا من بني عَبْس إلى الشَّام في حاجة له في أول أمره، فحَمِدَ صنيعَه فيها فقال له: ارفع حوائجك، فَإنه ليس في كلِّ وقت تُؤْمَرُ بهذا.

فقال: يبقيكَ الله يا أمير المؤمنين، فوالله ما أسْتقصرُ أجلَك، ولا أخاف

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي. وُلِد بالحميمة من أرض الشام سنة (۱۰۸هـ)، بويع له بالخلافة سنة (۱۳۲هـ)، بنى مدينة الهاشمية. مات مصابًا بالجُدريّ بالأنبار في ذي الحجة سنة (۱۳۳هـ)، وكانت مدة خلافته أربع سنين وتسعة أشهر. "الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين" (۱۱۳/۱ ــ ۱۱۰)، و «تاريخ الخلفاء» (ص۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر، عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. وُلِد في صفر سنة (٩٥هـ) على المشهور، في الحميمة من بلاد البلقاء بالشام، بويع له بالخلافة بعد موت أخيه أبي العباس سنة (١٣٦هـ)، وكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا أيامًا، بني (بغداد سنة ١٤٦هـ)، و (الرُّصافة سنة ١٥١هـ)، عند بئر ميمونة بظاهر مكة وهو و (الرُّصافة سنة ١٥١هـ)، و (الدَّانقة سنة ١٥٥هـ). مات سنة (١٥٨هـ)، عند بئر ميمونة بظاهر مكة وهو محرم، ودُفن بالحرم الشريف عند باب المعلاة. "الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» (١١٦١ـ)

<sup>(</sup>٣) بَغْدَاد: أم الدُّنيا وسيدة البلاد، وهي كلمة أعجمية في الأصل معناها (بستان رجل)، فإن (باغ): بستان، و (داد): اسم رجل، وقيل في تسميتها غير ذلك. بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور سنة (١٤٦هـ)، ونزلها سنة (١٤٩هـ)، وسمَّاها «مدينة السَّلام)، وجعلها دار الخلافة. «معجم البلدان» (٢/ ٤٥٦).

<sup>(</sup>٤) هو العلاَّمة الحافظ أبو الحسن، علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف المدائنيُّ الإخباريُّ، نزل بغداد، وصنَّف التصانيف، وكان عجبًا في معرفة السير والمغازي والأنساب والشعر وأيام العرب، مصدَّقًا فيما ينقله، عالي الإسناد، من أشهر مؤلفاته: «أخبار قريش»، «أخبار أهل البيت»، وغيرها. مات سنة (٢٧٤هـ)، وقيل (٢٧٥هـ). «تاريخ بغداد» (٢١/٥٠)، و «سير أعلام النبلاء» (٢٠٠/١٠).

بُخْلَك، ولا أغتنمُ بَذْلَك، وإنَّ عطاءَك لَزَيْنٌ، وسؤالَك لشَرَفٌ، وما بامريءِ بَذَلَّ وجهَه إليك عارٌ، ولا منقصةٌ، وإنك بهذا المقام، وأنا بهذا الكلام، أولى من أُميَّة (١) وابن جُدْعَان (٢) حيثُ يقول فيه:

عَطَاوُكَ زَيْنٌ لامرى وإنْ حَبَوْتَهُ عَطَاءً وَمَا كُلُّ العَطَاءِ يَنْزِينُ وَلَيْسَ بِشَيْنٍ لامْرِى وَبَدْلُ وَجُهِهِ إِلَيْكَ كَمَا بَعْضُ السُّوالِ يَشِينُ (٣)

فأمر له بمائة ألف!».

وقال عثمان بن عبد الرحمن (٤) فيما رويناه من طريقه في «المجالسة» (٥): «عرضت عاتِكَةُ ابنةُ عبد الملك المخزُومِية (٢) أمُّ إدريس (٧) [ح٤/ب]،

(١) هو أُميَّة بن أبي الصلت، عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف، أبو عثمان، ويقال أبو الحكم الثقفي، شاعر جاهلي، قدم الشام قبل الإسلام، وقبل كان مستقيمًا، وأنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ عنه، كان مدَّاحًا ونديمًا لابن جُدْعان، وديوانه مطبوع. «طبقات فحول الشعراء» للجمحي (١/ ٢٦٢)، و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص ٣٠٥).

(٢) هو عبد الله بن جُدْعَان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، سيد بني تميم، وهو ابن عمِّ والد أمره فقيرًا أبي بكر الصديق، كان من الكرماء الأجواد في الجاهلية، المطعمين للجائعين، كان في أول أمره فقيرًا مُمْلقًا، فوجد كنزًا في أحد جبال مكة فصار من أغنى الناس. انظر: "سيرة ابن هشام" (١/١٣٤)، و «البداية والنهاية» (٢/٢٠٢)، و «نسب قريش» (ص ٢٩١).

(٣) البيتان موجودان في: «ديوان أمية بن أبي الصلت» (ص ٦٣) ــ كما عزاه إليه محقق «طبقات فحول الشعراء» (ص ١٤٤)، و «طبقات فحول الشعراء» في الموضع المشار إليه.

- (٤) لم أهتد إليه.
- (٥) «المجالسة وجواهر العلم» للدينوري (٧/ ٤٤ ــ تحقيق مشهور) ــ رقم (٢٨٩٩) من طريق أحمد بن عبَّاد، عن الزبير، عن عثمان بن عبد الرحمن به . .

(٦) هي عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة، زوج عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب، كانت من ربَّات الفصاحة والبلاغة. انظر: «مقاتل الطالبيين» (ص ٣٠ و ٤٣)، و «أعلام النساء» (٣٠٨/٣).

(٧) هو إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أمه عاتكة بنت عبد الملك المخزومية. أفلت من وقعة فخُّ ومعه مولى له يقال له راشد، فلحق بالمغرب فقام معه أهل =

وسليمان<sup>(١)</sup>، وعيسى<sup>(٢)</sup>، بني<sup>(٣)</sup> عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبـي طالب لأمير المؤمنين المنصور وقد وافى حاجًّا، فصَاحتْ به وهو في الطَّواف فقالت:

يا أمير المؤمنين! احمل عنِّي كَلَّك، وأعنِّي (٤) على حمله لك؛ معي بنو عبد الله بن حسن (٥) صبية لا مال لهم، وأنا امرأة (٦) لست بذات مال! فأنشُدُكَ الله أن يفارقَ احتمالك ما يلزمك احتماله فيهم (٧)، وأعنِّي عليهم، ولا تُحْوِجني إلى اطراحهم! فإني خائفة عليهم إنْ فعلت ذلك أن يضيعوا!

فقال: يا ربيع (٨)! مَنْ هذه؟ فَنَسَبَهَا له.

طنجة فتمكَّن بها، ودعى ونشر دعوته وأجابوه، وبقي بها ولده يتوارثونها، وانتشر ملكهم واستقر. قيل:
 إنه مات مسمومًا سنة (۱۷۷هـ)، فاستخلف ابنه إدريس بن إدريس. انظر: «مقاتل الطالبيين» (ص ٤٨٧ وما بعدها)، و «شذرات الذهب» (١/ ٣٣٩)، ٢٦٩).

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، يُكُنىٰ أبا محمد، أمه عاتكة ابنة عبد الملك المخزومية، قُتل بفخ، وقيل: أُسِرَ وضربت رقبته بمكة صبرًا. «مقاتل الطالبيين» (ص ٤٣٣)، و «مروج الذهب» (٣/ ٣٣٩)، و «جمهرة أنساب العرب» (ص ٤٧).

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبسي طالب الهاشمي، دَرَجَ، أمه عاتكة ابنة عبد الملك المخزومية، عداده في أولاد عبد الله بن حسن بن حسن، وليس له في كتب الأنساب إلاَّ مجرد الاسم؛ فإنه لا عقب له. «نسب قريش» (ص ٥٣)، و «جمهرة أنساب العرب» (ص ٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ك): ابنى؛ هكذا بالتثنية.

<sup>(</sup>٤) في ( ك ): أو أعنِّي.

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشمي الحسني، كان شيخ بني هاشم في زمنه، والمقدم فيهم، وذا الكثير منهم فضلاً وعلمًا وكرمًا، روى عنه الإمام مالك، والثوري، والدراوردي، وغيرهم. مات في حبس المنصور بالهاشمية سنة (١٤٥هـ). «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٦٦)، و «مقاتل الطالبين» (ص ١٧٩ ــ ١٨٤).

<sup>(</sup>٦) في (ك): وأنا امرة! هكذا.

<sup>(</sup>٧) في ( ك ): منهم.

<sup>(</sup>٨) هو الربيع بن يونس بن محمد بن كيسان، أبو الفضل، أحد حُجَّاب المنصور ووزرائه، والمقربين منه، كان المنصور كثير الميل إليه، حسن الاعتماد، ولقد كان الربيع عارفًا بخدمة الخلفاء، محبوبًا عندهم، جليلًا، نبيلًا، فصيحًا، حازمًا. مات سنة (١٦٩)، وقيل (١٧٠هـ). «البداية والنهاية» (١٦٠)، و «الدولة العباسية» للخضري (ص ٧٢ ـ ٧٣).

فقال: هكذا والله ينبغي أن يكون نساء قومي، وأمَرَ بردِّ ضياع أبيهم عليها لهم، وأمَرَ بردِّ ضياع أبيهم عليها لهم، وأمَرَ لها بألف دينار»(١).

قال راويه عثمان: «وكان هؤلاء حين قُتِلَ الحسين بن محمد (٢) بفَحِّ (٣) في أيام مروسيي (٤)، فمضي إدريسسُ إلى المغرب (٥)، فبها ولددُهُ إلى

(٣) فَخ \_ بفتح أوله وتشديد ثانيه \_ : موضع بينه وبين مكة ثلاثة أميال، ويقال: الفخ وإد الزاهر.
 وفيه يقول الشاعر:

ألا ليستَ شعري همل أبيت نَّ ليلسة بِفَخَ وحسول بِهِ فَحَدِرٌ وجليلُ وبه كانت وقعة الحسين وأصحابه سنة (١٦٩هـ)، وبفخُ مقبرةُ المهاجرين، كلُّ من جاور بمكة منهم فمات يُوارى هناك. انظر: «معجم ما استعجم» للبكري (٣/ ١٠١٤)، و «معجم البلدان»، لياقوت (٤/ ٢٣٧).

قلتُ: وفي مقبرة المهاجرين المشار إليها قبرُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كما في «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٣١). وفخُ يعتبر الآن في حيِّ الزاهر المعروف، ويوجد ناحية في نهاية الزاهر مما يلي التنعيم تُسمَّى (حي الشهداء)، وبه شعبٌ يُسمَّى (شعب عبد الله بن عمر)، يُقال: إنَّ عبد الله بن عمر مدفونٌ فيه، والله أعلم.

- (٤) هو الخليفة العباسي موسى بن المهدي بن المنصور، أبو محمد، أُمَّه أُمُّ ولد بربرية اسمها الخيزران. وُلِد بالري سنة (١٤٧هـ)، وبويع له بالخلافة بعد أبيه بعهد منه، فأقام بها سنة وشهرين فقط. مات في ربيع الآخر سنة (١٧٠هـ)، وله خمس وعشرون سنة. انظر: «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» (١٢٣/١)، و «تاريخ الخلفاء» (ص ٢٤٣).
- (٥) المَغْرِب: بالفتح، ضد المشرق، وهي بلاد واسعة كثيرة، ووعْثاء شاسعة، حدُّها من مدينة مليانة ــ وهي آخر حدود إفريقية ــ إلى آخر جبال السوس التي وراءها البحر المحيط. «معجم البلدان» (٥/ ١٦١).

<sup>(</sup>١) انظر هذه القصة في: «مقاتل الطالبيين» لأبي الفرج الأصفهاني (ص ٣٩٦ ــ ٣٩٧)، و «أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) هو الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الهاشمي؛ وفي بعض المصادر (الحسن بن محمد)، خرج مع الحسين بن علي بن الحسن "صاحب فخ» على أمير المؤمنين موسى المهادي العباسي بالمدينة سنة (۱۲۹هـ)، فبعث إليهم الهادي جيشًا بقيادة موسى بن عيسي بعد فراغ الناس من الحج؛ فقتل الحسين بن محمد فيمن قتل مع الحسين بن علي بن الحسن، وهرب بقيتهم، وتفرّقوا شذر مذر. انظر: «نسب قريش» (ص ٤٥)، و «مروج الذهب» (٣/ ٣٣٩)، و «مقاتل الطالبيين» (ص ٤٣٤).

اليوم<sup>(١)</sup>»؛ انتهى.

وقد كان أخوهم محمد بن عبد الله (۲) خرج ومعه أخوه إبراهيم (۳) على المنصور، وراسله يَذْكُر (٤) فَخْرَه وفَخْرَ سَلَفِه، فردَّ عليه المنصورُ وذكر فَخْرَه وفَخْرَ سَلَفِه، فردَّ عليه المنصورُ وذكر فَخْرَه وفَخْرَ سَلَفِه، فردَّ عليه المنصورُ وذكر فَخْرَه وفَخْرَ سَلَفِه، وفيهما فوائد؛ لكن رأيتُ الإعراض عنهما هنا أدبًا مع الفريقين (٥)، وآل الأمر إلى أن بعث المنصور إليه عيسى بن موسى (٦) فقتله، واستمرَّت الخلافة يتداولُها منهم

- (٤) في (ك): بذكر.
- (٥) انظر هذه المكاتبات المشار إليها بين محمد بن عبد الله العلوي وأبي جعفر المنصور في: «تاريخ الطبري» (٤/ ١٥١ ــ ١٥٥)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٥/ ١٥١ ــ ١٥٥)، و «الكامل في اللغة والأدب» للمبرد (٢/ ٣٩٦ ــ ٤٠٠). و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٨٧ ــ ٨٩). وهي بحقً كما ذكر المؤلف فيها فوائد، هممت بتلخيصها وذكرها هاهنا، ثم بدا لي ترك ذلك تأذّبًا مع الفريقين كما رأى الحافظ السخاوي ذلك.
- (٦) هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي، أمير من آل العباس وفارس من فرسانهم، كان أبو جعفر المنصور يعظم قدره، ويستعين به في أموره، أرسله لقتل محمد بن عبد الله بالمدينة، ثم أخيه إبراهيم بالبصرة، فقتلهما. توفّي سنة (١٦٨هـ). «سير أعلام النبلاء» (٧/ ٤٣٤)، و «حذف من نسب قريش» (ص ١٩).

<sup>(1)</sup> يعتبر إدريس بن عبد الله بن الحسن مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب، وإليه نسبتُها، وبقي أولاده بها دهرًا طويلًا ملوكًا على المغرب، ومن سلالته السيَّد أحمد بن محمد بن علي الإدريسي الذي قَدِمَ مدينة صَبيا سنة (١٢٤٥هـ)، ومن عَقِبه الزعيم الشهير حمد بن علي بن محمد بن أحمد الإدريسي الذي مات بصبيا سنة (١٣٤١هـ). اهـ. نقلًا من كتاب "نيل الحُسنيين بأنساب مَنْ باليمن من بيوت عترة الحَسنيين» (ص ٢٧٢)، لمحمد بن زبارة الحسنى الصنعاني.

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي الحسني المدني الأمير، كان أهل بيته يسمّونه «المهدي»، وكان علماء آل أبي طالب يرون فيه أنه «النفس الزكية»، وأنه المقتول بأحجار الزيت. ولد سنة (۱۰۰هـ)، خرج على أبي جعفر المنصور، وغلب على المدينة، فأرسل إليه المنصور ابن عمه عيسى بن موسى، فقتله عند أحجار الزيت في رمضان سنة (۱٤٥هـ). انظر: «مقاتل الطالبيين» (ص ٢٣٧هـ وما بعدها)، و «النبلاء» (٦/٠١٠ ــ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، خرج على المنصور بالبصرة زمن خروج أخيه محمد بالمدينة، فأرسل إليه عيسى بن موسى من المدينة. فدار بينهما قتال عنيف انتهى بمقتل إبراهيم وجماعة من أهل بيته، وذلك في ذي الحجة سنة (١٤٥هـ). انظر: "مقاتل الطالبين" (ص ٣١٥)، و "سير أعلام النبلاء" (٦/ ٢١٨).

الخَلَفُ عن السَّلَفِ مع ما اتَّفَق في خلال ذلك مما لشرحه غير هذا المحلِّ(١).
وبالجملة، فلم يبقَ من مُدَد متطاولة لهم من ذلك إلاَّ مجرَّدُ الاسم، بل هم كالمَحجُور عليهم [ح٥/ أ]، والله المستعان (٢).

وقيل: «إنه ما رؤيت قبورُ إخوة أشدُّ تباعدًا بعضها من بعض من قبور بني العبَّاس. مع كونهم وُلِدُوا في دار واحدة (٣)». فالفَضل بأَجْنَادَين (٤)، ومَعْبَد، وعبد الله بالطَّائِف (٦) وقد زُرْتُهُ وعبد الله بالطَّائِف (٦) وقد زُرْتُهُ

(۲) قال القُضاعي في تاريخه الموسوم بـ "عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف" (ص ٥٥٠)، عند ذكر آخر خلفاء بني العبَّاس في زمنه، وهو القائم بأمر الله الذي بُويع سنة (٤٢٢هـ)، ما نصُّه: "ومنذ استُخلف (المتَّقي) إلى الآن تفرَّد بتدبير الأمور غير الخلفاء! وصاروا مقهورين خائفين! قد قنعوا باسم الخلافة، وما نأى عنهم من البلدان فقد تغلَّب عليها الأقوى فالأقوى، واقتصروا على الدُّعاء لهم!". اهـ. وكانت بيعة المتَّقى العبَّاسى المشار إليه سنة (٣٢٩هـ).

وقال الذهبي في "سير أعلام النبلاء» (٢/ ٩٩): "... وقد صار المُلك في ذرية العبَّاس، واستمر ذلك، وتداوله تسعة وثلاثون خليفة إلى وقتنا، وذلك ستّ مائة عام، أولهم السَّفَّاح. وخليفة زماننا المستكفي، له الاسم المنبريّ! والعقد والحلّ بيد السلطان الملك الناصر، أيَّدهما الله». اهد. وللحافظ ابن حجر كلامٌ نفيسٌ عن حال العباسيين المتأخرين. انظره في "الفتح» (١١٧/١٣).

- (٣) انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر (١/ ٢٧٣)، و «جمهرة النسب»، للكلبي (ص ٣٢)، هامش (٢)، و «سير أعلام النبلاء» (٢/ ٨٥).
- (٤) أَجْنَادَين: بفتح الهمزة والنون والدال المهملة، بعدها ياء ونون، على لفظ التثنية، كأنه تثنية أجناد، موضع من بلاد الأردن بالشام. وقيل: بل من أرض فلسطين، بين الرَّملة وجَيرون. «معجم ما استعجم» (١/١١٤)، «معجم البلدان» (١/٣/١).
- (٥) إفريقِيَّة: بكسر الهمزة، اسم لبلاد واسعة، ومملكة كبيرة قُبالة جزيرة صقليّة، وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس سُمِّيت إفريقيَّة بإفريقيس بن أبرهة بن الرائش. «معجم البلدان» (١/ ٢٢٨).
- (٦) الطَّائف: بلدة جميلة ذات مزارع ونخل وأعناب وموز وسائر الفواكه، تقع شرق مكة شرَّفها الله. =

<sup>(</sup>۱) راجع في أخبار دولة بني العباس: «تاريخ خليفة بن خياط» (ص ٤٠٩ وما بعدها)، و «تاريخ القضاعي» (ص ٣٩١ ـ ٥٥٣)، و «البداية والنهاية» للمسعودي (٣/ ٢٤٨ وما بعدها)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٥٠ وما بعدها)، و «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين» لابن دُقماق (١/ ١١٣ وما بعدها)، و «صبح الأعشى» للقلقشندي (٣/ ٢٦٨ وما بعدها)، و (٤/ ١٥٤ ـ وما بعدها)، و «تاريخ المباسيين»، نَسَخَهُ ابن وادران، ولا يُعرف له مؤلِّف، وآخرها كتاب الشيخ محمد الخضري بك «الدولة العباسية»، فهو حسنٌ في بابه، يقع في (٤٧٩ صفحة).

هناك (١) م وعبيد الله باليَمَنْ (٢)، وقُثم بسَمَرقَند (٣)، وكَثير بيَنبُع (١). ولعلَّ الحكمة في ذلك انتشار بركتهم في الآفاق (٥). وفي عدِّ كَثِير في هؤلاء إشعارٌ بأنه من لُبَابة أيضًا، وقد قال الشَّاعر:

## مَا وَلَدَت نَجِيبةٌ مِنْ فَحْلِ كَسَبْعَةٍ مِنْ بَطِنِ أُمِّ الفَضلِ (٦)

= جُلُّ أهلها من ثقيف وحمير وقوم من قريش، في سبب تسميتها بـ (الطَّائف) أقوال كثيرة. «معجم البلدان» (٨/٤).

- (١) كانت زيارة المؤلّف لقبر ابن عباس في الطائف سنة (١٧٨هـ) في مجاورته الأولى بمكة، وقد رافقه في هذه الزيارة صاحبه النّجم ابن فهد المكّي، ذكر ذلك المؤلف في «الضوء اللامع» (١٤/٧).
- (٢) اليَمَن: بالتحريك، سُميت بذلك لتيامُن الناس إليها. وقيل غير ذلك. وهي من حدود عُمان إلى نَجران، ثم يلتوي إلى بحر العرب إلى عَدَن إلى الشُّحر حتى يجتاز عُمان فينقطع من بَينُونة التي بين عُمان والبحرين، وهي ليست من اليمن، قاله الأصمعي. «معجم البلدان» (٥/ ٤٤٧).
- (٣) سَمَرَقَنْد: بفتح أوله وثانيه، يُقال لها بالعربية (سُمْران): بلد معروف مشهور، يقال: إنه من أبنية
   ذي القرنين بما وراء النهر. «معجم البلدان» (٣/ ٢٤٦).
- (٤) يَنبُع: بالفتح ثم السكون، والباء الموحدة مضمومة، وعين مهملة، بلفظ: (يَنْبُعُ الماءُ). وهي
  قرية على يمين جبل رضوى لمن كان منْحدرًا من المدينة، وكانت لبني حسن بن علي، وفيها عُيُون عِذَاب
  غزيرة. أكثر سكانها من جُهينة.

قلتُ: إنما هذا التعريف بـ (يَنْبُع) يُراد به (يَنْبُع القديمة) المعروفة حاليًّا بـ (يَنْبُع التَّخُل)، فهي المعروفة في كتب المتقدِّمين. وهناك بلدة أُخرى يُطلق عليها في العهد الحاضر وقبله بزمن (يَنْبُع الميناء)، أو (يَنْبُع البحر)، وهي مدينة متطورة تبعد عن المدينة النبوية ما يقارب (٢٨٠ كيلو متر)، وبين اليَنْبُعين مسافة (٥٠ كيلو متر تقريبًا).

وهناك مدينة ثالثة أنشئت حديثًا بمرسوم ملكي عام (١٣٩٥هـ) إبَّان النهضة الصَّنَاعية بالمملكة، والسمها (يَنبُع الصَّناعية)، وبها مصانع كيماوية، وتحلية للمياه المالحة، ومحطات تكرير البترول... إلخ، وتبعد عن ينبع البحر (٢٠ كيلو متر). «معجم البلدان» لياقوت (٥/ ٤٤٩ ــ ٤٥٠)، «بلاد ينبع» لعلامة الجزيرة حمد الجاسر (ص ١٠ ــ ١١)، و «الموسوعة العربية العالمية» (٢٧/ ٣٣٣ ــ ٣٣٥).

- (٥) لعلَّ المصنَّف يريد بذلك انتفاع الناس بهم في تلك البلدان التي سكنوها وذهبوا إليها، من حيثُ دعوتُهم إلى الله الله الله الله وقيامُهم بالأمر بمعروف والنهي عن المنكر، وتوجيهُ الناس إلى الخير وإعانتهم عليه، والإحسانُ إليهم بما يستطيعون من بذل المال وغيره، فبكلِّ هذا تحصل البركة بالأشخاص الصالحين. وانظر كتاب: «التبرك أنواعه وأحكامه» للدكتور ناصر الجديع (ص ٩١ \_ ٩٩).
- (٦) هذا البيت لعبد الله بن يزيد الهلالي كما في «السّبر» للذهبي (٢/ ٨٤)، و «التبيين» لابن قُدامة =

لكن قال السُّهَيليُّ (١): «الأصحُّ في كَثِيرٍ أنَّ أُمَّه روميَّة »(٢)، والله أعلم.

وكان للعبَّاس من الإِناث: أُمُّ حبيب أو حبيبة (٣)، وآمنة (٤)، وصفية (٥)، وأمُّ الفضل (٦).

#### • وأمَّا صَفيَّة ابنة عبد المطَّلب رضى الله عنها:

فهي أمُّ الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قُصَي بن كِلاب، أحد العشرة (٧)، ووالد عبد الله (٨) الذي أمُّه أسماء ابنة أبي بكر بن أبي

<sup>= (</sup>ص ١٢٩)، ولكنه فيهما (كستةٍ) وليس (كسبعةٍ)، مع اختلاف في الموضعين.

<sup>(</sup>١) هو العلَّمة الحافظ أبو زيد وأبو القاسم وأبو الحسن، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السُّهيليُّ، الأندلسيُّ، المالقيُّ التَّحويُّ، صاحب «الرَّوض الأنف»، أحد الأعلام. مات سنة (٨١هه). «العبر» (٣/ ٨٢)، و «الشذرات» (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) سبق في ترجمة كثير أنَّ أمَّه أُمُّ ولد روميّة، وأنَّ اسمها (مُسَيْلَة)، جزم بذلك مؤرَّج السَّدوسي في كتابه: «حذفٌ من نسب قريش» (ص ١٣). ولم أعثر على نصِّ السُّهيلي.

<sup>(</sup>٣) هي أُمُّ حبيب أو حبيبة بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية، أمّها أم الفَضل. مات النّبي ﷺ وهي صغيرة. فقد قال رسول الله ﷺ: «لو بلغت أُمُّ حبيبة بنت العبّاس وأنا حيٌّ لتزوَّجتها»، فقُبض قبل أن تبلغ: «الاستيعاب» (٤/ ٤٨٢)، و «الإصابة» (٨/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) هي آمنة بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية، أَثُها أَمْ ولد. تزوَّجها العباس بن عُتبة بن أَبِي لهب، فولدت له الفَضل الشاعر المشهور: «نسب قريش» (ص ٢٨).

 <sup>(</sup>٥) هي صفية بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية، أمُّها أمّ ولد. تزوّجها عبد الله بن أبيي
 مسروح، فولدت له محمد بن عبد الله. «نسب قريش» (ص ٢٨).

<sup>(</sup>٦) هي أُمُّ الفَضل بنت العباس بن عبد المطلب الهاشمية. ذكر المستغفريُّ عن البخاري أنه ذكرها فيمن روى عن النَّبي ﷺ من نساء بني هاشم. وجوَّز أبو موسى المديني أن تكون هي أمُّ الفَضل زوج العباس الماضية. «الإصابة» (٨/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٧) انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (٣/ ١٠٠)، و «الاستيعاب» (٢/ ٨٩)، و «الإصابة» (٢/ ٤٥٧)، و «الإصابة» (٢/ ٤٥٧)، و «حلية الأولياء» (١/ ٨٩)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ١٩٤)، و «الرياض التّضِرَة» (ص ٢٦٢).

 <sup>(</sup>٨) هو الصحابي الجليل، والخليفة العظيم، عبد الله بن الزبير بن العوَّام، القرشي الأسدي، يكنى
أبا بكر. وُلِد في السنة الثانية للهجرة، وهو أول مولود وُلِدَ للمهاجرين بعد الهجرة. بُويع رضي الله عنه
بالخلافة في الحجاز واليمن والعراق وخراسان، ولم يَبق له سوى الشام ومصر. واستمرّت خلافته تسع =

قُحَافة (١)، وكفى عبد الله فخرًا أنه هو، وأمَّه، وجدُّها، وأبوها ــ الذي هو أفضل الخَلق بعد الرَّسول ﷺ (٢) ــ صحابة.

وقولُ موسى بنِ عُقبة (٣) المروي عندنا من طريق البُخاريِّ في غير صحيحه (٤): «لا نعلم أربعة أدركوا النَّبيُّ ﷺ \_ يعني في نَسَقِ \_ إلَّا هؤلاء الأربعة: أبو قحافة (٥)،

<sup>=</sup> سنين، إلى أن تغلَّب عبد الملك بن مروان فجهَّز لقتاله الحجَّاج في أربعين ألفًا، فظفِر به وقتله وصلبه رضي الله عنه، وذلك سنة (٧٣هـ). «الاستيعاب» (٣/ ٣٩)، و «الإصابة» (٤/ ٧٨)، و «تاريخ الخلفاء» (ص ١٨٧).

<sup>(</sup>١) هي أسماء بنت أبي بكر الصِّدِّيق بن أبي قُحَافة، صحابية جليلة. أسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبير. كانت تُسمَّى (ذات النَّطاقين)، وهي أكبر من عائشة. ماتت بمكة سنة (٧٧هـ)، بعد ابنها عبد الله بليال، وقد بلغت مائة عام. «الاستيعاب» (٤/ ٣٤٤)، و «أعلام النساء» (١/ ٤٧ ــ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) بإجماع أهل السُّنة والجماعة وأثمة أهل البيت، بل بإجماع الأُمة خلا الرافضة. لما ثبت في "صحيح البخاري" (١٦/٧ \_ فتح)، رقم (٣٦٥٥)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «كُنّا نُخيِّرُ بين الناس في زمن النَّبيِّ ﷺ، فَنُخيِّرُ أبا بكر، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان". وفي لفظ آخر (٣٦٩٧): «كُنّا في زمن النَّبيِّ ﷺ لا نعدل بأبي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النَّبي ﷺ لا نُفاضل بينهم".

<sup>(</sup>٣) هو موسى بن عُقبة بن أبسي عيّاش، الإمام الثقة الكبير، أبو محمد القرشي مولاهم. كان بصيرًا بالمغازي النبوية، اللّفها في مجلد فكان أول من صنّف في ذلك. أدرك ابن عمر وجابرًا، وعدادُه في صغار التابعين. وثّقه أحمد ويحيى والنسائي وأبو حاتم. مات سنة (١٤١هـ). «سير أعلام النبلاء» (٦/ ١١٤)، و «تقريب التهذيب» (ص ٩٨٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٣١) في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق. قال البخاري: قال لي عبد الرحمن بن شيبة، عن محمد، عن موسى بن عقبة. . . وذكره.

ـــومن طريقه أخرجه أبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (۱۸۸/۱) رقم (۷۰)، و (۲٪۲۶)، رقم (۲٪۲). (۲٤۱).

<sup>(</sup>٥) هو عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيم، القرشي التيمي، أبو قُحَافة، والد أبي بكر. تأخر إسلامه إلى يوم الفتح. وهو أول من ورث خليفة في الإسلام. مات سنة (١٤هـ). «الاستيعاب» (١٥٣/٣)، و «الإصابة» (٤/ ٣٧٤).

وابنه أبو بكر الصِّدِّيق<sup>(۱)</sup>، وابنه عبد الرحمن [ح٥/ب] بن أبي بكر<sup>(۲)</sup>، وابنه أبو عَتِيق محمد<sup>(۳)</sup>»، متعقِّب بهذا<sup>(٤)</sup>، إلَّا أن يكون بقيد الرِّجال<sup>(٥)</sup>، على أنه سيأتي في أواخر هذه المقدِّمة<sup>(۱)</sup>، أنَّ شافع بن السَّائب بن عُبَيد بنَ عبد يزيد جدَّ إمامنا

قلتُ: هكذا في المطبوع، ولعلـه وقـع سقـط، فيكـون: (هو وأبوه وجدُّه وجدُّ أبيه أبو قُحافة)، وألله أعلم.

- (٤) قلتُ: وممن تعقَّب قول موسى بن عُقبة بعبد الله بن الزبير، الحافظ ابن حجر العسقلاني، فقد قال في «الإصابة» (١٩٨/٦): «قلتُ: وتلقَّاه عنه جماعة، واستدرك بعضهم عليه عبد الله بن الزبير، فإنه هو، وأمَّه أسماء بنت أبسي بكر، وجدَّها وأباها أربعة في نسق، وقد يُلحق بذلك ابن أسامة بن زيد بن حارثة الثلاثة في تراجمهم، وأما ابن أسامة فلم يُسمَّه. اهـ.
- (٥) قلت: وممن قيَّدَ قول موسى بن عُقبة بالرجال، الإمام النوويّ في "تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٢٩٤)، فقد قال رحمه الله تعالى في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر: «قال العلماء: لا نعلم أربعة ذكور مسلمين متوالدين بعضهم من بعض أدركوا النَّبي ﷺ وصحبوه إلاَّ أبو قحافة، وابنه عبد الرحمن، وابنه محمد بن عبد الرحمن، أبو عتيق».

وكذا المصنّف في «التحفة اللطيفة» (٢/ ١٥)، في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقد قال رحمه الله تعالى: «قلتُ: يعني بقية المذكور!! هكذا في المطبوع، وهو تحريف فاحش، والصواب: يعني بقيد الذُّكور، وإلاَّ فعبد الله بن الزبير أُمُّه أسماء ابنة أبي بكر بن أبي قُحافة، وعبد الله له راوية». اهـ.

(٦) انظر: (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>۱) هو الصَّدِّيق الأكبر، أفضل الأُمَّة بعد رسول الله ﷺ. ترجمته في: «الاستيعاب» (۳/ ۹۱)، و «الإصابة» (٤/ ٤٤٤)، و «البحرح والتعديسل» (٥/ ١١١)، و «تهدديب الأسماء واللعاب» (٢/ ١٨١ ـ ١٩١)، و «الأعلام» (٣/ ١٨١ ـ ١٩١)، و «الأعلام» (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أمه أم رومان، يكنى أبا عبد الله، وهو شقيق عائشة. شهد بدرًا وأُحُدًا مع المشركين، ثم أسلم وحسُن إسلامه. كان اسمه في الجاهلية (عبد الكعبة)، فغيَّره رسول الله ﷺ إلى (عبد الرحمن)، كانت وفاته سنة (٥٣هـ). «الاستيعاب» (٣٦٨/٢)، و «الإصابة» (٤/٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدِّيق، أبو عتيق القرشي التيمي. قال ابن عبد البر: «أدرك النَّبِيِّ ﷺ هو وأبوه، وجدُّه أبو قُحافة أربعتهم، وليست هذه المنقبة لغيرهم، ذكره البخاري». «الاستيعاب» (٣/ ٤٣١)، و «الإصابة» (٦/ ١٩٧).

الشافعيِّ (١)، ذُكِرَ هو، وأبوه، وجدُّه، وجدُّ أبيه في الصَّحابة، على خُلفٍ في عبد يزيد، كما أَوْضَحْتُهُ مع تتمَّات لذلك في بعض التعاليق.

وكذا من أولاد صفيّة رضي الله عنها: السَّائب: شَهِدَ بَدْرًا<sup>(٢)</sup> وغيرها<sup>(٣)</sup>، ولا عَقبَ له (٤).

• وأمَّا أُمَيْمة: فهي أُمُّ عبد الله(٥)، وأبي أحمد(٢)، وأُمَّ المؤمنين زينب(٧)، وأمَّ حبيبة(٨)، وحَمنَة(٩)، بني جَحش بن رئاب بن يَعْمُر الأسدي، ولهم أخُّ سادسٌ

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته عند ذكر أولاد السائب بن عُبيد في آخر هذه المقدِّمة (ص ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) بَدر: بالفتح ثم السكون، بلدة صغيرة تبعد عن المدينة ما يقارب (۲۰۰ كيلو متر)، وبها وقعت المعركة الفاصلة بين أهل الكفر وأهل الإيمان، وبها مقبرة شهداء بدر. «معجم البلدان» (۱/۳۵۷).

<sup>(</sup>٣) في (ك): شهد بدارًا وبغيرها.

<sup>(</sup>٤) هو الصحابي الجليل السائب بن العوام بن خويلد بن أسد، القرشي الأسدي، شقيق الزبير. شهد بدرًا، وأُحْدًا، والخندق، وسائر المشاهد. استشهد يوم اليمامة، وليس له عقب كما ذكر المصنّف. «الاستيعاب» (١٤٢/٢)، و «الإصابة» (٣/ ٢١).

 <sup>(</sup>٥) هــو المُجــد في الله عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر الأسدي. أسلم قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، ثم هاجر إلى الحبشة. كان أول أمير في الإسلام، شهد بدرًا واستُشهد يوم أحد.
 «الاستيماب» (٣/ ١٤)، و «الإصابة» (٤/ ٣).

 <sup>(</sup>٦) هو أبو أحمد بن جحش الأسدي، اسمه (عبد) بغير إضافة. وقيل: عبد الله. صحابي جليل كان
 من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا والمشاهد. "طبقات ابن سعد" (٨/٤٤)، و "الإصابة" (٧/٥).

<sup>(</sup>٧) هي أُمُّ المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية، زوج النَّبِيِّ ﷺ، تزوجها سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وقد كانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة. كان اسمها بَرَّةَ، فسمَّاها زينب. نزلت بسببها آية الحجاب. ماتـت سنـة (٢٠هـ)، وهـي أول أزواج النَّبــيِّ ﷺ لُحُـوقًا بـه. «الاستيعاب» (٢٠٦/٤)، و «الإصابة» (٨/ ١٥٥)، و «تراجم بيت النبوة» (ص ٣٤٣ ـ ٣٦٢).

 <sup>(</sup>٨) هي أُمُّ حبيبة بنت جحش الأسدية، ويقال أُمُّ حبيب. كانت تحت عبد الرحمن بن عوف، وكانت من فضليات الصحابة. زعم بعض المترجمين لها أن اسمها حبيبة، ولا يصحُّ. «الاستيعاب» (٤/ ٤٨٢)، و «الإصابة» (٨/ ٣٧٣).

 <sup>(</sup>٩) هي حَمْنَةُ بنت جحش الأسدية، كانت تحت مصعب بن عمير، فقُتل عنها يوم أحد فتزوَّجها طلحة بن عبيد الله، فولدت له محمدًا المعروف بـ «السَّجَّاد». شهدت رضي الله عنها أحدًا. «الإصابة» (٨/٨٨)، و «أعلام النساء» (٢٩٦/١).

- اسمه عبيد الله \_ بالتصغير \_ لكنه مات نصرانيًّا بأرض الحبشة بعد أن كان أسلم (١)، وتزوَّج ﷺ امرأته أُمَّ حبيبة ابنة أبي سفيان (٢).
- وأمَّا أروَى: فهي أُمُّ طُلَيب بن عُمَير بن وَهب بن أبسي كَثير بن عَبْد بن قُصَي بن كِلاب بن مُرَّة، صحابيٍّ أيضًا، لا عَقِبَ له (٣).
- وأمَّا عَاتِكَة: فهي أُمُّ عبد الله (٤)، وزهير (٥)، وأُمِّ المؤمنين أُمِّ سلمة (٦)، بني أُمَّيَّة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخْزُوم المَخزُوميّ.

<sup>(</sup>١) وكان يمرُّ بالصحابة هناك في أرض الحبشة، فيستهزىء بهم ويقول: «فَقَحنَا وصَاصَاتُمُ ١١»، أي أبصرنا، وأنتم تلتمسون البصر، ولم تُبصروا بعد... وذلك أنَّ ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه لينظر، صاصاً لينظرا نعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر. انظر: «سيرة ابن هشام» (٢/٤/١).

<sup>(</sup>٢) هي أُمُّ المؤمنين أُمُّ حبيبة بنت أبي سفيان، القرشية الأُموية، اسمها رَمْلَة على الصحيح. تزوَّجها النَّبي ﷺ بعد ارتداد زوجها عبيد الله بن جحش، وعقد عليها وهي في الحبشة، وأصدقها النجاشي أربعمائة دينار. ماتت بالمدينة سنة (٤٤هـ)، وقيل: (٤٢هـ). «الإصابة» (٨/١٤٠)، و «تراجم بيت النبوة» (ص ٣٨٩ ــ ٣٩٨)، و «أعلام النساء» (١٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) هو طُلَيب بن عُمير، أو عمرو بن وهب، أبو عدي. كان من حيار الصحابة، هاجر إلى الحبشة، ثم شهد بدرًا. قيل: هو أول من دمى مشركًا في الإسلام بسبب النَّبيَّ ﷺ. ذُكر أنه استشهد بأجنادين. «الاستيعاب» (٣٢٣/٢)، و «الإصابة» (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) هـو عبد الله بن أبي أُمَّيَّة، واسمه حذيفة. وقيل: سَهل، ابن المغيرة بن مخزوم المخزومي، صِهر رسول الله ﷺ وابن عمّته عاتكة. أسلم وحسن إسلامه، وشهد فتح مكة مُسلمًا، وكذا حُنينًا والطائف، ورُمي يوم الطائف بسهم ومات يومئذ. «الاستيعاب» (٣/٥)، و «الإصابة» (٤/١٠).

<sup>(</sup>٥) هو زهير بن أبي أُمَيَّة بن المغيرة بن مخزوم المخزومي. قال ابن عبد البر: «مذكور في المؤلفة قلوبهم، فيه نظر، لا أعرفه». زاد الحافظ ابن حجر فيما نقله عن ابن إسحاق، أنه كان ممن نقض الصحيفة التي كتبتها قريش. ووقع ذِكره عند ابن سعد فيمن كان يُؤذي النَّبي ﷺ من قريش ويُواجهه بالعداوة. «الاستيعاب» (٢/ ٩٦)، و «الإصابة» (٢/ ٤٧٢).

 <sup>(</sup>٦) أُمُّ المؤمنين، أُمُّ سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم، القرشية المخزومية. تزوَّجها النَّبيئ ﷺ بعد وفاة زوجها سنة (٤هـ). أسلمت قديمًا في مكة وهاجرت إلى الحبشة. ماتت سنة (٦٢هـ) «الإصابة» (٨/ ٤٠٤)، «أعلام النساء» (٥/ ٢٢١ \_ ٢٢٧).

#### • ومن أولاد عبد المطَّلب ممن لم يُسلم:

أبو طالب (١)، وأبو لهب (٢) \_ واسم كلِّ منهما منافِ للإسلام (٣) \_ ، والزُّبير (٤)، والحارث (٥)، وأمُّ حكيم البَيضَاء (٢)، وبرَّة (٧).

- (٣) هذه الجملة المعترضة (واسم كل منهما مناف للإسلام)، ساقطة من (ك).
- (٤) هو الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، أكبر أعمام النبّيّ على كنيته أبو الطاهر، أمُّه فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. مات قبل أن يُدرك الإسلام، ويقال: إنه كان ممن يقرِّون بالبعث. كان من أظرف فتيان قريش، وبه سمَّى رسول الله ابنه الطاهر. انظر: «سيرة ابن هشام» (١٠٨/١، ١٠٩).
  - (٥) في (ك): الحويرث، وهو خطأ.

وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، القرشي الهاشمي، عم النبي ﷺ، أُمُّه سمراء بنت جُنْدُب بن جُحَير بن رئاب بن حبيب بن سواءة. مات قبل البعثة. وله من الولد: نوفل، وأبو سفيان الشاعر، وربيعة، وعبد شمس، وغيرهم. «سيرة ابن هشام» (١٠٨/١، ١٠٩)، و «البداية والنهاية» (٢/ ١٩٤، ٢٢٧) .

- (٦) هي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، عمة رسول الله ﷺ، وهي توأمة أبي النّبي ﷺ، التي وضعت جفنة الطّبب حين اختلف المطيّبُون في الحِجر. وهي (الحَصَان)، لها أبيات رئت فيها أباها، وأخرى أخاها الحارث. «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٤٥)، و «أعلام النساء» (٢٨٢/١).
- (٧) هي برَّة بنت عبد المطلب بن هاشم، القرشية الهاشمية، عمة رسول الله ﷺ. كانت شاعرة فصيحة، لها أبيات مشهورة ترثي فيها أباها عبد المطلب. لا يوجد لها في الإسلام ذكر. «التبيين» (ص ١٤٥)، و «أعلام النساء» (١/ ١٢٥).

<sup>(</sup>۱) هـ و أبـ و طالب بـن عبـ د المطلب بـن هـاشم، القـرشي الهاشمي، اسمـه عبـ د منـاف، عـم رسول الله على و شقيق أبيه، أمُّهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية. ولد قبل النَّبي على بخمس وثلاثين سنة، ولما مات عبد المطلب أوصى بمحمد على إلى أبـي طالب، فكفله وأحسن تربيته. مات كافرًا في السنة العاشرة من بعثة الرسول على و وكان له يوم أن مات بضع وثمانون سنة. «الإصابة» (١٩٦/٧، و «الطبقات الكبرى» (١٩٣/)، و «عمدة الطالب» (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو لهب بن عبد المطلب بن هاشم، القرشي الهاشمي، عم رسول الله الله اسمه عبد العُزَّى، وأمَّه لُبنى بنت هاجر الخزاعية، كنَّاه عبد المطلب أبا لهب لحُسنِ وجهه. كان جوادًا، وكان من أشد الناس إيذاءً للنبي على أسلم من أولاده عُتبة، ومُعتَّب، ودُرَّة. «جمهرة النسب» (ص ٢٨)، و «التبين في أنساب القرشيين» (ص ١٨٨).

• فأمَّا أبو طالب: [ح7/أ]، واسمه على الصَّحيح «عبد مناف» كجدَّه (١)، فله من الأولاد:

عَلِيٌّ، وجَعفَر (٢)، وعَقِيل (٣)، وأُمُّ هانىء \_ واسمها على الصَّحيح فَاخِتَة (١)\_ وجُمَانة (٥) رضي الله عنهم، (٦) وكلُّهم أشقاء. وكذا طالب الذي كُنِّي به، ومات كافرًا (٧). أمُّهم فاطمة ابنة أسد بن هاشم صحابيّة أيضًا، وهي ابنة عمِّ زوجها (٨).

<sup>(</sup>١) (واسمه على الصحيح عبد مناف كجدُّه) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) هو الصحابي الجليل، جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو عبد الله، ابن عم النّبي ﷺ، وهو من السابقين ابن عم النّبي ﷺ، وأخو عليّ وشقيقه. كان أشبه الناس خَلقًا وخُلُقًا برسول الله ﷺ، وهو من السابقين إلى الإسلام ممن هاجر إلى الحبشة، وقدم منها في سنة (٧هـ). استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة (٨هـ). «الاستيعاب» (١/ ٣١٢)، و «الإصابة» (١/ ٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) هو عَقيل ــ بفتح العين، وكسر القاف ــ بن أبي طالب بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، يكنى أبا يزيد، تأخر إسلامه إلى عام الفتح، وقيل: أسلم بعد الحديبية وهاجر في أول سنة ثمان، وكان قد أسر في بدر ففداه العباس. كان صحابيًا فاضلاً. مات في خلافة معاوية. «الاستيعاب» (١٨٦/٣)، و «الإصابة» (٤/ ٤٣٨)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) هي فَاخِتَة بنت أبي طالب بن عبد المطلب، الهاشمية، وقيل: هند ابنة عمّ رسول الله ﷺ، وأخت عليّ. كنيتها أُمُّ هانيء، وهي مشهورة بها أسلمت عام الفتح، وحَسُنَ إسلامها. «الاستيعاب» (٣/٥١٥)، و «الإصابة» (٨/٤٨٥).

<sup>(</sup>٥) هي جُمَانَة \_ بضم الجيم وتخفيف الميم \_ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، الهاشمية، أخت أمِّ هانىء، تزوَّجها ابنُ عمّها أبو سفيان بن الحارث، وهي أمُّ ولده عبد الله. أعطاها النَّبي على من خيبر ثلاثين وسقًا. «الاستيعاب» (٢/ ٣٦٣). و «الإصابة» (٣٣/٨)، و «الإكمال» (٢/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: (وهي ابنة عمِّ زوجها»، سقط من (ك ).

<sup>(</sup>٧) هـ و طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أكبر أولاد أبي طالب وبه يكنى أبوه. يُقال: إن قريشًا أكرهته على الخروج يوم بدر ففُقِد فلم يُعرف له خبر. ويُقال: إنه أكره فرسه بالبحر حتى غرق. وليس لطالبٍ عَقِبٌ. «عمدة الطالب في أنساب أبي طالب» لابن عَنبة (ص ١٣٩).

<sup>(</sup>٨) هي الصحابيَّة الجليلة فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، الهاشمية، زوج أبي طالب، وأمُّ علي وإخوته. أسلمت ثم هاجرت إلى المدينة، كانت برَّة بالنَّبي ﷺ، وكان يُبالغ في إكرامها، ويَقبل في بيتها، روت عن رسول الله ﷺ أحاديث، وتُوفِّيت في حياته. «الإصابة» (٨/ ٢٦٨)، و «التبيين» (ص ١٤٧)، و «أعلام النساء» (٣٢/٤).

### • فأولاد عليّ \_ ولو لاحظنا في ترتيب الأقرباء الأفضلية قدَّمناه \_ هم:

الحَسَن (۱)، والحُسَيْن (۲)، ومُحَسِّن (۳)، وأُمُّ كلثوم (٤)، وزَينَب (٥)، وكلُّهم من فاطمة رضي الله عنهم، وانتشر نَسلُهُ منها في سائر الآفاق من جهة السبطين الحسن والحسين فقط. ويقال للمنسوبين (۲)، لأولهما «حَسَنيٌّ» (۷)، ولثانيهما «حُسَينيٌّ» (۸)، وربَّما انتسب إليهما شخصٌ واحدٌ باعتبارين. وقد يُضَمُّ للحُسَينيِّ – ممن يكون من ذريّة إسحاق بن جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (۹) – الإسحاقيُّ، فيقال: «الحُسَينيُّ الإسحاقيُّ»، وربَّما قيل له: «الحُسَينيُّ الجَعْفريُّ»، كما سيأتي.

<sup>(</sup>١) هو السَّيِّد الشَّريف، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سِبط رسول الله ﷺ وريحانته من الدُّنيا. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (١/ ٤٣٦)، و«الإصابة» (٦/ ٦٠)، و«سير أعلام النبلاء» (٣/ ٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله الشهيد، الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سِبط رسول الله على وريحانته من الدُّنيا. انظر ترجمته في: «الاستيعاب» (۱/ ٤٤٢)، و «الإصابة» (۲/ ۲۷)، و «سير أعلام النبلاء» (۳/ ۲۸).

 <sup>(</sup>٣) هو مُحسِن \_ بتشديد السين المهملة وكسرها \_ بن علي بن أبي طالب الهاشمي، سبط رسول الله على وشقيق الحسن والحسين. مات طفلاً. انظر: «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١١)، و «التحفة اللطيفة» (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٤) هي أُمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب، الهاشمية، سِبطة رسول الله ﷺ، وِشقيقة الحسن والحسين. وُلِدَت على عهد رسول الله ﷺ. تزوَّجها عمر بن الخطاب، فولدت له زيدًا ورُقيّة. توفِّيت في أول خلافة معاوية، هي وابنها زيد بن عمر في يوم واحد. «الإصابة» (٨/ ٤٦٤)، و «النبلاء» (٣/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) هي زينب بنت علي بن أبي طالب الهاشمية، سِبطة رسول الله ﷺ، وشقيقة الحَسَنَيْن. وُلِدَت في حياة النَّبِيِّ ﷺ، وكانت عاقلة لبيبة جزلة، زوَّجها أبوها من ابن أخيه عبد الله بن جعفر، فولدت له أولادًا. «الإصابة» (٨/ ١٦٦)، «أعلام النساء» (١/ ٩١ ــ ٩٩).

<sup>(</sup>٦) في ( ز )، و ( ك )، و ( ل )، و (هـــ): للمنسوب.

<sup>(</sup>٧) الحَسَنِيُّ: بفتح الحاء والسين المهملتين وفي آخرها النون، نسبةً للحسن. «الأنساب» (٢/ ٢٢٠).

 <sup>(</sup>٨) الحُسَيِّنِيُّ: بضم الحاء وفتح السين المهملتين وبعدها الياء، نسبة للحسين. «الأنساب»
 (٢/ ٢٢٤).

 <sup>(</sup>٩) هو إسحاق بن جعفر الصَّادق، يكنى أبا محمد، ويُلقّب بـ «المؤتمن»، وكان يُشبَّه بالنبي ﷺ،
 قدم مصر ومات بها. «تهذيب التهذيب» (١/ ٢٠٧)، و «عمدة الطالب» (ص ٣٣٩).

وإسحاق هذا هو زوج السَّيِّدة الشَّهيرة نَفِيسَة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن على (١)، وله منها: القاسم، وأُمُّ كلثوم، لم يُعْقِبَا(٢). ووالدة نَفسِية هي أُمُّ سلمة زينب ابنة الحسن بن الحسن بن على (٣).

واختصًا ــ أعني السِّبْطَين ــ رضي الله عنهما بانتشار النَّسل منهما، لمزيد حبِّ الرَّسول ﷺ لهما(٤).

قال الذَّهبيُّ في «النبلاء» (١٠٦/١٠): «ولجَهَلة المصريين فيها اعتقادٌ يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها، ويلتمسون منها المغفرة. وكان ذلك من دسائس دُعاة العُبيديَّة». اهـ. كلامه. وبنحوه قال ابن كثير في ترجمتها في «البداية والنهاية» (١٠/ ٢٧٤).

(٢) لأنَّ العقب في ولد إسحاق بن جعفر الصادق في ثلاثة: (محمد ــ الحسين ــ الحسن). انظر: «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» (ص ٣٣٩).

(٣) انظر: «نسب قريش» (ص ٥٢).

(٤) روى الأئمة في كتبهم أحاديث كثيرة في بيان شدَّة محبَّة النَّبيِّ ﷺ للسَّبطين رضي الله عنهما، وهي على ثلاثة أوجه: منها ما جاء في ذكر محبته ﷺ للحسن منفردًا، ومنها ما جاء في ذكر محبته ﷺ للمحسن منفردًا، ومنها ما جاء في بيان محبته ﷺ لهما مجتمعين.

١ \_ فمما جاء في محبَّة النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّحسن منفردًا:

ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب قال: «رأيت النّبيّ ﷺ والحسن على عاتقه يقول: اللَّهُمّ إنّي أُحبه فأحبه».

\_ "صحيح البخاري": كتاب المناقب\_ باب مناقب الحسن والحسين (٧/ ٩٤)، مع الفتح)، رقم (٣٤٤٩). و "صحيح مسلم": كتاب فضائل الصحابة \_ باب فضائل الحسن والحسين (٤/ ١٧٧٣) \_ رقم (٢٤٢٢). وأخرجه أيضًا (٢٤٢١)، من طريق عبيد الله بن أبي يزيد، عن نافع بن جبير، عن أبي هريرة، بنحو لفظه.

٢ ـ ومما جاء في حقُّ الحسين منفردًا:

ما أخرجه الحاكم (٣/ ١٩٤)، رقم (٤٨٢٠)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي. ولفظه: «حسينٌ مني وأنا من حسين، أحبَّ الله من أحبَّ حسينًا، حسينٌ سبطٌ من الأسباط». والدهبي حيان وصححه (٤٢٧/١٥)، قم (٢٩٧١)، والترمذي في كتاب المناقب، الرمداة عبدالم

\_ وابن حبان وصححه (١٥/ ٤٢٧) رقم (٦٩٧١)، والترمذي في كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين (٥/ ٦١٧).

<sup>(</sup>۱) هي السَّيِّدة المكرَّمة الصالحة نَفيسَة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي. كانت عابدة زاهدة، تحوّلت من المدينة إلى مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر بن الصادق، ثم تُوفِّيت بمصر في شهر رمضان سنة (۲۰۸هـ). وللصوفية فيها اعتقاداتٌ باطلةٌ، تَجلُّ عن الوصف!

كما اختصَّت أُمُّهما الزَّهراء رضي الله عنها عن<sup>(١)</sup> أخواتِها بناتِ النَّبـيِّ ﷺ بكون نَسله ﷺ [ح٦/ب] منهما؛ لأنَّ عبد الله بنَ عثمان بن عفَّان من رُقَيَّة (٢) مات قبلها

= \_\_رقم (٣٧٧٥)، وقال: «هذا حديث حسن»، وابن ماجه في المقدمة \_ باب فضل الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب (١/١٥)، رقم (١٤٤).

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/٤٧): «هذا إسناد حسن، رجاله ثقات»، وابن أبي شيبة (٢/٣٨)، رقم (٣٢١٨٦)، وأحمد في «المسند» (٤/ ١٧٢). وكذا في «فضائل الصحابة» (٢/ ٧٧٢)، رقم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، ولم (١٣٦١)، في «الأدب المفرد»، رقم (٣٦٤)، وكذا في «التاريخ الكبير» (١/ ٤١٤)، في ترجمة يعلى بن مرة. والطبراني في «الكبير» (٣/ ٣٣)، رقم (٢٥٨٩)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٣٠٨)، وابن شاهين في «السنة» رقم (١٧٣)، كلهم بأسانيدهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن سعيد بن راشد، عن يعلى بن مرة، به.

\_ وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضًا (٣/ ٣٢) \_ رقم (٢٥٨٦)، من طريق معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن يعلي بن مرة به.

#### ٣ \_ ومما جاء في محبَّة النَّبِيِّ ﷺ لهما مجتمعين:

(أ) ما أخرجه ابن أبسي شيبة (٦/ ٣٨١) رقم (٣٢١٧٣)، من طريق خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب الزمعي، عن عبد الله بن أبسي بكر بن زيد المهاجر، عن مسلم بن أبسي سهل النبَّال، عن حسن بن أسامة، ولفظه: «هذان ابناي وابنا بنتي، اللَّائُمَّ إنك تعلم أني أُحِبُّهما فأحبهما».

\_ وابن حبان (10/ ٤٢٢) \_ رقم (٦٩٦٧)، من طريق ابن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في كتاب المناقب \_ باب مناقب الحسن والحسين (٥/ ٦١٤)، رقم (٣٧٦٩)، بإسناده من طريق خالد بن مخلد، به، وزاد: "وأحَب من يحبهما". وموسى بن يعقوب سبق الكلام عنه، وعبد الله بن أبي بكر بن زيد المهاجر، مجهول. انظر: "التقريب" (ص ٤٩٤)، و "الميزان" (٤/ ٢٩).

ومسلم بن أبسي سهل، قال فيه الذهبسي: «مجهول». و «الميزان» (٦/ ٤١٦).

وقال ابن حجر في «التقريب» (ص ٩٣٨): «مقبول».

(ب) وأخرج أحمد في «المسند» (٢٦/١٩، شاكر)، رقم (٩٧٥٨)، وفي «الفضائل (٢/٧٧٠)، رقم (١٣٧١)، من طريق سفيان، عن أبي الجحَّاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «اللَّنهُمَّ إِنِّي أحبهما فأحبهما»، يعني حسنًا وحسينًا.

\_ وأخرجه ابن أبى شيبة (٦/ ٣٨٠) ــرقم (٣٢١٦٦)، عن وكيع، عن سفيان، به.

(١) في (ك)، و (هـ): وعن أخواتها، بزيادة الواو.

(۲) عبد الله بن عثمان بن عفان يُقال له (عبد الله الأكبر)، وبه كان يكنى عثمان أولاً. أَثُه رقية بنت رسول الله ﷺ قبره. «أسد الغابة» (۳ / ۳۳۱)، «نسب قريش» (ص ۱۰٤).

بسنة. وبتنصيصه على كونها بَضْعة منه (١)، وأنَّها سيِّدة نساء أهل الجنة، إلا ما كان من مريم (٢).

٢ \_ وفي لفظ خاطبها به: «أَمَا ترْضِين أَنْ تكُونِي سَيِّدةَ نساءِ العَالمين» (٣).

٣ \_ وفي آخر(٤): "خَيْرُ نِسَاءِ العَالمينَ مَرْيَمُ، وآسِيةُ، وخَديجةُ،

(١) متَّفقٌ عليه.

أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ذبّ الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف (٣٢٧/٩، مع الفتح)، رقم (٣٣٠٠)، من طريق الليث، عن ابن أبسي مليكة، عن المسور بن مخرمة، عن النّبي عليه. وأخرجه في عدة مواضع من «صحيحه» برقم (٣٧١٤، ٣٧٢٩).

\_ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة \_، باب فضائل فاطمة بنت النَّبـي ﷺ عليها الصلاة والسلام (٤/ ١٩٠٢)، رقم (٤٤٤٩)، بنفس الطريق.

والبَضعة: \_ بالفتح \_ القطعة من اللحم، وقد تُكسر، أي أنها جزءٌ مني، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم، قاله في «النهاية» (١/ ١٣٣).

(٢) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده ومتابعاته.

أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٨٠)، من طريق يزيد بن أبي زياد، عن أبي نعم، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "فاطمة سيّدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم ابنة عمران". وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، قال الحافظ في "التقريب (ص ١٠٧٥): "ضعيف، كبر فتغير وصار يتلقن، وكان شيعيًا". وسيأتي بيان حاله مستوفي برقم (٥٠).

وقد تابعه منصور بن أبي الأسود الليثي، وهو صدوق، كما في «التقريب» (ص ٩٧٢)، أحرج هذا المتابع الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي (٣/ ١٦٨)، رقم (٤٧٣٣).

وله شاهد عند أحمد (٩/ ٣٩١):

أخرجه من طريق المنهال بن عمرو، عن زرِّ بن حبيش، عن حذيفة، وهو حديث طويل، وفيه: «. . . وأن فاطمة سيَّدة نساء أهل الجنة». وأصله في «صحيح البخاري» (٦٢٨/٦، مع الفتح)، رقم ٣٦٢٤)، بلفظ: «أما ترضين أن تكوني سيَّدة نساء أهل الجنة».

(٣) متفقٌ عليه.

أخرجه البخاري في المناقب ــ باب علامات النبوة (٦/ ٦٢٨ ــ مع الفتح) ــ رقم (٣٦٢٤)، من طريق عامر الشعبـي، عن مسروق، عن عائشة، وأخرجه في كتاب الاستئذان ــ رقم (٦٢٨٥).

\_ ومسلم بنفس الطريق، في فضائل الصحابة \_ باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام (١٩٠٥) \_ رقم (٢٤٥٠)، بلفظ: «ألا ترضين...»، وفي آخر: «أما ترْضَى...»، وأخرجه غيرهما.

(٤) في الأصل: (وفي آخر: خير نساء العالمين مريم)، مكررة.

وفَاطمةُ»(١).

كَ \_ وقالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيتُ أحدًا قطُّ أفضلَ من فاطمة عند (٢) أبيها (٣)؛ إلى غير ذلك. مع ما رُويَ من دعائه ﷺ بالبركة في نسلها \_ كما

(١) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٤٠٢/١٥) \_ رقم (٦٩٥١)، في كتاب المناقب \_ ذكر فاطمة الزهراء ابنة المصطفى ﷺ ورضي عنها وقد فعل، من طريق عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة، عن أنس بن مالك.

\_ والطبراني في «الكبير» (٤٠٢/٢٢) \_ رقم (١٠٠٤)، من طريق تميم بن الجعد، عن أبسي جعفر الرازي، عن ثابت البناني، عن أنس بن مالك.

وفي إسناده أبو جعفر الرازي التيمي مولاهم، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبدالله بن ماهان. قال فيه الإمام أحمد: ليس بقوي في الحديث. قال في «التقريب» (ص٢٦٦): «صدوق سيىء الحفظ»، ويتقوَّى بما قبله.

(٢) في ( ز )، و ( ك )، و ( ل )، و (هـ): غير أبيها.

(٣) إسناده ضعيفٌ، ويتقوَّى بشواهده.

لم أجده بهذا اللفظ، وإنما الذي وقفتُ عليه؛ ما أخرجه الترمذي في المناقب \_ باب فضل فاطمة (٥/ ٦٥٨)، من طريق حسين بن يزيد، عن عبد السلام بن حرب، عن أبي الجَحَّاف، عن جُميْع بن عُمير التيمي قال: دخلت مع عمَّتي على عائشة فسُئلت: أيُّ الناس كان أحبُّ إلى رسول الله ﷺ؟ قالت: فاطمة، فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها، إنْ كان ما علمت صوَّامًا قوَّامًا».

قال الذَّهبيُّ في «النبلاء» (٢/ ١٢٥): «ليس إسناده بذاك».

قلتُ: فيه الحسين بن يزيد، هو الكوفيّ (ليِّن الحديث) كما في "التقريب" (ص ٢٥٢).

وفيه أبو الجَحَّاف، هو داود بن أبي عوف سويد التميميّ، مشهور بكنيته، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، قال فيه ابن عدي: «لأبي الجَحَّاف أحاديث غير ما ذكرته، وهو من غالية أهل التَّشيُّع، وعامة أحاديثه في أهل البيت، ولم أرّ لمن تكلَّم في الرجال فيه كلامًا، وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يُحتجُّ به في الحديث».

ولذا قال الحافظ: (صدوق شيعي ربما أخطأ). «التقريب» (ص ٣٠٨).

وفيه جُمَيْع بن عُمَيْر التيْمي، أبو الأسود الكوفي، روى له الأربعة.

قال البخاري: فيه نظر. وقال ابن عدي: وما قاله البخاري كما قاله، في حديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحد، على أنه قدروى عنه جماعة، ومشًاه أبو حاتم. انظر: «التهذيب» (٢/ ١٠١ ــ ١٠٠)، قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٠٢): «صدوق يخطىء ويتشيّع».

أمًّا عبد السلام بن حرب، هو النَّهديّ (ثقة حافظ له مناكير). «التقريب» (ص ٦٠٨).

وله شاهدٌ من حديث بريدة رضى الله عنه:

وأنه لمَّا نزل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهَلَ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ الرِّحْسَ أَهَلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَرُهُ تَطْهِمِ لِ إِنَّهَ أَرْسُل إليها وإلى زوجها وابنيهما، واشتمل عليهم بكسائه وقال: «هؤلاء أهْلُ بَيْتِي»(٣)

أخرجه الحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي (٣/ ١٦٨) \_ رقم (٤٧٣٥)، والترمذي في المناقب \_ باب فضل فاطمة (٥/ ٦٥٥) \_ رقم (٣٨٦٨)، من طريق جعفر الأحمر، عن عبد الله بن عطاء، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: «كان أحبّ النِّساء إلى رسول الله ﷺ، فاطمة، ومن الرِّجال عليٌّ». قال إبراهيم بن سعيد \_ أحد رواة الحديث \_ : «يعني من أهل بيته» قال الترمذي عقبه: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاً من هذا الوجه».

\_ وأخرج الترمذي في المناقب \_ باب مناقب فاطمة (٥/ ٢٥٧) \_ رقم (٣٨٧٢)، وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»، وأبو داود في الأدب \_ باب ما جاء في القيام (٥/ ٣٩١) \_ رقم (٧١٧)، والحاكم وصححه (٣/ ١٥٤)، ووافقه الذهبي؛ كلُّهم من طريق ميسرة بن حبيب، عن الممنهال بن عمرو، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: «ما رأيت أحدًا أشبه كلامًا وحديثًا برسول الله ﷺ من فاطمة، وكانت إذا دخلت عليه قام إليها فقبَّلها ورحَّب بها وكذلك كانت تصنع به». وأصل الحديث في «الصحيح».

(١) سيأتي ذلك مفصلاً مع الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الشأن في فصل كامل عقده المؤلف. انظر الأرقام: (١٨٩، ١٩١، ١٩١).

(٢) الأحزاب (آية: ٣٣).

(٣) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه الحاكم (٣/ ١٥٨) ــ رقم (٤٧٠٥)، من طريق شريك بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن أمّ سلمة، قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبئ

وكذا أخرجه في (٣/ ١٥٩) \_ رقم (٤٧٠٦) من طريق الأوزاعي، عن أبي عمار، عن واثلة بن الأسقع. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»، وتعقّبه الذهبي بقوله: «على شرط مسلم». وكذا في (٣/ ١٥٩) \_ رقم (٤٧٠٨)، من طريق بكير بن مسمار مولى عامر بن سعد، عن عامر بن سعد، عن سعد.

\_ وأخرجه أحمد (١/ ٣٣١)، من طريق أبي عوانة، عن أبي بلج، عن عمرو بن ميمون، عن ابن عباس، وفي (٢/ ٢٩٢)، من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عمَّن سمع أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، عن أمّ سلمة، وفي (٢/ ٢٩٨) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أمّ سلمة، وفي (٢/ ٣٠٤)، من طريق ربيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة.

• وأمَّا بقية أولاد فاطمة: فمُحَسِّن؛ مات صغيرًا، وأُمُّ كلثوم عاشت حتى رَغِبَ عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه ــ كما سيأتي ــ في تزويجها.

٦ \_ ولمَّا خطبها عُمرُ من عليِّ رضي الله عنهما قال له عليٌّ:

«إنَّ عليَّ فيها أمراء حتى أستأذِنَهم، فأتى وَلَدَ فاطمة فذكر ذلك لهم فقال: «أوَجه». فدعا أمَّ كلشوم وهي يومئذ صبيَّة فقال: «انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: إنَّ أبي يُقرِئكَ السَّلام ويقول لك: إنَّا قد قضينا حاجتك التي طلبتَ».

فأخذها عمرُ فضمَّها إليه وقال: «إني خطبتُها إلى أبيها فزوَّجنِيهَا».

[ح٧/ أ] فقيل: «يا أمير المؤمنين! ما كنت تريد؟ إنها صغيرة!».

فقال: «إني سمعتُ رسولَ الله ﷺ . . . »، وذَكَرَ الحديث الآتي (١). وَلَكَتُ له زَيْدًا، ورُقَيَّة .

• فَأُمُّا زَيْدٌ (٢): فقتله خالدبن أسلم مولى عمر بن

والترمذي في التفسير \_ باب ومن سورة الأحزاب (٣٢٧/٥) \_ رقم (٣٢٠٥)، من طريق يحيى
 ابن عبيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي ﷺ.

قال الترمذي عقبه: «هذا حديث غريب من حديث عطاء، عن عمر بن أبي سلمة».

وكذا أخرجه في المناقب ــ باب مناقب أهل البيت (٥/ ٦٢١) ــ رقم (٣٧٨٧) بنفس الطريق واللفظ. وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه».

<sup>(</sup>١) وتمامه: «كلُّ سبب منقطع يوم القيامة إلاَّ سببي؛ فأردت أن يكون بيني وبين رسول الله ﷺ سبب صهْره.

\_ أخرجه بهذا السياق الدولابيُّ في «الذرية الطاهرة» (ص ١٤٤) \_ رقم (٢١٨)، من طريق أحمد ابن عبد المجبار، عن يونس بن بُكير، عن خالد بن صالح، عن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن بعض أهله، قال: خطب عمر بن يونس بن بُكير، عن خالد بن صالح، عن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن بعض أهله؛ قال: خطب عمر بن الخطاب. . . وذكره.

وسيأتي الكلام عليه وعلى طرقه مستوفىً ــ إنْ شاء الله تعالى ــ برقم (٢٢٨) وما بعده .

 <sup>(</sup>٢) هو زيد بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أمَّه أمُّ كلثوم بنت علي، كان سيَّدًا من أشراف قريش، ومن أجملهم. مات شابًا هو وأمُّه في نفس اليوم، فكُفّنا وصلّى عليهما سعيد بن العاص، وليس =

الخطاب(١) خطأً، ولم يتركُ ولدًا، وكان موته فيما قيل هو وأُمُّه في ساعة واحدة! فلم يُدْرَ أَيُّهما قُبضَ قبل صاحبه لِيرثَه الآخر!

• وأمَّا رُقيَّة (٢): فتروَّج بها إبراهيم بن نُعَيْم النَّحَّام (٣) فماتت عنده، ولم تتركُ أيضًا ولدًا؛ فليس لعمر بنِ الخطاب رضي الله عنه ذريَّة من أمِّ كلثوم ابنة فاطمة.

٧ \_ ولمَّا مات عُمَرُ دخل عليها أخواها الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما
 فقالا لها:

«إنك مَنْ عرفتِ سيِّدة نساء المسلمين، وبنت سيِّدتهنَّ، وإنَّك والله لئن أَمْكنْتِ عليَّا من نفْسِك ليُنكِحنَّكِ بعض أيتامه، ولئن أردتِ أن تصيبين بنفسك مالاً عظيمًا لتصيبينه».

فوالله ما قاما حتى طلع عليٌّ رضي الله عنه يتَّكِىءُ على عَصَاه، فجلس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم ذكر منزلتهم من رسول الله ﷺ، وقال: «قد عرفتم منزلتكم مني يا بني فاطمة، وآثرتكم عندي على سائر ولدي لمكانكم من رسول الله ﷺ، وقرابتكم منه»، فقالوا: «صدقت رحمك الله، جزاك الله عَنَّا خيرًا».

<sup>=</sup> لزيدٍ عقبٌ. انظر: «سير أعلام النبلاء» (٣/ ٥٠٢)، و «الإصابة» (٨/ ٣٦٥)؛ كلاهما في ترجمة أمّه أمّ كلثوم بنت علي.

<sup>(</sup>۱) هو خالد بن أسلم القرشي العدوي، أخو زيد بن أسلم، مَوْلى عمر، روى عن ابن عمر. وعنه أخوه زيد بن أسلم، والزهري، وغيرهما. ذكره ابن حبان في «الثقات» (۱۹۸/٤). وانظر: «تهذيب التهذيب» (۷۳/۳). قال الدَّارقطنيُّ في «الإخوة والأخوات» (ص ٦٩): «وقيل: إنَّ الذي شجَّه خالد بن أسلم وهو لا يعرفه؛ لأن الحرب كانت ليلاً، والله أعلم».

 <sup>(</sup>٢) هي رُقيَّة بنت عمر بن الخطاب، القرشية العَدَوية، أمّها أمُّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية، تزوَّجها إبراهيم بن نُعيم النَّحَّام، فولدتْ له جارية. انظر: «نسب قريش» (ص ٣٤٩).

 <sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن نُعيْم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عوف، القرشي العَدَوي، الملقَّب والده بـ «النَّحَام». وُلِدَ في عهد النبي ﷺ، كانت تحته رُقيَّة ابنة عمر الفاروق، من أمَّ كُلثوم ابنة علي. قُتُل في يوم الحرَّة سنة (٦٤هـ). «الإصابة» (١/ ٣٢٤)، و «التاريخ الكبير» (١/ ٣٣١).

فقال: «أي بُنيَّة! إن الله قد جعل أمرك بيدك، فأُحبُّ أنْ تجعليه [ح٧/ب] بيدي».

فقالت: «أي أبة! والله إني لامرأة أرغبُ فيما ترغبُ فيه النِّساءُ، فأنا أحبُّ أن أصيبَ ما تصيبُ النِّساء من الدُّنيا، وأنا أريدُ أن أنظرَ في أمر نفسي».

فقال: «لا والله يا بُنيَّة! ما هذا من رأيكِ، ما هو إلاَّ رأي هذين \_ يعني أخويْها!» ثم قام فقال: «والله لا أكلِّم رجلاً منهما أو تفعلين».

فأخذا بثيابه فقالا: «اجلس يا أبة، فوالله ما على هَجْرَتِك من صبر، اجعلي أمرك بيده»، فقالت: «قد فعلتُ».

فقال: «قد زوَّجتُكِ من عوْن بن جعفر (١) \_ يعني ابن أخيه \_ وإنه لغلام».

ثمرجع إلى بيته فبعث إليها بأربعة آلاف درهم، وبعث إلى ابن أخيه فأدخلها عليه.

قال راويه حسن بن حسن بن علي (٢):

«فوالله ما سمعتُ بمثلِ عشْقِ منها له منذ خلقك الله»(٣).

<sup>(</sup>١) هو عَوْن بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، أمَّه أسماء بنت عُميس الخثعمية. وُلِد بأرض الحبشة، وقدم به أبوه في غزوة خيبر، كان يُشبه النبي ﷺ، قال له النبي ﷺ: «أشبهت خَلْقِي وخُلُقِي». وسيأتي ذكره في الأشباه في الباب السابع (ص ٥٥٢). مات شهيدًا في تُسْتَر. وليس له عقب. «الاستيعاب» (٣١٥/٣)، و «الإصابة» (٦١٨/٤).

 <sup>(</sup>۲) هو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، العلوي الهاشمي، يكنى أبا محمد، أمُّه خؤلة الفزارية. قال الذهبي: "قليل الرواية والفُنْيا مع صدقه وجلالته"، وقال الحافظ: "صدوق". مات سنة (۹۷ أو ۹۹). "سير أعلام النبلاء" (٤/ ٤٨٣)، و "تقريب التهذيب" (ص ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

أخرجه الدولابي في «الذريَّة الطاهرة» (ص ١١٧) \_ رقم (٢٢٥ \_ ٢٢٦)، من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق، عن أبيه، عن حسن بن حسن بن علي.

أحمد بن عبد الجبار، هو العُطاردي؛ قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٢٥٢): «ضعَّفه غير واحد». وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٣): «ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح». وقال الدارقطني كما في «الميزان» (١/ ٢٥٢): «لا بأس به، قد أثنى عليه أبو كُريب».

ويونس بن بُكير (صدوق يُخطىء). «التقريب» (ص ١٠٩٨).

زاد غيره (١٠): «فلم يَنْشَبْ عَوْنٌ أَنْ هلك، فرجع إليها عليٍّ فقال: يا بُنيَّة! اجعلي أمرك بيدي ففعلت؛ فزوَّجها محمد بن جعفر (٢) ... الابن الآخر لأخيه ... .

ثم خرج فبعث إليها بأربعة آلاف دِرْهُم، ثم أدخلها عليه فمات عنها، فتزوَّجها عبد الله بن جعفر (٣) ـ الأخ الثالث للأولين ـ ، وماتت معه، ولم يُصِبُ منها ولدًا».

والحاصل؛ أنه تزوَّج أمَّ كلثوم بعد عمر (٤) ابنُ عمِّها عوْن بن جعفر بن أبي طالب، ثم بعد موته أخوه محمد بن جعفر، ثم تزوَّجها بعد موته أخوه عبد الله بن جعفر، فماتت عنده، ولم تلدْ لواحد [ح٨/أ] من الإخوة الثلاثة سوى للثانى، ولدتْ له ابنة تُوفِّيت صغيرةً، فليس لها عَقِبٌ.

وكذا عاشت زينب ابنة فاطمة الزَّهراء رضي الله عنهما حتى تزوَّجها ابنُ عمِّها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب المذكور قريبًا. وولدتْ له عدَّة أولاد، منهم: عليُّ (٥)؛

وهذا الحديث الذي بين أيدينا من السيرة والأخبار؛ ولكن فيه أيضًا إسحاق بن يسار والد محمد،
 وهو لا يحتجُّ بحديثه كما قال الدارقطني. انظر: «الميزان» (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>١) هذه زيادة ابن إسحاق في «السير والمغازي» (ص ٢٥٠).

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي، كنيته أبو القاسم. ولد بالحبشة في أيام هجرة أبويه إليها، وهو أول من سُمِّي محمدًا في الإسلام من المهاجرين، استشهد بتستر، وقيل: عاش إلى أن شهد صفين مع علي؛ رضي الله عنهما.

ــ الإصابة (٦/٧)، و «التحفة اللطيفة» (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن جعفر بن أبـي طالب الهاشمي، يكنى أبا هاشم، وأبا محمد، وأبو جعفر. وُلِد بأرض الحبشة، وهو أول مولود وُلِدَ للمسلمين بها، كان من أجود الناس وأسخاهم، وله في ذلك أخبار مشهورة، ولذا كان يُسمَّى (بحر الجُّود). مات سنة (٨٠هـ أو ٩٠هـ أو ٨٩هـ أو ٨٨هـ).

\_ «الاستيعاب» (٣/ ١٧)، و «الإصابة» (٤/ ٣٥).

<sup>(</sup>٤) في ( ك )، و ( ل )، و (هــ): عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٥) هو على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أمَّه زينب بنت علي بن أبي طالب. وفيه الكثرة والعدد، حمل أهل أبيات من قريش في سَنيَات خالد، فقال مُسَاحق بن عبد الله: أبا حَسَنِ إنسي رأيتُسك واصلاً لِهَلْكي قريش حين غُيِّر حالُها سعيتُ لهم سَعْم الكريم ابن جعفر أبيك وهل من غايمة لا تَنالُها الله المحيث لهم سَعْم الكريم ابن جعفر أبيك وهل من غايمة لا تَنالُها الله المحيدة الكريم المن عفر المحيدة المحيدة الكريم المن عليه المحيدة الله المحيدة ا

وفيه البقية من ولده، وأُمُّ أبيها (١) تزوَّجها عبد الملك بن مروان (٢) ثم طلَّقها، فتزوَّجها عليُّ بن عبد الله بن عبَّاس (٣)، وهي التي علَّمها أبوها كلمات الكَرْبِ: «لا إلله إلاَّ الله الحليم الكريم . . . »، الحديث (٤).

وأُمُّ كلثوم<sup>(٥)</sup> تزوَّجها ابن عمِّها القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب<sup>(٢)</sup>، وولدتْ له عدَّة أولاد منهم: فاطمة (٧) التي تزوَّجها حمزة بن عبد الله بن الزُّبير بن

(٣) هو علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله، ويقال: أبو الفضل جدُّ الخلفاء العباسيين يُلقَّب بـ (السَّجَّاد) لكثرة عبادته. ولد ليلة قُتل علي بن أبي طالب في رمضان سنة (١٤هـ). مات بالحميمة سنة (١١٨هـ) على الصحيح. "التهذيب» (٧/ ٣٠١)، و «الثقات» (٥/ ١٦٠).

#### (٤) حديث الكرب؟ متفق عليه.

أخرجه البخاري في الدعوات \_ باب الدعاء عند الكرب (١١/ ١٤٥ \_ مع الفتح) \_ رقم (٦٣٤٥، ٢٣٤٦)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار \_ باب دعاء الكرب (٢٠٩٢) \_ رقم (٢٧٣٠)؛ كلاهما من طريق هشام، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس، ولفظه عند «البخاري»: «لا إلله إلا لله الله العظيم الحليم، لا إلله إلا الله ورب العرش العظيم».

- (٥) أُمُّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر، أمُّها زينب بنت علي بن أبي طالب، وأمُّها فاطمة بنت سيِّد البشر ﷺ. انظر: «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» (ص ١٤٤).
- (٦) القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب، تزوَّج ابنة عمه عبد الله بن جعفر، فولدت له بنتًا خرجت إلى طلحة بن عمر بن عبد الله بن معمر التيمي، فولدت له إبراهيم بن طلحة . انظر: «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب (ص ١٤٤).
  - (٧) كانت من ربَّات الفصاحة والبلاغة، لها ترجمة في «أعلام النساء» (٤/ ٩١).

فما أصبَحَتْ في ابني لـؤيّ قصيـدةٌ مـدفّعـة إلا وأنـت ثمـالُهـا
 دنسب قريش» (ص ۸۲)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ۹۷).

<sup>(</sup>۱) هكذا في سائر كتب الأنساب (أمّ أبيها) بنت عبد الله بن جعفر، أمُّها ليلى بنت مسعود بن خالد بن مالك بن سُلْمي بن جندل بن نهشل. انظر: «نسب قريش» للزبيري (ص ۸۳).

<sup>(</sup>۲) هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، أبو الوليد. وُلِد سنة (۲۱هـ)، وكانت ولايته إحدى وعشرين سنة، كان منها تسع سنين منازعًا لابن الزبير. مات في شوال سنة (۸۱هـ)، وأخباره مشهورة. «الطبقات الكبرى» (۵/۲۲۳)، و «الجوهر الثمين» (۱/۸۶).

العوَّام(١)، وله منها عَقبٌ من ولده إبراهيم(٢).

وبالجملة؛ فعقب عبد الله بن جعفر انتشر من عليّ، وأُمِّ كلثوم ابني زينب ابنة فاطمة، وكذا العَقِبُ في أولاد عبد الله بن جعفر من غيرها؛ وهم: معاوية (٣)، وإسحاق (٤)، وإسماعيل (٥) وما عَدَاهم من ولد عبد الله لا عَقِبَ له؛ جَزَم بذلك الزبير (٢).

وعرفت الآن ممن ينتسب لعليّ بن عبد الله بن جعفر (٧): محمد بن السماعيل بن جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي (٨).

<sup>(</sup>۱) هو حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، يكنى أبا عمار، وقيل: أبا عامر، تابعي جليل، استعمله أبوه عبد الله بن الزبير على البصرة، ثم عزله واستعمل مصعبًا. مات في خلافة عبد الملك بن مروان. «جمهرة نسب قريش وأخبارها» (۱/ ٣٩ وما بعدها)، و «الثقات» (٤/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: «نسب قریش» (ص ۸۲).

 <sup>(</sup>٣) هو معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي المدني. أمُّه أمُّ ولد، وهو وصيّ أبيه،
 كان مقدَّمًا، موصوفًا بالفضل والعلم. قال في «التقريب»: «مقبول من الرابعة». «التهذيب» (١٠/ ١٩٣)،
 و «التقريب» (ص ٩٥٥).

<sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن عبد الله بن جعفر بن أبسي طالب القرشي الهاشمي. روى عن أبيه، وروى عنه أخوه إسماعيل، وكثير بن زيد الأسلمي وغيرهما، قال في «التقريب»: «مستور من الثالثة». «التهذيب» (١٦/١)، و «التقريب» (ص ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي المدني، روى عن أبيه وأخيه إسحاق، وعنه ابن أخيه صالح بن معاوية، والحسين بن زيد، وغيرهما، قال الدارقطني: «ثقة» مات سنة (١٨١/٥) عن سنَّ عالية. «التهذيب» (١/ ٧٧٦)، و «التحفة اللطيفة» (١/ ١٨١).

 <sup>(</sup>٦) لم أجده في «جمهرة نسب قريش وأخبارها» المطبوع، ولعله في الجزء المفقود منه، وقد جزم بذلك أيضًا عمَّه المصعب الزبيري في «نسب قريش» (ص ٨٣)، وكذا ابن عنبة في «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>V) (محمد) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٨) وتمام نسبه: ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وهو المشهور بمحمد بن إسماعيل الجعفري. يروي عن الدراوردي. قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال أبو نعيم الأصبهاني: «متروك». انظر: «ميزان الاعتدال» (٦٨/٦)، و «لسان الميزان» (٥/٥٥)، و «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (٣/ ٤٢)، و «الجرح والتعديل» (٧/ ١٨٩).

وممن ينتسب لإسحاق بن عبد الله بن جعفر: أبا بكر محمد بن علي بنِ حَيْدَر بنِ حَمْزة بنِ إسماعيل بنِ عبد الله بن الحسن بنِ محمد بن جعفر بن القاسم بنِ إسحاق (١).

ويقال لكلِّ من انتمى إلى [ح٨/ب] هؤلاء: «جَعْفَرِيُّ»، وربَّما نُسِبَ \_ كما قدَّمتُ \_ بعضُ ولد جعفر الصَّادق بن محمد الباقر بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (٢) «جَعْفَريًّا»، وهؤلاء لا نزاع في شرفهم أيضًا. ولذلك وَصَفَ الحافظُ عبدُ العزيز بنُ محمد النَّخْشَبِيُّ (٣) وغيرهُ بعض المنسُوبين إلى جعفر بـ «السَّيِّد» (٤).

<sup>(</sup>۱) وتمام نسبه: ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب؛ من أهل بُخارى، سمع الحافظ أبا عبد الله محمد بن أحمد الغُنجار. وأبا بكر محمد بن إدريس الجرجرائي الحافظ، وغيرهما، ومن أشهر من أخذ عنه؛ الإمام الحافظ عبد العزيز بن محمد النَّخْشَبي، وقد ذكره في «معجم شيوحه». «الأنساب» (٢٧/٢). وقد أفاد ابن عنبة في «عمدة الطالب» (ص ١٤٧) أنَّ إسماعيل بن عبد الله (وهو بالطبع جدَّه الثالث) كان ببُخارى، وأنَّ بقية ولده هناك.

قلتُ: ومنهم أبو بكر محمد بن عليَّ المذكور.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله، جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الهاشمي أثّه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصَّدِّيق. كان يُبْغِضُ الرافضة، ويمقتُهم إذا علم أنهم يتعرَّضون لجدِّه أبي بكر. وُلِد سنة (۱۲۰هـ)، ومات سنة (۱۲۸هـ). "سير أعلام النبلاء" (۲/ ۱۲۱)، و اتقريب التهذيب" (ص ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النَّخْشَبيّ ــ بفتح النون وسكون الخاء، وفتح الشين المعجمتين وفي آخرها الباء الموحدة ــ نسبة إلى نَخْشَب، وهي من مدن ما وراء النهر، بين جيحون وسمرقند، أبو محمد، إمام حافظ، نبيل محدِّث سمع الكثير بالبلاد، وحصَّل النُسخ. كان ثقة، ورعًا مجتهدًا، طاف البلاد وحجَّ. مات سنة (٢٥١هـ). «الأنساب» (٥/ ٤٧٢)، و «المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» (ص ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) الشخص الذي وصفه الحافظ النَّخْشَبِيُّ بـ «السَّيِّد» هو: أبو بكر محمد بن علي بن حَيْدر، المُترْجم له قريبًا، فهو من شيوخه، وقد ذكره في «معجم الشيوخ» له؛ وهذا نصُّ كلامه: «السَّيِّد، الفقيه، أبو بكر الجَعْفَريِّ: مُكْثِرٌ، يُحِبُّ الحديث وأهلَ الحديثِ، مذهب الكوفيين. . . » إلخ كلامه. انظر: «الأنساب» (٢/ /٧).

قلتُ: ذكر المؤلِّف \_رحمه الله تعالى \_ جماعة اشتهروا بـ «السَّيِّد»: منهم إسماعيل بن محمد =

وأمَّا الجعافرة المنسوبون لعبد الله بن جعفر فلهم أيضًا شرفٌ؛ لكنه يتفاوت. فمن كان من ولده من زينب سِبْطة الرَّسول ﷺ، فهو بلا شك أشرف من غيرهم، مع كون شَرَفهم لا يُوازي شَرَف المنسوبين إلى السِّبْطين الحسن والحسين؛ لأفضليتهما عليها، وامتيازهما بكثير من الخُصُوصيات.

كما أنَّ أولاد عليِّ رضي الله عنه من غير الزَّهراء رضي الله عنها \_ وهم كثير \_ ؛ عَقِبُه في محمد<sup>(١)</sup>، والعبَّاس<sup>(٢)</sup>، وعمر<sup>(٣)</sup> منهم خاصَّة، مع كون لهم شرف؛ لكونهم من بني هاشم.

٨ ــ لقوله ﷺ: «إنَّ الله اصطفى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إسماعيلَ، واصطفى قُرَيْشًا مِنْ
 كِنَانَةَ، واصْطَفَى هَاشِمًا مِنْ قُرَيْشٍ، واصْطَفَانِي مِنْ بني هَاشِم»<sup>(٤)</sup>.

<sup>=</sup> الحميدي الرَّافضي، والركن واسمه الحسن بن محمد، والعبريّ وهو عبيد الله بن محمد بن غانم، والرَّضيّ شارح "الحاجبيّة"، واسمه محمد بن حسن، والجرجاني واسمه علي بن علي. انظر: "الأجوبة المرضيّة" له (٢/ ٤٢١)، وأصله جوابٌ عن سؤالٍ سمّاه: "الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف" \_ تحقيق الدكتور محمد إسحاق إبراهيم \_ دار الراية، الرياض.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، أبو القاسم، ويقال: أبو عبد الله، المدني، المعروف بـ «ابن الحنفية» تابعيّ جليل، كان ثقة، صالحًا. وُلِد في صدر خلافة عمر بن الخطاب، ومات برضوى سنة (٧٣هـ)، ودفن بالبقيع.

ــ «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٠٦)، و «التحفة اللطيفة» (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) هـ و العباس بـن عـلي بـن أبـي طـالب القـرشـي الهاشمي، يكنى أبا الفضل، وأبا قربة، ويُلقَّب بـ (السَّقَا)؛ لأنه استقى الماء لأحيه الحسين يـوم الطفّ، وقتل دون أن يبلغه إياه. كان نافد البصيرة، صلب الإيمان، استشهد مع أحيه الحسين سنة (٦٣هـ). «عمدة الطالب في أنساب آل أبـي طالب» (ص ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، وهو عمر الأكبر، أُمَّه أُمُّ الصهباء بنت ربيعة، من بني تغلب، ويقال: بنت عباد، من بني تغلب، سباها خالد بن الوليد في الردَّة. كان تابعيًّا ثقة، وهو آخر ولد علي بن أبي طالب، قيل: سمَّاه عمر بن الخطاب. قُتل مع مصعب بن الزبير أيام المختار سنة (٧٦هـ). «تهذيب التهذيب» (٧/ ٤١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ــ باب نسب النبي ﷺ (٤/ ١٧٨٢) ــ رقم (٢٢٧٦)، من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن أبي عمَّار، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه.

ولقوله ﷺ: «قال لي جبريلُ عليه السَّلامُ: قلَّبتُ مشارقَ الأرضِ
 ومَغَارِبَها فلمْ أُجِدْ بني أَبِ خَيْرًا مِنْ بني هَاشِم. . . »، الحديث (١).

ولذلك رأيتُ شيْخنا شيخَ الإسلام ابنَ حجر \_ رحمه الله تعالى \_ وَصَفَ بعضَ المنسوبين لجعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب (٢) بقوله: «شريفٌ من أهل

(١) إسناده ضعيفٌ، ويتقوَّى بشواهده.

أخرجه ابن أبسي عاصم في «السُّنة» (٢/ ٦٣٢) ولفظه:

«قال لي جبريل عليه السَّلامُ: قلَّبتُ الأرض مشارقَها ومغاربَها، فلم أجد رجلًا أفضل من محمد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقلَّبتُ الأرضَ مشارقَها ومغاربَها فلم أجد بني أبِ أفضل من بني هاشم».

\_ والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/٣١٣) \_رقم (٦٢٨٥) بلفظ: «قلَّبتُ مشارق الأرض ومغاربها، فلم أجدرجلاً أفضل من محمد، ولم أرَ بيتًا أفضل من بيت بني هاشم».

قال الطبراني عقبه: «لا يُروى هذا الحديث عن الزهري إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به موسى بن عُبيدة، ولا يُروى عن عائشة إلاَّ بهذا الإسناد».

\_ والدُّولابيُّ في اللُّريَّة الطاهرة (ص ١٢١)، والبيهقيُّ في «دلائل النبوة» (١/ ١٧٦)، والسَّمرقنديُّ في «جزء فضائل العبَّاس» (ق٢/ أ ـ ب)، واللالكائي في «الشُّنَّة» (٤/ ٨٢٩) ـ رقم (١٤٠٢)، والدَّيلميُّ في «الفردوس» (٣/ ١٨٧) ـ ٢٥١٦)؛ جميعهم من طريق موسى بن عُبيدة، عن عمرو بن عبد الله بن نوفل، عن الزهري، عن أبى سلمة، عن عائشة به.

قلتُ: الحديث مداره على موسى بن عُبيدة الرَّبَذِيِّ؛ وهو ضعيف.

ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، وأبو أحمد بن عدي، والهيثمي، وابن حجر.

ـــ انظر: «الميزان» (٦/ ٥٥١)، و «التقريب» (ص ٩٨٣)، و «المجمع» (٨/ ٢١٧).

ويشهد له الأحاديث الواردة في هذا الباب، ومنها حديثُ واثلة السابق في "صحيح مسلم»، ولذا قال البيهقي (١/ ١٧٦) عقب رواية الحديث: "هذه الأحاديث وإن كان في روايتها من لا تصحّ به، فبعضها يؤكد بعضًا، ومعنى الجميع يرجع لما روينا عن واثلة بن الأسقع، وأبـي هريرة؛ والله أعلم». اهـ.

(٢) يغلب على الظّنِّ أن الشخص المشار إليه \_ والله أعلم \_ هو النَّجم عمر بن فهد الهاشميّ المكيّ (المولود سنة ١٨٨ه\_ المتوفى سنة ١٨٥هـ)، صاحب كتاب: "إتحاف الورى بأخبار أُمَّ القرى»، وهو من أقران المصنَّف، وأحد تلاميذ الحافظ ابن حجر. ترجمه المؤلف ترجمة حافلة في "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» (١٣٦/٦ \_ ١٣١)، وذكر ثناء العلماء عليه، ومنهم شيخه الحافظ ابن حجر؛ إذ وصفه بقوله: "من أهل البيت النَّبويُّ نسبًا وعلمًا». ووصفه مرة بقوله: "محدَّثُ كبيرٌ، شريفٌ من أهل البيت النَّبويُّ». وثالثة بأنه: "من أهل العلم بالحديث ورجاله، ومن أهل البيت النبويُّ». وقد أفاد السَّخاويُّ أنه بين ذلك وغيره أيضًا، في "الجواهر والدُّرر»، ولم أقف عليه في "الجواهر».

[ح٩/أ] البيت النَّبويّ»، مع كون محمد هذا أمُّه خولة ابنة جعفر بن سلام بن قيس بن ثُعْلَبة بن يَرْبُوع بن ثَعْلبة بن الدُّول بن حنيفة (١)، المعروف بـ «ابن الحنفيَّة» (٢)؛ لا يُوازي شرف من ينتمي إلى زينب، فضلاً عن السِّبطين لفوات انتسابهم إليه ﷺ.

وقد كان عليٌّ رضي الله عنه رام أن يحصل له ذلك أيضًا بعد وفاة الزَّهراء رضي الله عنها حيثُ تزوَّج ابنة أختها أمامة ابنة أبي العاص بن الرَّبيع بن عبد العُزَّى ابن عبد شمس<sup>(۳)</sup>، وهي سِبْطة رسولِ الله ﷺ أمُّها زينب، أول أولاده ﷺ أم امتثالاً لوصية الزَّهراء له بذلك، واستمرَّت معه حتى قتل، فتزوَّجتْ بعده بالمغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطَّلب<sup>(۱)</sup> امتثالاً لوصية عليٌّ رضي الله عنه لها بعد أن خطبها معاوية رضي الله عنه (۷)

قلتُ: وتمام نسبه كالتالي: عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد بن فهد بن حسن بن محمد بن عبد الله بن حسن بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، وقد ساق المؤلف نسبه في ترجمة جده ابن فهد الهاشمي (٩/ ٢٣١).

<sup>(</sup>١) ترجمتها في «الإصابة» (١١٣/٨).

<sup>(</sup>٢) في (ك): ابن الحنيفة! والعبارة في (ل): مع كون أمَّ محمد هذا خوله. . . إلخ.

<sup>(</sup>٣) هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع بن عبد العُزى بن عبد شمس بن عبد مناف العبشمية. وهي التي صلَّى النبي ﷺ وهي على عاتقه صبية صغيرة. كانت تحت علي بن أبي طالب، فلما مات تزوَّجها بعده المغيرة بن نوفل، فماتت عنده ولم تلد له، وقيل: ولدت له ولدًا اسمه يحيى. «الإصابة» (٨/ ٢٤)، و «طبقات ابن سعد» (٨/ ٢٣٢).

<sup>﴿ (</sup>٤) فِي ﴿ زَ ﴾، و ﴿ كَ ﴾، و ﴿ لَ ﴾، و ﴿هــ) زيادة: أيضًا.

<sup>(</sup>٥) هي زينب بنت سيَّد ولد آدم ﷺ، أكبر بناته، وأول من تزوَّج منهن. وُلِدت قبل البعثة بمدة، وتزوَّج بها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع العبسمي. ماتت في حياة النبي ﷺ في السنة الثامنة للهجرة. «الإصابة» (٨/ ١٥٢)، و «تراجم سيدات بيت النبوة» (ص ٥٠٧ ـ ٥٣٨).

<sup>. (</sup>٦) ستأتي ترجمته (ص ٢٧٢) عند ذكر أبناء نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٧) هو الصحابي الجليل، معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أميّة القرشي الأموي، أمير المؤمنين. أسلم عام الفتح، وكان من كتبة الوحي. استقل بالأمر بعدما تنازل له الحسن بن علي عن الخلافة، فاجتمع عليه الناس قاطبة، فسُمِّي عام الجماعة. مات رضي الله عنه في رجب سنة (٦٠هـ) على الصحيح. «الإصابة» (٦٠/ ٢٠٠)، و «أسد الغابة» (٥/ ٢٠٠).

فامتنعت (١)، واستمرَّتْ عند المغيرة حتى ماتت، ولم تلذُ له ولا لعليِّ أيضًا؛ بل ليس لزينب رضي الله عنها عَقِبٌ أصلاً؛ فإنَّ عليًّا ولدَها من أبي العاص \_ أيضًا \_ مات وقد ناهز الاحتلام (٢).

وقيل: إنما تزوَّج أمَامة بعد قَتْلِ عليِّ أبو الهيَّاج بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطَّلب<sup>(٣)</sup>، لكن الأول أكثر.

ولِمَا ذَكَرْتُهُ من شَرَفِ بني هاشم وُصِفَتْ ذريَّة العبَّاس عمِّ رسولِ الله ﷺ بالشَّرف؛ لكنهم يطلقونه تارةً، ويقيِّدونه أخرى، فوجدتُ الإطلاق [ح٩/ب] في كلام غير واحد من الأئمة الحفَّاظ، وفي شيوخ فقيه المذهب النَّجم ابنِ الرِّفْعَة (٤) شخصٌ يقال له: «الشَّريف العبَّاسيّ»، مذكورٌ في الشَّافعية (٥).

قال شيخُنا \_ رحمه الله \_ في «الألقاب» (٦):

«وقد لُقِّبَ بـه ـ يعني بـالشَّريف ـ كـلُّ عبَّاسي ببغـداد، وكذلك كـلُّ علويٌّ بمصر».

<sup>(</sup>١) قال الزبير بن بكّار: «خطب معاوية أمّامة بنت أبي العاص بن الربيع بعد قتل علي، فجعلت أمرها للمغيرة بن نوفل، فتوثّق منها، ثم زوَّجها نفسَه، فماتت عنده». اهـ. انظر: «الإصابة» (٦/ ١٥٩). (٢) انظر: «الإصابة» (٨/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) تأتى ترجمته قريبًا \_ بإذن الله \_ عند ذكر أولاد أبى سفيان بن الحارث.

<sup>(</sup>٤) هو نجم الدَّين، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن صارم بن الرَّفعة، شافعي الزَّمان، وفقيه المذهب، سمع الحديث من الدَّميري، والفقه من السَّديد، والشريف العبَّاسي، من تصانيفه «المطلب في شرح الوسيط»، و «الكفاية في شرح التنبيه». مات بمصر سنة (٧١٠هـ). «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٩/ ٢٤)، و «شذرات الذهب» (٦/ ٢٣).

 <sup>(</sup>٥) هو الشريف عماد الدين العبّاسي، كان إمامًا، عالمًا بالفروع، درَّس بالمدرسة الناصرية المجاورة للجامع العتيق بمصر فعُرفتْ به، أخذ عنه ابن الرفعة، ونقل عنه في «المطلب». «طبقات الشافعية»، لابن قاضي شَهْبة (٢/٧٠).

قلتُ: وهناك شَخَصٌ آخر متقدِّمٌ عن شيخ ابن الرِّفعة المذكور، معروف بـ (الشَّريف العبَّاسيّ) مذكورٌ في الشافعية أيضًا، وهو المظفر بن عبد الله بن أبـي منصور الهاشمي العبَّاسي الواعظ. مات سنة (٣٢٤هـ)، له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدِّين السُّبكي (٣٧٣/٨).

<sup>(</sup>٦) «نزهة الألباب في الألقاب، للحافظ ابن حجر (١/ ٣٩٩).

وقال غيره: "إنه يقال لنقيب العبّاسيين ببغداد "نقيب الهاشمييّن"، ولنقيب العلوييّن "نقيب الطّالبييِّن" (١)، ومن يكون من بني العبّاس يُنسب قرشيًا وهاشميًّا وعباسيًّا، ويُزاد لمن يكون من ذرِّية زينب ابنة سليمان بن علي (٢)؛ أمّ محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العبّاس بن عبد المطّلب: الزَّيْنَبِيُّ (٣)».

• وأمَّا جَعْفَرُ بنُ أبي طالب، فأولادُهُ: عبد الله، ومحمَّد، وعَوْن؛ الذين سلف ذكرهم، وأمُّهم أسماء ابنة عُمَيْس رضي الله عنها (٤)، وكذا من أولاد جعفر، أحمد، فيما قاله الواقديُّ (٥) وغيرُهُ (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأنساب» (٤/ ٢٩) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) هي زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، امرأة فاضلة، وراوية للأحاديث. وابنها محمد المذكور هو محمد بن إبراهيم الملقّب بـ (الإمام)، وَلِيَ اليمن للخليفة موسى الهادي سنةً. وهو يُنسب لأُمّه. وقد كان أمير المدينة بحيث هو الذي صلّى على الإمام مالك رحمه الله تَرْجَمَهُ المصنّف في «التحفة اللطيفة» (٢/ ٧٥)، ولزينب ترجمة وافية في «تاريخ بغداد»

 <sup>(</sup>٣) الزَّيْنَبِيّ: بفتح الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وبعدها النون وفي آخرها الباء المنقوطة بواحدة. نسبة لزينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس. «الأنساب» (١٩١/٣).

<sup>(</sup>٤) هي الصحابية الفاضلة أسماء بنت عُمَيْس بن مَعْد ــ على وزن سَعْد ــ بن الحارث الجنعمية، أحت ميمونة بنت الحارث زوج النبي ﷺ لأُمِّها، كانت من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع زوجها أحت ميمونة بن أبي طالب، فولدت له أولاده هناك فلما قُتل جعفر تزوَّجها أبو بكر الصَّدِّيق، فولدت له محمَّدًا، ثم تزوَّجها علي بن أبي طالب، فيقال ولدت له ابنه عوْنًا. «الإصابة» (٨/ ١٤ ــ ١٦)، و «النبلاء» (٢٨/ ٢٨٠ ــ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي، نزيل بغداد. وُلِد بالمدينة سنة (١٣٠هـ) في آخر خلافة مروان بن محمد، وكان مولى لبني سهم، من أشهر مؤلفاته «المغازي». قال عنه الحافظ في «التقريب»: «متروك، مع سعة علمه». مات سنة (٢٠٧)، وقيل غير ذلك. «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٤٥٤)، و «التقريب» (ص ٨٨٨).

قلتُ: ونصُّ كلام الواقدي نقله الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (١/ ٣٢٥) بقوله عنه: «ولدت أسماء لجعفر: عبد الله، وعونًا، ومحمدًا، وأحمد». اهـ.

<sup>(</sup>٦) حكاه أبو القاسم ابن منده، واستدركه ابن فرحون، نقله عنهما الحافظ في «الإصابة» (٣٢٥). وكأنَّ الحافظ ـــ والله تعالى أعلم ـــ يتوقَّف في صحة هذا النقل، خصوصًا عن الواقدي، فقد قال في «فتح =

- وأمَّا عَقِيلٌ فله من الولد: مسلم (١)، ومحمد (٢)؛ تابعيَّان، ولثانيهما ابنٌ اسمه عبد الله (٣)، أمُّه زينب الصُّغرى ابنة علي بن أبي طالب، وقد انقرض وَلَدُ عقيلٍ إلاَّ من وَلَد محمد (٤).
- وممَّن عَرَفْتُ من بَنيه: القاسم بن محمد (٥)، وأبو الحسن علي بن زيد بن عيسى بن زيد بن عبد الله بن مسلم (٦)، ابني عبد الله بن محمد بن عَقِيل.

- (۲) هو محمد بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، تابعي جليل، روى عن أبيه، وعنه ابنه عبد الله، كانت تحته زينب الصغرى بنت علي بن أبي طالب. قال في «التقريب»: «مقبول». «التهذيب» (م. ۸۷۹).
- (٣) هو عبد الله بن محمد بن عقبل بن أبي طالب القرشي الهاشمي. روى عن أبيه ، وخاله محمد بن المحنفية . وعنه حماد بن سلمة ، وشريك القاضي . كان فاضلاً خيّرًا موصوفًا بالعبادة . مات بالمدينة قبل سنة مئه وأربعين للهجرة . «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٥) ، و «التحفة اللطيفة» للمصنّف (٦/ ٨٣) .
- (٤) جزم بذلك المصعب الزبيري في "نسب قريش» (ص ٨٥)، وابن حزم في "جمهرة أنساب العرب» (ص ١٤٠). وابن عَنَبة في "عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» (ص ١٤٠).
- (٥) هو القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب العَقِيلي، يروي عن جدّه عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، روى عنه إسحاق بن محمد الفروي، وخالد بن مخلد، وعبيد الله بن محمد بن سعيد، كان ضعيفًا في الحديث جدًّا، ذكر ابن أبي حاتم أنَّ الإمام أحمد قال فيه: ليس بشيء. وعن أبيه أنه قال: كان متروك الحديث.
- (٦) هكذا هو في سائر النُسخ (علي بن زيد بن عيسى)، ولم أجده بهذه التسمية؛ وإنما هو (عيسى بن زيد بن عيسى بن زيد بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب)، ولعلَّ (عيسى) تحرَّفت إلى (علي). ووقع في (ل): (علي بن زيد) وهو خطأ. وجاء في (ز) ذكرهما على أنهما شخص واحد: (القاسم بن محمد أبو الحسن علي بن زيد. . . 1)، وهو وهمٌ من الناسخ.

وعيسى بن زيد المذكور من شيوخ الإمام الحاكم، وقد تَرُجَمَهُ في «تاريخ نيسابور»، فقال: «أبو الحسن العَقيلي الأديب، سكن آخر عمره رستاق بُشْت من نيسابور، وسمع بمكة الكتب من علي بن =

<sup>=</sup> الباري» (٧/ ٧٨): «ويُقال: إنه كان لجعفر بن أبي طالب ابنٌ اسمه أحمد»؛ فالله أعلم، ولم أجد في تسمية أولاد جعفر بن أبي طالب من اسمه أحمد، فيما اطَّلعت عليه من كتب الأنساب التي بين يدي.

<sup>(</sup>۱) هو مسلم بن عقيل بن أبي طالب القرشي الهاشمي، تابعي جليل، بعثه ابن عمَّه الحسين بن علي إلى الكوفة حين خرج إليها، فبايعه الناس بها، ثم تخلُّوا عنه وفارقوه! فأخذه ابن زياد فقتله. «نسب قريش» (ص ٨٤)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ٩١).

- وأمَّا أُمُّ هانىء فلها: جَعْدَة بن هُبَيْرة بن أبي وَهْب بن عمرو بن عائِذ بن عِمْران بن مَخْزُوم؛ له رؤية (١)، وله من الإخوة: هانىء (٢)، ولوسف (٣)، وعمرو (٤)، ولجَعْدَة ابن اسمه يحيى، تابعي ، وهو أبو هارون (٥).
- وأمَّا جُمَانَةُ \_ وهي بضمِّ الجيم، وميم خفيفة، ونون \_ فلها: أبو عبد الله، جعفر بن أبي سفيان الآتي قريبًا (٢)، وإلى هنا انتهى ذكر بني أبي طالب.

ويُنْسَبُ إلى عليّ، وجعفر، وعَقِيل بـ «الطَّالبيِّن» (٧)، لانتسابهم إلى أبي طالب، ومن ذلك تسمية أبي الفرج الأصبهانيّ (٨) «مقاتل الطَّالبيِّين» (٩)،

<sup>=</sup> عبد العزيز، وسمع من أقرانه فلم يقتصر عليهم، وأبى إلا أن يرتقي إلى قوم لعلَّ بعضهم مات قبل أن يُولداً... كتبتُ عنه سنة سبع وثلاثين، وانصرف في تلك السنة إلى طُريثيت، ومات في أواخر سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة». اهـ. انظر: «الأنساب» للسمعاني (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>١) وُلِد على عهد النبي ﷺ، وأرسل عنه، اختُلِف في صحبته اختلافًا كبيرًا، وقد اتَّفقوا على أن له رؤية. ولاَّه خاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه على خراسان. «الاستبعاب» (١/ ٣١١)، و «الإصابة» (١/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) له ترجمة في الإصابة» (۲/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: «نسب قريش» (ص ٣٤٤)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) له ترجمة في «الإصابة» (٤/٥٧٦).

<sup>(</sup>٥) قال عنه في «تقريب التهذيب» (ص ١٠٥١): «ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود ونحوه».

<sup>(</sup>٦) انظر (ص ٢٧١).:

 <sup>(</sup>٧) الطَّالِبيُّ: بفتح الطاء المهملة وكسر اللام، وفي آخرها الباء الموحدة؛ نسبةً لأبي طالب بن عبد المطلب. «الأنساب» (٢٨/٤).

<sup>(</sup>A) هو علي بن الحسين بن محمد القرشي الأموي الأصبهاني. وُلِدَ سنة (٢٨٤هـ)، ونشأ ببغداد، وطلب العلم بها، كان بحُرًا في نقل الآداب، والعجب أنه أمويٌّ شيعيٌّ؛ قاله الذهبي، من أشهر مصنَّفاته كتاب «الأغاني»، و «مقاتل الطَّالبيَّن»، وكان قد خلَّط قبل موته. مات في ذي الحجة سنة (٣٥٦هـ). «سير أعلام النبلاء» (٢٠١/١٦).

<sup>(</sup>٩) قام بتحقيقه والاعتناء به السيد أحمد صقر، وقد طُبع بمطبعة عيسى البابـي الحلبـي، والكتاب كما وصفه السَّيِّد صقر: "إنه دائرة معارف لتاريخ الطَّالبيِّن وأدبهم في القرون الثلاثة الأولى». وجديرٌ =

لاشتماله على ذريَّة الثلاثة، وكذا صنَّف الجِعَابي (١) «تاريخ الطَّالبيين»(٢).

ولُقِّبَ نقيبُ العلويِّين \_ كما سبق \_ «نقيب الطَّالبيِّين»؛ ولكن الأكثر في المنسوبين لعليِّ بـ «العلويين» (٣)، وفي النَّادر بـ «الفاطميِّين» (٤)، ولو لم يكن من ذرِّيَّة الزَّهراء.

ومنهم: أبو القاسم منصور بن أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد بن أبي طاهر الطيِّب ابن عبد الله بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب العلويّ الفاطميّ (٥).

ولجَعْفَر \_ كما سَلَفَ \_ بـ «الجَعْفَريين» (٦)، ولعَقِيل بـ «العَقِيليين» (٧).

بالتنبيه: أنَّ أبا الفرج قد يأتي في كتابه بروايات مدخولة، وأحاديث موضوعة، لم يُعقِّب عليها! وقد تصدَّى لأكثرها محقق الكتاب بالنّقد والرّد. وهو كتابٌ حقيقٌ بالمطالعة والاستفادة.

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر محمد بن عمر التَّميميّ البغدادي الجِعَابيّ ــ بكسر الجيم وفتح العين المهملة والباء الموحدة ــ ، قاضي الموصل. وُلِد سنة (٢٨٤هـ)، وسمع من الشيوخ الشيء الكثير، وتخرَّج بالحافظ ابن عُقْدة؛ أخذ عنه الحديث، والتَّشيُّع معًا. روى عنه الدَّارقطنيُّ، والحاكم، وابن شاهين. كان آية في حفظ المتون والأسانيد، صنّف كتبًا كثيرة، وأجزاء حديثية متفرقة، ولكنه أحرقها عند موته. مات في رجب سنة (٥٠٣هـ). «الأنساب» (٢/ ٦٥)، و «النبلاء» ٢١/ ٨٨ ـ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو سعد السمعاني في «التحبير» (١/ ١٩١)، بهذا الاسم وقال: «وفيه أسماء من روى من أهل بيت رسول الله على من أولاد على بن أبي طالب رضي الله عنه». وسمَّاه صاحب «هدية العارفين» (٢/ ٤٦)، و «معجم المؤلفين» (٣/ ٥٦٦) بـ «أخبار آل أبي طالب»؛ لم نقف عليه، ولعلَّه فيما أُخرَقَ من كتبه. وله كتاب آخر في أخبار الطالبيين سمًّاه: «أخبار على بن الحسين»، وآخر اسمه: «مسند عمر بن على بن أبي طالب».

 <sup>(</sup>٣) العَلُوئي: بفتح العين المهملة، واللام المخفَّفة، وفي آخرها الواو. «الأنساب» (٤/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) الفَاطِمِيُّ: بفتح الفاء، وكسر الطاء، المهملة بعد الألف، وفي آخرها الميم. «الأنساب» (٤/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) هو أبو القاسم منصور بن أبي عبد الله. . . إلخ النَّسب المذكور، من أهل هراة. وُلِد سنة (٥) هو أبا بكر العُمري، وجده لأمه أبا العلاء الأزدي. كان إماما مبرزاً، وفقيهاً مناظرًا. مات بهراة. سنة (٧٧هـــ). «الأنساب» (٤٤، ٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) الجَعْفَرِيُّ: بفتح الجيم، وسكون العين المهملة، وفتح الفاء، وفي آخرها الراء؛ نسبةً لجعفر بن أبي طالب. «الأنساب» (٦٦/٢).

 <sup>(</sup>٧) العَقِيْليُّ: بفتح العين المهملة، وكسر القاف، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين، نسبة لعقيل بن أبـى طالب. «الأنساب» (٤/ ٢١٧).

• وأمَّا أبو لَهَب بن عبد المطَّلب \_ واسمه عبد العُزَّى \_ فله من الولد: مُعتَّب (١)، وعتبة (٢)، أسلما يوم فتح مكة، وأختهما دُرَّة (٣) أسلمت أيضًا قبلهما وهاجرت، ومُعَتِّب هو والد مسلم، وله عَقِبٌ؛ ومن ذُرِيَّته عبَّاس بن القاسم بن عبَّاس بن محمد بن مُعَتِّب (٤).

# • وَأَمَّا الرُّبِيرُ بنُ عبد المطلب فله من الولد:

عبد الله (٥)، وضُبَاعَة (٦) \_ وكانت زوجًا للمِقْدَاد بن الأسود رضي الله

أمًّا أبوه فهو: القاسم بن عباس بن محمد بن معتب بن أبي لهب، الهاشمي. روى عن نافع بن جبير بن مُطعم، وعبد الله بن نيار بن مكرم، وغيرهم، وعنه بكير بن الأشخ، وابن أبي ذئب، وابنه العباس المتقدَّم، وثَّقه ابن معين، قال أبو حاتم: لا بأس به قُتل سنة (١٣١هـ). انظر: "تهذيب التهذيب» (٨/ ٢٧٧)، و «تاريخ ابن معين» (٢/ ٤٨١).

- (٥) هو عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، ابن عمّ رسول الله ﷺ. أسلم وجاهد في سبيل الله، يُروى أنَّ النبي ﷺ كان يقول له: «ابن عمِّي وحُبِّي»، ولا يُحفظ لـه روايـة. استشهد بأجنادين في خلافة أبني بكر الصّدِّيق رضي الله عنه. «الإصابة» (٤/ ٧٧)، و «التبيين» (ص ١١٦).
- (٦) هي الصحابية الجليلة ضُبَاعة \_ بالضم \_ بنت الزبير بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، ابنة عمّ رسول الله ﷺ، وهي التي دخل عليها النبي ﷺ، وهي تريد الحجّ وكانت شاكية، فقال لها: «حُجّي =

<sup>(</sup>۱) هو مُعَتَّب \_ بكسر التاء المشدَّدة وقيل بفتحها \_ بن أبي لهب بن عبد المطلب، القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ. أسلم عام الفتح وحسنُ إسلامه، شهد هو وأخوه عُتبة خُنينًا مع النبي ﷺ مسلمين، وكانًا ممن ثبت. «الاستيعاب» (٣/ ٤٨٣)، و «الإصابة» (٦/ ١٣٨).

 <sup>(</sup>۲) هو عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب، الهاشمي. أسلم هو وأخوه معتب يوم الفتح، ففرح النبي ﷺ بإسلامهما، ودعا لهما. شهدا حُنينًا والطائف، ولم يخرجا من مكة ولم يأتيا المدينة.
 «الاستيعاب» (۱٤٩/۳)، و «الإصابة» (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) هي دُرَّة بنت أبي لهب بن عبد المطلب، الهاشمية، ابنة عمَّ رسول الله ﷺ، تـزوَّجها المحارث بن نوفل الذي قُتل كافرًا يوم بدر، هاجرتْ إلى المدينة، وتزوَّجت عبد الله بن عميرة، وقيل غيره: «الاستيعاب» (٤/ ٣٩٥)، و «الإصابة» (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن القاسم بن العباس بن محمد بن مُعتَّب، أخذ عن والده القاسم بن العباس، كما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٤٨٣)، قُتل يوم قُدَيْد؛ على ما صوَّبه ابن حزم في «الجمهرة» (ص ٢٧).

-2 عنه -1 وأُمُّ حكيم أو أُمُّ الحكم -1 ، ويقال: إنَّها هي ضُبَاعة -1 .

[ح١٠/ب] • وأمَّا الحارثُ بنُ عبد المطَّلب، فله من الولد:

ربيعة (١)، وأبو سفيان واسمه المغيرة (٥)، ويُقال: بل المغيرة آخر. ونَـوْفَل (٦)، وعبد شَمْس \_ الذي حوَّله النَّبسيُ ﷺ فسمَّاه عبد الله (٧) \_ ،

- (١) ترجمته في: «الإصابة» (٦/ ١٥٩)، و «الاستيعاب» (٤٢/٤).
- (٢) هي الصحابية الجليلة، أمَّ الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، ابنة عمَّ رسول الله ﷺ، يقال إنها كانت أخته من الرضاع، وكان يزورها بالمدينة، ويقال لها أمُّ حكيم، واسمها صفية. كانت زوج ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، أطعمها رسول الله ﷺ ثلاثين وسقًا من تمر خيبر. «الإصابة» (٨/ ٣٧٧)، و «التبيين» (ص ١١٧).
- (٣) سائر مَنْ ترجم لها ذكر أنها أُخت ضُبَاعة، وليست هي ضُبَاعة؛ فليُعلم ذلك. انظر: «الاستيعاب» (٤/ ٤٨٦)، و «العابة» (٧/ ٣٠٧)، و «الإصابة» (٨/ ٣٧٧)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١١٧)، وذكر ابن حجر في «التهذيب» (١٢/ ٤١٣) عن الزبير بن بكَّار؛ أن ضُباعة كانت تحت المقداد، وأُمَّ الحكم كانت تحت ربيعة بن الحارث بن نوفل.

قلتُ: فدلَّ ذلك على أنَّ الأولى خلاف الثانية؛ والله أعلم بحقيقة الحال.

- (٤) هو ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، ابن عمِّ رسول الله على كان أول دم أسنَّ من عمَّه العباس رضي الله عنه، وهو الذي قال فيه النبي على يوم حجَّة الوداع: «. . . وإنَّ أول دم أضعه دم ابن ربيعة بن الحارث»، أطعمه رسول الله على بخيبر مائة وسق. مات سنة (٢٣هـ) في خلافة الفاروق رضي الله عنه . «الإصابة» (٢/ ٣٨٤)، و «التبيين» (ص ٨٢).
- (٥) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، ابن عمَّ رسول الله ﷺ، اسمه المغيرة، وقيل: بل المغيرة أخوه، كان أخا رسول الله ﷺ من الرضاعة. وكان شاعرًا مطبوعًا، يهجو النبي ﷺ وأصحابه. أسلم عام الفتح، وشهد مع النبي ﷺ الفتح وحُنينًا والطائف. مات سنة (٢٠هـ). «الإصابة» (٧/ ١٥١)، و «التبيين» (ص ٨٤).
- (٦) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، ابن عمَّ رسول الله ﷺ، يكنى أبا الحارث، كان أسنَّ إخوته، وأسنَّ من أسلم من بني هاشم كلَّهم. أسره المسلمون يوم بدر، ففدى نفسه ثم أسلم، ويُقال: إنه أسلم يوم فدى نفسه، شهد فتح مكة وحنينًا والطائف. توفِّي بالمدينة سنة (١٥هـ) في خلافة عمر رضى الله عنه. الإصابة، (٦/ ٣٧٨).
- (٧) هو عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، ابن عمُّ رسول الله ﷺ، =

<sup>=</sup> واشترطي فإنَّ لك على ربَّك ما استثنيتِ». «الإصابة» (٨/ ٢٢٠)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١١٧).

### وسعيد<sup>(١)</sup>، وأرْوَى<sup>(٢)</sup>.

• فأمًّا ربيعة أوَّلهم \_ وكان أسنَّ من عمَّه العبَّاس \_ فله من الولد: عبد الله (٣)، والمطَّلب (١)، وأرْوَى (٥)؛ زوجة حَبَّان بن مُنْقِد الأنصاريّ (٦).

= كان يُسمَّى في الجاهلية عبد شمس، فسمَّاه النبي ﷺ عبد الله. مات بالصفراء في حياة النبي ﷺ، فكفَّنه في قميصه، وقال: «سعيدٌ أدركته السَّعادة». وليس لعبد الله عقبٌ، ولا رواية. «الإصابة» (٦/ ٣٧٨)، و «التبين» (ص ٨٧).

(١) قال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٨٣): «سعيد بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي، ابن عمّ النبي عليه إنْ ثَبَتْ»، ثم ذكر حديثًا يرويه سعيد المذكور، ثم قال عقب ذلك: «ولم أرّ لسعيد هذا ذكرًا في كتب الأنساب».

راجع إنْ شئتَ: "حمهرة النسب" لابن الكلبي (ص ٣٥). وقد زاد في ولد الحارث أمية، وجعل عبد شمس غير عبد الله. و «حذف من نسب قريش» لمُؤرِّج السدوسي (٢٧/٩)، ولم يذكر عبد الله، وأروى. و «نسب قريش» للمصعب الزبيري (ص ٥٥)، وزاد عبد المطّلب، وأمية. و «الإخوة والأخوات» للدارقطني (ص ٤٣)، وزاد أمية؛ لا عقب له ولا رواية. و «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص ٧٠)، وزاد أمية، وأنه لا عقب له. و «التبين في أنساب القرشيين» لابن قدامة (ص ٧٩ ــ ٨٧).

- (٢) هي أروى بنت الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية، ابنة عمّ رسول الله ﷺ، أُمُّها غزية بنت قيس بن طريف، من بني الحارث بن فهر بن مالك، كانت تحت أبي وداعة السهمي. كانت فصيحة بليغة، دخلت على معاوية في أثناء خلافته فأعطاها ستة آلاف دينار. «الإصابة» (٨/٧)، و «أعلام النساء» (١/٨٧).
- (٣) هو عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان غلامًا على عهد النبي على ، دوى عنه عروة بن الزبير، والفضل بن الحسن الضَّمري. «الإصابة» (٨/٧). و «أسد الغابة» (٣/٧٣٠).
- (٥) هي أروى بنت ربيعة بن الحارث الهاشمية، وقيل: هند. وُلِدَتْ على عهد رسول الله ﷺ. «الإصابة» (٨٧)، و «التبيين» (ص ٨٣).
- (٦) (حَبَّانَ) بفتح أوله وتشديد الموحدة؛ له ترجمة في: «الإصابة» (٢/ ١٠)، و «أسد الغابة»
   (٦٦٦/١).

• وَأُمَّا أَبُو سَفِيانَ ثَانِيهِم، فله من الولد:

جعفر؛ صحابي (۱). قال أبو اليقظان (۲): «إنه لا عَقِبَ له» (۳). وعبد الله؛ يكنى أبا الهيَّاج، ويقال: بل أبو الهيَّاج غير عبد الله (٤). وعاتكة؛ أمُّ الفضْل ابن مُعَتِّب بن أبى لهب (٥).

- وأمَّا نَوْفَل ثالثهم، فله من الولد:
- المغيرة، والحارث، وعبيد الله، وعبد الله، وسعيد.
- فالحارث (٦) ثانيهم: استعمله النَّبيُّ عَلَيْق، على بعض عمل مكة.

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل، جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، شهد حنينًا مع رسول الله ﷺ، ولم يزل ملازمًا لرسول الله ﷺ مع أبيه حتى قُبضَ. عاش حتى أدرك زمن معاوية، وتوفّي في أيامه. «الاستيعاب» (١/ ٣١٥)، و «الإصابة» (١/ ٥٩١).

<sup>(</sup>۲) هو النَّسَّابة الأخباري أبو اليقظان، عامر بن حفص، يُلقَّب بـ (سُحيم بن حفص). كان عالمًا بالأنساب، والأخبار، والمآثر، والمثالب، ثقة فيما يرويه، له من المؤلفات: «النَّسب الكبير»، و «نسب خندف وأخبارها». مات أبو اليقظان سنة (۱۹۰هـ)، وقيل: (۱۷۰هـ). «الأعلام» (۳/ ۲۰۷)، و «الفهرست» (ص ۱۰۹ ـ ۱۰۷)، و «معجم المؤلفين» (۲۷/۲).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن حجر بنصِّه في «الإصابة» (١/ ٥٩٢)؛ وجزم بذلك ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٣)، وأبو محمد بن حزم في «الجمهرة» (ص ٧٠)، ولعلَّ النَّصَّ في كتابه «النَّسب الكبير» الذي لم يصل إلينا حتى الآن.

<sup>(</sup>٤) هو أبو الهيَّاج، عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، مشهور بكنيته. أمَّه فقمة بنت همَّام ابن الأرقم الأسدية. كان شاعرًا بليغًا، قبل: إنه تزوَّج أمامة بعد مقتل علي بن أبي طالب، قال ابن منده: «لا يصح له صحبة ولا رؤية». «الإصابة» (١٠١/٤)، و «أسد الغابة» (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٥) هي عاتكة بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب القرشية الهاشمية، كانت تحت معتب بن أبي لهب، فولدت له خالدة، فتزوَّجها عبد الله بن الحارث بن نوفل، الملقَّب (بَبَّة). «الإصابة» (٢٢٨/٨).

<sup>(</sup>٦) هو الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. كان يُشبّه بالنبي ﷺ. ذكره ابن حبان في الصحابة، وقال: ولاه النبي ﷺ بعض أعمال مكة، وأقرَّه أبو بكر وعمر وعثمان، ثم انتقل إلى البصرة، ومات بها في آخر خلافة عثمان، وقيل: في زمن معاوية. «الاستيعاب» (١/ ٣٥٥)، و «لإصابة» (١/ ٢٩٥).

- والمغيرة (١) أولهم: وهو على الصَّحيح صحابي، تزوَّج أُمَامة ابنة أبي العاص بن الربيع بعد قتْل عليِّ، ولذا ذكره البغويُّ (٢) وغيرُهُ.
  - ثالثهم: عبيد الله (٣)، في الصّحابة.
- وعبد الله(٤): مذكور في الصَّحابة أيضًا، ولي قضاء المدينة لمروان في خلافة معاوية، وكان أول من ولي قضاءها.
- وَأَمَّا سعيد (٥) خامسهم: فذكره شيخُنا تبعًا لابن منده (٦) في الصَّحابة؛ لكن

- (٢) هو الإمام الحافظ، أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي، كان إمامًا ثقة حافظًا مجودًا مصنّقًا، انتهى إليه علو الإسناد في الدنيا، أول ما كتب الحديث سنة (٢٧٥هـ). من أشهر مصنّفاته «معجم الصحابة»؛ أفاد الدكتور محمد راضي في دراسته لكتاب أبي نُعيم (١/ ٦٨)؛ أنَّ قطعةً منه توجد في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم (٧٩١)، مصورة من المكتبة العامة بالرباط. مات سنة (٧١٧هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤٤/ ٤٤)، و «شذرات الذهب» (٢/ ٧٧٥).
- (٣) هو عبيد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أخو الحارث بن نوفل المتقدِّم. قال ابن حجر: ذكره البغوي في الصحابة، وأخرج له حديث: «أبو سفيان بن الحارث خير أهلي». «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/٣٧٧).
- (٤) هو عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان يُشبّه بالنبي ﷺ، وسيذكره المصنف في خلافة معاوية بالمدينة لمروان، وهو أول قاض كان بالمدينة. مات بالمدينة سنة (٨٤هـ). «الإصابة» (٢١٦/٤)، و «نسب قريش» (ص٨٦).
- (٥) هو سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، كان فقيهًا فاضلاً. روى عن النبي ﷺ حديثًا في الاستئذان. وعنه عمار بن أبي عمار. «الإصابة» (٣/ ٩٧)، و «نسب قريش» (ص ٨٦).
- (٦) هو الحافظ ابن منده، أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد العبدي الأصبهاني، الرَّحالة الجوال، صاحب التصانيف، سمع من أكثر من ألف وسبعمائة شيخ. من أشهر مؤلفاته «معرفة الصحابة»؛ أفاد الدكتور محمد راضي في مقدمة دراسته لكتاب «معرفة الصحابة» لأبى نُعيم (١/ ٧١)؛ أنَّ الكتاب =

<sup>(</sup>١) هو المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. وُلِد على عهد النبي ﷺ إلاَّ ستّ سنين، صحابيَّ صغيرٌ، كان من أنصار على حلى النبي ﷺ إلاَّ ستّ سنين، صحابيًّ صغيرٌ، كان من أنصار علي رضي الله عنه، وهو الذي تلقَّى ابنَ مُلْجم قاتلَ عليً فصرعه. «الاستيعاب» (١/٤)، و «الإصابة» (١/٨٥١).

جَزَم أبو نُعَيْمَ (١) بخلافه (٢).

- قال شيخُنا: «وكلام الدارقطنيِّ (٣) يدلُّ على أنه سعيد بن الحارث (٤).
- وللحارث أحد هؤلاء الخمسة ولدٌ اسمه عبد الله (٥) [ح١١/أ]، صحابيًّ لا عَقبَ له.
  - وآخر: اسمه ربيعة، ذكره البغويُّ في الصَّحابة (٢).
  - وثالث: اسمه عبيد الله \_ بالتصغير \_ مذكور في الصَّحابة (٧).

- (٤) انظر: «الإصابة» (٣/ ٩٧) ـ ترجمة سعيد بن نوفل بن الحارث.
- (٥) لم أجد في أولاد الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مَنْ اسمه عبد الله سوى (عبد الله الآتي قريبًا)، وهو الملقّب (بَبّة)، وله عقب، أما المشار إليه في هذا الموضع فلا عقب له، فالله تعالى أعلم.
  - (٦) وتبعه الحافظ ابن حجر. انظر ترجمته في: «الإصابة» (٢/ ٣٨٥).
- (٧) قال ابن حجر في «الإصابة» (٣٢٨/٤): «ذكره المستغفري في الصحابة... ثم ذكر له الحافظ حديثًا عن الزهري، عن الأعرج، عن عبيد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال: «آخر صلاة صليتُهَا مع رسول الله على المعرب، فقرأ في الأولى بالطور، وفي الثانية بـ (قل يا أيُّها الكافرون)».

<sup>=</sup> توجد منه قطعة في المكتبة الظاهرية برقم (٣٤٤)، وكذلك في مكتبة عارف حكمت بالمدينة نسخة منه بعنوان «أسماء الصحابة» لابن منده ـ الجزء الثاني برقم (٢٧٥ ـ ٢٣١/٩). مات الحافظ ابن منده في سلخ ذي القعدة سنة (٣٩٥هـ). «سير أعلام النبلاء» (٢٨/١٧)، و «شذرات الذهب» (٣/ ١٤٦).

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق المهراني الأصبهاني، أبو نُعيم، الإمام الحافظ صاحب «حلية الأولياء». وُلِد سنة (٣٣٦هـ)، وتفرَّد في الدُّنيا بعلو الإسناد مع الحفظ والاستبحار من الحديث وفنونه، من مؤلفاته المفيدة: «معرفة الصحابة» طبع أجزاء منه. مات سنة (٤٣٠هـ). «تذكرة الحفاظ» (٣/ ١٠٩٢)، و «شذرات الذهب» ٣/ ٢٤٥).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «معرفة الصحابة» (۳/ ۱۲۲۹ ـ ط: دار الوطن) ونصُّ عبارته: «روى عن النبي ﷺ في الاستئذان، رواه علي بن زيد بن جدعان، عن عمار بن أبـي عمار، عنه؛ وهو عندي مرسل».

<sup>(</sup>٣) هو الإمام الحافظ الشهير الدَّارقُطنيُّ ب بفتح الدال المهملة بعدها ألف، ثم الراء، والقاف المضمومة، والطاء المهملة الساكنة بنسبة إلى دار القطن، وهي محلة صغيرة ببغداد، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي، صاحب التصانيف، كان إمامًا في معرفة العلل، وكان أمير المؤمنين في الحديث. قيل: إنه لم ير مثل نفسه. مات في ذي القعدة سنة (٣٨٥هـ). وله ثمانون سنة. «العبر» (٢/١٦٧)، و «الأنساب» (٢/٤٣٧).

• ورابع: اسمه عبد الله \_ بالتكبير \_ ، وهو الملقّب: «بَبَّة»(١) بموحدتين مفتوحتين، الثانية ثقيلة، أمُّه هند ابنة أبى سفيان(٢).

وكذا يُقال: إنَّ الحارث تزوَّج دُرَّة ابنة أبي لهب، وله منها: عُقبة، والوليد، وغيرهما<sup>(٣)</sup>. وببَّة والد إسحاق أحد التَّابعين (٤)، وكذا من أولاده أيضًا عبد الله (٥)، وعبيد الله (١). ومن ذريَّة نوفل هذا: أبو خالد يزيد بن عبد الملك بن نوفل (٧).

- وأمَّا رابعهم (^ ): عبد الله فلا عَقِبَ له ، ولا رواية <sup>(٩ )</sup> .
- وأمَّا خامسهم: سعيد، فذكره شَيْخُنَا في الصَّحابة، وضعَّف سَنلا

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أبو محمد، وقيل: أبو إسحاق، المُلقَّب (بَبَّة). وُلِدَ قبل وفاة النَّبيِّ ﷺ بسنين، وأُتِي به رسول الله فحنَّكه ودعا له. وهو الذي اصطلح عليه أهل البصرة بعد موت يزيد بن معاوية. مات بعُمَان سنة (۸٤هـ)، وقيل غير ذلك. «الإصابة» (٥/٨)، و «أسد الغابة» (٢٠٨/٣). وانظر: «نزهة الألباب في الألقاب» (١١١/١).

<sup>(</sup>۲) ترجمتها في: «الإصابة» (٨/ ٣٤٥)، و «ثقات ابن حبان» (٣/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ٣٩٥)، في ترجمة دُرَّة بنت أبي لهب. ونقله الحافظ بنصِّه عن ابن عبد البر في «الإصابة» (٨/ ١٢٧). وانظر: «أسد الغابة» (٧/ ١٠٣)، و «التبيين» (ص ٨٠)

 <sup>(</sup>٤) هو إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل، روى عن العباس بن عبد المطلب، وأبيه عبد الله،
 وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم. قال عنه في «التقريب»: «ثقة». «تهذيب التهذيب» (١/٢١٦)،
 و «تقريب التهذيب» (ص ١٣٠).

 <sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن عبد الله بن الحارث، أمُّه خلدة بنت معتّب بن أبي لهب، روى عنه الزهري.
 «نسب قريش» (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٦) هو عبيد الله بن عبد الله بن الحارث، يروي عن أبيه، عن أُمٌ هانيء. وعنه الزهري. «ثقات ابن حبان» (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٧) نَسَبَهُ المصنَّف هاهنا إلى جدِّه نوفل، وإلاَّ فهو يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث. يكنى أبا المغيرة، ويقال: أبو خالد. أخرج له ابن ماجه، قال عنه في «التقريب» (ص ١٠٧٩): «ضعيف من السادسة». انظر: «تهذيب التهذيب» (٢/١١).

<sup>(</sup>٨) عاد السياق من هاهنا إلى الكلام على بقية أولاد الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٩) يريد هاهنا عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب، الذي كان يُسمَّى في الجاهلية (عبد شمس) فغيَّره النَّبي ﷺ إلى عبد الله، وقد سبق في ترجمته أنه لا عقب له ولا رواية.

حديثه (١)، وقال: «لم أرَ لسعيد هذا ذِكرًا في كتب الأنساب (٢). قال: «وقد ذكره الدَّارقُطنيُّ في «الإِخوة» (٣)، وأورد له حديثًا آخر موقوفًا، لكنه قال فيه: سعيد بن نوفل (٤).

## وأمَّا أروَى:

فهي والدة المطَّلب بن أبي وَدَاعة السَّهْمِيِّ (٥)، ولها من أبي وداعة أيضًا: أبو سفيان (٢)، وأُمُّ جميل وأُمُّ حكيم، والربعة (٧).

• وأمَّا أُمُّ حكيم البيضاء \_ إحدى مَنْ لم يُسلمن من بنات عبد المطَّلب \_ : فهي أمُّ عَامر بن كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العَبْشَمِي (^)، والدعبد الله أمير البصرة (٩) في زمن عثمان.

## وأمًّا برَّة ابنة عبد المطَّلب:

[ح١١/ب] فهي أمُّ أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) حديث سعيد بن الحارث بن عبد المطلب الذي ضعَّفه الحافظ ابن حجر في «الإصابة»، أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ٢٧٦) بلفظ: «مَن لقي الله لا يُشرك به دخل الجنة». قال ابن حجر: «قلتُ: في الإسناد ابن لَهيعة، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) انظر: «الإصابة» (٣/ ٨٤)، ترجمة سعيد بن الحارث بن عبد المطلب.

<sup>(</sup>٣) لم أجد كلام الدَّارقطنيُّ في كتاب «الإخوة والأخوات» المطبوع.

<sup>(</sup>٤) «الإصابة» (٣/ ٨٤).

<sup>(</sup>۵) أسلم يوم الفتح، وهو الابن الكيِّس الذي فدى أباه يوم بدر. وروى عن النَّبِي ﷺ أحاديث. «الإِصابة» (٦/ ١٠٤)، و «التبيين» (ص ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) اسمه عبد الله. أسلم وعاش في الإسلام، وكان شاعرًا، وليس له عقب. «الإصابة» (٢٢١/٤).

<sup>(</sup>۷) انظر: «نسب قریش» (ص ۸۵).

 <sup>(</sup>٨) هو عامر بن كُرَيز. أسلم عام الفتح، وهو خال عثمان بن عفان رضي الله عنه. مات في خلافته.
 «الإصابة» (٣/ ٤٨٣)، و «أسد الغابة» (٣/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٩) هو عبد الله بن عامر. وُلِد على عهد رسول الله ﷺ، فحنّكه وعوَّذه ودعا له، وهو (عبد الله المسقيّ)، كان لا يُعالج أرضًا إلاَّ ظهر له الماء. ولآه عثمان وهو ابن أربع وعشرين سنة «التهذيب» (٥/ ٢٤٢)، و «التبيين» (ص ١٩٨).

عمر بن مخزوم المخزومي (١)، أخي النّبيِّ ﷺ من الرّضاع، والذي كان زوجًا لابنة عمّ المؤمنين أمّ سلمة ابنة أبي أميّة بن المغيرة قبل النّبيّ ﷺ.

وقد ألحَقَ النَّبيُّ عَلَيْ ببني هاشم بني أخيه المطَّلب:

١٠ \_ لِمَا ثَبَتَ في «البخاريِّ» (٢)، وغيره (٣)، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه \_ وهو من بني نَوْفَل (٤) \_ قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفَّان رضي الله عنه \_ وهو من بني عبد شمس \_ إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! أعطيتَ بني المطَّلب وتركتنا، وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة!

قال النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحدٌ "(٥).

 <sup>(</sup>۱) من السابقين الأولين، مشهور بكنيته، شهد بدرًا، ومات في السنة الرابعة على ما رجَّحه ابن
 حجر. «أسد الغابة» (٣/ ٢٩٥)، و «تهذيب التهذيب» (٤/ ١٣١).

 <sup>(</sup>۲) في كتاب فرض الخُمس، باب ومن الدليل على أنَّ الخُمس للإمام، وأنه يُعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النَّبي ﷺ لبني المطلب وبني هاشم من حمس خيبر (٦/ ٢٤٤، فتح) ــ رقم (٣١٤٠) ــ من طريق عُقيل، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، عن جُبير بن مطعم. وفي مواضع أخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي من طريق البخاري في «الكبرى» (٦/ ٣٤٠).

\_ وأبو داود في الخراج والإمارة والفيء \_ باب في بيان مواضع قسم الخُمس وسهم ذوي القُربى (٣٨ /٣)، رقم (٢٩٧٨)، من طريق عبد الله بن المبارك، عن ينونس بن ينزيد، عن الزهري به وابن ماجه مختصرًا في الجهاد \_ باب قسمة الخمس (٢/ ٩٦١)، رقم (٢٨٨١)، من طريق أيوب بن سويد، عن يونس به .

<sup>(</sup>٤) هو جُبير بن مطعم القرشي النوفلي، صحابي جليل، قدم على النَّبي ﷺ في فداء أسارى بدر، ثم أسلم بعد ذلك عام خيبر، وقيل: ويوم الفتح. كان يُؤخذ عنه النَّسب، وقد أخذه وتعلَّمه من أبي بكر الصَّديق. توفي سنة (٩٥هـ) بالمدينة النبوية، وقيل غير ذلك. «أسد الغابة» (٢/٢)، و «الإصابة» (٢/٥٥).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ على شُرْطِ مسلم، فقد صرَّح ابنُ إسحاقٍ بالتَّحديثِ.

هذا لفظ البيهقي، فقد أخرجه في «الكبرى» (٦/ ٣٤١)، وفي «دلائل النبوة» (٤/ ٢٤٠).

ـــ وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٨١، ٨٣، ٨٥)، إلاَّ أنه زاد: «هم» بعد قوله: «بنو هاشم».

ــ والنسائي في كتاب قسم الفيء (٧/ ١٣٦)، رقم (٤١٣٧)، بلفظ: «إنهم لم يُفارقوني».

\_ وكذا أبو داود (٣/ ٣٨٤)، رقم (٢٩٨٠)، ولفظه عنده: «إنَّا وبنو المطَّلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شيء واحد، وشبَّك بين أصابعه ﷺ، كلُّهم من طريق يونس بن بُكير، عن =

١١ \_ جاء في رواية: «وشبَّك بين أصابعه».

١٢ \_ وفي أخرى: «إنَّ بني المطَّلب لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام»(١).

قال البيهقيُ (٢) رحمه الله: «وإنَّما قال ذلك والله أعلم، لأنَّ هاشمَ (٣) بن عبد مناف أبا جدِّ رسول الله ﷺ تزوَّج امرأةً من بني النَّجَّار بالمدينة، فولدت له شيبة الحمدِ جدَّ رسول الله ﷺ، ثم تُوفِّيَ هاشم وهو مع أمّه.

فلما تَرَعرَعَ خرج إليه عمُّه المطَّلب بن عبد مناف فأخذه من أمِّه، وقدم به مكة وهو مرادِفه على راحلته، فقيل: عَبدٌ مَلكة المطَّلب! فغلب عليه ذلك الاسم، فقيل «عبد المطَّلب».

وحين بُعث [ح١٢/أ] رسول الله ﷺ بالرِّسالة آذاه قومه وهَمُّوا به! فقامت بنو هاشم وبنو المطَّلب مُسلمهم وكافرُهم دونه، وأَبَوْا أن يُسلِمُوه! فلمَّا عرفت سائر قريش أن لا سبيل إليه معهم اجتمعوا على أن يكتبوا فيما بينهم كتابًا على بني هاشم

<sup>=</sup> محمد بن إسحاق قال: أخبرني الزهري، عن ابن المسيِّب، عن جبير بن مطعم به.

\_ وأخرجه أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في «كتاب الأموال» (ص ١٥)، رقم ٨٤٣)، من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق به، عن الزهري به.

قال الإمام الخطابي: « (قوله: بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد): يريد الحلف الذي كان بين بني هاشم وبين بني المطلب في الجاهلية». قال: «وكان يحيى بن معين يرويه: (إنما بنو هاشم وبنو المطلب سيّ واحد)، بالسين غير المعجمة، أي مثل سواء. يقال: هذا سيّ هذا، أي مثله ونظيره». انظر: «معالم السنن» للخطابي (٤/ ٢٢٠)، المطبوع بحاشية «مختصر أبي داود» للمنذري.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق السابق.

<sup>(</sup>٢) هو الإمام الحافظ العَلَم المتقن، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرُدي البيهقي الشافعي. صاحب التصانيف النافعة، التي بلغت ألف جزء كما قيل. أخذ عن الحاكم، وهلال الحقّار وعنه البغوي، وابنه إسماعيل. مات بنيسابور سنة (٤٥٨هـ)، ثم نُقل في تابوته إلى بيهق فدفن هناك. «سير أعلام النبلاء» (١٦٣/١٨)، و «شذرات الذهب» (٣٠٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) اسمه عمرو، وإنما سُمِّي هاشمًا لهَشْمِه الثريدَ لقومه بمكة، وهو أول من سنَّ الرحلتين (الشتاء والصيف) لقومه. انظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ١٣٦)، و «الروض الأنف» (١/ ١٥٧)، و «البداية والنهاية»
 (٢/ ٢٣٦).

وبني المطَّلب، لا يُنَاكحوهم، ولا يبايعوهم (١). . » إلى آخر القصة المشروحة في غير هذا المحلِّ من كتب السِّير والمغازي (٢). وكان يقال لهاشم والمطَّلب: «البدران» (٣). فأحببتُ أن أذكر مَنْ وقفت عليه الآن من بني المطَّلب، فمنهم:

- عُبِيْدَة (٤)
- والحُصَين (٥).
  - والطفيل<sup>(٦)</sup>.

بنو الحارث بن المطُّلب بن عبد مناف.

• ولثانيهم ولدٌ ذكره المَرْزُبَانيُّ (٧) في «معجم الشُّعراء» (٨).

«ذكر الزبير بن بكار في «النسب» أنه كان يُقال لهاشم والمطلب «البدران»، ولعبد شمس ونوفل «الأبهران». اهـ. ووجدتُ في «البداية والنهاية» (٢/ ٢٣٧) أنَّ المطَّلب كان يُقال له «القمر» لحسنه، فلعلَّ أخاه هاشمًا كان مثله في الحُسْن فقيل لهما «البدران»، والله تعالى أعلم.

- (٤) صحابي جليل. أسلم قديمًا، وكان مع النَّبي ﷺ بمكة، ثم هاجر. شهد بدرًا، وبارز فيها هو، وحمزة، وعلي، فجُرح فمات بعدُ. «الاستيعاب» (٣/ ١٤١)، و «الإصابة» (٤/ ٣٥٢).
- (٥) صحابي جليل، شهد مع رسول الله ﷺ بدرًا والمشاهد بعدها. مات سنة (٣٣هـ)، وقيل: قبل ذلك. «الإصابة» (٧٣/٢)، و «الاستيعاب» (٤٠٨/١).
- (٦) صحابي جليل، شهد بدرًا وأُحُدًا والمشاهد كلّها. وليس له رواية. مات سنة (٣٦هـ)، وقيل غيره، عن سبعين سنة. «الإصابة» (٣/ ٤٢)، و «أسد الغابة» (٣/ ٧٤).
- (۷) هو محمد بن عمران بن موسى، أبو عبيد الله الكاتب المَرْزُبَانِي ــ بفتح الميم، وسكون الراء، وضم الزاي، وفتح الباء المنقوطة بواحدة، وفي آخره النون ــ وُلد في بغداد سنة (۲۹۲هـ). كان علاَّمةً بالأخبار ورواية الآداب. من أشهر مؤلفاته: «معجم الشعراء»، وهو مطبوع، و «الموفّق في تاريخ الشعراء». مات في شوال سنة (۲۸۲هـ). انظر: «الأنساب» (۲۰٫۲۵۶)، و «النبلاء» (۲۱٫۲۱۶).
- (٨) لم أجده في «المعجم» المطبوع، فإنَّ الكتاب ناقصٌ من أوله، فهو يبدأ بمن اسمه (عمرو). وهذا الولد المذكور اسمه (عبد الله بن حصين)، كما قال ابن الكليبي في «جمهرة النسب» (ص ٦٠).

<sup>(</sup>١) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) طالع إن شئت: «السَّير والمغازي» لابن إسحاق (ص ١٥٦)، و «سيرة ابن هشام» (١/ ١٣٧]. ١٣٨)، و «الروض الأنف» (١/ ١٦١)، و «الفتح الرياني» (١٤/ ٧٥). وأما خبر الصحيفة فهو في «سيرة ابن هشام» (١/ ٢٥٠) وما بعدها).

<sup>(</sup>٣) قال البنا الساعاتي رحمه الله تعالى في «الفتح الرباني» (١٤/ ٧٥):

- وللثلاثة ابنُ أخ وهو سفيان بن قيس بن الحارث<sup>(١)</sup>.
  - ومنهم:
  - القاسم<sup>(۲)</sup>.
  - و الصَّلت<sup>(٣)</sup>.
  - وقيْس(٤)، بنو مَخْرَمَة بن المطَّلب، لهم صحبة،
  - فأمَّا الصَّلت: فهو والدجُهيم الصَّحابيِّ (٥) أيضًا.
- وأمَّا قيس: فهو والد عبد الله (٢)، ومحمد (٧)، التَّابعيين، بل يقال لأولهما صحبة، ولثانيهما إدراك.

والأول هو والد محمد(٨) ومطَّلب(٩).

<sup>(</sup>١) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) صحابي جليل. أعطاه النَّبيُّ ﷺ من تمر خيبر. قال ابن عبد البر: «لا يُعرف له رواية». «أسد الغاية» (٣٠٩/٤)، و «الإصابة» (٩/ ٣٠٩).

 <sup>(</sup>٣) صحابي جليل، يكنى أبا قيس. أعطاه النّبيُّ على أربعين وسقًا من تمر خيبر. «أسد الغابة»
 (٣٤/٣)، و «الإصابة» (٣/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) من فضلاء الصحابة، كان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه. روى عن النَّبـيُّ ﷺ. «الإصابة» (٥/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٥) صحابي فاضل. أسلم عام خيبر، وأعطاه رسول الله ﷺ ثلاثين وسقًا من تمرها. كان يجيد الكتابة والخطَّ في الجاهلية، فكتب للنَّبيِّ ﷺ في الإسلام. لا يُعرف له رواية. «الاستيعاب» (٣٢٨/١)، و «الإصابة» (٦٢٦/١).

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطّلب، من كبار التابعين. استعمله عبد الملك بن مروان على الكوفة والبصرة، واستقضاه الحجاج على المدينة سنة (٣٧هـ)، وبقي قاضيًا إلى سنة (٣٧هـ). «تهذيب التهذيب» (٥/ ٣٢١).

 <sup>(</sup>٧) تابعي جليل، يقال له رؤية. روى عن رسول الله ﷺ مرسلاً، وعن أبسي هريرة وعائشة. وعنه ابنه حُكَيْم. قال عنه الحافظ: "وثَقه أبو داود وغيره". "التهذيب" (٩/ ٣٥٦)، و "التقريب" (ص ٨٩٠).

 <sup>(</sup>٨) هو محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطلبي. قال في «التقريب»: «مقبول من السادسة».
 «تقريب التهذيب» (ص ٨٦٤).

<sup>(</sup>٩) هو المطَّلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة المطَّلبي. قال عنه ابن حجر: «مقبول من السادسة». «التقريب» (ص ٩٤٩).

والثاني هو والدحُكَيْم (١)

• ومنهم: أبو نَبْقَة عبد الله بن علقمة بن المطَّلب (٢)، صحابيُّ، وله ابنان: الهُذَيم (٣)، وجُنَادة (٤)، صحابيَّان أيضًا، استُشهدَا باليمامة في خلافة أبي بكر.

• ومنهم: عَبْد يزيد بن هاشم بن المطّلب (٥)، أمُّه الشّفاء ابنة هاشم بن عبد مناف، وكان يقال له: المَحضُ (٦) لا قَذَى فيه. [ح١٧/ب] ويقال: إنَّ له صحةً.

وله أربعة أولاد:

- رُكَانَة<sup>(٧)</sup>.
- وعُجَير<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو حُكيْم بن محمد بن قيس بن مخرمة المطَّلبي القرشي المطَّلبي. روى عن سعيد المقبري، وأبيه محمد. وعنه جعفر بن ربيعة، وعبد الله بن لهيعة. ذكره ابن حبان في «الثقات». انظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ۹۶)، و «التهذيب» (۲/ ۷۰۷).

<sup>(</sup>٢) صحابي مشهور بكنيته، من مسلمة الفتح. أعطاه النّبي ﷺ خمسين وسقًا من تمر خيبر. «الإصابة» (٧/ ٣٣٧)، و «أسد الغابة» (٦/ ٣٠٥).

 <sup>(</sup>٣) سمًّاه ابن حجر (هُدَيْم) بالدال المهملة، وابن عبد البر وابن ماكولا (هُرَيْم) بالراء، استشهد باليمامة. «الإصابة» (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٤) هو جُنادة بن أبي نبقة، استشهد باليمامة، ولا عقب له، ولا لأخيه الهُذيم المتقدَّم. «أسد الغابة» (١/ ٥٦٠)، و «الإصابة» (١/ ٢٠٩).

 <sup>(</sup>٥) هو عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي، والدرُكانة. «ذكره الذهبي في (التجريد) وعلم له علامة أبي داود، وقال: أبو رُكانة طلَّق امرأته. وهذا لا يصحُّ، والمعروف أن صاحب القصة رُكانة». انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٣٢٠ ــ ٣٢١).

<sup>(</sup>٦) قال المصعب الزبيري في «نسب قريش» (ص ١٧): «المَحْض يكون من ابن عمَّ وابنة عمَّ، وعلي بن أبي طالب مَحْض، يُقال: إنه أول مولود وُلِدَ بين هاشميين». وانظر: «جمهرة النسب» لابن الكلبي (ص ٦١).

<sup>(</sup>٧) كان من مسلمة الفتح، وهو الذي صارع النَّبـيِّ ﷺ، وذلك قبل إسلامه، وقبل: كان ذلك سبب إسلامه. «الإصابة» (٤٤٨/٢)، و «التهذيب» (٣/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) بمهملة وجيم، مصغَّر. أسلم عام الفتح، كان من مشايخ قريش وكبرائها، وممن بعثه عمر بن الخطاب لتجديد أعلام الحرم. «الإصابة» (٤/ ٣٨٤)، و «التهذيب» (٧/ ١٤٤).

- وعُمير (١).
- وعُبَيد<sup>(٢)</sup>.

أُمُّهم العَجْلة ابنة عَجْلان اللَّيثية، من بني سعد ابن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة (٣). فأمَّا رُكَانة فله: يزيد (٤)، وطلحة (٥)، وكذا فيما قيل عليٌّ.

- وليزيد ابن اسمه علي (٦)، لكنه تابعي، وهو والدعبد الله (٧)، ومحمد (٨).
  - وأمَّا عُجَير فله: نافع، صحابى، وهو والد محمد (٩).

- (٣) ترجمتها في «الإصابة» (٨/ ٢٣٧).
- (٤) هو يزيد بن رُكانة، له صحبة ورواية، روى عنه ابناه: علي، وعبد الرحمن، وأبو جعفر الباقر.
   الإصابة» (٦/ ١٤ ٥)، و «الاستيعاب» (٤/ ١٣٥).
- (٥) قال ابن حجر: ذكره ابن عبد البر في «التمهيد»، ولم يذكره في «الاستيعاب». روى عن أبيه.
   «الإصابة» (٣/ ٤٢٨).
- (۲) هو علي بن يزيد بن ركانة، كان من أشدً الناس فخرًا، ويضرب به المثل للشيء إذا كان ثقيلًا، «أثقل من فخر ابن رُكانة». روى عن أبيه، وأرسل عن جدَّه. قال الحافظ: «مستور». «التهذيب» (٧/ ٣٣٣)، و «التقريب» (ص ٧٠٧).
- (٧) هو عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، روى عن أبيه، عن جدّه في الطلاق، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٥)، ووصف ابن حجر في «التقريب» بأنه (ليّن الحديث). «التهذيب» (٥/ ٢٨٨)، و «التقريب» (ص ٢٢٠).
- (۸) هو محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، روى عن أبيه، وعكرمة. وعنه ابن إسحاق وابن جُريج، وذكره ابن حبان في «الثقات». وصفه الحافظ ابن حجر في «التقريب» بأنه (صدوق). «التهذيب» (ح.٨/٩)، و «التقريب» (ص.٨٨٠).
- (٩) نافع بن عُجيْر، ذكره ابن حبان، والبغوي، وأبو نُعيم، وأبو موسى المديني في الصحابة. روى عن أبيه، وعمّه رُكانة، وعلي بن أبي طالب. وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر: «تهذيب التهذيب» (٢١٠).

<sup>(</sup>۱) لم أجد في أولاد عبد يزيد من اسمه (عُمَير). راجع: «جمهرة النسب» (ص ٦٠ ــ ٦١)، و «نسب قريش» (ص ٩٠ ــ ٩٦)، و «جمهرة أنساب العرب» (ص ٧٧ ــ ٧٧).

 <sup>(</sup>٢) عُبيد بن عبد يزيد، صحابي، أمَّه الشّفاء بنت الأرقم بن نضلة بن هاشم بن عبد مناف. «الإصابة»
 (٢/ ٣٤٥)، و (١/ ٣٢١).

- وأمَّا عُبَيد فله: السَّائب<sup>(١)</sup>، الذي قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه فيه:
  - ١٣ \_ «اذهبوا بنا إلى السَّائِب نَعُودُه، فإنَّه من مُصَاصَة قريش» (٢).
    - ١٤ \_ بل قال فيه ﷺ: «إنَّه أخى وأنا أخوه»(٣).

وأُمُّه الشِّفَاء ابنة الأرقم بن هاشم بن عبد مناف<sup>(٤)</sup>، وأُمُّها خالدة ابنة أسد بن هاشم أُخت فاطمة ابنة أسد والدة على بن أبى طالب<sup>(٥)</sup>.

وللسَّائب: عبد الله (٦)، والى مكة.

أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٨٠)، من طريق عبد الله بن محمد القاضي، عن أبي جعفر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بن محمد بن عبد الله بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي قال: سمعت أبي يقول:

الشتكى السَّائب بن عُبيد بن عبد يزيد، قال: فقال عمر: اذهبوا بنا إلى السَّائب بن عُبيد نعوده، فإنه من مُصَاصة قريش. قال النَّبيُّ عَلِي حين أتي به وبعمَّه العبَّاس: هذا أخي وأنا أخوه»، يعني السائب بن عُبيد.

وفيه عبد الله بن محمد بن جعفر القاضي، القرويني الفقيه.

كان قاضيًا محمودًا في القضاء، فقيهًا على مذهب الشافعي، ولم يكن محمودًا في الحديث، ثقل سمعه جدًّا، وحلَّط في آخر عمره.

قال الحاكم عن الدارقطني: كذَّاب، ألَّف كتاب «سنن الشافعي»، وفيها نحو مائتي حديث، لم يُحدِّث بها الشافعي. وقال ابن المقري: رأيتهم يُضعِّفونه وينكرون عليه أشياء.

ومحمد بن عبد الرحمن، وأحمد بن محمد الشافعي، وأبوه محمد لم أجد لهم ترجمة.

- وأمَّا معنى المُصَاصة، فقد جاء في «النهاية» (٤/ ٣٣٧): «المُصَاصُ: خالص كلّ شيء».
  - (٣) انظر: تخريج الأثر السابق...
- (٤) انظر: «نسب قريش» (ص ٩٦)، وفيه: «الشُّفاء بنت الأرقم بن نَصْلة بن هاشم بن عبد مناف».
  - (٥) انظر: «الإصابة» (٣/ ٢٠).
- (٦) هو عبد الله بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد المطلبي. ذكره ابن الكلبي، وأبو عُبيد، ومسلم بن الحجَّاج في الصحابة، وهو أخو الشافع بن السائب جدّ محمد بن إدريس. كان والي مكة. «الاستيعاب» (٣/ ٤٨)، و «الإصابة» (٩٠ / ٤)، و «مناقب الشافعي» (٧٨/١).

<sup>(</sup>۱) هو السائب بن عُبيد، جدُّ الإِمام الشافعي، كان صاحب راية بني هاشم مع المشركين، فأُسر ففدى نفسه وأسلم. كان يُشبَّه بالنَّبيُّ ﷺ. «الاستيعاب» (۲/ ۱۶۱)، و «الإِصابة» (۳/ ۱۹). (۲) إسنادُهُ منكرٌ.

• وشافع (١)، جدُّ إمامنا الإمام الأعظم، والمجتهد المقدَّم، أبي عبد الله محمَّد بن إدريس بن العبَّاس بن عثمان بن شافع (٢)، وحينئذ فشافعٌ هو، وأبوه، وجدُّه، وجدُّ أبيه، صحابة، على خُلف في عبد يزيد (٣). ويضاف ذلك لبيت الصِّدِّيق \_ كما تقدَّم \_ (٤)، ويُعَدُّ ذلك في مفاخر إمامنا رضي الله عنهم.

وعثمان (٥)، ابنه عاش إلى خلافة أبى العبَّاس السَّفَّاح، وله ذِكْرٌ في قصَّة بني المطَّلب لمَّا أراد السَّفَّاح إخراجهم من الخُمُس وإفراده لبني هاشم، فقام عثمان في ذلك حتى ردَّه على ما كان عليه في زمن النَّبئ ﷺ.

وللسَّائب حفيدٌ [ح١٣/ أ] اسمه عبد الله بن علي (٦)، وكذا لشافع حفيدٌ اسمه محمد بن على (٧).

<sup>(</sup>۱) هو شافع بن السَّائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطَّلب المطَّلبي، جدُّ الإِمام الشافعي، معدودٌ في صغار الصَّحابة، وقد نقل الحافظ في «الإِصابة» في ترجمته عن الخطيب في «تاريخه» (۲/ ٥٦)، أنه لَقِي النَّبِي ﷺ وهو مُتَرَعْرَعٌ، وأسلم يوم بدر. انظر: «الإصابة» (٣/ ٢٥٠)، و «توالي التأنيس» (ص ٣٨).

<sup>(</sup>۲) انظر ترجمة الإمام الشافعي في: «النبلاء» (۱۰/٥)، و «البداية والنهاية» (۱۰/۲۲)، و «العبر» (۱/۲۲)، و «العبر» (۲/۲۹)، و «تاريخ بغداد» (۲/۲۵). وقد (۲/۲۹)، و «تاريخ بغداد» (۲/۲۵). وقد أفرد أثمة كثيرون ترجمته بالتصنيف، كابن أبي حاتم، والحاكم، والبيهقي، وابن كثير، وابن حجر، وابن البيّع، والآبري، وغيرهم كثير.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في «الإصابة» (٤/ ٣٢١)، بعد أن ذكر أولاده: «. . . وعلى هذا فيكون في النسب أربعة أنفس في نَسَقِ من الصحابة: عبد يزيد، وولده عُبيد، وولده السائب بن عبيد، وولده شافع بن السائب» . اهـ.

<sup>(</sup>٤) راجع (ص ٢٤١ \_ ٢٤٢).

 <sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة، ولم أقف على قصته مع أبي العبَّاس السَّفَّاح التي أشار إليها المؤلف.

وكلام المؤلف بنصِّه موجود في «توالي التأنيس». لشيخه ابن حجر (ص ٣٨)، وأفاد الحافظ في الموضع المشار إليه أنَّ الآبري أورد ذلك بسنده في كتابه: «مناقب الشافعي».

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، و ( ز )، و (هـ)، و (ك ): (عبيد الله بن علي)! والصواب: عبد الله، وهو: عبد الله ابن علي بن السائب المطلبي. روى عن عثمان بن عفان، ونافع بن عُجير. وعنه إبراهيم الأسلمي، وسعيد بن أبي هلال. قال الحافظ: «مستور من الثالثة». «التهذيب» (٥/ ٢٨٢)، و «التقريب» (ص ٢٨٥).

 <sup>(</sup>۷) هو محمد بن علي بن شافع بن السائب المطلبي. من شيوخ الإمام الشافعي، فقد روى عنه وقال: «إنه ثقة». انظر: «التهذيب» (۹/ ۳۰۵).

بل ومن ذرِّيَّته محمد بن العبَّاس بن عثمان بن شافع (۱) والد إبراهيم وعبد الله. في آخرين يطولُ ذِكرُهم (۲).

• ومنهم: مِسطَح بن أَثاثة بن عباد بن المطَّلب (٣)، ابن ابنة خالة أبي بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه.

العبّاس رضي الله عنه النّبيّ ﷺ في أبي سفيان صَخر بن حَرب بن أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف<sup>(1)</sup> بقوله: «إنّه ابنُ عَمَّيًا» (٥).

وهو كذلك، فإنَّ عبدَ شمس هو أخو هاشم والمطَّلب، وهو جدُّ كلِّ من عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، ثالث الخلفاء الرَّاشدين، وصِهْر النَّبِيِّ

وقد رأيت في «فتح الباري» (٣٢٨/٨)، عند شرح الحافظ كلام ابن عبَّاس في «الصحيح» رقم (٢٦٥): «والله إنْ وصلوني وصلوني من قريب، وإن ربُّوني ربُّوني أكْفاء كرام»، ما يلي: «. ... وكلام أبي مخنف الأخباري يدل على أنه أراد بني أميّة».

قال: «ويؤيد هذا ما في آخر الرواية الثالثة حيثُ قال: (لأن يربّني بنو عمِّي أحبّ إليَّ من أنْ يربّني غيرهم)، فإنَّ بني عمّه هم بنو أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف، لأنهم من بني عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف، فعبد المطلب جدّ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عمّ أميّة جدُّ مروان بن الحكم بن أبي العاص، وكان هاشم وعبد شمس شقيقين. قال الشاعر:

عبد شمس كان يتلو هاشمًا وهــمــــا بــعـــــد لأمّ وأبِ» اهـ. كلامه بتصرّف.

<sup>(</sup>١) محمد بن العباس، هنو عمُّ الإمام الشافعي، قال في «التقريب» (ص ٨٥٩): «صدوق من العاشرة».

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٨١)، و «الأنساب» (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) هو مِسْطَح بن أثاثة، وقيل اسمه عوف، وأما مِسْطَح فهو لقبه. يكنى أبا عبَّاد، هاجر مع عُبيدة بن الحارث وأخويه، وشهد بدرًا والمشاهد كلَّها. خاض في الإفك فيمن قال. مات سنة (٣٣هـ)، وقيل الحارث وأخويه، وشهد بدرًا والمشاهد كلَّها. خاض في الإفك فيمن قال. مات سنة (٣٣هـ)، وقيل أنساب القرشيين» (٣٤هـ)، و «التبيين في أنساب القرشيين» (٣٤هـ)،

<sup>(</sup>٤) هو أبو سفيان، صخر بن حرب القرشي الأموي، مشهور باسمه وكنيته. أسلم عام الفتح، وشهد حُنينًا والطائف، وأصيبت عينه هناك. مات رضي الله عنه في خلافة عثمان، على اختلاف في سنة وفاته. «الإصابة» (٣/ ٣٣٢ \_ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه.

على ابنتيه (١)، وصِهْر النَّبِيِّ ﷺ الآخر أبي العاص بن الرَّبيع بن عبد العُزَّى ابني عبد شمس (٢)، وأُمُّه هالة ابنة خويلد بن أسد بن عبد العُزَّى بن قصي أُخت أُمِّ المؤمنين خديجة رضي الله عنهم.

• ولهو ولاء الشلاثة أخ رابعٌ، لكن لأبيهم فقط، وهو نَوْفَل، جدُّ جُبير بن مطعم بن عَدي بن نوفل بن عبد مناف، وكانت العرب تُسمِّي الأربعة: «أقداح النُّضَار».

كما رويناه في الفوائد الملحقة بآخر «الذريَّة الطَّاهرة» (٣)، من طريق محمد بن الحسن قال: قال عُمَرُ بنُ أبى ربيعة (٤):

نَظَ رْتُ إليه ابالمُحَصِّبِ مِنْ مِنتَ

وَلَـــي نَظَـــرٌ، لَـــوْلاَ التَّحــرُّجُ، عَــازِمُ

[ح١٣/ب] فَقُلْتُ: أَشَمْسٌ أَمْ مَصابيعُ بَيعَةٍ

بَدَتْ لَكَ يَدُمْ السَّجْفِ أَمْ أَنْتَ حَالِمُ

بَعِيدَةُ مَهْ وَى القُرْطِ، إمَّا لِنَوْفَ لِ

أبُوْهَا، وَإِمَّا عَبْدُ شَمْس وَهَاشِمُ

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمة ذي النورين في: «الإصابة» (٤/ ٣٧٧)، و «الاستيعاب» (٣/ ١٥٥)، و «أسد الغابة» (٣/ ٥٨٧)، و «التهذيب» (٧/ ١٢٤)، و «تذكرة الحفاظ» (٨/١)، و «شذرات الذهب» (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العاص بن الربيع العبشمي، صحابي جليل، كان يُلقّب بـ "جرو الصحراء"، وكان يُقال له "الأمين". اختُلف في اسمه، فقيل: لقيط، وقيل: هشيم، وقيل مِهْشَم. زوَّجه النَّبِيُّ ﷺ أكبر بناته "زينب"، وقد أسلم بعد الهجرة، ومات في خلافة أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه. "الاستيعاب" (٢٦٤٤)، و "الإصابة" (٧/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) لم تطبع ... فيما يظهر ... هذه الفوائد الملحقة بالكتاب في «الذرية الطاهرة» بتحقيق سعد الحسن.

<sup>(</sup>٤) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي، يكنى أبا الخطاب. ولد سنة (٢٣هـ)، في الليلة التي توفي فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسُمِّي باسمه. كان شاعرًا غزليًّا يُصرِّح بالغزل، لا يهجو ولا يمدح. اضطرب المؤرِّخون في تأريخ ومكان وفاته، ورجَّح بعضهم أنها كانت سنة (٩٣هـ). «الشعر والشعراء» (ص ٣٧١ ـ ٣٧٤)، و «الأعلام» (٥/ ٥٢).

فَكَ مُ أَسْتَطِعْهَا غِيلَ أَنْ قَدْ بَدا لنا

عَشيَّةً رَاحَتْ وجُهُها وَالمعَاصِمُ

مَعَاصِمُ لِم تَضرِبُ علَى البَهْم بالضُّحى

.، .. عَصَاهَا، وَوَجْهُ لَهُ تَلُحهُ السَّمَائِمُ

نُضَارٌ تَرَى فِيها أَسَارِيعَ مَائِهِ

صُبَيْعٌ تُغَادِيهِ الأكُفُ النَّواعِمُ (١)

ومن طريق أبي الحسن الأثرم قال: كان يقال لهم: «المُجِيرون»(٢)، وفيهم ل:

يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ المُحَوِّلُ رَحْلَهُ هَلاَّ نَزَلْتَ بِالِ عَبْدِ مَنَافِ (٣)

(١) أنظر: الأبيات في «ديوان عمر بن أبي ربيعة» (ص ٣٢٩)، شرح وتعليق عبد. أ. علي مهنا:

(٢) سُمُّوا بذلك، لأنهم أخدوا لقومهم قريش الأمانَ من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم، فكان هاشم قد أخذ أمانًا من ملوك الشام والرّوم وغسَّان، وأخذ لهم عبد شمس من النجاشي الأكبر ملك الحبشة، وأخذ لهم نوفل من الأكاسرة، وأخذ لهم المطَّلب أمانًا من ملوك حمير، قاله ابن كثير في «البداية والنهاية» (٢/ ٢٣٢).

وقال ابن قدامة: «كان يُقال لهم «المجبِّرون»، فأول من أخذ لقريش العُصْم حتى انتشروا من الحرم هاشم، أخذ لهم حبُلاً [يعني عهدًا]، من ملوك الشام، واختلفوا بذلك السبب إلى الشام وأرض الروم. وأخذ لهم عبد شمس حبُلاً من النجاشي الأكبر، واختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة. وأخذ لهم نوفل حبُلاً من الأكاسرة، واختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس، وأخذ لهم المطّلب [في المطبوع: عبد المطّلب، وهو خطأ بالطبع] حبلاً من ملوك حمير، فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن، فَجَبر الله بهم قريشًا، فسمّوهم بذلك «المجبّرين». اهد. انظر: «التبيين في أنساب القرشيين» (ص ١٤٩).

(٣) هذا البيت من قصيدة لمطرود بن كعب الخزاعي يمدح فيها عبد المطلب بن هاشم جدَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ ذكره المَرْزُباني في «معجم الشعراء» (ص ٢٥٣) وثلاثة أبيات بعده، ونسبها له، وقال: ورويت لغيره. وكذا ذكره أبو علي القالي في «كتاب الأمالي» له (١/ ٢٤١).

وبقية الأبيات:

هَبِلَتْكَ أَمُّكُ لِو نَـزَلْتَ بِـرَحْلِهِمْ مَنَعــوكَ مــن عَــدَم ومــن إَفْتَــارِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِيَّا المُلْمُلِيِ اللهِ المُلْمُلِيِ اللهِ ا

## وقال الشَّاعر (١):

نَزَلُوا بِمَكَّةَ فِي قَبَائِلِ نَوْفَلٍ وَنَزَلْتُ بِسالبَيْدَاءِ أَبْعَدَ مَنْزِلِ

وهؤلاء ممن يشملهم اسم القرابة؛ بل قيل في العِتْرة \_ وهي بالمثنّاة \_ : إنهم الأقْربون والأَبْعدون معّا<sup>(٢)</sup>. حتى قال أبو بكر الصّدِّيق رضي الله عنه \_ وهو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مُرَّة، الذي فيه يلتقي نَسَبُهُ مع نَسَبِ رسولِ اللَّهِ ﷺ \_ :

١٦ – «نحن عِتْرة رسول الله ﷺ وبَيْضَتُه التي تفقَّأت (٣) عنه (٤)؛ لكونه رضي الله عنه من قريش؛ ولكنَّ المشهورَ المعروفَ أنَّ عِتْرَته أهلُ بيته الذين حُرِّمت عليهم الزَّكاة.

۱۷ \_ ویؤخذ ذلك من قول أبي بكر رضي الله عنه للنّبيِّ ﷺ حین شاور أصحابه في أَسَاري بدر: «عِتْرَتُكَ وقَوْمُكَ» (٥).

أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٦/ ١٦٦) ــ كتاب الوقف ــ باب الصدقة في العترة، بدون إسناد بصيغة الجزم، ولفظه: «نحن عترة رسول الله ﷺ التي خرج منها، وبَيْضَتُه التي تفقَّأت عنه».

وذكره البيهقي بإسناده من طريق إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرّقي، عن عبد الله بن حرب الليثي، عن هاشم بن يحيى المزني، عن أبي دغفل الهجيمي، عن معقل بن يسار المزني، عن أبي بكر أنه قال: «علي بن أبي طالب عترة رسول الله ﷺ». قال البيهقي عقبه: «في هذا الإسناد بعضُ من يُجهل». ثم قال: «ويُذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يوم السَّقيفة: نحن عترة رسول الله ﷺ».

(٥) إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ؛ إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا.

وهو قطعة من حديث طويل في قصة بدر ومشاورة النَّبي ﷺ لأصحابه في الأسرى:

أخرجه الإمام أحمد (٣٨٣/١) بلفظ: «قومك وأهلك». وبنفس اللفظ أخرجه الطبري في «تاريخه» (٢/٤٦). وأخرجه أحمد أيضًا في (١/ ٣٨٤) بلفظ: «عترتك وأصلك وقومك»، وبنفس اللفظ أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٠/ ١٤٣) \_ رقم (١٠٢٥٨).

ـ وأخرجه ابن أبسي شيبة في «المصنَّف» (٧/ ٣٥٩) ــ رقم (٣٦٦٧٩) بلفظ: «قومك وأصلك». =

<sup>(</sup>١) لم أهتد لقائله، وذكره أبو سعد السمعاني في «الأنساب» (٥/ ٣٦٥) ولم ينسبه لأحد.

<sup>(</sup>٢) انظر: (ص ٢٢٢) ــ القسم المحقق.

<sup>(</sup>٣) أي: انفلقت وانشقت؛ قاله في «النهاية» (٣/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ.

فإنه أراد بعِتْرَته: العبَّاس [ح١٤/أ] رضي الله عنه ومن كان فيهم من بني هاشم (١)، وبقومه: قريش

إذا عُلمَ هذا؛ فقد وقع الاصطلاح على احتصاص ذرِّيَّة السِّبْطين عن سائر من تقدَّم بـ «الشَّطْفة الخَضراء» (٢)؛ لمزيد شرفهم ـ كما أَسْلَفْتُهُ (٣) ـ . ويقال في سبب كونها خضراء؛ أنَّ المأمون (٤) رحمه الله أراد أن يجعلَ الخلافة في بني فاطمة (٥)،

قال البوصيري في "مختصر إتحاف السادة المهرة» (٧/ ١٥): "رواه أبو يعلى ورواته ثقات». وأخرجه الترمذي مختصرًا جدًّا في كتاب الجهاد \_ باب ما جاء في المشورة (٤/ ١٨٥) \_ رقم (١٧١٤). ورواه في التفسير \_ باب من سورة الأنفال (٥/ ٣٥٣) \_ رقم (٣٠٨٤)؛ كلَّهم بأسانيدهم عن الأعمش، عن عمرو بن مُرّة، عن أبي عُبيدة بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: "وهذا حديث حسن، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، وقال الهيثمي في "المجمع» (٦/ ٨٧): "وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه؛ ولكن رجاله ثقات». وعزاه السيوطي في "الدُّر المنثور» (٣/ ٣٦٤) لابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

- (١) كعقيل بن أبـي طالب، وتوفل بن الحارث بن عبد المطلب؛ فقد أسرا يوم بدر.
- (٢) هي قطعة من القماش تُشبه المنديل تُوضع على رؤوسهم. انظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (ص ٩٨). ووجدت في بعض المصادر تسميتها بـ (الشَّظفة)، بالظاء.

وأفاد صاحب المعجم أنَّ بعض أفراد من قبيلة العنزة \_ سوى الأشراف \_ يضعونها على رؤوسهم ويُسمُّونها (الشَّطفة). كذلك في حوران \_ بجنوب سوريا \_ تربط النساء رؤوسهنَّ بقماشِ (إشارب) إلى الخلف، يُسمُّونه (الشَّطفة).

- ر (٣) راجع (ص ٢٤٨):
- (٤) هو الخليفة العباسي، عبد الله بن هارون الرشيد. ولد سنة (١٧٠هـ)، كان من أفضل رجال بني العباس حزمًا، وعزمًا، وحلمًا، وعلمًا، ورأيًا، ودهاءً، وهيبة، وشجاعة. وله محاسن كثيرة، وسيرة طويلة؛ لولا ما أتاه من محنة الناس في القول بخلق القرآن! مات سنة (٢١٨هـ). «تاريخ الخلفاء» (ص ٢٦٨ ــ ٢٩٨)، و «الجوهر الثمين» (ص ١٣١ ــ ١٣٣).
- (٥) كان ذلك في سنة (٢٠١هـ)، فقد خلع المأمون أخاه المؤتمن من العهد، وبايع لعلي بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين الشهيد بن علي بن أبي طالب أن يكون ولي العهد من بعده، وسمَّاه «الرضى من آل محمد». قال السيوطي في «تاريخ الخلفاء» (ص ٧٧٠): «حمله على ذلك إفراطه في التَّشيُّع».

<sup>=</sup> والحاكم وصحَّحه، ووافقه الذهبي (٣/ ٢٤) \_ رقم (٤٣٠٤)، وأبو يعلى في «مسنده» (١١٦/٩) \_ رقم (١٨٧٥) كلاهما بلفظ: «عشيرتك وقومك».

ولذا طرح المأمون السَّوادَ، مع أنه شعار العباسيين كافَّة، وأمر بلبس الخُضْرة، فلبسها هو وجنده، =

فاتَّخذ لهم شعارًا أخضر، وألبَسَهم ثيابًا خُضْرًا؛ لكون السَّواد شعار العبَّاسيّين (١)، والبياض شعار سائر المسلمين في جُمَعِهم ونحوها (٢)، والأحمر مختلفًا في

= وكتب بذلك إلى الآفاق والأقاليم. ولأجل ذا وضع إسماعيل بن أبّان الغَنوي ــ أحد الكذّابين ــ حديثًا عن علي بن أبني طالب: «السّابع من وَلَدِ العبّاسِ يَلْبَسُ الخُضْرة!!»، يعني المأمون. وكان ذلك تحديدًا في يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان من تلك السنة، وقد كان رأيه أنّ عليّ الرضا خيرُ أهل البيت من بني هاشم، وليس في بني هاشم مثله في عمله ودينه، فجعله وليّ عهده من بعده؛ بل إنه بدا له خلع نفسه وترك الخلافة لعليّ الرضى، ولكنّ عليًا رفض ذلك، وقبلَ أن يكون وليًا للعهد.

وهذا الأمر أثار حفيظة العبّاسيين قاطبة، فنقموا على المأمون، ومن ثمّ خلعوه في بغداد وبايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة، ولقّبوه بـ «المبارك»، وذلك في المحرم سنة (٢٠٢هـ). وفي صفر من سنة (٢٠٢هـ) مات علي بن موسى الرضا فجأة! وصلّى عليه المأمون، وأسف عليه أسفًا كثيرًا، فكتب إلى بني العباس يقول لهم: «إنكم إنما نقمتم عليّ بسبب توليتي العهد من بعدي لعلي بن موسى الرضا، وها هو قد مات؛ فارجعوا إلى السّمع والطاعة». انظر: «البداية والنهاية» (١٠/ ٢٥٨ وما بعدها) ــ حوادث سنة (٢٠/ ١٥هـ ــ ٢٠٢هـ ــ ٢٠٢هـ)، وراجع في حديث إسماعيل بن أبان الغنوي: «الموضوعات» (٣/ ٢٧٦)، و «اللّاليء المصنوعة» (١/ ٤٣٥)، و «تنزيه الشريعة» (٢/ ١١).

(١) كان ذلك في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور رحمه الله تعالى، فهو الذي ألزم الناس بذلك. قال أبو الحسن الحدُّاء كما في «السَّير» (٢/ ٢٢٠): «ألزم أبو جعفر المنصور الناسَ بالسَّواد، فكنت أرى بعضهم يصبغ بالمداد».

قلتُ: كان ذلك في سنة (١٥٣هـ)، كما ذكره ابن كثير في حوادث السنة المشار إليها (١١٣/١٠): \*وفيها ألزم المنصورُ الناسَ بلبس قلانس سُود طوال جدًّا، حتى كانوا يستعينون على رفعها من داخلها بالقضب، فقال أبو دلامة الشاعر في ذلك:

وكنّا نُسرَجّي مسن إمام زيادة فيزاد الإمام المرتجى في القلانس تسراها على هام السرّجال كانّها دنانُ يهُود جُلّك بني العبّاس، فقد كان يعتبر السّواد قلتُ: ولعلّ ذلك كان بمشورة أبي مسلم الخراساني مُوَطّد مُلك بني العبّاس، فقد كان يعتبر السّواد ثياب الهيبة، وثياب الدولة. قال الذهبي في «السّير» (٦/١٥): «كان أبو مسلم سفّاكًا للدّماء، يزيد على الحجّاج في ذلك. وهو أول مَنْ سنَّ للدّولة لبس السّواد». وللاستزادة انظر: «الأواتل» لأبي هلال العسكري (ص ١٧٧ ـ ١٧٨). وقد ألّف السّيوطيُّ رسالةً سمّاها: «ثلْج الفؤاد في أحاديث لُبُس السّواد»،

(Y) لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "عليكم بالبياض من الثياب، فلُيُلْبَسها أحياؤكم، وكفِّنوا فيها موتاكم؛ فإنها من خير ثيابكم».

جمع فيها الأحاديث الواردة عن النَّبِيِّ ﷺ، والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذا الشأن. وهي

مطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوي» (١/ ٧٦ ـ ٧٨).

## كراهته (١)، والأصفر شعار اليهود بأُخَرَة (٢).

أخرجه أبو داود في اللباس \_ باب في البياض (٤/ ٣٣٢) \_ رقم (٤٠٦١)، والترمذي في الجنائز \_ باب ما يستحب من الأكفان (٣/ ٣١٩) \_ رقم (٩٩٤)، وابن ماجه في اللباس \_ باب البياض من الثياب (٢/ ١٨١١) \_ رقم (٣/ ٣٠٦١) وأحمد (٣/ ٣٢٨)؛ كلُّهم بأسانيدهم من طريق ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

ومن طريق أيوب، عن أبـي قِلابة، عن سمرة؛ أخرجه النسائي في الزينة ــ باب الأمر بلبس البيض من الثياب (٨/ ٢٠٥) ــ رقم (٣٢٢، ٥٣٢٠). واللفظ له، وهو حديث صحيح.

(١) ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٣٠٥ ـ ٣٠٦) في هذه المسألة (لبس الثوب الأجمر) سبعة أقوال للعلماء:

\* القول الأول: الجواز مطلقًا. وقد جاء عن علي، وطلحة، وعبد الله بن جعفر، والبراء، وغير واحد من الصحابة. وعن سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وأبي قِلابة، وأبي واثل، وطائفة من التابعين.

القول الثاني: المنع مطلقًا.

القول الثالث: يكره لُبس الثوب المشبّع بالحُمْرة، دون ما كان صبغه حفيفًا. جاء ذلك عن عطاء،
 وطاووس، ومجاهد.

القول الرابع: يكره لبس الأحمر مطلقًا لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في البيوت والمهنة. جاء ذلك عن ابن عباس.

القول الخامس: يجوز لُس ما كان صُبغَ غزله ثم نُسج، ويُمنع ما صُبغَ بعد النسج.

القول السادس: اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر، لورود النهي عنه، ولا يُمنع ما صبغ بغيره من الأصباغ.

القول السابع: تخصيص المنع بالثوب الذي يُصبغ كلُّه، وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض
 وسواد وغيرهما فلا.

ثم قال رحمه الله تعالى: "والتحقيق في هذا المقام أنَّ النهي عن لُبْس الأحمر إنْ كان من أجل أنه لبس الكفار. فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي. وإنْ كان من أجل أنه زيّ النساء، فهو راجع إلى الزجر عن التَّشبه بالنساء؛ فيكون النهي عنه لا لذاته. وإن كان من أجل الشهرة، أو خرم المروءة فيُمنع حيث يقع ذلك، وإلاَّ فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت». اهـ.

(٢) انظر: «أحكام أهل الدُّمة» لابن قيم الجوزية (٢/ ١٦٨ ــ ١٦٩)، و (٢/ ١٨٣) ــ دار الكتب العلمية.

ورأيتُ في حوادث سنة (٧٢١هـ) من «النجوم الزاهرة» (٩/ ٩٥) أنَّ السلطان الناصر محمد بن قلاون الرام النَّصارى بمصر بلُبس العمائم الزُّرق، مع إبقاء اليهود على لُبس العمامة الصفراء؛ لأحداث حصلت.

# ١٨ \_ بل وَرَدَ أَنَّ الملائكةَ عليهم السَّلامُ يومَ بدر خرجوا بعمائمَ صُفْر (١).

(١) أحاديث خروج الملائكة يوم بدر بعمائم صفراء مرويَّة عن جماعة من الصَّحابة رضي الله عنهم:

١ \_ حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما:

أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" (٣/ ٥٤)، من طريق ابن أبسي حبيب، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ في مناشدة النَّب ﷺ لربَّه يوم بدر، وأبو بكر يُهوِّن عليه في ذلك، وهو حديث طويل، وفيه: «أبشريا أبا بكر! هذا جبريل مُعْتَجِرٌ بعمامة صفراء، آخذٌ بعنان فرسه بين السماء والأرض».

وفي إسناده ابن أبي حبيب أو حبيبة، وهو إبراهيم بن إسماعيل الأنصاري الأشهلي.

قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٠٤): «ضعيف».

وداود بن الحصين وإنْ كان ثقة، إلاَّ أنه في عكرمة غير ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب»  $(-\infty, \infty)$ . قال أبو داود: أحاديثه عن شيوخه مستقيمة، وأحاديثه عن عكرمة مناكير. وقال علي بن المديني: ما روي عن عكرمة فمنكر. «تهذيب التهذيب» ( $(-\infty, \infty)$ ).

وقد دافع عن روايته عن عكرمة ووثَّقاه فيها الإمامان أبو أحمد بن عدي، وابن قيم الجوزية:

قال ابن عدي: «وداود هذا له حديث ، وإذا روى عنه ثقة فهو صحيح الرواية، إلاَّ أن يروي عنه ضعيف فيكون البلاء منهم لا منه، مثل ابن أبـي حبيبة هذا، وإبراهيم بن أبـي يحيــى». «الكامل» (١/ ٢٣٤).

أمًّا ابن القيِّم فقال: «وأمَّا تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فممّا لا يُلْتفت إليه؛ فإنَّ هذه الترجمة عند أثمة الحديث صحيحة لا مطعن فيها». «تهذيب سنن أبى داود» (٣/ ١٥٤).

وقد أطال الدكتور صالح الرفاعي الكلام في مناقشة توثيق داود عن عكرمة في كتابه «الثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم» (ص ١٥٤ ـــ ١٥٩)، وتتبَّع أحاديثه عنه، وخَلُصَ إلى رأي ابن عدي؛ فانظره فإنه مفيد جدًّا.

### ٢ \_ حديث أبى أسيد السَّاعديّ رضي الله عنه:

أخرجه الطبري في "تفسيره" (٤/ ٨٢)، من طريق مختار بن غسَّان، عن عبد الرَّحمن بن الغسيل، عن الزبير بن المنذر، عن جدَّه أبي أسيد ــ وكان بدريًّا ــ فكان يقول: «لو أنَّ بصري معي ثم ذهبتم معي إلى أُحد لأخبرتُكم بالشَّعب الذي خرجتُ منه الملائكة في عمائمَ صُفْرٍ قد طرحوها بين أكتافهم".

وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ.

مختار بن غسَّان التمَّار، قال الحافط في «التقريب» (ص ٩٢٦): «مقبول»، ولم أر من تابعه. وعبد الرحمن بن سليمان الغسيل، صدوق فيه لين. «التقريب» (ص ٥٨١). والزبير بن المنذر مستور. «التقريب» (ص ٣٣٦). ويشهد له حديثُ ابن عباس، وابن الزبير الآتيان.

#### ٣ \_ حديث حكيم بن حزام رضى الله عنه:

أخرجه الواقدي في «المغازي» (١/ ٨١)، من طريق عائذ بن يحيى، عن أبـي الحويرث، عن عُمارة بن أكيْمة، عن حكيم بن حزام. الواقدي صاحب المغازي متروك الحديث، كما سبق في ترجمته. وأبو الحويرث، وهو عبد الرَّحمن
 ابن معاوية بن الحويرث ــ بالتصغير ــ صدوق سيِّى، الحفظ، رُمي بالإرجاء. «التقريب» (ص ٩٩٥).

### ٤ - حديث عبد الله بن الربير رضى الله عنهما:

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٨٣/٤)، من طريق عبد الرَّحمن بن شريك، عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير: «أنَّ الزَّبير كانت عليه ملاءة صفراء يومَ بدرٍ فاعتمَّ بها، فنزلت الملائكةُ يومَ بدر على نبئ الله ﷺ متعمَّمين بعمائمَ صُفْره.

إسناده حسنٌ في الشواهد، عبد الرحمن بن شريك النخعي «صدوق يخطىء». «التقريب» (ص ٥٨٢). وأبوه اصدوق يخطىء كثيرًا». «التقريب» (ص ٤٣٦).

وقد جاء هذا عن الزبير من طرق صحيحة ؛ لكنها مرسلة، تقوي الموصول، وهي تتقوَّى به،
 منها:

### (1) عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلاً:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٢٠/١) ــ رقم (٨٤)، من طريق حماد بن سلمة، عن هشام به، قال: «نزل جبريلُ عليه السَّلام يومَ بدرِ على سيما الزَّبير، وهو معتجرٌ بعمامة صفراء».

ومن طريقه أخرجه أبو نُعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» \_ رقم (١١١). وأخرجه أحمد
 في «الفضائل» (٢/ ٧٣٦) \_ رقم (١٢٦٩) عن عباد بن عباد، عن هشام به. وابن سعد في «الطبقات»
 (٣/ ٣٣) من طريق همَّام، عن هشام به. قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤٥٩): «بإسناد صحيح».

(ب) عن هشام بن عروة، عن عبَّاد بن حمزة مرسلاً:

أخرجه أحمد في «الفضائل» (٢/ ٧٣٦) ــ رقم (١٢٦٨) عن محمد بن بشر، عن هشام به. وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٠٧) ــ رقم (٢٥٣٠) عن عبد الله بن المبارك، عن هشام به. والطبري في «تفسيره» (٤/ ٨٣) من طريق ابن يمان، عن هشام به. وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ٩١)، من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن هشام به.

(ج) عن هشام بن عروة، عن عبّاد بن عبد الله بن الزبير مرسالًا:

أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٠٧/٣) ــ رقم (١١٥٢)، من طريق أبـي إسحاق الفزاري، عن هشام به . وأبو نُعيم في افضائل الخلفاء الأربعة ٩ ــ رقم (١١٢)، من طريق الزبير بن بكَّار، عن هشام به .

(د) عن هشام بن عروة مرسلًا:

أخرجه الطبري في «تفسيره» (٤/ ٨٣)، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة بنحوه. • شرح الغريب:

قوله "مُغْتَجِرٌ بِعَمَامةٍ صَفْراءه؛ قال ابن الأثير في «النهاية» (٣/ ١٨٥): «الاعتجار بالعمامة: هو أن يلُفَّها على رأسه ويردُّ طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئًا تحت ذقنه». ثم انْثَنَى عَزْمُهُ عن ذلك (١)، وردَّ الخلافةَ إلى بني العبَّاس، فبقي ذلك شعارًا للأَّشراف العلويين من الزَّهراء؛ لكنهم اختصروا الثياب إلى قطعة من ثوب أخضر تُوضَع على عمائمهم شعارًا لهم، ثم انقطع ذلك إلى أواخر القرن الثَّامن.

فقد قرأتُ في حوادث سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة من "إنْبَاء شيخِنا" (٢) رحمه الله ما نصُّه: "وفيها أمر السُّلطان الأَّشرافَ (٣) أن يمتازوا عن الناس بعصائب خُضْرِ على العمائم. ففُعل ذلك في مصر، والشَّام، وغيرهما.

وفي ذلك يقول أبو عبد الله بن جابر الأندلسيُّ الأعمى(٤) نزيلُ حلب:

جَعَلُوا لَأَبْنَاءِ الرَّسُولِ عَلامَةً إِنَّ العَلامةَ شأنُ مَنْ لَمْ يُشْهِرِ نُورُ النُّبُوَّةِ في كَريم وجوهِم يُغْني الشَّريفَ عنِ الطرازِ الأخْضَرِ

[ح١٤/ب] وقال في ذلك جماعة من الشُّعراء ما يطول ذكره؛ ومن أحسنه قولُ الأديبِ شمسِ الدِّين محمدِ بنِ إبراهيمِ بنِ بركة الدِّمشقيِّ المزين<sup>(٥)</sup>، وأنشدني إيَّاه إجازة (٦):

<sup>(</sup>١) وذلك لموت على بن موسى الرضا، في صفر سنة (٢٠٣هـ)، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) "إنباء الغُمْر بأبناء العُمر ــ في التاريخ" للحافظ ابن حجر (١/٨)، وانظر كذلك: "وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام" للمصنّف (١/١٨٦)، و "روض المناظر في علم الأوائل والأواخر" لابن الشحنة (ص ٢٨٨) ــ في حوادث السنة المذكورة.

وذكر القلقشندي في «مآثر الإنافة في معالم الخلافة» (٢/ ١٧١) سبب وضع الأشراف العصائب الخُضْر على عمائمهم، وذلك أنَّ بعض الأمراء وقع في حقِّ أحدهم، وزعم أنه لم يعرف كونه شريفًا؛ فأمر السُّلطان الأشراف أن يجعلوا هذه العصائب الخضراء على عمائمهم.

<sup>(</sup>٣) في (م)، و (ل): السلطان الأشرف.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على ترجمته.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن بركة الجرائحي، شمس الدين الدمشقي الشاعر المشهور. ولد في رمضان سنة (٧٣٥هـ). تعانى النظم فمهر فيه، وله مقاطيع مخترعة. كان طيب النادرة مطبوعًا على عاميّة فيه. مات بدمشق سنة (٨١١هـ)، وهو ممن أجاز الحافظ ابن حجر مشافهة ومكاتبة. «المجمع المؤسس» لابن حجر (٣/ ٢٧٩)، و «الضوء اللامع» (١٢٦/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) في ( م ): وأنشدنيه إجازةً.

أَطْرَافُ تِيجَانِ أَتَتْ مِنْ سُنْدُسِ خُضْرٍ بِأَعْلَامٍ على الأَشْرَافِ وَالأَشْرَافِ وَالأَشْرَافِ وَالأَشْرَفُ السُّلْطَانُ خَصَّهُمُ بها شَرَفًا ليفْرِقَهُم مِنَ (١) الأَطْرَافِ

والأشرف: هـو السُّلطان شَعْبَان بـن حسين بـن النَّاصر محمد بن قَلاون (٢)

ويقال: إنَّ الأصل في لُبْسِ الخُلفاء العبَّاسيين السَّواد؛ كونه ﷺ دَخَلَ يومَ الفَتحِ مَكَّةَ وعلى رأسه عمامةٌ سوداء، قد أرخى طرفها (٣) بين كتفيه (٤)، فتفاءَلَ الخُلفاءُ بذلك؛ لكونه كان في ذلك اليوم مَنْصُورًا على الكفَّار، فاتَّخذوه شعارًا؛ ليكونوا دائمًا مَنْصُورين على أعدائهم (٥).

بل كانت ذريَّة العبَّاس رضي الله عنه مُطْلقًا يتميَّزُون بالشَّطفةِ السَّوداء إلى آخر وقت؛ على ما أخبرني به مَنْ شاهدَهُ مِنْ شيوخنا ثمَّ بَطَلَ.

<sup>(</sup>١) في ( م ): عن.

<sup>(</sup>٢) هو السلطان الأشرف شعبان بن حسين، من بني أيوب. ولد سنة (٧٥٤)، وتولّى المملكة سنة (٧٦٤هـ)، ولد سنة (١٥٤هـ)، إذ خنقوه وجعلوه في ولا الله من العمر عشر سنين. ومات مقتولاً في ذي القعدة سنة (٧٧٨هـ)، إذ خنقوه وجعلوه في تُفّة، ورموه داخل بشر. ثم أخرجوه بعد أيام، ودفنوه بالكيمان قرب السَّيِّدة نفيسة. «إنباء الغمر» (١/ ٢١٠)، و «الجوهر الثمين» (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) في (م): طرفه، وفي (ل): طرفيها.

<sup>(</sup>٤) أخرج ذلك الإمام مسلم في "صحيحه" (٢/ ٩٩٠) ــ رقم (١٣٥٨)، كتاب الحج ــ باب جواز دخول مكة بغير إحرام، من طريق معاوية بن عمّار الدُّهني، عن أبي الزّبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أنَّ رسول الله ﷺ: "دخل مكة وعليه عمامةٌ سوداء، بغير إحرام».

<sup>(</sup>٥) قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى في «زاد المعاد» (٣/ ٤٥٨)، عند الكلام على حديث دخول النّبي ﷺ مكة وعليه عمامة سوداء:

<sup>&</sup>quot;ففيه دليل على جواز لُبْسِ السَّواد أحيانًا، ومن ثمَّ جعل خلفاء بني العبَّاس لُبْسَ السَّواد شعارًا لهم، ولِولاتهم، وخطبائهم؛ والنَّبي ﷺ لم يلبسه لباسًا راتبًا، ولا كان شعارَه في الأعياد والجُمَع والمجامع العِظام البتّة. وإنَّما اتَّفق لُبُس العمامة يوم الفتح دون سائر أصحابه، ولم يكن سائر لباسه يومئذ السَّواد، بل كان لواؤه البياض». اهـ كلامه وانظر كذلك: "صبح الأعشى» (٣/ ٢٩٢).

وقد سَأَلَ الرَّشِيدُ<sup>(١)</sup> الأوزاعيَّ <sup>(٢)</sup> رحمهما الله عن لُبْسِ السَّواد، فقال: «إِنِّي لا أُحَرِّمُه؛ ولكن أكرهه»، قال: «ولِمَ؟».

قال: «لأنه لا تُحلَّى (٣) فيه عروسٌ، ولا يُلبِّي فيه مُحْرِمٌ، ولا يُكفَّن فيه ميِّرِهِ،

ثمَّ التفت الرَّشيد إلى أبي نُوَاسٍ (٥) وقال: «فما تقولُ أنتَ في السَّواد؟».

(۱) هو أبو جعفر، هارون بن محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي. ولد سنة (۱٤٩هـ)، وبُويع له بالخلافة بعد أخيه الهادي سنة (۱۷۰هـ). كان من أهل العلم، متضلَّعًا من الأدب، يُجيد الشعر. مات بطوس من بلاد خراسان عام (۱۹۳هـ)، وهو ابن أربع وأربعين سنة، ودفن بها. «الجوهر الثمين» (۱/ ۱۲۵ ــ ۱۳۰)، «تاريخ الخلفاء» (ص ۲٤۹ ــ ۲۲۱).

(٢) هو عبد الرَّحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي، أبو عمرو، نسبة إلى الأوزاع بطن من حمير، وهو من أنفسهم، وقيل من غيرهم. ولد ببعلبك، ونشأ بالبقاع يتيمًا في حجر أمَّه. كان إمامًا، ثقة، عابدًا، فصيحًا. أدرك خلقًا من التابعين، ومات سنة (١٥٧هـ) في خلافة أبي جعفر المنصور. "سير أعلام النبلاء» (٧/ ١٠٧)، و «البداية والنهاية» (١٠٨/١٠).

(٣) كذا بالأصل، وفي (م)، و (ز)، و (ك)، و (ل)، و (هــ): تُجَلَّى؛ بالجيم.

(٤) هذا وَهمٌ من المصنّف رحمه الله تعالى، فإنّ القصة المذكورة وقعت بين الخليفة أبي جعفر المنصور والإمام الأوزاعيّ، وليس بين الرشيد والثاني، وذلك لأمور:

الأول: أنَّ الإِمام الأوزاعيَّ لم يُدرك خلافة هارون الرشيد قطعًا؛ فإنَّ وفاته كانت سنة (١٥٧هـ) في خلافة المنصور، والرشيد لم يُبايع له بالخلافة إلاَّ سنة (١٧٠هـ)، فكيف يكون ذلك اللقاء؟!

الثاني: أنَّ ولادة هارون الرشيد كانت سنة (١٤٩هـ) في خلافة المنصور، فعلى هذا يكون اللقاء قد حصل بينهما وعمر الخليفة الرشيد آنذاك ثمان سنين؛ وهذا مستبعدٌ جدًا!

الثالث: أن الحافظين الذَّهبيَّ وابنَ كثير ذكرا هذه القصة، وأنها وقعت للأوزاعي مع المنصور، فقد دخل على المنصور ووعظه، فأحبَّه المنصور وعظَّمه، ولما أراد الانصراف استعفى من لُبُس السَّواد، فأجابه المنصور وأذِنَ له. فلما خرج، قال المنصور للربيع: الحقه فاسأله لِمَ كره السَّواد؟ ولا تُعْلِمُه أني قلتُ لك. فسأله الربيع فقال: لأني لم أرَّ مُحْرمًا أحرم فيه، ولا ميتًا كُفِّن فيه، ولا عروسًا جُلِّيتُ فيه؛ فلهذا أكرهه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٢٦/١٧)، و «البداية والنهاية» (١٢/ ١٢١).

وأما بقيّة النخبر فصحيح؛ فإنَّ أبا نُواس ممن أدرك الرشيد ودخل عليه، وممن مدحه وأثنى عليه. ولعلَّ المصنَّف أدخل هذه في هذه؛ والله أعلم.

(٥) هو رئيس الشعراء، أبو علي الحسن بن هانيء الحكمي، وقيل: ابن وهب. ولد بالأهواز، ونشأ =

فقال: «النُّور في السَّواد يا أمير المؤمنين»، يعني أنَّ الإِنسان يُبُصِر بسواد عينه.

ثم قال: [ح١/أ] «يا أمير المؤمنين، وفضيلةٌ أخرى؛ لا يُكتَب كتاب الله إلاَّ به، وكذلك حديث النَّبِيِّ ﷺ، وأقوال العلماء، لا تُكتب إلاَّ به (١)، وهو مضاف إلى الخلافة».

قال: فلما سمع الرَّشيد هذا الوصف في السَّواد اهتزَّ طربًا! وأمَرَ له بجائزة

<sup>=</sup> بالبصرة. كان مدَّاحًا للخلفاء والوزراء. كانت له حظوة في أيام الرشيد والأمين. مات سنة (١٩٥هـ أو ١٩٦هـأو ١٩٨هـ). «الشعر والشعراء» (ص ٥٤٣ ــ ٥٦٤)، و «سير أعلام النبلاء» (٩/ ٢٧٩). (١) (إلَّا به) مكررة في (م).

# تَتَمَّةُ

قد عُلم من هذه المقدِّمة الإشارة إلى جُمَلِ من فَنِّ الأنساب الذي هو من جُملة فنون علم الأثر، وهو فنِّ جليلٌ يتضمَّن معرفة نسب النَّبيِّ ﷺ، ومن ينتمي إليه (١)، والتمييز بين بني عبد مناف، هاشميِّها، ومُطَّلبيِّها، وعَبْشَميِّها، ونَوْفَليِّها، وبين قريش من كنانة، والأوْس من الخَزْرج، والعربيِّ من العَجَميِّ، والمَوْلي من الصَّريح (٢).

## ومن فوائده الشَّرعية:

الخِلافة، والكَفَاءة، وتجنُّب تزويج ما يحرم عليه ممن يلقاه بنَسَبِ في رَحِم محرَّمة، والقيام بمن تجب عليه نفقته، ومعرفة من يتَّصل به ممن يرثه، وكذا معرفة ذوي الأرحام المأمور بصلتهم، ومعاونتهم. ومعرفة الأنصار ليقوم بوصيَّة النَّبيِّ ﷺ بهم (٣)، وغير ذلك مما يطول شرحه (٤).

<sup>(</sup>١) قال في «كشف الظنون» (١٧٨/١): «هو علم يتعرَّف منه أنساب الناس وقواعده الكلية والجزئية، والغرض منه الاحتراز عن الخطأ في نسب شخص، وهو علم عظيم النفع، جليل القدر».

وقال بعضهم: هو علم دراسة سلالات العائلات بناءً على سجلات مرتبطة بأحداث مهمة في حياة الأفراد وأسلافهم. يبحث علو الأنساب في الطريقة المستخدمة لمعرفة الأسلاف من سجلات مكتوبة، أو منطوقة، وتحديد صلة القرابة في العائلات.

وقد عُني العرب بعلم الأنساب عناية كبيرة، فظهر فيهم عدد كبير من النَّسَّابين في الجاهلية والإسلام، أمَّا الآن فيستخدم علماء الأنساب الحواسيب لإعداد جداول لها علاقة بالأنساب والسَّجلات الأسرية، وذلك لتبادل المعلومات واستعادتها من المكتبات. انظر: «الموسوعة العربية العالمية» (٣/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>۲) الصَّريح: الرجل الخالص النَّسب. ويُجمع على صُرحاء. «لسان العرب» (۲/ ٥٠٩) ــ مادة (صَرَحَ).

<sup>(</sup>٣) (بهم) سقطت من الأصل، وأثبتُها من (م)، و (ك) لمقتضى السياق.

<sup>(</sup>٤) انظر فوائد علم الأنساب بالتفصيل في: "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، للقلقشندي (ص ١٣)، ومقدَّمة (ص ١٣)، ومقدَّمة الرسائل الذهب في معرفة قبائل العرب، لمحمد أمين السويدي (ص ٧  $_ ^{ ext{A}}$ )، ومقدَّمة «الرسائل الكمالية في الأنساب» لمحمد سعيد كمال (ص ١٥  $_ ^{ ext{A}}$ ).

وقد قال تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُواْ ﴾(١)، أي ليحصلَ التَّعارف بينكم كلٌّ يرجع إلى قبيلته<sup>(٢)</sup>

وقال مجاهد (٣): «أي ليعرف بعضكم بعضًا بالنَّسب، كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذا، أي من قبيلة كذا وكذا اله عنه الم

وقال الثَّوريُّ (ه): «كانت حِمْيَر ينتسبون إلى مَخاليفها، وكانت [ح١٠/ب] عرب الحجاز ينتسبون (٢) إلى قبائلها» (٧).

وكان أبو بكر الصِّدِّيق رضى الله عنه علَّامة بالأنساب؛ ولهذا لمَّا أمر ﷺ، حسَّان بن ثابت رضي الله عنه (^) بهجاء المشركين وقال له: إنه لا علم لي بقريش.

١٩ \_ قال ﷺ لأب ي بَكْرِ رضي الله عنه: «أُخْبِرْهُ عنهم، ونقِّبْ له في مَثَالِبهم »(٩)؛ فَفَعَلَ.

- (٢) في (م): قبيلة.

(٣) هو مجاهد بن جبر المكنى، المقرىء المفسِّر الإمام، أحد الأعلام الأثبات. وُلِد في خلافة عمر سنة (۲۱هـ)، ومات بمكة سنة (۱۰٤هـ) على الأشهر، وهو ساجد. «سير أعلام النبلاء» (٤٩/٤)، و «البداية والنهاية» (٩/ ٢٢٤).

(٤) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٦/ ١٤٠)، من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.

(٥) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، أحد الأثمة الأعلام. ولد سنة (٩٧هـ). قال غير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث. كان إمامًا، ثقة ثبتًا، ورعًا زاهدًا، فقيهًا عالمًا، وفضائله كثيرة جدًا. مات سنة (١٦١هـ). «تهذيب التهذيب» (١٠١/٤)، و «طبقات

المفسرين» (١/ ١٩٣).

(٦) في (م): ينتسبون.

(٧) انظر: «تفسير ابن كثير» (٦/ ٣٨٧).

(٨) هو الصحابي الجليل، حسَّان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله ﷺ، يكنى أبا الوليد. مات سنة أربعين، وقيل قبلها، وقيل سنة خمسين، وقيل سنة أربع وخمسين، والجمهور أنه عاش مائة وعشرين سنة، وقيل غير ذلك. «أسد الغابة» (٣/٣)، و «الإصابة»

(٩) أخرجه عبد الرزاق في «مصنَّفه» (٢٦٤/١١) ــ رقم (٢٠٥٠٢)، من طريق معمر، عن أيوب، =

<sup>(</sup>١) الحجرات (آية: ١٣).

وحينتذ قال حسَّان رضي الله عنه: لأسُلَّنَك (١) \_ أي لأُخلِّصنَّ (٢) نسَبَك \_ من هَجْوِهم بحيث لا يبقى هُجُوهم بحيث لا يبقى عليها شيءٌ من أثر العجين (٣).

# $^{(3)}$ و «مسند أحمد» من حديث يزيد مَوْلى $^{(4)}$ من حديث يزيد مَوْلى

= عن محمد بن سيرين، بنحوه مرسلاً، وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" (١٠/ ٤٥) روايةً للحديث عزاها لعبد الرزاق في "مصنَّفه" ولم أجدها فيه؛ بلفظ: "هجا رهط من المشركين النَّبيَّ ﷺ وأصحابه، فقال المهاجرون: يا رسول الله! ألا تأمر عليًّا فيهجو هؤلاء القوم؟ فقال: إنَّ القوم الذين نصروا بأيديهم أحقّ أن ينصروا بالسنتهم، فقالت الأنصار: أرادنا والله؛ فأرسلوا إلى حسان، فأقبل فقال: يا رسول الله! والذي بعثك بالحقّ ما أحبّ أنَّ لي بمقولي ما بين صنعاء وبُصْرى، فقال: أنت لها.

فقال: لا علم لي بقريش، فقال لأبـي بكر: أخبره عنهم، ونقَّب له في مثالبهم.

ــ وقد رواه البخاري ومسلم موصولاً في «صحيحيهما».

أما البخاري في كتاب الأدب ــ باب هجاء المشركين (١٠/٥٤٦ ــ فتح) ــ رقم (٦١٥٠)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأما مسلم ففي فضائل الصحابة \_ باب فضائل حسان بن ثابت (١٩٣٥/٤) \_ رقم (٢٤٩٠)، من طريق عُمارة بن غَزِية، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها. وهو حديث طويل؛ وفيه أنَّ النبي ﷺ أرسل إلى حسان ليهجو المشركين بعد أن هجاهم عبد الله بن رواحة، وكعب بن مالك فلم يُرْضيا! فلما دخل حسان قال: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يُحَرِّكه، فقال: والذي بعثك بالحقّ! لأفرِينَّهم بلساني فري الأديم.

فقال رسول الله ﷺ: «لا تعجلُ؛ فإنَّ أبا بكر أعلمُ قريشِ بأنسَابها، وإنَّ لي فيهم نسبًا حتى يُلخِّصَ لك نسبي»، فأتاه حسان، ثم رجع فقال: يا رسول الله ا قد لخَصَ لي نسبك، والذي بعثك بالحقِّ! لأسُلَنَّك منهم كما تُسلُّ الشَّعرة من العجين. . . إلى إلخ الحديث. وهذا لفظ مسلم.

- (١) في (م): لأنسلنَّك.
- (٢) في ( م )، و ( ك ): لأُخلُّص.
- (٣) انظر العبارة بنصُّها في: «فتح الباري» (١٠/ ٤٤٠) دون قوله: (أثر)، وقارنه بـ (٦/ ٥٥٤).

قال النووي في «شرح مسلم» (١٦/ ٤٨): «معناه: لأتلطَّفنَّ في تخليص نسبك من هجوهم؛ بحيث لا يبقى جزءٌ من نسبك في نسبهم الذي ناله الهجو، كما أنَّ الشعرة إذ سُلَّت من العجين لا يبقى منها شيءٌ، بخلاف ما لو سُلَّت من شيء صلب؛ فإنها ربَّما انقطعت فبقيت منها بقية».

- (٤) (٤/ ٣٠٩) \_رقم (١٩٧٩).
  - .(TVE/Y) (a)

المُنبعِث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ عَلَيْهُ قال:

«تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ ؛ فإنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحْبَةٌ في الأهلِ ، مَثْرَاةٌ في المال ، مَنْسَأَةٌ في الأثرِ ». وقال (١): «إنه غريب لا نعرفه إلاً (٢) من هذا الدحه (٣)

- (١) يعني الترمذي.
- (٢) (إلاً) ناقصة من ( م ).
- (٣) إسنادُهُ حسن بمجموع طرقه وشواهده.

وهو يُروى من طرقٍ بعضها فيه ضعف، وبعضها فيه انقطاع؛ ولكن بمجموع طرقه وشواهده يرقي إلى درجة الحسن أو الصحيح، وهو يُروى من أربعة طرق:

الأول: عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن يزيد مولى المنبعث، عن أبى هريرة.

أحرجه أحمد في «مسنده»، والترمذي في كتاب البر والصلة ــ باب ما جاء في تعليم النسب.

الطريق الثاني: عن عبدان، عن عبد الله بن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن يزيد مولى المنبعث، عن أبي هريرة. أخرجه الحاكم في «مستدرك» وصحّحه ووافقه الذهبي (٤/ ١٧٩) ... رقم (٧٦٨٤).

الطريق الشالث: عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٨/ ٢١٢) \_ رقم (٨٣٠٨). قال الطبراني عن عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أبو الأسباط، تفرّد به حاتم»، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٤٤٥) في ترجمة أبي الأسباط.

قلت: في هذا الطريق أبو الأسباط، واسمه بشر بن رافع النَّجراني.

قال البخاري: لا يُتابع في حديثه. وقال أحمد: ضعيف. وقال ابن معين: حدَّث بمناكير. وقال مرةً: ليس به بأس. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن عدي: لا بأس بأخباره، لم أجد له حديثًا منكرًا. انظر: «ميزان الاعتدال» (٢٨/٢).

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٩٢/١): "وفيه أبو الأسباط بشر بن رافع، وقد أجمعوا على تضعيفه». وبنحوه في (٨/ ١٥٢)، ويشهد له ما قبله وما بعده.

الطريق الرابع: عن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي ضَمْرة أنس بن عياض، عن عبد الملك بن عيسى الثقفي، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبي هريرة، عن النبي على وزاد: «مرضاة للرّب»؛ أخرج هذا الطريق ابن حزم في «الجمهرة» (ص ٢).

قُلْتُ: لكن له شاهدٌ عند البَغَويِّ (١)، والطَّبرانيِّ (٢)، وابنِ شاهين (٣)، وغيرهم، من حديث عبد الملك بن يعلى، عن العلاءِ بن خارجة :

الأجل $^{(3)}$ . إلا أنه كما قرَّرتُ فيما كَتَبْتُه من «شرح التَّرمذيِّ  $^{(6)}$  معضلٌ أو منقطع  $^{(7)}$ .

والطّبرانيّ: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني، إمام حافظ ثقة متقن. ولـ عـام (٢٦٠هـ). كـان إليه المنتهى فـي كثـرة الـرواية. مـن أشهـر مـؤلفـاته: «المعـاجـم الثـلائة»، و «الدعاء»، و «الأوائل». مات سنة (٣٦٠هـ). «سير أعلام النبلاء» (١١٩/١٦)، و «تهذيب تاريخ دمشق» (٢٤/٢٠).

(٣) هو الإمام الحافظ، عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين. وُلِد ببغداد سنة (٢٩٧هـ). صنَّف في التفسير والحديث والتاريخ والعقائد والزهد، حتى بلغت مؤلفاته (٣٣٠ مؤلفًا)، من أشهرها: «الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنَّة»، و «تاريخ أسماء الثقات». مات سنة (٣٨٥هـ). «تاريخ بغداد» (٢١٤/١١)، و «سير أعلام النبلاء» (٣٤١/١٦).

(٤) أخرجه الطبراني في «الكبير»، والبغوي، وابن شاهين، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٤) أخرجه الطبراني في «الكبير»، والبغوي، وابن شاهين، وابن قانع في «معجم عند الملك الدرسية» عن عبد الرحمن بن حرملة، عن عبد الملك ابن يعلى، عن العلاء بن خارجة، عن النبي على، لكنه قال: «منسأة للأجل». قال في «مجمع الزوائد» (٨/ ١٥٢): «ورجاله قد وُثَقوا».

وقال المنذري في االترغيب والترهيب؛ (٣/ ٣٣): الا بأس بإسناده». وقوَّاه ابن حجر في الفتح» (٦/ ٥٢٧).

(٥) ذكره المؤلف في «الضوء اللامع» (١٦/٨) من جملة مؤلفاته، وسمَّاه: «تكملة شرح الترمذي للعراقي»، وذكر أنه كتب منه أكثر من مجلدين، والظاهر أنه لم يتمَّه؛ مضى ذكره في مؤلفات السخاوي. وانظر: «مؤلفات السخاوي» لمشهور سلمان رقم (١٠٦)، ولم يُشِرُ إلى شيء من مخطوطاته.

(٦) قال المصنّف في «التحفة اللطيفة» (٢/ ٢٧٠): «قال البغوي: قال المخزومي: هو خطأ،
 والصواب: ابن العلاء بن حارثة». وانظره في: «الإصابة» (٤/ ٤٤٦)، و «أسد الغابة» (٤/ ٧٧).

قلتُ: ووجه كون الحديث معضل أو منقطع؛ أنَّ في بعض طرقه (عن عبد الله بن عبد الملك بن عيسى، عن يزيد مولى المنبعث)؛ وليس فيه عبد الملك بن عيسى؛ فإنه هو الذي يروي عن يزيد، وليس ولده عبد الله . وفي بعض الطرق (عن عبد الملك بن عيسى، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبي هريرة)؛ وعبد الله بن يزيد لم يدرك أبا هريرة؛ فهذا انقطاع في الإسناد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في امصابيح السنَّة ١ (٣/ ٣٦٠) ــ رقم (٣٨٤٠).

 <sup>(</sup>۲) في «الكبير» (۱۸/ ۹۸) \_ رقم (۱۷٦).

والصَّواب فيه: عبد الملك بن عيسى بن العلاء بن جارية (١)، راويه عن يزيد مولى المنبعث، أو عن ولده عبد الله بن يزيد (٢)؛ والله الموفق.

(7) البخاريِّ من حديث محمد بن جُبِيْر بن مُطْعِم أَنَّ عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه على المنبز يقول:

«تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ. والله! إنه لَيَكُونُ بين الرَّجُلِ وأَحِيهِ

(۱) هو عبد الملك بن عيسى بن عبد الرحمن بن العلاء بن جارية الثقفي، روى عن يزيد مولى المنبعث، وابنه عبد الله، وعكرمة مولى ابن عباس. وعنه الدراوردي، وابن المبارك، وحاتم بن إسماعيل. قال في «التقريب» (ص ٥٦٥): «مقبول من السادسة». وانظر: «التهذيب» (٦/ ٣٦١).

(٢) قلتُ: وبهذا رجع الحديث إلى طريقه الأولى التي مدارها على عبد الملك بن عيسى الثقفي؛ ولكنه هنا معضل، فقد سقط من الإسناد يريد مولى المنبعث، وأبو هريرة، وبهدا لا يكون هذا الطريق شاهدًا.

وإنما شاهده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا وموقوقًا؛ وهو صحيح.

• أمّا المرفوع: فقد أخرجه أبو داود الطيالسي (ص ٣٦٠) \_ رقم (٢٧٥٧)، من طريق إسحاق بن سعيد بن عمرو بن العاص، عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل، فسأله: مَنْ أنت؟ قال: فَمَتَ له برحم بعيدة، فألان له القول؛ فقال: قال رسول الله ﷺ: "اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا قرب بالرحم إذا قُطعت وإنْ كانت قريبة، ولا بُعد بها إذا وُصلَتْ وإنْ كانت بعيدة».

\_ ومن طريقه أخرجه الحاكم (٤/ ١٧٨) \_ رقم (٧٢٨٣)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه»، ووافقه الذهبي على ذلك. وتعقَّبه الألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٩٩) بأنه على شرط مسلم؛ فإنَّ أبا داود الطبالسي لم يحتجَّ به البخاري، وإنما روى له تعليقًا.

● وأمّا الموقوف: فقد أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٣٩) \_ رقم (٧٣)، من طريق أحمد ابن يعقوب، عن إسحاق بن سعيد بن عمرو، عن ابن عباس موقوفًا عليه، ولكنه قال: «احفظوا أنسابكم . . . » إلخ، وزاد: «وكلُّ رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة، إنْ كان وصلها، وعليه بقطيعة، إنْ كان قطعها».

(٣) (ص ٣٩) ـ رقم (٧٢).

(٤) محمد بن جُبيْر، تابعي جليل، روى عن أبيه، وعمر، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم أمات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وقيل غير ذلك. قال الحافظ: «ثقة، عارف بالنَّسب». «التهذيب» (٩/ ٧٧)، و «التقريب» (ص ٨٣٢).

الشَّيء، ولو يَعْلمُ الذي بَيْنَهُ وبَيْنَهُ مِنْ داخِلةِ الرَّحم لأوْزَعَه ذلكَ عَنِ انْتِهَاكِهِ ١١٠٠.

٢٣ \_ وأمَّا ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «عِلْمُ النَّسبِ علمٌ لا ينفعٌ وجهالةٌ لا تضرُّ»، فرواه أبو نُعَيْم (٢)، وابن عبد البرِّ (٣).

٢٤ \_ ومن طريق أولهما أورده الرُّشاطيُّ (٤)، وأوَّله: «مرَّ برجل فقال: ما

(١) إسناده حسنٌ، رجالُهُ رجال الصَّحيح.

أخرجه في «الأدب المفرد» من طريق عمر بن خالد، عن عتّاب بن بشير، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر... وساقه.

عتَّاب بن بشير، هـو الجَزَري (صـدوق يخطىء). «التقريب» (ص ٢٥٦)، أخرج لـه البخـاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وإسحاق بن راشد، هو الجزري (ثقة، في حديثه عن الزهري بعض الوهم). «التقريب» (ص ١٦٨)، أخرج له البخاري، والأربعة، وبقية رجاله ثقات معروفون.

ــ وأخرجه ابن وهب في «جامعه» (١/ ٦٢) ــ رقم (١٥) من طريق ابن لهيعة، عن عُقَيْل بن خالد، عن ابن شهاب به.

وإسنادُهُ حسنٌ بشاهده السابق، وعُقَيْل بن خالد بن عُقَيْل الأيلي، وثُقَه أحمد والنسائي كما في «التذكرة» للحُسيني (۲/ ۱۱۸۰). قال في «التقريب» (ص ۲۸۷): (ثقة ثبت).

ــ وابن حزم في «الجمهرة» (ص ٥)، من طريق موسى بن معاوية، عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم».

وإسناده منقطع؛ فإنَّ عروة بن الزبير لم يدرك عمر بنِ الخطابِ، فلا تصح له عنه رواية .

ولذا قال الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥٢٧): «رجاله موثَّقون، إلاَّ أن فيه انقطاعًا».

ـــ وأخرجه أبو بكر النَّجاد في « مسند عمر بن الخطاب» (ص ٧٢) ــرقم (٤١)، من طريق مبارك بن فضالة . عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنَّ عمر قال : «تعلَّموا من النُّجوم ما تهتدوا به في ظلمات البرَّ والبحر ، ثم انتهوا . وتعلَّموا من الأنساب قدر ما تصلون به أرحامكم . . . » ، الحديث .

وفيه مبارك بن فَضَالة، قال في «التقريب» (ص ٩١٨): «صدوق يدلُس ويسوِّي». وقد عنعنه، ويتقوَّى بالطرق السابقة.

- (٢) لم أقف عليه عند أبي نُعيم فيما لدي من المصادر.
- (٣) في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٧٥٢ ــ المحقَّقة) ــ رقم (١٣٨٥)/ (٢/ ٢٣) ــ ط المنيرية.
- (٤) هو الإمام الحافظ المتقن النَّسَّابة، أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الأندلسي الرُّشاطي \_ بضمَّ الراء \_ نسبة إلى رُشاطة، بلد بالغرب. وُلِد سنة (٤٦٦هـ). كان حافظًا للتاريخ والأنساب، من مؤلفاته: «اقتباس الأنوار والنماس الأزهار في أنساب رواة الآثار». مات شهيدًا سنة (٤٢هـ). «سير =

هذا؟ قالوا: علَّامة بالنَّسب. . . »؛ فكلامٌ لا يثبت (١٠).

= أعلام النبلاء» (٧٠ / ٢٥٨)، و «لب اللباب» (١/ ٣٥٣).

وكتابه في الأنساب له مختصر. انظر نُسَخَهُ الخطية في: «معجم ما ألَّف في رسول الله ﷺ للمتجد (ص ٤٥ و ١٤٤).

(١) حديثٌ باطلٌ.

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» من طريق أبي أيوب سليمان بن محمد الخزاعي، عن هشام بن خالد، عن بقيّة، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، أنَّ النَّبيَّ عَلَيْ دخل المسجد فرأى جمعًا من الناس على رجل، فقال: «ما هذا؟» قالوا: يا رسول الله! رجل علَّمة. قال: «وما العَلاَمة؟». قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب.

فقال رسول الله ﷺ: ﴿هذا علمٌ لا ينفع وجهلٌ لا يضرُّ ٩.

هذا الحديث لا يثبت، كما صرَّح بذلك المصنَّف، وقد سبقه إلى الحكم عليه شيخُه الحافظ ابنُ حجر كما في «الفتح» (٦/ ٢٧/٥). وهو منكرٌ متنًا، وقد أعلَّه ابن عبد البر برجلين في إسناده، قال إنه لا يُحتجُّ بهما.

قال أبو عمر: «في إسناد هذا الحديث رجلان لا يُحتجُّ بهما، وهما: سليمان، وبقيَّة؛ فإنْ صحَّ كان معناه أنه علم لا ينفع مع الجهل بالآية المحكمة والسنَّة القائمة والفريضة العادلة، أو ينفع في وجه ما، ولذلك لا يضرّ جهله في ذلك المعنى وشبهه، وقد ينفع ويضرّ في بعض المعاني؛ لأنَّ العربية والنَّسب عنصرا الأدب.

أما سليمان بن محمد الخُزَاعي، فقد ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٣/ ١١٨) ولم يترجمه، سوى أنه ساق الحديث، وأشار إلى أنَّ ابن عبد البر أخرجه في كتاب «العلم» وأنه قال في سليمان هذا: لا يُحتج به، ثم عقَّب الحافظ بقوله:

اقلتُ: وهذا الباطل لا يحتمله بقيَّة، وإن كان مدلسًا، فإن تُوبع سليمان عليه احتمل أن يكون بقيَّة دلَّسه على ابن جُريج، وما عرفتُ سليمان هذا بعد». اهـ.

قلتُ: وجدتُ مَنْ تابع سليمان بن محمد الخزاعي عليه، فقد تابعه محمد بن أحمد بن داود المودّب، عن هشام بن خالد به، أخرج هذا المتابع أبو نُعيم، والسمعاني في «الأنساب» (٢٢/١)، وهو ومحمد بن أحمد المؤدّب، هو أبو بكر المؤدّب البغدادي، له ترجمة في «تاريخ بغداد» (٢١٦/١)، وهو من شيوخ الإمام الطبراني. قال فيه الدارقطني: لا بأس به. فترجّح ـ والله أعلم ـ أنَّ بقيَّة بن الوليد دلسه على ابن جُريج.

وأما بقيَّة، فهو بقيَّة بن الوليد بن صائد، أبو يُحمد الحميري الكلاعي الحمصي.

قال أبو حاتم: لا يُحتجُّ بحديثه. وقال أبو مسهر الغسَّاني: أحاديث بقيَّة ليست نقيَّة، فكن منها على =

= تقيَّة. وقال النسائي وغيره: إذا قال حدَّثنا وأخبرنا فهو ثقة. وقال عبد الرحمن بن أبـي حاتم: يُكتب حديث بقيَّة ولا يُحتجُ به. انظر: االميزان» (٢/ ٤٦)، و االأباطيل والمناكير» للجوزقاني (١/ ٣٥٢).

قال ابن عساكر كما في "تهذيب تاريخ دمشق» (٣/ ٢٧٩): "وحاصل ما يُقال في هذا الرجل: أنه إذا روى عن الشاميين فهو ثبت، وإذا روى عن أهل العراق والحجاز خالف الثقات في روايته عنهم. فإنْ روى عن المجهولين فالعهدة عليهم لا عليه، وإذا روى عن غير الشاميين فربَّما أوهم عليه، وربَّما كان الوهم من الراوي عنه. اهـ.

قلتُ: ورواية بقيَّة التي نحن بصددها عن غير الشاميين فإنَّ ابن جُريج ـــ كما هو معلوم ـــ مكيّ. والله تعالى أعلم.

\_ وأخرجه الدَّيلمي كما في (زهر الفردوس) (٤/ ١٣٧)، من طريق أبي نُعيم، عن محمد بن يعمر، عن محمد بن يعمر، عن محمد بن أحمد البغدادي، عن هشام به، وقال: عن ابن عباس، وأبي هريرة، ولم أقف على رواية أبي نعيم في المصادر المتوفرة بين يديّ.

## وللحديث طريق آخر عن ابن عبّاس؛ لكنه موضوع:

أخرجه السمعاني في «الأنساب» (١/ ٢٢) بإسناده من طريق الحكم بن سليمان الجبَّلي، عن إسحاق ابن نُجَبِّح، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس قال:

دخل رسول الله ﷺ المسجد، فإذا جماعة، فقال: «ما هذا؟». . . وذكره، وقال في آخره: «هذا علمٌ لا يضرُّ أهله». هذا الطريق آفته إسحاق بن نُجَيْح المَلطي، أبـو صالح أو أبـو يزيد؛ أكثر الحقَّاظ على تكذيبه.

قال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه عبد الله كما في «الميزان» (١/ ٣٥٤): كان من أكذب الناس! وفي «تاريخ بغداد» (٦/ ٣٢١) عن ابن معين أنه قال فيه: كذّاب، عدو الله، رجل سوء خبيث! وذكره ابنُ معين في «تاريخه» (٢/ ٢٧) فضعّفه وقال: لا رحمه الله! وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٤٠٤): منكر الحديث. وقال النسائي في «الضعفاء» (ص ١٥٣): متروك الحديث. وقال ابن عدي في «الكامل» (١/ ٣٢٤): وإسحاق بن نُجَيْح قد يصل بهذا الإسناد (ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس)، فيأتي بكلّ حديث منكر عنه وعن غيره.

وقال في آخر ترجمته: وإسحاق بن نُجيِّح بَيِّن الأمر في الضعفاء، وهو يضع الحديث.

#### وله طريق ثالث ضعيف:

أخرجه ابن وهب في «جامعه» (٧٣/١) ــ رقم (٣١) من طريق هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم قال: قبل: قبل: قبل: فيل: بأنساب الناس، قال: «علم لا ينفع وجهل لا يضر».

\_ وأبو سعد السَّمْعانيُّ في مقدَّمة (الأنساب؛ (١/ ٢٢) من طريق أبي عامر العَقَدي، عن هشام به. =

= ــــ وأبو داود في «المراسيل» (ص ١٨٦) ـــرقم (٤٣٨) باب ما جاء في العصبية وتعلُّم النسب. وهذا إسناد منقطع؛ فإنَّ زيد بن أسلم من التابعين.

## وفي الحديث علَّةٌ أخرى؛ وهي نكارة المتن:

فَمَنْ هَذَا الرَجَلِ الذِي يَجِلُس فِي مُسجد رَسُولَ الله ﷺ يُحدِّث الناسَ \_ الصَّحَابَة بالطبع \_ ، ويلتقُون حوله، ويأخذون عنه! ويمرُّ ﷺ ولا يعرفه! لا شكَّ أنَّ ذلك منْ أبعد ما يكون!!

وهو في الوقت نَفْسِهِ معارضٌ للأحاديث الصَّحيحة في هذا الباب. وبهذا نصل إلى أنَّ جميع طرق هذا الحديث لا يصعُّ منها شيء، وأنَّ في متنه نكارةً، يَلْمَسُها مَنْ له أدنى معرفة بحديث رسول الله ﷺ، فالحديثُ غيرُ ثابت كما قال المؤلف

قلتُ: وقد توسَّع أبن حزم الظاهري ــ رحمه الله تعالى ــ في رَدُّ هذا الحديث وبطلانه في كتابه «جمهرة أنساب العرب» (ص ٣ ــ ٥)، وأيَّد القول ببطلانه ببرهانين ذكَرَهُما:

أولهما: أنَّ الحديث لا يصحُّ من جهة النقل أصلاً. وقد بيَّنتُ ذلك جليًّا بحمد الله.

ثانيهما: أنَّ البرهان قد قام \_ خصوصًا بعد ذكر فوائده الشرعية \_ على أنَّ علم النَّسب علم ينفع، وجهل يضرُّ في الدُّنيا والآخرة.

ثم ساق \_ رحمه الله \_ الأدلة الثابتة على أنَّ علم النَّسب علم ينفع، وجهالة تضرُّ، ولذا كان واجبًا على العبد أن يعلم أنَّ النبي ﷺ هو ابن عبد الله الهاشمي، ومن زعم أنه ﷺ لم يكن هاشميًّا فهو كافر. ثم ذكر أدلةً تثبت أن النبي ﷺ كان يتكلَّم في النَّسب؛ فمن ذلك :

١ \_ ما قصَّه الله تعالى علينا في القرآن من ولادات كثير من الأنبياء عليهم السَّلام؛ وهذا علم نسب.

۲ ـــ قولهﷺ: "نحن بنو النَّضر بن كنانة» ـــ «ابن ماجه» (۲۲۱۲)، وأحمد (٥/ ٢١١، ٢١٢).

" \_ أنَّ النَّبِيُ ﷺ ذكر أفخاذ الأنصار وفاضل بينهم، فقدَّم بني النَّجار، ثم بني عبد الأشهل، ثم بني الحارث بن الخزرج، ثم بني ساعدة؛ ثم قال عليه الصَّلاة والسَّلام: «وفي كلِّ دور الأنصار خير» \_ «البخاري» (٢٠١١، ٢٧٩١ \_ فتح)، و «مسلم» (٢٠١١). وانظر ما ذكره الحافظ الهيثمي من الأحاديث في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٩١) تحت: باب في علم النَّسب. مما يدل على أنَّ علم النَّسب علم ينفع، وجهل قد يضر، وأنَّ النبي ﷺ ممن كان يتكلَّم في النَّسب. وأخيرًا أختم الكلام بقول أبي محمد الرُّشاطيً \_ رحمه الله تعالى \_ إذ يقول: «الحضُّ على معرفة الأنساب ثابتُ بالكتاب والشُنَّة وإجماع الأُمَّة». انظر: «عمدة القارىء» (١/ ٢٩).

(١) هذا ظاهر البطلان أيضًا، فقد سبق ــ قريبًا ــ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلَّموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم»، بل ما فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه الديوان إلاَّ على القبائل، ولولاً علمهُ بالنَّسب لما أمكنه ذلك. انظر: «جمهرة أنساب العرب» (ص ٥)، و «فتح الباري» (٦/ ٧٧٥).

ولهذا قال ابنُ عبد البرِّ: «لم يُنْصِفْ من زَعَمَ أَنَّ علم النَّسبِ علمٌ لا ينفع، وجهلٌ لا يضرُّ»(١).

وقال ابن حزم (٢): «إنَّ فيه ما هو فرضٌ على كلِّ أحد، وما هو فرضٌ على الكفاية، وما هو مستحب (٣)، ثم فصَّل ذلك بما يطول إيرادُه (٤).

وبالجملة؛ فالذي يظهر كما قاله شَيْخُنا \_ رحمه الله \_ حَمْلُ ما ورد من ذمّه على التعمُّق فيه حتى يُشْتغلَ به عما هو أهمّ منه (٥)، وحَمَلَ ما ورد في استحسانه، يعني (٦) على كثير من فوائده التي أورد منه جملةً (٧).

٢٦ \_ وقد روينا من حديث الرَّبيع بن سَبْرة (٨)، أنه سمع عمرو بنَ مُرَّة الجُهنيَّ رضي الله عنه يقول: «مَنْ كان هاهنا من مَعَدِّ قاعدًا فليقم»، فقمتُ!

فقال: «اقْعُدْ»؛ فَعَلَ ذلك ثلاثَ مراتِ كلَّما أقومُ يقول: «اقْعُدْ».

<sup>(</sup>١) «الإنباه على قبائل الرواة» (ص ٥٥)؛ ونصُّ كلامه: «ولعمري ما أنصف القائل إنَّ علم النَّسب. . . » إلخ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو محمد، على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، صاحب المصنقات. ولد سنة (۱۸۴هـ). وسمع يحيى بن مسعود ويونسَ بنَ عبد الله. وحدَّث عنه ابنه أبو رافع، وأبو عبد الله الحُميدي. كان إمامًا حافظًا ثقة. متفننًا في علوم جمَّة. من أشهر مؤلفاته: «المحلِّى». مات مشردًا عن بلده ببادية لَبُلَة سنة (۲۵۶هـ). «سير أعلام النبلاء» (۱۸/ ۱۸۶)، و «شذرات الذهب» (۲۹/ ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) «جمهرة أنساب العرب» (ص ٢)؛ ونصُّ كلامه: «وقد جعل الله تعالى جزءًا منه تعلُّمه لا يسع أحدًا جهله، وجعل تعالى جزءًا يسيرًا منه فضلاً تعلُّمه، يكون مَنْ جَهلَهُ ناقص الدرجة في الفضل».

<sup>(</sup>٤) انظر: «الجمهرة» (ص ٢ ــ ٣).

<sup>(</sup>٥) في (م): (منها حمله)، دون بقية الكلام.

<sup>(</sup>٦) المراد به الحافظ ابن حجر.

 <sup>(</sup>٧) انظر: «فتح الباري» (٦/ ٥٢٧)، وهو جمعٌ حسنٌ. أما الفوائد التي أورد منها المؤلف جملةً، فهي المتقدِّمة في أول هذه التتمة (ص ٢٩٧).

<sup>(</sup>٨) في ( م ): بسرة، وهو خطأ.

قلت: فَمِمَّن (١) نحن يا رسول الله؟ قال: «أنتم من قُضَاعة بن حِمْير »(٢)

(١) في (م): فمن.

(٢) إسناده حسنٌ بمجموع طرقه وشواهده.

وهو يُروى عن ثلاثة من الصحابة (عمرو بن مُرَّة الجهنيّ ــ وسَبْرة بن معبد الجهني ــ وعقبة بن عامر الجهني رضى الله عنهم):

أولاً: رواية عمرو بن مُرَّة الجُهنيِّ:

أخرجها أبو يعلى في المسنده (٣/ ١٣٥) \_ رقم (١٥٦٧) من طريق زهير بن حرب، عن الحسن بن موسى، عن ابن لهيعة، عن الربيع بن سبرة، عن عمرو بن مُرَّة الجهني، قال: كنت جالسًا عند رسول الله على فقال: المَنْ هاهنا من معد فليقم . . إلخ الحديث. وأخرجها البزار في المسنده (١٩/١٠ \_ كشف) \_ رقم (٢٢١)، والرُّوياني في المسنده (٣/ ٢٣٧) من طريق أبي كُريب محمد بن العلاء، عن سعيد بن شرحبيل، عن ابن لهيعة به . وفيه: . . . قال عمرو: الممَّن نحن؟ ، قال النَّبِيُّ عَلَيْد: المن وحمير ، إلا أنَّ الرُّوياني قال بعد قوله: اللقمة الهنيّة ، اليمن وحمير ، إلا أنَّ الرُّوياني قال بعد قوله: اللقمة الهنيّة ، وفيه . . . قال البزار عقبه: الا نعلمه يُروى إلاً بهذا الإسناد .

ومن طريق الزُّوياني أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠٩/١٣). وخليفة بن خياط في "الطبقات" (ص ١٢٦) من طريق سليمان بن حرب، عن بشر بن السَّرِيّ، عن ابن لهيعة به، وابن قانع في "معجم الصحابة" (١/٨٥٨) من طريقين:

الأول: عن موسى بن هارون، عن تُتيبة، عن ابن لهيعة به.

والثاني: عن عبّاد بن عبّاد المهلبي، عن جرير بن حازم ومالك بن سعد، كلاهما عن ابن لهيعة، عن أبي عُشّانة، عن عمرو بن مرة به. وإسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وستأتي شواهد أخرى تُقوّيه.

● تنبيه: عزا الحافظ في «الإصابة» (٤/٤٥») \_ في ترجمة عمرو بن مُرَّة \_ هذا الحديث للإمام أحمد في «المسند»؛ ولكني لم أجده فيه بعد طول بحث وتفتيش، ثم رأيتُ محقق «مسند أبي يعلى» أشار إلى هذا الوهم من ابن حجر؛ فازداد يقيني بعدم وجوده في «المسند» المطبوع، ولعلَّه في بعض روايات «المسند» أو نسخه الخطيَّة؛ فالله تعالى أعلم.

وقد جاء في «الإصابة»: "من كان ههنا من سَعْدٍ فليقم»، وهو تصحيف في جميع طبعات «الإصابة»! ومن آخرها طبعة دار الكتب العلمية (١٤١٥هـ).

ثانيًا: رواية عقبة بن عامر الجُهنيّ:

أخرجها ابن وهب في «جامعه» (١/ ٢٢) \_ رقم (٢٣) من طريق ابن لهيعة، عن معروف بن سويد، عن أبي عُشَّانة، عنه وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ فإنَّ عبد الله بن لهيعة وإنْ كان ضعيفًا بسبب تخليطه بعد احتراق كتبه، إلاَّ أنَّ رواية عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرهما، كما صرَّح به الحافظ في «التقريب» (ص ٣٨٥)؛ وعليه فحديثه ههنا مقبول.

والله الموفق.



الأول: عن سعيد بن عفير، عن ابن لهيعة، به عنه، وفيه أن عقبة بن عامر هو الذي قام ثلاث مرات. قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (١/ ١٩٥): «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف، وشيخه معروف ابن سويد لم أرّ من ترجمه». وتعقّبه الشيخ حمدي السَّلفي بأنَّ معروف بن سويد من رجال «التهذيب»، وأنَّ الحافظ ابن حجر قال عنه في «التقريب» (ص ٩٥٩): (مقبول).

الثاني: عن فضالة بن الفضيل بن فضالة، عن أبيه، عن ابن لهيعة به عنه.

\_ وهو بهذا الطريق في «الأوسط» (١٦٦/١) \_ رقم (٣٤٧). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن معروف بن سويد إلاً ابن لهيعة، تفرَّد به فضالة بن المفضل، عن أبيه». اهـ.

#### ثالثًا: رواية سَبْرة بن مَعْبَد الجُهنّي:

أخرجها عبد الله بن وهب في «جامعه» (١/ ٦٢) ــ رقم (٢٤) من طريق ابن لهيعة، عن الرَّبيع بن سبرة، عنه.

#### وإسنادُها حسنٌ .

\_ والطبراني في «الكبير» (١١٦/٧) \_ رقم (٦٥٥٤) من طريق عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد الدراوردي، عن أبيه، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه قال: حضرت النّبيّ على يومًا يقول: «مَنْ كان ههنا من مَعَدّ فلْيقُم» فقام عمرو بن مُرّة الجهني. . . إلخ الحديث.

قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ١٩٥): «ورجاله رجال الصحيح، إلاَّ محمد بن أبـي عبيد الدراوردي والد عبد العزيز، فإني لم أرّ من ترجمه».

قلتُ: ورواية ابن لهيعة السابقة تُقويُّ هذا الطريق، والله تعالى أعلم.

<sup>=</sup> ومعروف بن سويد، هو الجُذَامي لم يُوثُقه سوى ابن حبان (٧/ ٤٩٩)، ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٥٩): «مقبول»، وقد تُوبع، تابعه الرَّبيع بن سبرة وهو ثقة كما في «التقريب» (ص ٣٢٠)، وستأتى قريبًا.

\_ والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٧/ ٣٠٤) ــ رقم (٨٣٩)، و (٨٤٠) من طريقين:

# ١ - بَابُ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَخَلِيْفَتِهِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ المُشَرَّفِ كُلُّ مِنْهُمْ بانْتِمَائِهِ إلَيْهِ وَنِسْبَتِهِ (١)

٢٧ – عن زكريا بن أبي زائدة، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي عليه أهل بَيْتِي، وإنَّ رضي الله عنه، عن النبي عليه أنه قال: «ألا إنَّ عَيْبَتِي التي آوِي إليها أهل بَيْتِي، وإنَّ كَرشِي الأَنْصَارُ، فَاعْفُوا عَنْ مُسيئِهِم، وَاقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ». أخرجه الترمذي في «جامعه» (٢)، وقال: «إنه حسن» (٣).

<sup>(</sup>١) عنوان الباب في ( م ) هكذا: باب وصيَّة النَّبيِّ ﷺ خليفَتَهُ بأهل بيته كلُّ منهم بانتمائه ونسبته وفي ( ل ): باب وصيَّة النَّبيِّ أُمَّته وخليفَتَهُ بأهل بيته المشرَّف كلُّ منهم بانتمائه إليه ونسبته.

<sup>(</sup>٢) (٥/ ٢٧١)، رقم (٣٩٠٤) في المناقب ــ بابٌ في فضل الأنصار وقريش، من طريق الفضل بن موسى، عن زكريا بن أبي زائدة به . وقال: «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ، إلاَّ عطية العوفي فإنه ضعيفٌ

وهو عطية بن سعْد بن جُنادة العَوْفي. قال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٢٧): «ضَعَفوه».

وقال أبو زرعة: ليّن، وقال أبو حاتم: ضعيف، يكتب حديثه. وقال الجوزجاني: ماثل. وقال النّسائي: ضعيف. انظر: «التهذيب» (٧/ ١٩٤). وقال ابن حجر في «طبقات المدلسين» (ص ٥٠): «ضعيف الحديث، مشهور بالتدليس القبيح».

وقال في «التقريب» (ص ٦٨٠): «صدوق يخطىء كثيرًا، وكان شيعيًّا مدلسًا».

قلتُ: وأصل الحديث في "البخاري" (٣٧٩٩)، و "مسلم" (٢٥١٠) واللفظ له، من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعًا: "إنَّ الأنصار كَرْشي وعَيْبَتي. . . "، دون ذكره أهل البيت، فهذه الزَّيادة \_ والله تعالى أعلم \_ ، بهذا الإسناد منكرة، خالف فيها عطية جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث. بل رواه ابن أبي عاصم \_ كما سيأتي \_ عن عطية نفسه موافقًا سائر الثقات، فلم يذكر في روايته (أهل البيت) في حديثه.

\_ انظر حديث الشيخين في: البخاري، كتاب المناقب \_ باب قول النّبـيُّ ﷺ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم (٧/ ١٢١، مع الفتح). ومسلم في فضائل الصحابة، باب في فضائل الأنصار =

٢٨ \_ وهو عند العَسْكَريِّ (١) في «الأمثال» (٢) من طريق عمرو بن قيس، عن عطيّة، بلفظ: «ألا إنَّ عَيْبَتي وكَرْشِي أَهْلُ بَيْتِي والأنْصَارُ، فَاقْبلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزُوا (٣) عَنْ مُسِيئِهِمْ».

٢٩ ــ وكذا أخرجه الدَّيلميُّ من طريق عمرو بلفظ: «أهْلُ بَيْتِي والأنْصَارُ
 كَرْشِي وعَيْبَتَي...»(٤)، والباقي سواء.

• والحديث أخرجه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢/ ٤٠٢)، رقم (٣٢٣٤٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ٣٣٣)، رقم (١٧١٦)، كلاهما من طريق أبي أسامة، عن زكريا به. ولم يذكر ابن أبي عاصم أهل البيت في حديثه. وأبو يعلى في «مسنده» (٣٠١/٢)، رقم (١٠٢٥)، من طريق أبي بكر، عن محمد بن بشر، عن زكريا به. والرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ص ٢٥٣)، رقم (١٣٣)، من طريق عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن عطية به.

وفيه ابن أبي ليلي، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، ضعيف الحديث، وسيأتي بيان حاله مفصَّلاً برقم (١١٩).

- (۱) هو الإمام المحدِّث الأديب، الحسن بن عبد الله بن سعيد العَسْكَرِي \_ نسبةً إلى عسكر مُكْرَم، بلدة من كرو الأهواز \_ ، صاحب التصانيف. سمع من ابن جرير الطبريّ، وأبي القاسم البغويّ، ومنه أبو سعد الماليني، وأبو نُعيم، من مؤلفاته: «الأمثال»، و «الأوائل». مات سنة (٣٨٢هـ). "وفيات الأعيان» (٢/ ٢٧)، و «السيّر» (٤١٣/١٦)، و «الأنساب» (١٩٣/٤).
- (٢) لم أجده في «أمثال العسكري» المطبوع في مظانه، وعزاه أيضًا المتقي الهندي في «كنز العمال» (٢/ ١٠)، رقم (٣٣٧٦) للرامهرمزي في «الأمثال». لكن وجدتُ نحوه عند أبي الشيخ في «الأمثال في الحديث النبوي» (٢/ ١٨)، رقم (٢٨٦)، من طريق عبد الرحمن بن خارجة بن زيد، عن أبيه خارجة، عن أبيي حميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ: «إنَّ لكلِّ نبيٍّ عَيْبةً، وإنَّ عَيْبتي هذا الحيّ من الأنصار». ولم يذكر أهل البيت في حديثه.
- \_ وأخرجه الدَّارمي في المقدمة من «سننه»، بابٌ في وفاة النَّبِيِّ ﷺ (١/ ٣٠)، رقم (٨٢)، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن كعب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، بنحو لفظ أبسي الشيخ. وابن إسحاق مدلس «التقريب» (ص ٨٢٥)، وقد عنعنه.
  - (٣) في ( م ): واعفُوا.
  - (٤) «مسند الفردوس» (١/ ٤٠٧)، رقم (١٦٤٥).

<sup>= (</sup>١٩٤٩/٤)، كلاهما من رواية شعبة، عن قنادة، عن أنس. وأخرجه الترمذي أيضًا بالإسناد نفسه (٣٩٠٧).

والمعنى: أنَّهم جماعتي وصحابتي الذين أثِقُ بهم، وأُطْلِعُهم على أسراري، وأعتمدُ عليهم (١).

۳۰ – وعن أبي خَيْنَمَة زهير بن حرب<sup>(۲)</sup> أنه قال: «كَرشِي: باطني.
 وعَيْبَتي: ظاهري وجمالي». انتهى.

وهذا غايةٌ في التعطُّف عليهم [ح١٧/ أ] والوصيَّة بهم.

وأمَّا قوله: «تجاوزوا عن مسيئهم»: فهو من نَمَطِ قوله ﷺ: «أقِيلُوا ذوي الهيئاتِ عَثَرَاتِهِمْ، إلاَّ الحدود»(٣)، إذ أهْلُ البيتِ النَّبويِّ والأنصارُ من أجلِّ ذوي الهيئات.

أخرجه الإمام أحمد (١٨١/٦)، وأبو داود في الحدود، باب الحدُّ يشفع فيه (١٣١/٤)، رقم (٣٤٧٥)، والنَّسائي في «الكبرى» كتاب الرجم، باب التجاوز عن ذلة ذي الهيئة (١/ ٣١٠)، رقم (٣٤٧٥)، والطَّحاوي في «الحلية» (١/ ٣١٠)، رقم (٧٢٩٤)، وأبو نُعيم في «الحلية» (١/ ٣٤)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٣٤)، والدَّارقطني (١/ ١٢٧)، رقم (٣٤٣٧)، وابن عدي في «كامله» (١/ ١٩٤٥)، في ترجمة عبد الملك بن زيد، كلُّهم من طريق عبد الملك بن زيد، عن محمد بن أبيه، عن عمرة، عن عائشة بلفظه.

وقد تُكلِّم في الحديث بسبب عبد الملك بن زيد، فقد قال ابن عدي بعد روايته مع حديث آخر لعبد الملك: «وهذان حديثان منكران بهذا الإسناد، لم يروهما غير عبد الملك بن زيد». وضعَّفه علي بن الحسين الجنيد كما في «الميزان» (٩٩/٤). وقال فيه النَّسائي وغيره: «ليس به بأس». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٩٥)، فهو حسن الحديث. ولم ينفرد به عبد الملك، بل تابعه أبو بكر بن نافع العُمَري على محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم به، أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن على محمد بن أبي بكر بن بلفظ: «أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم»، دون باقيه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٦٣): «أراد أنهم بطانته وموضع سره وأمانته والذين يعتمد عليهم في أموره، واستعار الكرش والعَيبة، لأنَّ المجترَّ يجمع علَفَه في كرشه، والرجل يضع ثيابه في عَيبته. قيل: أراد بالكرش الجماعة، أي جماعتي وصحابتي. ويقال: عليه كرَشٌ من الناس، أي جماعة وانظر في معنى (الكرش) و (العَيْبة): «القاموس» (ص ٣٤٠) و (ص ١١٠)، و «معجم مقاييس اللغة» (ص ٩٢٢) و (ص ٧٢٧)، و «لسان العرب» (٦/ ٣٣٩) و (١/ ٣٣٣)، و «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ١٤٨)، و «فتح الباري» (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) هو زهير بن حرب بن شدًّاد، يكنى أبا خيثمة النَّسائي، نزيل بغداد، كان ثقة ثبتًا حافظًا، من شيوخ البخاري، ومسلم. مات سنة (۲۳هـ). «تاريخ بغداد» (۸/ ٤٨٤)، و «التهذيب» (۳/ ۳۰۳). (۳) حديثٌ صحيحٌ بمجموع طرقه وشواهده.

- = \_\_وكذا أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (٤٦٥)، وقال: «عثراتهم»، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٣٣٤)، وفي «الشعب» (٦/ ٣١٤)، رقم (٨٣٠٩)، والطحاوي في «المشكل» (٣/ ٨٨)، رقم (٢٥١٣)، وقال: «عثراتهم».
- \_ وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١١/٦)، رقم (٥٧٧٤)، من طريق عبد الله بن العيّزار، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مرفوعًا بلفظ: "أقبلوا الكرام عثراتهم". قال الهيثمي في "المجمع" (٦/ ٢٨٢): "رجاله ثقات".

#### وللحديث شواهد كثيرة:

#### ۱ منها حدیث ابن مسعود رضی الله عنه:

أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٨٥)، من طريق عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي، عن أبيه، عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن زرّ، عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "أقيلوا ذوي الهيئة زلّتهم».

ــ وبنفس الإسناد أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٣٥١)، رقم (٧٥٦٢)، ولكنه قال: ثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الجعفي، وليس (الحنفي)، ولفظه: «أقيلوا ذوي الهبات...». ولعلَّ «الهيئات» تصحَّفت إلى «الهبات».

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا أبو بكر بن عياش، تفرَّد به عبد الله بن يزيد بن محمد، ولا يروى عن ابن مسعود إلا بهذا الإسناد». وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٨٢): «رواه الطبراني عن محمد بن عاصم، عن عبد الله بن يزيد الرفاعي، ولم أعرفهما. وبقية رجاله رجال الصحيح». وبه أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٣٤).

#### ٢ ــ ومنها حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه:

أخرجه الطبراني في «الصغير» (٤٣/٢)، من طريق محمد بن كثير بن مروان، عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة إلاَّ حد من حدود الله عزَّ وجلَّ». قال الهيثمي في «المجمع» (٤٣/٢): «وفيه محمد بن كثير بن مروان الفهري، وهو ضعيف».

## ٣ ــ ومنها حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما:

أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٣٠)، من طريق فضيل بن عياض، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «تجافوا عن ذنب السَّخي، فإنَّ الله آخذ بيده كلَّما عثر».

\_ وبالإسناد نفسه أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٦/ ٨٥)، رقم (٧١٠). قال الهيثيمي في «المجمع» (٦/ ٢٨٢): «وفيه جماعة لم أعرفهم».

● ويُروى الحديث عن ابن مسعود أيضًا بلفظ: «تجاوزا. . . » والباقي سواء. وهو عند الطبراني في =

٣١ \_ وقال البخاريُّ في تفسير ﴿ حمد آلُّ عَسَقَ ﴾ من التَّفسير في «صحيحه» (١):

حدَّننا محمد بن بشَّار \_ هو بُنْدَار \_ ، ثنا محمد بن جعفر \_ هو غُنْدَر \_ ، ثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة قال: سمعتُ طاووسًا<sup>(٢)</sup> يحدُّث عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما ، أنه سئل عن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرَّفَ ﴾ (٣) . فقال سعيد بن جبير (٤) \_ يعني بحضرة ابن عبَّاس ـ : «قُربَى آلِ محمَّدٍ ﷺ ، فقال له ابن عبَّاس :

أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٩١)، من طريق محمد بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر، عن جدّه قال: قال رسول الله ﷺ: «تجافوا عن عقوبة ذوي المروءة، وهم ذوو الصلاح»:

قلتُ: وقد استوعب الشيخ ناصر الدِّين الألباني \_رحمه الله تعالى \_ طرق الحديث والكلام عليها في «السلسلة الصحيحة» (٢٤١ \_ ٢٣٤)، رقم (٦٣٨) بكلام لا مزيد عليه.

فائدة: روى البيهقي في "مناقب الشافعي" (1/ ٣١١)، بإسناده عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي قال: «سمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديث ويقول: نتجافى للرجل ذي الهيئة عن عثرته ما لم تكن حدًا». قال: «وذو الهيئات الذين يقالون عثراتهم، الذين ليسوا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزّلة».

- (١) بَابِ ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْدَةَ فِي ٱلْقُرْيَٰتُ﴾ (٨/ ٥٦٤، مع الفتح)، رقم (٤٨١٨).
- (۲) هو طاووس بن كيسان اليماني، أبو عبد الله الحميري الجَنَدي. كان من عبَّاد أهل اليمن، ومن سادات التابعين. حجَّ أربعين حجَّة، وكان مستجاب الدعوة. مات سنة (۱۰۱هـ أو ۱۰۲هـ). «تهذيب التهذيب» (۵/۹)، و «الجرح والتعديل» (٤/ ٥٠٠).
  - (٣) الشوري (آية: ٢٣).
- (٤) هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي مولاهم، الكوفي، كنيته أبو محمد أو أبو عبد الله، كان ابن عبّاس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه يقول: أليس فيكم ابن أمّ الدهماء \_ يعني سعيدًا. قتله الحجّاج بن =

<sup>= «</sup>الأوسط» (٣٦/٢)، رقم (١٣٢١)، من طريق بشر بن عُبيد الدارسي، عن محمد بن حميد العتكي، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة عن ابن مسعود. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلاً محمد بن حميد، تفرّد به بشر». اهـ.

قلتُ: وبشر هذا ضعَّفه الهيثمي في «المجمع» (٦/ ٢٨٢). وكذَّبه الأزدي. وقال ابن عدي: «منكر الحديث عن الأئمة، بيَّن الضَّعف جدًّا». انظر: «الميزان» (٣٢/٢).

\_ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠٨/٤)، من طريق الأعمش، عن أبي واثل، عن ابن مسعود.

٤ \_ ومنها حديث ابن عمر رضى الله عنهما:

«عَجِلْتَ! \_ أي في التفسير \_ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم تكن بَطْنٌ من قريشٍ إلَّا كان له فيهم قرابةٌ، فقال: إلَّا أن تَصِلُوا ما بيني وبينكم مِنْ القرابة».

٣٢ \_ وكذارواه في باب بلا ترجمة قبيل مناقب قريش ، من «المناقب» قال (١٠):

ثنا مسدَّد، ثنا يحيى \_ هو القطَّان \_ ، عن شعبة، حدَّثني عبد الملك، عن طاووس، عن ابن عباس: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرَيْنُ ﴾ (٢) ، قال: فقال سعيد بن جبير: «قُرْبَى محمد ﷺ . وقال يعني ابن عبَّاس رضي الله عنهما:

«إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ لم يكن بَطْنٌ من قريشٍ إلَّا وله فيه قرابةٌ، فنزلت \_ يعني الآيةَ المسؤولَ عنها عليه ﷺ \_ فيه، إلاَّ [ح17/ب] أَنْ تَصِلُوا قرابةً بَيْنِي وبَيْنَكُمْ (٣٠).

٣٣ \_ وأخرجه ابن حبَّان في النوع السَّادس والسَّتِّين من القسم الثَّالث من «صحيحه» (٤٠)، من طريق مُسَدَّد به، ولفظه:

سئل ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما عن هذه الآية: ﴿ قُل لَّا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ أَجَرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي اللهُ عنهما عن هذه الآية: ﴿ قُل لَا أَسْعَلُكُو عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي اللهِ اللهُ وَمُن اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّمُ عَلّمُ عَلِي عَلِي عَلِيْكُوا عَلَيْهُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُو

قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «عَجِلْتَ! إِنَّ رسولَ الله ﷺ لم يكنْ بَطْنٌ من قريشِ إِلَّا كَان له ﷺ فيهم قرابة. فقال: إلَّا أَنْ تَصِلُوا ما بَيْنِي وَبَيْنكُمْ من القرابة».

٣٤ ـ ورواه أبو بكر الإسماعيليُّ من طريق معاذ بن معاذ، عن شعبة (٢) لفظ:

<sup>=</sup> يوسف في شعبان سنة (٩٢هـ)، ولم يبلغ الخمسين بعد. «تذكرة الحفاظ» (١/ ٧٦)، «طبقات الحفاظ» (ص ٣٨).

<sup>(</sup>١) (قال)، سقطت من ( م ).

<sup>(</sup>٢) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) (٦/٦٢٦، مع الفتح)، رقم (٣٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٧٥/١٤)، رقم (٦٢٦٢)، على شرط البخاري وبإسناده المتقدّم.

<sup>(</sup>٥) الشوري (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٦) (عن شعبة)، سقط من (م).

فقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: «إنه لم يكن بَطْنُ (١) من قريش إلَّا كان للنَّبيِّ عَلَيْهِ فيه قرابةٌ، فنزلتْ: ﴿ قُل لَّا آسْتُلَكُوْ عَلَيْهِ أَجَرًا ﴾ (٢)، إلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابَتِي مَنْكُمْ » (٣).

٣٥ ـ وكذا هو عنده أيضًا<sup>(١)</sup>، والواحدي<sup>(٥)</sup> معًا من طريق يزيد بن زُريْع،
 عن شُعبة بلفظ: "إلَّا أَنْ تَصِلُوا ما بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مَنْ القرابة»<sup>(٦)</sup>.

٣٦ \_ وهو عند «أحمد» عن القطَّان، وغُنْدَر، وسليمان بن داود، ثلاثتهم عن شعبة (٧).

٣٧ \_ ورواه التَّرمذيُّ في «جامعه» (^)، عن بُنْدَار، ولفظه:

سئل ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما عن هذه الآية: ﴿ قُل لَّا آسَّنَكُمُ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي

أخرجه الواحدي من طريق يحيى بن صاعد، عن عمرو بن علي، عن يزيد بن زَرَيع، عن شعبة به . ورجاله رجال الشيخين، غير يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب، مولى أبي جعفر المنصور، وهو ثقة ثبت حافظ، كما قال الدارقطني. ووثقه إبراهيم الحربي، والخطيب، والذهبي. انظر: «تاريخ بغداد» (٢٣٤/١٤)، «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٧٧٦).

<sup>(</sup>١) في (م): بطن من بطون.

<sup>(</sup>٢) الشوري (آية: ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على رواية أبي بكر الإسماعيلي، وعزاها إليه الحافظ في «الفتح» (١/٣١).
 ومعاذ بن معاذ، هو العنبري. ثقة متقن، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٩٥٢). وقد سقطت هذه الرواية من ( ز ).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه، وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» (٦/ ٣١).

<sup>· (</sup>٥) «الوسيط» (٤/ ٥٠).

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ صحيحٌ

<sup>(</sup>٧) رواية يحيى القطان أخرجها أحمد في (٢٧٩/١)، عنه، عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، عن ابن عبّاس. ورواية غُنْدر في (٢٨٦/١)، عنه، عن شعبة به. وأما رواية سليمان بن داود فهي في (١/٢٧٩)، عنه، عن شعبة به. وأخرجه النّسائي في «الكبرى» (٣/٣٥١)، رقم (١١٤٧٤)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن غُنْدر به.

 <sup>(</sup>۸) (۳۵۲/۵)، رقم (۳۲۵۱)، کتاب التفسیر، باب ومن سورة حم عسق، من طریق بندار، عن
 محمد بن جعفر، عن شعبة به.

ٱلْقُرَيُّ ﴾(١). فقال سعيد بن جبير: «قربي آل محمَّد ﷺ».

فقال ابن عبَّاس [ح/1/ أ] رضي الله عنهما: «أَعَجَلْتَ! إِنَّ رسول الله ﷺ لم يكن بَطْنٌ مِنْ قريشٍ إِلَّا كان له فيهم قرابةٌ، فقال: إِلَّا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وبَيْنَكُم من القَرَابَةِ».

وقال التِّرمذيُّ: «إنه حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن ابن عبَّاس». قلت: من ذلك؛

٣٨ \_ ما أخرجه سعيدُ بنُ منصور في «سننه» (٢)، وابنُ سعدِ في «الطبقات» (٣) من طريق الشَّعبيِّ قال: «أكثَرُوا علينا في هذه الآية، فكتبنا إلى ابن عبَّاسِ رضي الله عنهما، فكتب: «إنَّ رسول الله ﷺ كان واسطَ النَّسبِ في قريش، لم يكن حيُّ من أحياء قريش إلَّا وَلَدُوه. فقال الله عزَّ وجلَّ: قُل لا أَسْأَلُكُمْ على مَا أَدْعُوكُمْ إليهِ أَجْرًا إلاّ المَودَّة، تَودُّونِي بِقَرَابتي فيكم، وتَحْفَظُونِي في ذلك» (٥).

٣٩ ــ ومن طريق الشَّعبيِّ ــ أيضًا ــ قال: سألني رجلٌ عن هذه الآية،
 فأمرتُ رجلًا فسأل ابنَ عباس رضي الله عنهما فقال:

<sup>(</sup>١) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>۲) لم أقف عليه عند ابن منصور.

<sup>.(71/1) (7)</sup> 

<sup>(</sup>٤) هو عامر بن شراحيل بن عبدة، وقيل: عامر بن عبد الله بن شراحيل، الشعبي الحميري، من شعب همدان. روى عن كبار الصحابة، كعلي، وسعد. مات سنة (١١٠هـ). «الجرح والتعديل» (٣٢/ ٣٢)، و «التهذيب» (٥٠/ ٣٠).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» من طريق سعيد بن منصور، عن هُشَيْم، عن داود، عن الشعبـي به. والحاكم وصححه (٢/ ٤٨٢)، رقم (٣٦٦٠)، من طريق عمرو بن عون، عن هُشَيْم به، ووافقه الذهبـي.

ــ وأحمد بن منيع في «مسنده، مطالب» (٤/ ١٥٢ ــ رقم (٣٧١٩)، من طريق هُشيم به.

قال الحافظ: «صحيح». وأورده البوصيري في «مختصر إتحاف السادة المهرة» (٨/ ٤١٦). وقال: «ورواته ثقات».

وعزاه السيوطي في «الدُّر المنثور» (٥/ ٧٠٠)، لعبد بن حميد، وابن مردويه.

«إنه لم يكنْ بَطْنٌ من قريشٍ إلا وقد كان بين النَّبِيِّ عَلَيْهُ وبينهم قرابةٌ، قال الله: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا أَنْ تَوَدُّوْنِي في قَرَابَتِي فيكم »(١).

• ٤ \_ ومن حديث شَريك (٢)، عن خُصَيْف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال لهم رسول الله ﷺ:

«لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تَوَدُّوْنِي في نَفْسِي لِقَرَابَتِي مِنْكُم، وتَخْفَظُوا القَرَابَةَ التي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ "(٣).

ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: «لم يَكنْ بَطْنٌ من بُطُون قريش إلَّا وقد وَلَدَهُ، أَوْ له منهم (٥) قرابة ، قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلَّا أَنْ تَمْنَعُونِي، وتَكُفُّوا عنِّي لِقَرَابَتِي منهم (٥).

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه من هذا الطُّريق.

<sup>(</sup>٢) حديث شريك هذا أُخِّر في (م)، و (ز)، وقُدَّم حديث معاوية بن صالح، فبينهما تقديم وتأخير

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، ويتقوَّى بكثرة شواهده.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٣٤٤/١١)، رقم (١٢٢٣٣)، من طريق هاشم بن مرثد الطبراني وَجعفر القلانسي، عن آدم بن أبي إياس، عن شريك به. و «الأوسط» (٤/٣٣)، رقم (٣٣٢٣)، من طريق جعفر القلانسي به.

وفيه هاشم بن مَرْقد شيخ الإمام الطبراني. قال ابن حبان: ليس بشيء. وقال الذهبي: وما هو بذاك المجوّد. «الميزان» (٧٠/٧)، و «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ٢٧٠). وشيخه الثاني جعفر القلانسي لم أجد له ترجمة، وبقية رجاله موثّقون.

<sup>(</sup>٤) في (م): الأقطش! هو خطأ.

<sup>(</sup>۵) في (م)، و (ز): فيهم.

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ٣٤٥)، رقم (١٢٢٣٨)، من طريق محمد بن سنان العَوَقي، عن محمد بن مسلم بن أبني الوضاح، عن سالم الأفطس به.

ورجاله ثقات، إلاَّ محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، تكلَّم فيه البخاري، ووثَّقه أحمد وجماعة، ولأجل ذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٨٩٦): «صدوق يهم»

٤٢ \_ وللطَّبرانيِّ (١) من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة (٢)، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما في قوله: ﴿ قُل لَا آسْتُلَكُوْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ ﴾ (٣).

قال: «كان لرسول الله ﷺ قرابةٌ في جميع قريش، فلمَّا كذَّبوه، وأَبُّوا أَنْ يُتَابِعُوه، قال: يا قوم إذ أَبَيْتُمْ أَنْ تُبَايعُوْنِي فَاحْفَظُوا قَرَابَتِي فيكم، ولا يكونُ غيرُكُمْ مِنَ العَرَبِ أَوْلَى بحفْظي ونُصرَتِي منكم (٤٤).

ومنه عن الضَّحَّاك<sup>(ه)</sup>، وعليِّ بن أبـي طلحة<sup>(٦)</sup>، \_

- انی «الکبیر» (۱۲/۱۲)، رقم (۱۳۰۲۱).
  - (٢) في ( م ): علي بن طلحة! وهو خطأ.
    - (٣) الشورى (آية: ٢٣).
      - (٤) إسناده منقطع .

أخرجه الطبراني من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبــي طلحة، عن ابن عبَّاس. . . وذكره. ومن الطريق نفسه أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥/٢٣).

وفيه علي بن أبـي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما يروي عنه مرسلًا.

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، مرسل، إنما يروي عن مجاهد، والقاسم بن محمد، وراشد بن سعد، ومحمد بن زيد». انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١١٨)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢٩٤).

وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٢٣): «ورجاله ثقات، إلاَّ أنَّ ابن أبـي طلحة لم يسمع من ابن عباس». وانظر: «التهذيب» (٧/ ٢٨٩)، و «التقريب» (ص ٦٩٨).

وعبد الله بن صالح الذي يروي عن معاوية بن صالح، قال في «التقريب» (ص ١٥): "صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة».

- (٥) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، مشهور بالتفسير، أخذه عن سعيد بن جبير، ولا يثبت أنه رأى ابن عبّاس أو سمع منه، ولا غيره من الصحابة. مات سنة (١٠٥هـ). و «الجرح والتعديل» (٤٥٨/٤)، و «التهذيب» (٤١٧/٤).
- (٣) هو علي بن أبي طلحة، واسمه سالم بن المخارق الهاشمي، يكنى أبا الحسن، روى عن ابن عباس ولم يسمع منه، بينهما مجاهد. ذكره ابن حبان في «الثقات» (٢١١/٧). مات سنة (١٤٣هـ).
   «التهذيب» (٧/ ٢٨٨)، و «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٨١).

قلتُ: هو من رجال مسلم، وقدر استشهد به البخاري، وروى له الباقون. ۱۱ التهذيب» (۹/ ۳۹۰).
 وقد سبق قريبًا حديث شعبة عن سعيد برقم (۳۷).

والعَوْفيِّ (١)، ويوسفَ بنِ مِهْرَان (٢)، وغيرهم، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما

وبهذا التَّفسير الذي جَنَحَ إليه ترجمانُ القرآنِ من حَمْلِه الآية على أن يُوادِدُوا النَّبِيِّ عَلَى أن يُوادِدُوا النَّبِيِّ عَلَى أن يُوادِدُوا النَّبِيِّ عَلَى أحل القرابة التي بينهم وبينه، لا يكون الحديث مما نحن فيه، بل الخطاب حينئذ لقريش خاصة، ويتأيَّد بأنَّ السُّورة مكيّة. والقُرْبَى: قرابة العُصُوبة والرَّحم، فكأنه قال: احفظوني للقرابة إنْ لم تَتَبعوني للإسلام (٣).

٤٣ \_ ولذلك قال عكرمة (٤) رحمه الله فيما أخرجه ابن سَعْدِ (٥):

«قَلَّ بَطْنٌ من قريش إلَّا وقد كانت لرسول الله ﷺ فيهم وِلادةٌ، فقال: إِنْ لَم تَحْفَظُونِي فِيما جِئتُ به فَاحْفَظُونِي لِقَرَابَتِي (٦٠).

<sup>(</sup>۱) هو عطية بن سعد بن جُنَادة العوفي، أبو الحسن الكوفي. روى عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي سعيد، وغيرهم من الصحابة. قال الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص ١٣٠): «تابعي معروف، ضعيف الحديث، مشهور بالتدليس القبيح». «المجروحين» (٧/ ١٧٦)، و «التهذيب» (٧/ ١٩٤).

 <sup>(</sup>۲) هو يوسف بن مهران البصري. روى عن ابن عباس وابن عمر، وغيرهما. وعنه زيد بن علي بن جدعان. قال في «التقريب» (ص ۱۹،۹۱): «لين الحديث». وانظر: «التهذيب» (۱۱/۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: «فتح الباري» (٨/ ٥٦٤) بنحوه.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله المدني، عكرمة بن البربري، مولى ابن عباس، أصله من البربر. أحد الأثمة الأعلام، روى عن علي بن أبي طالب، والحسن بن علي، وجماعة. وعنه إبراهيم النخعي، والشعبي. كان ثقة ثبتًا، عالمًا بالتفسير. مات سنة (١٠٥هـ). «النبلاء» (٥/١٢)، و «التهذيب» (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) في االطبقات (١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه ابن سعد من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، عن عمر بن أبي زائدة قال: سمعت عكرمة يقول في قول الله تعالى: ﴿ قُلُ لاّ اَشْكَاكُمُ عَلَيْهِ أَجْلَ . . . ﴾، وذكره.

يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وعمر بن أبي زائدة (صدوقان). «التقريب» (ص ١٠٨٧ و ٧١٨).

ومما يُلفتُ النظر إليه ههنا أنَّ الذي في «الطبقات» (عمرو بن أبـي زائدة عن عكرمة)، وهو خطأ، والصَّواب أنه (عمر)، كما في «التهذيب» و «التقريب»؛ والله تعالى أعلم.

ـــ وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (٢٥/٣٣)، من طريق ابن حميد، عن جرير، عن مغيرة، عن عكرمة، بنحو لفظه.

# ٤٤ ــ وعن عكرمة [ح١٩/أ] أيضًا قال:

«كانت قريشٌ تصلُ الأَرْحامَ في الجاهلية، فلمَّا دعاهم النَّبيُّ ﷺ إلى الله خالفوه، وقاطعوه، فأمرهم بصلة الرَّحم التي بينه وبينها (١).

• ٤٠ ــ وروى سعيد بن منصور في «سننه» (٢) من وجهين، وابن سعد في «الطبقات» (٣)، عن حصين ــ هو ابن عبد الرَّحمن ــ عن [أبي] مالك ــ هو الغِفَاريّ ــ رحمه الله قال:

«لم يكنْ بَطْنٌ من بُطُونِ قريش إِلَّا ولرسول الله ﷺ منهم قرابة، قال الله النبيِّة (٥) ﷺ: قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْه أَجْرًا إِلاَّ المَوَدَّةَ في القُرْبَى مِنْكُمْ، فتَحْفَظُونِي لقَرَابتي وتَوَدُّونِي (٦).

<sup>=</sup> تركه». وقال ابن حجر في «التقريب» (ص ۸۳۹): «حفظ ضعيف». ويشهد له ما قبله. وانظر: «تهذيب التهذيب» (۱۰۸/۹)، و «التاريخ الكبير» (۱/۹۲). وأما جرير، وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبّي، ومغيرة، وهو ابن مِقسم الضبّي (فئقتان). انظر: «التقريب» (ص ۱۹۲، ۹۹۲). انظر: «فتح الباري» (۸٤/ ٥٩٤) بنحوه.

<sup>(</sup>١) لم أقفُ على من خرَّجه، وقد ذكره القرطبـي في "تفسيره» (١٦/١٦) بمعناه.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه عند ابن منصور .

<sup>.(17/1) (4)</sup> 

 <sup>(</sup>٤) جاء في جميع النُسخ الخطيّة الستّ (ح، ز، م، ك، ل، هـ) (عن مالك الغفاري)، والصَّواب ما
 أثبتُه؛ كما في «الطبقات» وسائر الكتب التي ترجمتْ له، وكما سيتبيَّن من التخريج؛ والله تعالى أعلم.

<sup>•</sup> وأبو مالك هذا، هو غَزُوان الغِفَارِيّ الكوفيّ، مشهور بكنيته. روى عن عمار بن ياسر، وابن عبًّاس وغيرهما. قال في «التقريب»: «ثقة، من الثالثة». انظر: «التهذيب» (۸/۲۱۳)، و «التقريب» (ص ۷۷٦).

<sup>(</sup>٥) في (م): لرسولهﷺ.

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ صحبحٌ، رواته ثقاتٌ.

أخرجه ابن سعد من طريق هُشَيْم بن بشير قال: أخبرنا حُصين بن عبد الرَّحمن السُّلميّ، عن أبي مالك غزوان الغفاريّ قال: . . . ذكره .

وهُشَيْم (ثقة ثبْت، كثير التدليس)، وقد صرَّح ههنا بالرواية. «التقريب» (ص ١٠٢٣). وحصين (ثقة إلَّا أنه تغيَّر حفظه في الآخر). «التقريب» (ص ٢٥٣)، وقد أخرج حديثه الجماعة.

# ٤٦ ـ وروى الواحديُّ (١) من طريق عبد الكريم أبي أُميَّة قال:

سألتُ مجاهدًا عن هذه الآية فقال: «يقول لا أسألُكم على ما أقولُ أجرًا(٢)، ارقُبُوني في الذي بيني وبينكم، لا تَعْجَلُوا إليَّ، ودَعُوني والنَّاس».

وبه قال قتادةً (٢)، والسُّدِّيُّ (٤)، وعبدُ الرَّحمن بنُ زيد بنِ أسلم (٥)، وغيرهم.

نعم؛ إنما يدخل في هذا الباب بالنَّظر لتفسير سعيد بن جبير الذي ردَّه عليه ابنُ عبَّاس (٦٠)، كأنَّ سعيدًا رحمه الله استمرَّ على مذهبه في ذلك؛

وأخرجه الطبري في «تفسيره» (٧٤/٢٥) من طريق أبي حَصين عبد الله بن أحمد بن يونس، عن عَبْثر، عن حُصين، عن أبي مالك قال: «كان رسول الله ﷺ من بني هاشم، وأُمَّه من بني زُهْرة، وأُمُّ أبيه من بني مخزوم، فقال: احفظوني في قرابتي».

وإسنادُهُ صحيحٌ أيضًا.

أبو حَصين، هو اليربوعي الكوفي (ثقة)، روى له الترمذي والنسائي. «التقريب» (ص ٩٠٠). وعَبْثر، هو ابن القاسم الزبيدي الكوفي، (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٤٨٩).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه في «الوسيط» (١/٤)، من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن عبد الله مولى بني قراد، عن عبد الكريم به. وعبد الكريم هذا ضعيفٌ كما في «التقريب» (ص ٦١٩)، وهو ابن أبـي المخارق. ويشهد له ما سبق.

- (٢) في ( م ): يقول: قل لا أسألكم عليه أجرًا.
- (٣) هو الإمام قتادة بن دِعَامة السدوسي، إمام التفسير، تابعي جليل، ثقة ثبت. روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه. روى له الجماعة. مات بواسط في الطاعون سنة (١١٨هـ). «سير أعلام النبلاء» (٥٩ ٢٩)، و «طبقات المفسرين» (٢٧/٤).
- (٤) هو إسماعيل بن عبد الرَّحمن بن أبي كريمة السُّدِّي. كان يقعد على سُدَّة باب الجامع فسُمَّي (السُّدِّي). روى عن أنس بن مالك، وابن عباس رضي الله عنهم. مات سنة (١٢٧هـ). قال في «التقريب»: صدوق يهم، ورُمي بالتَّشيُّع. «التهذيب» (١٢/ ٢٨٢)، و «التقريب» (ص ١٤١).
- (٥) هو عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم القرشي العدوي. مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى عن أبيه، وأبي حازم، وغيرهما. وعنه إبراهيم الأذرمي، وإسماعيل بن أبي أويس. مات سنة (١٨٢هـ). «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٦٢).
  - (٦) سبق برقم (٥) من رواية البخاري وغيره.

٤٧ \_ فقد روى سعيد بن منصور في «سننه» (١) من طريق أبي العالية قال:
 قال سعيد بن جبير: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ (٢) ، قال: «قُرْبَى النَّبِيِّ ﷺ (٣)»؛
 أو كان يفسِّره بالوجهين .

٤٨ \_ فقد روى ابنُ سعدٍ في «الطبقات»<sup>(٤)</sup> من حديثِ سالم، عن سعيد بنِ [ح٩٨/ب] جبيرٍ أنه قال: ﴿إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِى ٱلْقُرْنَى ﴾<sup>(٥)</sup>؛ قال: «إلَّا أَنْ تَصِلُوا قَرَابةَ ما بَيْنِي وبَيْنكُمْ»<sup>(٦)</sup>. وهذا موافقٌ لما قاله ابنُ عبَّاس رضي الله عنه. على أنه جاء عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما ـ أيضًا \_ ما يشهد لقولِ سعيدِ الأول:

٤٩ \_ فأخرج الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير» (٧) ، وابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (^) . والحاكمُ في «مناقب الشَّافعيِّ»، والواحديُّ في «الوسيط» (٩) ، وآخرون؛ منهم أحمد في «المناقب» (١٠) ؛ كلُّهم من رواية حسين الأشقر، عن قيس بن الرَّبيع، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال :

أخرجه ابن سعد من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، عن إسرائيل، عن سالم به.

أحمد بن عبد الله بن يونس (ثقة حافظ)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٩٣).

وإسرائيل، هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الهمدانيّ (ثقة، تُكُلِّم فيه بلا حجَّة)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ١٣٤). وسالم، هو ابن عجلان الأفطس (ثقة رُمي بالإرجاء)، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. «التقريب» (ص ٣٦١). وأخرجه الفسويّ في «المعرفة والتاريخ» (/٥٣٨)، من طريق عبيد الله، عن إسرائيل به.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه عند ابن منصور.

<sup>(</sup>٢) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) في ( م )، و ( ز ): قربسي رسول الله ﷺ.

<sup>.(11/1)(1)</sup> 

<sup>(</sup>٥) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٧) (١١/ ٣٥١) \_رقم (١٢٢٥٩)، وكذا في (٣/ ٤٧) \_رقم (٢٦٤١) بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>٨) (١٠/ ٣٢٧٧) \_ رقم (١٨٤٧٧)، وضعَّفه بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>٩) (٤/ ٥٢) بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>١٠) "فضائل الصحابة" (٢/ ٦٦٩) \_رقم (١١٤١) بالإسناد المذكور.

لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ قُل لَّا آَسَتُكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيُّ ﴾ (١) قالوا: يا رسولَ اللَّهِ! مَنْ قرابتُك هؤلاء الذين وَجَبَتْ علينا مَوَدَّتُهُمْ؟

قال: «عليٌّ وفاطمة وابناهما»(٢). إلاَّ أنَّ الأشقرَ شيعيٌّ ساقطٌّ، ولم تبلغ مرتبته

فيه حسين الأشقر، وهو ساقطٌ كما قال المؤلف.

قال البخاري: «فيه نظر». وقال أبو زرعة: «منكر الحديث». وقال أبو معمر الهذلي: «كذَّاب». وقال أبو حاتم والدارقطني والنسائي: «ليس بالقوي». انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢٨٥). وقال الذهبسي في «الكاشف» (١/ ٣٣٧): «واه».

وقال الحافظ في «تخريج أحاديث الكشَّاف» (٤/ ١٥٤): «. . . وحسين ساقط». وقال في «الفتح» (٨/ ٥٦٤): «وإسناده واه، فيه ضعيف، ورافضيّ».

## • وقيس بن الرَّبيع فيه كلامٌ كثيرٌ أيضًا:

وهو الذي أراده ابن حجر بقوله قريبًا: «فيه ضعيف...». وقال الذهبي: «أحد أوعية العلم، صدوق في نفسه، سيّء الحفظ». وقال أبو حاتم: «محله الصدق، وليس بالقوي». وقال يحيى: «ضعيف». وقال مرةً: «لا يُكتب حديثه».

وقيل لأحمد: لِمَ تركوا حديثه؟ قال: كان يتشيَّع، وكان كثير الخطأ، وله أحاديث منكرة، وكان وكيع وعلي بن المديني يُضعِّفانه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال الدارقطني: ضعيف. انظر: «الميزان» (٥/ ٤٧٧).

وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٨): «وفيه جماعة ضعفاء، وقد وُثُقُوا!». وانظر (٧/٠٣).

وقال ابن كثير في «التفسير» (٦/ ١٩٨) في الكلام على إسناد ابن أبي حاتم: «وهذا إسناد ضعيف، فيه مبهم لا يُعرف، عن شيخ شيعي محترق، وهو حسين الأشقر، ولا يُقبل حبره في هذا المحل».

قلتُ: والحديث مع ضعفه سندًا، فهو منكر متنًا؛ فإنَّ الآية في سورة الشورى، وسورة الشورى مكية باتّفاق، وفي وقت نزولها لم يكن عليّ رضي الله عنه قد تزوَّج فاطمة؛ فضلاً عن إنجاب الحسن والحسين رضي الله عنهم، فإنه إنما تزوَّجها ودخل بها بالمدينة. وقد أشار إلى ذلك أهل العلم بالحديث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "منهاج السنة" (٢/٣٥) عقب ذكره لهذا الحديث: "وهذا كذّ باتُّفاق أهل المعرفة بالحديث، ومما يُبيِّن ذلك أنَّ هذه الآية نزلت بمكة باتَّفاق أهل العلم؛ فإنَّ سورة الشورى جميعها مكية، بل جميع آل حم كلَّهنَّ مكيّات، وعليٍّ لم يتزوج فاطمة إلَّا بالمدينة كما تقدّم، ولم يُولد له الحسن والحسين إلَّا في السنة الثالثة والرابعة من الهجرة؛ فكيف يمكن أنها لمَّا نزلت بمكة قالوا: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال: عليٌّ وفاطمة وابناهماه؟!

<sup>(</sup>١) الشورى (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا:

أَنْ يكون حديثُه معارضًا لما تقدَّم، بل ذاك أولى منه وأقوى(١).

• ٥ \_ ونحوه ما أورده الطَّبريُّ (٢) ، وابنُ أبي حاتم (٣) في «تفسيريهما» (٤) من حديث يزيد بن أبي زياد، عن مِقْسَم، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قالت الأنصار: «فعلنا وفعلنا، وكأنَّهم فخروا».

فقال ابن عبَّاس، أو العبَّاس ــ شكَّ راويه ــ رضي الله عنهما: «لنا الفضلُ عليكم». فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ فأتاهم في مجالسهم فقال:

«يا معشر الأنصار! ألم تكونوا أذلةً فأعزَّكم الله بي؟!».

قالوا: «بلى يا رسولَ اللَّه». قال: [ح ٢٠ / أ] قال: «ألا تقولون، ألم يُخْرِجُكَ قومُكَ فآويْناك! ألم يكذُّبوك فصدَّقناك! ألم يَخْذُلوك فَصَدَّقناك! ألم يَخْذُلوك فَصَدَّاناك!».

وقال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٦/ ١٩٨): «وذكرُ نزول الآية في المدينة بعيدٌ؛ فإنّها مكيّة، ولم
 يكن إذ ذاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية؛ فإنها لم تتزوّج بعليّ رضي الله عنه إلاَّ بعد بدر من السنة
 الثانية من الهجرة». وقد ضعَّف السيوطي إسناده في «الدُّر المنثور» (٥/ ٧٠١).

وممن ضعّف الرواية العلَّامة صدَّيق حسن خان في تفسيره «فتح البيان» (٣٧٣/٨)، ومما قال: «ولا يقوى ما رُوي من حملها على آل محمد ﷺ على معارضته ما صحَّ عن ابن عبَّاس من تلك الطرق الكثيرة. وقد أغنى الله آل محمد عن هذا بما لهم من الفضائل الجليلة، والمزايا الجميلة، وقد بيَّنا ذلك عند تفسيرنا لقوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدُهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ﴾ ». انظره في (٧/ ٣٦٣ \_ ٣٦٦). ومن العجيب أنَّ المحبّ الطَّبريَّ ذكر هذا الحديث في «ذخائر العُقبي» (ص ٦٦) وسكت عنه على عادته!

<sup>(</sup>١) العبارة في ( م ): بل ذلك أقوى منه وأولى،

 <sup>(</sup>۲) إمام مشهبور. انظر ترجمته في: «تباريخ بغداد» (۲/ ۱۹۲ \_ ۱۹۹)، و «تهذيب الأسماء واللغبات» (۱/ ۷۸ \_ ۷۱)، و «السير» (۱/ ۷۱۷ \_ ۲۸۷)، و «تذكرة الحفاظ» (۲/ ۷۱۰ \_ ۷۱۷)، و «طبقات المفسرين» (۲/ ۱۰۱ \_ ۱۱۶).

 <sup>(</sup>٣) إمام حافظ، شهرته تُغني عن ترجمته. انظرها في: "طبقات الحنابلة" (٢/ ٤٧)، و "السّير"
 (٣٢ - ٢٦٣)، و "تذكرة الحفاظ" (٣/ ٨٢٩ - ٨٣٧)، و "العبر" (٢٠٨/٢)، و "طبقات السبكي"
 (٣٤ - ٣٢٤)، و "طبقات المفسرين" (٢/ ٢٨٥ - ٢٨٧).

 <sup>(</sup>٤) انظر: «جامع البيان» (٢٥/٢٥)، و «تفسير ابن أبي حاتم» (٢١/٣٢٧٧) ــ رقم (١٨٤٧٦)،
 كلاهما من طريق أبي كُريْب، عن مالك بن إسماعيل، عن عبد السلام، عن يزيد بن أبي زياد به.

قال: فما زال يقول حتى جَثَوا على الرُّكب! وقالوا: «أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله»(١)، قال(٢): فنزلت: ﴿ قُل لَا آلْسَتُلَكُمُ عَلَيْهِ أَجَرًا لِلَا ٱلْمَوَدَّةَ فِي اللهُ وَلَـرسوله»(١)،

وإنما كانت هذه القصة شاهدة لما قبلها؛ لكون سبب النزول قول الأنصار رضي الله عنهم: «أموالنا وما في أيدينا لله ورسوله»، مع ما سبق في أولها من التفاضل بينهم وبين بعض أهْل البيت.

لكن هي وإنْ كان في «الصَّحيحين» في قسم غنائم حنين نحو سياقها، فليس هناك نزول الآية التي هي محلُّ الاستشهاد منه (٥)، والطريقُ بذلك ضعيفٌ مع وجود شاهده باختصار؛ ولكن من رواية الكلبيِّ (٦) ونحوه من الضُّعفاء.

<sup>(</sup>١) قى ( م )، و ( ز ): لله ورسوله.

<sup>(</sup>٢) لا توجد في ( م ).

<sup>(</sup>٣) الشوري (آية: ٢٣).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ.

فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي الهاشمي مولاهم، مختلفٌ فيه، والأكثر على تضعيفه.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال أبو زرعة: ليِّن الحديث، يكتب حديثه ولا يُحتجُّ. وقال الجوزجاني: سمعتهم يُضعَفون حديثه. وقال ابن المبارك: ارم به. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: لم يكن بالحافظ. وقال في موضع آخر: حديثه ليس بذاك. وقال عبَّاس الدُّوري عن يحيى بن معين: لا يُحتجُّ بحديثه. «تهذيب التهذيب» (١١/ ٢٨٥).

وقال في «الكاشف» (٢/ ٣٨٢): «شيعيّ عالمٌ فَهِمٌ، صدوق رديء الحفظ لم يُترك».

وقال في «التقريب» (ص ١٠٧٥): «ضعيف، كبر فتغيَّر وصار يُلقَّن، وكان شيعيًّا». وضعَّف إسناده في «الفتح» (٨/ ٢٤٥)، وأيَّد بطلانه بأنَّ الآية مكية. وضعَّفه الشوكاني في «فتح القدير» (٤/ ٣٦) بسبب يزيد هذا؛ فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٥) الحديث المشار إليه متفق عليه. أخرجه البخاري في المغازي ــ باب غزوة الطائف (٨/ ٤٧ ــ مع الفتح) ــ رقم (٤٣٣٠). ومسلم في الزكاة ــ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبُّر من قَوِيَ المعانه (٧٣٨/٢) ــ رقم (١٠٦١)، كلاهما من طريق عمرو بن يحيى، عن عبَّاد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم.

<sup>(</sup>٦) هو أحد الكذَّابين الكبار، ستأتي ترجمته والكلام عليه برقم (٢٢٦).

## ٥١ \_ عن ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال:

«لمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المدينةَ كانت تَنُوبُه نوائبُ، وليس في يده شيءٌ، فجمع له الأنصارُ مالاً، فقالوا: يا رسولَ الله! إنك ابن أُختنا، وقد هدانا الله بك، وتنوبُك نوائبُ وحقوقٌ، وليس معك سَعَةٌ، فجمعْنا لك من أموالنا ما تستعينُ به عليها؛ فنزلتُ (١٠).

ويتأكَّد ضعفهما بكون الآية \_ كما أسلفتُ (٢)\_ مكيّة ولم تنزلْ في الأنصار، وما وقع في الرِّواية الثانية على ضعفها، من كون النَّبيِّ اللَّيْ ابن أُخت الأنصار، قد صرَّحت به الرِّواية الصَّحيحة:

٥٢ \_ فإنه [ح ٢٠ /ب] على لمّا قدم المدينة مهاجرًا، وتنازعه القوم رضي الله عنهم أيُّهم ينزل عليه؛ قال على أنزل اللّيلة على بني النّجَار أخوالِ عبدِ المطّلب أُكْرِمُهُم بذلك» (٣).

#### (١) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا:

أخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص ٤٣٣) بلا إسناد. والطبراني في «الكبير» (٢٦/١٢) \_ رقم (١٢٣٨٤)، من طريق حسين الأشقر، عن نصير بن زياد، عن عثمان أبي اليقظان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاسَ قال: وذكره.

> وفيه حسين الأشقر، وهو ساقط كما قال الحافظ ابن حجر وتلميذه المصنّف، تقدَّم قريبًا. وفيه أيضًا عثمان بن عمير أبو اليقظان البَجَليّ الكوفيّ.

قال ابن حبان: «كان ممن اختلط حتى لا يدري ما يُحَدِّث به، فلا يجوز الاحتجاج بخبره الذي وافق الثقات، ولا الذي انفرد به عن الأثبات؛ لاختلاط البعض بالبعض. وقال الحاكم عن الدارقطني: «زائغ، لم يحتجَّ به»، بل قال في رواية البرقاني: «متروك». وقال الذهبي: «كان شيعيًا؛ ضعَّفوه». وقال الحافظ: «ضعيف واختلط، وكان يُدلِّس، ويغلو في التَّشيُّع». وقال الهيثمي: «وفيه عثمان بن عمير أبو اليقظان، وهـو ضعيف». انظر: «المجروحين» (٢/ ٩٩)، و «الكاشف» (٢/ ١١)، و «التقريب» (ص ٣٦٧)، و «التهذيب» (٧/ ١٠١)، و «المجمع» (٧/ ١٠٠).

وفي الإسناد علة أخرى؛ فقد جاءت رواية أبسي اليقظان الكوفي هذه عن سعيد بن جبير بالعنعنة،
 وهو ممن عُرف بالتدلس، كما قال الحافظ؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في (م): كما سلفت.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في الزهد \_ باب حديث الهجرة (٤/ ٢٣١٠) \_ رقم (٢٠٠٩)، وأحمد =

وقيل (١): ذلك وهو بمكة لمَّا جاءته الأنصار رضي الله عنهم ليبايعوه، حضر معهم عمَّه العبَّاس رضي الله عنه المسايعة. وعظَّم الذي بين الأنصار ورسول الله ﷺ (٢)؛ ليكون ذلك داعيًا إلى الوفاء بالشَّرط، وذكر حينئذ أنَّ أمَّ عبد المطلب سَلْمَى ابنة عمرو بن زيد بن عدي بن النَّجَّار (٣)؛ انتهى.

وسَلْمَى هذه كانت لا تنكح الرِّجال لشرفها في قومها، حتى شرطوا<sup>(٤)</sup> لها أنَّ أمرها بيدها. إذا كرهت رجلاً فارقته. وهي من بني عَديّ بن النَّجَّار جزمًا.

لكن ظاهر الرواية المتقدِّمة أنَّ زيدًا هو ابن عدي. وقد وقع في غيرها بإثبات لَبيد بن خِدَاش بن عامر بن غَنْم بينهما، ولا تنافي بينهما.

[ح٢١/أ] نعم؛ وقع في روايةٍ أخرى (٥) أنَّ سَلْمَى هي ابنة زيد بن عمرو بن أسد بن حرام بن خِدَاش بن جندب بن عدي بن النَّجَّار؛ والأول أثبت.

ولا شكَّ في شرف الأنصار رضي الله عنهم بذلك مع ما لهم من الشَّرف العظيم، والفَخْر الجسيم الذي لسنا بصَدَدِ إيراده هنا.

<sup>= (</sup>١/ ١٠٤ ــ شاكر) ــ رقم (٣)، وابن أبي شيبة (٧/ ٣٤٣) ــ رقم (٣٦٥٩٩)، والبخاري في «التاريخ الصغير» (٥٢/١)، وابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٦٦)، والبيهةي في «الدلائل» (٥٠٦/٢)، وكذا في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٣٩)؛ كلُّهم بأسانيدهم من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن أبي بكر به.

<sup>(</sup>١) تصحَّفت (قيل) في (م) إلى (قبل).

<sup>&#</sup>x27;(۲) في ( م )، و ( ز ): وبين رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) هي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النَّجَّار. من فواضل نساء عصرها، ذات شرف وسؤدد في قومها، كانت قبل هاشم بن عبد مناف تحت أحيَّحة بن الجُلاح بن الحَريش. وكانت لا تنكح الرجال لشرفها حتى يشرطوا أنَّ أمرها بيدها، إذا كرهت رجلاً فارقته متى شاءت، بدون شرط أو قيد. انظر: "سيرة ابن هشام" (١/ ١٣٧)، و «أعلام النساء» (٢/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) في ( م ): يشترطوا.

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية أوردها الطبري في اتاريخه (٢/ ٧٤٧) ـ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم.

ومنه ما رواه الطّبرانيُّ في «الكبير» (١) بسندٍ حسنٍ، عن أنس رضي الله
 عنه قال:

خرج علينا رسولُ اللَّـٰهِ ﷺ فقال: «أَلا إِنَّ لكلِّ نَبِـيٍّ تَرِكَةً وضَيْعَةً، وإِنَّ تَرِكَتِي وَضَيْعَتِي الأنصارُ، فاحْفَظُوني فيهم»(٢)؛ انتهى.

وروى أبو الشَّيخ، ومن طريقه الواحديُّ (٣) من حديث أبي هاشم الرُّمَّانيِّ، عن زاذان، عن عليِّ رضي الله عنه قال:

«فينا في آل حم آيةٌ لا يَحْفَظُ مودَّتنا إِلَّا كلُّ مؤمن، ثم قَرَأً: ﴿ قُل لَاۤ أَسْئَلُكُمُ عَلَيْدِ أَجْرًا إِلَّا اَلْمَوَدَّهَ فِي اَلْقُرْيَٰۚ ﴾ (٤)»(٥).

أخرجه في «الأوسط» من طريق عمر بن حفص بن ثابت الأنصاري، عن عبد الرحمن بن أبي الرِّجّال، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن، عن أنس بن مالك مرفوعًا. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن ربيعة بن أبي الرِّجّال إلَّا ابن أبي الرِّجّال، تفرَّد به عمر بن حفص الأنصاري».

قلتُ: عمر بن حفص الأنصاري الحلبي، أبو سعيد الأنصاري. قال أبو حاتم: ما أرى بحديثه بأسًا. ووثّقه ابن حبان. «الثقات» (٨/ ٤٣٩). قال في «التقريب» (ص ١١٥٣): «مقبول».

وعبد الرحمن بن أبـي الرَّجال «صدوق ربِّما أخطأ». «التقريب» (ص ۷۷٥). ووثَّقه أحمد، وابن معين، والدَّارقطنيُّ، وابن حبَّان وقال: ربَّما أخطأ. «التهذيب» (٦/ ١٥٥).

وربيعة بن أبسي عبد الرحمن، هو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك «ثقة فقيه مشهور». «التقريب» (ص ٣٢٢). قال الهيثمي في «المجمع» (٢٠/ ٣٢): «رواه الطبراني في الأوسط، وإسناده جيد».

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٣/ ٢٦٤) بنحو إسناده. وقال بعده: «هذا حديث غريب من حديث ربيعة، تفرَّد به عمر بن حفص، عن أبي الرَّجال. والضياء في «المختارة» (٣/ ١٣٣، ١٣٤،)
 ١٣٥) \_ رقم (٢١٣٢، ٢١٣٣) بمثل إسناده.

(٣) في «الوسيط» (٤/ ٥٢)، من طريق أب الشّيخ، عن عبد الله بن محمد بن زكريا، عن إسماعيل بن يزيد، عن قتيبة بن مهران، عن عبد الغفور أب الصّبّاح، عن أب هاشم الرّمّاني به.

(٤) الشورى (آية: ٢٣).

(٥) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل ابن أبي الصَّبَّاح.

أخرجه الواحدي، وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (٧/ ١٣٤ ـــ ط: دار الكتب العلمية) في ترجمة قتيبة بن مهران؛ من طريق الحسن بن محمد بن أبــي هريرة، عن إسماعيل بن يزيد به.

<sup>(</sup>١) بل في «المعجم الأوسط» (٥/ ٤٦٤) \_ رقم (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ كما قال المصنّف.

•• \_ وكذا قال الشَّدِّيُّ عن أبي الدَّيلم: لمَّا جِيءَ بعليٌ بن الحسين (١) رحمه الله أسيرًا، فأُقِيم على دَرَجِ دمشق؛ قام رجلٌ من أهل الشَّام فقال: «الحمد لله الذي قَتَلَكُمْ، واسْتَأْصَلَكُمْ، وقطع قَرْنَ الفتنة!.

فقال له عليّ بن الحسين رحمه الله: «أَقَرَأْتَ القُرْآنَ؟».

قال: «نعم». قال: «قرأتَ آل حم؟». قال: «قرأتُ القرآنَ ولم أقرأُ آل حم». قال: «ما قرأُتُ ولم أقرأُ آل حم». قال: «ما قرأتُ: ﴿ قُل لَا آسَنَكُمُ عَلَيْهِ آجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيِّ ﴾؟(٢)».

قال: «وإنكم لأنتم هم؟!».

قال: «نعم». أخرجه الطَّبريُّ (٣) في «تفسيره»(٤).

قال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال ابن عدي: ضعيف، منكر الحديث. وقال البخاريُّ: تركوه، منكر الحديث. وقال الدَّارقطنيُّ: منكر الحديث. وقال السائيّ: متروك الحديث. وقال ابن حبًان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، على كعب وغيره. لا يحلُّ كتابة حديثه، ولا الذكر عنه إلاَّ من جهة التعجُّب. انظر أقوالهم في: «الميزان» (٤/ ٣٨٠)، و «التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٧)، و «المجروحين» (٢/ ١٤٧)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (١/ ١١٢).

(۱) هو زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي. أُمُّه أُمُّ ولد اسمها غزالة، وقيل: سلامة. وُلِد سنة (۳۸هـ)، وسمِّي بـ «زين العابدين» لكثرة عبادته. شهد مع أبيه كربلاء وعمره آنذاك (۲۳ سنة)، وكان يومها مريضًا. مات بالمدينة سنة (۹۳هـ)، ودُفن بالبقيع «النبلاء» (۳۸۹/٤)؛ و «التقريب» (ص ۹۳۳).

- (٢) الشوري (آية: ٢٣).
- (٣) هكذا بالأصل، وفي ( م ): أخرجه الطبراني في تفسيره.
  - (٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل الصَّبَّاح المُزنيّ.

أخرجه في (٢٥/٢٥)، من طريق محمد بن عُمَارَة، عن إسماعيل بن أبان، عن الصَّبَّاح بن يحيى المُزني، عن السُّدِّيِّ، عن أبي الدَّيلم قال: . . . وذكره.

قلتُ: فيه الصَّبَاح بن يحيى المزني، ووقع في "تفسير الطبري"، المطبوع: (المرّي)، والتصويب من مصادر ترجمته. قال اللَّهبيُّ في "الميزان" (٣/ ٤٢٠): "متروك، بل متَّهم". وقال البخاري في "الكبير" (٤/ ٣١٤)، قول البخاري فيه، ثم ذكر أنه من جملة شيعة الكوفة، ومثله في "الضعفاء الكبير" (٢١٢/٢). وقال ابن حبان في "المجروحين" =

وفي الطريقين عبد الغفور بن أبـي الصَّبّاح، وهو ابن عبد المعزيز الواسطيّ، فهو آفته.

٥٦ \_ ولأبي بشر الدُّولابيِّ (١) من طريق الحسن بن زيد [ح٢١/ب] بن
 حسن بن علي عن أبيه: أنَّ الحسن بن عليِّ رضي الله عنهما خطب فقال في خطبته:

«أنا مِنْ أَهْلِ البَيْتِ الذين افترضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُمْ على كلِّ مسلم، فقال لنبِّيه ﷺ: ﴿ قُل لَا آلَسَكُمُ عَلَيْهِ الْجَسَّنَا ﴾ (٢)، فاقتِرَافُ الحَسَنَةَ نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَّنَا ﴾ (٢)، فاقتِرَافُ الحَسَنَةِ مودَّتُنا أَهْلَ البَيْتِ» (٣).

= (١/ ٣٧٧): «كان ممن يُخطىء حتى خرج عن حدِّ الاحتجاج به إذا انفرد». وقال ابن عرَّاق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٦٨): «شيعيٌّ متروك متَّهم».

ومحمد بن عُمارة بن صَبيح الكوفي لم يُوثُقه غير ابن حبان (١١٢/٩). وإسماعيل بن أبان، هو الورَّاق (ثقة). «التقريب» (ص ١٣٥).

والشَّدِّي، لعلَّه السُّدِّي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن (صدوق يهم، ورُمي بالتَّشيُّع). «التقريب» (ص ١٤١). ويحتمل أن يكون الشُّدِّي الصغير، محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل صاحب التفسير، وهو (متَّهم بالكذب). «التقريب» (ص ٨٩٥)، فالله تعالى أعلم بالصواب.

وأبو الدَّيلم، هو موسى بن زياد بن حِذيَم السعدي. لم يُوثَقه سوى ابن حبان. «الثقات» (٧/ ٢٥٧). قال الذَّهبيُّ في «التقريب» (ص ٩٨٠): «لا يُعرف كأبيه». وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٨٠): «مقبول».

قلتُ: ولم أجد من تابعه.

(١) في «الذرية الطاهرة» (ص ٧٤)، رقم (١٢١).

(۲) الشورى (آية: ۲۳).

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيل.

أخرجه الدُّولابيُّ من طريق أبي القاسم كهُمَس بن معمر، عن أبي محمد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن جعفر الصَّادق، عن عمَّه علي بن جعفر بن محمد بن حسين بن زيد، عن الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، عن أبيه زيد بن الحسن قال: وذكره، وهي خطبة طويلة.

ـــ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٨٨)، رقم (٤٨٠٢)، وسكت عنه، من طريق إسماعيل بن محمد به، ولكنه قال (عن الحسين بن زيد)، وسائر من خرَّجه قال (عن الحسن بن زيد). قال الذَّهبيُّ في «التلخيص» متعقّبًا إيراده استدراكًا على الشيخين: «ليس بصحيح».

ـــ وأبو الفرج الأصفهاني في «مقاتل الطالبيين» (ص ٥١)، من طريق محمد بن محمد الباغندي، ومحمد بن حمدان الصيدلانيّ، كلاهما عن إسماعيل بن محمد العلويّ به.

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي، قال في «التقريب» (ص ٢٣٨): «صدوق يهم، وكان فاضلًا». وقد وثَّقه العجلي وابن حبان، وابن سعد، كما في «التحفة اللطيفة» للمصنّف (٢/ ٢٧٦)، وأبوه زيد بن = = الحسن (ثقة جليل)، كما قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٥٢).

وبقية رجال إسناده لم أجد لهم ترجمة. ولم أعرف من إسناد الأصفهاني إلاَّ محمد بن محمد الباغندي، وهو صدوق، ممن احتجَّ به الأئمة. «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٢١)، و «تاريخ بغداد» (٣/ ٤٢٧). • وله طريقٌ آخر لكنه ضعيفٌ:

أخرجه الظَّبراني في «الأوسط» (٤٠١/٢)، رقم (٢١٧٦)، من طريق إسماعيل بن أبان الورَّاق - وهو ثقة ــ، عن سلاَّم بن أبسي عَمْرة، عن معروف بن خَرَّبُوذ، عن أبسي الطُّفَيل، عن الحسن

سلاَّم بن أبي عَمْرة، هو الخراساني «ضعيف». «التقريب» (ص ٤٢٤). وشيخه معروف بن خرَّبوذ، فيه كلام يسير، وهو من رجال الشيخين، أخرج له البخاري ومسلم في «صحيحهما». ولذا قال الحافظ: «صدوق ربما وهم». و «التقريب» (ص ٩٥٩).

#### • وله طريق ثالث:

أخرجه الأصفهاني في «مقاتل الطالبيين» (ص ٥١)، من طريق محمد بن الحسين الخثعميّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق السّبيعي، عن هُبيرة بن يريم، أنَّ الحسن بن على . . . وذكره .

وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا. فيه عبَّاد بن يعقوب الأسدي الرَّواجني، أبو سعيد الكوفيّ الشَّيعيّ. كان يشتم عثمان بن عفان رضي الله عنه والسَّلف. قال ابن عدي في «الكامل» (١٦٥٣/٤): «وعبَّاد بن يعقوب، معروف في أهل الكوفة، وفيه غُلُوٌ في التَّشيُّع، وروى أحاديث أُنكِرت عليه في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم».

ومع ذلك فهو صدوق في روايته، روى له البخاري حديثًا واحدًا مقرونًا بغيره.

قال الحافظ الذهبي: «من غلاة الشيعة ورؤوس البدع، لكنه صادق في الحديث». وقال ابن خزيمة: «حدَّثنا الثقة في روايته، المتَّهم دينه، عبَّاد». وقال أبو حاتم الرازي: «شيخ ثقة». وقال ابن حجر: «صدوق رافضي». انظر: «الميزان» (٤/٤)، و «التقريب» (ص ٤٨٣).

قلتُ: وقد بالغ في ذمّه وترك روايته ابنُ حبَّان وغيرُهُ. قال في «المجروحين» (٢/ ١٧٢): «كان رافضيًا داعية إلى الرّفض، ومع ذلك يروي المناكير عن أقوام مشاهير، فاستحقَّ الترك».

وقال ابن طاهر في «التذكرة» كما نقله البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١/ ٤٧٨):

«عبَّاد بن يعقوب من غلاة الروافض، روّي المناكير عن المشاهير، وإنْ كان البخاري روى عنه حديثًا واحدًا في «الجامع» فلا يدل على صدقه، فقد أوقفه عليه غيره من الثقات، وأنكر الأئمة عليه روايته عنه! وترك الرواية عن عبَّاد جماعة من الجفاظ». اهـ. وهذه الرواية مما تُؤيّد بدعته.

وشيخه عمرو بن ثابت بن هرمز البكري فيه كلامٌ أكثر منه، فهو آفته.

قال عبد الله بن المِبارك: «لا تُحدِّثوا عن عمرو بن ثابت، فإنه كان يشتم السَّلف»

وعند الطَّبريِّ من طريق أبي إسحاق السَّبيعيِّ (١) قال: سألتُ عمرو بن شعيب (٢) رحمه الله عن قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا آسَئلُکُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْنِيُّ ﴾ (٣)، فقال: «قُرْبي النَّبِيِّ ﷺ (٤).

٨٥ \_ وأورد<sup>(٥)</sup> المُحبُ الطَّبريُّ أنه ﷺ قال:

«إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ أَجْرِي عَلَيْكُمْ المَوَدَّةَ في أَهْلِ بَيْتِي، وإنِّي سَائِلُكم غدًا عنهم "(٦).

قلتُ: وهذا التفسير الذي قال به علي بن الحسين، وعمرو بن شعيب، قال به السُّدِّيّ، وهو قول لسعيد بن جبير. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٦/١٦)، و «المحرر الوجيز» لابن عطية (٥/ ٣٤)، و «البحر المحيط» لأبسى حيّان (٧/ ٤٩٤).

وقال ابن معين: «ليس بثقة ولا مأمون، لا يُكتب حديثه». وقال في موضع: «ليس بشيء». وقال أبو داود: «رافضيّ خبيث». وسئل عنه مرةً فقال: «من شرار الناس». وقال النسائي: «متروك الحديث». وقال ابن حبان: «كان ممن يروي الموضوعات، لا يحل ذكره إلاّ على سبيل الاعتبار». وقال ابن عدي: «والضعف على روايته بيّن». «التهذيب» (٨/٨)، و «الميزان» (٥/ ٣٠٢)، و «المجروحين» (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>١) في ( م ): وعند الطبراني من طريق أبي الحسن السَّبيعي! وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السّهمي، أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني. تابعي صغير، مشهور، مختلفٌ فيه، والأكثر أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جدّه قوي. مات سنة (۱۱۸هـ). «التحفة اللطيفة» (۲/٣٢٣) للمصنّف، و «طبقات المدلسين» (ص ۷۱)، لشيخه.

<sup>(</sup>٣) الشورى (آية: ٢٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «التفسير» (٢٥/ ٢٥)، من طريق محمد بن عُمارة الأسدي ومحمد بن خلف،
 عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبسى إسحاق السَّبيعي قال: وذكره.

<sup>(</sup>٥) في ( م ): وأفرد.

 <sup>(</sup>٦) أورده المحبُّ في «ذخائره» (ص ٦٣)، بصيغة التمريض «ورُوِيَ»، وعزاه إلى الملاّء في «سيرته».

ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وشطره الأخير سيأتي في بعض طرق حديث الثقلين «حديث غدير خمّ»، ما يدل عليه: «. . . . وإنّي سائلكم حين تردون عليّ عن الثّقَلين، فانظروا كيف تَخلُفُوْني فيهما». وسيأتي الكلام عليها لاحقًا.

وإنما كان قول سعيد بن جيبر ومن وافقه على التفسير الذي بيَّنتُه عمَّن نقلناه (١) عنهم شاهدًا لما نحن فيه لحمل الآية على أمر المخاطبين بأن يوادِدُوا أقاربَ النَّبيِّ على بما يليق بهم من البرِّ والإحسان، وسائر الوجوه الحِسَان.

لكن الحقُّ كما جَزَمَ به ابنُ كثير (٢) رحمه الله من هذين التفسيرين قول ابن عبَّاسِ الثابت في الصَّحيح (٣).

بِل يُرْوَى (٤) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، وكذا عن الحسن البصريِّ رحمه الله تفسير ثالثٌ أيضًا، وهو أنَّ قوله: ﴿ إِلَّا اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرَيَّ ﴾ (٥)، أي إلَّا أن تعملوا بالطاعة التي تقرِّبكم عند الله زُلْفَي.

من ذلك ما أحرجه الطبراني في «الكبير» (٨٣/١١) ــ رقم (١١١٧٧)، من طويق حسين الأشقر،
 عن هُشَيْم بن بشير، عن أبى هاشم، عن مجاهد، عن ابن عبّاس مرفوعًا:

<sup>«</sup>لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه ومن أين اكتسبه، وعن حُبِّنَا أهلَ البيت».

قلتُ: الحديثُ منكرٌ بذكر أهل البيت ــ صحيحٌ بغيره ــ ، فيه علتان:

الأولى: حسين الأشقر، وهو ساقط لا يُحتجُّ به، وقد سبق.

الثانية: عنعنة هُشَيْم، فهو كثير التدليس، وقد سبق التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>١) هكذا بالأصل، وفي ( م )، و ( ز ): ممن تلقَّناه عنهم.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، أشهر مِنْ أَنْ يُعرَّف. انظر ترجمته في: «إنباء الغُمْر بأبناء العمر» (١/ ٤٥)، و «فيل تذكرة الحفاظ» (٥/ ٥٥).
 (٣) انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ١٩٩).

ر ۱۰ باعثر استعیر این کثیره (۱۰ ۲۰۰ با)

وسبقه ألى ذلك شيخ الإسلام إنهن تيمية في «منهاج السنة» (٧/ ١٠٠)، فقال ما نصُّه:

<sup>«</sup>فهذا ابن عبَّاس ترجمان القرآن، وأعلم أهل البيت بعد عليٌ يقول: ليس معناها مودَّة ذوي القربي، لكن معناها: لا أسألكم يا معشر العرب ويا معشر قريش عليه أجرًا، لكن أسألكم أن تصلوا القرابة التي بيني وبينكم، فهو سأل الناس الذين أرسل إليهم أولاً أن يصلوا رَحِمَه، فلا يعتدوا عليه حتى يُبلِّغ رسالة ربه». اهـ. كلامه رحمه الله،

قلتُ: وهو الذي رجَّحه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٥/٢٦)، والحافظ في «الفتح» (٨/ ٦٦٤)، والشوكاني في «فتح القدير» (٤/ ٥٣٧). ومحمد الأمين الشنقيطي في «أضواء البيان» (٧/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٤) في ( م ): بل رُوي.

<sup>(</sup>٥) الشورى (آية: ٢٣).

وهو عندي في أواخر جزء فيه أحد عشر مجلسًا من "أمالي أبي جعفر [ح٢٢/ أ] ابن البُخْتَري (١) من حديث ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ عَلَيْ قال: "لا أَسْأَلُكُمْ على ما آتيتُكم به من الكتابِ والهُدَى أَجْرًا إلاَّ أَنْ تَوادُّوا الله عزَّ وجلَّ، وتَقَرَّبُوا إليه بطاعته "(٣).

#### (٣) إسناده صعيف.

أخرجه أحمد (٤/ ١٣٤ ــ شاكر)، رقم (٢٤٥١)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١٠/ ٣٢٧٧)، رقم (١٨٤٧٥)، والطبري في "تفسيره" (٢٥ / ٢٥)، والحاكم (٢/ ٤٨١)، رقم (٣٦٥٩)، وصححه ووافقه المذهبي. والواحدي في "الوسيط" (١٤/ ٥١)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١١/ ٧٥)، رقم (١١٤)، والدَّيلمي في "الفردوس" (٥/ ١٤)، رقم (٧٧٦١)، كلُّهم من طرق عن قَزَعَةَ بنِ سُويَد، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا.

مداره على قَزَعَةَ بنِ سُوَيْد، وهو ابن حُجَيْر بن بَيان الباهلي البصري، وثَّقه ابن معين في رواية، والجمهور على تضعيفه وتوهين روايته.

قال الإمام أحمد: مضطرب. وقال في موضع: هو شبه المتروك، ذكره الأثرم. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بذاك القوي، محلَّه الصدق وليس بالمتين، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به. وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وقال البخاري: ليس بذاك القوي. وقال ابن حبان: «كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره». وقال البزار: لم يكن بالقوي. وقال العجلي: لا بأس به، وفيه ضعْف. وقال الحافظ: «ضعيف». وضعَّفه الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٠٣). انظر أقوالهم في: «ضعفاء النسائي» (ص ٢٠٨)، و «التاريخ الكبير» (٧/ ١٩٢)، و «الضعفاء الصغير» (ص ٢٠٠) كلاهما للبخاري، و «المجروحين» (٢ ٢١٦)، و «التقريب» (ص ٨٠٠).

وأمًّا يحيى بن معين فقد اختلف كلامه فيه، ففي رواية الدارمي (ص ١٩٢)، قال: «ثقة». وفي رواية الدوري كما في «التاريخ» (٢/ ٤٨٨): «ضعيف». وقال في موضع: «ليس بذاك القوي، وهو صالح». انظر: «من كلام أبي زكريا في الرجال» (ص ٤١). قال ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٠٧٣): «... وله غير ما ذكرت أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به».

• والخلاصة في الرجل والله أعلم أنه ضعيف، وعليه فالإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>١) كذا في ( ح )، و ( ك ): ابن البُخْتَري، وفي ( م ): أبسي جعفر البُخْتَري.

<sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو جعفر محمد بن عمرو بن البُخْتَري \_ بباء مضمومة، بعدها خاء معجمة ساكنة، بعدها التاء المفتوحة، ثم راء مهملة \_ الرزاز. وُلِدَ سنة (۲۰۱هـ). روى عن سعدان البزاز، وعبَّاس الدوري. وعنه أبو حفص بن شاهين. كان ثقة ثبتًا. مات سنة (۳۳۹هـ). «الأنساب» (۱/ ۲۹٤)، و «تاريخ بغداد» (۳/ ۳٤۸).

وإذْ قد بَان لك الصَّحيحُ في تفسير هذه الآية ، فأقول:
 قد جاءتِ الوَصِيَّة الصَّريحةُ بأهْلِ البَيْتِ في غيرها من الأحاديث:

ألعن سليمان بن مِهْرَان الأعمش، عن عطية بن سعد (١) العَوْفي، وحبيب بن أبي ثابت، أولهما عن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه، وثانيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال:

قال رسول الله ﷺ: "إنّي تاركٌ فيكم ما إن تمسَّكتم به لنْ تُضِلُوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر: كتابُ الله، حبلٌ ممدودٌ من السَّماء إلى الأرض، وعِتْرَتي أهْلُ بَيتِي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض، فَانْظُرُوا كيف تَخْلُفُوني فيهما». أَهْلُ بَيتِي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض، فَانْظُرُوا كيف تَخْلُفُوني فيهما». أخرجه التِّرمذيُّ في "جامعه" (٢)، وقال: "حسن غريب" (٣)، انتهى.

قلتُ: وأمَّا قول الحسن البصري في تفسير الآية، فقد أخرجه الطبري في «تفسيره» (٢٥/٥٥)، بإسناد صحيحٍ، من طريق محمد بن جعفر - غُنْدَر - ، عن شعبة، عن منصور بن زاذان، عن الحسن.

ومنصور بن زادان، هو الواسطي، أبو المغيرة الثقفي. «ثقة ثبت عابد». «التقريب» (ص ٩٧٢). وغُنْدَر وشعبة سبقا.

ورواه أيضًا (٢٦/٢٥)، من طريق يعقوب، حدَّثنا هُشَيْم، قال: أخبرنا عوف، عن الحسن. وهذا إسنادٌ صحيحٌ أيضًا.

يعقوب شيخ الطبري، هو ابن إبراهيم بن كثير، أبو يوسف الدَّورقي، إمام حافظ، روى عنه الجماعة. قال في «التقريب» (ص ١٠٨٧): «ثقة». وهُشَيْم سبق أنه ثقة كثير التدليس، وقد صرَّح ههنا بالتحديث. وعوف، هو ابن أبي جَميلة العَبْدي البصري «ثقة». «التقريب» (ص ٧٥٧).

- (١) في الأصل و ( م ): عطية بن سعيد، والصواب ما أثبتُه من ( ز ).
  - (۲) (۵/۲۲۲)، رقم (۸۸۷۳).
  - (٣) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده ومتابعاته.

أخرجه في كتاب المناقب، باب مناقب أهل البيت، من طريق علي بن المنذر، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي سعيد رضي الله عنه. وبالإسناد نفسه عن الأعمش، عن خبيب ابن أبي ثابت، عن زيد بن أرقم.

وأخرجه أبو الشَّيخ في اعواليه ارقم (١٩) من طريق غسَّان بن الرَّبيع، عن أبي إسرائيل، عن عطية به.

ويؤيَّد ضعفه ما جاء عن ابن عبَّاس في "الصحيح"، كما سبق، مِن أنَّ المقصود بالآية: (إلَّا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة). ولذا صدَّر السَّخاوي الحديثَ بقوله: «يُروَى»، وفي ( م ): «رُوِي»، مما يشير إلى تضعيفه له.

71 \_ وحديث أبي سعيدٍ عند أحمد في «مسنده» من حديث الأعمش، وكذا من حديث أبي إسرائيل الملائمي إسماعيل بن خليفة، وعبد الملك بن أبي سليمان (١).

# ٦٢ ــ ورواه الطَّبراني في «الأوسط» (٢) من حديث كثير النَّواء، أربعتُهم عن عطيّة.

وفيه غسّان بن الرّبيع، ضعّفه الدّارقطنيّ، ووثّقه ابن حبّان. انظر: «الإكمال» (ص ٣٣٣)، و «تعجيل المنفعة» (ص ٣٦٠). وسيأتي التنبيه على ضعف عطية العوفي. وعزاه السيوطي في «الدُّرّ المنثور» (٥/ ٧٠٧) لابن الأنباري في «المصاحف» من حديث زيد بن أرقم. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي، وهو ضعيف، سبق الكلام عليه عند حديث رقم (٧٧).

وفيه أيضًا حبيب بن أبـي ثابت، فهو وإنْ كان ثقة إلَّا أنه كثير الإرسال والتدليس، وقد عنعنه. وسيأتي للحديث شواهد ومتابعات كثيرة، بمجموعها يكون الحديث صحيحًا إنْ شاء الله تعالى.

#### (۱) • حديث الأعمش أخرجه أحمد في (٣/١٧):

من طريق أبي النضر، عن محمد بن طلحة، عن الأعمش، عن عطية به.

أبو النَّضر، هو هاشم بن القاسم الليثي البغدادي، الملقَّب (قيصر). «ثقة ثبت». «التقريب» (ص١٠١٧). روى عنه الإمام أحمد في «المسند» ستماثة وسنة وسبعين حديثًا. انظر: «معجم شيوخ أحمد في المسند» (ص٣٦١). ومحمد بن طلحة، هو ابن مصرِّف اليامي «صدوق له أوهام». و «التقريب» (ص٨٥٧).

#### • وحديث أبى إسرائيل الملائي أخرجه في (٣/ ١٤):

من طريق أسود بن عامر، عن أبي إسرائيل، عن عطية.

الأسود بن عامر، هو الشامي، نزيل بغداد، الملقّب (شاذان). «ثقة». «التقريب» (ص ١٤٦)، روى عنه الإمام أحمد في المسند» أربعمائة وأربعة عشر حديثًا. انظر: «معجم شيوخ أحمد في المسند» (ص ١٣٣). وأبو إسرائيل الملائي، اسمه إسماعيل بن خليفة العبسي. قال في «التقريب» (ص ١٣٨): «صدوق سيء الحفظ، نُسب إلى الغلو في التَّشيُّع».

• وأما حديث عبد الملك بن أبي سليمان فأخرجه في (٢٦/٣): من طريق ابن نُمَير، عن عبد الملك، عن عطية به. ابن نُمَير بالتصغير به هو عبد الله بن نُمَير الهمداني، أبو هشام الكوفي. «ثقة، صاحب حديث، من أهل السنة». «التقريب» (ص ٥٥٣). روى عنه الإمام أحمد في «المسند» ثلاثمائة وثلاثة وأربعين حديثًا. انظر: «معجم شيوخ أحمد في المسند» (ص ١٣٣). وعبد الملك بن أبي سليمان، «صدوق له أوهام». «التقريب» (ص ٢٣٣).

(۲) (٤/ ٨١/٤)، رقم (٣٤٣٩)، من طريق الحسن بن محمد الأشناني، عن عباد بن يعقوب، عن أبي عبد الرحمن المسعودي، عن كثير النواء عن عطية به، قال الطبراني عقبه: «لم يروه عن كثير النواء إلا أبو عبد الرحمن المسعودي».

ورواه أبو يعلى<sup>(١)</sup>، وآخرون<sup>(٢)</sup>.

وتعجَّبت من إيراد ابن الجوزيِّ (٣) له في «العلل المتناهية» (٤) ، بل أعجب من ذلك قوله: «إنه حديث لا يصعُّ»، مع ما [ح٢٢/ب] سيأتي من طرقه التي بعضها في «صحيح مسلم».

وللحديث شواهد كثيرة، مضى بعضها برقم (٦٠و ٦١)، وسيأتي أكثرها.

(۱) في «مسنده» (۲/ ۲۹۷)، رقم (۱۰۲۱)، من طريق بشر بن الوليد، عن محمد بن طلحة بمثل إسناد أحمد السابق، وكذا أحرجه في (۳۰۳/۲) رقم (۱۰۲۷). وبشر بن الوليد، هو الكندي الفقيه.

قال الآجري في «سؤالاته» (٢/ ٢٨٦): «سألتُ أبا داود: قلتُ له: بشر بن الوليد ثقة؟ قال: لا». وقال صالح جَزَرَة: هو صدوق، ولكنه لا يعقل، كان قد خرف. وروى السَّلمي عن الدَّارقطنيِّ أنه قال: (ثقة). انظر: «ميزان الاعتدال» (٢/ ٤٠). وهو عنده أيضًا من طريق سفيان بن وكيع، عن محمد بن فُضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان بنحو إسناد أحمد.

- (۲) كالفسوي في «المعرفة والتاريخ» (/ ۹۳ )، من حديث عبيد الله، عن أبني إسرائيل، عن عطية، والطبراني في «الكبير» (۳/ ٦٥)، رقم (۲ ۲۷۷)، من طريق الأعمش، عن عطية به. وفي ((7 / 7 ))، رقم ((7 / 7 ))، من طريق عبد الملك بن أبني سليمان، عن عطية به. ورواه في «الصغير» ((7 / 7 ))، وابن أبني شيبة في «مصنّفه» ((7 / 7 ))، رقم ((7 / 7 ))، من طريق زكريا، عن عطية به. وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» ((7 / 7 ))، رقم (7 / 7 )، من طريق بشر بن الوليد، بنحو إسناد أبني يعلى السابق، وعزاه المتقى الهندي في «كنز العمال» ((7 / 7 ))، رقم (7 / 7 )، رقم (7 / 7 )
- (٣) هو الإمام الحافظ المفسَّر الواعظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن أبي الحسن، القرشي التيْمي البكريّ، نسبة لأبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه. صاحب التصانيف المشهورة. ولد ببغداد سنة (٥١٠هـ). من مؤلفاته: «زاد المسير» في التفسير، و «الموضوعات» في الحديث. مات في رمضان سنة (٧٩٥هـ). «تذكرة الحفاظ» (١٣٤٢/٤)، و «شذرات الذهب» (٤/ ٣٣٠).
- (٤) أورده في (٢٦٨/١)، رقم (٤٣٢)، وأعلَّـه بعطية العـوفي، وعبـد الله بـن عبـد القـدوس،
   وعبد الله بن داهر.

قلتُ: ابن الجوزي مسبوقٌ بذلك، فقد سبقه العقيلي فأورده في «الضعفاء» (٢/ ٢٥٠)، في ترجمة ابن داهر الرازي وقال: «رافضي خبيث! عن عبد الله بن عبد القدوس أشرٌ منه، كلاهما رافضيان!!». فابن الجوزي إنما رواه من طريق العقيلي وحكم على هذا الطريق.

<sup>=</sup> قلتُ: كثير بن إسماعيل النواء، ضعيفٌ كما في «التقريب» (ص ٨٠٧). والمسعودي ثقة، إلاَّ أنه اختلط في آخر حياته. وعطية سبق أنه ضعيف. ولذا قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٣/٩): «في إسناده رجالٌ مختلفٌ فيهم».

77 \_ فقد أخرج في "صحيحه" (١) حديث زيد من طريق سعيد بن مسروق، وأبي حيّان يحيى بن سعيد بن حيّان، كلاهما \_ واللفظ للثاني \_ ، عن يزيد بن حيّان عمّ ثانيهما، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله عليه خطيبًا بماء يُدْعَى خُمّا (٢) بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، وَوَعَظَ وذَكّرَ.

#### ئم قال:

«أَمَّا بعدُ: أَلا أَيُّهَا النَّاسُ! فإنَّمَا أَنَا بشرٌ يوشِك أَن يأتِي رسولُ ربِّي فأُجيبَ، وإنِّي تاركُ فيكم ثَقَلين: أُولهما كتابُ اللَّه فيه الهُدَى والنُّور، فخذوا بكتابِ الله، واسْتَمْسِكُوا به»، فحثَّ على كتاب الله، ورغَّبَ فيه ثم قال:

ذكر ذلك العلاَّمة شاه عبد العزيز غلام الدهلوي في امختصر التحفة الإثني عشرية» (ص ٢٠٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة، بابٌ من فضائل علي بن أبي طالب (١٨٧٣/٤)، رقم (٢٤٠٨)، بالإسناد المذكور.

<sup>(</sup>۲) غَدِيرُ خُمَّ: بضم أوله وتشديد ثانيه، وموضع على ثلاثة أميال من الجُحْفة يَسْرةَ عن الطريق، وهذا الغدير تصبُّ فيه عين، وحوله شجر كثير ملتفّ، وهي الغيْضة التي تُسمَّى خمّ. وبين الغدير والعين مسجد النَّبِي ﷺ. انظر: «معجم ما استعجم» (۲/ ٥١٠) و (٣٦٨ ٢٣)، و «معجم البلدان» (٢/ ٣٨٩).

قلتُ: وكان نزول النَّبي ﷺ في هذا الموضع وخطبته في يوم الأحد، اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجَّته. انظر: «البداية والنهاية» (١٨٣/٥). وجديرٌ بالذكر: أنَّ الرَّافضة أحدثت في هذا اليوم «عيد غدير خُمَّ». وسمَّوه «العيد الأكبر»، وفضَّلوه على عيدي الفطر والأضحى أ ولذا قال بعض الشَّيعة: ويسومَسا بسالغسديسر غسديسر خُسمٌ أبسان لسمه السولايسة لسو أطبعسا

وقد ربّبوا لذلك العبد أدعية وأذكارًا \_ ما أنزل الله بها من سلطان \_ سمّوها (عمل ليلة الغدير!) يقولها الواحد منهم في ليلة الثامن عشر من ذي الحجة في كلّ عام. وأخرى في نهار ذلك اليوم سمّوها (عمل يوم الغدير!)، واستحبّوا للعبد أن يغتسل في صدر نهار ذلك اليوم، فإذا بقي إلى الزوال نصف ساعة شُرع له أن يُصلّي ركعتين، يقرأ في كلّ ركعة منهما فاتحة الكتاب مرّة واحدة، وقل هو الله أحد عشر مرّات! وأية الكرسي عشر مرّات! وإنا أنزلناه عشر مرّات! . . فإذا سلّم عقّب بعدهما بما ورد من تسبيح الزّهراء (عليها السّلام!!) . . إلخ بدّعِهم وخُزعُبلاتهم التي لا تنتهي . وانظر في ذلك : كتاب «ماذا في التاريخ؟» لمحمد حسن القبيسي العاملي (٤٧/ ٢٠١ \_ ٢٠٢)، و «مفتاح الجنة»، لحسن الشيخ الكتبي (ص ٢٥٧ \_ ٢٦٤)، و كذا «طائفة النّصيرية \_ تاريخها وعقائدها \_ »، للكتور سليمان الحلبي (ص ٢٥٧ ) .

«وأهْلُ بَيْتِي، أُذَكِّركم اللَّهَ في أهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّركم اللَّهَ ــ ثلاثًا ــ في أهْلِ بَيْتِي ». فقيل لزيد: مَنْ أهلُ بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟

قال: «نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته مَن حُرِمَ الصَّدقة بعده».

قيل: «ومَنْ هم؟<sup>(١)</sup>»!

قال: «هم آل عليّ، وآل عقيلٍ، وآل جعفرٍ، وآل عبَّاسٍ رضي الله عنهم (٢٠) . قيل: «كلُّ هؤلاء حُرِمَ الصَّدقة»؟ قال: «نعم».

وفي لفظٍ قيل لزيدٍ رضي الله عنه (٣): «مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ؟ نِسَاؤُهُ؟».

فقال: «لا، وَايْمُ اللَّه، إنَّ المرأة تكون مع الرَّجل العَصْرَ من الدَّهر، ثم يطلِّقها فترجعُ إلى أُمِّها» \_ أهْلُ بيته: أصْلُه وعَصَبَتُه الذين حُرِمُوا الصَّدقةَ بعده».

باللفظ الأول \_ ، وأخرجه مسلم أيضًا (٥) ، وكذا النَّسائيُّ \_ باللفظ الأول \_ ، وأحمدُ (٦) ، والدَّارميُّ (٧) ، في «مسنديهما» ، وابنُ خزيمة في «صحيحه» (٨) ،

<sup>(</sup>١) في ( م ): ومنهم!

<sup>(</sup>٢) في ( م ): رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) من قوله: (آل عليِّ. . . ) إلى هنا سقط من ( م).

<sup>(</sup>٤) رواية مسلم في المطبوع: «إلى أبيها وقومها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب (٤/ ١٨٧٤)، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل، ح ومن طريق إسحاق بن إبراهيم، عن جرير، كلاهما عن أبي حيان به.

 <sup>(</sup>٦) في المسند (١/ ٣٦٧)، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي حيان التيمي، عن عمّه يزيد به.

<sup>(</sup>٧) في «السنن» كتاب فضائل القرآن ــ باب فضل من قرأ القرآن (٢/ ٢٤٥) ــ رقم (٣٣١٦)، من طريق جعفر بن عون، عن أبـي حيان به

<sup>(</sup>٨) (٤/ ٢٢)، رقم (٧٣٥٧)، في كتاب الزكاة، في جماع أبواب قسم المصدقات وذكر أهل سهمانها، باب ذكر الدليل على أن بني (عبد المطلب!) هم من آل النّبي على الذين حرموا الصدقة لا كما =

## وآخرون (١)، كلُّهم من حديث أبي حيَّان التَّيميِّ يحيى بن سعيد بن حيَّان،

= قال من زعم أنَّ آل النَّبِي ﷺ الذين حُرموا الصدقة آل علي وآل جعفر وآل العبَّاس، من طريق يوسف بن موسى، عن جرير ومحمد بن فُضيل، عن أبــى حيان به.

• تنبيه: هكذا جاءت ترجمة الباب في المطبوع من "صحيح ابن خزيمة": (باب ذكر الدليل على أنَّ بني عبد المطلب هم من آل النَّبي ﷺ . . . إلخ)!! وهو خطأ بيِّن، يظهر أنه وقعت زيادة كلمة (عبد) على (المطَّلب)، فصارت هكذا: (عبد المطَّلب!)، فصار المراد (عبد المطَّلب بن هاشم) جدّ النَّبيِّ ﷺ وهو ما لا يريده ابن خزيمة! وإنما المراد (المطَّلب بن عبد مناف) أخو هاشم، وعم عبد المطَّلب جدّ النَّبيِّ ، ويدل على ذلك أمور:

١ \_ ما ثبت في «الصحيح» (٣١٤٠): «إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيء واحد». فقد جعل النَّبيُّ ﷺ الهاشميين والمطَّلبيين شيء واحد، وذلك في تحريم الصدقة عليهم، وفي اشتراكهم في سهم ذوي القربى.

٢ \_ ما جاء في الترجمة نفسها: (. . . لا كما قال من زعم أنَّ آل النَّبِيِّ ﷺ الذين حُرموا الصدقة آل على وآل جعفر وآل العبَّاس)، فإنَّ ابن خزيمة رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن لا يحصر الآل في هؤلاء المسذك وريسن (آل على وآل جعفر وآل العبَّاس)، ومعلوم أنَّ هـ ولاء جميعًا هـ السميـون. وهـ م بنـ وعبد المطلب بن هاشم، وإنما أراد إدخال (بني المطلب) في الآل.

٣ \_ أنَّ ابن خزيمة لو أراد في الترجمة المذكورة بني عبد المطَّلب! لكان ذلك تناقض منه، فإنه قال عقب الترجمة: (في خبر عبد المطلب بن ربيعة دلالة على أنَّ آل (عبد المطَّلب!) [هكذا في المطبوع، وصوابه آل المطَّلب]، يحرم عليهم الصدقة كتحريمها على غيرهم من ولد هاشم!).

وهذا غلط، فإنَّ ولد هاشم هم آل عبد المطلب بن هاشم، فكيف يُكرِّر الكلام؟! وإنما صوابه كما مضى (آل المطَّلب).

٤ \_ ومما يؤكّد ذلك قول ابن خزيمة نفسه: (... وكان المطّلبي [يريد الإمام الشافعي] يقول: إنَّ الله النّبيُ ﷺ بنو هاشم وبنو المطّلب [هكذا على الصواب] الذين عوَّضهم الله من الصدقة سهم الصدقة من الغنيمة. فبيَّن النبّيُ ﷺ بقسمة سهم ذي القربى من بني هاشم وبني المطّلب [هكذا على الصواب] أنَّ الله أراد بقوله: ﴿ ذَوِى الْقُسُرِينَ ﴾ بني هاشم وبني المطّلب [هكذا على الصواب]، دون غيرهم من أقارب النّبي ﷺ). اهـ. فليُحرَّر هذا الموضع من "صحيح ابن خزيمة" المطبوع، فإنه مهم جدًّا، وبالله تعالى التوفيق.

[ح٢٣/ أ] عن يزيد (١) بن حيَّان.

• وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢) من حديث الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، ولفظه: لمَّا رجع رسولُ الله ﷺ من حجَّة الوداع، ونزل (٣) غَدِيرَ خُمِّ، مرَّ بدَوْحَاتِ فَقُمَّتْ ثم قام فقال:

«كَأَنِّي قد دُعِيتُ فأجَبْتُ، إنِّي قد تركتُ فيكم الثَّقَلين، أحدهما أكبر من الآخر (٤): كتابَ الله عزَّ وجلَّ، وعِتْرَتي، فانظروا كيف تَخْلُفُوْنِي فيهما، فإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوْضَ».

ثم قال: «إنَّ الله عزَّ وجل مولاي، وأنَا وليُّ (٥) كلِّ مؤمن».

٦٦ ــ ومن حديث سلمة بن كُهَيْل، عن أبيه، عن أبي الطُّفيل أيضًا بلفظ:

نزل رسولُ اللَّهِ ﷺ بين مكة والمدينة عند سَمُرَات خمس دَوْحَات عظام، فَكَنَسَ النَّاسُ ما تحت السَّمُرات، ثم راح رسول الله ﷺ عشيةً، فصلَّى ثم قام خطيبًا، فحمد الله عزَّ وجلَّ، وأثنى عليه، وذكَّر وَوَعَظَ، فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال:

«أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي تَـارَكُ فيكـم أمريـن لـن تَضِلُّـوا إِنْ اتَّبَعْتُمُـوهما، وهما: كتابَ الله، وأهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي »(٦).

<sup>(</sup>۱) في (ح): زيد بن حيان، والتصويب من (م)، و (ز)، ومن مصادر تخريج الحديث . (۲) (۲) (۲) (۱۱۸/۳)، رقم (٤٥٧٦)، من طريق الأعمش به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله». وسكت عنه الذهبي في «التلخيص». وبمثله أخرجه النسائي في «الكبرى» (٥/ ١٣٠)، رقم (٨٤٦٤)، في كتاب الخصائص، باب قول النَّبيِّ ﷺ: «من كنت وليّه فعليُّ وليّه». وكذا في (٥/ ٥٤)، رقم (٨٧٤٨)، في المناقب \_ باب فضائل علي رضي الله عنه. وانظر: «الخصائص» له \_ رقم (٢٧)، وبه أخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٣٧).

<sup>﴿ (</sup>٣) في ( م )؛ ونزيل! وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في ( م ): أحدهما أكبر من الأكبر!.

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، وفي ( م ): مولى.

<sup>(</sup>٦) «المستدرك» (٣/ ١١٨)، رقم (٤٥٧٧)، من طريق حسَّان بن إبراهيم الكرماني، عن محمد بن =

٦٧ \_ ومن حدیث أبي الضُّحی مسلم بن صُبَیْح، عن زید بن أرقم مقتصرًا
 علی قوله:

«إِنِّي تاركُ فيكم الثَّقَلين: كتابَ اللَّهِ، وأَهْلَ بَيْتِي، وإنَّهُمَا لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا على السَّعَلِي الموضَ»(١٠).

وقال عقب كلِّ من الطُّرق الثلاثة: «إنه صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يخرِّجاه». وكذا أخرجه من طريق [ح٢٣/ب] يحيى بن جَعْدَة، عن زيد بن أرقم (٢).

٦٨ \_ ووافقه على تخريج هذه الطّريقِ الطّبرانيُّ في «الكبير»(٣)،

وهذا إسنادٌ رجاله كلُّهم ثقات، إلاَّ فهد بن سليمان، وهو النَّحَّاس المصري، فإني لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا، فقد أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٩٧)، وقال: «كتبت فوائده، ولم يُقض لنا السَّماع منه». وذكره ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٦٠)، ولم يذكر فيه شيئًا.

وأبو غسَّان النَّهديُّ (ثقة متقن)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٩١٣). وإسرائيل بن يونس، هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي (ثقة)، تقدَّم برقم (٤٨). وعثمان بن المغيرة، هو الثقفي مولاهم (ثقة)، أخرج له البخاري والأربعة. «التقريب» (ص ٦٦٩). وعلي بن ربيعة. هو ابن نضلة الوالبيّ الكوفيّ (ثقة)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٦٩٦).

<sup>=</sup> سلمة بن كُهيل، عن أبيه به. وقال: «صحيح على شرطهما». وتعقّبه الذهبي بقوله: «لم يخرجا لمحمد بن سلمة بن كهيل. وقد وهّاه السّعدي». قلتُ: وقال الجوزجاني: ذاهبٌ واهي الحديث».

ومن هذا الطريق أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (١٢٦/٤٢)، رقم (٨٧٠٢)، في ترجمة على ابن أبـي طالب رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (۳/ ۱٦٠)، رقم (٤٧١١)، من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الحسن بن عبد الله النخعي، عن مسلم بن صبيح، عن زيد بن أرقم. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. وبه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٥/ ١٦٩)، رقم (٤٩٨٠)، وكذا الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١٣٦/١). وأخرجه بهذا اللفظ أبو جعفر الطحاوي في «المشكل» (٤/ ٢٥٤)، رقم (٣٧٩٦)، من طريق فهد بن سليمان، عن أبي غسّان مالك بن إسماعيل النّهديّ، عن إسرائيل بن يونس، عن عثمان بن المغيرة، عن علي بن ربيعة الأسدي، عن زيد بن أرقم رضي الله عنه م فوعًا.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا الطريق في «المستدرك».

<sup>(</sup>٣) (٥/ ١٧١) ــ رقم (٤٩٨٦) من طريق كامل بن العلاء، عن حبيب بن أبسي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن زيد بن أرقم به، وكذا أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (١/ ١٥٧) ــ رقم (١١٨) مختصرًا. =

وْفِيهَا(١) وَصْفُ ذَاكُ(٢) اليوم بأنه: «مَا أَتِي عَلَيْنَا يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ حرًّا منه».

٦٩ – وأخرجه الطَّبرانيُّ – أيضًا (٣) – من حديث حَكِيم بن جُبَيْر، عن أبي الطُّفيل، عن زيد، وفيه من الزيادة عقب قوله: «وإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوض»:

«سألتُ ربِّي ذلك لهما، فلا تَقَدَّمُوهما فَتَهْلَكُوا، ولا تقصِّروا عنهما فَتَهْلَكُوا، ولا تقصِّروا عنهما فَتَهْلَكُوا، ولا تُعَلِّمُوهم فإنهم أَعْلَمُ منكم (٤٠).

وفي الباب عن جابر، وحذيفة بن أسيد، وخُزيْمَة بن ثابت، وزيد بن ثابت، وسهْل بن سعد، وضُمَيْرة، وعامر بن ليلى، وعبد الرَّحمن بن عَوْف، وعبد الله بن عبّاس، وعبد الله بن عمر، وعَدِيّ بن حاتم، وعُقْبَة بن عامر، وعلي بن أبي طالب، وأبي ذرِّ، وأبي رافع، وأبي شُريح الخُزاعي، وأبي قُدامة الأنصاري، وأبي هريرة، وأبي الهيثم بن النَّيهان، ورجالٍ من قريش، وأُمِّ سلمة، وأُمِّ هانىء ابنة أبي طالب؛ الصَّحابة رضوان الله عليهم (٥)

وفيه كامل بن العلاء أبو العلاء الكوفي، فيه كلام يسير، فهو (صدوق يُخطى،). «التهذيب» (٨٦/٨)، و «التقريب» (ص ٨٠٧)، وفيه أيضًا عنعنة حبيب بن أبــي ثابت، فهو تابعي كثير التدليس. «طبقات المدلسين» (ص ٨٤)، ويحيــى بن جعدة (ثقة). و «التقريب» (ص ١٠٥١).

<sup>(</sup>١) في (م): وفيهما.

<sup>(</sup>۲) في (م): رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) في «المعجم الكبير» (٦٦/٣) ــ رقم (٢٦٨١) من طريق عبد الله بن بكير الغنوي، عن حكيم بن
 جبير به، وأخرجه بمثله في (١٦٦/٥) ــ رقم (٤٩٧١).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ.

فيه حَكيم بن جُبير الأسدي الكوفي، ضعيف، رُمِيَ بالتَّشيُّع، كما قال الحافظ في «التقريب» (ص ٧٦٥). وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٤): «فيه حكيم بن جبير، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>ه) هكذا في جميع النُّسخ (ح)، و(م)، و(ز)، و(هـ)، و(ك)؛ اللَّائهُمَّ إِلَّا (ل) فإنه جاء فيها: (عن أمَّ هانىء ابنة أبي طالب الصَّحابيَّة)، والظاهر أنه تصحيف، وستأتي تراجم الصحابة الرُّواة عند ذكر حديث كلِّ واحدٍ منهم على حدّة.

## ٧٠ \_ فأمَّا حديثُ جابرٍ (١):

فرواه التَّرمذيُّ في «جامعه» (٢) من طريق زيد بن الحسن الأنْمَاطيِّ، عن جعفر ابن محمد بن عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (٣) قال:

رأيت رسولَ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ وهو على ناقَتِهِ القَصْواء يَخْطُبُ، فَسَمِعْتُهُ يقول:

«يا أَيُّها النَّاسُ! إِنِّي قد تَرَكْتُ فيكم ما إنْ [ح٢٤/ أ] أَخَذْتُمْ به لن تَضِلُوا: كتاب الله، وعِتْرَتي أهْلَ بيتي». وقال الترمذي بعده: «إنه حسن غريب»(٤).

٧١ ــ ورواه أبو العبّاس ابن عُقْدة في «الموالاة» (٥) من طريق يونس بن عبد الله بن أبي فَرْوة (٢) ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ، عن جابر رضي الله عنه قال :

أخرجه في كتاب المناقب ـ باب مناقب أهل بيت النبي ﷺ، من طريق نصر بن عبد الرحمن الكوفى، عن زيد بن الحسن، عن جعفر الصادق به.

\_ وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٦٦) ــرقم (٢٦٨٠) بنفس الطريق به.

فيه زيد بن الحسن الأنماطيّ، ضعيف كما في «التقريب» (ص ٣٥٢)، وقد تابعه حاتم بن إسماعيل عن جعفر الصادق به. وهو عند العقيلي (٢/ ٢٥٠)، وقال عقبه: «وحديث جعفر بن محمد أولى».

(٥) كتاب «الموالاة» لأبي العبّاس ابن عُقدة المتوفى سنة (٣٣٣هـ) جزءٌ حديثيٌ جَمَعَ فيه مؤلفه طرق حديث: «مَنْ كنتُ مولاه فَعَليٌ مولاه»؛ ذكرَ ذلك شيخ الإسلام في «منهاج السُّنَّة» (٧/ ٣٢٠).

وذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٧/ ٧٤) عند الكلام على حديث: «مَنْ كنتُ مولاه...»، وقال: «وهو كثير الطُّرق جدًّا، استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد، وكثير من أسانيدها صحاحً وحسانٌ». اهـ. وانظر: «معجم المصنَّفات الواردة في فتح الباري» رقم (٤٤٢).

(٢) كذا في (ح، ز، ك، ل، هـ)، وفي (م): عن أبسي فروة.

<sup>(</sup>۱) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري صحابي جليل، وهو راوي أكثر أحاديث المعجزات. شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبيٌّ. روى عن رسول الله ﷺ (۱۵٤۰ حديثًا) على ما ذكر ابن حزم. مات سنة (۷۷هـــ)، وقيل: (۷۷هـــ)، وكان عمره (۹۶ سنة).

ــ «الإصابة» (١/٤٦٠)، و «أسماء الصحابة الرواة» ص ٤١).

<sup>(</sup>۲) (۵/ ۲۲۱) ـرتم (۳۷۸٦).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي ( م ): (رضي الله عنه) بالإِفراد.

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ حسنٌ بالمتابعة .

كنَّا مع رسول الله ﷺ في حجَّة الوداع، فلمَّا(١) رجع إلى الجُحْفة (٢) أمَّرَ بشَجَراتِ فقُمَّ (٣) ما تحتهنَّ، ثم خَطَبَ النَّاس فقال:

«أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! فَإِنِّي لَا أُرانِي إِلَّا مُوشكًا أَن أُدْعَى فَأْجِيبَ، وإنِّي مسؤول، وأنتم مسؤولون؛ فما أنتم قائلون؟»

قالوا: «نَشْهَدُ أَنَّكَ قد بِلَّغتَ، ونصحتَ، وأدَّيتَ».

قــال: «إنِّــي لكــم فَـرَطٌ، وأنتــم واردون علـيَّ الحَــوْضَ، وإنِّـي مُخَلِّـفٌ فيكــم الثَّقَلَيْن: كتابَ اللَّـه...»(١)

٧٧ \_ وأَمَّا حديثُ حُذِّيْفَةَ بنِ أُسِيدِ الغِفَارِيِّ (٥):

فرواه الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير»(٦) من طريق سَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، عن

(٢) المُحُفّقةُ: بالضمُّ ثم السكون والفاء، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة، وهي ميقات أهل مصر والشَّام، صارت في الأزمنة الأخيرة خرابًا، وصار الناس يُحْرِمون من رابغ. كان اسمها (مَهْيَعة) فصارة (المُحْفة)؛ وذلك لأنَّ السَّيل اجتحَفَها وحمل أهلها في بعض الأعوام، انظر: «معجم البلدان» (٢/ ١١١). وممَّا يُضاف في هذا المقام أنَّ موضع الميقات حاليًا لم يعُدْ خرابًا، فقد بَنَتْهُ حكومة خادم الحرمين الشريفين، وبه مسجد كبير

(٣) الْقُمُّ: الكَنْسُ. والقُمَامَةُ: الكُنَاسَةُ. والمِقَمَّةُ: المِكْنَسَةُ.

(٤) الإسنادُ المذكورُ حسنٌ، ولم أقفْ على مَنْ تحت ابن أبي فَرْوة.

رد) الإستاد المددور حسن، وتم اقت على ش تحد يونس بن عبد الله بن أبــى فروة حديثه لا بأس به.

قال الحافظ: «ما به بأس». «لسان الميزان» (٢/ ٤٢٨)، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٦٤٩). وانظر: «تعجيل المنفعة» (ص ٥١١).

وأبو جعفر، هو محمد الباقر بن علي بن الحسين (ثقة فاضل)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ۸۷۹). ولم أقف على من تحت يونس لأحكم على بقية رجال الإسناد.

 (٥) هو خُذَيْفة بن أسيد ــ بالفتح ــ بن خالد الغِفَاري، كنيته أبو سريحة شهد الحديبية، وبايع تحت الشجرة. نزل الكوفة وتُوفِّى بها سنة (٤٧هـ)، وصلَّى عليه زيد بن أرقم. روى (١٣ حديثًا).

\_ «الإصابة في تمييز الصحابة» (٢/ ٣٨)، و «أسماء الصحابة الرواة» (ص ١٤٤).

(٦) (٣/ ١٨٠) ــرقم (٣٠٥٣).

<sup>(</sup>١) (فلمَّا) ساقطة من ( م ).

أبي الطُّفيْل، عنه، أو عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال:

لمَّا صَدَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ من حجَّة الوداع نهى أصحابَه عن شَجَرَاتٍ بالبطْحاءِ متقارباتٍ أن ينزلوا تحتهنَّ، ثم قام فقال:

«يا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قد نَبَّأْنِيَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ أَنه لن يُعَمَّرَ نَبِيٌّ إِلَّا نِصْفَ عُمُرِ الذي يليه من قبله، وإِنِّي لَأَظُنُّ أَنِّي يُوشَكُ أَنْ أُدْعَى فأُجيب، وإِنِّي مسْؤولٌ، وإِنَّكُم مسؤولون؛ فماذا أنتم قائلون؟».

قالوا: « [ح٢٤/ب] نَشْهَدُ أَنَّكَ قد بِلَّغْتَ، وجاهَدْتَ، ونَصَحْتَ، فجزاك اللَّـهُ خيرًا».

فقال: «ليس تَشْهدونَ أَنْ لا إِلـٰه إِلاَّ اللَّـٰهُ، وأَنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، وأَنَّ جَنَّته حتُّ، وأَنَّ نارَهُ حتُّ، وأَنَّ الموْتَ حتُّ، وأَنَّ البعْثَ حتُّ بعد الموْتِ، وأَنَّ السَّاعةَ آتِيةٌ لا ريْب فيها، وأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في القُبُورِ».

قالوا: «نَشْهَدُ بذلك». قال: «اللَّنْهُمَّ اشْهَد».

ثم قال: «يا أيُّها النَّاسُ! إنَّ الله مَوْلاي، وأَنَا مَوْلى المؤمنين، وأَنَا أَوْلى بهم من أَنْفُسِهِم، فمن كُنْتُ مَوْلاه فهذا مَوْلاه \_ يعني عَليًّا \_ ، اللَّهُمَّ والِ مَنْ والاه، وعَادِ مَنْ عَاداه».

ثم قال: «يا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي فَرَطُكُمْ، وإِنَّكم واردون عليَّ الحَوْضَ؛ حَوْضٌ أَعْرَضُ مما بين بُصْرَى (١) إِلى صَنْعَاء (٢)، فيه عددُ النُّجُوم قُدْحَانٌ مِن فِضَّة، وإِنِّي

<sup>(</sup>۱) بُصْرى ــ بالضم والقصر ــ : موضعان: إحداهما بالشام من أعمال دمشق، وهو قصبة كورة حوران، وهي مشهورة عند العرب قديمًا وحديثًا. الموضع الثاني: بُصْرى من قُرى بغداد قرب عُكْبراء. «معجم البلدان» (۱/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) صَنْعاء: منسوبة إلى جودة الصَنْعة في ذاتها، وهي مدينة باليمن معروفة، كان أول من نزلها أزال ابن يعير بن عابر؛ فسُمُّيت به. وقيل: إنَّ الحبشة لمَّا دخلتها فرأتُها مبنيَّة بالحجارة قالوا: (صَنْعة. . صَنْعَة!)، وتفسيره بلسانهم: حَصينة حصينة؛ فسُمُّيت بذلك، وهي بلاد طيِّبة الهواء، كثيرة الماء.

\_ «معجم البلدان» (٣/ ٤٢٥)، و «معجم ما استعجم» (٣/ ٨٤٣).

سَائِلُكُمْ حين تَرِدُون عليَّ عن الثَّقَلين، فانْظُروني كيف تَخْلُفُونِي فيهما.

الثَّقَلُ الأَكْبِرُ كتبابُ الله عزَّ وجلَّ سَبَبٌ طَرَفُهُ بِيدِ اللَّهِ وطَرَفُهُ بِأَيْدِيكِم، فاسْتَمْسِكُوا به لا تَضِلُوا أو لا تُبَدِّلُوا. وعِتْرَتي أهْلُ بيتي؛ فإنه قد نبَّأني اللَّطيفُ الخبيرُ أنَّهما لن ينقضيا حتى يَرِدَا عليَّ الحَوْضَ (١٠).

ومن هذا الوجه أورده الضِّياء في «المختارة» (٢). ورواه أبو نُعَيْم في «الحلية» (٣) وغيره من حديث زيد بنِ الحسنِ الأنماطيِّ، عن معروفِ بن خَرَّبُوذ، عن الطُّفيل، عن حُذَيْفة وحده؛ به.

٧٣ \_ وأمَّا حديثُ خُزَيْمَة (٤):

فهو عند ابن عُقْدَة من طريق محمد بن كثيرٍ، عن فطرٍ، وأبي الجارود،

(١) إسنادُهُ حسنٌ بما قبله وبعُده، فإنَّ فيه الأنْماطيُّ وهو ضعيفٌ.

لم أجده في «المعجم الكبير» من هذا الطريق، وإنما من طريق زيد بن الحسن الأنماطي، عن معروف ابن خَرَّبُوذ، عن أبـي الطُّفيْل، عن حذيْفة بن أسيد وحده.

\_ وبنفس الإسناد أخرجه بقيّ بن مخلد في «جزء أحاديث الحوض» (ص ٨٨ ــ مرويات الصحابة في الحوض).

ــــ وكذا ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٩/٤٢) ـــ رقم (٨٧١٤) في ترجمة علي بن أبــي طالب رضي الله عنه.

قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٥): «وفيه زيد بن الحسن الأنماطيّ».

«قال أبو حاتم: منكر الحديث. ووثَّقه ابن حبان، وبقية رجال أحد الإسنادين ثقات». اهـ.

(٢) لم أجده في «المختارة» المطبوع، ولعله في الأجزاء التي لم يُعثر عليها بعد. وقد وقفتُ عليه في «الجزء الذي جمعه الضَّياء في أحاديث الحوض»، فيما عزاه ابن كثير في «النهاية في الفتن والملاحم» (١/ ١٩٤)، من طريق سعيد بن سليمان، عن زيد بن الحسن به. وهو في «جزء حنبل» برقم (٧٥).

(٣) «حلية الأولياء» (١/ ٣٥٥) من طريق الحسن بن سفيان، عن نصر بن عبد الرحمن الوشاء، عن زيد بن الحسن به، وأورده المؤلف من هذا الطريق في «رجحان الكفَّة في بيان نبذة من أخبار أهل الصُّفَّة»

(ص ۱۷٤ ــ ۱۷۵).

(٤) هو خزيمة بن ثابت بن الفاكِه الأنصاري الأوسي، ملقّبٌ بـ (ذي الشهادتين). أسلم بالمدينة قديمًا، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها. روى عن رسول الله ﷺ (٣٨ حديثًا)، واستشهد بصفين مع عليّ رضى الله عنه. «الإصابة» (٢/ ٢٣٩)، و «أسماء الصحابة الرواة» (ص ٩٤).

كلاهما [ح٢٥/ أ] عن أبي الطُّفيل: أنَّ عليًّا رضي الله عنه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أَنْشُدُ اللَّهَ مَنْ شَهِدَ يومَ غَديرِ خُمِّ إلَّا قام، ولا يقومُ رجلٌ يقولُ نُبِّئْتُ أو بَلَغَنِي، إلاَّ رجلٌ سَمِعَتْ أَذُنَاه وَوَعَاهُ قلبُه».

فقام سبعة عشر رجلاً؛ منهم خُزَيْمةُ بنُ ثابت، وسَهْلُ بن سعد، وعديُّ بنُ حاتم، وعُقْبَة بنُ عامر، وأبو أيوب الأنصاريُّ، وأبو سعيد الخُدْريُّ، وأبو شُرَيحِ الخُزاعيُّ، وأبو قدامة الأنصاريُّ، وأبو ليلى، وأبو الهيثم بن التَّيَّهان، ورجالٌ من قريش.

فقال عليٌّ رضي الله عنه وعنهم: «هَاتُوا ما سمعْتُم».

فقالوا: نشهد أنا أقبلنا مع رسولِ اللَّه ﷺ من حجَّة الوداع حتى إذا كان الظُّهر خَرَجَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فأمر بشَجَراتٍ فَسُدِينَ (١) وأَلْقَى عليهنَّ ثوب، ثم نادى بالصَّلاة، فخرجْنا فصليْنا، ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أَيُّهَا النَّاسُ! ما أنتم قائلون؟». قالوا: «قد بلَّغت».

قال: «اللَّاهُمَّ اشهد؛ ثلاث مرات».

قال: «إنِّي أُوشِكُ أن أُدْعَى فأُجيب، وإنِّي مسؤولٌ، وأنتم مسؤولون».

ثم قال: «ألا إنَّ دماءَكم وأموالكم حرامٌ كحرمةِ يومِكم هذا، وحرمةِ شهرِكم هذا، أوصِيكُم بالعدل هذا، أوصِيكُم بالعدل والإحْسَان».

ثم قال: «أَيُّها النَّاسُ! إِنِّي تاركٌ فيكم الثَّقَلين: كتابَ اللَّهِ، وعِتْرَتي أَهْلَ بيتي؛ فإنهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضَ، نبَّأني بذلك اللطيفُ الخبيرُ».

 <sup>(</sup>١) جاء في «لسان العرب» (٣٠٨/١٣): «السَّدَن: السَّتْر، والجمع أسدان، وقيل: النون هنا بدل من اللام في أسدال. والأسْدَان، والسُّدُون: ما جُلِّل به الهودج من الثياب، واحدها سَدَن. ومنه قولهم: سَدَنَ الرجل ثوبه، وسَدَنَ السَّتْر إذا أرسله».

وذكر [ح٢٥/ب] الحديث في قوله ﷺ: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه». فقال عليٌّ رضي الله عنه: «صدقتم، وأنا على ذلك من الشَّاهدين»(١). ٧٤ \_ وأمَّا حديثُ زيد(٢):

#### (١) إسناده ضعيف.

أخرجه ابن عقدة في «الموالاة» قال: حدثنا محمد بن مفضل بن إبراهيم الأشعري، أخبرنا رجاء بن عبد الله، أخبرنا محمد بن كثير . . . إلخ الإسناد . كما في «أسد الغابة» (٢٤٦/٦). وعزاه له ابن حجر في «الإصابة» (٢٧٤/٧)، ومن طريقه أبو موسى المديني في «ذيله على الصحابة»، كما في المرجع السابق . وفيه محمد بن كثير القرشي الكوفي، أبو إسحاق . قال أحمد : خَرَفْنا حديثَهُ .

وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن المديني: كتبنا عنه عجائب، وخططت على حديثه. ومشَّاه ابن معين. وقال ابن عدي: الضعف على حديثه بيِّن. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (٦/ ٣١١)، و «تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٦١).

#### • وفيه أيضًا أبو الجارود الأعمى، واسمه زياد بن المنذر الكوفي.

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: متروك الحديث، وضعَّفه جدًّا. وقال ابن معين: كذاب، عدو الله، ليس يَسْوَى فَلْسًا. وقال النسائي: متروك، وقال أبو حاتم: ضعيف. «التهذيب» (٣/ ٣٣٧).

قلتُ: وقد تابعه فطر بن خليفة وهو صدوق، خرَّج له البخاري متابعة، وقد وثَّقه الإمام أحمد، وابن معين، ويحيى بن سعيد، والعجلي، والنسائي، وابن سعد، وابن حبَّان، والساجي. وضعَّفه الدارقطنيُّ والجوزجانيُّ. انظر: «التهذيب» (٨/ ٢٦٢)، و «التذكرة» للحُسيني (٣/ ١٣٦٣)، و «التعديل والتجريح» (١٠٥٣/٣).

#### • وحديث فطر عن أبي الطُّفيل صحيح:

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٧٠)، و «الفضائل» (٢/ ٢٨٢) – رقم (١١٦٧) من طريق حسين بن محمد وأبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن فطر به، مختصرًا. وابن أبي عاصم في «السُّنَة» (٢/ ٢٠٦) – رقم (١٣٦٧) و (١٣٦٨) من طريق أبي مسعود الرازي، عن عبد الرحمن بن مصعب، عن فطر به، مختصرًا. وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٩٢٥/٣٧) – (١٩٣١) من طريق أبي نُعيم ويحيى بن آدم، عن فطر به، مختصرًا. والنسائي في «الخصائص» – رقم (٩٠) من طريق مصعب بن المقدام ومحمد بن سليمان، كلاهما عن فطر به، مختصرًا. والبزار في «مسنده» (٣/ ١٩٢ – كشف) – رقم (٤٤٥) من طريق عبيد الله بن موسى، عن فطر به. وقال عقبه: «رُوي عن عليٌ من وجوه، ورواه عن أبي الطُّفيل عن عليٌ ورواه معروف بن خرَّبُوذ».

(٢) هو زيد بن ثابت بن الضَّحَّاك الأنصاري الخزرجي، استُصغِرَ يوم بدر، ويُقال إنه شهد أحدًا، كان من علماء الصحابة المشهورين، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبسي بكر رضي الله عنه. أمات سنة = فرواه أحمد في «مسنده» (١)، ولفظه: قال رسول الله ﷺ:

«إنِّي تَارِكٌ فيكم خليفتين: كتابَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ؛ حَبْلٌ ممدودٌ ما بين السَّماءِ والأرْضِ، أوْ ما بين السَّماءِ إلى الأرْضِ، وعِتْرَتي أهْلَ بَيْتِي، وإنَّهما لن يتفرقا حتى يَرِدَا عليَّ الحَوْضَ»(٢٠).

٧٥ \_ وأمَّا حديثُ سَهْلِ (٣) فقد تقدَّم مع خُزَيْمَة (٤٠).

٧٦ \_ وأمَّا حديث ضُمَيْرة الأسلمي (٥):

فهو في «الموالاة» من حديث إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن حسين بن

أخرجه أحمد، وعبد بن حميد في «مسنده» (ص ١٠٧) \_ رقم (٢٤٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٣/١٥٠) \_ رقم (٣١٦٧٠) وعنه الطبرانيُّ في «الكبير» (٥/١٥٣ \_ ١٥٤) \_ رقم (٤٩٢١) والمصنف» (٤٩٢١) وابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٦٤٢ \_ ٦٤٣) \_ رقم (١٥٤٨، ١٥٤٩)، والمفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٥٣٧)، وابن الأنباري كما عزاه المتقي في «الكنز» (١/ ١٨٦) \_ رقم (٩٤٥)؛ كلّهم من طريق شريك، عن الرُّكين بن الرَّبيع، عن القاسم بن حسَّان، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعًا.

شريك بن عبد الله النَّخعيُّ (صدوق سيَّى، الحفظ)، روى له مسلم في الشواهد والمتابعات. «التقريب» (ص ٤٣٦)، روى له مسلم وأصحاب السُّنن. والقاسم بن حسَّان، هو العامري الكوفي، ذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٥/ ٣٠٥). قال الحافظ: «مقبول». «التقريب» (ص ٧٩٠).

(٣) هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري السّاعديُّ، كان اسمه في أول الأمر حزنًا، فسمَّاه النبي ﷺ سهلاً. روى عن رسول الله ﷺ أحاديث كثيرة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.
 «الإصابة (٣/ ١٦٧)، و «النبلاء» (٣/ ٤٢٢).

<sup>= (</sup>۲۲هـ). «الإصابة» (۲/ ۲۹۰)، و «النبلاء» (۲/ ۲۲۲).

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۱۸۹) و (۵/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث رقم (٧٣).

 <sup>(</sup>٥) هو ضُمَيْرة بن أبي ضُمَيْرة، مولى رسول الله ﷺ، له ولأبيه أبي ضُمَيْرة صحبة، وهو جدُّ حسين بن عبد الله بن أبي ضُميرة. قال ابن حبان: ضُمَيْرة بن أبي ضُمَيْرة الليثي. «أسد الغابة»
 (٣/ ١٣٦)، و «الإصابة» (٣/ ٤٠١).

عبد الله بن ضُمَيْرة، عن أبيه، عن جدِّه رضي الله عنه قال: لمَّا انصرف رسولُ الله عنه قال: لمَّا انصرف رسولُ الله عَلَيْ من حجَّة الوداع أمر بشَجَراتٍ فَقُمِمْنَ بوادي خُمِّ. وهجَّر (١)، فخطب النَّاسُ فقال:

«أمَّا بعدُ: أيُّها النَّاسُ! فإنِّي مقبوضٌ، أوشِك أُدْعى فأجيبُ، فما أنتم قائلون؟».

قالوا: «نشهد أنك قد بلغت، ونصحت، وأدَّيتَ».

قال: «إنِّي تاركُ فيكم ما إِن تمسَّكتُم به لن تَضِلُّوا: كتابَ اللَّهِ، وعِتْرَنِي أَهْلَ بَيْتِي، أَلا وإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوضُ؛ فانظروا كيف تَخْلُفُونِي فيهما»(٢).

إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. قال في حقّه يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكًا عنه: أكان ثقةً؟ قال: لا، ولا ثقة في دينه. وقال أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه: كان قدريًا جهميًا؛ كلُّ بلاء فيه!

وقال في رواية أبي طالب: لا يُكتب حديثه، ترك الناس حديثه، كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس ويضعها في كتبه. وقال أبو داود: كان رافضيًّا، شتَّامًا، مأبونًا. وقال العجلي: كان قدريًّا معتزليًّا، رافضيًّا. وقال النسائي، ويعقوب بن سفيان، والدَّارقطني، وابن حجر: متروك. وقال البخاري: تركه ابن المبارك والناس. وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: كذَّاب. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه فكلُهم قالوا: كذَّاب، وقال الذهبي: أحد العلماء الضعفاء. انظر: «التهذيب» (١/ ١٤٢)، و «الميزان» (١/ ١٨٢)، و «التقريب» (ص ١١٥).

قلتُ: ومع كلِّ ما تقدَّم فقد وثَّقه الشافعي ــ وكان حسن الرأي فيه ــ ، ومحمد بن سعيد الأصبهاني، وابن عُقْدة.

قال الشافعي: "لأن يخرَّ إبراهيمُ من بُعُد أحبُّ إليه من أن يكذب، وكان ثقةً في الحديث». إه... وقد اعتذر أبو حاتم وابنُ حيان للشافعي أخذه عنه، ومجالسته له \_ مع ما ذُكر من شدة تضعيف خديثه واتَّهامه بالكذب \_ ، بأنَّ ذلك في حال الصَّبيٰ، فحفظ عنه، فلما دخل مصر في آخر عمره وصنَّف لم تكن كتبه معه، فأودع الكتب أحاديث من حفظه فروى عنه، فتارةً يكنِّي عنه ولا يُسمَّيه، انظر: المجروحين» (١/٧١)، و «ضعفاء ابن الجوزى» (١/٧١).

<sup>(</sup>١) النَّهْجِير: التبكير إلى كلِّ شيء والمبادرة إليه. يُقال: هجَّر يُهجَّر تهجيرًا. فهو مُهَجَّر، وهي لغة حجازية؛ أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة. «النهاية في غريب الحديث» (٢٤٦/٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيفٌ جدًّا.

### ٧٧ \_ وأمَّا حديث عامر (١):

فأخرجه ابن عُقْدة في «الموالاة» من طريق عبد الله بن سِنَان، عن أبي الطُّفيل، عن عامر بن ليلي بن ضَمْرَة، وحذيفة بن أسِيد رضي الله عنهما قالا:

لمَّا صَدَرَ رسول الله ﷺ من حجَّة الوداع ولم يحجَّ [ح٢٦/أ] غيرها، حتى إذا كان بالجُحْفة نهى عن سَمُرَاتِ بالبطحاء متقارباتِ لا ينزلوا تحتهنَّ، حتى إذا نزل القومُ وأخذوا منازلهم سواهن، أرسل إليهنَّ فقُمَّ ما تحتهنَّ وسدين على رؤوس القوم، حتى إذا نُودي للصَّلاة عدا إليهنَّ فصلَّى تحتهنَّ، ثم انصرف على النَّاس، وذلك يومَ غَدِيرِ خُمَّ؛ \_وخُمُّ من الجُحْفَة \_ ، وله بها مسجدٌ معروفٌ.

قلتُ: وهذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه؛ إنما رواه إبراهيم الأسلمي عن شيخه: الحسين ابن عبد الله بن ضُمَيْرة؛ وهو كذَّاب متروك.

على أنه ينبغي أن يُعلم أنَّ ابن عدي نَفْسَهُ حَكَم على إبراهيم بن محمد الأسلمي بالضَّعف. فقد قال عنه في آخر ترجمة عنه في آخر ترجمة أبي جابر البياضي (٦/ ٢١٩٠): «ضعيف». وأشار إلى ضعفه أيضًا في آخر ترجمة داود بن حصين (٣/ ٩٦٠).

#### • وهذه أقوال أثمة الجرح والتعديل في شيخه الحسين:

قال الإمام مالك: كذَّاب. وقال أحمد: لا يساوي شيئًا، متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث كذَّاب. وقال ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جدَّه نسخة موضوعة. «الميزان» (٢/ ٢٩٣)، و «الضعفاء الكبير» ٢٤٦/١)، و «الإكمال فيمن له رواية في المسند» (ص ٩٨).

قلتُ: ورجَّح الحافظ أنهما مختلفان. وانظر: «أسد الغابة » (٣/ ١٣٦).

وقال ابن عقدة \_ وهو ممن وثّقه \_ : "نظرتُ في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرًا، وليس هو منكر الحديث". قال ابن عدي معقبًا على كلام ابن عُقْدة: "وقد نظرتُ أنا أيضًا في حديثه الكثير، فلم أحد فيه منكرًا، إلا عن شيوخ يحتملون". وقال في آخر ترجمته: "وقد نظرتُ أنا في حديثه، وتحرَّيتُها، وفتَشتُ الكلَّ منها فليس فيها حديث منكر، وإنما المنكر إذا كان العهدة من قبل الراوي عنه، أو من قبل شيخه؛ لا من قبلِه، وهو في جُملة من يُكتب حديثه. وقد وثَّقه الشافعي، وابن الأصبهاني، وغيرهما". انظر: "الكامل في الضعفاء" لابن عدي (١/ ٢٢٢).

 <sup>(</sup>١) هو عامر بن ليلى بن ضَمْرَة. قال ابن حجر في «الإصابة» (٣/ ٤٨٤): ذكره ابن عُقدة في «الموالاة»، وجوَّز أبو موسى المديني أن يكون هو نفسه عامر بن ليلى الغفاري، وتبعه ابن الأثير.

فقال: «أَيُّهَا النَّاسُ! إنه قد نبَّأني اللطيفُ الخبيرُ أنه لن يُعَمَّر نبيٍّ إلاَّ نصف عمر الذي يليه مَنْ قبله. . . »، وذكر الحديث.

والقصد منه قوله ﷺ: «أَيُّها النَّاس! أنا فَرَطُكُم، وإنَّكم واردون عليَّ الحوضَّ، أعرضُ مما بين بُصْرَى وصَنْعَاء، فيه عدد النُّجُوم قُدْحَان من فضة.

ألا وإِنِّي سائِلُكم حين تَرِدُون عليَّ عن الثَّقَلين، فانْظُروا كيف تَخْلُفُونِي فيهما حين تلقُونِي».

قالوا: «وما الثَّقَلان يا رسولَ اللَّه؟».

قال: «النَّقَلُ الأكبرُ كتابُ الله؛ سببٌ طَرَفٌ بيد الله، وطَرَفٌ بأيديكم، فاسْتَمْسِكُوا به لا تَضِلُوا ولا تُبدِّلُوا. ألا وعِتْرَتي؛ فإنِّي قد نبَّاني اللطيفُ الخبيرُ ألا يتفرَّقا حتى يلقياني، وسألتُ ربِّي لهم ذلك فأعطاني؛ فلا تَسْبِقُوهم فتهْلكُوا، ولا تُعَلِّمُوهم، فهم أعلمُ منكم»(١).

ومن طريق ابن عُقْدة أورده أبو موسى المدينيُّ في «ذيله في الصَّحابة» (٢٠). وقال: «إنه غريبٌ جدًّا».

٧٨ \_ وأمَّا حديث عبد الرَّحمن بن عوف (٣):

فهو عند ابن أبي شيبة (٤)، وعنه أبو يعلى (٥) في «مسنديْهما»، وكذا أحرجه

عبد الله بن سنان، هو أبو سنان الأودي الكوفي، من ثقات التابعين. قال ابن معين، وابن سعد، وابن حبان: ثقة. «الإكمال» (ص ٢٣٧)، و «الثقات» (٥/١١)، ولم أقف على مَنْ تحته لأحكم على بقية رجاله.

 (۲) ذيّل أبي موسى المديني (ت ٥٨١هـ) ذيلٌ على كتاب «معرفة الصحابة» لأبي نُعيم، والظاهر أنه لم يُطبع بعد.

(٣) هو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. انظر ترجمته في: «الإصابة» (٤/ ٢٩٠)، و «أسد الغابة» (٣/ ٢٥٠)، و «النبلاء» (١/ ٢٨٠). (٣/ ٤٧٥)، و «الرياض النضرة» (٢/ ٢٨١)، و «النبلاء» (١/ ٢٨٨).

(٤) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٤٢) \_رقم (٣٩٢١).

(٥) امسند أبي يعلى ا (٢/ ١٦٥) سرقم (٨٥٩) من طريق ابن أبي شيبة.

<sup>(1)</sup> لم أقف على إسناده تامًّا.

البزَّار في «مسنده»(١) [ح٢٦/ب] أيضًا، ولفظه:

لمَّا فتح رسولُ اللَّهِ ﷺ مكَّة انصرف إلى الطَّائف فحاصرها سبع عشرة، أو تسع عشرة، أو تسع عشرة، ثم قال:

«أُوصِيكُم بِعِتْرَتِي خيرًا، وإِنَّ مَوْعِدُكُمْ الحَوْضَ، والذي نَفْسِي بيده! لَتُقِيمُنَّ الصَّلاةَ، وَلتُوتُنَ الزَّكاةَ، أَوْ لأَبْعثنَّ إليكم رجلًا مني، أَوْ كنَفْسِي يَضْرَبُ أَعْناقَكم!».

ثم أخذ بيد عليّ رضي الله عنه؛ فقال: «هذا»(٢).

 $^{(2)}$  وأُمَّا حديث ابن عبَّاس $^{(7)}$  فأشار إليه الدَّيلميّ في «مسنده»

٨٠ \_ وأمَّا حديث ابن عمر (٥):

أخرجه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والبزار ثلاثتُهم من طريق طلحة، عن المطلب بن عبد الله، عن مصعب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال البزار عقبه: «لا نعلمه يُروى عن عبد الرحمن بن عوف إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم روى مصعب عن أبيه إلاً هذا».

وفيه طلحة بن جَبْر؛ مختلفٌ في الاحتجاج به، وقد وهّاه الجوزجانيّ فقال: «مذموم في حديثه، غير ثقة»! وقال ابن جرير الطبري: «طلحة هذا ممن لا تثبت بنقله حجّّة». وقال ابن معين: «لا شيء». وقال مرّةً: «ثقة»، وذكره ابن حبان في «الثقات». انظر: «الشجرة في أحوال الرجال» رقم (٤٧)، و «المغني في الضعفاء» (١/ ٥٠١)، ووقع فيه: (ابن خَيْر)، و «لسان الميزان» (٣/ ٢٥١)، ووقع فيه (ابن جُبير)، و «ثقات ابن حبان» (٤/ ٣٩٤).

والحديث أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٣٤) وعزاه لأبسي يعلى وحده، وقال في حقِّ طلحة: «وثَّقه ابن معين في رواية، وضعَّفه الجوزجاني». وقال في (٩/ ١٦٣): «ضعيف». وقد عزاه للبزار فقط.

<sup>(</sup>١) (٣/ ٢٢٣ \_ كشف) \_ رقم (٢٦١٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، لأجلِ طلحةَ بنِ جَبْرٍ، ويشهد له ما قبله وما بعده.

<sup>(</sup>٣) سبقت الإشارة إلى مصادر ترجمته (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في «الفردوس».

<sup>(</sup>٥) هو الصحابي الجليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نُفيل القرشي العدوي. ولد في السنة الثالثة من البعثة، وأسلم مع أبيه، وهاجر إلى المدينة وهو ابن عشر سنين، كان من المشهورين بالورع والعبادة والفقه. مات رضي الله عنه سنة (٧٣هـ). «أسد الغابة» (٣٣٦/٣)، و «الإصابة» (٤/ ١٥٥).

فهو في «المعجم الأوسط»(١) للطبرانيّ بلفظ: «آخر ما تكلّم به رسول الله ﷺ: اخلَفُونِي في أَهْل بَيْتِي»(٢).

أخرجه من طريق ابن كاسب، عن الزبير بن حبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، عن عاصم بن عبيد الله، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عاصم بن عبيد الله إلا الزبير بن حبيب، تفرّد به يعقوب بن حميد».

قلتُ: عاصم بن عبيد الله، وهو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، ضعَّفه الحافظ في «التقريب» (ص ٤٧٢)، والهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٣)؛ فهو ضعيف.

والزُّبير بن حَبيب، أورده الذهبي في "الميزان" (٩٨ /٩) وقال: "فيه لين". وذكره أبو أحمد بن عدي في "الكامل" (٣/ ١٠٨١)، وأورده له حديثًا بنفس هذا الإسناد واللفظ، إلاَّ أنه قال فيه: "احفظوني في أهل ذمَّتي". ثم قال ابن عدي عقبه: "وهذا وإنْ كان عاصم بن عبيد الله ضعيفًا؛ فإنَّ الرَّاوي عنه لهذا الحديث الزبير بن حبيب، ولا أدري من أيَّهما البلاء فيه؟!"، وذكره ابن أبي حاتم في "الحرح والتعديل" (٣/ ٥٨٤)، ولم يذكر فيه جرحًا. وابن حبان في "ثقاته" (٦/ ٣٣١).

 • تنبيه: جاء في «الطبراني» و «الميزان» و «اللسان» و «الكامل» تسميته: (الزبير بن حبيب)، هكذا بفتح المهملة وكسر الباء، بينما في «الجرح والتعديل» و «ثقات ابن حبان» و «تاريخ بغداد»: الزبير بن خُبيّب، بضم المعجم وقتح الباء وسكون الياء.

قلتُ: ولحديث ابن عمر شاهدٌ بنحوه، أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (١٩/١) ـ رقم (٢٢١) من طريق الحسين بن إسماعيل بن النقاد، عن أبي جعفر بن بنت مطر، عن هاشم بن قاسم، عن شعبة، عن ابن عُيينة، عن عبد العزيز، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي عَلَيْ أنه قال: «اخْفَظُوني في عِثْرَتَى».

قال الشيخ حمدي السلفي تعليقًا عليه: «لم أرّ هذا الحديث في مصدر آخر مما لديّ، كما أني لم أر ترجمةً لمن تحت هاشم بن القاسم». اهـ. ولم يحكم على الرواية بشيء.

أقولُ: عرفتُ بحمد الله شخصًا واحدًا ممن تحت هاشم بن القاسم \_وبه نستطيع الحكم على الحديث \_، وهو ابن بنت مطر، واسمه محمد بن سليمان بن هشام، أبو جعفر الخزَّاز، معروف بـ «ابن بنت مطر الورَّاق».

قال فيه ابن حبان في «المجروحين» (٢٠٤/٢): «منكر الحديث بين الثقات، كأنه يَسْرق الحديث، يعمد إلى أحاديث معروفة لأقوام بأعيانهم حدَّث بها عن شيوخهم، لا يجوز الاحتجاج به بحال». ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٨٥٠): «ضعيف». وانظر: «التهذيب» (٩/ ١٧٣)؛ فالإسناد ضعيف، وهاشم ومن فوقه ثقات؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۳۳) ـرقم (۲۸۲۰).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ.

۸۱، ۸۲ \_ وأمَّا حدیث عدیِّ بن حاتم (۱)، وعُقْبَة بن عامر (۲)؛ فقد تقدَّم حدیثُهما فی خزیمة (۳).

٨٣ \_ وأمَّا حديثُ عليٌّ:

فهو عند إسحاق بن راهويه في «مسنده» (٤) من طريق كثير بن زيدٍ، عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالبٍ، عن أبيه، عن جدّه علي رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ عَالى:

«قد تركتُ فيكم ما إِنْ أَخَذْتُمْ به لنْ تَضِلُوا: كتابَ اللَّهِ، سَبَبُهُ بيده، وسَبَبُهُ بأيديكم، وأَهْلَ بَيْتِي (٥٠).

<sup>(</sup>١) هو عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي، صحابي جليل، أبوه حاتم الطائي سيد طيّ المشهور بالجود والكرم في الجاهلية. أسلم عديًّ رضي الله عنه في السنة التاسعة للهجرة، وشهد فتوح العراق، وسكن الكوفة، شهد صفين مع عليِّ بن أبي طالب. مات سنة (٦٨هـ). الإصابة» (٣٨٨/٤)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) هو عُقْبة بن عامر بن عبس الجهني، صحابي مشهور، كان قارئًا، عالمًا بالفرائض، والفقه، فصيح اللسان، شاعرًا، كاتبًا، وهو أحد من جمع القرآن. شهد الفتوح، وشهد أيضًا صفين مع معاوية، وأمّره بعد ذلك على مصر. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه على الصحيح. «الإصابة» (٤/ ٢٩٤)، و «النبلاء» (٢/ ٤/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر حديث رقم (٧٣).

<sup>(3)</sup> كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٥٢) \_ رقم (٣٩٤٣).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه إسحاق في «مسنده» من طريق أبــي عامر العَقَدي، عن كثير بن زيد به .

كثير بن زيد الأسلمي فيه كلام يسير، وقد روى عنه الأئمة الكبار كمالك بن أنس، ووكيع بن الجرَّاح. ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٨٠٨): «صدوق يخطىء». والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الصَّحة.

\_ وعزاه في «المطالب العالية» (٤/ ٦٥) لإسحاق وقال: «هذا إسناد صحيح». وبمثله في النُسخة المسندة (٤/ ٢٥٢). ورواه ابن أبي عاصم في «السنّة» (٢/ ٦٤٤) \_ رقم (١٥٥٨) من طريق أبي عامر العقدي، عن كثير بن زيد به. والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢١١/٢) ... رقم (١٩٠٠) من طريق أبي عامر العَقَدي به.

وكذا رواه الدُّولابيُّ في «الذريَّة الطَّاهرة»(١).

من حديث عبد الله بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن علي رضي الله عنه، أنَّ أبيه، عن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن جدّه، عن علي رضي الله عنه، أنَّ رسول الله علي قال:

«إِنِّي مُخَلِّفٌ [ح٢٧/ أ] فيكم ما إِنْ تمسَّكتُم به لن تَضِلُوا: كتابَ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، طَرُفُهُ بيد اللَّهِ وطَرَفُهُ (٢) بأيديكم، وعِتْرَتي أَهْلَ بَيْتِي، ولن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحَوْضَ»(٣).

#### ٨٥ \_ ورواه البزّار (٤) بلفظ:

"إِنِّي مَقبوضٌ، وإنِّي قد تركتُ فيكم الثَّقلين \_ يعني كتاب الله، وأهل بيتي \_ ، وإنَّكم لن تَضِلُوا بعدهما، وإنه لن تقومَ السَّاعةُ حتى يُبْتَغى أَصحابُ رسولِ الله ﷺ كما تُبْتَغى الضَّالةُ فلا تُوجد» (٥٠).

أخرجه في الذريَّة الطاهرة» (ص ١٢١) ـ رقم (٢٣٧) من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن أبي عامر العقدي، عن كثير بن زيد، عن محمد بن عمر بن علي، عن جدَّه. وفيه انقطاع بين محمد بن علم وعلي بن أبي طالب؛ فإنَّه لم يدرك جدَّه عليًّا، فروايته عنه مرسلة. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٢٨)، و التهذيب» (ح ٣٨١).

وقد تحرّف في المطبوع (كثير بن ريد) أحد رجال الإسناد إلى (يزيد بن كثير)، وهو إما من الطابع
 أو الناسخ، وقد نبّه عليه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>١) إسناده منقطع .

<sup>(</sup>٢) (بيد الله وطرفه): سقط من ( م ).

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد مما أشكل عليَّ؛ فإن عبد الله بن موسى لم أستطع تحديده بدقة، ولعله عبد الله بن موسى بن إبراهيم التَّيمي الطلحي، من ولد طلحة بن عبيد الله، وهو صدوق كثير الخطأ، من الثامنة. «التقريب» (ص ٥٠٠)، وأما أبوه فلم أعثر له على ترجمة، وبقية رجاله موثَّقون.

<sup>(</sup>٤) في «مستده» ( $\frac{1}{4}/171 = 2$ شف) \_ رقم (77.17).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيف، لأجل الحارث الأعور.

أخرجه البزار من طريق علي بن ثابت، عن سعيد بن سليمان [هكذا في المطبوع! والصواب سَعًاد بن سليمان، فهو يروي عن السَّبيعي، وعنه علي بن ثابت. أخرج له ابن ماجه حديثًا واحدًا]، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليًّ مرفوعًا. وفيه الحارث، وهو ابن عبد الله الأعور الهمداني، كذَّبه =

 $^{(1)}$  فأشار إليه التّرمذيُّ في «جامعه»  $^{(1)}$ .

٨٧ \_ وأخرجه ابن عُقْدَة من حديث سَعْدِ بنِ طَرِيف، عن الأَصْبَغ بن نُبَاتة، عن أَلُّ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

«إنِّي تَارِكُ فيكم الثَّقَلين: كتابَ اللَّهِ، وعِتْرَتي؛ فإنَّهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدَا عليَّ الحوْضَ، فانْظُروا كيف تَخْلُفُوني فيهما (٣).

ويشهد له الأحاديث السَّابقة واللاحقة.

(٣) إسنادُهُ واهِ.

فيه رافضيَّان متروكان متَّهمان.

الأول: سَعْد بن طُريف الإسكاف الحنظلي الكوفي. قال النسائي والدارقطني: متروك.

وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم. وقال الذهبي: شيعيٌّ واهٍ، ضعَّفوه. وقال الحافظ: متروك، ورماه ابن حبان بالوضع، وكان رافضيًّا. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور.

قلتُ: هو صاحب حديث: «شِرَارُكُم معلَّمُوكم، أقلَّهم رحمةً على اليتيم، وأغلظهم على المسكين». فقد روى ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٩٨٦) في ترجمة عبيد بن إسحاق العطار، من طريق ميمون بن زيد الأصبغ، عن عبيد بن إسحاق العطار، عن سيف بن عمر التَّميمي قال: كنت جالسًا عند سعد بن طريف الإسكاف إذ جاءه ابنٌ له يبكي! فقال: يا بُنيً! ما لك؟ قال: ضربني المعلِّم، قال: والله لأخزينهم اليوم! حدَّثنا عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: وذكره. ورواه أيضًا في (١١٨٨/٣) في ترجمة سعد الإسكاف نفسه. انظر: «الميزان» (١/ ١٨١)، و «التهذيب» (٣/ ٤١٢)، و «الكاشف» (١/ ٤٢٩)،

الثاني: شيخه أصبَغ بن نُبَاتة الحنظلي الكوفي، كان رافضيًا من الغُلاة.

<sup>=</sup> الشَّعبي في رأيه، رُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف. «التقريب» (ص ٢١١). وقال أبو زرعة وأبو حاتم الرازيَّان: لا يحتجُّ بحديثه. «التهذيب» (٢/ ١٣٤)، وضعَّفه في «المجمع» (٩/ ١٦٣) بسببه؛ فإنه قال: «وفيه الحارث، وهو ضعيف».

 <sup>(</sup>١) هو جندب بن جنادة بن سكن الغفاريّ، صحابيّ جليل، مختلفٌ في اسمه، مشهور بكنيته، وهو من السابقين إلى الإسلام، هاجر إلى المدينة بعد بدر، كان صادق اللهجة. مات بالرَّبذة وحيدًا سنة (٣٢هـ)، وصلَّى عليه ابن مسعود رضي الله عنهما. «أسد الغابة» (٢١٦/٤»، و «الإصابة» (٧/ ١٠٥).

 <sup>(</sup>٢) (٩/ ٦١) عقب رواية جابر بن عبد الله رقم (٣٧٨٦) بقوله: «وفي باب عن أبسي ذرّ، وأبى سعيد، وزيد بن أرقم، وحُذيفة بن أسيد».

## ٨٨ \_ وأمَّا حديث أبي رَافِع (١):

فهو عند ابن عُقْدَة أيضًا من طريق محمد بن عبيد الله (٢) بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدِّه أبي رافع مَوْلى رسول الله ﷺ رضى الله عنه قال:

#### • وله طريقان آخران عن أبسي ذرٌّ رضي الله عنه:

أولهما: عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل حدَّثه، عن حنش قال: رأيتُ أبا ذرِّ الخِفَارِيّ، لا أحدَّثكم آخذًا بحلقة الكعبة وهو يقول: يا أيها النَّاس! أنا أبو ذرَّ، فمن عرفني ألا وأنا أبو ذرَّ الخِفَارِيّ، لا أحدَّثكم إلاَّ ما سمعتُ من رسول الله ﷺ يقول، سمعته وهو يقول: "يا أيُّها النَّاس! إنِّي قد تركتُ فيكم الثَّقَلين: كتابَ الله عزَّ وجلّ، وعِتْرَتي أهل بيتي..."، الحديث. أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٥٣٨).

وهذا الطريق حسن الإسناد، لولا جهالة الراوي عن حنش، فإنَّ رجاله رجال الصحيح خلا حَنَش بن المعتمر، وهو «صدوق له أوهام» كما في «التقريب» (ص ٢٧٨)، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي في «الخصائص».

ثانيهما: عن الحسين بن الخبري، عن الحسن بن الحسين العُربي، عن علي بن الحسين العبدري، عن محمد بن رستم أبي الصَّامت الضَّبِّيِّ، عن زاذان أبي عمر، عنه رضي الله عنه. أخرجه ابن الأبار في «معجمه» (ص ٨٨).

ورجال هذا الطريق لم أجد تراجمهم، سوى زاذان، وهو أبو عمر الكندي البزاز، أخرج له مسلم والأربعة. وهو (ثقة).

وثَّقه ابن معين، والعجلي، وابن سعد، وابن حبَّان وقال: كان يُخطىء كثيرًا، والخطيب، والذَّهبـيُّ. انظر: «التهذيب» (٣/ ٢٦٩)، و «الثقات» (٤/ ٢٦٥)، و «الكاشف» (١/ ٤٠٠).

(۱) هو مولى رسول الله ﷺ، اسمه إبراهيم، ويقال: أسلم، ويقال: ثابت، ويقال: هرمز. رُوي أنه كان عبدًا للعبَّاس بن المطلب، فوهبه للنّبيّ ﷺ، فلمَّا بشَّره بإسلام العبَّاس أعتقه. شهد أحدًا، والخندق، وما بعدهما. مات بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وقيل قبله. وقيل في خلافة عليًّ. «الإصابة» (١/ ١١٢)، و «تهذيب التهذيب» (١/ ٨٢).

(٢) في الأصل ( ح ): محمد بن عبد الله، وفي سائر النسخ: محمد بن عبيد الله، وهو الصواب.

<sup>=</sup> قال أبو بكر بن عيَّاش: كذَّاب. قال النسائي وابن حبان: متروك. وقال الذهبي: تركوه. وقال ابن حبان أيضًا: فُتِنَ بحبِّ على فأتى بالطَّامات؛ فاستحقَّ أن يُترك. وقال ابن عدي: بيِّن الضَّعف. وقال الحافظ: متروك، رُمى بالرفض.

ـــ «الميـران» (۱/ ٣٣٦)، و «التهـذيب» (۱/ ٣٢٨)، و «الكـاشـف» (۱/ ٢٥٤)، و «التقـريـب» (ص. ١٥١).

لمَّا نَزَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ غَدِيرَ خُمٍّ مَصْدرَهُ من حجَّة الوداع قام خطيبًا بالنَّاس بالهَاجِرة فقال: «أَيُّها النَّاسُ!...» وذكر الحديث، ولفظه:

«إِنِّي تركتُ فيكم الثَّقَلين، الثَّقَل الأكبر، والثَّقَل الأصغر: فأمَّا الثَّقَلُ الأكبرُ فَبِيَدِ الله طرفه، والطرفُ الآخرُ بأيديكم، وهو كتابُ اللَّهِ، إنْ تمسَّكتُم به فلن تَضِلُوا، ولَنُ تَذِلُوا أَبَدًا. وأمَّا الثَّقَلُ الأصغرُ؛ فعِتْرَتي أَهْلُ بَيْتِي.

إِنَّ الله [ح٢٧/ب] هو الخبير أخبرني أنهما لن يَفْتَرِقَا (١) حتى يَرِدَا عليَّ الحوض، وسألته ذلك لهما. والحوض عرضه ما بين بُصْرَى وصنعاء، فيه من الآنية عَدَدُ الكواكب، والله سائِلُكم كيف خَلَفْتُمُ ونِي في كتابه وأهْلِ بَيْتِي . . . »، الحديث (٢).

<sup>(</sup>١) في (م)، و (ز): يتفرَّقا.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

فيه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا؛ ذاهب. وقال الدارقطني: متروك الحديث، له معضلات. وقال ابن عدي: هو في عداد شيعة الكوفة، يروي في الفضائل أشياء لا يُتابع عليها، وقال الهيثمي في "المجمع»: منكر الحديث، وقال في موضع آخر: ضعيف عند الجمهور، ووثَّقه ابن حبان  $(\sqrt{2} \cdot 1)$ . وقال الحافظ: ضعيف. انظر: "التاريخ الكبير" (1/ ۱۷۱)، و "الجرح والتعديل" ( $(\sqrt{2} \cdot 1)$ )، و "التهـذيب" ( $(\sqrt{2} \cdot 1)$ )، و "الميـزان" ( $(\sqrt{2} \cdot 1)$ )، و "مجمع الـزوائـد" ( $(\sqrt{2} \cdot 1)$ )، و "الميـزان" ( $(\sqrt{2} \cdot 1)$ )،

قلتُ: وشطره الأخير أخرج نحوه ابن أبي عاصم في «السنّة» (٢٧٧/٢) ــ رقم (١٤٦٥) من طريق ابن كاسب، عن إبراهيم بن محمد بن ثابت، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن جبير بن مطعم مرفوعًا، ولفظه: «ألستُ مولاكم؟ ألستُ خيركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: فإنّي فَرَطُكم على المحوض يوم القيامة، والله سائلكم عن اثنين: عن القرآن، وعن عتْرَتي».

وإسناده معلولٌ بالإرسال، فإنَّ المطلب بن حنطب تُكلِّم في سماعه من الصحابة، وسيأتي الكلام مُستوفىً على هذا الإسناد قريبًا ــ إن شاء الله ــ عند الحديث رقم (٩٤).

وعزا الشيوطي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحوه في «مسند علي» من «الجامع الكبير»
 برقم (٥٩٦) إلى أبي نُعيم في «الحلية» وقال: «وفيه إبراهيم بن اليسع، واو». اه.. ولم أقف عليه في «حلية الأولياء».

٨٩ \_ وَأَمَّا حديثُ أَسِي شُرَيْح<sup>(۱)</sup>، وأسي قُدَامة<sup>(۲)</sup>؛ فقد تقدَّما في خُزَيْمَة<sup>(٣)</sup>

• ٩ \_ وَأَمَّا حديثُ أبي هريرة (٤):

فهو عند البزَّار في «مسنده» (٥) بلفظ: قال رسول الله ﷺ:

«إنِّي خَلَّفتُ فيكم اثنين لن تَضِلُوا بعدهما أبدًا: كتابَ الله، ونَسَبِي، ولن يتفرَّقا حتى يَردَا عليَّ الحَوْضَ»(٦٠).

(٣) انظر جديث رقم (٧٣).

(٤) هو صحابي شهير من دَوْس، أحفظ الصحابة لأخبار رسول الله ﷺ. انظر ترجمته في: «الإصابة» (٣٢/٤)، و «تهذيب التهذيب» (٣٤٨/٧)، و «أسد الغابة» (٦/ ٣١٣)، و «الاستيعاب» (٣٢/٤)، و «تهذيب التهذيب» (٢/ ٢٣٧)، و «حلية الأولياء» (١/ ٣٧٠)، و «خاية النهاية في طبقات القراء» (١/ ٣٧٠).

(٥) (٣/٣٣ \_ كشف) \_ رقم (٢٦١٧).

(٦) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه البزار من طريق صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبـي صالح، عن أبـي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ. . . وذكره .

قلتُ: مداره على صالح بن موسى بن إسحاق الطلحي، وهو متروك الحديث.

قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث جدًّا، كثير المناكير عن الثقات. وقال النسائي وأبو نُعيم والحافظ ابن حجر: متروك. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الذهبي: واو. انظر: «التهذيب» (779/8)، و «المجروحين» (779/8)، و «التاريخ الكبير» (79/8)، و «التقريب» (ص 82/8)، و «الكاشف» (1/99/8). واضطرب الهيثمي في «المجمع» في حاله على عادته في الحكم على الرجال: فقال في (17/9/8): ضعيف! وهذا من تسامحه مرحمه الله من عادته في الحكم على الرجال: فقال في (1/9/9/8)، و (1/9/9/8): متروك؛ فأصاب في المواضع الثلاثة. وقال في (1/9/9/8): منكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) هو الصحابي الجليل أبو شُريح الخُزاعي، واسمه خويلد بن عمرو الخُزاعي، وقيل: غير ذلك. من بني عدي بن عمرو بن ربيعة. أسلم قبل الفتح، وكان معه لواء خُزاعة يوم الفتح. روى عن رسول الله على أحاديث، ومات بالمدينة سنة (۲۸هـ). «الإصابة» (۷/ ۱۷۳)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (۲/ ۲۷۳).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو قدامة الأنصاري، قيل: هو أبو قدامة بن الحارث، من بني عبد مناة من بني عُبيد.
 ويقال: أبو قدامة بن سهل بن الحارث. شهد أحدًا، وله فيها أثر حسن، وبقي بها حتى قُتل مع علي بصفين، رضي الله عنهما. «أسد الخابة» (٦/ ٢٤٢)، و «الإصابة» (٧/ ٢٧٤).

٩١ \_ وأُمَّا حديثُ أبي الهيثم (١)، ورجالٍ من قريش؛ فقد تقدَّموا في خُزَيْمَة (٢).

# ٩٢ \_ وأُمَّا حديثُ أُمِّ سَلَمَةً (٣):

فهو عند ابن عُقْدَة من حديث هارون بن خَارجة، عن فاطمة ابنة علي، عن أُمِّ سلمة رضي الله عنه بغَدِيرِ خُمِّ سلمة رضي الله عنه بغَدِيرِ خُمِّ فرفعها حتى رَأَيْنَا بَيَاضَ إبطِهِ فقال: «مَنْ كنت مولاه...»، الحديث؛ وفيه، ثم قال:

«يا أَيُّها النَّاسُ! إِنِّي مُخَلِّفٌ فيكم الثَّقَلين: كتابَ اللَّهِ وعِتْرَتي، ولن يتفرَّقا حتى يَردَا عليَّ الحوض»(٤٠).

## ٩٣ \_ وأُمَّا حديثُ أُمِّ هانيء (٥):

فهو عنده (٦) أيضًا من حديث عمرو بن سعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هُبيْرة، عن أبيه، [ح ٢٨/ أ] عن أبيه أنه سمعها تقول: رجع رسول الله ﷺ من حجَّته حتى إذا كان بغَدِير خُمِّ أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ (٧) فَقُمِمْنَ، ثم قام خطيبًا بالهَاجِرة فقال:

«أَمَّا بعدُ: أَيُّها النَّاسُ! فإنِّي مُوشِكٌ أَنْ أَدْعَى فأجيب، وقد تركتُ فيكم ما(^) لم

<sup>(</sup>۱) هو أبو الهيثم مالك بن التَّيَّهان بن مالك بن عتيك الأنصاري الأوسي. شهد العقبة، وكان أحد النقباء. شهد المشاهد مع رسول الله ﷺ، ومات سنة (۲۰هـ) أو (۲۱هـ). وقيل: إنه أدرك صفين وشهدها مع عليًّ وقتل بها، وهو الأكثر. «الإصابة» (۷/ ۳۲۵)، و «أسد الغابة» (٦/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر حديث رقم (٧٣).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمتها.

<sup>(</sup>٤) في إسناده مَنْ لا يُعرف.

هارون بن خارجة لم أجد له ترجمة، وفاطمة بنت علي بن أبـي طالب الراوي عنها (ثقة). التقريب» (ص ١٣٦٧).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجمتها.

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، وفي ( ز ): فحديثها عنده.

<sup>(</sup>٧) الدَّوْحَة: هي الشَّجرة العظيمة. «النهاية في غريب الحديث» (١٣٨/٢).

<sup>(</sup>٨) ( م ) سقطت من الأصل، وأثبتناها من ( م )، و ( ز )، والسياق يقتضيها .

تَضِلُّوا بعده أبدًا؛ كتابَ اللَّهِ، طَرَفٌ بيد الله، وطَرَفٌ بأيديكم، وعِتْرَتي أَهْلَ بَيْتِي؛ أَذُكِّركُم الله في أَهْل بَيْتِي، أَلا إنهما لن يتفرَّقا حتى يَرِدا عليَّ الحوض»(١).

### • وهذه إشارة إلى شيء من فوائد هذا الحديث:

فَالثَّقَلَانَ \_ وَهُمَا كُمَّا تَقَدَّمَ \_ : كَتَابُ الله، وَالْعِثْرَةُ الطَّيِّبَةُ؛ إِنَّمَا سَمَّاهُمَا (٢) بذلك إعظامًا لقدرهما، وتفخيمًا لشأنهما؛ فإنه يقال لكلِّ شيء خطيرٍ نفيسٍ : ثقيلٌ .

وأيضًا فلأنَّ الأخذَ بهما، والعملَ بهما ثقيل (٣).

ومنه قوله تعالى: ﴿ سَٰنَلِقِي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ أَو لأَنه لا يؤدَّى إلا يؤدَّى إلاّ بتكلُّف (٥) ما يَثْقُل (٦). وكذا قيل للجنّ والإنس الثّقَلان؛ لكونهما قُطّان الأرض (٧)، وفُضِّلا بالتمييز على سائر الحيوان.

عمرو بن سعيد بن عمرو لم أجد له ترجمة. وأبوه سعيد بن عمرو بن جعدة؛ وتُقه ابن حبان (٣٧٠)، وابن شاهين (٤٢٦)، وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (١٦٤)، و «تعجيل المنفعة» جرحًا ولا تعديلًا. وانظر: «الإكمال في ذكر من له رواية في المسند» (ص ١٦٦)، و «تعجيل المنفعة» (ص ١٨٥)، و «ذيل الكاشف» (ص ١٢٠).

وجدُّه عمرو بن جعدة بن هُبيرة الراوي عن جدَّته أمِّ هانيء لم أجد له ترجمة أيضًا. ونقل الشيخ الألباني عن الحافظ العراقي في كتابه «محجة القُرب في محبة العرب» أنه قال في عمرو بن جعدة: «لم أجد فيه تعديلاً ولا تجريحًا، وهو ابن أخت علي بن أبي طالب، وهو أخو يحيى بن جعدة بن هُبيرة أحد الثقات». انظر: «السلسلة الصحيحة» (٤/٥٨٦).

قلتُ: ولم يذكر المصنّف عمرو بن جعدة هذا في ولد جَعْدَة بن هُبيرة لمَّا ذِكر أولاده في المقدّمة، وإنما ذكر يحيى بن جعدة آنف الذكر. راجع (ص ٢٦٦).

- (٢) في الأصل: (سمَّاها)، والتصويب من ( م )، و ( ز )، و ( ك )، وذلك لمقتضى السياق.
- (٣) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثـر» (٢١٦/١)، و «لســـان العرب» (٨٨/١١) ـــ مبادة ثُقَلَ).
  - (٤) المزمل (آية: ٥).
  - (٥) كذا بالأصل، وفي ( م )، و ( ز )، و ( ك ): بتكليف. وفي ( م ): ما؛ مكررة.
    - (٦) انظر: «تفسير ابن كثير» (٧/ ١٤٣).
- (٧) القُطَّان: المقيمون، مأخوذ من قولهم: قَطَنَ بالمكان، إذا أقام به وتوطُّن. "لسانُ العرب» =

<sup>(</sup>١) في إسناده مَنْ لا يُعرف.

= (٣٤٣/١٣) \_ مادة (قَطَنَ). وذكر الكَفَوي في «الكليات» (ص ٣٢٣) أنَّ الجنَّ والإِنس سُمِّيا ثقلين؛ لكونهما ثقيلين على وجه الأرض، وهي كالحمولة لهما، أو لأنهما مُثْقَلان بالتكليف.

(١) لديَّ ههنا أربعة تعليقات حول «حديث النَّقلين»، أودُّ أنْ أختمَ بها تخريجه؛ فأقول مستعينًا بالله تعالى:

\* التعليق الأول: أنَّ المراد بالعِتْرة في الحديث هم بنو هاشم، سواء كانوا علويين، أم جعفريين، أم عَقِيليين، أم عَبَّاسيين، ويُؤيِّد ذلك ما جاء في بعض طرق الحديث: «وعِتْرَتي أهل بيتي»، خلافًا لما عليه جمهور الرَّافضة مِنْ أنَّ المراد بهم الأثمة الإثني عشر عندهم!

قال محمد حسن المظفّر \_ وهو رافضيٌ معاصرٌ \_ في كتابه: «الثَّقلان: الكتاب والعِتْرة» (ص ١٢٧) بعد كلام طويل في تأكيد هذا التخصيص: «... فلا ريب إذن بعد إمعان النظر والفكر والرواية في أنَّ الحديث الشَّريف لا يريد غير الأثمة الإثني عشر من أهل البيت، وهم الذين دلَّت الأخبار والآثار على ما لهم من علم وفضل، ومعرفة وصلاح لا يُدانيهم فيها بشرٌ بعد الرسول (ص 1). وهم الذين ورثوا العلم والفضيلة عن الرَّسول عن الوحي عن الفيض الأعلى. وهم الذين بقيتْ سلسلتهم محفوظة بوجود المهدي المنتظر. وهم الذين يصدق عليهم إلى اليوم أنهم قرناء الكتاب، وأنَّ الثَّقَلين بوجود (غاتبهم ما زالا باقيين». اهـ كلامه.

ومثله كلام السَّيِّد مهدي الصدر \_ وهو رافضيٌّ أيضًا \_ في كتابه: "أخلاق أهل البيت" (ص ٢٢٣)، إذ يقول: "ولا ريب أنَّ المراد بأهل البيت عليهم السَّلام (!) هم الأئمة الإثنا عشر المعصومون صلوات الله عليهم (!) دون سواهم؛ لأنَّ هذه الخصائص الجليلة، والمزايا الفذّة، لا يستحقّها إلاَّ حجج الله تعالى على العباد، وخلفاء رسوله الميامين". وانظر ما قاله الشيخ الألباني في "الصحيحة" (٤/ ٢٥٩).

التعليق الثاني: أنّ الثّقل الأصغر (العِثْرة الطاهرة ـ أهل البيت) الذي أُمِرْنا بالتمشّك به؛ هم العلماء منهم خاصة دون مَنْ سواهم.

قال الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (١٦٤/١): «وقوله ﷺ: (لن يتفرَّقا حتى يردا عليَّ الحوض)، وقوله ﷺ: (وإنْ أخذتم به لن تضلوا) واقعٌ على الأئمة منهم السَّادة لا على غيرهم، وليس بالمسيء المخلِّط قدوة؛ وكائن منهم المخلِّطون والمسيئون؛ لأنهم لم يغروا من شهوات الآدميين، ولا عُصِمُوا عصمة النَّبيِّين. وكذلك كتاب الله تعالى من قبل، ما منه ناسخ ومنسوخ، فكما ارتفع الحكم بالمنسوخ منه، كذلك ارتفعت القدوة بالمخذولين منهم؛ وإنما يلزمنا الاقتداء بالفقهاء العلماء منهم بالفقه والعلم الذي ضمن الله تعالى بين أحشائهم، لا بالأصل والعنصر.

فإنما يلي الأمر منا مَنْ فهم عن الله تعالى وعن رسوله ﷺ ما يهم الحاجمة إليه من العلم في أمر شريعته. . . ».

إلى أنْ قال رحمه الله تعالى: ﴿وإنما أشار رسول الله ﷺ فيما نرى إليهم؛ لأنَّ العنصر إذا طاب (في =

= المطبوع: طلب. والتصويب من «الشرف المؤبد» ص ٥١) كان مُعينًا لهم على فهم ما يحتاج إليه، وطيب العنصر يؤدي إلى محاسن الأخلاق، ومحاسن الأخلاق تؤدي إلى صفاء القلب ونزاهته، وإذا نزه القلب وصفا كان النور أعظم، وأشرق (في المطبوع: أشرف) الصدر بنوره، فكان ذلك عونًا له على درك ما به الحاجة إليه من شريعته». اهـ.

وقال العلاَّمة السَّمْهوديُّ رحمه الله تعالى، وهو من علماء أهل البيت ممن عاصر المؤلَّف (ت ٩٩١هم) في كتابه المجواهر العقدين في فضل الشَّرفين (ص ٢٤٣) ما نصُّه: «الذين وقع الحثّ على التَّمسُّك بهم من أهل البيت النَّبويُّ والعثرة الطَّاهرة؛ هم العلماء بكتاب الله عزَّ وجلَّ، إذ لا يحثُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم على التَّمسَّك بغيرهم، وهم الذين لا يقع بينهم وبين الكتاب افتراق حتى يردوا على الحوض. . . » إلخ كلامه. وأعاده في كتابه «الجوهر الشَّفَّاف في فضائل الأشراف» (ق ٣٤٤) أ) مخطوط بمكتبة الحرم المكى برقم (٢٦٢٩).

وفي هذا السيّاق يقول الشَّيخ ملا علي قاري رحمه الله تعالى في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (١٠/ ٥٣١): "أقول: الأظهر هو أنَّ أهل البيت غالبًا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم، المطَّلِعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن يكونوا مقابلًا لكتاب الله سبحانه كما قال: ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَبُ وَالْحِكَمَةُ ﴾ [الجمعة: ٢] ».

ووافقه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٤/٣٦٠ ــ ٣٦١) وزاد ــ رحمه الله ــ مُعقِّبًا:

«قلتُ: والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته ﷺ في قوله: (فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الرّاشدين) ». اهـ. وانظر: «شرح الطّيبي على مشكاة المصابيح» (٢٩٨/١١).

\* المتعليق الثالث: هذا الحديث حديث الثَّقَلين \_ لا يدلُّ من قريب ولا من بعيد على عصمة أهل البيت؛ فإنَّ العصمة لكتاب الله الكريم، وأنبيائه ورسله عليهم الصَّلاة والسَّلام؛ خلافًا لما عليه كافة الشَّيعة، المدَّعون عصمة عِثْرَة أهل بيت رسول الله ﷺ. ومنهم صاحب كتاب «الثَّقَلان \_ الكتاب والعِثْرة»، فقد عقد فصلاً سمَّاه: (أهل البيت معصومون) (ص ١٣٧).

وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنَّ القول بعصمة أثمة أهل البيت وأنهم كالأنبياء في ذلك؛ خاصٌّ بالرَّافضة الإمامية لم يشركهم فيها أحد، لا الزَّيديَّة الشَّيعة ولا سائر طوائف المسلمين ودعوى العصْمة تُضاهي المشاركة في النبوَّة؛ فإنَّ المعصومَ يجب اتِّباعه في كلِّ ما يقول، لا يجوز أن يخالف في شيء، وهذه خاصة بالأنبياء، ولهذا أُمِرْنا أن نؤمنَ بما أنزل إليهم. انظر: «منهاج السَّنَّة النبوية» (٢/ ٤٢ ـ بتصرف).

وقال الحكيم الترمذي في «النوادر» (١/ ١٦٣) في الكلام على أهل البيت: ٩. . . . فهم صَفُوَّة ،=

«انظروا كيف تَخْلُفُونِي فيهما»، وَ «أُوصِيكُمْ بِعِتْرَتي خيرًا»، وَ «أُذكِّركُم اللَّهُ في أَهْلِ بَيْتِي»، على اختلاف الألفاظ في الرِّوايات التي أوْرَدّتُها(١)؛ تتضمَّن الحثَّ على المودَّةِ لهم، والإحسان إليهم، والمحافظةِ بهم، واحترامِهِم، وإكرامِهِم، وتأدية حقوقِهِم الواجبةِ والمستحبة؛ فإنهم من ذريَّةٍ طاهرةٍ، [ح٢٨/ب] من أشرف من وُجِدَ على وجهِ الأرضِ فَخْرًا وحَسَبًا ونَسَبًا، ولا سيَّما إذا كانوا متَّبعين للسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة الواضحة الجليَّة، كما كان عليه سَلَفُهم، كالعبَّاسِ وبَنيه، وعليٍّ وآلِ بيته وذويه رضى الله عنهم (٢).

• وكذا يتضمَّن تقديم المتأهِّل منهم للولايات على غيره (٣)، بل في قوله ﷺ كما تقدَّم (٤): «لا تَقَدَّمُوهَا فَتَهْلَكُوا، ولا تُقَصَّروا عنها فَتَهْلَكُوا، ولا تُعَلِّمُوهم؛ فإنَّهم أَعلمُ منكم»؛ إشارة إلى ما جاءت به الأحاديث الصَّريحة من كون الخلافة في قريش،

<sup>=</sup> وليسوا بأهل عِصْمَة، وإنَّما العصْمة للنَّبيِّن عليهم السَّلام».

<sup>\*</sup> التعليق الرابع: جاء في بعض طرق الحديث (حديث الثَّقَليِن): "مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه»، وفي ذلك سببٌ لطيفٌ؛ ذكره الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية» (١٨٣/٥)، وابن حجر المكي في «الصواعق المحرقة» (١/ ١٠٩)؛ ومفاده:

أنَّ النَّبِيِّ ﷺ لمَّا بعث عليًّا إلى اليمن، حصل بينه وبين بعض رفاقه جفْوة وصدود! بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنَّها بعضهم جورًا وتضييقًا وبخلًا؛ والصواب كان معه في ذلك.

فتكلَّم فيه بعضهم، ونَقَّصَه إلى النبي ﷺ! فجعل النبي ﷺ يَشِخْ يتغيَّر وجهه ويقول: «يا بُريدة! ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟». قال: بلي يا رسول الله! قال: «مَنْ كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه».

ولهذا لمَّا تَفرَّغ ﷺ من بيان المناسك، ورجع إلى المدينة بيَّن ذلك أثناء الطريَّق؛ فخطب خطبةً عظيمةً في يوم غدير خمِّ، فبيَّن أشياء، وذكر من فضل عليَّ، وأمانته، وعدله، وقربه إليه، ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس منه. . . ثم ساق ابن كثير رحمه الله تعالى (٥/ ١٨٤ ــ ١٨٨) الأحاديث الواردة في ذلك، وبيَّن ما فيها من صحيح وضعيف؛ فانظرها في موضعها. وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>١) سبق ذكر تلك الروايات والكلام عليها ــ قريبًا ــ بحمد الله .

 <sup>(</sup>٢) قارن هذا الموضع بـ تفسير القرآن العظيم اللحافظ ابن كثير (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: «جواهر العقدين» للسَّمْ هودي (ص ٢٤٤)، و «الصواعق المحرقة» للهيتمي (٢/ ٤٤٢).

 <sup>(</sup>٤) هذا سبق قلمٍ من المؤلف، فلم يسبق حديث بهذا اللفظ، وإنما ستأتي الأحاديث الدالة عليه قريبًا.

ووجوب الانقياد لهم فيما لا معصية فيه .

• فمن ذلك:

٩٤ \_ عن جُبَيْرِ بن مُطْعِم رضي الله عنه، أنَّ النَّبَيَّ ﷺ قال:

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ! لاَ تَقَدَّمُ وا قريشًا فَتَهْلكُوا، ولاَ تَخَلَّفُوا عنها فَتَضِلُوا، ولا تُعَلِّمُوها، وتعَلَّمُوا منها؛ فإنَّهم أَعْلمُ مِنْكُمْ. لولا أَنْ تَبْطَرَ قريْشٌ لأَخْبَرْتُهَا بالذي لها عند الله عزَّ وجلَّ»، أخرجه البيهقيُّ<sup>(۱)</sup>

(١) إسنادُهُ معلولٌ بالإرسال؛ والحديثُ صحيحٌ كما سيأتي.

أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٢٢)، من طريق يعقوب بن حميد، عن إبراهيم بن محمد بن ثابت، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جبير بن مطعم مرفوعًا. وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٢/ ٦٣٦ \_ ٦٣٧) \_ رقم (١٥١٨، ١٥٢١) بالإسناد نفسه مختصرًا.

يعقوب بن حميد، هـ و ابن كاسب، وقد يُنسب لجـدُه. قال في «التقريب» (ص ١٠٨٨): «صدوق ربما وهم».

وإبراهيم بن محمد ثابت، هو ابن شراحيل، من بني عبد الدار بن قصي القرشي المدني! فيه كلام يسير. فقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/٥). وقال فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (١٢٥/١): «صدوق». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (١/٣٢)، ولم يذكر فيه جرحًا. وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ١٨١): «ذو مناكير». وقال المصنّف في «التحفة اللطيفة» (١/ ٨٥) في آخر ترجمته: «... وأنه صالح الحديث، وله ما يُنكر».

وعمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. «ثقة ربما وهم». «التقريب» (ص ٧٤٧). والمطلب بن عبد الله بن حنطب. «صدوق كثير التدليس والإرسال». «التقريب» (ص ٩٤٩). ولا أدري هل سمع من جُبير بن مطعم أم لا؟

قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص ١٦٤): «سمعتُ أبي \_ وذكر المطلب بن حنطب \_ فقال: عامة روايته مرسل». اه. وتعجّب أبو حاتم من روايته عن الصحابة وأنه أدركهم! وصرَّح بأنه إنها يروي عن التابعين. وأوضح في «الحرج والتعذيل» (٨/ ٣٥٩) أنَّ روايته عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي موسى، وأمَّ سلمة، وعائشة، وأبي قتادة، وأبي هريرة، وأبي رافع؛ كلها مرسلة. وجابر يشبه أن يكون أدركه؛ فهذه علة في الإسناد. وانظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص ٣٤٧).

قلتُ: وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في «تحقيقه لرسالة الشافعي» (ص ٩٣ ـــ ١٠٠٣) إشكالًا في المطَّلب بن حنطب، وذكر أنهم أربعة أشخاص، ولم يستطع الجزم بشيء، إلَّا أنه رجَّح أنَّ = ٩٥ \_ وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أنَّ النَّبـيُّ ﷺ قال:

«النَّاسُ تَبَعٌ لقريشٍ في هذا الشَّأن، مُسْلِمُهم تَبَعٌ لمسْلِمِهم، وكَافِرُهُم تَبَعٌ لِكَافِرِهِم، فَكَافِرُهُم تَبَعٌ لِكَافِرِهِم، فالنَّاس مَعَادِنَ؛ خِيارُهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فَقُهُوا». متَّفق عليه (١).

٩٦ \_ وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:
 «إِنَّ هذا الأَمرَ في قريش، لا يُعَادِيهم أَحدٌ إِلَّا أَكبَّه الله على وَجْهِهِ؛ ما أقاموا الدِّين». أخرجه البخاري<sup>(٢)</sup>.

٩٧ \_ وعن [ح٢٩/ أ] جابرٍ رضي الله عنه قال: قال النَّبـيُّ ﷺ:

<sup>=</sup> المطلب الذي يروي عنه عمرو بن أبي عمرو من صغار الصحابة، من طبقة عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وأنه روي عن عمر بن الخطاب. وذكر أنَّ من اليقين الذي لا يدخله الشك على حدِّ تعبيره أنه إنْ لم يكن صحابيًا فهو من كبار التابعين. هذا ملخَّص ما ذكره أبو الأشبال في «الرسالة» فراجعه فإنه في غاية النَّفاسة. والله أعلم بالصواب.

وله شاهد أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، لكنه مرسل، كما قال الحافظ في «الفتح»
 ٢/ ٥٣٠).

قلتُ: هو في «المصنَّف» (١١/ ٥٤) ــ رقم (١٩٨٩٣)، من طريق معمر، عن الزهري، عن سليمان ابن أبـي حَثْمة أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا تُعلِّموا قريشًا وتعلَّموا منها، ولا تتأخّروا عنها».

وفيه سليمان بن أبي حَثْمة؛ الصحيح أنه من كبار التابعين، لم يسمَّع من النبي ﷺ. انظر: «الإصابة» (٢٠٠/٣)، و «أسد الغابة» (٢/٧٤٠).

<sup>•</sup> ولقوله: «لولا أن تبطر قريش» شاهدٌ من حديث البراء رضي الله عنه؛ أخرجه أبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٣٥) ــ في ترجمة محمد بن عبيد الله بن شهاب.

ـــ وقد أخرج البيهقي في «مناقب الشافعي» طُرقًا كثيرة للحديث؛ انظر: (٢٨/١، ١٥٣)، و (٢١/١، ٢٨/١).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب ــ باب قول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرِ
 وَأُدْتَىٰ. . . ﴾ الآية (٦/ ٢٦٥ ــ فتح) ــ رقم (٣٤٩٠ ، ٣٤٩٦).

\_ ومسلم في كتاب الإمارة ــ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (٣/ ١٤٥١) ــ رقم (١٨١٨) كلاهما من طريق أبــي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبــي هريرة رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) في المناقب \_ باب مناقب قريش (٦/ ٣٣٣ \_ فتح) \_ رقم (٣٥٠٠)، من طريق الزهري، عن
 محمد بن جبير بن مطعم، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

«النَّاس تَبَعُّ لقريش في الخير والشَّرِّ». أخرجه مسلم(١).

٩٨ \_ وعن أبي بَرْزَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«الأُمَرَاءُ في قُرَيْشِ ثلاثًا، ما حَكَمُوا فَعَدَلُوا، واسْتُرْحِمُوا فَرَحِمُوا، وعَاهَدوا فَوَحِمُوا، وعَاهَدوا

(۱) في الإمارة \_ باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (۳/ ١٤٥١) \_ رقم (١٨١٩)، من طريق ابن جُريج، عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال النبي ﷺ: . . . وذكره . . . (٢) إسنادُهُ صحيحٌ، رجاله ثقات .

أخرجه أحمد (٤/١/٤)، من طريق أبي داود الطيالسي، عن سُكَيْن، عن سيّار بن سلامة، عن أبي برزة مرفوعًا، وتمامه: «فمن لم يفعل ذلك منهم، فعليه لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين». أبو داود الطيالسي، إمام حافظ مجمع على توثيقه. «التقريب» (ص ٤٠٦).

وسُكَيْن: هو ابن عبد العزيز العبدي، فيه كلام يسير. وقد وتَّقه ابن معين، والعجلي، وابن حبان. وقال أبو حاتم وابن عدي: لا بأس به. «التهذيب» (٤/ ١١٤). ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٩٦): «صدوق يروى عن ضعفاء».

قلتُ: وروايته ههنا عن ثقة، وهو:

سيَّار بن سَلامة، هو أبو المِنْهال البصري الرِّياحي. قال في «التقريب» (ص ٤٢٧): «ثقة».

قال الهينمي في «المجمع» (٥/ ١٩٣): «ورجال أحمد رجال الصحيح، خلا سُكَيْن بن عبد العزيز، هو ثقة».

\_ والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في «المسند» (ص ١٢٥) ــ رقم (٩٢٦) بلفظ: «الأثمة من قريش. . . ». وأبو يعلى(٦/ ٣٢٣) ــرقم(٣٦٤٥) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن سُكَيْن به . وفيه قصة .

\_ والبزار (٢/ ٢٣٠ \_ كشف) \_ رقم (١٥٨٣)، من طريق محمد بن الفضل، عن سُكَيْن به. وقال: «لا نعلمه عن أبى برزة إلا بهذا الإسناد، وسُكَيْن بصري مشهور».

والحديث مرويٌ عن أنس بن مالك رضي الله عنه بإسنادٍ صحيح أيضًا .

أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ٢٨٤) \_رقم (٢١٣٣)، وأبو نُعيم في «الحلية» (٣/ ١٧١)، وأبو نُعيم في «الحلية» (٣/ ١٧١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣/ ٣٢١) \_ رقم (٣٦٤٤)، وكذا في «معجم شيوخه» (ص ٢٠٥) \_ رقم (١٥٥٨)، وقال: لا نعلم أسند سعد عن أنس ولم (١٥٥٨)، والبزار في مسنده (٢/ ٢٢٨ \_ كشف) \_ رقم (١٥٥٨)، وقال: لا نعلم أسند سعد عن أنس إلاً هذا، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ٢٤٧ \_ ط دار الكتب العلمية) \_ رقم (١٦٥٤٢)، كتاب قتال أهل البغي \_ باب الأثمة من قريش، جميعهم من طرق عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أنس مرفوعًا،

وإبراهيم بن سعد، هو ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوف؛ هو وأبوه ثقتان. «التقريب» (ص ١٠٨).

99 \_ وعن عُتْبَة بن عَبْد رضي الله عنه، أنَّ النَّبَيَّ عَلِيْ قال:
«الخِلاَفَةُ في قُرَيْشٍ، والحُكْمُ في الأَنْصَارِ، والدَّعْوةُ في الحَبَشَةِ، والهِجْرَةَ في المسلمين، والمهاجرين بَعْدُ<sup>(۱)</sup>». أخرجهما أحمد<sup>(۲)</sup>.

(۱) في (ح)، و (م)، و (ل)، و (ك)، و (هـ): (والمهاجرين بعده)، والتصويب من (ز)،
 وهو على الصواب في سائر المصادر التي خرَّجت الحديث.

(٢) إسنادُهُ حسنٌ.

وقد مضى الكلام على سابقه. أخرجه في (٤/ ١٨٥)، من طريق الحكم بن نافع، عن إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريح بن عبيد، عن كثير بن مرة، عن عتبة بن عبد مرفوعًا.

الحكم بن نافع البَهراني «ثقة ثبت». «التقريب» (ص.٢٦٤). وإسماعيل بن عياش، هو ابن سُلَيْم العَنَسي، عالم الشام. وثَقه يحيى بن معين، وجرحه ابن حبان. وقال فيه أبو حاتم: هو ليِّن، يُكتب حديثه، لا أعلم أحدًا كفَّ عنه إلاَّ أبو إسحاق الفزاري.

قلتُ: أكثر العلماء على أنَّ روايته عن أهل بلده الشاميين صحيحة، وعن غيرهم ضعيفة.

قال ابن معين: إسماعيل بن عياش ثقة فيما يرويه عن الشاميين، وأما روايته عن أهل الحجاز؛ فإنَّ كتابه ضاع، فخلَّط عن المدنيين. وقال عثمان الدارمي عن دحيم: إسماعيل بن عياش في الشاميين غاية، وخلَّط عن المدنيين. انظر: "تهذيب التهذيب» (١/ ٢٩٠). ولذا قال الحافظ: صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم. "التقريب» (ص ١٤٢).

وقال الخزرجي في «خلاصة تذهيب التهذيب» (ص ٣٥): «وثَّقه أحمد، وابن معين، ودحيم، والبخاري، وابن عدي، في أهل الشام، وضعَّفوه في الحجازيين».

قلتُ: وروايته التي بين أيدينا عن شاميٌ مثله؛ فإنَّ ضمضم بن زرعة الحضرمي من أهل الشام، فهو حمصيّ، وتُقه يحيى بن معين، وابن حبان، وابن نُمير. وقال الخطيب البغدادي، وأحمد بن محمد بن عيسى صاحب «تاريخ الحمصيين»: لا بأس به. وقال الحافظ: صدوق يهم. ولم يضعَّفه سوى أبو حاتم فقال: ضعيف الحديث. انظر: «تهذيب التهذيب» (٤/ ٤٧٥)، و «تهذيب تاريخ دمشق» (٤/ ٤٠).

وشُريح بن عبيد، هو الحضرمي الحمصي. وكثير بن مرة، وهو الحضرمي الحمصي. كلاهما ثقة. «التقريب» (ص ٤٣٤، ٨١٠). وعتبة بن عبد السلمي، صحابي جليل، عداده في أهل حمص. روى عن النبي ﷺ. وعنه ابنه يحيى، وخالد بن معدان، وحكيم بن عمير، وغيرهم. مات سنة (٨٧هــ)، وقيل (١٩ أو ٩٢هــ).

فائدة في تخصيص الأنصار بالحُكم: قال ابن الأثير في «النهاية» (١٩/١):

«خصَّهم بالحُكْم؛ لأنَّ أكثر فقهاء الصَّحابة فيهم: منهم معاذ بن جبيل، وأبيّ بن كعب، وزيد بن ثابت، وغيرهم».

١٠٠ \_ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما(١) قال: قال رسول الله عليه:

«أَمَانٌ لأهلِ الأرضِ مِنَ الغَرَقِ القَوْسُ، وأَمَانٌ لأهلِ الأرضِ مِنَ الاحتلافِ الموالاةُ لقريشِ. قريشٌ أَهْلُ الله، فإذا خَالَفَتْهَا قبيلةٌ من العَرَبِ صاروا حِزْبَ إبليس. أخرجه الطَّبرانيُّ (٢).

١٠١ \_ وعن سَهُ لِ بن سَعْدِ السَّاعديِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«أُحِبُّوا قريشًا، فإنَّ من أُحبَّهم أحبَّه الله». أخرجه ابنُ عَرَفَة (٣) في «جزئه

(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١١/ ١٥٧) ــرقم (١١٤٧٩)، و «الأوسط» (٢٠٧/١) ــرقم (٧٤٧)، والحاكم (٤/ ٨٥) ــرقم (٢٩٥٩) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه!». وتعقَّبه الذهبي بقوله: «قلت: واو، وفي إسناده ضعيفان». وكذا في (٣/ ١٦٢) ــرقم (٤٧١٥) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!». وتعقَّبه الذهبي بقوله: «بل موضوع، وابن أركون ضعَّفوه، وكذا خُليد ضعَّفه أحمد وغيره». وتمَّام في «فوائده» (٤/ ٣٥٥ ــ الروض البسّام) ــرقم (١٥٣٧)، و (١٥٣٨)، و أبو نُعيم في «الحلية» (٩/ ٦٥)؛ جميعهم من طرقي عن إسحاق بن سعيد بن الأركون، عن خُليد بن دَعْلَج، عن ابن عباس مرفوعًا.

ومداره على إسحاق بن سعيد بن أركون، وخُلَيْد بن دَعْلَج السَّدوسي.

فأمّا الأول: فقد قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ليس بثقة. انظر: «الضعفاء والمتروكون» (ص ١٤٦)، و «لسان الميزان» (١/ ٤٧٥).

• وأمّا الثاني: فهو مجمع على ضعفه كما قال الساجي.

قال ابن حبان: كان كثير الخطأ فيما يروي عن قتادة وغيره، يُعجبني التَّنكُّب عن حديثه إذا انفرد. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد وابن معين وابن حجر: ضعيف. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالمتين في الحديث، وعدَّه الدارقطني في جماعة من المتروكين، ولم يخرج له أحدٌ من الستة. انظر: «المجروحين» (١/ ٢٨٥)، و «التهذيب» (ص ٢٠٠٠)،

(٣) هو الإمام المحدِّث الثقة، أبو على الحسن بن عرفة العبدي. ولد سنة (١٥٠هـ). روى عن إسماعيل بن عيَّاش، وعبد الرحمن بن مهدي، وجماعة. وعنه الترمذي، وابن ماجه صاحبا السُّنن، وغيرهما. كان من المعمَّرين. مات عام (٢٥٧هـ). «النبلاء» (١/ ٤٧)، و «الشذرات» (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رضي الله عنه)، والمُثبت من ( م )، و ( ز )، و ( ك )، وهي طريقة المؤلف في جميع الكتاب.

الشَّهير $^{(1)}$ ، من طريق عبد المهيمنِ بنِ عبَّاس بن سَهْلِ، عن أبيه، عن جدًّه به $^{(7)}$ .

أخرجه من طريق عُبَيْس بن مرحوم، عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جدّه مرفوعًا.

• عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد السَّاعديّ، أجمع الحفَّاظ على تضعيفه.

قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال مرةً: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن أبيه بأشياء مناكير لا يُتابع عليها من كثرة وَهُمه، فلمًا فحش الوهم في روايته بطل الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف. وبه أعلّه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٧). انظر: «التهذيب» (٢٠/ ٣٧٧)، و «المجروحيس» (١٤٨/٢)، و «التقريب» (ص ٣٣٠).

وأمًّا أبوه فهو من ثقات التابعين. «الثقات» (٥/ ٢٥٨)، و «التقريب» (ص ٤٨٦). وجلُّه صحابـي.

وأمّا عُبَيْس بن مرحوم الراوي عن عبد المهيمن، فهو ابن عبد العزينز العطار، مولى معاوية بن أبي سفيان. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ٧٨)، ولم يذكر فيه تعديلاً ولا جرحًا. ووثّقه ابن حبان (٨/ ٣٤٥)، والعجلى (ص ٣٢٥).

### • والحديث أخرجه:

البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٢/ ٢٣١) \_ رقم (١٦١١)، واللالكاتي في «شرح أصول اعتقاد أهل السُنَّة والجماعة» (٨/ ١٢٣٠) \_ رقم (٢٧٨٤) كلاهما من طريق الحسن بن عرفة بهذا الإسناد. وابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٢/ ٦٤١) \_ رقم (١٥٤١)، والطبراني في «الكبير» (١٣٣٦) \_ رقم (٥٠٠٩)، كلاهما من طريق يعقوب بن حميد، عن عبد المهيمن به.

\_ وأخرجه الطبراني في «الكبير» أيضًا (٨٦/١٧) \_ رقم (٢٠١) من طريق حصين السَّلولي، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه قصة طويلة؛ الشاهد منها قوله: «مَنْ أُحبَّ قَرِيشًا فقد أُحبَّنى، ومَنْ أبغض قريشًا فقد أُبغضنى».

وفي إسناده حصين السَّلولي، وهو حصين بن مخارق بن ورقاء، أبو جنادة. قال الدَّارقطنيُّ: يضع الحديث. وقال ابن حبَّان: لا يجوز الاحتجاج به. انظر: «الميزان» (٢/ ٣٦٤)، و «اللسان» (٣/ ٣٦٤).

\_ ونحوه ما أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٦٣/٢) \_ رقم (٣٦٠٢)، من طريق إبراهيم بن حمزة، عن معن بن عيسى، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: «من أبغض قريشًا أبغضه الله، ومن أحبَّ قريشًا أحبَّه الله». قال ابن أبي حاتم عقبه: «قال أبى: هذا حديث لا أصل له؛ الزهري عن أبان بن عثمان لا يجيء».

<sup>(</sup>۱) (ص ۹۵) ـرقم (۹۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

إلى غير ذلك من الأحاديث التي اعتنى شَيْخُنَا رحمه الله بجمعها في كتاب سمَّاه: «لذَّة العَيْش في طُرُقِ حديثِ الأَئمة من قريش»(١)؛ فلا نُطيل بسياقها(٢).

(٣) وقد سُئل رحمه الله عن معنى حديث: «قَدِّمُوا قريشًا» (٤) ، فقال:

هو على العموم في كلِّ أمر من الأمور، على ما يقتضيه لفظ الخبر، وقد استدلَّ به الإمام الشَّافعيُّ رحمه الله على تقديم القرشيِّ في إمامة الصَّلاة (٥)؛ ومحلُّ ذلك إذا اجتمع قرشيٌّ وغيرٌ قرشيٌّ في طلب أمر، ووافق كلٌّ منهما شرط ذلك الأمر؛ فيُقدَّم القرشيُّ على غير القرشيِّ إذا استوى معه في ذلك.

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ في «الفتح» (٦/ ٥٣٠)، و «توالي التأنيس» (ص ٣٩) بهذا الاسم، ونصُّ عبارته في «الفتح»: «وقد جمعتُ في ذلك تأليفًا سمَّيتُه: «لذة العيش بطرق الأثمة من قريش»، وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة». اهـ.

قلتُ: انظر تلك المقاصد في (١١٣/١٣ ــ ١١٩)؛ وفَاتَ صاحبَ كتابِ «معجم المصنَّفات الواردة في فتح الباري» ذِكْرُه في معجمه! فَلْيُسْتَدْرَكْ.

<sup>(</sup>٢) قال السُّبْكيُّ رحمه الله تعالى في "طبقات الشافعية" (١/ ١٩٥) بعد ذكره جملةً من الأحاديث الواردة في مناقب قريش: "قال أئمتنا رضي الله عنهم: هذه الأحاديث التي يؤيد بعضها بعضًا دالة دلالة لا مدفع لها على تعظيم قريش، وأنَّ الحقَّ عند اختلاف الخلق في جهتها، وأنَّ حبَّها حبُّ للنبي عَلَى، وبُغْضها بغضٌ له، وأنَّ من أراد إهانتها أهانه الله، وأنَّ الناس تبعٌ لها، وأنَّ الأمر لا يزال ما بقي من الناس اثنان، وأنَّ الأئمة من قريش، وأنَّ من آذاها فقد آذي رسول الله على، وأنَّ للواحد منها قوَّة الرجلين من غيرها في نُبُل الرأي، إلى غير ذلك مما وقفتُ عليه». اهد كلامه.

<sup>(</sup>٣) من هذا الموضع إلى قوله (انتهى) في الصفحة المقابلة؛ لم يرد في الأصل و (ك)، و (ل)، و (م)، وأثبتناه من (ز)، و (هـ).

<sup>(</sup>٤) سبق نحوه حديث رقم (٩٤).

 <sup>(</sup>٥) قال النووي رحمه الله في «المجموع» (٤/ ٢٨١ ــ ٢٨١) في الكلام على هذه المسألة:
 «وأمًا النَّسب: فنسب قريش معتبر بالاتفاق، وفي غيرهم وجهان:

<sup>(</sup>أحدهما) لا يعتبر غير قريش. وأصحّهما يعتبر كلّ نسب في الكفاءة كالعلماء والصلحاء.

<sup>«</sup>فعلى هذا يُقدَّم الهاشمي والمطَّلبي على سائر قريش، ويتساويان هما، فيُقَدم سائر قريش على سائر العرب، وسائر العرب على العجم، واحتجَّ البيهقي وغيره لاعتبار النَّسب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «النَّاس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم، وكافرهم تبع لكافرهم». رواه مسلم. وهذا الحديث وإنْ كان واردًا في الخلافة فيُستنبط منه إمامة الصَّلاة». اهـ.

مثال ذلك: أن تكون وظيفة تدريس، وغير القرشي عالم، والقرشي غير
 عالم، أو غير القرشي فائق، والقرشي مبتدىء؛ فيُقدَّم العالم والفائق.

وكذلك لو حضر قرشيٌّ غير فقيه ، وفقيهٌ غير قرشيٌّ ؛ قُدِّم الفقيه في الإِمامة على القرشيِّ ؛ وقِسْ على ذلك؛ انتهى .

ثم إنَّ قول زيد بن أرقم رضي الله عنه الماضي في تفسير أَهْلِ بيته؛ اختلفت الرُّواية عنه [ح ٢٩/ب] في إثبات كون نسائه من أَهْلِ البيت ونَفْيِهِ.

ويمكن الجمع بينهما؛ بأنَّ المنفي الاقتصار عليهنَّ فقط، والمثبتَ بانضمامهنَّ مع مَنْ ذُكِرَ، وبذلك يجتمع هذا الحديث أيضًا مع الآية التي هنَّ سبب نزولها، وهي قوله تعالى:

# ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُو تَطْهِ يَرًا ١٠٠٠٠.

ابنةِ عن صفيّة ابنةِ (7) من حدیث مُصْعَبِ بنِ شَیْبَة، عن صفیّة ابنةِ شَیْبَة قالت: قالت عائشة رضي الله عنها:

«خرج النَّبيُّ ﷺ ذاتَ غداةٍ وعليه مِرْطٌ مُرَحَّلٌ من شعرٍ أسود، فجاء الحسنُ بنُ عليِّ رضي الله عنه فأدخله، ثم جاءتُ فاطمةُ رضي الله عنها فأدخله، ثم جاء عليٌّ رضي الله عنه فأدخله، ثم قال:

<sup>(</sup>١) الأحزاب (آية: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) (٤/ ١٨٨٣/٤) \_ (٢٤٢٤) كتاب فضائل الصحابة \_ بـاب فضائل أهل بيت النَّبِيَّ ﷺ، من طريق أبـي بكر بن أبـي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نُمير \_ واللفظ لأبـي بكر \_ ، كلاهما عن محمد بن بشر، عن زكريا، عن مصعب بن شيبة به.

والمِرْطُ \_ بكسر الميم وسكون الراء بعدها طاء \_ : كساء من صوف، وربّما كان من خَزَّ أو من غيره. «النهاية» (٤/ ٣١٩).

والمُرَحَّل ــ بفتح الراء والحاء المهملة ــ : هو الموشَّى المنقوش عليه صور رحال الإبل. وقيل: المُرجَّل ــ بالجيم ــ وهما جميعًا صواب. وقال الخطابي: هو الذي فيه خطوط. انظر: «مشارق الأنوار» للقاضى عياض (١/ ٣٥٥)، و «شرح النووي على مسلم» (١٩٤/١٥).

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ ﴿ اللَّ وغفل الحاكم فاستدركه (٢٠)!

• وفي الباب عن جماعةٍ من الصَّحابة رضي الله عنهم:

١٠٣ \_ في حديثِ بعضهم من الزِّيادة: «اللَّهُمَّ هؤلاء أَهْلُ بَيْتِي، وأَهْلُ بَيْتِي، وأَهْلُ بَيْتِي أَحَقُ (٣).

١٠٤ \_ وفي حديثِ آخر: «أنَّه فَعَلَ ذلك لمَّا نزلتْ آيةُ المباهلة: ﴿ تَعَالَوْا نَدْعُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

١٠٥ ــ وفي آخـر: أنَّ أمَّ سلمـةَ رضي الله عنها جاءت تدخل معهم؛ فقال

(١) الأحراب (آية: ٣٣).

(۲) «المستدرك» (۳/ ۱۰۹) ـ رقم (٤٤٠٦)، وقال: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم
 بخرجاه».

(٣) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرج هذه الزيادة الحاكم من طريق الربيع بن سليمان المرادي، وبحر بن نصر الخولاني، كلاهما عن بشر بن بكر، والأوزاعي، عن أبي عمار شدّاد بن عبد الله، عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقّبه الذهبي بقوله: على شرط مسلم. وأحمد في «المسند» (٤/ ١٠٧)، من طريق محمد بن مصعب، عن الأوزاعي به. وفيه محمد بن مصعب بن صدقة القرقسائي، ضعّفه ابن معين، والنسائي، وابن خراش، وأبو حاتم، وابن حبان. قال صالح جَزَرَة: «عامة أحاديثه عن الأوزاعي مقلوبة، وقد روى عن الأوزاعي غير حديث كلّها مناكير، وليس لها أصول». «التهذيب» (٩/ ٣٩٤). وقد تُوبع كما رأيت.

(٤) آل عمران (آية: ٦١). وتمامها: ﴿ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّرَ نَبْتَمِلَ فَنَجْعَلَ لَمُسَنَّتَ اللَّهِ عَلَى الْمُسَنَّ ثَمَّرَ الْمُسَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُسَنَّ اللَّهِ عَلَى الْمُسَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَاعِلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللّهِ عَلَمْ عَلَا ع

(٥) إسنادُهُ صحيحٌ .

أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن ــ باب ومن سورة آل عمران (٥/ ٢١٠) ــ رقم (٢٩٩٩). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح، والحاكم (٣/ ١٦٣) ــ رقم (٤٧١٩) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. كلاهما من طريق بُكير بن مسمار، عن عامر بن سعد ابن أبى وقاص، عن أبيه، بنحوه.

لها ﷺ بعد مَنْعِهِ لها: «إنَّك على خَيْرٍ»(١).

# ١٠٦ \_ وفي آخر: «أنها قالت: يا رسولَ اللَّهِ! وأنا؟». قال: «وأَنْتِ»(٢).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه بهذا اللفظ ابنُ جرير الطَّبريّ (٨/٢٢)، من طريق عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش، عن حكيم بن سعد، عن أمِّ سلمة. وفيه عبد الله بن عبد القدوس التَّميميّ السَّعديّ، ضعَّفه النسائيّ، وأبو داود، والدَّارقطنيّ.

وقال الحافظ: «صدوق رُمي بالرفض، وكان أيضًا يخطىء». انظر: «التهذيب» (٥/ ٢٦٨)، و «التقريب» (ص ٥٢٣).

\_ وأخرجه الطَّبريّ أيضًا (٨/٢٢)، من طريق حسن بن عطية، عن فُضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أُضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أُبي سعيد، عن أمَّ سلمة. وأبو بكر الشَّافعيّ في "الغيلانيّات" (١/ ٢٦٤) \_ رقم (٢٥٩)، من طريق أبي غسَّان النَّهديُّ، عن فُضيل به. ومن طريقه أبو منصور ابن عساكر في "الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين" \_ رقم (٣٦). وفيه عطية العوفي، مجمع على ضعفه، لا سيما إذا عنعن؟ سبق مرارًا.

\_ وأخرجه الترمذي في التفسير \_ باب ومن سورة الأحزاب (٣٢٨/٥) \_ رقم (٣٢٠٥)، من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن يحيى بن عُبيد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عمر بن أبي سلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة، وبالإسناد نفسه أخرجه في المناقب \_ باب مناقب أهل بيت النبيّ على (٥/ ٦٢١) \_ رقم (٣٧٨٧)، وقال عقبه: وهذا حديث غريب من هذا الوجه.

وفيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني، مُتكلَّمٌ فيه. أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال فيه أبو حاتم: لا بأس به، يُكتب حديثه ولا يُحتجُّ به. وضعَّفه النسائي، وابن عدي. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٩/ ٥٢)، ولذا قال الحافظ في «التقريب»: صدوق يُخطىء. انظر: «التهذيب» (٩/ ١٧٣)، و «التقريب» (ص ٥٥٠).

ويحيى بن عُبَيْد الراوي عن عطاء بن أبي رباح، يحتمل أن يكون أحد رجلين، إما أن يكون مولى بني السائب بن أبي السائب المخزومي. وإما أن يكون يحيى بن عبيد هكذا غير منسوب. فالأول ثقة، والثاني مذكور فيمن روى عن عطاء بن أبي رباح؛ مجهول. والله تعالى أعلم. انظر: «التقريب» (ص ١٠٦١، ١٠٦٢).

### (٢) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخسرجمه أحمد في «المسند» (٣/ ٢٩٦، ٣٠٤)، وفي «الفضائيل» (٣/ ٥٨٣) \_رقم (٩٨٦)، والدّولابي في «الذرية الطاهرة» (ص ١٠٩) ــ رقم (٣٠٣)، وأبو منصور ابن عساكر في «الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين» رقم (٢٨)، من طريق عوف، عن أبي المعدِّل عطية الطَّفاوي، عن أبيه، عن = ١٠٧ \_ وَفِي آخر: ﴿أَنْتِ مِنْ أَهْلِي﴾(١).

١٠٨ \_ وفي آخر: «أنَّ واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: فقلتُ: وأنا [ح٣٠/ أ] يا رسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليك وسلَّم»، قال: «وأنْتَ مِنْ أَهْلِي».

قال واثلة: «فإنَّها مِنْ أرْجَى ما أرْتَجِي»(٢). وفي أسانيدها كلِّها مقالٌ.

١٠٩ \_ ويُرْوَى عن عليِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «سَلْمَانُ مَنَّا أَهْلَ البَيْتِ، وهو ناصِحٌ، فاتَّخِذْهُ لِنَفْسِكَ»(٣).

= أمَّ سلمة رضي الله عنها. لكن ابن عساكر قال: عن الطفاوي، عن أمَّه بدل أبيه. وفيه عطية الطَّفاوي، ضعَّفه السَّاجي، ووهَّاه الأزدي. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٢٦٠). انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ٢٦٠)، و «تعجيل المنفعة» (ص ٣٢٠)، و «الإكمال» (ص ٢٩٥).

وأمَّا أبوه فإنه لا يُعرف. وعوف، هو ابن أبي جَميلة (ثقة) كما في «التقريب» (ص ٧٥٧).

(١) في إسنادِهِ مقالًا.

أخرجه الطبري (٧/٢٧)، من طريق خالد بن مخلد، عن موسى بن يعقوب، عن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبد الله بن وهب بن زمعة، عن أمَّ سلمة. وفيه أنها قالت للنبي ﷺ بعد إدخالهم في الكساء وقوله: «هؤلاء أهل بيتي»: يا رسول الله! أدخلني معهم. قال: «إنَّك من أهلي».

فيه موسى بن يعقوب الزُّمْعِي، فيه كلام، وقد سبق بيان حاله برقم (١).

\_ وله طريق عند ابن الأعرابي في «مجمعه» (٧٤٢/٢) \_ رقم (١٥٠٥)، من طريق مخوّل بن إبراهيم، عن عبد الجبار بن عباس، عن عمار الدُّهني، عن عمرة بنت أفعى، عن أمَّ سلمة أنه على قال لها: «إنَّك من أهل بيتي». قال محققه: "وإسناده مسلسلٌ بالشَّيعة!». وآخر عند إسماعيل بن جعفر المدني في «جزئه» \_رقم (٤٠٣)، من طريق شريك، عن عطاء مرسلاً.

(۲) أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (۱۵/ ٤٣٢)، رقم (٢٩٢٦)، من طريق الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، كلاهما عن الأوزاعي، عن شدّاد أبي عمّار، عن واثلة رضي الله عنه. وابن جرير في «التفسير» (۲۲/۷)، والقطيعي في «زوائد الفضائل» (۲/ ۲۸۷)، رقم (۱٤٠٤)، من طريق عبد الكريم بن أبي عمير، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن شداد أبي عمار، عن واثلة رضي الله عنه، وفيه عبد الكريم بن أبي عمير، وهو الدّهان، فيه جهالة. «لسان الميزان» (٤/ ٢٠)، وقد تُوبع، وأبو عمرو، هو الإمام الأوزاعي.

(٣) إسنادُهُ ضعفٌ جدًّا.

وهو يُروى ــ بالجملة ــ عن ثلاثة من الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم:

الطريق الأول: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه.

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (١٤٢/١٢)، رقم (٦٧٧٢)، من طريق النفْر بن حُمَيْد الكندي، عن سعد الإسكاف، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه. وهو حديث طويل فيه قصة، وموضع الشاهد منه في آخره إذ قال: «... وسلمان منّا أهل البيت، وهو نَاصِحٌ فاتّخِذُهُ لنفسك». ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (١٢/٢١)، ضمن ترجمة سلمان رضي الله عنه، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٥٠)، مقتصرًا على قوله: «سلمان منا أهل البيت».

وهذا الطريق ضعيفٌ جدًّا، فيه متروكان:

الأول: النَّضر بن حُمَيْد.

قال فيه أبو حاتم: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. انظر: «الميزان» (٧/ ٢٦)، و «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٨٩)، و «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٧٦). وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١١٧): وفيه النضر بن حُميد الكندي وهو متروك.

الثاني: سعد بن طَرِيف الإسكاف. وهو متروك الحديث، وقد سبق الكلام عليه عند الحديث رقم (٨٧). \_\_ وأخرجه الدَّيلمي في «الفردوس» (٢/ ٣٣٧) \_\_ رقم (٣٥٢١) بلا إسناد.

ويُروى الحديث عن على موقوفًا بإسناد رجاله رجال الصّحيح، لكنه منقطع:

أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٣٩٨/٦)، قال: حدَّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي البَخْتَرِي قال: قالوا لعليَّ: أخْبرُنا عن سلمان، قال: «أدرك العلم الأول والعلم الآخر، بحرٌ لا يترقَّع قعره، هو منَّا أهل البيت».

أبو معاوية، هو محمد بن خازم الضرير، قال في «التقريب» (ص ٨٤٠): «ثقة، من أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، وقد رُمي بالإرجاء».

والأعمش، هو سليمان بن مهران. إمام مشهور، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٤١٤). وعمرو بن مُرّة، هو ابن عبد الله بن طارق الجَمَلي المرادي، أبو عبد الله الكوفي. «ثقة عابد، كان لا يُدلِّس، ورُمي بالإرجاء». كما في «التقريب» (ص ٧٤٥)، وقد روى له الجماعة أيضًا. وأبو البَخْتَري، هو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الكوفي، مشهور بكنيته، روى له الجماعة. قال الحافظ: «ثقة ثبت، فيه تشيَّم قليل، كثير الإرسال». «التقريب» (ص ٣٨٦).

ولكنه معلولٌ بالانقطاع، فإنَّ أبا البَخْتَرِي لم يدرك عليًّا ولم يسمع منه، قاله شعبة، وعلي بن المديني، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيّان. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٦٨، ٦٦)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢٧٢).

وأخرجه أبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٥٤)، من طريق بكر بن بكَّار، عن مسعر، عن عمرو بن مرَّة به . وفيه بكر بن بكَّار القَيْسي، وهو أبو عمرو البصري، وهو ضعيف كما في «التقريب» (ص ١٧٥). وعزاه السيوطي في «العلم»، والدَّورقي. وبرقم (٧١٩) للمروزي في «العلم»، والدَّورقي. وبرقم (٧١٨)، وعزاه إلى ابن منيع ورمز له بـ (ض). وله طرقٌ أخرى موقوفة لا تخلو ومن مقال. انظرها عند ابن عساكر في «التاريخ» (٢١/ ٤٢٠، ٤٢١).

الطريق الثاني: عن عمرو بن عوف المزني رضى الله عنه.

أخرجه الحاكم في «المستدرك» وصحَّحه على عادته! (٣/ ٢٩١)، رقم (٢٥٤١)، وتعقَّبه اللهبي بقوله: «سنده ضعيف» وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٨٨)، و (٣/ ٣١٩)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٤٠٨)، في ترجمة سلمان الفارسي، وابن جرير الطبري في «التفسير» (٢١/ ١٣٣)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٣/ ٢٠١)، و (٣/ ٤١٨)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٢١)، رقم (٦٤٦٥)، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (١/ ٥٠)، وأبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ١٥٤)، والبغوي في «تفسيره» (٣/ ٣٢٣)، جميعهم من طرقي عن كثير بن عبد الله المزني، عن أبيه، عن جدّه.

كثير بن عبد الله المزني كَثُرَ فيه كلام نقَّاد الحديث. وقد كان الإمام أحمد يُضعِّفه جدًّا.

قال أبو طالب: سألت أحمد بن حبل عنه فقال: منكر الحديث، ليس بشيء. وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في «المسند» ولم يُحدَّثنا عنه. وقال أبو خيثمة: قال لي أحمد بن حنبل: لا تُحدَّث عنه شيئًا. وسئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذَّابين وقال الشافعي: ذاك أحد الكذَّابين، أو أحد أركان الكذب. وقال النسائي والدارقطني والذهبي: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جدَّه نسخة موضوعة لا يحلُّ ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلاً على وجه التعجُّب. وبنحوه قال ابن السَّكن. انظر: «التهذيب» (٨/٣٦٦)، و «الميزان» (٥/ ٤٩٢)، و «النبلاء»

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/٩١): «متروك واو». وقال في موضع (١/١٩١): «واو بمرة». ولم يذكره \_ في آخر كتابه \_ في جملة الرواة المختلف فيهم، فكأنه يُرجِّح ضعفه مطلقًا. وقال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ١٤٥): «واو». وقال الهيثمي في «المجمع» (٦/ ١٣٠): «وفيه كثير بن عبد الله المزني، وقد ضعَفه الجمهور، وحسَّن التُرمذيُّ حديثه، وبقية رجاله ثقات». قال الحافظ في «التقريب» (٥٠٨): «ضعيف، أفرط من نَسَبَهُ إلى الكذب».

ومع ذلك فقد ذكر ابن القيِّم في «زاد المعاد» (١/ ٤٤٤)، وغيره من الحقَّاظ أنَّ الترمذيَّ يُصحِّح حديث كثير المزني تارةً، ويُحسَّنه تارةًا وعدَّ صنيعه هذا من تساهله! فقال في (٣٤٨/٢): "والترمذي فيه نوعُ تساهلٍ في التَّصحيح».

وهذا الأمر جعل أهل العلم لا يعتذُون بتصحيح التُّرمذيِّ لتساهله. قال الذهبي في ترجمة كثير في «الميزان» (٩٥/٤٩): «. . . وأما التُّرمذيُّ فروى من حديثه: «الصلح جائزٌ بين المسلمين» وصحَّحه ا فلهذا =

الله عنها مرفوعًا: «أَسَامَةُ منَّا أَهْلَ البَيْتِ ظَهْرًا لِبَطْنِ».

## ١١١ \_ وعند أحمد (٢) في «المناقب» (٣) عن أبي سعيد الخُدريِّ قال: نزلت

- لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذيّ». وقال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٤٥)، في الكلام على كثير: «واه، حسَّن له الترمذيُّ، وصحَّح في موضع، فأنْكِرَ عليه!». وانظر ما ذكره ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص ٢٦٦)، في شأن كثير.
- والمخلاصة في كثير بن عبد الله المزني: أنه ضعيفٌ جدًّا لا يصل إلى حدَّ الترك والوضع، ولذا قال الحافظ حكما سبق -: «أفرط من نَسَبَهُ إلى الكذب». وعليه فحديثُه ضعيفٌ جدًّا، والله أعلم.
  - الطريق الثالث: عن رجل من قريش، عن زيد بن أبي أوفى رضي الله عنه.

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٥/ ٢٢٠)، رقم (٥١٤٦)، من طريق يزيد بن معن، عن عبد الله بن شرحبيل، عن رجل من قريش، عن زيد بن أبي أوفى قال: دخلتُ على النّبيّ ﷺ في مسجد المدينة، فجعل يقول: وساق حديثًا طويلاً \_ وهو حديث المؤاخاة \_ وفيه: "يا سَلْمَانُ! أنت منّا أَهْلَ البَيْتِ، وقد آتاك اللّنهُ العلمَ الأوّل، والعلمَ الآخِرَ، والكتابَ الأوّل، والكتابَ الآخِرَ».

وهذا الطريق ضعيف، لجهالة الراوي عن زيد رضي الله عنه.

قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٢/ ١١١)، في ترجمة زيد بن أبي أوفى: «روى حديث المؤاخاة بتمامه، إلا أنَّ في إسناده ضعفًا». وقال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤٨٩): «قال ابن السّكن: رُوي حديثه من ثلاثة طرق، ليس منها ما يصحُّ».

ورواه البخاري في التاريخ الصغير" (١/ ٢٥٠)، من طريق يحيى بن معين المدني، عن إبراهيم القرشي، عن سعيد بن شرحبيل، عن زيد بن أوفى به، وقال عَقِبَهُ: «وهذا إسنادٌ مجهول، لا يُتَابع عليه، ولا يُعرف سماع بعضهم من بعض. رواه بعضهم عن إسماعيل بن خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي على ولا أصل له.

قلتُ: وإبراهيم القرشي، هو ابن زياد. قال الذهبي في «الميزان» (١/ ١٥١): «قال البخاري: لا يصحُّ إسناده. قلتُ: ولا يُعرف مَنْ ذا».

- وخلاصة الكلام في حديث: «سلمان منّا أهل البيت»؛ أنه لا يثبت من طريق صحيح ولا حسن،
   وقد أحسن المصنّفُ تصديرَهُ الحديثَ بقوله: «ويُزوَى»، إشارة منه إلى تضعيفه. والله أعلم.
  - (١) لم أعثر عليه في مظانه. والحديث سقط من (هـ) و (ل).
    - (٢) في (م): وعن أحمد.
    - (٣) لم أجده في كتاب «فضائل الصحابة» المطبوع.

\_ يعني ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنصُمُ الرِّحْسَ ﴾ (١) في خمسة : النَّبِيِّ ﷺ، وعليِّ، وفاطمة، والحسن، والحُسينِ رضي الله عنهم» (٢).

الله عنهم وقال: «يا رَبِّ! هذا عمِّي وصِنْو أَبِي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسْتُرْهم من الله عنهم النَّار كَسُتْرَتي إياهم بملاءتي هذه، فأمَّنتُ أُسْكُفَّةُ البابِ، وحوائط البيت! فقال: آمين آمين آمين آمين "". وحديثُ عائشةَ أصحُّ.

### • وفيه منقبةٌ ظاهرةٌ لأهْل البَيْتِ.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/٥٠)، رقم (٢٦٧٣)، من طريق إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن علي بن عابس، عن أبي الجحَّاف، عن عطية، عن أبي سعيد به. وعن الأعمش، عن عطية به. وفيه إبراهيم بن محمد بن ميمون. ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/٧٤). وقال الذهبي في «الميزان» (١/٩٨): «من أجلاد الشيعة، روى عن علي بن عابس خبرًا عجيبًا». زاد الحافظ في «اللسان» (١/٩٨)، نقلًا عن شيخه الحافظ العراقى: «إنه ليس بثقة».

وفيه أيضًا عطية بن سعيد العوفي، مجمعٌ على ضعفه.

\_ وأخرجه ابن جرير في «التفسير» (٦/٢٢)، والبزار في «مسنده» (٣/ ٢٢١ \_ كشف)، رقم (٦٦١٦)، من طريق بكر بن يحيى بن زبان العنزي، عن مَنْدُل، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وفي إسنادهما بكر بن يحيى العَنزي، وهو مقبول. «التقريب» (ص١٧٦)، ولم يُتَابع. ومَنْدُل بن علي العَنزي الكوفي، ضعيف كما في «التقريب» (ص٩٧٠). وعطية العوفي مجمعٌ على ضعفه، كما سبق مرارًا. (٣) إسنادُهُ حسنٌ بمجموع طرقه.

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٢٦٣)، رقم (٥٨٥)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٧١)، وأبو نُعيم في «الدلائل» (ص ٣٧٠ ـ ٧٦١)؛ أربعتهم في «الدلائل» (ص ٣٧٠ ـ ٣٧١)؛ أوابن شاهين في «الكتاب اللطيف» (ص ٣٣٤)، رقم ١٨٧)؛ أربعتهم من طريق عبد الله بن عثمان بن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص، عن جدَّه لأمَّه مالك بن حمزة بن أبي أُسيد، عن أبيه، عن جدَّه قال: قال رسول الله على للعبَّاس بن عبد المطلب:

(يا أبا الفَضْل الا تَرِمْ منزلك أنت وبنوك غدًا حتى آتيكم». فانتظروه حتى جاء بعدما أضحى، فدخل عليهم فقال: «السَّلام عليكم». قالوا: وعليك السَّلام ورحمة الله وبركاته. قال: «كيف أصبحتم؟» قالوا: بخير نحمد الله تعالى. فقال: «تقاربُوا تقاربُوا تقاربُوا، يَزْحَفْ بعضكم إلى بعض»، حتى إذا أمكنوه، اشتمل عليهم بملاءته، ثم قال: «يا ربِّ! هذا عمِّي وصِنْو أبي...»، الحديث، وأخرجه ابن ماجه في =

<sup>(</sup>١) الأحزاب (آية: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ.

= كتاب الأدب باب الرجل يُقال له كيف أصبحت (٢/ ١٢٢٢)، رقم (٣٧١١)، بنفس الطريق مختصرًا مقتصِرًا على أوله دون ذكر اشتماله بملاءته عليهم.

إبراهيم بن عبد الله الهروي، الأكثر على توثيقه، وقد تُكلِّمَ فيه بسبب مسألة خلق القرآن زمن الإمام أحمد. راجع: «التهذيب» (۱۲۰)، و «التقريب» (ص ۱۰۹)، وعبد الله بن عثمان بن إسحاق، لا يُعرف. قال ابن معين والذهبي: لا أعرفه. وقال ابن عدي: مجهول. وذكره الأزدي في «الضعفاء» وقال: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: شيخ، يروي أحاديث مشتبهة. وقال الحافظ: مستور (مجهول الحال). انظر: «التهذيب» (٥/ ٧٧٧)، و «التقريب» (ص ٥٧٥). ومالك بن حمزة بن أبي أسيد، لم يُوثّقه سوى ابن حبان (٧/ ٤٦١)، ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩١٤): «مقبول».

قلتُ: وليس له متابع. ولذا تَرْجَمُه الذهبي في «الميزان» (٦/٥)، وذكر أنَّ البخاريَّ أورده في «الضعفاء» وساق الحديث نفسه، ثم قال: لا يُتابع عليه.

قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٣/ ١٧٢): "هذا إسنادٌ ضعيف. قال البخاري: مالك بن حمزة، عن أبيه، عن جدِّه أنَّ النَّبيَّ ﷺ: "دعا العبَّاس...» الحديث، لا يُتَابع عليه. وقال أبو حاتم: عبد الله بن عثمان، شيخ يروي أحاديث مشتبهة". اه.. وحسَّن إسنَادَه الهيثمي في "مجمع الزوائد» (٩/ ٢٧٠).

- \_ وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (٢/ ٧١)، وابن عساكر في اتاريخه» في ترجمة العبّاس (٢١ / ٢١)، رقم (٣١٠)، رقم (٣١٠)، من طريق محمد بن يونس \_ هو الكُديميّ، وهو متّهم كما سيأتي الكلام عليه مفصّلاً برقم (١٩٦)، عن ابن عثمان به.
- تنبيه: جاء في سائر النُسخ الخطية بعد تأمين أُسْكُفّة الباب قوله: «فقال: آمين»، فالقائل هنا هو النَّبيُّ ﷺ، فهو الدَّاعي والمؤمِّن. عدا نسخة (ل): «فقالت: آمين آمين آمين»، أي أَسْكُفّة الباب، وهو بهذا اللفظ في سائر مصادر الحديث المطبوعة.
  - وللحديث شاهدٌ من رواية عبد الله بن الغسيل رضى الله عنه قال:

كنت مع رسول الله ﷺ فمرَّ العبَّاس فقال: يا عمّ! اتْبَعْنِي ببنيك، فانطلق بستةٍ من بنيه: الفضل، وعبد الله، وعبيد الله، وعبد الرحمن، وقَثَم، ومعبد، فأدخلهم النَّبيُ ﷺ بيتًا وغطَّاهم بشملة سوداء مخطَّطة بحُمْرة، وقال: «اللَّهُمَّ بهذه الشَّملة»، مخطَّطة بحُمْرة، وقال: «اللَّهُمَّ بهذه الشَّملة»، فما بقي في البيت مَدَرَّ ولا باب إلَّا أَمَّن.

أخرج هذا الشاهد الطبراني في «الأوسط» (٤١٣/٤)، رقم (٤٠٧١)، من طريق علي بن سعيد الرازي، عن محمد بن صالح بن مهران، عن مروان بن ضرار الفزاري، عن أبيه، عن عامر بن عبد الأسد العقبي، عن عبد الله بن الغسيل رضي الله عنه قال: . . . وذكره.

قلتُ: في إسناده مَنْ لا يُعرف. شيخ الطبراني علي بن سعيد بن بشير الرازي، حافظ رحَّال جوَّال =

كما قال الذهبي. وقد تكلّم فيه الدَّارقطنيُّ، وأقلُّ أحواله أنه صدوق له أفراد، واعتذر ابن حجر عن كلامهم فيه بأنه من جهة دخوله في أعمال السلطان. انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ١٦٠)، و «لسان الميزان» (م ٢٧١). ومحمد بن صالح بن مهران، صدوق إخباري. «التقريب» (ص ٥٥٥). وبقية رجاله لم أقف على مَنْ تَرْجَمَهم. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٧٠): «وفيه جماعة لم أعرفهم».

• وله شاهد ثان، من حديث ابن عبَّاس رضى الله عنهما قال:

قال النّبيّ على العبّاس: "إذا كان غداة الإثنين فائتني أنت وولدك". قال: فَغَدَا وغَدَوْنَا، فألبسّنَا كِسَاء له، ثم قال: "اللّهمّ اغفر للعبّاس وولده مغفرةً ظاهرةً وباطنة لا تُغادر ذنبًا، اللهمّ اخْلُفه في ولده". أخرجه الترمذي في كتاب المناقب بباب مناقب العبّاس (٥/ ٢١٦)، رقم (٣٧٦٧)، وأبو بكر الخلاّل في "السّنة" (١/ ٨٨)، رقم (٢٤)، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (١/ ٤٠٥)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١/ ٨٨)، في ترجمة العبّاس، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١١/ ٢٥)، في ترجمة عبد الوهاب الخفّاف، من طرق عن عبد الوهاب، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كُريْب مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: . . . وذكره . قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلاً من هذا الوجه.

عبد الوهاب، هو ابن عطاء الخفّاف (صدوق ربَّما أخطأ). «التقريب» (ص ١٩٠). وهو مدلس. وشـور بن يـزيـد (ثـقـة ثبـت، إلاّ أنـه يـرى القـدر). «التقريب» (ص ١٩٠). ومكحول، هـو الشـامـي أبو عبد الله. ويقال: أبو مسلم الفقيه الدمشقي (ثقة فقيه كثير الإرسال مشهور). «التقريب» (ص ٩٦٩). وكُرَيْب، هو ابن أبـي مسلم الهاشمي مولاهم، أبو رشدين، مولى ابن عباس (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٨١١).

قلت: وهذا الإسناد \_ كما يبدو \_ فيه علتان:

الأولى: رواية عبد الوهاب عن ثؤر، فإنه يُدلِّس عنه.

قال الحافظ في «طبقات المدلسين» (ص ٩٦): «قال البخاري: كان يُدلِّس عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير، ونقل الخطيب (١ / ٢٥)، عن صالح بن محمد الأسدي أنه قال: «أنكروا على الخفَّاف حديثًا رواه لثور بن يزيد عن مكحول عن كُريب عن ابن عباس عن النَّبيِّ عَلَى، في فضل العبَّاس، وما أنكروا عليه غيره. فكان يحيى بن معين يقول: هذا موضوع. وعبد الوهاب لم يقل فيه (حدَّننا)، ولعلَّه دلَّس فيه، وهو ثقة». اهد. وانظر ما قاله الذهبي في «الميزان» (٤/ ٤٣٥)، وابن حجر في «التقريب» (ص ٣٣٣).

الثانية: الانقطاع، فقد قيل: إنَّ مكحولًا الشاميَّ لم يسمع من كُرِّيْب.

قال أبو بكر بن أبي خيثمة: سمعت هارون بن معروف يقول: مكحول لم يسمع من كُرَيْب. انظر: «تهذيب التهذيب» (١١/ ٢٦١). وعليه فالإسناد فيه انقطاع، ولكن يشهد له ما قبله وما بعده، وسيأتي الحديث برقم (١١٨). 117 \_ ولـذلـك قـال الحسـن بـن علـي رضـي الله عنهما فيما رواه ابـن أبـي حاتم(١) من طريق حُصَين بن عبد الرحمن، عن أبـي جَمِيلة، أنَّ الحسن بنَ عليًّ

### وله شاهدٌ ثالثٌ، من حديث سهل بن سعد السَّاعدي رضي الله عنه قال:

خرج رسول الله على زمان القيظ فتزل منزلاً، فقام رسول الله على يغتسل، فقام العبّاس فَسَتَره بكساءِ من صوف. قال سهل: فنظرتُ إلى رسول الله على من جانب الكساء وهو رافعٌ رأسه إلى السّماء وهو يقول: «اللّهُ مُ استر العبّاسَ وولدَه من النّار ٩. أخرجه الحاكم (٣/ ٣٦٩)، وقم (٤١٥٥)، والفسوي في «المعرفة» (١/ ٤٠٥)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٩٧)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ١٢٧)، كلاهما في ترجمة إسماعيل بن قيس، والطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ١٥٤)، رقم (٩٨٩)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٢/ ٢٢٠)، رقم (٩٧٤)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٩٨٩٥)، وأبو الفضل الزهري في «حديثه» (٣/ ٢٢٠)، معميعًا من طريق إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح زيد بن ثابت الأنصاري، وتعقبه الذهبي بقوله: «إسماعيل ضعّفوه»، وأورده في «السّير» (٢/ ٨٩١)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ٢٢٩): «وفيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف».

قلتُ: قال البخاري والدارقطني: منكر الحديث. وقال النسائي وغيره: ضعيف، وقال ابن حبان: في حديثه من المناكير والمقلوبات التي يعرفها مَنْ ليس الحديث صناعته. وقال أبو حاتم: إسماعيل ضعيف الحديث، منكر الحديث، يُحدَّث بالمناكير، لا أعلم له حديثًا قائمًا، وقال الحاكم: ليس حديثه بالقائم! وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه منكر. انظر: «الجرح والتعديل» (٢/ ١٩٣)، و «الميزان» (١/ ٥٤٥)، و «اللسان» (١/ ٥٤٥).

وله شاهد رابع، من حديث إياس الأنصاري رضى الله عنه.

أخرجه أبو الشيخ في «عواليه» رقم (٣٦) قال: حدَّثنا أحمد بن محمد بن بلبل التستري، ثنا عمر بن حفص الشيباني، ثنا الأحوص بن يوسف السلمي، ثنا إياس الأنصاري البدري مرفوعًا.

أحمد بن محمد بن بلبل، هو المعروف بالمُزيّن البربري، ذكره الخطيب في "تاريخه" (١٦٦/٥)، وقال في "التقريب» ولم يذكر فيه شيئًا. وعمر بن حفص ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٤٣٩)، وقال في "التقريب» (ص ٧١٥): "صدوق». والأحوص بن يوسف لم أقف على ترجمته. والخلاصة: أنَّ الحديث يقبل التحسين بمجموع طرقه وشواهده، والله تعالى أعلم.

- شرح الغريب: قوله: «أَشْكُفَة الباب»: أي عَتَبَتُه التي يُوطَأ عليها، يُقال: الأُسْكُفَّة والأُسْكُوفَة.
   انظر: «لسان العرب» (٩/ ١٥٦)، مادة (سَكَفَ).
  - (۱) في «التفسير» (٩/ ٣١٣٣)، رقم (١٧٧٦).

رضي الله عنهما استُخْلِفَ حين قُتِلَ عليٌّ رضي الله عنه، قال: فبينما هو يُصلِّي إذْ وَثَبَ عليه رجلٌ فطعنه بخِنْجَرِ! وزعم حصينٌ أنه (١) بلغه أنَّ الذي طَعَنَهُ رجلٌ من بني أسد، وحَسَنٌ ساجدٌ فقال:

"يا أهل العراق! اتَّقُوا الله فينا، فإنّا أُمراؤُكم [ح٣٠/ب] وضيفانُكم، ونحن أهْلَ البيت الذي قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوْ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذَهِبَ عَنصُكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوْ تَطْهِيرًا ﴿ إِنَّهَا يُرَالُونُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحدٌ من أهل المسجد إلاَّ وهو يَحِنُّ بكاءً، انتهى (٣).

ولم يَمُتْ رضي الله عنه من هذه الطُّعْنَة، وعاش بعدها عشر سنين فأكثر، ولكنه

<sup>(</sup>١) في (م): أنَّ.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب (آية: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ حسنٌ، رجاله ثقاتٌ غير أبـي جميلة، وقد تُوبع.

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣/ ٢٦٨)، من طريق أبي الوليد، عن أبي عَوَانَة، عن حُصَين بن عبد الرحمن به.

أبو الوليد، هو هشام بن عبيد الله الرازي، روى عن الإمام مالك. وروى عنه أبو حاتم الرازي وقال: صدوق، ما رأيت أعظم قدرًا منه بالري. «ميزان الاعتدال» (٨٣/٧). وقال ابن أبسي حاتم: هو ثقةٌ يُحتجُّ بحديثه. «الجرح والتعديل» (٩٠/٧). وضعَّفه ابن حبان كما في «المجروحين» (٣٠/٧).

وأبو عَوَانة، هو الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، مشهور بكنيته (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ٢٥٣). وأبو جَميلة، وحُصين بن عبد الرحمن، هو السلمي (ثقة تغيَّر حفظه في الآخر). «التقريب» (ص ٢٥٣). وأبو جَميلة، هو ميسرة بن يعقوب الطَّهوي (مقبول). «التقريب» (ص ٩٨٨). وقد تابعه هلال بن يساف، كما عند ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٩ ٧٦٩)، وهلالٌ ثقةٌ كما في «التقريب» (ص ١٠٢٨).

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٣/٣)، رقم (٢٧٦١)، من طريق محمد بن محمود الواسطي، عن وهب بن بقيّة، عن خالد، عن حصين به .

شيخ الطبراني محمد بن محمود الواسطي، تَرْجَمَهُ الخطيب في «تاريخه» (١٣/ ٩٥)، ولم يذكر فيه جرحًا. ووهب بن بقيّة، هو ابن عثمان بن سابور الواسطي. ثقة كما في «التقريب» (ص ١٠٤٣). وخالد، هو ابن عبد الدحمن الطخّان الواسطي. ثقة ثبت. «التقريب (ص ٢٨٧). وحُصين وأبو جَميلة سبق الكلام عليهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «رجاله ثقات».

سُقِي السُّمَّ مرارًا! منها على يَدِ جَعْدَة ابنة الأشعث بن قيس<sup>(١)</sup>، واشتكى منه نحو أربعين يومًا<sup>(٢)</sup>، ومات رضي الله عنه بالمدينة، ودُفِنَ بالبَقِيع<sup>(٣)</sup>.

١١٤ \_ بل قال زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لرجل من أهل الشَّام: «أمَا قرأتَ في الأحزاب: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْمَيْتِ وَيُطَهِرَكُرُ تَطْهِمِكُ (٤٠)؟».

قال: «ولأنتم هم؟!». قال: «نعم»(٥).

وقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: «أهل بيته مَنْ حُرِمَ الصَّدقة»، وهو بضمً المهملة وتخفيف الراء. والمراد بالصَّدقة: الزكاة الواجبة، تَنْزيهًا لهم عن أكل أوسَاخ النَّاس (٢٠). وهي في مذهب الشَّافعيُّ رحمه الله حرامٌ على بني هاشم، وبني

 <sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمتها، وقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني في «مقاتل الطالبيين» (ص ٥٠)، أنَّ اسمها سكينة، وقيل: شعثاء، وقيل: عائشة. قال أبو الفرج: والصحيح في ذلك جعدة.

 <sup>(</sup>۲) روى أبو الفرج الأصبهاني في «مقاتل الطالبيين» (ص ۷۳)، بإسناده من طريق عيسى بن مهران
 وهو رافضيٌ كذَّابٌ \_ ، عن عبيد بن الصباح الخراز، عن جرير، عن مغيرة قال:

<sup>•</sup>أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث، إني مُزوِّجك بيزيد ابني على أن تسمِّي الحسن بن علي، وبعث إليها بمائة ألف درهم ا فقبلتُ وسَمَّت الحسنَ ا فسوعها (هكذا في المطبوعة ا) المال ولم يُزوِّجها منه! فخلف عليها رجل من آل طلحة فأولدها، فكان إذا وقع بينهم وبين بطون قريش كلام عيَّروهم وقالوا: يا بني مُسِمَّة الأزواج! ٤.

قلت: هذا خبر موضوع من عمل عيسى بن مهران المستَعْطف، وهو رافضي خبيث كذَّاب، كلُّ بلاءٍ فيه، قال فيه ابن عدي: «حدَّث بأحاديث موضوعة، محترق في الرفض»، وقال أبو حاتم: «كذّاب». وقال الدارقطني: «رجل سوء». وقال الخطيب: «كان من شياطين الرافضة ومَرَدَتهم». وقال الذهبي: «رافضي كذَّاب جبل». انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) البَقِيعُ: بفتح أوله، وكسر ثانيه، وعين مهملة، مقبرة أهل المدينة، وهي داخل المدينة. وأصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أروم الشجر من ضروب شتى، وبه سُمِّي بقيع الغرقد، والغرقد: كبار العَوْسَج. «معجم ما استعجم» (١/ ٢٦٤)، و «معجم البلدان» (١/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٤) الأحزاب (آية: ٣٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «تفسيره» وقد سبق تخريجه برقم (٥٥).

<sup>(</sup>٦) قال الوزير ابن هبيرة في «الإفصاح» (١/ ١٩٢): «واتَّفقوا على أنَّ الصدقة الفروضة حرامٌ على =

المطَّلبُ(١). وقد عُوِّضوا بدلاً عما حُرِمُوه من ذلك باشتراكهم دون غيرهم من قبائل قريش في سَهْم ذوي القُرْبَي.

قال البيهقيُّ (٢): «وفي تخصيص النَّبيِّ عَلَيْهِ بني هاشم وبني المطَّلب بإعطائهم سَهْمَ ذوي القُرْبَى، وقوله عَلَيْهَ: «إنَّما بنو هاشم وبنو المطَّلب شيءٌ واحد» (٣)، فضيلة أخرى وهي: أنه حرَّم الله عليهم الصَّدقة وعوَّضهم [ح٣١/أ] منها هذا السَّهم من الخُمُس، فقال: «إنَّ الصَّدقة لا تحلُّ لمحمَّد، ولا لآل محمَّد» (٤).

قال: «وذلك يدُّلك أيضًا على أنَّ آله الذي أُمِرْنَا بالصَّلاة عليهم معه، هم الذين حرَّم عليهم الصَّدقة وعوَّضهم منها هذا السَّهم من الخُمُس. فالمسلمون من بني هاشم وبني المطَّلب يكونون داخلين في صلواتنا على آل نبيِّنا صلَّى الله عليه وآله في فرائضنا، ونوافلنا، وفيمن أُمرْنَا بحبِّهم»، انتهى (٥).

وأمَّا أبو حنيفة (٦) ومالكُ (٧) رحمهما الله فَقَصَرا التحريمَ في الواجبة على بني

بني هاشم، وهم خمس بطون: آل العبّاس، وآل عليّ، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن
 عبد المطلب». ومثله في «المغنى» (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>١) انظر: «الأم» للشافعي (٢/ ٨٨)، و «المجموع شرح المهذب» للنووي (٦/ ٢٢٧). وهو رواية عن الإمام أحمد، كما في «الروض المربع» (١/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) كلام البيهقي مقدَّم في ( م ) على حكاية قول الشافعي.

<sup>(</sup>۲) مضى تخريجه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النَّبي على الصدقة (٧/٧٥٢)، رقم (١٠٧٢)، من طريق الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن نوفل، عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث.

<sup>(</sup>٥) انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٨٢، ٨٤، ٥٥)، و «بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٤٩). وانظر ترجمة الإمام أبسي حنيفة في: «السيسر» (٦/ ٣٩٠)، و «تاريخ بغداد» (١٣/ ٣٢٥ ـ ٤٢٦)، و «طبقات ابن سعد» (٦/ ٣٦٨)، و «شذرات الحفاظ» (١/ ١٦٨)، و «العبر» (١/ ٣١٤)، و «شذرات الذهب» (١/ ٢٢٧ ـ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٧) انظر: «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس (١/٣٤٧). وانظر في ترجمة الإمام مالك: «حلية الأولياء» (٦/ ٣١٦ \_ ٣٥٥)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (٦/ ٧٥ \_ ٧٩)، و «الشير» (٨/ ٤٨)، و «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٠٧ \_ ٣١٣)، و «طبقات القراء» (٢/ ٣٥)، و «الديباج المذهب» (ص ٥٦، وما بعدها).

هاشم فقط (١)، على أنه رُوي عن أبي حنيفة رحمه الله خلاف ذلك أيضًا، فحكى الطَّبريُّ (٢) عنه جوازَها لهم مطلقًا، والطَّحَاويُّ (٣)، إذا حُرِمُوا سَهْمَ ذوي القُرْبَى (٤).

وهذا أيضًا محكيٌّ عن الأبْهَرِيُّ من المالكية، بل هو وجهٌ لبعض الشَّافعية (٢).

(۱) وهو الرواية الصحيحة من مذهب الحنابلة، حكاه في «الإنصاف» (٢٥٤/٣)، وذكر أنه المنصوص عليه، وعليه أكثر الأصحاب. وانظر: «شرح المنتهى» (١/٤٥٤)، و «الروض المربع» (١/ ١٢١).

(٢) وحكاه عنه الطَّحاويُّ أيضًا، ونصُّ عبارته:

«وقد اختُلف عن أبـي حنيفة رحمه الله في ذلك، فرُوي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلُّها على بنى هاشم». «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١).

(٣) هو أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي. ولد سنة (٢٢٩هـ). تفقّه بالمزني ثم ترك مذهبه وصار حنفي المذهب. كان ثقة، نبيلًا، فقيهًا، إمامًا. من أشهر مؤلفاته: «معاني الآثار»، و «بيان مشكل الآثار». مات سنة (٣٢١هـ). «تاج التراجم» لابن تُطلوبغا (ص ٢٠٠)، و «غاية النهاية» لابن الجزري (١٩٦/١).

(٤) لأنه محلُّ حاجة وضرورة. انظر: «شرح معاني الآثار» (٢/ ١١).

وهو قول أبي يوسف من الحنفية أيضًا، والقاضي يعقوب من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام. انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص ١٠٤). وراجع: «فقه الزكاة» للقرضاوي (٢/ ٧٣٢)، فقد رجَّح هذا القول ونَصَرَهُ في كلام طويل مُسهب، ومما قال في (٢/ ٧٣٨): «والعجب ممن حرَّموا الزكاة على بني هاشم والمطَّلب ولم يُجوِّزوا لهم أخدها، ولو مُنعوا من الخُمس في بيت المال! لعدم الخُمس، كما في هذا الزمن، أو لاستبداد الولاة به، كما في أزمنة مضت! كيف يصنع الفقراء والمحتاجون من هؤلاء إذا لم يُعطوا من الزكاة حتى لهذه الضرورة؟ وهل من إكرام آل بيت النَّبيُّ أن يُتركوا حتى يهلكوا جوعًا، ولا يُعطوا من مال الزكاة الذي هو حتَّ معلوم؟»

(٥) هو القاضي أبو بكر الأبهري \_ بفتح الألف وسكون الباء المنقوطة وفتح الهاء في آخرها راء مهملة \_ ، نسبة إلى (أَبهر) بلدة بالقرب من زنجان، اسمه محمد بن عبد الله التميمي، الفقيه المالكي، سكن بغداد، وانتهت إليه رئاسة المالكية هناك. من مؤلفاته: «شرح المختصر الكبير والصغير»، و «إجماع أهل المدينة». مات سنة (٣٧٥)، «الأنساب» (١/٧٧)، و «الديباج المذهب» (ص ٢٥١)، و «شجرة النور الزكية» (ص ٩١).

(٦) فقد قال به أبو سعيد الإصطخري منهم. «المجموع شرح المهذب» (٦/ ٢٢٧).

وقال القاضي أبو يوسف<sup>(۱)</sup> رحمه الله: «تَحِلُّ من بعضهم لبعض لا من غيرهم<sup>(۲)</sup>، يعني لما فيه من رفع يد الأدنى على الأعلى بخلاف غيرهم<sup>(۳)</sup>.

ومن هذا الحديث يؤخذ جوازُ أخذهم صدقةَ التَّطوعِ دون الفرض<sup>(٥)</sup>. وهو قول أكثر الحنفية<sup>(٦)</sup>، والمصحَّح عن الشَّافعية، والحنابلة<sup>(٧)</sup>، ورواية عن المالكية<sup>(٨)</sup>، بل عندهم أخرى في جواز الفرض دون التطوع<sup>(٩)</sup>.

ووجهه؛ أنَّ بالأخذ سقط الفرضُ عن المعطي، فكان مُعِينًا له، فلا ذلة له حينئذٍ. [ح٣١/ب] ويساعده تفسير اليد العليا بالآخذة، كما بُسِطَ في محلَّه، والله الموفق.

المحبُّ الطَّبريُّ بلا إسناد، أنه ﷺ قال: «اسْتَوْصُوا بِأَهْلِ بَيْتِي خَيْرًا فإنِّي أُخَاصِمُهُ ومَنْ أَخصِمُهُ دَخُلُ خَيْرًا فإنِّي أُخَاصِمُهُ ومَنْ أَخصِمُهُ دَخُلُ

<sup>(</sup>۱) هو القاضي أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أجلُّ أصحاب أبي حنيفة، حتى قيل: لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة، ولا ابن أبي ليلى، ولكونه هو نشر قولهما وبثَّ علمهما. وَلِيَ القضاءَ لثلاثةٍ من الخلفاء: المهدي، والهادي، والرشيد. من مؤلفاته: «الأمالي»، و «كتاب الصلاة». مات ببغداد عام (۱۸۲هـ). «تاريخ بغداد» (۱٤/ ٢٤٥)، و «تاج التراجم» (ص ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) رواه عنه محمد بن سماعة. انظر: «أحكام القرآن»، للجصاص (۳/ ۱۷۰).

 <sup>(</sup>٣) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في «الاختيارات الفقهية» (ص ١٠٤): «ويجوز لبني
 هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكيًّ عن طائفة من أهل البيت».

<sup>(</sup>٤) (٢/ ٧٥٢)، رقم (١٠٧٢)، وفيه قصة، مضى قريبًا.

<sup>(</sup>٥) انظر: «فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)

<sup>(</sup>٦) انظر: «أحكام القرآن»، للجصاص (٣/ ١٦٩، ١٧٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: «المغنى» (٢/ ٢٧٥)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٨) اعقد الجواهر الثمينة (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٩) انظر: "عقد الجواهر الثمينة" (١/ ٣٤٧)، وعلَّلوا ذلك بأنَّ المِنَّة تقع في زكاة التطوع

النَّار "(١). ولم أقِف له على أصْلٍ أَعْتَمِدُهُ (٢).

۱۱۷ \_ وعن شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قال أبو بكر رضي الله عنه: «ارْقُبُوا محمَّدًا ﷺ في أَهْلِ بَيْتِهِ». أخرجه البخاريُّ في «صحيحه»(٣) من وجهين عن شعبة.

والمراقبة للشيء: المحافظة عليه (٤).

وخاطب أبو بَكْرِ رضي الله عنه النَّاسَ بذلك يُـوصِيهم بـأَهْلِ بيتِ نبيِّهم ﷺ يَقُول: «احفظوه فيهم، فلا تُؤذُوهم، ولا تُسِيئوا إليهم»، والله أعلم (٥٠).



 <sup>(</sup>١) الذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُرْبى، (ص ٥٠)، وعزاه إلى أبي سعد، والملا في السيرته».
 ولم أقف على إسناده الأحكم على رجاله.

<sup>(</sup>٢) في (هـ): معتمد.

<sup>(</sup>٣) (٧/٧)، مع الفتح)، رقم (٣٧١٠)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب رسول الله ﷺ، من طريق عبد الوهاب، عن خالد بن الحارث، عن شعبة به، وفي (٧/ ٩٥)، رقم (٣٧٥١)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين، من طريق يحيى بن معين وصدقة، عن محمد بن جعفر، عن شعبة به.

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: قنتح البارية (٧/ ٧٩)، فهو فيه بنصّه.

# ٢ ـ بَابُ الحَثِّ على حُبِّهِمْ والقِيَامِ بِوَاجِبِ حَقِّهِمْ

۱۱۸ \_ عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس، عن أبيه، عن جدّه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَحِبُّوا الله لِمَا يَغْذُوكُمْ به من نِعَمِهِ، وأَحِبُّونِي لِحُبِّ الله عزَّ وجلَّ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي»، أخرجه التِّرمذيُ (١) عن أبي داود «صاحب السُّنن»، وقال: «إنه حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه»(٢). وكذا أخرجه البيهقيُّ في «الشُّعَب»(٣)، ومن قبله الحاكم وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه»(٤). ومن العجيب ذِكْرُ ابنِ الجوزيِّ

أخرجه في كتاب المناقب \_ باب مناقب أهل بيت النّبيّ ﷺ من طريق أبي داود، عن يحيى بن معين، عن هشام بن يوسف، عن عبد الله بن سليمان النوفلي، عن محمد بن علي به

(٣) (١/ ٣٦٦) \_ رقم (٤٠٨)، و (٢/ ١٣٠) \_ رقم (١٣٧٨)، وهو عنده أيضًا في «مناقب الشافعي» (١/ ٤٥)، و «الآداب» \_ رقم (١١٧٧) من طريق عبد الله بن سليمان النوفلي به.

(٤) المستدرك (٣/ ١٦٢) \_ رقم (٤٧١٦)، بنفس الطريق. ووافقه الذَّهبي على تصحيحه!
 وسيأتي بعد قليل أنه حكم على النوفلي بأنه مجهول لا يُعرف.

وهذا الإسناد مداره على عبد الله بن سليمان النَّوفلي، وقد تكلَّم فيه النُّقَّاد من جهته

قال الذهبي في «الميزان» (١٦٣/٤): «فيه جهالة، ما حدَّث عنه سوى هشام بن يوسف». وقال في «ديوان الضعفاء» (ص ١٦٩): «لا يُعرف». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٠٨)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٧٥) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وقال الحافظ في «التقريب» (ص ١٥٥): «مقبول».

قلتُ: لم يُتابع على حديثه، فهو ليَّن الحديث. قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٥٧٠): «وهذا لا أعلم يرويه غير هشام بن يوسف بهذا الإسناد». وعليه فالإسناد ضعيف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۵/ ۲۲۲) ــرقم (۲۷۸۹).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف.

لهذا الحديثِ في «العلل المتناهية»(١).

119 \_ وعن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن أبيه [ح٣/أ] رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى أَكُونَ أحبَّ إليه من نفسه، وتكُونَ عِثْرَتي أَحبَّ إليه من عَثْرَته، ويكُونَ أَهْلي أَحبَّ إليه من أَهْلِه (٢)، وتكُون ذاتي أَحبَّ إليه من ذاته»، أخرجه البيهقيُّ في «شعب الإيمان» (٣)، وأبو الشَّيخ في «النَّواب» (٤)، والدَّيلميُّ في «مسنده» (٥) (٢).

والحديث أخرجه:

البخاري في «التاريخ الكبير» (١/١٨٣)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/٤٩٧)، وعبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (١/٩٨٦) ــرقم (١٩٥٧)، ومن طريق الطَّبرانيُّ في «الكبير» (٣/٤١) ــرقم (٢٦٢٩)، و (١/١٦٦) ــرقم (٢٢٢٩)، و (١/٢٢١) ــرقم (٢٢٢٩)، و (١/٢١٠) ــرقم (١٠٦٢)، و الآجري في «الشريعة» (٥/٢٢٧) ــرقم (١٧٦٠) ــرقم (١٧٦٠) باب ذكر إيجاب حبَّ بني هاشم أهل بيت النبي على جميع المؤمنين، وابن عدي في «الكامل» (١/٢٥١) باب ذكر إيجاب حبِّ بني هاشم أهل بيت النبي على على جميع المؤمنين، وابن عدي في «الكامل» (١/٢١٦)، والخطيب في «الكامل» (١/٢١٦)، والخطيب في «الميزان» (١١٣/٤)، والمنطيب في ترجمة عبد الله بن سليمان النوفلي.

(١) ذكره ابن الجوزي في (١/ ٢٦٧) من طريق أحمد بن نصر الذراع، عن أحمد بن رزقويه، عن يحيى بن معين به. وأعلَّه بقوله: «قال الخطيب: أحمد بن رزقويه غير معروف عندنا، والذراع لا تقوم به حجَّة».

(٢) (من أهله) ساقطة من (م).

(٣) (١٨٩/٢) ــ رقم (١٥٠٥) من طريق سعيد بن عمرو السكوني، عن ابن أبـي ليلى، عن الحكم بن عُتيبة، عن عبد الرحمن بن أبـي ليلى، عن أبيه رضي الله عنه مرفوعًا.

(٤) اسم الكتاب: «ثواب الأعمال الزَّكية»، يقع في خمس مجلدات. وقد عرضه أبو الشيخ على أبي القاسم الطبراني، فاستحسنه، ويُروى عنه أنه قال: ما علمتُ فيه حديثًا إلَّا بعد أن استعملتُه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٢٧٨).

قلتُ: ذكره صاحب «معجم المصنَّفات الواردة في الفتح» برقم (٣٧٢)، ولم يُشِرُ إلى أنه طُبع أم لا، ولم يذكر أماكن وجود مخطوطاته إذا كان لم يُطبع بعد؛ بناءً على شرطه في مقدِّمة كتابه.

(٥) (٥/ ١٥٤) ــ رقم (٧٧٩٦) من طريق سعيد بن عمرو السكوني به.

(٦) إسناده ضعيفٌ، لضَعْفِ ابن أبي ليلي.

وهو الفقيه الإمام المشهور، اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي، شُغِلَ بالقضاء فساء حفظه جدًّا. قال الإمام أحمد: «كان سيِّىء الحفظ، مضطرب الحديث، كان فقه ابن =

الله عنه الله بن الحارث، عن العبَّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال:

«قلت: يا رسول اللَّهِ! إِنَّ قريشًا إذا لقي بعْضُهم بعْضًا لقُوهم ببشْرٍ حَسَنٍ، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها! قال: فغضب النَّبـيُّ ﷺ غضبًا شديدًا وقال:

«والذي نَفْسِي بيده، لا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلِ الإِيمَانُ حتى يُحبَّكُمْ لله ولِرَسُولِهِ (١)»، أخرجه أحمد (٢)، والحاكم في «صحيحه» (٣) (٤).

= أبي ليلى أحبّ إلينا من حديثه». وقال مرةً: "ضعيف». وقال ابن حبان: "كان فاحش الخطأ، ردي، الحفظ، فكثرت المناكير في روايته، تركه أحمد ويحيى»، وتعقّبه الذَّهبي بقوله: "قلت: لم نرهم تركاه؛ بل ليَّناه». وقال الحافظ: "صدوق، سيِّى، الحفظ جدًّا».

وقال الهيثمي: "فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، وهو سيِّيء الحفظ، لا يُحتجُّ به".

لكن قال ابن عدي في آخر ترجمته من «الكامل» (٦/ ٢١٩٥): «وهو مع سوء حفظه يُكتب حديثه».

قلتُ: يعني في الشواهد والمتابعات. «التهذيب» (٩/ ٢٦٠)، و «الميزان» (٦/ ٢٢٤)، و «التقريب» (ص ٨٧١)، و «المجمع» (١/ ٨٨).

#### والحديث أخرجه:

الطبراني في «الكبير» (٧/ ٧٥) ـرقم (٦٤١٦)، و «الأوسط» (١١٦/٦) ـرقم (٥٧٩٠) بمثل الإسناد واللفظ السابق. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الحكم إلاَّ ابن أبي ليلى، ولا عن ابن أبي ليلى إلاَّ سعيد بن عمرو السكوني».

- (١) في ( م ): ﴿ورسُولُهُۥ
- (٢) (٣/ ٢٠٦ ـ شاكر) ـ رقم (١٧٧٢).
  - (٣) (٣/ ٣٧٦) \_ رقم (٣٣٤٥).
    - (٤) إستاده حسنٌ بشواهده.

أخرجه أحمد، والحاكم، والآجريّ في «الشريعة» (٩/ ٢٢٧٨) ــ رقم (١٧٦٢) جميعهم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن العبّاس رضي الله عنه.

قال الحاكم: «هذا حديث رواه ابن أبي خالد عن يزيد بن أبي زياد، ويزيد وإنَّ لم يخرجاه فإنه أحد أركان الحديث في الكوفيين».

قلتُ: هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقات، إلاَّ يزيد بن أبي زياد الهاشمي، مولى عبد الله بن الحارث، فإنه ضعيف، وقد سبق، وقد تابعه عبد الله بن شداد بن الهاد عند الآجري، والضياء المقدسيّ؛ سيأتي برقم (١٢٣). وله شواهد. ۱۲۱ \_ واستشهد لصحَّته بما أخرجه هو<sup>(۱)</sup>، وكذا ابن ماجه<sup>(۲)</sup> من طريق محمد بن كعب القُرَظِيِّ، عن العبَّاس رضي الله عنه قال:

كنَّا نلقى النَّفَرَ من قريشٍ وهم يتحدَّثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله ﷺ فقال:

«مَا بَالُ أَقُوامٍ يَتَحَدَّثُونَ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ مِن أَهْلِ بَيْتِي قَطَعُوا حَدِيثَهُم، واللَّهِ لا يَدْخُلُ قَلْبَ رَجُلٍ الإِيمانُ حتى يُحِبَّهُمْ لله ولِقرَابَتِهِمْ منِّي "(٣).

أخرجه الحاكم، وابن ماجه، من طريق محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبـي سَبْرة النَّخعي، عن محمد بن كعب القرظي، عن العبَّاس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنَّا نلقى النَّفر. . . وذكره.

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث يُعرف من حديث يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن العبّاس، فإذا حصل هذا الشاهد من حديث ابن فُضيل عن الأعمش حكمنا له بالصحة 1».

\_ ومن طريقهما الخطيبُ البغداديُّ في «تاريخه» (١٤٦/٤) في ترجمة محمد بن يزيد بن رفاعة. واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨/ ١٥٠٠) ــ رقم (٢٧٢٤).

وهو معلولٌ بالانقطاع؛ فإن رواية محمد بن كعب القرظي عن العبَّاس رضي الله عنه مرسلة، فلا يصحُّ له منه سماع .

قال يعقوب بن شيبة: «وُلِدَ في آخر خلافة عليَّ سنة أربعين، ولم يسمع من العبَّاس». وقال الحافظ: «روى عن العبَّاس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وعمرو بن العاص، وأبي ذرً، وأبي الدرداء، يُقال: إنَّ الجميع مرسل». «التهذيب» (٩/ ٣٦٤). قال الذهبي في ترجمته من «النبلاء» (٥/ ٦٦): «وهو يرسل كثيرًا، ويروي عمن لم يلقهم، فروى عن أبي ذرً، وأبي الدرداء، وعليً، والعباس، وسلمان، وعمرو بن العاص».

قلتُ: ظاهر كلامه \_ رحمه الله \_ أنَّ هؤلاء ممَّن روى عنهم مرسلًا. وقد صحَّح أبو داود سماعَه من عليِّ وابن مسعود، والله تعالى أعلم. وانظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٢٩)، قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (١/ ٧٧): «هذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا محمد بن كعب روايته عن العبَّاس يقال مرسلة».

وأبو سَبْرة النَّخْعي، قال فيه يحيى بن معين: أبو سبْرة الذي روى عن محمد بن كعب القرظي، الذي روى عنه الأعمش لا أعرفه. «الجرح والتعديل» (٣٨٤/٩). وقال الضياء في «المختارة» (٨/ ٣٨٢): «وأبو سبرة لا يُعرف اسمه».

<sup>(</sup>۱) «المستدرك» (٤/ ٨٥) \_رقم (٦٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) «سنن ابن ماجه» (١/ ٥٠) \_ رقم (١٤٠)، المقدِّمة \_ باب فضل العبَّاس.

<sup>(</sup>٣) إسناده رجاله ثقات؛ لكنه منقطعٌ.

الله عن عبد الله بن الحارث أيضًا، عن عبد المطّلب بن ربيعة رضي الله عنه قال:

دخل العبَّاس رضى الله عنه على رسول الله ﷺ فقال:

إِنَّا لَنَخْرُجُ فنرى قريشًا تحدَّثُ، فإذا رَأَوْنَا سَكَتُوا! فغضب رسولُ الله ﷺ [ح٣٧ ب] ودَرَّ عِرْقٌ بين عينيه ثم قال:

«واللَّهِ لا يَدْخُلُ قَلْبَ امْرِيءٍ (١) مُسْلِمٍ إِيمَانٌ حتى يُحِبَّكُمْ للَّهِ ولِقَرَابتي »، أخرجه أحمد (٢)، والبغوي (٣) (٤).

= قلتُ: هو معروف، قيل اسمه عبد الله بن عابس الكوفي، من رجال «التهذيب». ذكره ابن حبان في «الثقات» (ه/ ٥٦٩). وقال الخافظ في «التقريب» (ص ١١٥١): «مَقْبُول».

- (۱) (امریء) سقطت من ( م ).
- (۲) في «المسند» (۳/ ۲۰۷ \_شاكر) \_رقم (۱۷۷۳).
  - (٣) في «مصابيح السنَّة» (٤/ ١٩١) \_رقم (٤٨١٩).
    - (٤) إسنادُهُ حسنٌ بشواهد.

أخرجه أحمد من طريق جرير، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن ربيعة قال: كنت عند النبي ﷺ . . وذكره . ومن طريقه ابن قانع في «معجم الصحابة» (١٠/٣٦٧٢) \_ رقم (١١٩٧)؛ لكنه قال: عبد المطلب بن ربيعة، والبغوي في «المصابيح» . وهذا إسناد رجاله ثقات، غير يزيد بن أبى زياد، فهو ضعيف، وقد تُوبع .

### • والحديث أخرجه:

ابن أبي شيبة في «مسنده» (٢/ ٣٩٥) \_ رقم (٩١٨)، و «مصنّفه» (٢/ ٣٨٥) \_ رقم (١٠ ٣٢٢) من طريق محمد بن فُضيل، عن يزيد بن أبي زياد به، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨/١) \_ رقم (٤٣٩) , وكذا في «الشّبَقّه» (٢/ ٢٣٢) \_ رقم (١٤٩٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (١٦٨/١) كلاهما من طريق ابن أبي شيبة. والطبراني في «الكبير» (٢٠ ٢٨٤ \_ ٢٨٥) \_ برقم (٢٧٢، ٣٧٣، ٤٧٤) من طرق عن يزيد بن أبي زياد به. وهو عنده أيضًا برقم (٢٧٢) من حديث المطّلب ابن أبي وداعة، وأحمد (٤٦٨) من طريق يزيد بن عطاء، عن يزيد بن أبي زياد به، لكنه قال: عن عبد المطلب ابن ربيعة، ويزيد بن عطاء، هو اليشكري (ليَّن الحديث). «التقريب» (ص ١٠٨٠). وسيأتي شاهده قريبًا.

وأخرجه ابن قانع في «معجمه» (۱۱/ ۲۹۲۰) \_ رقم (۱۹۱٦) من طريق عمرو بن ثابت بن هرمز،
 عن يزيد به، ولفظه: «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يُحبَّكم لله عزَّ وجلّ». وعمرو بن ثابت بن هرمز
 البكري (ضعيف الحديث جدًا)، تقدَّم برقم (٥٦) (ص ٣٣٧).

۱۲۳ ـ وكذا التُّرمذيُّ في «جامعه» (۱)؛ لكن بلفظ: «حتى يُحبَّكُمْ للَّهِ ولِرَسُولِه» (۲).

۱۲٤ \_ وهو عند محمَّد بن نَصْرِ المرْوَزيِّ (٣)، بلفظ: «والذي نَفْسِي بيده لا يَـدْخُـلُ قَلْب أَحَـدِ الإِيمَـانُ حتى يُحِبَّكُـمْ لله ولِقَـرَابَتي...» الحـديث؛ وسمَّـى

أخرجه في كتاب المناقب \_ باب مناقب العبّاس، من طريق قتيبة، عن أبي عوانة، عن يزيد بن أبي زياد . . . إلخ الإسناد. قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». وهو عند النسائي في «السنن الكبرى» (٥١/٥) \_ رقم (٨١٧٦)، و «الفضائل» له \_ رقم (٧٣) بنحو حديث الترمذي سندًا . ومثنًا .

قلتُ: يُقال فيه ما قيل في سابقه. ويزيد بن أبسى زياد تابعه عبد الله بن شدَّاد بن الهاد:

أخرجه الآجريّ في «الشريعة» (٥/ ٢٢٧٩) ــ رقم (١٧٦٣)، والضّياء في «المختارة» (٨/ ٣٨٩) ــ رقم (٤٨١)، والضّياء في «المختارة» (٨/ ٣٨٩) ـ رقم (٤٨١) من طريق مروان بن معاوية، عن يحيى بن كثير الكاهليّ [ووقع عند الآجري: يحيى ابن أبي كثير، وهو غلط]، عن صالح بن خبّاب، عن عبد الله بن شدّاد، عن العبّاس بن عبد المطلّب رضي الله عنه، بنحو لفظه، وفيه يحيى بن كثير، قال في «التقريب» (ص ١٠٦٤): «ليّن الحديث». ومروان بن معاوية الفزاري، مشهور بالتدليس، قال الحافظ: «ثقة حافظ، وكان يدلِّس أسماء الشيوخ». «التقريب» (ص ٩٢٣).

قلتُ: وقد عنعنه ههنا عن يحيى بن كثير الكاهلي، والحديث \_ كما سبق \_ حسنٌ أو صحيحٌ بمجموع طرقه وشواهده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٣٨٣/١) في كلامٍ حوله: «... فإنَّ الحجَّة قائمة بالحديث على كل تقدير، لا سيَّما وله شواهد تؤيد معناه».

(٣) لعلَّه في كتابه «مسند المروزي»، وقد أشار صاحب «معجم المصنَّفات الواردة في الفتح» رقم (٣) أنَّ منه نسخة توجد بدار الكتب المصرية، وقد قام الدكتور محمد بن سليمان الربيش، بتحقيق قسم منه في رسالته للدكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية \_ سنة (١٤٠٩هـ)، كما في «معجم ما طبع من كتب السنَّة» (ص ٢٧٧) \_ إعداد: مصطفى عمار منلا.

<sup>•</sup> فائدة: قال الشيخ محمد الصالح العُثيمين في "شرح الواسطية" (٢/ ٢٧٦): "وفي قول العبَّاس: (إنَّ بعض قريش يجفو بني هاشم)، دليل على أنَّ جفاء آل البيت كان موجودًا منذ حياة النَّبيِّ، وذلك لأن الحسد من طبائع البشر، إلاّ من عصمه الله عزَّ وجل، فكانوا يحسدون آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما منَّ الله به عليهم من قرابة النّبيِّ، فيجفونهم ولا يقومون بحقَّهم".

<sup>(</sup>۱) (۰/ ۲۱۰) ـرقم (۲۷۰۸).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسنٌ بشواهده .

الصّحابيّ المطّلب بن ربيعة (١).

۱۲۰ ـ ورویناه من طریق أبي الضُّحى، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما (۲۰) الله:

جاء العبَّاس رضي الله عنه إلى النَّبيِّ عَلَيْةٍ فقال: «إنَّك تركتَ فينا ضغائنَ منذ صنعتَ الذي صنعتَ !»، فقال النَّبيُّ عَلِيقٍ:

«لا تَبْلُغُوا<sup>(٣)</sup> الخير \_ أو قال الإيمانَ \_ حتى يُحِبُّوكُمْ للَّهِ، ولِقَرَابتي؛ أَتَرْجُو سَلْهَبُ (٤) \_ حيُّ من مراد \_ شفاعتي ولا يَرْجُوها بنو عبد المطَّلب»، أحرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير» (٥).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في مقدِّمة المصنِّف في قرابات النَّبيِّ ﷺ: وقد بيَّن العلَّامة أحمد شاكر ــرحمه الله تعالى ــ أنَّ اسمه (عبد المطلب)، وأنَّ رسول الله ﷺ لم يُغيِّره كما قال ابن عبد البر، ولكن أسرته وأقاربه يختصرون اسمه كما يحدث في الأُسر، فيقولون: (المطَّلب). راجع: «تعليق الشيخ على المسند» (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) من هنا إلى قوله: (العباس رضي الله عنه) سقط من (م).

<sup>(</sup>٣) كذا في جميع النُّسخ: (تبلغوا)، بينما هو في «المعجم الكبير» المطبوع: (يبلغوا).

<sup>(</sup>٤) الذي في «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٨٣): (سَلْهَم) ــ بالميم ــ بطن من بطون مراد، والنَّسبة إليه (سَلْهَمِيّ). وذكر ابن دريد في «الاشتقاق» (ص ٤٠٦) هذه القبيلة بهذا الاسم (سَلْهم) وأنه مشتق من قولهم: اسْلَهَمَّ الرجل، إذا ضَمُرً؛ على أنَّ الشيخ عبد السلام هارون ضبطها بالكسر (سِلْهمِ).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه في (٣٤٣/١١) ــ رقم (١٢٢٢٨) من طريق محمد بن زكريا الغَلاَبي، عن أبي حذيفة، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي الضَّحى، عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفيه محمد بن زكريا الغَلاَبي، شيخ الطبراني.

قال الدارقطني ويحيى: "يضع الحديث". وقال ابن منده: "تُكلِّم فيه". وذكر الذهبي في ترجمته من "الميزان" حديثًا عن أبي الزبير عن جابر في فضل زين العابدين علي بن الحسين، ثم قال عقبه: "فهذا من كذب الغَلَابيي!" ومثله صنع ابن الجوزي. انظر: "ميزان الاعتدال" (٦/ ١٥١)، و "لسان الميزان" (٥/ ١٧٣)، و «الكشف الحثيث» (ص ٢٢٩). وقال ابن حبان في "الثقات» (٩/ ١٥٤): "كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير". قلتُ: وروايته التي بين أيدينا عن أبي حذيفة، وهو موسى بن مسعود النَّهدي البصري.

قال أبو حاتم: «صدوق، معروف بالثوري؛ ولكن كان يُصحِّف». ووثَّقه ابن حبان، والعجلي، وابن =

١٢٦ \_ وعنده في «الأوسط» (١) من طريق عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«يا بني هاشم! إني قد سألتُ الله عزَّ وجلَّ لكم أَنْ يَجْعَلَكُمْ نُجَباءَ رُحَمَاءَ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ يَهْدِيَ ضالَّكُمْ، ويُوَّمِّنَ خائِفَكُمْ ويُشْبِعَ جائِعَكُمْ».

وإنَّ العبَّاس رضي الله عنه أتى رسولَ اللَّهِ ﷺ فقال: «يا رسولَ اللَّهِ! إنِّي انتهيتُ إلى قوم يتحدَّثون. فلمَّا رأوْني سكتوا! وما ذاك إلاَّ أنهم يُبغضونا!».

فقال رسول الله ﷺ: «أَوَ قد فعلوها، والذي نَفْسِي بيده، لا يُؤْمِنُ أحدُكُم حتى يُحبَّكُم بحبِّي، أَيَرْجُون أَنْ يدخُلوا الجنَّةَ بشفاعتي ولا يَرْجُوها بنو عبد المطَّلب»(٢).

أخرجه ابن أبسي شيبة في «المصنَّف» (٦/ ٣٨٥) \_ رقم (٣٢٢٠٣) قال: حدثنا ابن نمير، عن سفيان \_ هو الثوري \_ ، عن أبيه، عن أبسي الضُّحى مسلم بن صُبيْح قال: قال العبَّاس: يا رسول الله! إنا نرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها فيهم، فقال النبسي ﷺ: «لن يُصيبوا خيرًا حتى يُحبُّوكم لله ولقرابتي، ترجو سلهب شفاعتي ولا يرجوها بنو عبد المطَّلب».

أبو الضُّحى؛ الظاهر أنه لم يدرك العبَّاسَ بنَ عبدِ المطلب رضي الله عنه ولم يسمّع منه، فهو يروي عن ابن عباس، وابن عمر ومَنْ في طبقتهما، وقد كانت وفاة العبَّاس سنة (٣٢هـ)، وأما مسلم بن صُبيح فقد كانت وفاته متأخرة. فهي في سنة (١٠٠هـ) في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقد صرَّح أبو زرعة الرازي كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٦٩) أنَّ روايته عن عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه مرسلة، وقد كانت وفاة عليِّ سنة (٤٠هـ)، وعليه؛ فإنَّ روايته عن العباس مرسلة من باب الأولى.

قلتُ: ولعلَّه سقط (عن ابن عباس) من «المصنَّف» المطبوع؛ فالله تعالى أعلم، وعلى كلِّ حالٍ فهو يتقوَّى بالشواهد السابقة.

أخرجه في «الأوسط» من طريق أبـي الأشعث، عن أصرم بن حوشب، عن إسحاق بن واصل، عن أبــي جعفـر محمـد بـن علـي، عـن عبـد الله بـن جعفـر، عـن النبــي ﷺ. قـال الطبـرانـي: «لا يـروى عـن عبد الله بن جعفر إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به أبو الأشعث».

<sup>=</sup> سعد. «التهذيب» (١٠/ ٣٣٠). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٨٥): «صدوق سيِّىء الحفظ، وكان يُصحِّف».

والحديث له طريقٌ آخر، رجال إسناده رجال الشيخين، لكنه منقطع.

<sup>(</sup>۱) (۸/۲۲) \_رقم (۲۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ منكرٌ".

۱۲۷ \_ وعن على بن أبي طالب رضي الله عنه [ح٣٣/أ] عن دُرَّة ابنة (١) أبي لهب رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله ﷺ مغضبًا حتى استوى على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«مَا بَالُ رَجَالِ يُؤْذُونِي فَي أَهْلِ بَيْتِي، والذي نَفْسِي بَيْدُه، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ بِي (٢) حتى يُحِبَّني، ولا يُحِبُّني حت يُحِبَّ ذُوِيًّ»، رواه أبو الشَّيخ بسندٍ ضعيفٍ (٣).

قلتُ: هذا إسنادٌ فيه هالكان متروكان.

وقال يحيى بن معين: كذَّاب خبيث. وقال الأثمة البخاري ومسلم والنسائي وأبو حاتم: متروك. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال الحاكم والنَّقاش: يروي الموضوعات. انظر: «لسان الميزان» (1/ ٥٨١). وفي «تعليقات الـدارقطني على المجروحين لابن حبان» (ص ٥٨): اتَّقوا على أنه متروك الحديث.

• ثانيهما: شيخه إسحاق بن واصل.

قال الذهبي في "الميزان" (١/ ٣٥٧ ــ ٣٥٨): "من الهلكى، فمن بلاياه التي أوردها الأزدي... ٩.. ثم ذكر له الذهبي عدة أحاديث. ثم أعقبها بقوله: "... لكن الجميع من رواية أصرم بن حوشب، وليس بثقة عنه، وهو هالك».

قلتُ: ولصدر الحديث شاهدٌ قويٌّ من حديث ابن عبَّاس دون ذكر قصة العبَّاس ومجيثه للنبي عبَّة

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦١) \_ رقم (٤٧١٢)، وابن أبي عاصم في «السنّة» (٣/ ٢٤٢) \_ رقم (١٩٤٦)، وابن بشران في «أماليه» رقم (٤٦٧)، وابن الأبار في «المعجم» (ص ١٣٢) واللفظ للحاكم، من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن حميد بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح وغيره من أصحاب ابن عبّاس، عن ابن عبّاس، أنَّ رسول الله علي قال: «يا بني عبد المطّلب! إني سألتُ الله لكم ثلاثًا: أن يثبّت قائمكم، وأن يهدي ضالكم، وأن يُعلِّم جاهلكم. وسألتُ الله أن يجعلكم جوداء، نُجَداء، رحماء، فلو أنَّ رجلًا صَفَنَ بين الركن والمقام فصلًى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النّار».

قال الحاكم: هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ولم يخرُّجاه. ووافقه الذهبي على ذلك. وسيورده المؤلف في الباب الحادي عشر (باب التحذير من بغضهم وعداوتهم)، برقم (٣٤٣).

- (١) في (م): بنت.
- (٢) (بي) سقطت من (م).
- (٣) لم أقف عليه عند أبي الشيخ فيما بين يدي من المصادر.

<sup>•</sup> أولهما: أصرَم بن حَوشب. قال الذهبي في «الميزان» (١/٤٣٧): أصرم هالك!

والطَّبرانيُّ ( $^{(7)}$ )، وابنُ منده أبي عاصم عاصم اللَّبرانيُّ ( $^{(7)}$ )، وابنُ منده في طريق عبد الرَّحمن بن بشير \_ وهو ضعيف \_ ، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، وزيد بن أسلم، عن ابن عمر .

وعن سعيد المَقْبُرِيِّ، وابن المنكدر، عن أبـي هريرة، وعن عمَّار بن ياسر رضى الله عنهم قالوا:

«قَدِمَتْ دُرَّة ابنةُ (٤) أبي لهب المدينة مهاجرة ، فنزلت في دار رافع بن المعلَّى . فقال لها نسوة من بني زُرَيْق: أنتِ ابنة أبي لهب الذي يقول الله عزَّ وجلَّ له (٥): ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ رَبُّ ﴾ (٢)؟! فما تُغني عنك هِجْرَتُك »! فأتَتْ دُرَّة النَّبِيَّ ﷺ فذكرت ذلك له .

فقال: «اجلسي»، ثم صلَّى بالنَّاس الظهرَ، وجَلَسَ على المنبر ساعةً، ثم قال:

«أَيُّهَا النَّاس! ما لي أُوذَى في أَهلي؟ فوالله إِنَّ شفاعتي لَتَنَالُ قَرَابِتي، حتى إِنَّ صُداءً وحَكَمًا وسَلْهَبًا لَتَنَالُهَا يومَ القيامةِ»(٧).

<sup>(</sup>١) في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٤٧٠) ــرقم (٣١٦٥).

<sup>(</sup>٢) في «المعجم الكبير» (٢٤/ ٢٥٩) ـ رقم (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) عزاه إليه ابن حجر في «الإصابة» (٨/ ١٢٧)، وكذا ابن الأثير في «أسد الغابة» (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) (ابنة) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) (له) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٦) المسد (آية: ١).

<sup>(</sup>٧) إسناده رجالُهُ ثقات، إلا عبد الرحمن بن بشير الشَّيباني، فإنه ضعيف.

قال أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢١٥): «منكر الحديث، يروي عن ابن إسحاق غير حديث منكر». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٧٣). ووثّقه دُحيم، كما في «لسان الميزان» (٣/ ٤٧٠).

وقال المصنّف: ضعيف \_ كما سبق \_ ، وهو منقول عن شيخه كما في «الإصابة» (١٢٧/٨)، ووقع فيه (عبد الرحمن بن بشر!)، وهو خطأ. وابن إسحاق، وإنْ كان كثير التدليس، فإنه صرّح بالتحديث.

• وصُدَاء حيٌّ من اليمن (١)، وكذا حَكَمٌ أبو حيٌّ من اليمن أيضًا (٢)

المجال وهو عند ابن منده من طريق يزيد بن عبد الملك النَّوفليِّ وهو واهي (٢٥ من سعيد المَقْبُريِّ، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ سُبَيْعة ابنة أبي لهب (٤٠) رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله [ح٣٣/ب] على فقالت: يا رسول الله إنَّ النَّاسَ يَصِيحُون بي، يقولون إنِّي ابنة حطب النَّار! فقام رسول الله على وهو مغضبٌ شديدُ الغضب فقال:

«ما بَالُ أَقُوام يُؤذُونَني في نَسَبِي وذَوي رَحِمِي، أَلَّا وَمَنْ آذى نسبي وذوي رحمي فقد آذاني، وَمَنْ آذاني فقد آذى الله (٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) صُدَاء: بضم الصاد وفتح الدال، في آخرها همزة، قبيلة من اليمن، وهم بطن من كهلان من القحطانية، وهم بنو صُداء بن يزيد بن حرب، وسُمُّوا بذلك لأنهم صُدّوا عن بني يزيد بن حرب وجانبوهم وحالفوا بني الحارث بن كعب. والنِّسبة إليه (صُدائي). انظر: «الأنساب» للسمعاني (٣/ ٢٦٦)، و «نهاية الأرب» للقلقشندي (ص ٢٨٦).

<sup>(</sup>۲) حَكُم: بفتح الحاء المهملة والكاف، قبيلة في أقصى اليمن، وهم بنو حَكُم، وهو ابن سعد العشيرة ابن مالك بن عمرو بن الغوث. . ينتهي نسبه إلى يعرب بن قحطان. والنَّسبة إليه حَكَميً. «الأنساب» (۲۲/۲۷)، و «نهاية الأرب» (ص ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) تحرَّفت في (م) إلى: (وهو رواه)، وهي في (ك) كما في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ذكرها الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٨/ ١٧٢)، بهذا الاسم وأحال على ترجمتها في حرف (الدال)، على أنها دُرَّة وترجمها ابن الأثير في «أسد الغابة» في موضعين، في حرف (الدال)، وفي حرف (السين). وسمَّاها ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٤/ ٣٩٥): دُرَّة.

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

عزاه إلى ابن منده الحافظ ابنُ حجر في «الإصابة» (٨/ ١٢٧)، من الطريق المذكور.

وقد أخرجه أبو أحمد بن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٧١٧)، في ترجمة يزيد بن عبد الملك النوفلي، من طريق أحمد بن يسار، عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد بن أبى سعيد بن أبى سعيد المقبري، عن أبى هريرة رضى الله عنه أنَّ سبيعة بنت أبى لهب. . . الحديث.

وفي إسناده ـ كما قال المؤلف ـ يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، كان الإمام أحمد سيء الرأي فيه. قال يحيى بن معين: ليس حديثه بذاك. وقال مرة: ما به بأس! وقال أبو زرعة الرازي والدارقطني: ضعيف. وقال أبو حاتم الرازي: منكر الحديث جدًّا. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: أحاديثه شبه لا شيء، وضعَّفه جدًّا.

۱۳۰ \_ وكذا أخرجه البيهقيُّ (١) من هذا الوجه، بلفظ: فقام رسول الله ﷺ وهو مغضبٌ شديدُ الغضب فقال:

«ما بالِ أقوام يُؤْذُنني في قَرَابَتي، ألاَ مَنْ آذى قَرَابَتي فَقَد آذَاني، وَمَنْ آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالَى».

وقال ابنُ منده (٢) عَقِبَه: «رواه محمد بن إسحاق وغيره عن المَقْبُريِّ، فقالوا (٣): قدمت دُرَّة ابنة أبي لهب، يعني كالأول، وصوَّبه أبو نُعيم (٤). على أنه يجوز أن يكون لها اسمان، أو أحدهما لقبٌ، أو تعدَّدتْ القصَّة لامرأتين »، أفاده شيخي (٥) رحمه الله.

قُلْتُ: ويشهد للتَّعدد وقوعُ ذلك لغيرهما:

۱۳۱ \_ فروى الطَّبرانيُّ في «الكبير»<sup>(۲)</sup>، عن عبد الرحمن بن أبـي رافع، عن أمِّ هانىء ابنة أبـي طالب رضي الله عنها، أنَّها خرجتْ متبرجةً قد بدا قُرْطَاهَا<sup>(۷)</sup>!

فقال لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اعلمي، فإنَّ محمَّدًا لا يُغني عنك شيئًا!».

<sup>=</sup> وقال ابن حبان: كان يروي المقلوبات عن الثقات، ويأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير! فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره. وقال ابن عدي: مضطرب الحديث، لا ينضبط ما يرويه. وقال في آخر ترجمته: عامة ما يرويه غير محفوظ. انظر: «الميزان» (٧/ ٢٥٤)، و «المجروحين» (٣/ ٢٠١)، و «الكامل في الضعفاء» (٧/ ٧١٧)، و «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (٣/ ٢١٠ \_ ٢١١).

<sup>(</sup>۱) في «مناقب الشافعي» له (۱/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته (ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) في ( م ): قالوا.

<sup>(</sup>٤) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير (٧/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٥) في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ١٢٨)، ترجمة دُرَّةَ بنت أبى لهب.

<sup>(</sup>٦) (٤٣٤/٢٤)، رقم (١٠٦٠).

 <sup>(</sup>٧) القُرْطُ: نوعٌ من حُليِّ الأذُنِ معروف، يُجمع على أقراط، وقِرَطة، وأقْرِطة. «النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤١/٤).

فجاءت إلى النَّبيِّ فأحبرته، فقال رسول الله ﷺ: "ما بَالُ أقوامٍ يَزْعَمُونَ أَنَّ شفاعتي لا تَنَالُ أَهْلَ بَيْتي، وإنَّ شفاعتي تنالُ صُدَاء، وحَكَم»(١).

۱۳۲ \_ وروى [ح٣٤/أ] البزَّار في «مسنده» (٢) من حديث هانيء بن أيوب الحضرميِّ (٣) م حديث هانيء بن أيوب الحضرميِّ (٣) محدَّثني عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما قال: «تُوفِّي ابنُ لصفيَّةَ عمَّة رسول الله ﷺ رضي الله عنها، فبكت عليه وصاحتُ! فأتاها النَّبيِّ ﷺ فقال: «يا عَمَّة! ما يُبكيكِ؟»، فقالت: «توفِّي ابني»

قال: «يا عَمَّة! من تَوفَّى له وَلَدٌ في الإسلام فَصَبَرَ بني الله له بَيْتًا في الجنَّة»،

أخرجه في «الكبير» من طريق زكريا بن يحيى الساجي، عن هُدْبة بن خالد، عن حمَّاد بن سلمة، عن عبد الرحمن بن أبــي رافع، أنَّ أمَّ هانيء بنت أبــي طالب خرجت. . . وذكره.

زكريا بن يحيى الساجي (ثقة، فقيه). "التقريب" (ص ٣٣٩). وهُذُبة بن خالد (ثقة عابد، تفرَّد النسائي بتليينه). "التقريب" (ص ١٠١٨). وحمَّاد بن سلمة (ثقة عابد، من أثبت الناس في ثابت، وتغيَّر حفظه بأخَرة). "التقريب" (ص ٢٦٨). أما عبد الرحمن بن أبي رافع فإنه لم يدرك أمَّ هانيء، فلا يثبت له منها سماع. إنما يروي عن عبد الله بن جعفر، وعن عمَّه عن أبي رافع. وعن عمَّته سلمي، عن أبي رافع. قال ابن معين فيه: صالح الحديث. وقال الحافظ في "التقريب": مقبول، من الرابعة. انظر: "التهذيب" (م ١٥٥)، و "التقريب" (ص ٧٧٧).

قال الهيشمي في «مجمع الزوائلـ» (٩/ ٢٥٧): «هو مرسل، ورجاله ثقات».

قَلْتُ: مرَّت أحاديث في أول الباب برقم (١٢٤ و ١٢٥ و ١٢٧)، وهي وإنْ كانت ضعيفة إلَّا أنه يُقوِّي بعضها بعضًا.

(۲) (۳/ ۱۱۰، کشف)، رقم (۲۳۹۳).

(٣) هكذا جاء اسمه: (هانيء بن أيوب الحضرمي)، وهو كما سيتبيَّن من خلال التخريج شخص آخر، يُرجَّح أن يكون هو هانيء بن أيوب الحضرمي، والراوي المذكور هنا هو: هانيء بن أيوب الحضرمي الكوفي، يروي عن طاووس، والشعبي، ومحارب بن دثار. وعنه ابنه أيوب، وابن مهدي، وحسين الجعفي. ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٥٨٢)، وسمَّاه البجلي. وترجمه الذهبي في «الميزان» (٧/ ٧١)، وقال: «صدوق».

وقال ابن سعد: فيه ضعف، ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٠١٧): «مقبول». وانظر: «التهذيب» (٢٠/١١).

قلتُ: ورواية هذا عن ابن عباس مرسلة، وسيأتي في التخريج التنبيه على ذلك.

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ رجالُهُ موَثَّقون، لكنه منقطعٌ.

فسكت . ثم خرجت من عند رسول الله ﷺ، فاستقبلها عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه فقال: «يا صفيَّةُ! سمعتُ صُرَاخَكِ، إنَّ قرابَتَكِ من رسول الله ﷺ لن تُغْني عنك من الله شيئًا!»، فبكتْ! فسمعها(١) النَّبِيُ ﷺ وكان يُكْرمُها ويُحِبُّها، فقال: «يا عَمَّة! أَتبكينَ وقد قلتُ لكِ ما قلتُ!».

قالت: ليس ذلك أبكاني يا رسول اللَّهِ، استقبلني عمر بن الخطاب فقال: إنَّ قَرَابَتَكِ من رسول اللَّهِ عَلَيْ وقال: «يَا بَلالُ! هَجِّرْ بِالصَّلاة». «يا بِلالُ! هَجِّرْ بِالصَّلاة».

فَهَجَّرَ بلالٌ بِالصَّلاة، فصعد النَّبِيُّ ﷺ المنبَر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:

«ما بالُ أقوام يَزْعُمُون أنَّ قَرَابَتِي لا تَنْفَعُ، كلُّ نَسَبٍ وسَبَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلَّا سَبَبي ونَسَبِي، فإنَّها موصُولةٌ في الدُّنيا والآخرة».

فقال عمر: «فتزوجتُ أمَّ كلثوم [ح٣٤/ب] بنت علي رضي الله عنهم لمَّا سمعتُ من رسول الله ﷺ يومئذٍ، أحببتُ أن يكون لي منه سَبَبٌ ونَسَبٌ». ثم خرجتُ من عند رسول الله ﷺ فمرَّت على ملأ من قريش، فإذا هم يتفاخرون، ويذكرون الجاهلية!

فقالت: «منَّا رسول الله ﷺ»، فقالوا: «إنَّ الشجرة لَتنْبُتُ في الكِبَا»، قال: فمرَّت إلى النَّبـيِّ ﷺ فأخبرتُهُ! فقال: «يا بلالُ! هَجِّرْ بالصَّلاة»، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال:

«يا أَيُّها النَّاس! مَنْ أَنا؟»، قالوا: «أنت رسول الله».

قال: «انْسِبُوْني»، قالوا: «أنت محمد بن عبد الله بن عبد المطَّلب».

قال: «أُجِل، أنا محمد بن عبد الله، وأنا رسول الله.

فما بالُ أقوامٍ يِبْتَذِلُونَ أَصْلِي، فوالله لأنا أفضلُهم أَصْلًا، وخيرُهم مَوْضِعًا».

<sup>(</sup>١) في ( م ): فسمع .

قال: فلمَّا سمعت الأنصار بذلك قالوا: «قوموا فخذوا السَّلاَحَ، فإنَّ رسول الله ﷺ قد أُغْضِبَ».

قال: فأخذوا السِّلاَح. ثم أتوا النَّبيَّ ﷺ لا يُرى منهم إلاَّ الحدَق، حتى أحاطوا بالنَّاس فجعلوهم في مثل الحرَّة، حتى تضايقت بهم أبواب المسجد والسِّكَك. ثم قاموا بين يدي رسول الله ﷺ فقالوا: «يا رسول الله ﷺ فاعتذروا، إلاَّ أَبَرْنَا عِتْرَته»، فلمَّا رأى النَّفر من قريش ذلك قاموا إلى رسول الله ﷺ فاعتذروا، وتنصَّلوا، فقال رسول الله ﷺ: «النَّاسُ دِثَارٌ، والأنْصَارٌ شِعَارٌ»، فأثنى عليهم، وقال [ح٣٥/أ] خيرًا.

قال البزَّار: «لا تعلمه بهذا اللفظ إلَّا بهذا الإسناد»(١).

أخرجه البزار من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن أبيه، عن سلمة بن كُهيّل (!!) هكذا في «كشف الأستار»، عن هانيء ابن ابنة الحضرمي، عن ابن عباس

والإسناد في «مختصر زوائد البزار»، للحافظ ابن حجر (٢/ ٢٧٣)، رقم (١٨٥٧)، ما يلي:

حدَّثنا إبراهيم بن إسماعيل، حدَّثني أبي، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، عن هاني، بن أمية الحضرمي، حدثني ابن عباس. قال البزار: «لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلَّا بهذا الإسناد».

إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كُهيل، مجمعٌ على ضعفه. قال العقيلي: لم يكن إبراهيم يقيم الحديث. وذكر الذهبي في «الميزان» أنَّ أبا زرعة ليَّنه، وأنَّ أبا حاتم تركه. وفي «الكاشف»: اتَّهمه أبو زرعة. قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف. انظر: «الميزان» (١٣٦/١)، و «التهذيب» (١٩٦/١)، و «الكاشف» (٢٠٨/١)،

وأما أبوه إسماعيل بن يحيى، فهو مجمع على تركه. قال الدارقطني والأزدي وابن حجر: متروك. وقال الذهبي: واه. انظر: «التهذيب» (٣٠٣/١)، و «الكاشف» (١/ ٢٥٠)، و «التقريب» (ص ١٤٥). و وأمّا جدَّه يحيى بن سلمة بن كُهيل، فهو أشدَّهم ضغفًا كما قال المؤلف، وصَدَقَ. وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل في الرجل:

قال ابن معين: ضعيف الحديث. وقال في رواية: ليس بشيء. وفي أخرى: لا يُكتب حديثه. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، ليس بالقوي. وقال البخاري: في أحاديثه مناكير. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وفي رواية للنسائي: ليس بثقة. وفي أخرى للدارقطني: ضعيف. وقال ابن سعد: كان ضعيفًا جدًّا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا. وقال الترمذي: يُضعَّف في الحديث. وقال الآجري عن أبي داود: ليس بشيء. وقال الحافظ: متروك، وكان شيعيًّا. انظر: «تاريخ ابن معين» (٢٤٨/٢)، =

<sup>(</sup>١) إسنادهُ واهِ بمرّة.

قلتُ: وفيه غير واحد من الضَّعفاء، شيخُه إبراهيم، وأبوه إسماعيل، وجدُّه يحيى بن سلمة بن كُهَيْل، وهو أشدُّهم ضَعْفًا. قال العِجْليُّ (١): «إنه كان يَغْلُو في التَّشيُّع» (٢).

وقد وقع لي في «جزء أحمد بن عثمان بن يحيى الأدَمِيِّ» (٣)، قال: ثنا ابن أبي العوَّام، ثنا أبي ، ثنا إسماعيل بن يحيى (٤) به. لكنه قال: عن هانيء بن فُيُحرَّر.

«تاريخ بغداد» (٤/ ٢٣٦)، و «شذرات الذهب» (٢/ ١٤١).

<sup>=</sup> و "سؤالات الآجري" (٢٣٩/١)، و «التاريخ الكبير» (٢٧٧/١)، و «الجرح والتعديل» (٢٥٤/٩)، و «المجروحين» (٣/١١٢)، و «التهذيب» (١١/ ١٩٥)، و «الضعفاء الكبير» (٤/ ٤٠٥)، و «الكامل في الضعفاء» (٢٦٥٣/٧)، و «التقريب» (ص ٢٠٥٦). وسيأتي مزيد بيان للتخريج بعد قليل.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عبد الله بن صالح، أبو الحسن العِجْلِي، إمام، حافظ، قدوة. ولد بالكوفة سنة (١٨٢هـ). خرج هاربًا بعقيدته من العراق وقت المحنة بخلق القرآن إلى المغرب، واستقر بطرابلس الغرب، فكان يُعلِّم الحديث هناك. له كتاب «الثقات» الذي قام الهيثمي بترتيبه. مات بالمغرب عام (٢٦١هـ)، وقبره هناك بالساحل.

 <sup>(</sup>۲) نصُّ كلامه في <sup>®</sup>تاريخ الثقات ــ ترتيب الهيثمي<sup>®</sup> له (ص ٤٧٢): «ضعيف الحديث، وكان يغلو
 في التَّشيُّع<sup>®</sup>. اهـ. وهو أيضًا في: «تهذيب التهذيب<sup>®</sup> (١٩٦/١١).

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن عثمان بن يحيى بن عمرو، أو الحسين البزَّاز العَطَشي الأَدَمي ــ بفتح الألف والدَّال المهملة، وفي آخرها ميم ــ نسبة إلى من يبيع الأدم. وُلِد سنة (٢٥٥هـ). سمع محمد بن ماهان زنبقة، وعباس الدُّوري. وروى عنه هلال الحفَّار وابن شاذان. قال الخطيب: كان ثقة، حسن الحديث. توفِّي سنة (٣٤٩هـ). «تاريخ بغداد» (٥٦/٥)، و «الأنساب» (١/٠٠١)، و (٢٠٩/٤).

<sup>(</sup>٤) (به)، سقطت من (م).

<sup>(</sup>٥) تنبيه: الذي ذكره المصنّف في إسناد البزار (هانيء بن أيوب الحضْرمي)، والموجود في "كشف الأستار» (٣/ ١١٠): (هانيء ابن ابنة الحضْرمي)، ووقع اسمه في "مختصر زوائد البزار» لابن حجر (٢/ ٢٧٣): (هانيء بن أمية الحضرمي). ولعلّ الذي في "الكشف" تحرّف إلى: (ابن ابنة الحضرمي)، بدلاً من (ابن أمية)، والله تعالى أعلم بالصواب.

قلتُ: وهو بالاسم الأول مترجمٌ في «الثقات» (٧/ ٥٨٢)، و «التهذيب» (٢٠/١١)، ولم ينسباه إلى حضرموت، وإنما هو فيهما (الحنفي الكوفي). روى عن طاووس، والشعبي، وغيرهما. وعليه، فإنَّ روايته عن ابن عباس مرسلة! وهي علة في الحديث تضاف إلى ما سبق في تضعيف الحديث. وسبق في ترجمته ـ قبلُ ـ الحكمَ عليه.

وعزاه المحبُّ الطَّبريُّ (١) لأبي عليّ بن شاذان (٢)، وما رأيتُهُ في «مَشْيَخَتِهِ»، فيُنظر غيرهما من حديثه.

- وقوله «هَجُّرْ»: أي بكِّر بالصَّلاة أول وقتها (٣).
- وَ «الكِبَا»: بالكسر والقصر، جمع أكباء، الكُنَاسَة (٤٠).
- وَ «أَبَرْنَا»: بموحدة، أي أهْلَكْنَا، فإنْ كانت همزتُه أصلية، فهو من أبَرْتُ الكلبَ إذا أَطْعَمْتُهُ الإِبْرَة في الخبز، وإنْ كانت زائدة، فهو من البَوَار (٥٠).

۱۳۳ \_ ولأبي جعفر محمد بن عمرو بن البُخْتَري في المجلس الأول، من جزء فيه أحد عشر مجلسًا من أماليه، من حديث عبد الله بن محمد \_ هو ابن عقيل بن أبي طالب الهاشميّ \_ ، ثنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال:

كان لآل رسول الله ﷺ خادمٌ تخدمهم يقال لها بَريرة (٢)، فلقيها رجلٌ فقال:

وأما الذي وقع في إسناد الأدَمي (هانىء بن ثُبَيْت)، فهو هكذا في سائر النُّسخ ــ بضم الناء وفي آخره تاء ــ ، وهو مترجم أيضًا في «الثقات» (٥/ ٥١٠)، لكنه فيه (هانىء بن ثُبَيْب) في آخره باء . وذكر ابن حبان أنه يروي عن ابن عمر، ولم يذكر ابن عباس فيمن أخذ عنه هانىء المذكور، فالله تعالى أعلم .

وأبو العوّام، المذكور في إسناد الأدمي عن إسماعيل بن يحيى بن سلمة، هو أحمد بن يزيد الرّياحي حدّث عن مالك بن أنس. تَرْجَمَهُ الخطيب في «التاريخ» (٥/٤٣٧)، وقال: «كان ثقة». وابنه، هو محمد بن أحمد بن يزيد، أبو بكر الرّياحي، قال أبو الحسن الدَّارقطني: «هو صدوق». انظر: «الأنساب» (١٦/١٠)، و «النبلاء» (١١/٧).

<sup>(</sup>١) انظر: «ذخائر العُقْبي في مناقب ذوي القُربي» (ص ٤٣).

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي بن شاذان، الحسن بن أبي بكر بن شاذان البغدادي البزاز. ولد عام (٣٣٩هـ). وصفه الذهبي بقوله: «المشيخة الكبرى»، وهي عواليه عن الكبار، و «المشيخة الصغرى»، عن كلَّ شيخ حديث. مات سنة (٤٢٥هـ). «سير أعلام النبلاء» (١١/ ٤١٥)، و «تبيين كذب المفترى» (ص ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: «النهاية» (٥/ ٢٤٦)، سبقت (ص ٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: «الفائق في غريب الحديث» (٣/ ١٣٨)، و «النهاية في غريب الحديث» (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: ﴿النهايةِ» (١٤/١) ــ مادة (أَيْرَ) و (١/ ١٦١) ــ مادة (بَوَرَ).

 <sup>(</sup>٦) صحابية شهيرة، كانت مولاة عائشة رضي الله عنهما، وكانت لعتبة بن أبــي لهب، وقيل: مولاة
 لبعض بني هلال فكانبوها، ثم باعوها من عائشة، وجاء في شأنها حديث: «إنَّما الولاء لمن أعتق». وهي =

يا بَريرة! غَطِّي شُعيْفَاتِكِ، فإنَّ محمدًا لن يُغْني عنك من الله شيئًا. قال: فأخبرت النَّبيَّ ﷺ، فخرج يجرُّ رداءه، مُحْمَرَّةً وجْنَتَاه! وكنَّا معشر الأنصار نعرفُ غضبَه بجرِّ ردائه، [ح٣٥/ب] وحُمْرةِ وجْنَتَيْه، فأخذنا السِّلاحَ، ثم أتينا فقلنا: يا رسولَ اللَّهِ! مُرْنَا بما شئت، والذي بَعَثكَ بالحقِّ نبيًّا لو أمرتنا بأُمَّهاتِنَا وأبائِنا وأولادِنَا لمضينا لقولك فيهم، ثم صعد المنبَر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «مَنْ أنا؟».

قلنا: «أنت رسول الله»، قال: «نعم، ولكن مَنْ أنا؟».

قلنا: «محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف».

فقال: «أنا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ ولا فَخْر، وأَوَّلُ مَنْ تنْشَقُّ عنه الأرضُ يومَ القيامةِ ولا فَخْر، وأوَّلُ مَنْ ينْشَقُ عنه الأرضُ يومَ القيامةِ ولا فَخْر، وأوَّلُ مَنْ يَنْفُضُ التُّرَابَ عن رَأْسِهِ ولا فَخْر، وأوَّلُ دِاخِلِ الجَنَّةَ ولا فَخْر، وصَاحِبُ لِوَاءِ الحَمْدِ ولا فَخْر، وفي ظلِّ الرَّحْمَن عزَّ وجَلَّ يومَ القيامَة يومَ لا ظلَّ إلاَّ ظِلُهُ ولا فَخْر.

ما بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لا تَنْفَعُ! بلى حتى تَبْلُغَ حَاء وحَكَم. إِنِّي لأَشْفَعُ فَأَشَفَع، حتى إِنَّ إِبليسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمَعًا في فأَشَفَع، حتى إِنَّ إِبليسَ لَيَتَطَاوَلُ طَمَعًا في الشَّفَاعَةِ»(١).

<sup>=</sup> زوج مُغيث الذي كان يحبُّها كثيرًا، وقد عُتقت تحته، فخيَّرها النَّبِي ﷺ بين أن تبقى معه، أو يُقارقها، فكانت سُنَّة. عاشت إلى خلافة يزيد بن عبد الملك. «الإصابة» (٨/ ٥٠)، و «التهذيب» (٢١/ ٣٥٤).

تنبيه: وقع تسميتها في سائر النُّسخ (بريرة)، والَّذي في «الأوسط» المطبوع (بَرَّة)، فليُحرَّر.
 إسنادُهُ منكرٌ.

أخرجه الطبراني في الأوسطه (٥/ ٣٣٩)، رقم (٥٠٨٢)، من طريق عبيد بن إسحاق العطار، عن القاسم بن محمد بن عقبل، عن جابر بن عبد الله بن محمد بن عقبل، عن جابر بن عبد الله وضى الله عنهما مرفوعًا.

عبيد بن إسحاق العطار، ضعّفه ابن معين، والدارقطني. قال البخاري: عنده مناكير. وقال الأزدي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة حديثه منكر. وقال المصنّف: ضعيف. وأمّا أبو حاتم فرَضيَهُ. انظر: «الميزان» (٥/ ٢٤).

والقاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، ضعيفٌ جدًّا.

قال أبو حاتم: متروك. وقال أحمد وابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: أحاديثه منكرة. وقال =

وعبد الله راويه صدوق<sup>(۱)</sup> في نفسه، إلاَّ أنه منكر الحديث لسوء حفظه، بل هو من رواية عبيد بن إسحاق العطَّار، عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جدِّه.

والقاسم أيضًا، والرَّاوي عنه ضعيفان.

الله على أنَّ الحاكم أخرج في التَّرجمة النَّبويَّة من «مستدركه» (٢) طرفًا منه من حديث العطَّار فقال: عن القاسم، عن أبيه، عن جدِّه، عن جابر، وقال: «إنه صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه»، وهو مُتَعَقِّبٌ (٣).

<sup>=</sup> الذهبي في «التلخيص». متروك تالف. انظر: «الجرح والتعديل» (١١٩/٧)، و «الميزان» (٥٩/٥ ــــ درية)، و (٥٩/٥)، و المعفاء ابن الجوزي» (٢٦٠/٣)، و (ضعفاء ابن الجوزي» (٢٦٠/٣).

وأمَّا جدُّه عبد الله بن محمد، فقد اختلفت فيه أقوال الأئمة، فاحتجَّ به البعض، وجانبه آخرون لسوء حفظه، مع أنه صدوق في نفسه، كما قال المؤلف.

قلتُ: وممن لم يحتجَّ بحديثه الإمام مالك، وابن خزيمة، ويحيى بن سعيد القطان. وممن احتجَّ به الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، والحميدي. قال الحاكم: ليس بالمتين عندهم. وقال الترمذي: صدوق وقد تكلَّم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال الفسوي: في حديثه ضعفٌ، وهو صدوق. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال البخاري: هو مقارب الحديث. وقال العقيلي: كان فاضلاً خيرًا موصوفًا بالعبادة، وكان في حفظه شيء. وقال الساجي: كان من أهل الصدق، ولم يكن بمتقن في الحديث. وقال الحافظ: صدوق، في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة. وقال الذهبي في آخر ترجمته من «الميزان»: قلتُ: حديثه في مرتبة الحسن. انظر: «الميزان» (١٧٥، ١٧٥)، و «التقريب» (١/ ١٥)، و «التقريب» (ص ٤٤).

تنبيه: قوله ﷺ: «أنا سَيِّد ولد آدم» ثابت في «صحيح مسلم» (۲۲۷۸). وفي «صحيح البخاري»
 (٤٧١٢)، و «مسلم» (١٩٤)، أيضًا: «أنا سَيِّد النَّاسِ يومَ القيامةِ». وفي «البخاري» أيضًا (٣٣٤٠): «أنا سَيِّد القوم يومَ القيامةِ».

<sup>(</sup>١) في (م ): صادق.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٦٦٠)، رقم (٤١٨٩)، في كتاب تواريخ المتقدَّمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر أخبار سيد المرسلين وخاتم النَّبيين.

 <sup>(</sup>٣) قال الذهبي في «التلخيص، بحاشية المستدرك» (٢/ ٦٦٠)، مُتَعَقِّبًا قولَ الحاكم: «هذا حديث =

- وقوله «حَاء وحَكَم»: فسَّره في الرِّواية بأنهما قبيلتان من اليمن. ونحوه قول غيره هما [ح٣٦/ أ] حيَّان من اليمن (١).
- وَ «شُعیْفَاتِك»: بالمعجمة ثم بالمهملة، تصغیر شِعَاف، جمع شَعْفَة، وهي الدُّؤابة، فإمَّا أن یکون أراد الشَّعر نفسه، أو کنَّی به عن الرأس (٢).

١٣٥ ـ وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول على المنبر:

«ما بَالُ رَجَالِ يقولُون إِنَّ رَحِمَ رَسُولَ الله ﷺ لا تَنْفَعُ قَوْمَه يُومَ القيامة! بَلَى وَاللَّهِ، إِنَّ رَحْمِي مَوْصُولَةٌ في الدُّنيا والآخِرَة، وإنِّي أَيُّهَا النَّاسُ فَرَطٌ لكم على الحَوْضِ»، رواه أحمد(٣)، والحاكم في «صحيحه»(٤)، والبيهقيُّ (٥) من طريق

قلت: ويشهد \_ أيضًا \_ لتعدُّد القصَّة، ما أخرجه ابن عدي في "الكامل" (١٤٩٦/٤)، في ترجمة عبد الله بن جعفر بن نجيح المديني والد علي بن المديني، من طريق علي بن المديني وبشر بن معاذ، كلاهما عن عبد الله بن جعفر المديني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت امرأة من بني هاشم تحت رجل من قريش، فوقع بينهما كلام فقال لها: واللَّه ما تغني قرابتك من رسول الله ﷺ شيئًا فأخبرته فغضب، فصعد المنبر فقال: "ما بال أقوامٍ يزعمون أنَّ قرابتي لا تغني شيئًا! والذي نفسي بيده، إنَّ شفاعتي لترجو صداء وسلهب".

قلتُ: هذا إسناد رجاله موثّقون، إلاَّ عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، فإنه مجمع على ضعفه، مع اختلاطه في آخر حياته، ضعّفه ابن معين، وعمرو بن علي، وأبو حاتم، والجوزجاني، والنسائي، وابن عدي، وولده علي، والذهبي، وابن حجر. انظر: «التهذيب» (٥/ ١٥٥)، و «الكاشف» (١/ ٥٤٣)، و «الكاشف»

صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، قال: الا والله! القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، متروك تالف، وعبيد بن إسحاق، ضعَفه غير واحد، ومشَّاه أبو حاتم».

<sup>(</sup>۱) قبال في «النهباية» (۱/ ٤٢١): «هما قبيلتيان جيافِيتيان من وراء رَمُلِ يَبْرِين». وسبق نحوه (ص ٤٠٢).

<sup>(</sup>۲) انظر: «النهاية» (۲/ ٤٨٢)، مادة (شَعَف).

<sup>.(1</sup>A/T) (T)

<sup>(</sup>٤) (٤/ ٨٤/٤)، رقم (٨٥٨٥).

<sup>(</sup>٥) في «مناقب الشافعي» (١/ ٦٣ \_ ٦٤).

عبد الله بن محمد بن عقيل (1)، عن حمزة بن أبي سعيد، عن أبيه، به (7).

(١) في الأصل، و(م)، و(ز)، و(ك): ابن أبي عقيـل! وهـو تحـريـف، والصـواب مـا أثبتُـه.
 من ( ل )، و (هـ)، ومن مصادر التخريج فهو فيها على الصواب: (ابن عقيل).

(٢) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه أحمد واللفظ له، والحاكم، والبيهقي من طريق أبي عامر، عن زهير بن محمد، عن عبد الله ابن محمد بن عقيل، عن حمزة بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: وذكره، وتمامه: "فإذا جئتم قال رجل: يا رسول الله! أنا فلان بن فلان، وقال أخوه: أنا فلان بن فلان، قال لهم: أمّا النّسب فقد عرفتُه، ولكنّكم أحدثتم بعدي، وارتددتم القهقرى». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه»، ووافقه الذهبي.

أبو عامر، هو العَقَدي، مشهور بكنيته، اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، روى له الجماعة، وأخرج له أحمد في «المسند» مائتين وثمانية وخمسين حديثًا. «معجم شيوخ الإمام أحمد» للدكتور عامر صبري (ص ٧٤٧). قال في «التقريب» (ص ٥٢٥): «ثقة».

زهير بن محمد، هو التميمي المروزي. قال الإمام أحمد وابن معين: ثقة. وقال العجلي: جائز الحديث. وقال المديني وابن معين في رواية: لا بأس به. وضعَّفه النسائي، وابن معين في رواية، قال البخاري: ما روى عنه أهل الشام فإنه مناكير، وما روى عنه أهل البصرة فإنه صحيح.

قلتُ: صرَّح الإِمام أحمد بأنَّ رواية أبي عامر العَقَدي عنه صحيحة، فقال: "أمَّا رواية أصحابنا عنه فمستقيمة، عبد الرحمن بن مهدي، وأبي عامر العَقَدي، وأمَّا أحاديث أبي حفص التنيسي عنه، فتلك بواطيل». «التهذيب» (٣٠٨/٣)، و «الميزان» (٣/ ١٢٢)،

وعبد الله بن محمد بن عقيل، سبق بيان حاله قريبًا في الحديث السابق، فهو حسن الحديث كما قال النهبي. وحمزة بن أبي سعيد الخدري، قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص ١١٢): "وشّقه ابن حبان، ولم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحًا». راجع: «الثقات» (١٦٩/٤)، و «الجرح والتعديل» (٣/ ٩٢٥).

وأخرجه أيضًا (٣/ ١٨)، من طريق عبيد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

عبيدالله، هو عبيدالله بن عمرو الأسدي، أبو وهب الرّقي (ثقة فقيه ربما وهم). «التقريب» (ص ٦٤٣). وأطلق توثيقه ابن معين، والنسائي، وأبو حاتم، والعجلي، وابن حبان، وابن شاهين، وابن نمير.

\_ وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص ٢٩٤) \_ رقم (٢٢٢١) من طريق عمرو بن ثابث، عن عبد الله بن محمد به، ولفظه: "ألا ما بالُ أقوام يزعمون أنَّ رَحِمِي لا تنفع، والذي نفسي بيده إنَّ رحمي لم وصولة في الدُّنيا والآخرة، ألا وإني فرطكم \_ أيها النَّاس \_ على الحوض، ألا وسيجيء ينوم القيامة. . . "، والباقي سواء. وعمرو بن ثابت هو ابن هرمز الكوفي (ضعيف الحديث جدًا) تقدَّم برقم (٥٥)، (ص ٣٣٢).

1٣٦ ـ وهذه الأحاديث لا تُعَارض ما رويناه عن موسى بن طلحة، عن أبي هسريرة رضي الله عنه قال: لمَّا أنزلتْ هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمَا أَنزلتْ هذه الآية: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْمَا أَنْ لِللهِ عَلَيْهُ قَرِيشًا، فَاجْتَمَعُوا، فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ:

"يا بني كعب بن لؤي! أَنْقِذُوا أَنفسَكم من النَّار، يا بني مُرَّة بن كعب! أَنْقِذُوا أَنفسَكم من النَّار، يا بني عبد مناف! أَنفسَكم من النَّار، يا بني عبد مناف! أَنْقِذُوا أَنفسَكم من النَّار. يا بني عبد المطَّلب! أَنْقِذُوا أَنفسَكم من النَّار. يا بني عبد المطَّلب! أَنْقِذُوا أَنفسَكم من النَّار؛ فإني لا أَملكُ لكم من الله أَنْقِذُوا أَنْفسَكم من النَّار؛ فإني لا أَملكُ لكم من الله شيئًا، غيرَ أَنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُهَا بِبِلاَلِهَا"، أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢).

واتَّفَق الشَّيخان عليه من وجه آخر. [ح٣٦/ب] فالبخاريُّ من حديث شعيب، عن أبي الزِّناد<sup>(٣)</sup>، ومسلم من حديث [<sup>(3)</sup> عبد الله بن ذكوان؛ كلاهما عن الأعرج.

وأخرجه أحمد أيضًا (٣/ ٣٩) من طريق شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن سعيد ابن المسيّب، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيّ على أنه قال: "تزعمون أنَّ قرابتي لا تنفع قومي، واللَّه! إنَّ رحمي موصولةٌ في الدُّنيا والآخرة، إذا كان يوم القيامة يرفع لي قومٌ يؤمر بهم ذات اليسار، فيقول الرجل: يا محمد! أنا فلان بن فلان، ويقول الآخر: أنا فلان بن فلان. فأقول: أمَّا النَّسب فقد عرفتُ؛ ولكنكم أحدثتم بعدي، وارتددتم على أعقباكم القهقرى". شريك، هو ابن عبد الله النخعي. (صدوق يخطىء كثيرًا). «التقريب» (ص ٤٣٦)، وقد سبق مرارًا.

وأخرجه أبو يعلى في امسنده (٢/ ٤٣٣) \_ رقم (١٢٣٨) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل،
 عن عبد الرحمن بن أبـي سعيد الخدري، عن أبيه؛ بمثل لفظ أحمد.

وعبد الرحمن بن أبي سعيد (ثقة). «التقريب» (ص ٥٩٧). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ( ٣٦٤/١٠): «رواه أبسو يـعــلـــى»، ورجــالــه رجال الصحيح، غير عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد وُثَّق».

<sup>(</sup>١) الشعراء (آية: ٢١٤).

 <sup>(</sup>۲) في كتاب الإيمان ــ باب في قول الله تعالى: ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ ﴾ (١٩٢/١) ــ رقم
 (٢٠٤) من طريق جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبــي هريرةٍ رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه من هذا الوجه في كتاب المناقب \_ باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية
 (٣) ٥٥١ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٥٢٧).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (م).

والبخاريُّ \_ أيضًا \_ من حديث [(1) شعيب (٢)، ومسلمٌ \_ أيضًا \_ من حديث يونس (٣)؛ كلاهما عن الزُّهريُّ، عن سعيد بن المسيِّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن (٤)، ثلاثتُهم عن أبي هريرة. ومسلمٌ \_ أيضًا \_ من حديث وكيع، ويونس بن بُكَيْرٍ؛ كلاهما عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة (٥)؛ كلّهم بدون الاستثناء (٢).

# ١٣٧ \_ وله طرقٌ في بعضها من الزِّيادة:

«يا عائشة بنت أبي بكر! يا حفصة بنت عمر! ويا أمَّ سلمة! ويا أم الزُّبير عمَّةَ رسول الله ﷺ! اشتروا أنفسَكم من النَّار»(٧).

فإنه لا يملك لأحد من الله شيئًا، ولا نفعًا، ولا ضرًّا؛ لكنَّ الله عزَّ وجلّ يُمَلِّكُه نَفْعَ أقاربه وأُمَّته بالشَّفاعة، ولهذا وقع الاستثناء في الرِّواية التي اقتصرتُ على سياق

أخرج هذه الزيادة المشار إليها الطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ٢٢٥) ــ رقم (٧٨٩٠) من طريق صدقة بن خالد، عن عثمان بن أبي العاتكة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله

<sup>(</sup>١) رواية مسلم من هذا الوجه في الكتاب والباب السابق برقم (٤٠٤).

 <sup>(</sup>٢) رواية البخاري من هذا الوجه أخرجها في الوصايا ــ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟
 (٥/ ٢٨٣ ــ مع الفتح) رقم (٢٧٥٣).

<sup>(</sup>٣) رواية مسلم من هذا الوجه أخرجها في الموضع السابق برقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) وقع اسمه في ( م ): (أبو سلمة بن عبد الله!)، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) رواية مسلم من هذا الوجه أخرجها في الموضع السابق برقم (٤٠٣).

 <sup>(</sup>٦) يريد بالاستثناء قوله ﷺ: «غير أنَّ لكم رَحِمًا سأبُلُها بِبِلالِهَا».

<sup>(</sup>٧) إسنادُهُ ضعيفٌ.

وفي إسناده عثمان بن أبسي العاتكة الأزدي. قال في «التقريب» (ص ٢٦٤): "صداوق، ضعَّفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني". وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ١٩٨): "ضعيف، وقد وتُقه دحيم». وقال في (١١/ ٢١٠): "وثقه غير واحد، وضعَّفه الجمهور». أمَّا علي بن يزيد الألهاني فهو ضعيف؛ ضعَّفه أبو حاتم، وأبو زرعة، والبخاري، وابن حجر. انظر: "التهذيب» (٧/ ٣٤٣)؛ و "التقريب» (ص ٧٠٧). بل قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٨٦): "فيه على بن يزيد الألهاني، وهو متروك!».

قلتُ: ويشهد له الروايات السابقة في «الصحيحين»، والله أعلم.

لفظها بقوله: «غير أنَّ لكم رَحِمًا سَأَبُلُها بِبِلالِهَا». وستأتي هذه الزِّيادة في الخاتمة من حديث عمرو بن العاص أيضًا (١٠).

أو كان المقامُ مُقامَ التَّخويف<sup>(٢)</sup> والتَّحذير، فبالغ في الحثِّ على العمل، وحينت في خير اللَّهُ لي في وحينت في السَّفاعة». الشَّفاعة».

وقيل: إنَّ هذا كان قبل أن يُعْلِمَه الله عزَّ وجلَّ بأنه يشفعُ فيمن أراد، وتُقبلُ شفاعتُه حتى يُدْخِلَ قومًا الجنةَ بغيرِ حسابٍ، ويَرْفَعَ درجاتِ آخرين، ويُخْرِجَ من النَّار من دخلها بذنوبه (٣).

۱۳۸ \_ وأما ما رويناه في أواخر الحديث [ح٣٧/أ] الرَّابع من «أربعي الطَّائي» (٤) من طريق الفُضَيل بن مرزوق قال: سمعتُ الحسنَ بنَ الحسنِ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لرجل ممن يَغْلوا فيهم: «ويْحَكُم، أَحِبُّونَا لله، فإنْ أَطَعْنَا الله فَأَجْبُونَا الله فَأَبْغِضُونَا».

قال: فقال له الرَّجل: «إنكم ذوو قرابةِ رسولِ الله(٥) ﷺ وأهْلُ بيته!».

فقال: «وَيْحَكُمْ، لو كان الله نافعًا بقرابةٍ من رسولِ الله ﷺ بغير عملٍ بطاعتِهِ، لَنَفَعَ بذلك مَنْ هو أَقْربَ إليه منَّا، أَباه وأُمَّه! وإنِّي أَخافُ أَنْ يُضَاعفَ للعاصي منَّا

<sup>(</sup>١) انظر حديث رقم (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) العبارة في ( م ) هكذا: (أو كان المقام مقام تخويف)، والذي في الأصل مطابق لما في «فتح لبارى».

<sup>(</sup>٣) انظر هذه الأقوال بنصِّها في "فتح الباري" (٨/ ٢٠٥).

 <sup>(</sup>٤) «الأربعون الطائية» (ص ٥٨)، واسمه: «كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل اليقين»، طُبع مؤخرًا بتِحقيق الدكتور علي حسين البَّواب، بالرياض سنة (١٤١٧هـ).

والطَّائيّ: هو الإمام الصالح الواعظ المحدِّث، أبو الفتوح محمد بن أبي جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي بن محمد الهَمَذَانيّ، صاحب الأربعين المشهورة. ولد سنة (٤٧٥هـ)، ومات بهَمَذَان سنة (٥٥٥هـ).
 «سير أعلام النبلاء» (٢٠/ ٣٦٠)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٦/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٥) في ( م ): (ذوو قرابة من رسول الله) بزيادة: مِنْ.

العَذَابُ ضِعْفَين، والله (۱) إِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُؤتَى المُحْسِنُ منَّا أَجْرَه مرَّتين »(۲)؛ فهو لا يَخْدِش في ذلك؛ والله أعلم (۳).

١٣٩ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال:

«إِنَّمَا سمَّيت ابنتي في اطمة؛ لأنَّ الله فَطَمَها ومُحِبَّها عن النَّارِ»(٤). أسناده

أخرجه من طريق محمد بن عاصم، عن شَبَابة، عن الفُضيُّل بن مرزوق، عن الحسن بن الحسين بن على [هكذا وقع عنده، والصواب: الحسن بن الحسن كما ذكره المصنَّف، وكما سيأتي في التخريج].

محمد بن عاصم، هو الأصبهاني العابد صاحب الجزء المشهور (صدوق) "التقريب" (ص ٨٥٧). وشَبَابَة، هو ابن سوَّار الفزاري (ثقة حافظ، رُمِي بالإرجاء). "التقريب" (ص ٤٢٩)، وفُضيل بن مرزوق، هو الأغرّ الرَّقاشي الكوفي. وثقه الثوري، وابن معين. قال أبو حاتم: صدوق صالح الحديث. يهم كثيرًا. "التذكرة" (٣/ ١٣٦٢). واعتمد الحافظ كلام أبي حاتم في "التقريب" (ص ٧٨٦) وزاد: (ورُمي

\_ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٣١٩) من طريق شَبَابة به، لكنه قال: عن الحسن بن الحسن (كما ذكره المصنَّف)... وذكره بسياق أتم من هذا. واللالكائي في الشرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة» (٨/ ١٤٨٣) \_رقم (٢٦٩٠) من طريق عبد الله بن حسين بن حسن بن على، عن الفضل بن مرزوق به.

\_ والخبر رواه مصعب الزبيري في «نسب قريش» (ص ٤٩) قال: كان فضيل بن مرزوق يقول: سمعت الحسن بن الحسن. . وذكره وأورده الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (٤٨٦/٤) في ترجمة الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي. وذكره الحافظ في «التهذيب» (٢٤٢/٢) في ترجمة الحسن بن الحسن بن علي.

(٣) هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وهي هل ينفع أقرباء النبي على قرابتهم منه عليه الصَّلاة والسَّلام أم لا؟ وقد ألَّف ابنُ عابدين من المتأخرين رسالة سمَّاها: "العلم الظَّاهر في نفع النَّسب الطَّاهر» للمطبوع ضمن "مجموعة رسائله»، مال فيها إلى أنهم ينتفعون يوم القيامة بانتسابهم إليه، كما يظهر من عنوانها. وقد ذكر أقوال الفريقين في المسألة. ورجَّح انتفاعهم بانتسابهم إليه. انظر المسألة وأدلة الفريقين في: "العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر» (ص ٢ لـ ٨). وانظر كذلك في الجمع بين أدلة الفريقين: "جواهر العقدين» للسمهودي (ص ٢٨٠ لـ ٢٨٤).

(٤) موضوع .

أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣١٧/١)، من طريق محمد بن زكريا الغَلابي، عن ابن عميرٍ، عن بشر بن إبراهيم الأنصاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبيه، عن أبي هريرة =

<sup>. (</sup>١) في ( م ): (ووالله) بزيادة: الواو .

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ،

الدَّيلميُّ، ونحوه عن جابر<sup>(١)</sup>.

الله عنهما، أنَّ رضي الله عنهما، أنَّ وعن البيَّةِ عن الحسين بن علي (٢) رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "إلزَّمُوا مودَّتنا أَهْلَ البَيْتِ، فإنَّه من لَقِيَ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وهو يَوَدُّنَا دَخَلَ الجنَّة بشفاعتِنا، وَالذي نَفْسي بيده، لا يَنْفَعُ عبدًا عَمَلُهُ إلاَّ بمعرفة حقِّنا». أخرجه الطَّبرانيَّ في "الأوسط" (٣)؛ وسَنَدُهُ ضعيفٌ (٤).

قال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الثقات، لا يحلّ ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه». «المجروحين» (١/ ١٨٩). وقال ابن عدي: «هو عندي ممن يضع الحديث». وقال العقيلي: «يروي عن الأوزاعي موضوعات» «ميزان الاعتدال» (١/ ٢١). وذكره الذهبي في «ترتيب الموضوعات» لابن الجوزي برقم (٣٩١) وقال: «الغَلابي متَّهم، وبشر كذَّاب». وقد أورده السيوطي في «اللَّليء المصنوعة» (١/ ٢٠٠)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٤١٣)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩٢).

قلتُ: وله طريق آخر أخرجه الخطيب في "التاريخ" (۱۲/ ۳۳۱ ـ ط دار الكتاب العربي) من طريق الحسن بن عمرو السدوسي، عن القاسم بن مطيب، عن منصور بن صدقة، عن أبي معبد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: "ابنتي فاطمة حوراء آدميَّة لم تحض ولم تطمث، وإنما سمَّاها فاطمة، لأن الله فَطَمَهَا ومحبيها عن النَّار». قال الخطيب عقبه: "ليس بثابت، وفيه مجاهل". وذكره الذهبي في "ترنيب الموضوعات" ـ رقم (٣٩٠) وقال: "إسناده مظلم مجاهيل".

- (١) حديث جابر أورده الدَّيلميُّ في «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/ ٣٤٦) ـ رقم (١٣٨٥) والمطبوعة بلا إسناد.
- (۲) تنبيه: هكذا في سائر النُّسخ الخطية (عن الحسين بن علي)، والذي في «المعجم الأوسط» (عن الحسن بن علي) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۹/ ۱۷۲) من رواية الحسن بن علي.
  - (۳) (۳/۲۱) \_رقم (۱۹۲۱).
  - (٤) إسناده ضعيف جدًا، لأجل حسين الأشقر.

أخرجه في «الأوسط» من طريق حسين الأشقر، عن قيس بن الربيع، عن لبث، عن ابن أبي لبلى، عن الحسن بن علي أنَّ رسول الله ﷺ قال: . . . وذكره بلفظه . وحسين الأشقر (ساقطٌ واهٍ) . وشيخه قيس بن الربيع (ضعيف) ، وسبق الكلام عليهما عند حديث رقم (٤٩) . وليث، هو ابن أبي سليم، قال في «التقريب» (ص ٨١٨) «صدق اختلط جدًّا، ولم يتميز حديثه فتُرك» . وابن أبي لبلى، هو عبد الرحمن بن أبي ليلى (ثقة) . «التقريب» (ص ٧٧ه) . قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٧٢): «وفيه ليث بن أبي سليم وغيره» .

<sup>=</sup> مرفوعًا. قال ابن الجوزي عقبه: «هذا عمل الغَلابـي، وقد ذكرنا عن الدَّارقطنيِّ أنه كان يضع الحديث». قلتُ: وفيه أيضًا بشر بن إبراهيم الأنصاري، يضع الحديث.

القواريريِّ، ثنا يحيى بن سعيد. عن سعيد بن أبان القرشيِّ قال:

«دخل عبدُ اللَّه بنُ [ح٣٧/ب] حسن بن حسن بن علي بنِ أبي طالب (٢)، على عمرَ بنِ عبد العزيز (٣) وهو حَدَثُ السِّن وله وَفْرَةُ (٤)، فرفع عمرُ مجْلسَه، وأقبل عليه وقضى حوائجَه، ثم أُخَذَ عُكْنَةً مِن عُكَنِهِ (٥) فَعَمَزَها حتى أَوْجَعَهُ! وقال: اذكرها عندك للشَّفاعة».

فلمَّا خرج لامه قومُه، وقالوا: فعلتَ هذا بغلام حَدَثٍ».

فقال: «إنَّ الثِّقة حدَّثني حتى كأنِّي أَسْمَعُهُ مِنْ في رسول الله ﷺ: «إنَّما فاطمة بَضْعَةٌ منِّي، يسُرُّني ما يسُرُّها» أَنَّ فأطمة لو كانت حيَّةً لسرَّها ما فعلتُ بابنها».

قالوا: «فما معنى غَمْزِك بطنَه، وقولك ما قلتَ»؟

قال: «إنه ليس أحدٌ من بني هاشم إلاَّ وله شفاعة، فرجوت أنْ أكونَ في شفاعة هذا»(٧).

<sup>(</sup>١) في «مقاتل الطالبيين» (صل ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) هو الخليفة الأموي العادل، الخليفة الراشد الخامس كما قال الذهبي، أشهر من أن يُعرَّف. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٧٤)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ١٢٢)، و «الحلية» (٥/ ٣٥٣)، و «السِّير» (٥/ ١١٤)، و «العبر» (١/ ٩١)، و «تهذيب الكمال» (١٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) الوَفْرَة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. «النهاية في غريب الحديث» (٥/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) العُكْنَةُ: واحدة العُكُن. والعُكُنُ والأعْكَانُ: الأطواء في البطن من السَّمَن. يُقال: جارية عكْنَاء ومُعَكَّنَة: أي ذات عُكْنِ. وتعَكَّن البطنُ: صار ذا عُكْنِ. انظر: «لسان العرب» (٢٨٨/١٣) ــ مادة (عَكَنَ).

<sup>(</sup>٦) قطعة من حديث المسور بن مخرمة في «الصحيحين»، سبق تخريجه (ص ٢٥٠).

<sup>(</sup>٧) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مَنْ لا يُعرف.

أخرجه في «مقاتل الطالبيين» من طريق أبي عُبيد، عن فضل المصري، عن القواريري به، بلفظ أخصر من هذا. أبو عُبيد، هو محمد بن أحمد الصيرفي، وفضل المصري، لم أجد لهما ترجمة. والقواريري، هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجُشمي، مولاهم (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ٦٤٣). =

الله عنه، أنَّ رسولَ الله عَيْقِ قال لعليَّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله عَيْقِ قال لعليِّ رضي الله عنه: «أَنْتَ وشِيعَتُكَ تَرِدُونَ عليَّ الحَوْضَ رَوَّاء مَرْوِيِّين مُبَيَّضَة وجوهكم، وإنَّ عَدوَّك يَرِدُونَ عليَّ ظَماء مُقَبَّحِين». أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(١) من حديثِ محمَّدِ بنِ

= ويحيى بن سعيد، هو القطان. (ثقة متقن حافظ، إمام قدوة). «التقريب» (ص ١٠٥٥). وسعيد بن أبان القرشي، هو ابن سعيد بن العاص الأموي، كان من أصدقاء عمر بن عبد العزيز وجلسائه. وهو ثقة كما في «التقريب» (ص ٣٧٣).

وله عند الأصبهاني طريقٌ آخر؛ لكن فيه متَّهمٌ ومتروكٌ:

أخرجه في «مقاتل الطالبيين» (ص ١٨٣) من طريق أبي عُبيد، عن محمد بن علي بن خلف العطار، عن عمرو بن عبد العفار الفُقَيْمي، عن سعيد بن أبان قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز... وذكره.

أبو عُبيد الصيرفي لم أجد له ترجمة كما مضى. ومحمد بن علي بن خلف العطار؛ اتَّهمه ابن عدي، وابن الجوزي «ضعفاء ابن الجوزي» (٨٦/٣). وشيخه الفُقيْمي، قال فيه أبو حاتم: «متروك الحديث». وقال العقيلي: «منكر الحديث». انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/٣١٨). وقال ابن عدي في «الكامل» (٥/١٧٩٥): «ليس بالثبت بالحديث، حدَّث بمناكير في فضائل علي رضي الله عنه». وقال في آخر ترجمته (٥/١٧٩٥) بعد أنْ أورد جملةً من حديثه: «... وهو متَّهم إذا روى شيئًا في الفضائل، وكان السَّلف يَتَهمونه بأنه يضع في فضائل أهل البيت وفي مثالب غيرهم!»

● قلت: قول عمر بن عبد العزيز الأخير: "إنه ليس أحد من بني هاشم إلا وله شفاعة"؛ مروي عن كعب الأحبار، كما أخرجه الآجري في "الشريعة" (٣/ ١٢٥٠، ١٢٥١)، و (٩/ ٢٢٦١) ــ رقم (٨١٩، ٥٠٠) لخب الأحبار، كما أخرجه الآجري في "الشريعة" وعلية العوفي أنَّ كعبًا أخذ بيد العبَّاس رضي الله عنه فقال: "إني أدَّخر هذا للشفاعة. فقال: وهل شفاعة إلا للأنبياء، أو قال: وهل لي شفاعة؟! فقال: نعم، ليس من أهل بيت نبي إلاً كانت له شفاعة".

وفي لفظ: «ليس أحد من أهل بيت النبي ﷺ إلَّا كانت له شفاعة يوم القيامة».

وفي آخر: «إنه ليس أحد من بيت نبئي يُسلم إلاَّ كانت له شفاعة».

وإسنادُهُ ضعيفٌ.

فيه عطية بن سعد العوفي، تقدَّم في حديث (٢٧) أنه ضعيف.

وعلى فرض صحة هذا الخبر فهو من كلام أخبار كعب الأحبار، ولعلَّه أخذها من كتب الأقدمين! وقد أفاد العلَّمة المعلمي \_ رحمه الله تعالى \_ في «الأنوار الكاشفة» (ص ٩٩) أنه ليس كلَّ ما نُسب إلى كعب الأحبار في الكتب بثابت عنه؛ فإنَّ الكذَّابين من بعده نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقلها!

(۱) (۱/ ۳۱۹) \_رقم (۹٤۸).

عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه (١). وسيأتي في الباب الخامس حديثُ لأبي رافع أيضًا فيه: «وشيعتُنَا عن أَيْمَانِنِا وشمائِلِنا» (٢).

١٤٣ \_ ومن حديث عليٍّ: «إنَّ الله قد غَفَرَ لشِيعتِك ولِمُحِبِّي شِيعتِك»(٣)

• والشَّيعة: الفرقة من النَّاس، وقد غلب على كلِّ من يتولَّى عليًّا رضي الله عنه وأهل بيته، حتى صار اسمّا(٤) لهم حاصًّا، فإذا قيل: فلانٌ من الشِّيعة عُرِفَ أنه منهم.

أخرجه في «الكبير» من طريق حرب بن الحسن الطحّان، عن يحيى بن يعلى، عن محمد بن عبيد الله بن أبى رافع، عن أبيه، عن جدّه، بلفظه

وهو مسلسل بالضعفاء: حرب، ويحيى، ومحمد؛ وبعضهم أشدُّ ضعفًا من بعض

أمًّا حرب بن الحسن الطحَّان، فقد ضعَّفه الأزدي بقوله: "ليس حديث به بذاك". وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٢): "شيخ». وقال الهيثمي كما سيأتي: "ضعيف». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٢١٣)!

وأمًّا يحيى بن يعلى، فهو الأسلمي القَطُواني. قال البخاري: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الأشياء المقلوبات. وقال البزار: يغلط في الأسانيد. وقال الحافظ: ضعيف شيعي. انظر: «الميزان» (٧/ ٢٢٧)، و «المجروحين» (٣/ ١٢١)، و «التهذيب» (١٠٤٤)، و «التقريب» (ص ١٠٧٠).

قال الهيشمي في «المجمع» (٩/ ١٣١): «رواه الطبراني من رواية حرب بن الحسن الطحَّان، عن يحيى بن يعلى، وكلاهما ضعيف»

قلتُ: ويظهر \_ والله أعلم \_ أنَّ الهيثميَّ غفل عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع فلم يُشر إلى تضعيفه ههنا! وإلاَّ فهو منكر الحديث، كما سبق الكلام عليه مفصَّلاً عند الحديث رقم (٨٨)، وقد ضعَّفه الهيثميُّ نَفْسُهُ في ذلك الموضع. وحكمَ المؤلفُ على حديثٍ لأبي رافع \_ سيأتي برقم (١٩٧) بنفس إسناد هذا الحديث \_ بقوله: "وسنده ضعيفٌ جدًا"، بل قال شيخه الحافظ ابن حجر: "سنده واو". انظر: «الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف" (ص ١٤٥) \_ رقم (٣٥١).

. (٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (١/ ٣١٩) ــ رقم (٩٥٠) بنفس الإسناد السابق، وسيأتي برقم (١٩٧) وحَكَمَ المؤلفُ عليه بالضَّعف الشَّديد.

(٣) أخرجه الدَّيلمي في «الفردوس» (٥/ ٣٢٩) ــرقم (٨٣٣٧)، وسيذكره المؤلف بإسناده ومتنه في الباب الخامس برقم (٢٠٥)، وسيكون الكلام عليه هناك، فانظره في موضعه.

(٤) في (م): (حتى صار سيما لهم).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًا.

[ح٣٨/ أ] وفي مذهب الشِّيعة كذا، أي عندهم (١).

188 ــ وعن أبي الحسن علي بن عبد الله، عن عطاء، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«اللَّـٰهُمَّ اغْفِرْ للعبَّاسِ وَوَلَدِهِ، ولمنْ أُحبَّهم». أخرجه السَّمَرْقَنْدِيُّ (٢) في «فضائل العبَّاس»(٣).

وقال أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» (١/ ٦٥): (وإنما قيل لهم الشَّبعة؛ لأنهم شايعُوا عليًّا رضوان الله عليه، ويُقدّمونه على سائر أصحاب رسول الله ﷺ».

وقال أبو الفتح الشهرستاني في «الملل والنحل» (١٤٤/١): «الشّيعة: هم الذين شايعوا عليًا عليه السلام على وجه الخصوص، وقالوا بإمامته نصًّا، ووصيَّه إما جليًّا وإما خفيًّا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإنْ خرجت فبظلم يكون عن غيره، أو بتقيّّة من عنده». اهـ. وانظر ما كتبه الدكتور ناصر بن علي الشيخ في كتابه الماتع «عقيدة أهلُ السنة والجماعة في الصحابة الكرام» (٣/ ٨٨٩ ــ ٩٤٣) عن الشّيعة ونشأتهم، وبيان فرقهم، فقد جمع ورتّب ما قاله الأسبقون. وأما ما يتعلّق بمعتقدهم ومطاعنهم في الصحابة الكرام فقد استغرق الكلام عليه الجزء الثالث بأكمله.

(۲) هو الإمام الحافظ المحدِّث أبو القاسم، إسماعيل بن أحمد بن عمر السَّمَرْقندي، الدِّمشقي المولد البغدادي الوطن، صاحب المجالس الكثيرة. ولد سنة (٤٥٤هـ). روى عن الخطيب البغدادي، ومحمد بن أبي نصر الحميدي. وعنه ابن عساكر، والسِّلَفي، والسَّمعاني. من مؤلفاته: «الأمالي»، و «الفوائد المنتقاة». مات سنة (٥٣٦هـ). «تهذيب تاريخ دمشق» (١٣/٣)، و «النبلاء» (٢٨/٢٠)، و «معجم المؤلفين» (١٣/٣).

### (٣) إسنادُهُ ضعيفٌ لجهالَةِ بعض رُوَاتِهِ.

«جزء فضائل العبَّاس» للسمرقندي، لا زال مخطوطًا بالظاهرية ضمن المجموع ١٥/١٧ ـــ ويقع في ثمان ورقات (من ١٤٤ ـــ ١٥١)، ومنه صورة في الجامعة الإسلامية برقم (٩٦١) وقد حصلتُ عليها بحمد الله تعالى، فقد أخرجه في «جزئه في فضائل العبَّاس» (ق٣/أ).

قال ابن السَّمَرُقندي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن حَمَّدُويه بقراءتي عليه غير مرة، ثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن شمعون الواعظ إملاءً، ثنا أبو بكر محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد اللهورقي، ثنا أحمد بن روح البصري، ثنا جبلة بن مطر السدوسي، ثنا علي بن عبد الله أبو الحسن، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على . . . فذكره.

أبو بكر ابن حمَّدُويه شيخ السَّمَرْقندي لم أجد له ترجمة. وأبو الحسين محمد بن أحمد بن شمعون =

<sup>(</sup>١) انظر: «لسان العرب» (٨/ ١٨٩) فهو فيه بنصُّه.

# ١٤٥ \_ وله شاهدٌ عند الطَّبرانيِّ من حديثِ سَهْل بن سَعْدِ (١٠).

= الواعظ، أورده الذهبي في «الميزان» (٦/٤٥)، وقال: «كبير القدر، ولكن له مقالات تخالف طريقة السلف».

قلتُ: تابعه محمد بن أحمد بن رَزْقُويه، وهو ثقة؛ أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٠/١٠)..

محمد بن جعفر، هو ابن محمد بن فضالة، أبو بكر الأدمي القاري البغدادي، قال ابن أحمد أبي الفوارس: «خلَّط فيما حدَّث». «تاريخ بغداد» (١٤٦/٢)، و «الميزان» (١٣/٦). وعبد الله بن أحمد الدُّورقي، محدِّث معروف، سمع أبا كامل الجحدري، ويحيى بن معين. وروى عنه يحيى بن صاعد، وأبو بكر الأدميُّ القاري. قال الدارقطني: هو ثقة. «تاريخ بغداد» (٩/ ٣٧٩). وأحمد بن روح البصري، هو البزاز، قال عنه في «الميزان» (١/ ٣٢٤): «بغدادي يجهل». وجبلة بن مطر السدوسي، وعلي بن عبد الله أبو الحسن لم أجد لهما ترجمة.

والحديث أخرجه: الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤١/١٠) في ترجمة عبد الله بن عبيد الله بن يحيى البزار العسكري ـ من طريقين:

الأول: عن محمد بن أحمد بن رزق، عن أبي القاسم عبد الله بن عبيد الله البزار العسكري، عن محمد بن السري بن سهل القنطري، عن عبد الله بن أحمد الدَّورقي به؛ لكنه قال: (حبيب بن مطر) بدلاً من (جبلة بن مطر).

الثاني: عن محمد بن أحمد بن رزق، عن أبي بكر الأدَمي، بمثل إسناد السَّمَوْقندي.

ومحمد بن أحمد بن رزق، هو أبو الحسن البغدادي البزاز، المعروف بـ «ابن رَزْقَويه»، شيخ أبي بكر الخطيب، أخذ عنه وسمع الحديث منه، وهو أول شيخ كتب عنه، وكان حسن الرأي فيه. قال في «تاريخه»: «كان ثقة، صدوقًا، كثير السماع والكتابة، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، مُديمًا لتلاوة القرآن، شديدًا على أهل البدع». وقال أيضًا: «وسمعت أبا بكر البرقاني يُسأل عنه فقال: ثقة» انظر: «تاريخ بغداد» (١/ ٢٥٨)، و «السير» (٢٥٨/١٧).

ومحمد بن السري القنطري لم أجد له ترجمة. وعبد الله بن عبيد الله البزار تَرْجَمَهُ الخطيب في «تاريخه» (١/١٠) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

#### (١) إسنادُهُ متروكُ.

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٠٥) ــ رقم (٢٠٢٠)، من طريق عبد الرَّحمن بن حاتم المرادي المصري، عن نُعيْم بن حمَّاد، عن ابن عيينة، عن أبي الزِّناد، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ: «اللَّهُمَّ اغْفِرُ للعبَّاسِ وأبناء العبَّاس وأبناء أبناء العبَّاس».

وفي إسناده شيخ الطبراني عبد الرَّحمن بن حاتم المرادي.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٦٩): «رواه الطبراني عن شيخه عبد الرَّحمن بن حاتم المرادي، وهو متروك». وبقية رجاله موثَّقون اللَّاهُمَّ إلَّا نُعيْم بن حمَّاد المروزيّ الحافظ فإنه مختلفٌ فيه. =

الله عنهما الاستغفار (١٤٠ من حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما الاستغفار للعبَّاس وولده دون ما بعده؛ ولفظه:

«اللَّاهُمَّ اغْفِرْ للعبَّاسِ وَلِوَلَدِهِ مغفرةً ظاهرةً وباطنةً لا تُغَادِرُ ذنبًا، اللَّاهُمَّ اخْلُفْه في ولده»(٢).

النَّبِيُّ ﷺ بالمغفرة للأنصار، وأبنائهم، وأبناء أبنائهم، وأبناء أبنائهم، ولمن أحبَّهم (٣).

= قال ابن عدي: «وقد أثنى عليه قوم وضعَّفه قوم، وكان أحد من يتصلَّب في السنة، ومات في محنة القرآن في الحبس». «مختصر الكامل» (ص ٧٥٧).

قلت: ممن أثنى عليه ووثّقه الإمام أحمد بن حنبل، والعجليّ، وأبو حاتم الرازيّ، ويحيى بن معين في رواية. وممن ضعّفه النسائيّ، وابن معين في رواية أخرى، بل اتّهمه الأزديّ بالوضع بقوله: "قالوا: كان يضع الحديث في تقوية السُّنّة». وقد ردَّ الحافظ ابن حجر ما ادَّعاه الأزدي بأنه لا حجَّة فيه، لعدم معرفة قائله. ثم قال: وأمَّا نُعيم فقد ثبتت عدالته وصدقه؛ ولكن في حديثه أوهام معروفة. وقد قال فيه الدَّارقطنيُّ: إمام في السُّنَّة، كثير الوهم. ولذا قال في "التقريب" (ص ٢٠٠٦): "صدوق يُخطىء كثيرًا». انظر: "تهذيب التهذيب" (١٠٠٩)، و "بحر الدم" (ص ٢٣٢). وقال الذهبي في "الميزان" (٧/ ٤١): "أحد الأئمة الأعلام على لِين في حديثه».

وقد أورده في كتابه «الرواة المتكلّم فيهم بما لا يوجب الرّدَّ» ــ رقم (٣٤٧) ونقل أقوال المعدِّلين والمجرِّحين.

- وخلاصة الكلام في نُعيم بن حمَّاد: أنه لا يُنسب إلى الكذب، وإنَّما إلى الوهم فحسب. وقد أفاد الحافظ في "التقريب" (ص ٢٠٠٦)، أنَّ أبا أحمد بن عدي تنبَّع أحاديثه التي وَهِمَ فيها وأنكرت عليه، وقال: باقي حديثه مستقيم.
  - (۱) «في «سننه» (۹/ ۲۱۱) ـرقم (۳۷٦۲).
    - (٢) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

أخرجه في المناقب ــ باب مناقب العبّاس، من طريق عبد الوهاب، عن ثور بن يزيد، عن مكحول، عن كُريْب مولى ابن عباس، عن ابن عباس مرفوعًا، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلّاً من هذا الوجه.

وقد استوفيتُ بحمد الله تعالى تخريجَ الحديثِ، والحكمَ عليه، وذكرَ طرقه وشواهده التي يتقوَّى بها في الباب الأول. راجع في حديث رقم (١١٢).

(٣) متَّفَقٌ عليه.

١٤٨ \_ وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يُحِبُّنَا أَهْلَ البَيْتِ إِلَّا مُؤْمِنٌ تَقِيًّ، ولا يُبْغِضُنَا إلَّا منافق شقيٌّ». ذكره المحتُّ الطَّبريُّ (١).

١٤٩ \_ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ قال:

«من أَحَبَّ اللَّهَ أَحَبَّ القرآنَ، ومن أَحَبَّ القرآنَ أُحبَّني، ومن أَحَبَّني أَحَبُّ أَحَبُّ أَصَحَابِي وقَرَابتي». أخرجه الدَّيلميُّ في «مسنده»(۲).

(٢) حديثٌ موضوعٌ:.

لم أعثر عليه في «الفردوس بمأثور الخطاب» في مظانه.

وقد أخرجه الشجري في «الأمالي» (٨٧/١)، من طريق أحمد بن عمرو بن السراج (هكذا في المطبوع، والصواب: ابن السرح كما في كتب الرجال)، عن أبي محمد موسى بن عبد الرَّحمن الصنعاني، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك مرفوعًا.

وآفته موسى بن عبد الرَّحمن بن الثَّقفي الصَّنعاني.

قال ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٤٨): «منكر الحديث». وقال في أحاديثه: «هي بواطيل». وقال ابن حبان: «دجَّال». وقال الذهبي: «معروف، ليس بثقة». وذكره ابن عراق في مقدمة «تنزيه الشريعة» (١/ ١٢٠) في جملة الرواة الوضّاعين والكذَّابين، ومن كان يسرق الأحاديث ويقلب الأخبار، ومن اتُّهم بالكذب والوضع. انظر: «ميزان الاعتدال» (٦/ ٤٩٥)، و «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (٦/ ١٤٧).

وحُميد الطويل (ثقة مدلس). «التقريب» (ص ٢٧٤). وقد عنعنه. قال حماد بن سلمة: «عامة أحاديثه عن أنس إنما سمعه من ثابت». وقال أبو بكر البرديجي: «وأما حديث حُميد فلا يحتج منه إلاّ بما =

أخرجه البخاري في «صحيحه» (٨/ ٦٥٠ \_ مع الفتح) \_ رقم (٤٩٠٦)، من طريق موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن أنس بن مالك أنَّ زيد بن أرقم كتب إليه أنه سمع النبي على يقول: «اللَّهُمَّ اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، وسلكَ أبن الفضل \_ في أبناء أبناء الأنصار، فسأل أنسًا بعضُ من كان عنده فقال: هو الذي يقول رسول الله على، هذا الذي أوفى الله بأذُنه».

\_ وأخرجه مسلم (١٩٤٨/٤) \_ رقم (٢٥٠٦)، من طريق شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم؛ بدون الشك في أبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وأمَّا زيادة: "ولمن أحبَّهم"، فليست في "الصحيحين".

<sup>(</sup>١) في الذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُرْبى (ص ٥١) وعزاه للملاّء، ولم أقف على إسناده الأحكمَ عليه.

٠٥٠ \_ ولابن عديٍّ في «كامله» (١) عن أنس \_ أيضًا (٢) \_ رَفَعَهُ:

«أَحِبُّوا أَهْلِي، وأَحِبُّوا عَلِيًّا؛ مَنْ أَبْغَضَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فقد حُرِمَ شفاعَتى»(٣).

وقال: «إنه موضوع». وتَبعَهُ ابنُ الجوزيِّ <sup>(1)</sup>.

= قال حدثنا أنس». انظر: «التهذيب» (٣/ ٣٤)، و «جامع التحصيل» (ص ٢٠١).

وله طريقٌ آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٣٤٨) بنحو لفظه \_ في ترجمة موسى بن عبد الرَّحمن الثقفي الصنعاني \_ من طريق موسى بن عبد الرَّحمن الصنعاني، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ قال: «من أُحبَّني، ومن أُحبَّني، ومن أُحبَّني أُحبَّ قرابتي وأصحابي، ومن أُحبَّ قرابتي وأصحابي أحبً الله أُحبَّ قرابتي وأصحابي أحبً الله أُحبًا الله أُحبًا الله أُحبًا الله أُحبًا الله أُحبًا الله على ابن أحبً المساجد. . »؛ وهو حديث طويل. قال ابن حبان في حقِّ موسى الثَّقفي: «دجًالٌ، وضع على ابن أحب عن عطاء عن ابن عباس كتابًا في التفسير». «الميزان» (٦/ ٩٤٩). زاد ابن الجوزي: «جمعه من كلام الكلبي ومقاتل». «الضعفاء والمتركون» (٣/ ١٤٧).

- (١) (١٥٧٦/٤) في ترجمة عبد الله بن حفص الوكيل.
  - (۲) (أيضًا) لم ترد في (م).
    - (٣) حديثٌ موضوعٌ .

أخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن حفص، عن بشر بن الوليد، عن حزم القطعي، عن ثابت، عن أخرجه ابن عدي من طريق عبد الله بن حفص، عن بشر بن الوليد، عن حزم القطعي، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا. ولفظه: «من أُحبَّني فلْيُحب عليًّا، ومن أُحبَّ عليًّا فلْيُحبَّ ابنتي فاطمة، ومن أُحبَّ ليباشرُون ويسارعُون فاطمة فلْيُحبَّ ولايْهما الحسن والحسين، وإنَّهما لقُرطي أهل الجنَّة، وإنَّ أهلَ الجنَّة ليباشرُون ويسارعُون إلى رؤيتهم ينظرون إليهم، فحبُّهم إيمان، وبُغْضُهم نفاق، ومن أَبغض أُحدًا من أهل بَيْتِي فقد حُرِمَ الله بالصدق؛ فَحَيُّوا أهل بَيْتِي وحَيُّوا عليًّا».

قلتُ: هذا حديثٌ موضوعٌ، آفته عبد الله بن حفص الوكيل شيخ ابن عدي.

قال ابن عدي في أول ترجمته: «كان يسرق الحديث، وأملى عليَّ من حفظه أحاديث موضوعة، ولا أشكّ أنه هو الذي وضعها!». ولذا قال رحمه الله تعالى عَقِبَهُ: «وهذا حديث باطل بهذا الإسناد، وضَعَهُ شيخُنا هذا! وهذه الألفاظ التي في هذا الحديث لا تشبه ألفاظ الأنبياء».

قلتُ: صَدَقَ الإمام أبو أحمد؛ فإنَّ في لفظ الحديث ركاكةً ظاهرةً، وتأمَّلْ قوله: «فَحَيُّوا أَهل بَيْتِي وحَيُّوا عليًّا»، فهي ألفاظ لا تشبه ألفاظ الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام.

(٤) في «الموضوعات» (١/ ٣٢٠). وذكره الذهبي في «ترتيب الموضوعات» \_ رقم (٣٩٨)، وأقره السيوطي في «اللّاليء المصنوعة» (١/ ٤١٣)، والشوكاني في «النوطي في «اللّاليء المصنوعة» (٣٩٥)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩٥).

اوعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النّبيع عَلَيْ قال: «حُبُ آل محمّد يومًا خيرٌ من عبادة سَنَة» (١).

۱۰۲ \_ [ح٣٨/ب] وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما، عن النّبيِّ عَلَيْ قال:

وقال عن سُدَيْفِ المذكور: «كان من الغلاة في الرفض». وحَكَمَ على الحديث بقوله: «ليس له أصل».

\_ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (١٤٨/٢٠)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (١/٣٢)، وأقرَّه السيوطي في «اللَّاليء المصنوعة» (١/ ٤٠٦).

وأورده الدهبسي في «الميزان» (٣/ ١٧١)، وابن حجر في «لسان العرب» (٣/ ١٣)، وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٤١٤)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩٦).

#### ومثله كذلك:

ما أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (٢٧٢/١)، من طريق الخطيب البغدادي، عن أحمد بن عبد الله الذَّارع، عن زيد بن علي بن الحسين، والحسن بن محمد بن سعدان الكوفي، كلاهما عن عمارة بن زيد، عن بكر بن جارية، عن أبيه، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة يهوديًا، وإنْ شهد أن لا إلله إلاَّ الله".

قال ابن الجوزي: «وهذا باطل، والذَّارع كذَّاب». وأقرَّه السيوطي في «اللَّاليء المصنوعة» (١/ ٤٠٧). وأورده الذهبي في «ترتيب الموضوعات» \_ رقم (٤٠٧)، بقوله: «بإسناد مظلم فيه الذَّارعُ الكذَّابُ». وابن عراق «تنزيه الشريعة» (١/ ٤١٤)، والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩٦).

• وأختم الكلام على هذه الأحاديث بما قاله الإمام الذهبي في «ترتيب الموضوعات» (ص ١٣٥) بعد أن ذكر جملةً مما وُضعَ في فضل أهل البيت؛ قال رحمه الله تعالى:

«والموضوعات لا تنحصر كثرةً، وآلُ محمد ﷺ أجلُّ من ذلك وأكرم، فقبَّح الله الكذَّابين على نبيِّهم ﷺ، اهـ، والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الدَّيلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (٢/ ١٤٢) ــ رقم (٢٧٢١) بلا إستاد، والظاهر من لفظه أنه لا يصحُّ، والله تعالى أعلم.

قلتُ: ونحوه من الأحاديث الموضوعة \_ وسيورده المؤلِّف برقم (٣٤٠) مع التنبيه على وضعه \_ ما أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٨٠) في ترجمة سُدَيْف بن ميمون المكي \_ من طريقه، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: حطبنا رسول الله عليه فسمعتُه يقول: «من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة يهوديًا، وإنْ صام وصلَّى وزَعَمَ أَنه مسلم».

«حُبِّي وحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي نَافِعٌ في سَبْعِ مواطنَ أَهْوالهنّ عظيمة »(١). أوردهما الدَّيلميُّ في «الفردوس»، وتَبعَهُ ولده بلا إسناد؛ وأحْسِبُهُما غير صحيحي الإسناد، وكذا الذي بعدهما.

١٥٣ \_ وفي «الشِّفا»(٢) بلا إسنادٍ، أنه ﷺ قال:

«معرفةُ آلِ محمَّد ﷺ براءةٌ من النَّار، وحُبُّ آلِ محمَّدٍ ﷺ جَوازٌ على الصِّراط، والولايةُ لآلِ محمَّد ﷺ أَمَانُ من العذاب».

١٥٤ ــ (٣) وعن عليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يَرِدُ الحَوْضَ<sup>(٤)</sup> أَهْلُ بَيْتي، ومَنْ أَحَبَّهُم مِنْ أُمَّتِي كهاتين السَّبَّابتين». ذكره المحبُّ الطَّبريُّ (٥).

١٥٥ ـ وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعًا:

«خَمْسٌ مَنْ أُوتِيهِنَّ لَم يَقْدِرْ على تركِ عَمَلِ الآخرةِ...»، وَذَكَرَ منها: «حُبُّ آلِ محمَّد ﷺ». الدَّيلميُّ في «مسنده»(٦)، من طريق أبي نعيم.

<sup>(</sup>١) هكذا الحديث مختصرًا في سائر النُّسخ، ووُجد في حاشية (م) تمام الحديث كالتالي: «عند الوفاة، وعند القبر، وعند الطُّراط». وقد نبَّه الوفاة، وعند القبر، وعند النَّشر، وعند الكتاب، وعند الحساب، وعند الميزان، وعند الصُّراط». وقد نبَّه النَّاسخ أنَّ هذه الزيادة ربّما سقطت من الأصل. ووقع (سبع مواطن)، والصواب: (سبعة مواطن).

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤٠) ــ طبعة دار الفكر . فصلٌ في توقيره وبر آله وذرِّيته وأمهات المؤمنين أزواجه .

قال الشيخ ملا علي قاري في «شرح الشفا» (٢/ ٨٢): «لا يُعرف راويه». وسبقت إشارة المؤلف بأنه ليس بصحيح.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله: "من طريق أبي نُعيم" سقط من ( م )، و (ك )، و (هـ،)، و ( ل ). و أثبتُه من حاشية الأصل بخطِّ المؤلف، وقد ذيَّله بـ (صحِّ) مما يدل على أنها سقطت من الأصل، وهو موجود في أصل ( ز ) دون حديث زيد بن أرقم.

<sup>(</sup>٤) (الحوض) لم ترد في ( ز ).

 <sup>(</sup>٥) في «ذخائر العُقبى في مناقب ذوي القُربي» (ص ٥١)، وعزاه للملاً، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه.

<sup>(</sup>٦) ﴿الفردوس بمأثور الخطابِ (١٩٦/٢) \_ رقم (٢٩٧٤). وتمامه: ﴿(وجة صالحة، وبنون أبرار، وحسن مخالطة النَّاس، ومعيشة في بلده، وحبّ آل محمد».

١٥٦ \_ وعن زين العابدين علي بن الحسين بن علي، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال:

«مَنْ أَحبَّنا نَفَعَهُ الله بحبِّنا ولو أنَّه بالدَّيلم». أخرجه الجِعَابِيُّ في «الطَّالبيّين»(٢)

١٥٧ \_ وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، سمعتُ النَّبيَّ ﷺ يقول:

«أَنَا شَجَرَةٌ، وفَاطِمَةُ حَمْلُهَا، وعليٌّ لِقَاحُهَا، والحُسَيْنُ والحَسَنُ (٣) ثَمَرُهَا، والمُحبُّونَ أَهْلَ بَيْتِي وَرَقُهَا، هم في الجَنَّةِ حقًّا حقًّا». أورده الدَّيلميُّ في «مسنده» (٤) [- ٣٩/ أ]، وكذا ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات» (٥).

يروى هذا الحديث عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ: عن ابن عباس، وعبد الرَّحمن بن عوف، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين.

الطريق الأول: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما:

أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (١/ ٣٢١) كما أشار المؤلف \_ باب فضائل أهل البيت، من طريق موسى بن نُعَيْمان، عن ليث بن سعد، عن ابن جريج، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعًا إلى النبي على وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع بقوله: «وهذا موضوع؛ وموسى لا يُعرف» وأورد الذهبي موسى هذا في «الميزان» (٦/ ٣٦٥) وسمًّاه (موسى بن النُّعمان) وقال: «نكرةٌ لا يُعرف، روى عن الليث بن سعد خبرًا باطلاً» وذكر السيوطي الحديث في «اللّاليء المصنوعة» (١/ ٤٠٥)، وابن عراق في «المتزيه الشريعة» (١/ ٤١٤)، والشوكاني في «المفوائد المجموعة» (ص ٣٨٠).

الطويق الثاني: عن عبد الرَّحمن بن عوف رضي الله عنه:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٥١) في ترجمة مِيناء بن أبي مِيناء ــ من طريق النَّجسن بأن =

<sup>.(</sup>E+/Y) (Y)

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه، وبالتالي لم أقف على من تحت زين العابدين.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (ح)، و ( ز ) بتقديم الحسين على الحسن، وفي سائر النُّسخ عداهما بتقديم الحسن على الحسين.

<sup>(</sup>٤) «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/ ٥٢) ـرقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٥) حديثٌ موضوعٌ.

= على أبي عبد الغني الأزدي، عن عبد الرزاق، عن أبيه، عن ميناء بن أبي ميناء مولى عبد الرَّحمن بن عوف، عن عبد الرَّحمن بن عوف أنه قال: "أَلا تسألوني قبل أن تشيبَ الأَحاديثَ الأباطيلُ! قال رسول الله ﷺ: أَنَا الشَّجرة، وفاطمة أصلها... "الحديث. وكذلك في (٧٤٨/٢) في ترجمة الحسن بن علي الأزدي \_عنه، عن عبد الرزاق به. وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (١/٩٩١) \_رقم (٧٥٠)، و (٧٤٨/٢) \_رقم (١٩٩٢).

وهذا الطريق آفته ميناء بن أبي ميناء بكسر الميم وبعد الياء نون، يمد ويُقصر \_ أنكر الناس حديثه. قال ابن معين: ليس بثقة، وقال أبو حاتم الرازي: يكذب. وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال البخاري: ميناء ليس بثقة، يُحدُّث عبد الرزاق عنه، عن أبيه؛ ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ميناء الخزاز أنكر الأثمة حديثه لسوء مذهبه. وقال الدارقطني: متروك. وقال يعقوب بن سفيان: غير ثقة ولا مأمون، يجب أن لا يُكتب حديثه. وقال ابن حبان: منكر الحديث، قليل الرواية، روى أحرفًا يسيرة لا تُشبه أحديث الثقات، وجَبَ التَّنكُّب عن روايته. انظر: «الإكمال» (٢٣٣٧)، و «الميزان» (٦/ ٨٥٥)، و «التهذيب» (١٠/ ٤٥٤)، و «المجروحين» (٣/ ٢٢)، و «أحوال الرجال» للجوزجاني \_ رقم (٢٥٨)، و «الجرح والتعديل» (٨/ ٣٥٤)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (٣/ ١٥٤). وقال ابن عدي في «الكامل» و «الجرح والتعديل» (م/ ٣٩٥)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (م/ ١٥٤). وقال ابن عدي في «الكامل» التَشيئم».

قلتُ: وهذا الحديث مما يؤيّد بدعته.

وقال في (٧٤٨/٢) بعد إيراده الحديث: «وهذا الحديث في فضيلة عليٍّ لا يُعرف إلاَّ بهذا الإسناد، ولعـلَّ البلاء فيه من ميناء، أو عبد الرزاق؛ فإنهما في جملة من يرويان في الفضائل، لا من أبي عبد الغني»، وتعقَّبه الذهبي بقوله: «قلت: ولعلَّه من وضع أبي عبد الغني». وقد أورده في «الميزان» (٢/ ٢٥٥)، وذكر أقوال من جَرَحَهُ: قال ابن حبان: يضع على الثقات، لا تحلّ الرواية عنه بحال. وقال ابن عدي: له أحاديث لا يُتابع عليها في فضائل عليًّ.

— وأخرجه الحاكم في «المستلرك» (٣/ ١٧٤) — رقم (٤٧٥٥)، من طريق محمد بن حيوية بن المؤمل، عن إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد، عن عبد الرزاق الصنعاني به. قال الحاكم عَقِبَهُ: «هذا متن شاذ، وإنْ كان كذلك؛ فإنَّ إسحاق الـدبـري صـدوق، وعبـد الـرراق وأبـوه وجـدُه ثقـات! ومينـاء مـولـى عبد الرّحمن بن عوف قد أدرك النبَّع ﷺ وسمع منه! والله أعلم».

وتعقَّبه الحافظ الذهبيُّ في «التلخيص» بعبارةٍ حادَّةٍ على غير عادته في تعقُّباته بقوله: «ما قال هذا بشرٌ سوى الحاكم! وإنما ذا تابعيٌّ ساقط، وقال أبو حاتم: كذَّاب يكذب. وقال ابن معين: ليس بثقة. ولكن أظن أن هذا وُضع على الدَّبري؛ فإنَّ ابن حيوية متَّهم بالكذب. أفما استحييتَ \_ أيُّها المؤلِّف \_ أن تُورد هذه الأخلُوقات من أقوال الطُّرُقيّة فيما يُستدرك على الشيخين؟!». وانظر: ترجمة إسحاق بن إبراهيم بن =

١٥٨ \_ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رَفَعَهُ:

«يا عليُّ! إِنَّ أَهْلَ شِيعَتِنا يخرجون من قبورهم يومَ القيامةِ على ما بهم مِنَ الدُّنوبِ والعُيُوبِ، وجُوهُهُمْ كالقمرِ ليلةِ البدر...» الحديث؛ وفيه كلامٌ أكثر من هذا، وكلُّه كَذِبٌ. وقد أورده ابنُ الجوزيِّ في «الموضوعات»(١).

= عبّاد الدّبري في "الميزان" (٢/ ٣٣١)، و "لسانه" (٢/ ٤٦١). قال ابن الصلاح: وجدتُ قيما روى الدّبري عن عبد الرزاق أحاديث أستنكرها جدًّا، فأحلتُ أمرها على الدّبريّ؛ لأنّ سماعه منه متأخر جدًّا، والمناكير التي تقع في حديث عبد الرزاق فلا يلحق الدّبريّ منه تبعة، إلّا أنه صحّف أو حرّف؛ وإنما الكلام في الأحاديث التي عنده في غير التصانيف، فهي التي فيها المناكير، وذلك لأجل سماعه منه حالة الاختلاط، والله أعلم، وانظر ترجمة محمد بن حيوية في "الميزان" (٦/ ١٢٩)، ونقل فيه قول الخطيب نقلاً عن البرقاني: كان غير موثّق عندهم، وكذلك "اللسان" (٥/ ١٥٥).

## الطويق الثالث: عن جابر رضي الله عنه:

أخرجه ابن عدي في «كامله» (٥/ ١٨٢٤) في ترجمة عبد الله بن عثمان الشامي — عنه، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن حابر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ أنه كان بعرفة وعليٌّ تُجاهه فقال: «يا عليّ! أَذُنُ مني، ضع خَمْسك في خَمْسي يا عليّ! خلقتُ أنا وأنت من شجرة، أنا أصلها، وأنت فرعها، والحسن والحسين أغصانها، من تعلّق بغُصْنِ منها أدخله الله الجنة».

قلتُ: هذا الطريق البلاء فيه من عثمان بن عبد الله الشامي.

قال ابن عدى: حدَّث بالمناكير عن الثقات، ثم ساق له أحاديث منكرة، ومن جملتها هذا الحديث ثم قال: وهذه الأحاديث عن ابن لهيعة التي ذكرتُها لا يرويها غير عثمان بن عبد الله هذا، ولعثمان غير ما ذكرت من الأحاديث؛ أحاديث موضوعة. وذكر الذهبي أنه كان يسرق الأحاديث، وكان يُحدِّث عن الليث ومالك، وكان يضع عليهم الحديث؛ لا يحلُّ كتب حديثه إلاَّ على سبيل الاعتبار. وقال الدارقطني: متروك الحديث. وقال مرَّة: يضع الأباطيل على الشيوخ الثقات. وقال الجوزجاني. كذّاب، يسرق الأحاديث. وقال مسعود السجزي: كذّاب.

وقال الحاكم: حدَّث عن مالك والليث وابن لهيعة ورشدين وحماد بن سلمة وغيرهم بأحاديث موضوعة، حدَّثنا الثقات من شيوخنا؛ والحمل فيها عليه. انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/٥٥)، و «لسان الميزان» (٤/ ١٧٠).

(١) حديثٌ موضوعٌ.

أورده في (١/ ٣٢٢) \_ باب فضائل أهل البيت، من طريق محمد بن سالم، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبي طالب قال: علي، عن أبي معمد بن علي، عن علي بن الحسين، عن الحسين بن علي، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: . . . وذكره وفيه زيادة. قال ابن الجوزي عقبه: الهذا حديث موضوع. قال على بن =

١٥٩ \_ وعن جَريرِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ مَاتَ على حُبِّ آلِ محمَّدٍ ﷺ مَاتَ شهيدًا، أَلا ومَنْ مَاتَ على حُبِّ آلِ محمَّدٍ مَاتَ مغفورًا له، أَلا ومَنْ مَاتَ على حُبِّ آلِ محمَّدِ مَاتَ تَائِبًا. . . ».

وفيه: "مَاتَ مُؤْمِنًا مُسْتَكْمِلَ الإِيمان"، وفيه (١): "بشَّره ملَكُ الموتِ بالجنَّة، ومُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ"، وفيه: "يُزَفُّ إلى الجنَّة كما تُزَفُّ العروسُ إلى بيتِ زَوْجِهَا"، وفيه: "فُتِحَ له في قبره (٢) بابان (٣) إلى الجنَّة»، وفيه: "مَاتَ على السُّنَّة والجماعة". وفيه: "مَنْ مَاتَ على بُغْضِ آلِ محمَّد جاء يَوْمَ القيامةِ مَكْتُوبٌ بين عَيْنَيه: آيِسٌ مِنْ رحمةِ الله"، أخرجه الثَّعلبيُّ في "تفسيره" قال:

أنا عبد الله بن محمد بن على البلخي، ثنا يعقوب بن يوسف بن إسحاق، ثنا محمد بن أسلم، ثنا يعلى بن عبيد، عن إسماعيل، عن قيس بن أبي حازم عنه.

ورجاله من محمد إلى منتهاه أثباتٌ؛ لكن الآفة فيمن بين الثَّعلبيِّ وبين محمد، وآثار الوَضْع كما قال شيخُنا رحمه الله عليه لائحة (٥٠).

١٦٠ ــ وعن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال:

«مَنْ دَمَعَتْ عَيْناه فينا دَمْعَةً، [ح٣٩/ ب] أو قَطَرَتْ عَيْناه فينا قَطْرَةً، آتاه الله عزَّ وجلَّ

<sup>=</sup> الجنيد الحافظ: محمد بن سالم متروك. وقال أبو الفتح الأزدي: محمد بن علي، ومحمد بن سالم ضعيفان». اهـ. وأورده السيوطي في "الله الشريعة» (٢٧٧١)، وابن عراق في "تنزيه الشريعة» (١٤٤١).

<sup>(</sup>١) (وفيه) لم ترد في ( م ).

<sup>(</sup>٢) في (م): إلى قبره.

<sup>(</sup>٣) في (ك): باب؛ بالإفراد.

<sup>(</sup>٤) حديثٌ موضوعٌ.

عزاه للنَّعلبيِّ بهذا الإسناد الزَّيلعيُّ في "تخريج أحاديث وآثار الكشاف» (٣/ ٢٣٨) ــ رقم (١١٤٧)، والحافظُ ابنُ حجر في "الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» (ص ١٤٥) ــ رقم (٣٥٤)؛ أفته كما أشار الحافظ؛ عبد الله بن محمد البلخي، ويعقوب بن يوسف بن إسحاق.

<sup>(</sup>٥) انظر: «الكافي الشاف» (ص ١٤٥) ــ رقم (٣٥٤).

الجنَّة»، أخرجه أحمد في «المناقب»<sup>(١)</sup>.

١٦١ \_ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من أَحبَّنا بقلبه، وأعاننا بيده ولسانه كُتِبَ أنا وهو في عليِّين، ومن أَحبَّنا بقلبه، وأَعاننا بلسانه وكفَّ يَدَهُ فهو في (٢) الدَّرجة التي تليها، ومن أُحبَّنا بقلبه، وكفَّ عنَّا لِسَانَه ويدَه (٣) فهو في الدَّرجة التي تليها». رواه نُعَيْم بن حمَّاد (٤)، من طريق سفيان بن اللَّيل، عن الحسن بن على، عن أبيه؛ به

وابنُ اللَّيل كان غاليًا في الرَّفض، بل في الطَّريق إليه السَّرِيُّ بن إسماعيل أحد الهَلْكَي (٥).

أخرجه القطيعي في «زوائد الفضائل» (٢/ ٢٧٥) \_ رقم (١١٥٤)، من طريق أحمد بن إسرائيل قال: رأيت في كتاب أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله بخط يده، نا أسود بن عامر أبو عبد الرَّحمن، قتنا الربيع بن منذر، عن أبيه قال: كان حسين بن علي يقول: . . . وذكره. قال الشيخ وصي الله محقق «الفضائل»: «أحمد بن إسرائيل شيخ القطيعي لم أجده، والباقون ثقات». وأورده المحتُ الطَّبريُّ في «ذخائر العُقْبي» (ص ٥٧). وعزاه لأحمد في «المناقب».

- (٢) في ( م ): (من)، بدل (في).
- (٣) في (م) على العكس: يده ولسانه.
- (٤) في «كتاب الفتن» (ص ٦٤، ٩١) ط: دار الفكر. وهو في (١/ ١١٦، ١٢٧، ١٦٤) \_ رقم (٤/ ٣٠٣، ٢٦٧) \_ رقم (٢٦٧، ٣٠٣) \_ رقم (٢٦٧، ٣٠٣) \_ رقم (٢٦٧، ٣٠٣) ـ رقم (٢٦٧، ٢٦٧) ـ رقم (٢٦٧، ٢٦٧) ـ رقم (٢٦٧، ٢٠٠٠) ـ رقم (٢٦٠)

#### (٥) إسنادُهُ منكرٌ .

أخرجه نعيم بن حمّاد من طريق محمد بن فضيل، عن السّري بن إسماعيل، عن عامر الشعبي، عن سفيان بن الليل به. ولفظه: «لما قدم الحسن بن علي رضي الله عنهما من الكوفة إلى المدينة أتيته فقلت: يا مذل المؤمنين! قال: لا تقل ذاك، فإني سمعتُ أبي يقول: سمعت رسول الله على يقول: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل وهو معاوية، والله ما أحبّ أنَّ لي الدنيا وما فيها وأنه يهراق فيَّ محجنة من دم»، دون محلُّ الشاهد منه. ومن طريقه العقيليُّ في «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٧٥) في ترجمة سفيان بن الليل، بسياق أتم منه، وقال: «كان ممن يغلو في الرَّفض، ولا يصحُّ حديثه». زاد العقيلي بعد قوله: «محجنة من دم»: «وسمعت أبي يقول: سمعت رسول الله على يقول: من أحبَّنا بقلبه، وأعاننا بيده. . . » الحديث، وهو محلَّ الشاهد. وأخرجه ابن المقرىء في «المعجم» (ص ١٤٤) ـ رقم (١٣٦٩) موقوفًا على الحسين بن علي . وعزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (١٣/ ٨٥٥) ـ رقم (٣١٥) لسمُّويه.

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ثقاتٌ، إلاَّ شيخ أبي بكر القطيعيِّ فإنه لا يُعرف.

١٦٢ \_ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لَأَهْلِي مِنْ بَعْدِي». رواه أبو يعلى (١)، ورجاله ثقات (٢)، لكن شذَّ راويه عن سائر رواته بقوله: «لأهلى» (٣).

وسفيان بن الليل؛ قال عنه العقيلي ـ كما سبق ـ : كان ممن يغلو في الرفض، ولا يصحّ حديثه. وقال أبو الفتح الأزدي في حديثه: سفيان مجهول، والخبر منكر، لا يُحفظ له غير هذا. قال النباتي: حديثه لا يرويه إلاّ السّري، وهو لا شيء. انظر: السان الميزان، (٣/ ٦٣ ـ ٦٣).

- (۱) في «مسنده» (۱۰/ ۳۳۰) \_ رقم (۹۲۶ه).
- (٢) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٤): «رواه أبو يعلى ورجاله ثقات».
  - (٣) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه أبو يعلى من طريق أبي خيثمة، عن قريش بن أنس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا، والحاكم في المستدرك (٣٥٢/٣) ــ رقم (٥٣٥٩) من طريق إبراهيم بن عبد الله، عن قريش بن أنس به. وقال: الهذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرَّجاه، وله شاهد صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي.

\_ وأبو نُعيم في «تاريخ أصبهان» (٢/ ٢٦٥ \_ ط: دار الكتب العلمية) في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن الفضل، والخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٨٦) في ترجمة الحسن بن أحمد بن سعيد؛ كلاهما من طريق يحيى بن معين، عن قريش بن أنس به، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢/ ٢١٦) \_ رقم (١٤١٤) من طريق أحمد بن محمد المروزي، عن قريش بن أنس به.

والمروزي، هو أبو العباس السمسار، المعروف بمردويه (ثقة حافظ). «التقريب» (ص ٩٨)، ولعلّه ممن سمع من قريش قبل اختلاطه، فقد مات سنة (٣٣٨هـ)، وفي «التقريب» سنة (٣٣٥هـ)، وهو من أقران علي بن المديني، وعليٌّ ممن سمع من قريش قبل اختلاطه، وسيأتي بعد قليل مزيد تفصيل لهذا الإجمال. وأبو سلمة، هو ابن عبد الرحمن بن عوف (ثقة مكثر). «التقريب» (ص ١١٥٥)، حديثه في الكتب الستة.

ومحمد بن عمرو، هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، تكلَّم فيه البعض من قِبَل حفظه، وثَّقه النسائي وابن المديني ويحيى القطان وأبو حاتم. «إسعاف المبطأ» (ص ٣٦ ــ ٣٧). قال في «التقريب» (ص ٨٨٤): «صدوق له أوهام». أخرج حديثه الجماعة، إلَّا البخاري فقد أخرج له حديثًا واحدًا في =

قلت: هذا الإسناد مداره على السّريّ بن إسماعيل، وهو هالك تفرّد به.

قال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الذهبي: تركوه، وقال أبو طالب عن أحمد: ترك الناس حديثه، وقال النسائي وابن حجر: متروك الحديث، انظر: «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٧٦)، و «الميزان» (٣/ ١٧٣)، و «الكاشف» (١/ ٤٢٧)، و «التقريب» (ص ٣٦٧)، و «كتاب بحر الدم» (ص ١٦٨).

# فَالكُلُّ إِنَّمَا قَالُوا: «لَأَهْلِهِ»(١)؛ قَالُهُ أَبُو خَيْثَمَةَ راويه.

= الاعتكاف مقرونًا بغيره.

وقريش بن أنس، هو الأنصاري، صدوق مشهور، كما قال الذهبي في «الميزان» (٥/ ٤٧١). ولكنه اختلط قبل موته بست سنين. «التقريب» (ص ٨٠١). وقد أطلق يحيى بن معين، وابن المديني توثيقَهُ. قال أبو حاتم: لا بأس به، إلا أنه تغير، وكذا قال النسائي. انظر: «نهاية الاغتباط» (ص ٢٨٧)، و «الكواكب النيرات» (ص ٨٧)، و «الكواكب النيرات» (ص ٨٧)،

أمًّا رواية يحيى بن معين عن قريش بن أنس فإنها قبل اختلاظه، فقد صرَّح الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٨/ ٣٢٤) أنَّ رواية المتأخرين عنه بعد اختلاطه، مثل ابن أبي العوَّام، والكُذَيْمي؛ فإنه اختلط سنة (٢٠٧هـ)، ومات سنة (٢٠٠هـ)، وبالنسبة ليحيى بن معين فالظاهر أنه ممن روى عنه قديمًا، فقد مات سنة (٢٣٤هـ). ومما يؤكِّد هذا التقرير أنَّ الحافظ أشار في «فتح الباري» (٩٣/٩) إلى أنَّ رواية على بن المديني وأقرانه عن قريش بن أنس كانت قبل اختلاطه، ومعلوم لدى الجميع أن ابن معين من أقران ابن المديني، وعليه فسماعه صحيح، والله تعالى أعلم. وقد قرَّره الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» ابن المديني، وعليه فسماعه صحيح، والله تعالى أعلم. وقد قرَّره الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»

قلت: قد تُوبع قريش بن أنس على حديثه، تابعه شجاع بن الوليد السكوني، أبو بدر الكوفي، قال فيه الإمام أحمد: كان أبو بدر شيخًا صالحًا صدوقًا. ووثقه ابن معين وغيره، وهو من رجال البخاري ومسلم. «الميزان» (٣٦٤/٣)، و «بحر الدم» (ص ١٩٩)؛ أخرج هذا المتابع الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (٧/ ١٤) من طريق شجاع بن الوليد، عن محمد بن عمرو به؛ فالحديث حسن.

(١) روى هذا الحديث جمعٌ من الصَّحابة الكرام رضي الله عنهم مرفوعًا إلى النبي ﷺ بلفظ: «لأهله»، وليس: «لأهلي من بعدي»، منهم: عائشة، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو كبشة الأنماري، وغيرهم رضي الله عنهم.

### ١ ــ أُمَّا رواية عائشة رضى الله عنها:

فقد أخرجها الترمذي في «سننه» (٥/ ٦٦٧) \_ رقم (٣٨٩٥) \_ كتاب المناقب \_ باب فضل أزواج النبي على وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٤/ ٤٨٤) \_ رقم (٤١٧٧)، والبيهقي في والمدارمي في «سننه» (٢/ ٢١٢) \_ رقم (٢٢٦٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ١٣٨)، والبيهقي في «الكبرى» (٧/ ٧٧٠) \_ رقم (١٥٩٩) \_ كتاب النفقات \_ باب فضل النفقة على الأهل، جميعًا من طريق سفيان الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث الثوري، وما أقبل ما رواه عن الثوري». اهـ. وهذا إسناد صحيح كما قال الترمذي.

٢ ــ وأمَّا رواية ابن عبَّاس رضى الله عنهما:

فهي عند ابن ماجه في «السُّنن» (١/ ٦٣٦) \_ رقم (١٩٧٧) \_ كتاب النكاح \_ باب معاشرة النساء. =

١٦٣ \_ وعن أبي سعيدِ الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ للَّه عزَّ وجلَّ ثلاثَ حُرُمَاتٍ، فَمَنْ حفظهنَّ حَفِظَ الله دِينَهُ ودنياه، وَمَنْ لم يحفظهنَّ لم يَحْفَظِ اللَّهُ دنياه ولا آخرته»، قلت: «وما هنَّ؟».

قال: «حُرْمَةُ الإِسلامِ، وَحُرْمَتِي، وَحُرْمَة رَحِمِي». أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(١)، و «الأوسط»(٢)، وأبو الشيخ في \_\_\_\_\_\_\_\_

= وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٩/ ٤٩١) \_ رقم (٤١٨٦) كلاهما من طريق عمارة بن ثوبان، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١١٣/٢): «هذا إسناد ضعيف، عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان في «الثقات». وقال عبد الحق: ليس بالقوي، فردًّ ذلك عليه ابن القطان». اهـ. ويشهد له ما قبله وما بعده.

#### ٣ \_ وأمَّا رواية معاوية رضي الله عنه:

فقد أخرجها الطبراني في «الكبير» (٣٦٣/١٩) \_ رقم (٨٥٣)، وأبو يعلى ولم أعثر عليه في «مسنده»، وإنما عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية \_ المسندة» (٢/ ١٦٦) \_ رقم (١٦٠٩) كلاهما من طريق علي بن عاصم، عن الجريري، عن عبد الله بن بريدة، عن معاوية بن أبي سفيان به.

# ٤ \_ وأمَّا رواية أبـي كبشة الأنماري رضي الله عنه:

فهي عند ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤٦٤/٤) ــ رقم (٢٥١٩) من طريق إسماعيل بن عياش، عن عمر بن رؤبة، عن أبي كبشة. قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (٣٠٣/٤): «وفيه عمر بن رؤبة، وثَقه ابن حبان وغيره، وضعَّفه جماعة». اهـ. وجميع ما سبق شاهد له.

(۱) انظر: «مسند أبــي يعلى» (۲۰/ ۳۳۰)، وأبو خيثمة سبقت ترجمته.

(٢) إسناده ضعيفٌ.

أخرجه في «الكبير» (١٧٦/٣) \_ رقم (٢٨٨١)، و «الأوسط» \_ رقم (١١٨/١) \_ رقم (٢٠٥)، والشجري في «الأمالي» (١١٨/١)، وعزاه المتقي الهندي في «الكنز» (٢٧/١) \_ رقم (٣٠٨) لأبي نعيم؛ جميعهم من طريق إبراهيم بن حماد بن أبي حازم المديني، عن عمران بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، عن جدّه، عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ. . . وذكره . قال الطبراني في «الأوسط» عقب روايته: «لم يرو هذا الحديث عن عمران بن محمد بن سعيد غير إبراهيم بن حماد، ولا تعلم لعمران بن محمد بن سعيد بن المسيب حديثاً مسندًا غير هذا» .

قَلَتُ: إبراهيم بن حمَّاد بن أبسي حازم ضعَّفه الدارقطني، وقد تفرَّد به. انظر: «الضعفاء والممتروكون» لابن الجوزي (١/ ٣٠)، و «لسان الميزان» (١/ ١٤٥)، ولأجل إبراهيم بن حماد ضعَّف الهيثميُّ الحديث، فقد أورده في «المجمع» (١/ ٨٨)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه إبراهيم بن حماد وهو ضعيف، ولم أرَ من وثَّقه». ونحوه في (١٦٨/٩). وعمران بن محمد بن سعيد بن المسيب جرحه =

«الثواب»(١).

١٦٤ ــ وأورد المحبُّ الطَّبريُّ بلا إسنادِ (٢)، أنَّ النَّبيَّ [ح٠٤/أ] ﷺ قال: «مَنْ حفظني في أَهْلِ بَيْتي فقد اتَّخَذَ عند اللَّهِ عَهْدًا».

170 ـ وعن أبي رافع مَوْلى رسولِ الله ﷺ رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«مَنْ لَم يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتي، والأنصار، والعرب، فهو لإحدى ثلاث: إِمَّا منافقٌ، وإِمَّا لِزِنْيَة، وإِمَّا امروٌ حَمَلَتْ به أُمُّهُ في غير طُهْرٍ». أحرجه أبو الشيخ في «التَّواب» (٣). ومن طريقه الدَّيلميُّ في «مسنده» (٤)، (٥) وكذا أخرجه البيهقيُّ في «الشُّعَب» (١٦)، وفي سنده زيد بن جبير (٧)؛ فقال: إنَّه غير قويّ في الرِّواية.

قلتُ: لم يُتابع عمران عليه، والراوي عنه ههنا إبراهيم بن حماد بن أبي حازم، وهو ضعيف، وأبوه محمد بن سعيد ذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٤٢١)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٩٢) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. قال في «التقريب» (ص ٨٤٨): «مقبول».

(١) لم أقف عليه عند أبي الشيخ.

(٢) في الخطائر العُقبى في مناقب ذوي القُرْسى» (ص ٥٠)، وعزاه لأبسي سعد، والملاَّء، ولم أقف له على إسنادٍ لأحكم عليه.

(٣) لم أقف عليه في «الثواب»، وأخرجه في «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ١٦٢) \_ في ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد الخزاعي، لكنه قال: «وإمَّا لزانية»، بدلاً من «لزنية».

(٤) «الفردوس بمأثور الخطاب» (٣/ ٦٢٦) \_ رقم (٥٩٥٥).

(٥) من هذا الموضع إلى قوله: (في الرواية) في الصفحة المقابلة؛ انفردت به نسخة الأصل (ح) دون
سائر النسخ.

(۲) (۲/ ۲۳۲) ـرقم (۱۹۱٤).

(٧) حديثٌ منكرٌ سندًا ومتنًا.

أخرجه أبو الشيخ، والديلمي، والبيهقي، وابن عدي في «كامله» (٣/ ١٠٦٠) في ترجمة زيد بن =

<sup>=</sup> أبو الفتح الأزدي بقوله: «ليس بذاك»، كما نقله الذهبي في «الميزان» (٣٩٣/٥). وقال في آخر ترجمته: وليس عند عمران سوى هذا الخبر الواهي». اهـ. ولم يُوثُقه سوى ابن حبان (٨/ ٤٩٧)، وقال: «يعتبر حديثه إذا روى عنه الثقات؛ لأنَّ في رواية الضعفاء عنه مناكير كثيرة». ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٧٥١): «مقبول».

۱۹۲ \_ وعن عبد الله بن حسين بن علي بن حسين بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما (۱) قال:
(مَنْ والانا فلرسولِ الله ﷺ والى، ومَنْ عادانا فلرسول الله ﷺ عادى (۲).

= جَبيرة الأنصاري، والشجري في «أماليه» (١/١٥٧)، والمبارودي كما عزاه في «الكنز» برقم (٣٤١٩٩)؛ جميعهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن زيد بن جَبيرة عن داود بن الحصين، عن ابن رافع مولى رسول الله ﷺ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا.

قلت: مدار هذا الإسناد على زيد بن جَبيرة، وهو ابن محمود بن أبي جَبيرة الأنصاري المدني، وهو مجمع على ضعفه كما قال ابن عبد البر، قال ابن معين: لا شيء. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، منكر الحديث، لا يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابعه عليه أحد. وقال ابن حبان: منكر الحديث، يروي المناكير عن المشاهير؛ فاستحقّ التنكّب عن روايته. انظر: "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٩٩)، و "المجروحين" (٣/ ٢٣٠)، و "التعديل" (٣/ ٢٩٠)، و «الميزان» (٣/ ٢٥٠)، و «الميزان»

وإسماعيل بن عيّاش، سبق الكلام على حاله عند الحديث رقم (٩٩)، وأنه ثقة فيما يرويه عن الشاميين، ضعيف عن المدنيين والعراقيين. وروايته ههنا عن زيد بن جبيرة، وهو أنصاري مدني.

\_ وأخرجه ابن عدي (٣/ ١٠٥٩) من طريق عبّاد بن يعقوب الرّواجني، عن إسماعيل به. والرّواجني، عن إسماعيل به. والرّواجني، وإن كان صدوقًا في حديثه؛ إلاّ أنه رافضي غال داعية، وهذا الحديث مما يؤيد بدعته، وقد سبق بيان حاله والكلام عليه.

قلت: والحديث منكرٌ متنا، فإنَّ قوله: "وإمَّا امروءٌ حملتْ به أُمَّه في غير طُهْرِ"، فيه نكارة؛ فإنَّ المعروف طبًّا أنَّ زمن الحيض زمن عقيم لا يمكن أن يحدث فيه حمل، ذلك أنَّ المرأة تمتلك مبيضين، يقوم كل مبيض بتحرير بويضة بالتناوب في منتصف الدورة الشهرية تمامًا، ومعنى ذلك أنه يستحيل حدوث الحمل في أثناء الحيض. انظر: تعليق محقَّقي "طبقات أبي الشيخ" على الحديث (٣/ ١٦٢).

- تنبیه: جاء تسمیة الراوي في الأصل: (زید بن جبیر) وهو كذلك في «شعب الإیمان»، وفي مصادر ترجمته والتخریج (زید بن جبیرة) \_ كما رأیت \_ ؛ فلیُصَحَّح.
  - (١) في (م): (رضي الله عنه)، هكذا بالجمع.
    - (٢) في إسنادِهِ مَنْ لا يُعرف.

عبد الله بن الحسين، وفي بعض مصادر ترجمة أبيه (عبيد الله) لم أجده. وأبوه الحسين بن علي بن الحسين يُلقَّب بـ (حسين الأصغر). قال فيه النسائي وقد روى عنه: ثقة. ووثَّقه ابن حبان كما في «الثقات» (٦/ ٢٠٥). وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٤٨): «صدوق مقل!»، وبقية رجاله ثقات.

١٦٧ ــ وعن أبي نزار الوليد بن عقبة العِجْليِّ: سمعت عبد الله بن حسن بن حسن يقول:

«كفى بالمُحِبِّ لنا(١) أَنْسِبُهُ إلى من يحبُّنا، وكفى بالمُبْغِضِ لنا بُغْضًا أَنْسِبُهُ إلى مَنْ يبغِضُنا»(٢).

١٦٨ \_ وعن زيد بن على بن الحسن، عن أبيه قال:

«إِنَّ الله تعالى أَخَذَ مِيثَاقَ مَنْ يُحِبُّنا وهم في أَصْلابِ آبائهم، فلا يَقْدِرون على ترك ولايتنَا؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ جَبَلَهُم على ذلك»(٣).

۱٦٩ \_ وعن يحيى بن زيد<sup>(٤)</sup> قال:

«إِنَّمَا شِيعتُنَا مِن جَاهَدَ فينا، ومَنَعَ مِنْ ظُلْمِنَا حتى يِأْخِذَ اللَّهِ عنَّ وجلَّ [-٠٤/ب] لنا بحقِّنا». روى هذه الآثارَ الأربعةَ الجعَابِيُّ (٥).

<sup>(</sup>١) وُجدَ في حاشية (م) عند هذا الموضع: لعلَّه سقط (محبَّةً).

<sup>(</sup>٢) في إسناده مَنْ لا يُعرف.

الوليد بن عقبة لم أستطع تحديده بدقة، ولعلَّه ابن نزار العنسي، ولعلَّ نسبته تحرَّفت في جميع النُّسخ إلى العجلي، وهو شيخ عراقي يروي عن بعض التابعين. قال الذهبي في «الكاشف» (٢/ ٣٥٣)، وابن حجر في «التقريب» (ص ١٠٤٠): «مجهول». وقال في «الميزان» (٧/ ١٣٥): «لا يُعرف»، والله تعالى أعلم، وعبد الله بن حسن بن حسن (ثقة جليل القدر). «التقريب» (ص ٤٩٩). ولم أقف على من تحته الأحكم على بقية الإسناد.

<sup>(</sup>٣) زيد بن علي بن الحسين، هو الذي تنسب إليه الزيدية (ثقة). «التقريب» (ص ٣٥٥)، وأبوه زين العابدين (ثقة، ثبت، عابد، فاضل مشهور). «التقريب» (ص ٦٩٣). ولم أقف على من تحتهما الأحكم على بقية الإسناد.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. خرج إلى المدائن بعد مقتل أبيه زيد، فبعث يوسف بن عمر في طلبه فخرج إلى الري، ثم خرج إلى نيسابور، ثم خرج إلى سرخس، إلى أن قتل به (أنبير)، وهي مدينة بالجوزجان بين مرو الروذ وبلخ من خراسان سنة (١٢٥هـ)، ثم صُلِبَ على باب مدينة الجوزجان. وله يومئذ ثماني عشرة سنة. «مقاتل الطالبيين» (ص ١٥٢ ــ ١٥٨)، و «عمدة الطالب» (ص ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) في كتابه: «تاريخ الطالبيين»، وسبق أنَّ فيه أسماء من روى من أهل بيت رسول الله ﷺ من أولاد على بن أبى طالب رضى الله عنه؛ سبق التعريف به في (ص ٧٢).

المحبُّ الطَّبريُّ (١) لابن السَّمَّان في «الموافقة» (٢) عن زيد بن السرة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب للزُّبير بن العوَّام رضي الله عنهما:

«هل لك أن تعودَ الحسنَ بنَ عليِّ رضي الله عنهما فإنَّه مريضٌ»، فكأنَّ الزبيرَ تَلَكَّأَ عليه! فقال له عمر: «أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عيادةَ بني هاشم فريضة، وزيارتَهم نافلة»(٣).

(١) «ذخائر العُقبي» (ص ٤٣).

• وابن السَّمَّان هو: إسماعيل بن علي بن الحسين الرازي، أبو سعد السَّمَّان \_ بفتح السين المهملة وتشديد الميم وفي آخره نون \_ نسبة إلى بيع السَّمن. وُلِدَ سنة نيف وسبعين وثلاث مئة، وكان علَّامة بارعًا زاهدًا ورعًا عالمًا بفقه أبي حنيفة، من مؤلفاته: «البستان في تفسير القرآن». مات سنة (٤٤٥هـ). «السَّير» (٨١/٥٥)، و «الأنساب» (٣/ ٢٩٢).

وبالنَّسبة للإسناد المذكور؛ فإنَّ زيد بن أسلم (ثقة عالم، وكان يُرسل). «التقريب» (ص ٣٥٠). وأبوه أسلم العدوي (ثقة مخضرم). «التقريب» (ص ١٣٥). ولم أقف على من تحت زيد بن أسلم لأحكم عليهم.

#### (٣) إسنادُهُ منكرٌ، فيه خارجة بن مصعب.

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٦٨/٢) \_ رقم (٢٦١٨) من طريق أبي عقيل محمد بن حاجب المروذي، عن محمد بن مرداس الأنصاري، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «حبُّ بنى هاشم فريضة، وزيارتهم نافلة».

قال ابن أبى حاتم: قال أبى: «هذا حديث باطل، ومحمد بن مرداس مجهول».

قلتُ: آفته خارجة بن مصعب بن خارجة، أبو الحجَّاج السَّرخْسي. قال الحافظ: «متروك، وكان يُدلِّس عن الكذَّابين. ويُقال إنَّ ابن معين كذَّبه». «التقريب» (ص ٣٨٣). ومحمد بن مرداس الأنصاري ذكره ابن حجر في «التقريب» (ص ٨٩٤) تميزًا وقال: «مقبول».

#### وللاثر طريق آخر:

أخرجه الدَّارقطني في كتاب "الفضائل" كما عزاه السَّمهوديّ في "الجواهر" (ص ٣٥٩) من طرقٍ، وذَكَر منها طريق وكيع القاضي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، قال: حدثني عم أبي عبد الله بن موسى، عن أبيه جعفر بن محمد، [عن أبيه محمد بن علي]، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين، وما بين المعقوفين زيادة من عندي، لعلَّها سقطت من المطبوع.

 <sup>(</sup>۲) اسم الكتاب: «الموافقة بين أهل البيت والصَّحابة وما رواه كلُّ فريق في الآخر»، نسبه له حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ 1٤٦٥)، و (۲/ ١٨٩٠)، وأفاد أنَّ الزَّمخشريَّ اختصره بحذف الأسانيد والتكرار، واقتصر على نصوص الكتاب. وانظر: «معجم المؤلفين» (1/ ٣٧١).

١٧١ \_ وفي رواية : «أنَّ عيادة بني هاشم سُنَّة، وزيارتَهم نافلة »(١).
 وقوله «تَلكَّأَ»: يعنى توقَف وتَبَطَّأُ(٢).

الجامع «الجامع» (٣) بسند ضعيف، من طريق عمرو بن مرّة، عن سالم بن أبي الجعد قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه.

«إنَّ رسولَ الله ﷺ كان يُكْرِمُ بني هاشم». وسالمٌ لم يسمع من عثمان، فهو منْقطِعٌ أيضًا (٤٠).

وكيع القاضي، هو محمد بن خلف بن حيان، أبو بكر الضّبِّيّ صاحب كتاب «أخبار القضاة»، سمع الزبير بن بكّار، وأبا حذافة السهمي، وعنه الجعّابي، وابن المظفّر، ولي قضاء الأهواز، ولم أجده في «أخبار القضاة» له. قال أبو الحسين ابن المنادي: أقلَّ الناس عنه لِلين شُهِرَ به. وقال الدَّار قطنيُّ: كان عالمًا فاضلاً نبيلاً فصيحًا، من أهل القرآن والفقه والنحو، وقال الخطيب: كان عالمًا فاضلاً، حسن الأخبار، عارفًا بأيام الناس، وقال الحافظ الذهبي: صدوق إن شاء الله. انظر: «الميزان» (٦/ ١٣٤)، ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، وعبد الله بن موسى بن جعفر لم أجد لهما ترجمة؛ وبقية رجاله أثمة مشهورون موثّقون.

قال نور الدِّين السَّمُهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٣٦٠): «قلتُ: وقول عمر للزبير رضي الله عنهما: «أما علمتَ...» إلخ، ظاهرٌ في أنَّ عمرًا رضي الله عنه لم يقل ذلك من قِبَلِ رأيه، بل كان ذلك من الأمور المقررة عندهم، ولا إشكال في أنَّ عبادة بني هاشم وزيارتهم آكد من عيادة غيرهم وزيارته». اهـ. وأعاده بنصِّه في «الجوهر الشَّفَّاف في فضائل الأشراف» (ق ٢٠١/أ) ــ مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشَّريف برقم (٢٦٢٩).

قلتُ: هذا الكلام يُقال فيما لو صحَّ الأثر!

- (١) الرواية في ( م ) هكذا: (إنَّ زيارة بني هاشم فريضة).
- (٢) انظر: «النهاية» (٢٦٨/٤)، و «لسان العرب» (١٥٣/١ ــ ١٥٤) ـــ مادة (لَكَأُ)
- (٣) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٥٤٦) ــ رقم (٨٠٠) من طريق عبد الغفار بن محمد الكلابي، عن عمر بن الهيثم الرقاشي، عن شعبة، عن عمرو بن مرَّة به
  - (٤) إسنادُهُ منقطعٌ كما قال المؤلف.

فإنَّ سالم بن أبي الجعد، واسمه رافع الأشجعي الغطفاني مولاهم، لم يسمع من عثمان بن عفان كما قال المؤلف. قال أبو زرعة الرازي: «سالم بن أبي الجعد عن عمر، وعثمان، وعليًّ؛ مرسل». وقال الحافظ العلائي: «سالم بن أبي الجعد الكوفي، مشهور، كثير الإرسال عن كبار الصَّحابة كعمر، وعلي، وعائشة، وابن مسعود، وغيرهم على انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٧٠)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢١٧).

۱۷۳ \_ (۱)وروينا أنَّ نَصْرَ بنَ أحمد «صاحب خراسان»(۲) اسْتَأْذَنَتْ عليه امرأةٌ علويَّةٌ، فَشَكَتْ من عامله على بَلْخِ<sup>(۳)</sup>! فكتب لها إليه، وأنْعَمَ عليها بدراهمَ وثيابِ، وغير ذلك.

ثم نام، فرأى النَّبيَّ ﷺ في المنام، كأنَّه يقول: «حَفِظَ اللَّهُ حُرْمَتَكَ كما حَفِظْتَ حُرْمَتِي». فلمَّا استيقظ أعْلَمَ حَاجِبَهُ بذلك، وأمَرَ بإحضار الفقهاء، وغيرهم، ثم كتب إلى سائر البُلْدان يحضُّهم على الإحسان لآل الرَّسول ﷺ (٤).

قال الحميدي: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الصعيدي، ثنا أحمد بن محمد السايح سمعت أبا عمرو بن أحمد العوام. . . وذكره.

من هنا إلى قوله: «لال الرسول ﷺ سقط من (ز، هـ، ل، ك).

<sup>(</sup>۲) هو الأمير أبو الحسن، نصر بن الأمير الشهيد أحمد بن إسماعيل بن سامان السَّاماني ــ بفتح المهملة ــ نسبة إلى جماعة من ملوك سامان، صاحب ما وراء النهر. تولَّى المملكة بعد مقتل أبيه سنة (۱۰هـ)، ودامت ولايته ثلاثين عامًا، ولذا كان يُلقَّب بـ (السَّعيد). كان مُحبًّا للعلماء، مُقرِّبًا لهم، مُكْرِمًا للضَّعفاء والصَّالحين حتى مات سنة (۱۳۳هـ). انظر أخباره في: "تاريخ الطبري» (٥/ ٦٧٧)، و «الأنساب» للضَّعفاء والصَّالحين (٥/ ٢٠٧)، و «رأس مال النديم في تواريخ أعيان أهل الإسلام» لابن بابه القاشاني (ص ٢٥٧)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٦/ ٤٧٩)، و «العبر» للذهبي (٦/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) بَلْخ: بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفي آخرها الخاء المعجمة، مدينة مشهورة بخراسان، وهي من أجل مدنها وأكثرها خيرًا، وأوسعها غَلَّة. فتحها الأحنف بن قيس التميمي من جهة عبد الله بن عامر بن كريز زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. «معجم البلدان» (١/ ٤٧٩)، وانظر: «الأنساب» (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) القصة أوردها السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٣٧٢)، و «الجوهر الشَّفَّاف» (ق ١١٦/أ) بسياق أتم مما ذكره المؤلف ههنا، وعزاها في الموضعين إلى كتاب «توثيق عُرى الإيمان في تفضيل حبيب الرحمن»، وهو لشرف الدِّين أبي القاسم هبة الله بن عبد الرحيم البارزيِّ (ت ٧٣٨هـ)؛ لخَصه من «الشَّفا» في مجلد، كما أفاده حاجي خليفة في «الكشف» (١٩٧٠)، والكتاني في «الرسالة» (ص ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) من هنا إلى نهاية الخبر انفردت به نسخة الأصل (ح)، وأثبتُه من الحاشية بخطِّ الحافظ السَّخاويِّ .

<sup>(</sup>٦) انظر: «المذخيرة من المصنفات الصغيرة» (١/٣/١ \_ ١٧٣) \_ تحقيق الشيخ أبي عبد الرحمن بن عقيل، ط. الأولى (١٤٠٤هـ). حقق فيه مجموعة من المؤلفات الصغيرة، منها «تذكرة الحميدي».

للحُمَيْدِيِّ (١)، من طريق أبي عمرو محمد بن أحمد العوَّام (٢)، أنَّ يحيى بنَ معاذِ (٣) دخل على العَلَويِّ البَلْخيِّ ببَلْخ، فقال له العُمَرِيُّ (٤): ما تقولُ فينا أهل البيت؟

قال: وما أقول في غَرْس غُرِسَ بماءِ الوَحْي، وطينٍ عُجِن بماءِ الرِّسالةِ، فهل يَفُوحُ منهما إلاَّ مِسْكُ الهُدَى، وعَنْبرُ التُّقَى!

فقال: أحسنتَ، وأمَرَ أن يُحْشَى فمه دُرًّا.

قال: ثم زاره من غده، فلما دخل العُمَرِيُّ على يحيى، قال له يحيى: إِنْ زُرْتَنَا فِهَضْلِكَ، وإِنْ زُرْنَاكَ فَلِهَضْلِكَ؛ فَلَكَ الفَضْلُ زائرًا ومَزُورًا (٥٠)

<sup>(</sup>١) هو محمد بن أبي نَصْر فتوح بن عبد الله الأزدي الحُمَيْديّ الأندلسي، صاحب «الجمع بين الصحيحين». وُلِد قبل سنة (٤٢٠هـ)، وسمع أبا عمر ابنَ عبد البر، وأبا محمد ابنَ حرم، وكان ميّالاً له ولأقواله. حدَّث عنه الحافظان أبو عامر العبدري، وأبو القاسم السَّمَرْقندي، وشيخه أبو بكر الخطيب. من مؤلفاته غير ما ذُكِرَ: «جذوة المقتس في تاريخ الأندلس»، و «الذهب المسبوك في وعظ الملوك». مات ببغداد سنة (٨٨٤هـ)، و «الأنساب» (٢/ ٢٠٠٠)، و «النبلاء» (١٢٠/ ١٢٠)، و «الأنساب» (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) قال عنه الدارقطني: «صدوق». مات سنة (٢٧٦هـ)، وهو مترجمٌ في «تاريخ بغداد» (١/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن معاذ، أبو زكريا الرازي الواعظ حدَّث عن إسحاق الرازي، وعلي الطنافسي، وعنه الحسن بن علوية، وأحمد بن محمد البذشي. قدم بغداد واجتمع بها إليه مشايخ الصوفية. كان صاحب عبادة واجتهاد. مات بنيسابور سنة (٢٥٨). «طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السلمي (ص ١٠٧)، و «تاريخ بغداد» (٢١٢/١٤).

 <sup>(</sup>٤) العلوي العُمَري من أهل بيت النبوة، يُنسب إلى عمر بن علي بن أبي طالب \_ رحمه الله تعالى \_ ، وقد ذكر السمعاني في «الأنساب» (٢٤١/٤) جماعة منهم؛ انظره في موضعه.

<sup>(</sup>٥) الخبر أورده أبو بكر الخطيب شيخ الحميديّ في «تاريخ بغداد» (٢١٤/١٤) بإسناده من طريق أبي حازم العبدويّ قال: سمعتُ منصور بن عبد الوهاب يقول: قال أبو عمرو محمد بن أحمد العوّام وتحرّفت في المطبوع إلى (الصرّام!) — : • دخل يحيى بن معاذ على علويٌّ ببلخ زائرٍ له مُسَلَّمًا عليه، فقال العلويّ ليحيى: أيَّد الله الأستاذ، ما تقول فينا أهل البيت؟ . . . والباقي سواء ؛ ولكنه قال في آخره: فحشى العلويُّ فاه بالدُّرِ.

\_ وأورده المؤلف من طريق الخطيب في «القول البديع» (ص ١٢٣ \_ ١٢٤)، وكذا في «الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف»، كما في «الأجوبة المرضيّة» (٢/ ٤٢٢ \_ ٤٢٣).

### انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوَّله:

٣ ــ باب مشروعية الصلاة عليهم
 تبعًا للمصطفى في الصلاة وغيرها،
 مما يزيدهم فخرًا وشرفًا

### فهرس الموضوعات

| صفحة       | الَّه     |          | ·           |               |                                         |                                         | الموضوع             |
|------------|-----------|----------|-------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|            |           |          |             |               |                                         |                                         | شکر وثناء           |
| ٧          |           |          |             |               | لمجيد                                   | مخيد محمود عبدا                         | تقريظ الشيخ عبد ال  |
| ٨          |           |          |             |               |                                         | 1                                       | تقريظ الدكتور موفة  |
| ٩          |           |          |             |               |                                         |                                         | بين يدي الكتاب .    |
| ۱۷         |           |          |             |               |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | المقدِّمة           |
| ۱۷         |           |          |             |               |                                         | يار الكتاب لتحقيقه                      | بواعث ودواعي اخت    |
| <b>Y</b> • | ·         |          |             |               |                                         | ىقىق                                    | منهج الدّراسة والتح |
| ۲,۱        |           |          |             |               | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ,                                       | خطة البحث           |
| 74         | :         |          |             |               |                                         | المؤلف                                  | روايتي للكتاب عن    |
| . i        |           | * 1      | .٠.<br>پ    | حياة المؤلَّة | الأول: دراسة                            | الفصل                                   |                     |
| ٤          | • • • • • |          |             |               |                                         |                                         | المبحث الأول: اس    |
| 4.5        |           |          |             |               |                                         | وكنيته                                  | اسمه ونسيه          |
| 4          |           |          |             |               | · · · · · · · · · · · · ·               |                                         | مولده ونشأت         |
| ٥٣         |           |          |             |               |                                         |                                         | أسرته               |
| ۳۷         |           | ·        | * * * * * * |               |                                         |                                         | أولاده              |
| ٣٨         | • • • •   |          |             |               | ,                                       |                                         | وفاته               |
| 4.4        |           |          |             | ه وأعماله .   | شيوخه وتلاميذ                           | به للعلم ورجلاته و                      | المبحث الثاني: طا   |
| 44         | • • • •   | <u>.</u> | • • • • •   |               | ·                                       |                                         | مروياته ومس         |
| ٤:١        |           |          |             |               |                                         | سة                                      | رحلاته العل         |

| <br>صفحة | الموضوع                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣       | أولاً: شيوخه                                                                      |
| ٤٤       | · tr t · · · · ·                                                                  |
| ٤٦       | شيوخه في الحديث وعلومه                                                            |
| ٤٨       | شيوخه في الفقه والأصول                                                            |
| ۰۰       | شيوخه في العربية شيوخه في                                                         |
| ٥٢       | شيوخه من النساء الرَّاويات                                                        |
| ے م      | ثانيًا: تلاميذه والآخذون عنه                                                      |
| ٥٧       | ثالثًا: الأعمال التي قام بها المؤلف                                               |
| ٥٧       | ١ ــ التدريس                                                                      |
| ٥٩       | ٢ _ عقد مجالس الإملاء                                                             |
| 71       | ٣ ـــ القضاء                                                                      |
| ٦٢       | المبحث الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليهمكانته العلمية وثناء العلماء عليه |
| 74       | مكانة المؤلف عند شيخه ابن حجر                                                     |
| ٦٤       | ثناء العلماء عليه بعد شيخه                                                        |
| 79       | المبحث الثالث: أشهر مؤلفاته المطبوعة                                              |
| ٧٠       | عدد مؤلَّفاته:                                                                    |
| ٧١       | ١ _ ما كتبه في الحديث وعلومه                                                      |
| ٧٢       | ٢ ـــ ما كتبه في التاريخ ومتعلَّقاته                                              |
| ٧٣       | ٣ ـــ ما كتبه في ختم بعض الكتب                                                    |
| ٧٤       | <ul> <li>٤ ــ ما كتبه على الأبواب والمسائل</li> </ul>                             |
|          | الفصل الثاني: دراسة الكتاب                                                        |
| ٧٨       | المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف                                      |
| ٧٨       | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                           |
| ٧٩       | 1 / 1 1                                                                           |
| ٨٠       | المطلب الثاني: تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف                                           |
| ٨٤       | المطلب الثالث: وصف النُّسخ الخطِّيَّة                                             |
| 9.1      | 1/11 :                                                                            |

| ı     | : *     |                                     |                                |
|-------|---------|-------------------------------------|--------------------------------|
|       |         |                                     |                                |
| غجة   | الص     |                                     | لموضوع                         |
| 4٧    | ·       | طات                                 | نماذج لبعض صور المخطو          |
| 130   |         |                                     | المبحث الثاني: التعريف بالكتاب |
| 114   |         | ت الكتاب ومحتوياته ومسائله          | _                              |
| MY    |         |                                     | سبب تأليف الكتاب               |
| 134   | ··      |                                     | ترتيب الكتاب                   |
| 177   | • • •   | في ثنايا الكتاب                     | أبرز القضايا الواردة           |
| 140   | • • •   | على ثلاث قضايا متعلقة بموضوع الكتاب |                                |
| 177   |         | ·                                   | ال <b>أولى</b> : في التعريف    |
| ۱۳۱   | • • • • | ۇتارىخھا                            | <b>الثانية</b> : في الشَّرافة  |
| ٤٣٢   |         | أبنقابة الأشراف                     | الثالثة: في التعريف            |
| ١٣٦   |         | ناب العلمية                         | المطلب النالث: قيمة الكة       |
| 1 2 2 |         | ي الكتاب ومصادره                    | المبحث الثالث: منهج المؤلف ف   |
| 1 £ £ |         | الف في الكتاب                       | المطلب الأول: شرط المؤ         |
| 127   |         | ولف في الكتاب                       | المطلب الثاني: منهج المؤ       |
| 127   |         | ض أبواب الكتاب                      | ۱ _ منهجه في عر                |
| ١٤٧   |         | ض الأحاديث والآثار                  | ۲ _ منهجه في عر                |
| ۱۰.   |         | ن صحة الأحاديث والآثار وضعفها       | ٣ _ منهجه في بيا               |
| ۲۹۱   |         | لمؤلف في الكتاب                     | المطلب الثالث: مصادر ا         |
| 100   |         | بة أساسية                           |                                |
| 141   |         | يثية والمشيخات                      | ٢ _ الأجزاء الحد               |
|       |         | ية من كتب التفسير                   |                                |
|       |         | ياعدة                               |                                |
|       | · · · · | في أهل البيت رضي الله عنهم          | المبحث الرابع: مذهب السَّلف أ  |
| 177   |         | هل البيت                            | مجمل معتقد السلف في أ          |
| 178   | 4       | لعلم والإيمان                       | أقوال أئمة السَّلف وأهل ا      |
| 170   |         | ل البيت                             | شروط ولاية أهل السُّنة لا      |
| ۱۷۵   |         | . كانام فقيدها الداق)               | .(O + 3.NLL → 10 )             |

| الصفحة                         | الموضوع                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٧٥ (4                         | الشرط الثاني: (أن يكونوا متَّبِعين للسُّنَّة الصَّحيح                                          |
| 1VV                            | آل النَّبِيِّ وأولياؤه                                                                         |
| 179                            | هل القول بتفضيل بني هاشم يعدّ تفضيلاً مطلقًا                                                   |
| أهل البيت                      | المبحث الخامس: أشهر الكتب المطبوعة في مناقب وفضائل أ                                           |
| 187                            | سبب انتشار أحاديث فضل عليٌّ رضي الله عنه                                                       |
| ١٨٤                            | تنوُّع المصنَّفات المتعلقة بأهل البيت                                                          |
| (( _                           | المبحث السادس: موازنة بين كتاب: «استجلاب ارتقاء الغُرَف                                        |
| _                              | وكتاب: «ذخائر العُقْبـي في مناقب ذوي القُرْبـي» للمح                                           |
| Y.Y                            | المبحث السابع: أثر الكتاب في الكتب التي أُلُّفَتُ بعده                                         |
| Y•A                            | المبحث الثامن: أهم المآخذ على الكتاب                                                           |
|                                | القسم المحقَّق                                                                                 |
| Y19                            | مقدمة المصنّف                                                                                  |
| YYV                            | المقدمة فيمن حضر المؤلِّف من قرابة النبي عَيْقٍ                                                |
| Y9V                            | تتمَّـة                                                                                        |
| Y9V                            | الفوائد الشرعيَّة لعلم الأنساب                                                                 |
| <b>*•</b> V                    | أهمية علم الأنساب أ                                                                            |
|                                | الباب الأول: باب وصية النَّبيِّ ﷺ وخليفته بأهل بيته المشرَّف                                   |
| ۳۱۰                            | كلُّ بانتمائه إليه ونسبته                                                                      |
| <b>₹18 §</b> 17                | تفسير قوله تعالى: ﴿ قُل لَّا آسْنَلُكُرُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَكُّ |
| 718                            | فائدة فائدة                                                                                    |
| <b>۲۳1</b>                     | الوصية الصَّريحة بأهل البيت                                                                    |
| T20                            | حديث جابر                                                                                      |
| <b>7 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9</b> | حديث حذيفة بن أسيد                                                                             |
| <b>489</b>                     | حديث خزيمة بن ثابت                                                                             |
| ٣٠١                            | حديث زيد بن ثابت                                                                               |
| To1                            | حديث سهل بن سعد                                                                                |
| ٣٥١                            | حديث ضميرة الأسلمي                                                                             |

# المنتخال المات عالية المنات الم

جِحُبُّ أَقْرِبَاءِ ٱلرَّسُولِ اللَّهِ الرَّسُولِ اللَّهِ السَّرَفِ وَذَوِي الشَّرَفِ

كَالِيفُ ٱكَافِظِ شَمْسِ ٱلدِّيزِ مُحِكَمَّدِ بِرَعَبْدِ ٱلرَّمْز ٱلسَّخَاوِيِّ ( ٣١ – ١٠٠ ه )

> تحقيق دَدِّلهَة خالد **بن**أجِر كصمِّي ابطين

> > الجنع التاين

<u>ڮۜٳڟڵۺٷٳٳڵۻؙڵڴێؾڹ</u>

# ٣ بَابُ مَشْرُوعِيةِ الصَّلاةِ عَلَيْهِمْ تَبَعَا للمُضْطَفَى في الصَّلاةِ وَغَيْرِهَا، مِمَّا يَزِيدُهُمْ فَخْرَا وشَرَفَا

۱۷۵ \_ [ح ۱ ٤ / أ] عن عبد الرَّحمن بن أبي ليلي قال: لقيني كَعْبُ بنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه فقال:

«ألا أُهْدِي لك هديةً سمعتُها من النَّبيِّ ﷺ؟ قلتُ: «بلي».

قال: سألنا رسولَ اللَّهِ ﷺ فقلنا: «يا رسولَ اللَّهِ! كيف(١) الصَّلاةُ عليكم أهلَ البيت؟».

قال: "قولوا اللَّاهُمَّ صلِّ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما صلَّيتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ. وبارِكْ على محمَّد، وعلى آل محمَّد، كما باركتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ»، أخرجه الحاكم في "مستدركه» (٢)، وأشار إلى أنه استدركه مع كونه في "الصحيحين» (٣) من هذا الوجه،

<sup>(</sup>١) (كيف): تكورت في ( ز ).

<sup>(</sup>٢) (٣/ ٣٦)، رقم (٤٧١٠)، من طريق أبي فروة، عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (٤٠٨/٦)، مع الفتح)، رقم (٣٣٧٠)، من طريق أبي قرَّة مسلم بن سالم الهمداني، عن عبد الله بن عبسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة به.

\_ ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النَّبـيِّ ﷺ بعد التشهد (١/ ٣٠٥)، رقم (٤٠٦)، من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبــي ليلـي به.

والبخاري أيضًا في الدعوات، باب الصلاة على النَّبـيِّ ﷺ (١١/ ١٥٢، مع الفتح)، رقم (٦٣٥٨)، من طريق اَدم عن شعبة به .

لإفادته أنَّ أهل البيت هم والآل سواء(١).

1۷٦ \_ وعن مغيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيِّ، عن أبي مَعْشَر زياد بن كُلَيْب، عن إبراهيم بن يزيد النَّخْعيِّ مرسلاً أنهم قالوا:

«يا رسولَ اللَّهِ! قد عَلِمْنَا السَّلامَ عليك، فكيف الصَّلاةُ عليك؟».

قال: «قولوا اللَّنهُمَّ صلِّ على محمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ، وأَهْلِ بيته، كما صَلَّيتَ على على آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ. وبارِكْ عليه، وأهلِ بيتِهِ، كما باركتَ على إبراهيم، إنَّكَ حميدٌ مجيد». أخرجه إسماعيل القاضي (٢).

١٧٧ \_ وعن أبي حُمَيدِ السَّاعِديِّ رضي الله عنه أنهم قالوا:

«يا رسول الله! كيف نُصَلِّي عليك؟».

فقال رسول الله ﷺ: "قولوا: اللَّاهمَّ صلِّ على محمَّد، وأزواجه، وذرِّيَّتِهِ، كما صَلَّيتَ على مَا اللهِ عَلَيْ على مَا باركتَ على صَلَّيتَ على آل إبراهيم. وبَارِكُ على محمَّد، وأزواجه، وذرِّيَّتِهِ، كما باركتَ على آلُ<sup>(٣)</sup> إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ»، متَّفقٌ عليه (٤).

أخرجه إسماعيل في الفضل الصلاة على النَّبي ﷺ (ص ١٦٦)، رقم (٦٤)، من طريق محمود بن خِدَاش، عن جرير، عن مغيرة بن مقسم به، مرسلًا.

محمود بن خِداش، هو الطالقاني. وثقه ابن معين، وأبو الفتح الأزدي، والذهبي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٢٠٢/٩)، وانظر: «تهذيب التهذيب» (١٠/٥٥). وأما جرير، وهو ابن عبد الحميد، ومغيرة بن مقسم الضبيّان (فثقتان) وقد سبقا في الأثر رقم (١٧). وأبو مَعْشر، وهو زياد بن كُليب (ثقة): «التقريب» (ص ٣٤٨). وإبراهيم بن يزيد النخعي، أحد الأعلام، وهو مدلس كثير الإرسال. «جامع التحصيل» (ص ١٦٨). وقد أرسله ههنا.

والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (٢٢/ ٤٤)، من طريق ابن حميد، عن جرير به. (٣) (آل)، سقطت من ( م ).

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء، باب حدثنا موسى بن إسماعيل (٢/٤٠٧)، رقم (٣٣٦٩) وفي الدعوات، باب هل يُصلَّى على غير النَّبيِّ ﷺ؟ (١١/ ١٦٩، مع الفتح)، رقم (٦٣٦٠).

<sup>(</sup>١) ونصُّ عبارته في المستدرك»: "وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفًا بعد حرف الإمامُ محمدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ عن موسى بن إسماعيل في "الجامع الصحيح"، وإنما خرَّجته ليعلم المستفيد أنَّ أهل البيت والآل جميعًا».

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ رجالُهُ ثقات، إلاَّ أنه مُرسلٌ.

۱۷۸ \_ وعن [ح٤١/ب] أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ سَرَّه أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذَا صلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ البَيْتِ، فليقلْ: اللَّهُمَّ صلِّ على محمَّدِ النَّبِيِّ، وأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمنين، وذرَيَّتِهِ، وأَهْلِ بَيْتِهِ، كما صَلَّيْتَ على إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ». أخرجه أبو داود (١).

ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النّبيّ ﷺ بعد النشهد (٣٠٦/١)، رقم (٤٠٨)، كلاهما
 من طريق مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عمرو بن سُليْم الزرقي، عن أبي حُميد الساعدي به.

(١) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

أخرجه في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النّبيّ على بعد التشهد (٢٥٨/١)، رقم (٩٨٢)، من طريق حِبّان بن يسار الكلابي، عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز، عن محمد بن علي الهاشمي، عن المُجْمِر، عن أبي هريرة. ومن طريقه البيهقيُّ في «الكبرى» (١٥١/١)، كتاب الصلاة، باب الدليل على أنَّ أزواجه على من أهل بيته في الصلاة عليهن. والبخاري في «تاريخه الكبير» (٨٧/٣)، في ترجمة حِبّان بن يسار، من طريق شيخه موسى بن إسماعيل المنقري، عن حبّان به. وابن مردويه كما عزاه له السيوطي في «الدُّرُّ المنثور» (٥/٧٠٤).

حِبَّان بن يسار، متكلِّمٌ فيه.

قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٠): «ليس بالقوي وليس بمتروك». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٨٧): «إنه اختلط في آخر عمره». وأعلَّ حديثه. وقال ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٨٣٠): «حديثه فيه ما فيه، لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه». وانظر: «الكواكب النيرات» (ص ٢٥)، و «نهاية الاغتباط» (ص ٨٢). وذكره ابن حبان في «الثقات» (٦/ ٢٣٩). وقال أبو داود كما في «سؤالات أبي عبيد» (١/ ٤١٠): «لا بأس به». وقال في «التقريب» (ص ٢١٧): «صدوق اختلط».

وأبو مطرف، قبال عنه في «التقريب» (ص ٦٤٩): "مقبول». وتعقّباه في "تحرير التقريب» (٣/٧)، بأنه صدوق حسن الحديث، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/٦٤)، ولا يُعلم فيه جرحًا. ومحمد بن علي الهاشمي، يحتمل أن يكون محمد الباقر، وهو (ثقة فاضل، من الرابعة). «التقريب» (ص ٨٧٩). ويحتمل أن يكون غيره، وعليه فهو (مجهول، من السادسة). «التقريب» (ص ٨٨٨).

والمُجْمِر ــ بسكون الجيم وضم الميم الأولى وكسر الثانية ــ ، هو نُعيم بن عبد الله المدني، مولى ال عمر بن الخطاب، سُمِّي المُجْمِر، لأنه كان يُجْمِر المسجد. (ثقة). «التقريب» (ص ١٠٠٧)، والحديث يتقوَّى بما سبق من رواية أبى حميد الساعدي في «الصحيحين»، والله تعالى أعلم.

ورواه غيره فجعله من مسند أبسي مسعود رضي الله عنه (١).

(١) أخرجه من حديث أبى مسعود الأنصاريُّ رضى الله عنه:

النسائي في «السُّنن الكبرى» (٦/ ١٧)، رقم (٩٨٧٦)، و «عمل اليوم والليلة»، رقم (٤٨)، من طريق مالك بن أنس، عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه بنحو لفظه.

قال النسائي بعد أن أخرج الحديث من رواية أبـي هريرة برقم (٩٨٧٠): «خالفه مالك بن أنس» رواه عن نُعيم بن عبد الله بن زيد، عن أبـي مسعود عقبة بن عمرو».

وأحمد في «المسند» (١١٩/٤)، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، بنحو لفظه. وعبد ابن حميد في «مسنده» (المنتخب، رقم ٢٣٤)، بنحو إسناد أحمد.

قال الدارقطني في «العلل» (٦/ ١٨٩): «يرويه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبي مسعود. حدَّث به عنه محمد بن إسحاق. ورواه نُعيم المُجْمِر عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضًا. واختُلف عن نُعيم: فرواه مالك بن أنس عن نُعيم، عن محمد، عن أبي مسعود. حدَّث به عنه كذلك القعنبي، ومعن، وأصحاب الموطأ. ورواه حماد بن مسعدة، عن مالك، عن نُعيم فقال: عن محمد بن زيد، عن أبيه، ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء، عن نُعيم بن عبد الله المُجْمِر، عن أبي هريرة، عن النَّبِي على خالف فيه مالكًا، وحديث مالكِ أولى بالصواب». اهـ.

**قلتُ**: ورجَّح البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٨٧) حديث مالك بقوله: «وهذا أصحّ».

(٢) عزاه له ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص ٨٨)، رقم (١٤)، والمؤلف في «القول البديع» (ص ٦١)، والمؤلف في «القول البديع» (ص ٦١، ٦٧)، من طريق أبي الأزهر، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي، عن جعفر بن محمد، عن محمد ابن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه مرفوعًا.

(٣) (٢/ ٨٣٠)، في ترجمة حبَّان بن يسار، ووقع في «المطبوع» (حيَّان!)، من طريق إسحاق بن يسار، عن عمرو بن عاصم الكلابي، عن حِبَّان بن يسار، عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي به. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (٣٤٤)، رقم (٣٤٤)، وعزاه المؤلف في «القول البديع» (ص ٦١)، للخطيب، (ص ٦٠)، لابن عبد البر

#### ١٨٠ \_ وعن الحسنِ البَصْريِّ أنه قال:

«من أراد أَنْ يَشْرَبَ بالكأْسِ الأَوْفَى مِنْ حَوْضِ المُصْطَفَى فلْيقلْ: اللَّهُمَّ صَلِّ على محمد، وعلى آلِه، وأَصْحابِه، وأولادِه، وأَزْواجه، وذريَّتِه، وأهْلِ بَيْتِه، وأصْهَارِه، وأَنْصَارِه، وأَشياعِه، ومحبِّيه، وأُمَّتِه، وعلينا معهم أجمعين، يا أَرْحَمَ

قال الحافظ ابن القيِّم في «جلاء الأفهام» (ص ٩٠): «عبد الرحمن هذا مجهول، لا يُعرف في غير هذا الحديث، ولم يذكره أحد من المتقدِّمين». ونقله ابن حجر عن ابن القيِّم بنصَّه في بيان حال الرجل في «تهذيب التهذيب» (٦٩١/١). وقال الذهبي في «الميزان» (٢٩١/٤): «مجهول، تفرَّد عنه حِبَّان بن يسار» وضعَّف المؤلفُ الحديثَ بعد إيراده في «القول البديع» (ص ٢٧) بقوله: «وفي سنده راو مجهول، وآخر اختلط في آخر عمره». اهـ، أراد بالمختلط حِبَّان بن يسار.

#### وفيه علَّة أخرى وهي اضطراب الإسناد ووقوع الاختلاف فيه :

فإنَّ موسى بن إسماعيل، وعمرو بن عاصم كلاهما رواه عن حِبَّان بن يسار، وحِبَّان في طريق موسى ابن إسماعيل رواه عن عبيد الله بن طلحة، عن محمد بن علي، عن نُعيم، عن أبي هريرة. وأمَّا في طريق عمرو بن عاصم فقد رواه حِبَّان عن عبد الرحمن بن طلحة، عن جعفر بن محمد، عن محمد ابن الحنفية، عن عليً، فهذه علةٌ في الإسناد، فهو مضطرب.

قلتُ: أشار إلى هذه العلة في الإسناد ابنُ القيم في الجلاء الأفهام ( ٨٩ ــ ٩٠)، فقد أعلَّه بها، وأفاد أنه إمَّا أن يكون عمرو بن عاصم وَهِمَ في اسم (عبيد الله بن طلحة)، وسمَّاه: (عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي)، وإمَّا أن يكونا اثنين. ثم ذكر أنَّ عبد الرحمن بن طلحة مجهول، ومضى ذكره. وأعلَّه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٥٧/١١)، تبعًا لابن القيَّم، ورجَّع رواية موسى بن إسماعيل، وأورد احتمال أن يكون لحِبَّان فيه سَندَان. وتَبِعَهُ في ذلك تلميذُهُ الحافظُ السَّخاويُّ في «القول البديع» (ص ٦١)، وبيَّن في (ص ٦٨)، سبب ترجيح رواية موسى بن إسماعيل بأنه أحفظ من عمرو بن عاصم، والله تعالى أعلم.

• فائدة: معنى قوله: «من سرَّه أن يكُتال بالمكيال الأوفى»: أي الأجر والثواب، فحذف ذلك للعلم به، وكنَّى بذلك عن كثرة الثواب؛ لأنَّ تقديره «بالمكيال» يكون في الغالب للأشياء القليلة، وأكَّد ذلك بقوله: «الأوْفى». ويحتمل أن يكون تقديره أن يكتال بالمكيال الأوفى: (الماء من حوض المصطفى)، قاله شيخ الإسلام أبو زرعة ابن العراقى. انظر: «القول البديم» للمصنَّف (ص ١٤٤).

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ ضعيفٌ لجهالةِ راويه، واضطرابِ إسنادِهِ.

مداره على عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي شيخ جعفر الصادق، وهو غير معروف.

الرَّاحِمِين». ذكره عياضٌ (١) في «الشِّفا»(٢).

ا ۱۸۱ ــ وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ لمَّا جمع فاطمةَ وعليًّا والحسنَ والحسينَ رضي الله عنهم تحت ثوبه:

"اللَّاهُمَّ قد جَعَلْتَ صَلُوَاتكَ، ورَحْمَتكَ، ومَغْفِرَتَكَ، ورِضْوَانكَ، [ح٢٤/أ] على إبراهيمَ، وآل إبراهيمَ. اللَّاهُمَّ إنَّهم منِّي وأنا منهم، فَاجْعَل صَلاَتكَ، وَرَحْمَتكَ، ورضوَانكَ، عليَّ وعليهم».

قال واثلة: «وكُنت واقفًا على الباب، فقلتُ: وعليَّ يا رسولَ اللَّهِ، بأبـي أنت وأمِّي».

فقال: «اللَّهُمَّ وعلى واثلة». أخرجه الدَّيلميُّ في «مسنده»(٣) بسندٍ ضعيفٍ.

۱۸۲ ــ وعند ابن جريرِ في «تفسيره»<sup>(٤)</sup> بعضه، وهو:

أنه ﷺ لمَّا أدخل عليًّا وفاطمة والحسنَ والحسينَ رضي الله عنه تحت كسائه، وقال: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ. . ﴾ الآية (٥)، قال واثلة: «فقلتُ يا رسولَ اللَّهُ! وأنا من أهلك صلَّى الله عليك؟» قال: «وأنت من أهلي». قال: «فوالله،

<sup>(</sup>۱) هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي، أبو الفضل. ولد سنة (٢٧٦هـ)، وسمع أبا علي بن سُكُرة، وأبا بحر بن العاص، وروى عنه ابن بشكوال، وولده القاضي محمد بن عياض. كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالمًا بالتفسير وجميع علومه، والنحو واللغة. من أشهر مؤلفاته: «الشّفا بتعريف حقوق المصطفى»، و «إكمال المعلم في شرح مسلم». مات عام (٤٤٥هـ). و «تهذيب الأسماء واللغات» (٢/٣٤)، و «سير أعلام النبلاء» (٢١٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في «الفردوس» في مظانه بهذا اللفظ، وقد أورده المؤلف في «القول البديع» (ص ٧٧) وعزاه له، وكذا عزاه إليه الحافظ السيوطي في «مسند فاطمة» من «الجامع الكبير» له رقم (١٦٣)، والمتقى الهندي في «الكنز (٢٠٣/١٣)، رقم (٣٧٥٤٤).

<sup>(3) (</sup>YY\ E\_Y).

<sup>(</sup>٥) الأحزاب (آية: ٣٣).

لإِنها أَوْثَقُ عملِ عندي، وهو ضعيفٌ أيضًا(١).

الله عنه قال: قال الله عنه قال: قال المَوْنِ البَوْنِ البَوْرِيِّ رَضِي الله عنه قال: قال رَسُول الله عَلَيّْ (٢) وعلى أَهْلِ بَيْتِي لَم تُقْبَلْ منه». أخرجه الدَّار قطنيُّ (٣)، والبيهقيُّ (٤).

#### (١) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه من طريق الفضل بن دكين، عن عبد السلام بن حرب، عن كلثوم المحاربي، عن أبي عمار، عن واثلة رضي الله عنه. ورجاله ثقات، إلا أنَّ كلثوم المحاربي لا يُعرف. وأخرج نحوه (٧/٢٧)، من طريق عبد الكريم بن أبي عمير، عن الوليد بن مسلم، عن أبي عمرو، عن أبي عمار، عن واثلة بنحو لفظه. وفيه عبد الكريم بن أبي عمير، فيه جهالة. وقد مضى برقم (١٠٨).

(٢) الرواية في ( ز ) هكذا: "من صلّى عليّ صلاةً واحدة لم يُصلّ . . . "، والباقي سواء .

(٣) في «سننه» (١/ ٢٨١)، من طريق عبد المؤمن بن القاسم، عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبي مسعود البدري مرفوعًا.

#### (٤) إسنادُهُ ضعيفٌ.

لم أقف عليه مرفوعًا عند البيهقي فيما بين يدي من المصادر، وعزاه إليه المؤلف في «القول البديع» (ص ٢٥٧).

ومداره على جابر الجُعْفِي، وهو ابن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث، من أكبر علماء الشّيعة، كان يُؤمن بالرَّجعة، له حديثٌ فردٌ في «سنن أبي داود»، في سجود السّهو، اختلف فيه أثمة الجرح والتعديل:

قال الإمام أحمد بن حنبل: تركه يحيى وعبد الرحمن. وقال الحاكم: ذاهب الحديث. وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي في حديثه. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال زائدة: كان جابرًا كذَّابًا يؤمن الرجعة.

وقال يحيى بن معين: كان جابر الجُعفي كذَّابًا، لا يُكتب حديثه ولا كرامة، ليس بشيء. ونسبه الجوزجاني وأبو حنيفة إلى الكذب أيضًا. انظر: «الميزان» (١٠٣/٢ وما بعدها)، و «التهذيب» (٣/٣) وما بعدها).

قلتُ: روى عن جابر الجُعفي هذا الأئمة الكبار، كسفيان الثوري، وشعبة بن الحجَّاج، ومثلهما لا يروي عن الكذَّابين، بل كان شعبة يرد قول من اتَّهمه بالكذب. قال ابن عُليّة عن شعبة: إنَّ جابرًا لم يكن يكذب، وقال: لا تنظروا إلى هؤلاء المجانين الذين يقعون في جابر! هل جاءكم من أحد لم يَلْقَهُ! قال الشافعي: قال سفيان الثوري لشعبة: لأن تكلَّمت في جابر لأتكلَّمن فيك!!

ولذا تَرْجَمَهُ أبو أحمد ابن عدي في «الكامل» ترجمة مطوّلة قال في آخرها: «ولجابر حديث صالح، وقد روى عنه الثوري الكثير، وشعبة أقل رواية عنه من الثوري. وحدَّث عنه زهير، وشَريك، وسفيان، =

١٨٤ \_ وهو عندهما \_ أيضًا \_ موقوفٌ من قول أبي مسعود (١) أنه قال:

«لو صَلَيتُ صلاةً لا أُصَلِّي فيها على آل محمَّد، ما رأيتُ أنَّ صلاتي تمَّ». وهما ضعيفان، وصوَّب الدَّارقطنيُّ أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن حسين (٢).

١٨٥ \_ وكذا جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول:

«لو صَلَّيتُ صلاةً لم أُصَلِّ فيها على محمَّدِ، وعلى<sup>٣)</sup> آل محمَّدِ، ما رَأَيْتُ أَنَّها تُقْبَل»<sup>(1)</sup>. وهو حجَّة القائل<sup>(٥)</sup>:

[ح٢٤/ب] يا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ حُبُّكُمُ

فَسرْضٌ مِسنْ اللَّسِهِ فسي القُسرْآنِ أَنْسزَلَسهُ

= والحسن بن صالح، وابن عبينة، وأهل الكوفة، وغيرهم، وقد احتمله الناس ورووا عنه، وعامة ما قَرِفُوه [وفي "الميزان" و "التهذيب" و "مختصر الكامل": ما قَلَفُوه] أنه كان يؤمن بالرَّجعة. وقد حدَّث عنه التَّوريُّ مقدار خمسين حديثًا، ولم يتخلَّف أحد في الرَّواية عنه، ولم أرَ له أحاديث جاوزت المقدار في الإنكار، ومع هذا كلِّه أقرب منه إلى الصَّدق". اهـ. انظر: "الكامل في ضعفاء الرجال" (٢/ ٣٧٥ ــ ١٤٥).

والخلاصة في جابر \_ والله تعالى أعلم بالصَّواب \_ : أنه ضعيف الحديث، ولم يكن يتعمَّد الكذب قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٩٢): «ضعيف رافضي». وقال الذهبي في «الكاشف»
 (١/ ٢٨٨): «من أكبر علماء الشيعة، وثقه شعبة فشدًّ».

(۱) أخرجه الدارقطني (۲۸۱/۱)، رقم (۱۳۲۹)، من طريق إسرائيل، عن جابر، عن محمد بن علي، عن أبي مسعود البدري موقوفًا عليه. والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (۲/ ۵۳۰)، رقم (۳۹٦۸، ۴۹۲۹)، من طريق إسرائيل به مثله، وقال عقبه: «تفرَّد به جابر الجُعفي». وكذا في «المعرفة» (۲/ ۴۳). وقال: «وفي رواية: وعلى آل محمد. وجابرٌ هذا هو الجُعفي، وهو ضعيف، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۵۳۹)، بمثل إسناده.

(٢) الرَّواية الموقوفة على أبـي جعفر أخرجها الدَّارقطنيُّ في "سننه" (١/ ٢٨١)، رقم (١٣٣٠)، من طريق زهير، عن جابر، عن أبـي جعفر موقوفًا عليه.

قال المؤلف في «القول البديع» (ص ٢٥٧): «وصوَّب الدَّارقطنيُّ وَقْفَهُ فقال: الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين». وانظر: «العلل» للدَّارقطني (١٩٧/٦ ـــ ١٩٨).

(٣) من هنا إلى قوله: (وهو حجَّة القائل)، سقط من ( ز ).

(٤) لم أقف على رواية جابر رضي الله عنه.

(٥) العبارة في ( ل ): ولله درُّ القائل.

## كَفَ اكُ مُ مِ نُ عَظِيمِ القَ ذِرِ أَنْكُ مُ عَظِيمِ القَ ذِرِ أَنْكُ مُ مَ اللهَ لَ اللهُ الل

١٨٦ \_ وعن معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد بن علي بن حسين قال:

(۱) لم يُصرِّح المؤلف ههنا بالقائل، وصرَّح به في «القول البديع» (ص ١٢٥)، حيثُ قال: «وقد أنشد المجد الشَّيرازي عن محمد بن يوسف الشَّافعي قوله. . . » إلخ. والبيتان مشهوران يُنسبان للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. انظر: «ديوان الإمام الشافعي»، جمع محمد الزعبي (ص ٧٧)، و (ص ٧٣)، جمع الشيخ خليل إبراهيم.

(٢) هكذا في سائر النُّسخ الخطية بياضٌ بمقدار كلمة. وفي بعضها: (أخرجه. . . بياض).

قلتُ: هذا الأثر عزاه الشَّريف السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٢٢٦)، و «الجوهر الشَّفَّاف» (ق ٢٤/ب) إلى الحافظ أبي محمد بن عبد العزيز الأخضر في «معالم العثرة النَّبويَّة» من طريق أبي نُعيم قال:

أخبرنا محمد، حدَّثنا محمد بن الحارث، أخبرنا سويد، حدَّثنا معاوية بن عمَّار، عن جعفر بن محمد قال: . . . وذكره. (وتحرَّف الإسناد في «الجوهر» إلى: حدَّثنا معاوية بن عمار بن جعفر بن محمداً)، وهو خطأ جزمًا.

محمد شيخ أبى نُعيم لم أجد ترجمته.

ومحمد بن الحارث لم أعرفه، ولقد تَرْجَمَ الذَّهبيُّ في «الميزان» شخصين بهذا الاسم (٦/ ٩٥، ٩٥). الأول: محمد بن الحارث الحارث الحارث، والثاني: محمد بن الحارث بن زياد بن الربيع الحارثي، وكلاهما ضعيفٌ، ولعلَّهما شخص واحد. والذي جعلني لا أجزم بأحدهما، أنهما مذكوران في شيوخ سويد بن سعيد الحَدَثَاني، وليس ممن سمعا منه.

قلتُ: ولعلّه وقع في الإسناد تقديم وتأخير مردُّه اجواهر العقدين المطبوع، فإنَّ طَبْعَتَهُ سقيمةً، وملينةٌ بالأخطاء والتحريف! وهو بحاجةٍ إلى تحقيقٍ وتصحيحٍ، فلعلَّ الإسناد هكذا: (عن سويد بن سعيد، عن محمد بن الحارث)، والله تعالى أعلم بالصواب.

وسويد، هو ابن سعيد بن سهل الهروي الحَدَثاني، أحد رواة الموطأ. وثَّقه أبو حاتم، والدَّارقطنيُّ، وصالح جَزَرَة. وضعَّفه البخاري، والنسائي، وابن معين وقد أفحش القول فيه، وسبب تضعيفهم له أنه عَمِيَ في آخر عمره فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، وكان ثقة قبل الاختلاط! ولذا ذكره الذَّهبي في كتابه: «الرواة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردَّ روايتهم»، رقم (١٥٠).

۱۸۷ \_ وعزاه الدَّيلميُّ في «الفردوس» (۱) بلا إسناد (۲)، لعليِّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «مَنْ صلَّى على محمدٍ، وعلى آل محمَّدٍ مائةَ مرَّةٍ، قضى اللَّهُ له مائة حاجة» (۳).

وهو بهذا الإسناد ضعيفٌ. علي بن يونس العطار، ومحمد بن مسلم لم أجد لهما. ومحمد بن علي الكندي، ضعّفه الأزدي. وقال الدَّارقطنيُّ: «فيه لين». «الميزان» (٦/ ٢٦٦ ــ ٢٦٧). وجعفر الصَّادق ومن فوقه موثَّقون.

(٣) هذا الحديث يُروى من ثلاثة طرقٍ غير طريق عليٌّ رضي الله عنه، فتكون أربعة:

الأول: من حديث جابر رضى الله عنه:

أخرجه ابن منده كما في "جلاء الأفهام"، رقم (٤٦٨)، من طريق محمد بن عبيد، عن عبّاس بن بكّار، عن أبي بكر الهذلي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعًا إلى النّبيّ على ، ولفظه: "مَنْ صلّى عليّ كلّ يوم مائة مرّة، قضى اللّلهُ له مائة حاجةٍ، سبعين منها لآخرته، وثلاثين منها لدُنياه، دون ذكر الصلاة على أل محمد.

وعزاه المؤلف في «القول البديع» (ص ١٨٩، ٢٣٠، ٢٥٣)، لأبي موسى المديني الحافظ، والبيهقي في «حياة الأنبياء في قبورهم»، والتيمي في «ترغيبه»، وعنه ابن عساكر، ومن طريقه أبو اليمن. وهو حديثٌ موضوعٌ، آفته العبَّاس بن بكَّار الضَّبِّيُّ البصريُّ.

قال الدَّارقطنيُّ: كذَّاب، وقال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم والمناكير. وقال أبو نُعيم: يروي المناكير، لا شيء. وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات وغيرهم. واتَّهمه الدَّهبيُّ في «الميزان» بوضع أحاديث! انظر: «ضعفاء الدَّارقطني» (ص ٣٦٣)، و «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣٦٣)، و «ميزان الاعتدال» (٤٨/٤)، و «لسان الميزان» (٣/ ٢٩٠)، و «الكشف الحثيث» (ص ١٤٧).

<sup>•</sup> والخلاصة أنه صدوق في نفسه، كما قال الحافظان الدَّهبيُّ وابنُ حجر. انظر: ﴿الْميزان﴾ (٣/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦)، و ﴿التقريبُ (ص ٤٢٣)، وانظر: ﴿تاريخ بغداد﴾ (٩/ ٢٢٧). ومعاوية بن عمَّار، هو ابن أبي معاوية الدُّهني، روى له مسلم في ﴿الصحيح ، حديثًا واحدًا متابعةً. وذكره ابن حبان في ﴿الثقات ، (٩/ ١٦٧). قال في ﴿التقريب (ص ٩٥٥): ﴿صدوق ».

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «الفردوس بمأثور الخطاب» في مظانه، وعزاه إليه المؤلِّف في «القول البديع» (ص ١٨٩)، والسَّمهودي في «الجواهر» (ص ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) قلتُ: وقفتُ على الحديث مُسْنَدًا فيما عزاه السَّمْهودي (ص ٢٢٦)، إلى أبسي الحسن بن المغازلي في كتابه: «المناقب» من طريق علي بن يونس العطَّار، حدَّثني محمد بن علي الكندي، حدَّثني محمد بن مسلم، حدَّثني جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه، عن جدَّه علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي ابن أبسي طالب رضى الله عنه رَفَعَهُ.

#### وفيه أيضًا أبو بكر الهُذلي، واسمه سُلْمَى بن عبد الله الهُذَلي.

قال ابن معين: لم يكن بثقة. وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه عمن يرويه لا يُتابع عليه. وقال الذهبي: واهٍ. انظر: "الميزان" (٣/ ٢٧٧)، و "مختصر الكامل" (ص ٣٧٤).

وعزاه في «الكنز» (١/ ٥٠٥)، رقم (٣٢٣٢) لابن النَّجار عن جابر .

• الطريق الثاني: من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه:

أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (٣/ ١١١)، رقم (٣٠٣٥)، و «حياة الأنبياء بعد وفاتهم» (ص ٩٣)، رقم (٢٧٦)، من طريق محمد بن إسماعيل (ص ٩٣)، رقم (٢٧٦)، من طريق محمد بن إسماعيل الصايغ، عن حَكَّامَة، عن أبيها عثمان بن دينار، عن أخيه مالك بن دينار، عن أنس مرفوعًا، بسياقي أتمّ من حديث جابر. وعزاه السيوطي في «الذُرّ المنثور» (٥/ ٤١١)، لابن عساكر، وابن المنذر في «تاريخه». وكذا عزاه المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/ ٥٠٧)، رقم (٢٢٤٢)، للدَّيلميَّ.

وإسنادُهُ تالفٌ.

حَكَّامَة بنت عثمان بن دينار، لا شيء، تروي عن أبيها أحاديث بواطيل.

قال العقيلي في ترجمة أبيها: «تروي عنه حَكَّامَة ابنته أحاديث بواطيل ليس لها أصل». وقال أيضًا: «أحاديث حَكَّامَة تُشبه أحاديث القُصَّاص، ليس لها أصول». و «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٠٠).

وأبوها عثمان بن دينار أورده الذهبي في «الميزان» (٥/ ٤٥)، بقوله: «عثمان بن دينار أخو مالك بن دينار أخو مالك بن دينار البصري والد حَكَّامَة، لا شيء». وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٩٤)، وقال: «روت عنه ابنته حَكَّامَة بنت عثمان بن دينار، وحَكَّامَة، لا شيء!». وانظر: «لسان الميزان» (١٦٣/٤ ــ ١٦٣)، و «اللّاليء المصنوعة» (٢/ ٣٢، ٣٢٦، ٤٤٤).

#### الطريق الثالث: من حديث خالد بن طَهْمَان عن النَّبِيِّ ﷺ:

أخرجه التميمي في «ترغيبه» كما عزاه إليه المصنّف في «القول البديع» (ص ١٨٩)، قال: «وهو منقطع»، ولفظه: «مَنْ صلَّى عليَّ صلاةً واحدةً قُضِيتْ له مائةُ حاجةٍ».

قلتُ: خالد بن طَهْمَان، هو خالد بن أبي خالد، أبو العلاء الخفّاف. روى عن أنس بن مالك، وحبيب بن أبي ثابت، وعطية العوفي، فأتّى له أن يروي عن النّبيّ عليه؟! وعنه سفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، ووكيع. قال أبو حاتم: من عُتَن الشّيعة، محله الصدق. ولم يذكره أبو داود إلا بخير. وضعّفه ابن معين، وابن الجارود، وقد اختلط قبل موته بعشر سنين. وكان قبل ذلك ثقة، قال ابن الكيّال: «وما ضعّفه ابن معين إلاّ من أجل أنه اختلط». انظر: «التهذيب» (۳/ ۹۰)، و «الميزان» (بر ۱۹۶)، و «الميزان» (بر ۱۹۶)، و «نهاية الاغتباط» (سر ۲۱)،

### ١٨٨ ــ (١) ونحوه ما يُرُوَى كما عند الدَّيلميِّ (٢)، عن سعيدٍ، حديث:

«اللَّـهُمَّ كما أَوْلَجْتَ اللَّيلَ في النَّهارِ، والنَّهارَ في اللَّيلِ، أَوْلِجْ عليَّ وعلى أَهْلِ بَيْتِي الرَّحْمَةَ، ولا تَقْطَعْها عنِّي ولا عَنْهُمْ أَبدًا»، قاله ﷺ إذ خرج من اللّيل ("). وفي البابِ أحاديثُ كثيرة، أَوْرَدْتُهَا مع بيان حكم المسألة في كتابي: «القول البديع» (٤).

«واستُدلَّ بهذا الحديث [يريد حديث أبسي حميد السَّاعديِّ]، على جواز الصلاة على غير النَّبسِّ ﷺ من أجل قوله: «وعلى آل محمَّد». وأجاب من مَنَعَ بأنَّ الجواز مقيّدٌ بما إذا وقع تبعًا، والمنع إذا وقع مستقلاً.

والحُجَّة فيه أنه صار شعارًا للنَّبِيِّ ﷺ فلا يشاركه غيره فيه، فلا يُقال: قال أبو بكر ﷺ، وإنْ كان معناه صحيحًا، ويُقال: صلَّى الله على النَّبِيِّ وعلى صدِّيقه أو خليفته، ونحو ذلك.

وقريبٌ من هذا أنه لا يُقال: قال محمد عزَّ وجلَّ وإنْ كان معناه صحيحًا؛ لأنَّ هذا الثناء صار شعارًا لله سبحانه، فلا يُشاركه غيره فيه.

ولا حُجَّة لمن أجاز ذلك منفردًا فيما وقع من قوله تعالى: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ [التوبة: آية ١٠٣]، ولا في: «اللَّنهُمَّ صلُّ على آل أبسي أو في»، ولا في قول امرأة جابر: صلَّ عليَّ وعلى زوجي فقال: «اللَّنهُمَّ صَلِّ عليهما»، فإنَّ ذلك كلّه وقع من النَّبيُ ﷺ، ولصاحب الحقَّ أن يتفضَّل من حقّه بما شاء، وليس لغيره أن يتصرَّف إلاَّ بإذنه، ولم يثبت عنه إذن في ذلك.

ويُقوِّي المنع، بأنَّ الصَّلاة على غير النَّبيِّ ﷺ صار شعارًا لأهل الأهواء، يُصلُّون على من يُعظُّمون من أهل البيت وغيرهم.

وهل المنع في ذلك حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ حكى الأوجه الثلاثة النَّوويُّ في «الأذكار» وصحَّح الثاني». اهـ.

وانظر كذلك: (مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية) (٤٩٦/٤ \_ ٤٩٧).

(٤) انظر: «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»، للمصنّف (من ٥١ \_ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: (إذ خرج من الليل) انفردت به نسخة الأصل (ح)، وأثبتُه من الحاشية بخطُّ المؤلف، ووضع بعده علامة (صحًّ).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في "الفردوس" في مظانه، والله تعالى أعلم.

 <sup>(</sup>٣) ● فائدة: رأيتُ من المناسب في نهاية هذا الفصل أن أسوق كلامًا للحافظ ابن حجر في مسألة الصلاة على غير النّبيّ ﷺ، ولنفاسته رأيتُ أنْ أذكره بحروفه، وهو في «الفتح» (٨/ ٣٤٥)، ونحوه في الصلاة على غير النّبيّ ﷺ، ولنفاسته رأيتُ أنْ أذكره بحروفه، وهو في «الفتح» (٨/ ٣٤٥)، ونحوه في

### ٤ ـ بَابُ دُعَائِهِ ﷺ بالبَرَكَةِ في هذا النَّسْلِ المُكَرَّم

١٨٩ \_ عن عبد الكريم بن سليط البَصْريِّ، عن ابن بريدة \_ هو عبد الله \_ ، عن أبيه رضي الله عنه: «لو كانت عندك فاطمة».

فدخل رضي الله عنه على النَّبِيِّ ﷺ \_ يعني لِيَخْطِبَهَا \_ ، فسلَّم عليه ، فقال: «مَرْحَبًا «مَرْحَبًا وأمِي طالب؟»، قال: «مَرْحَبًا وأهْلًا»؛ لم يزده عليها.

فخرج إلى الرَّهط من الأنصار ينتظرونه، فقالوا: «ما وراءك»؟ قال: «ما أدري! غيرَ أنه قال لي: مَرْحَبًا وأهْلاً»، قالوا: «يكفيك من رسول الله ﷺ إحداهما، لقد أعطاك الأهلَ، وأعطاك الرَّحبَ».

فلمَّا كان بعد ذلك، بعدما زوَّجه قال: «يا عليُّ! إنه لا بُدَّ للعُرس مِنْ وَلِيمَةٍ».

قال سعد رضي الله عنه: «عندي كَبْشٌ». وجَمَعَ لَهُ رَهْطٌ [٤٣/أ] من الأنصار آصُعًا(١) من ذُرَةٍ.

<sup>(</sup>۱) الآصُع: جمع صاع، وهو فصيحٌ صحيح من باب المقلوب؛ لأنَّ فاء الكلمة في (آصُع): صاد، وعينها: واو، فقُلبت الواو همزة، ونُقلت إلى موضع الفاء، ثم قُلبت الهمزة ألِفًا حين اجتمعت هي وهمزة الجمع فصار آصُعًا، وَزْنُهُ عندهم (أعُفَل). وتُجمع أيضًا على (أصُوع) و (أصُواع) وَ (صِيعان)، والصاع يُذكَّر ويُؤنَّث، وهو مكيالٌ يسع أربعة أمداد. وصاع النبي ﷺ الذي بالمدينة أربعة أمداد بمُدهم المعروف. ويبلغ وزنه بالمثاقيل أربعمائة وثمانين مثقالاً من البُرُّ الجيَّد، وذلك لأنَّ زنَة المثقال أربعة غرامات وربع، =

فلمَّا كان ليلة البنَاء قال: «يا عليُّ! لا تُحْدِثُ شيئًا حتى تَلْقَاني»، فدعا النَّبيُ ﷺ بماء، فتوضَّأ منه، ثم أَفْرَغَهُ على عليِّ وفاطمةَ رضي الله عنهما فقال: «اللَّهُمَّ بَارِكُ فيهما، وبَارِكُ عليهم، وبَارِكُ لهما في نَسْلِهِمَا». رواه النَّسائيُّ في «عمل اليوم والليلة»(١).

(١) إسنادُهُ حسنٌ، فيه عبد الكريِّم بن سَليط لم يُوثِّقه سوى ابن حبَّان ولا يُعرف فيه جرُّحٌ

أخرجه في (ص ٩٦) \_ رقم (٢٥٩)، وهو في «الشّنن الكبرى» له (٢/ ٢٧) \_ رقم (١٠٠٨٧)، وهو في «الشّنن الكبرى» له (٢/ ٢٧) \_ رقم (١٠٠٨٨) عن طريق عبد الأعلى بن واصل وأحمد بن سليمان، كلاهما عن مالك بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن حميد، عن عبد الكريم بن سليط به مثله. ومن طريقه ابن السُّنِّيِّ في «عمل اليوم والليلة» (ص ٢١٣) \_ رقم (٦٠٧) \_ باب رقم (٢١٧) \_ رام (٢٠٠) \_ باب ما يقول الرجل لمن يخطب إليه. وفي (ص ٢١٤) \_ رقم (٦٠٧) \_ رام ما يقول الرجل لمن يخطب إليه.

وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٢١٤/٤٢) في ترجمة علي بن أبـي طالب رضي الله عنه ،
 من طريق مكحول بإسناد النسائي .

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا عبد الكريم بن سَليط لم يُوثِقه سوى ابن حبان، ولا يُعرف فيه جرحٌ. عبد الأعلى بن واصل، هو ابن عبد الأعلى الأسدي الكوفي (ثقة). «التقريب» (ص ٢٥). وأحمد بن سليمان، هو ابن عبد الملك، أبو الحسين الرَّهاوي، أكثر عنه النسائي (ثقة حافظ). «التقريب» (ص ٩٠). ومالك بن إسماعيل، هو النَّهديُّ، أبو غسان الكوفي (ثقة متقن، صحيح الكتاب، عابد). «التقريب» (ص ٩١٣). وعبد الرحمن بن حميد، هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي (ثقة). «التقريب» (ص ٢٠٥). وعبد الرحمن بن حميد، هو ابن عبد الرحمن الرؤاسي الكوفي (ثقة). «التقريب» (ص ٢٠٥). وعبد الكريم بن سَليط بفتح السين به هو ابن عقبة المروزي، نزل البصرة، لم يُوثِقه غير ابن حبان، ولم أرّ فيه جرحًا. ذكره في «الثقات» (٧/ ١٣١)، وقال: «روى عنه المراوزة». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٢٩). وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٠ ـ ٢١) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص ٢١٩): «مقبول».

وابن بريدة، هو عبد الله بن بريدة بن الحُصَيْب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها (ثقة) «التقريب» (ص ٤٩٣). وحسَّن الحافظ إسنادَه في «الأصابة» (٨/ ٢٦٥) في ترجمة فاطمة الزهراء سرضي الله عنها فقد قال: «وأخرج الدُّولابي في «الدُّريَّة» بسند جيِّد عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: «...» وذكره، فلعلَّه وقف له على متابع حسن للحديث؛ فالله تعالى أعلم. وقال الحافظ الهيثمي في =

<sup>=</sup> فيكون مبلغ أربعمائة وثمانين مثقالاً؛ ألفي غرام وأربعين غرامًا، وعليه فهو يَزِنُ بالكيلو: كيلوين وأربعين غرامًا من البُرِّ الجيِّد؛ كهذا حرَّره الشَّيخ محمد بن صالح بن عُثيمين. انظر: «تحرير ألفاظ» التنبيه» للنووي (ص ١٤٣)، و «النهاية» (٣/ ٢٠) ــ مادة (صَوَعَ)، و «لسان العرب» (٨/ ٢١٥) نفس المادة و «مجالس شهر رمضان» للعُثيمين (ص ١٣٨).

• ١٩٠ \_ وكذا رواه الرُّويانيُّ في «مسنده» (١) من هذا الوجه، ولفظه أيضًا: «وبَاركُ لهما في نَسْلِهِمَا».

١٩١ \_ وأخرجه سَمُّوْيَه في «فوائده» (٢) من هذا الوجه؛ لكنَّه بلفظ:
 «اللَّــٰهُمَّ بَارِكْ لهما في شَمْلِهِمَا». ولم يقل: «اللَّــٰهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا وبَارِكْ عَلَيْهِمَا».

۱۹۲ \_ ورويناه في «الذُّرِّيَّة الطَّاهرة» (٣) للدُّولابيِّ، ولفظه:

«اللَّنَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِمَا، وبَارِكْ عَلَيْهِمَا، وبَارِكْ لهما في شِبْلِهِمَا».

وقال الحافظُ ابنُ ناصر (٤) راوي الكتاب: «صَوَابُهُ: (نَسْلِهِمَا)»؛ انتهى (٥).

<sup>= «</sup>مجمع الزوائد» (٢٠٩/٩): «ورجالهما رجال الصحيح غير عبد الكريم بن سليط، ووثَّقه ابن حبان»، وحسَّنه الألباني في «آداب الزفاف» (ص ٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۷۲) \_رقم (۳۵).

<sup>(</sup>٢) كتاب «الفوائد» لسَمُّوْيَه يقع في ثمانية أجزاء كما أفاده الكتَّاني في «الرسالة المستطرفة» (ص٩٥) ونسبه إليه، وكذا أبو سعد السَّمعاني في «التحبير» (١/ ١٨٧)، وحاجي خليفة في «كشف الظنون» (٢/ ١٢٩٨).

وَصَفَ الحافظُ الذهبيُّ الكتاب في «التذكرة» (٢/ ٥٦٦) بقوله: «ومن تأمَّل فوائده المرويَّة عَلِمَ اعتناءه بهذا ا الشأن». وقال في «النبلاء» (١٣/ ١٠): «صاحب تلك الأجزاء الفوائد التي تُنْبيء بحفظه وسعة علمه».

<sup>•</sup> وسَمُّوْيَهُ: هو الإمام الحافظ إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العَبْدي الأصبهاني، أبو بشر، المعروف بـ «سَمُوْيَه» ـ بتشديد الميم، على وزن عَلُوْيَه، كما في «تبصير المنتبه» (٢/ ٢٩٤). وُلِد عام (١٩٠هـ). سمع أبا نُعيم المُلائي، وأبا مُسْهِر الغسَّانيّ. وعنه ابن أبي حاتم، محمد بن منده، ومحمد بن أحمد بن يزيد. قال ابن أبي حاتم: سمعنا منه، وهو ثقة صدوق. مات سنة (٢٦٧هـ). «سير أعلام النبلاء» (١٣/ ١٠)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٢٧/٣).

 <sup>(</sup>٣) (ص ٦٤) \_ رقم (٩٤) من طريق أبي جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي، عن أبي غسان
 مالك بن إسماعيل به مثله، ولفظه عنده: (قوبارك لهما في شبليهما». بالتثنية.

<sup>(</sup>٤) هو الإمام المحدِّث الحافظ، أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد السَّلاَمي ــ بفتح المهملة والملام ألف المخففة وفي آخرها الميم ــ نسبة إلى بغداد دار السَّلام. وُلِد سنة (٣٦٧هـ)، وسمع من عاصم بن الحسن، وأبي طاهر الأنباري. روى عنه أبو طاهر السَّلَفي، وأبو موسى المديني. من مؤلفاته: «الأمالي» في الحديث، و «مناقب الإمام أحمد». مات ببغداد في شعبان سنة (٥٥٠هـ). «الأنساب» (٣٤/ ٣٤٩)، و «السَّير» (٢٠/ ٢٥٥)، و «معجم المؤلفين» (٣/ ٧٤٧).

 <sup>(</sup>٥) أفاد محقق «الذُّريَّة الطَّاهرة» (ص ٦٥) أنه وُجِدَ في هامش النُّسخة الوحيدة التي حقَّق عليها الكتاب ما يلي: «في حاشية الأصل، قال ابن ناصر الدّين: صوابه نسليهما».

وباللفظين أورده الضَّياء في «المختارة»(١). والحديث عند أحمد (٢)، وأبي يعلى (٣) في «مسنديهما» من هذا الوجه \_ أيضًا \_ مُقتصرين على بعضه، مما ليس فيه محلّ الاستشهاد؛ والله أعلم.

• تنبيه: رواية الدُّولابيِّ أشار إليها المحبُّ الطَّبريُّ في «ذخائر العُقْبى» (ص ٧٤)، بقوله: «وأخرجه الدُّولابي وقال: (في شبليهما)؛ فإنْ صحَّ فله معنى مستقيم، والظاهر أنه تصحيف». اهـ. وزاد في شرحه لغريب الحديث (ص ٧٥): «الشُّبل ولد الأسد؛ فيكون ذلك إن صحَّ كشف واطلاع منه ﷺ فأطلق على الحسن والحسين شبلين، وهما كذلك».

(١) لم أعثر عليه في «المختارة» المطبوع، ولعلَّه في الأجزاء التي لم يُعثر عليها بعد؛ والله تعالى علم.

#### ـ والحديث أيضًا أخرجه:

الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/ ٢٠) \_ رقم (١١٥٣) من طريق أبي غسّان النهدي به، لكنه قال: «اللَّنهُمَّ بارك فيهما، وبارك لهما في بنائهما». والبزار (١٥١/٢ \_ كشف) \_ قم (١٤٠٧) من طريق أبي غسّان به مثله، لكنه قال: «اللَّنهُمَّ بارك فيهما، وبارك لهما في شبّليهما». وابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٢١) من طريق أبي غسان به. وعزاه السيوطي لابن عساكر كما في «مسند فاطمة الزهراء» من «الجامع الكبير» له \_ رقم (٢٠٥).

(٢) (٥/ ٣٥٩)، وكذا في الفضائل الصَّحابة (٢/ ٦٨٩) \_ رقم (١١٧٨) من طريق حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن أبيه به. قال الشيخ وصيّ الله بن محمد عباس: السناده صحيح .

(٣) إسنادُهُ صحيحٌ، رجاله لقات.

لم أجده في "مسنده" المطبوع من هذا الوجه، ولعله في "المسند الكبير" له، وروى قصة خطبة عليّ لفاطمة (١/ ٢٩٠) ــ رقم (٣٥٣) ــ وليس فيه محل الاستشهاد ــ من طريق حماد بن مسعدة، عن المنذر بن ثعلبة، عن عِلْباء بن أحمر، عن عليّ رضي الله عنه.

عِلْباء بن أحمر، هو اليشكري البصريّ سمع من عليّ رضي الله عنه كما في «الإكمال» (٦/ ٢٦٦). قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٧٥): «رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات».

وأخرجه (١/ ٣٦٢) ــ رقم (٤٧٠) من طريق العباس بن جعفر بن زيد بن طلق الشئي العبدي،
 عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ رضي الله عنه. وليس فيه محل الاستشهاد. وإسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مَنْ
 لا يُعرف.

قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٨٣): «رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر، عن زيد بن طلق، عن أبيه، عن جدَّه، ولم أعرفهم؛ وبقية رجاله رجال الصحيح».

# ٥ بَابُ بِشَارَتِهِم بالجنَّة ورَفْعِ مَنْزِلَتِهِم بالوُقُوفِ عِنْدَ مَا أَوْجَبَهُ الشَّارِعُ وَسَنَّهُ (١)

تقدَّمت في الباب الثَّاني عدَّةُ أحاديث في التَّنصيصِ على دخولهم في شفاعته، وغضبه حيثُ قيل إنهم لا ينتفعون بقرابته (٢).

۱۹۳ \_ وعن أبي الزِّناد، عن زيد بن عليٌّ في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ( وَ فَلَ يَدْخُلُ أَهْلُ بَيْتِهِ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْخُلُ أَهْلُ بَيْتِهِ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْخُلُ أَهْلُ بَيْتِهِ اللهِ اللهِ ﷺ أَنْ يَدْخُلُ أَهْلُ بَيْتِهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في ( م ): وسنَّته.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث: رقم (١٢٥، ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨، ١٢٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣١، ١٣٣، ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الضحى (آية: ٥).

<sup>(</sup>٤) الرواية في ( ز ): «أن لا يُدْخِلَ أهلَ بيِّته النَّار».

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في المصدر المذكور.

وأبو الزَّناد، هو عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن المدني. مات سنة (١٣٠هـ). (ثقة فقيه). «التقريب» (ص ٤٠٤). ويحتمل أن يكون مَوْج بن علي الكوفي، فهو مذكورٌ فيمن روى عن زيد بن علي بن الحسين، وكنيته أبو الزَّناد. (لم أقف له على ترجمة)؛ فالله أعلم بالصواب. وزيد بن علي، هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. مات سنة (١٣١هـ)، (ثقة) وقد مضى عند الأثر رقم (١٦٨). ولم

أبن الحسين بن حتى بن ابني طالب على على بقية رجاله . أفف على من تحت أبسي الزُّنَاد لأحكمَ على بقية رجاله .

وهذا القول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما:
 أخرجه ابن جرير في (تفسيره» (٣٠/ ٢٣٢) قال: حدَّثني عبَّاد بن يعقوب، قال ثنا الحكم بن ظُهيْر،
 عن السَّدِّي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۚ إِنَّ مَا رَضَى محمَّدِ ﷺ أَنْ لا يَدُخُلَ أحدٌ من أهل بيته النَّار». وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل الحَكَم بن ظُهيْر.

الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ فاطمةَ حَصَّنَتَ فَرْجَها فَحَرَّمَ الله ذُرِّيَّتَها على النَّار». أخرجه تمَّام في «فوائده» (۱) ، والبزَّار في «مسنده» (۲) ، والطَّبرانيُّ في «الكبير» (۳) بلفظ: «فحرَّمها الله وذُرِّيَّتَها على النَّار» (٤) .

عبّاد بن يعقوب، هو الرَّواجَني، أبو سعيد الكوفي، مختلفٌ فيه، والخلاصة أنه صدوق في نفسه إلاَّ أنه كان غاليًا في الرَّفض، شتَّامًا لعثمان بن عفان رضي الله عنه! وقد مضى. والحَكَم بن ظُهَيْر، هو أبو محمد بن أبي ليلى الكوفي الفزاري؛ أجمع الأثمة على ضعفه. قال يحيى بن معين: كذَّاب. وقال مرة: ليس بشيء.

وقال البخاري: تركوه، منكر الحديث، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، متروك الحديث، وقال البخاري: أبو حاتم: منكر الحديث، لا يُكتب حديثه، وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وقال النسائي والترمذي: متروك الحديث، وقال الترمذي في موضع: ليس بثقة، ولا يُكتب حديثه، وقال أبو داود: لا يُكتب حديثه. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة، وقال الحافظ: متروك، رُمي بالرفض، واتّهمه ابن معين، وقال ابن عدي: «الجرح والتعديل» (١١٨/٣)، و «تاريخ ابن معين» (١/ ١٢٤)، و «التاريخ الكبير» (١/ ١٢٥)، و «التاريخ العبير» (١/ ١٢٠)، و «التاريخ الصغير» (١/ ٢٣٠)، و «مختصر الكسامل» (ص ٢٤٠)، و «التهذيب» (١/ ٤٢٧)، و «التقريب» (ص ٢٢٢)، و الشديع، مو السُّدي الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن (صدوق يهم، رمي بالتشيع)، وقد مضي، والله أعلم.

(۱) (۱۲/۶ ـ الروض البسَّام) ـ رقم (۱٤٩٣) من طريق معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث، عن عاصم بن أبى النجود به.

(۲) (۳/ ۳۳ ــ کشف) ــ رقم (۲٦٥١) من طريق معاوية بن هشام، بمثل إسناد ومتن ثمّام. قال البزار: «لا نعلم رواه عن عاصم هكذا إلاَّ عمرو، وهو كوفي لم يُتابع على هذا، وقد رواه غير معاوية عن عمرو بن غياث عن عاصم عن زرّ مرسلاً».

(۳) (۱/۳) ـ رقم (۲۹۲۹)، وفي (۲۹/۲۲) ـ رقم (۱۰۱۸) من طريق هشام بن معاوية به.

(٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجلِّ عمرو بنِ غياث.

معاوية بن هشام، هو أبو الحسن الكوفي القصَّار، مولى بني أسد، وثَّقه أبو داود، والعجلي والذهبي، وقال الإمام أحمد: هو كثير الخطأ. ولذا قال في «التقريب» صدوق له أوهام. «التهذيب» = - (١٩٧/١٠)، و «التقريب» (ص ٩٥٦). وعمر بن غياث، وقيل: عمرو بن غياث، هو الحضرمي الكوفي؛ منكر الحديث. قال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا على قلة حديثه، يروي عن عاصم ما ليس من حديثه إن سمع من عاصم ما روى عنه، ولعلَّه سمع في اختلاط عاصم؛ لأنَّ عاصمًا اختلط في آخره. وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. وقال ابن عدي: كان مرجئًا. وقال الذهبي في "ترتيب الموضوعات»: شيعي واه. «الميزان» (٥/ ٢٦١)، و «المجروحين» (٨٨/١)، و «ترتيب الموضوعات» (ص ١٣٢).

وعاصم بن أبي النَّجُود، هو ابن بَهْدلة الأسدي مولاهم، الكوفي، القارىء المشهور، قال ابن معين والنسائي: لا بأس به. ووثّقه أحمد، وأبو زرعة، وابن حبّان. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. وقال العقيلي: لم يكن فيه إلاّ سوء الحفظ. ولذ قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٧١): «صدوق له أوهام، حجّة في القراءة». وزرّ \_ بكسر أوله وتشديد الراء \_ هو ابن حُبَيْش الأسدي الكوفي، أبو مريم (ثقة جليل مخضرم). «التقريب» (ص ٣٣٦).

وقد سئل الدَّارقطنيُّ ـ رحمه الله تعالى ـ عن الحديث فقال: «يرويه عمرو بن غياث، واختُلف عنه؛ فرواه معاوية بن هشام، عن عمرو بن غياث الحضرمي، عن عاصم، عن زرِّ عن عبد الله، عن النبي على وخالفه أبو نعيم؛ فرواه عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرِّ مرسلاً. ويُقال: عمر بن غياث، وهو من شيوخ الشّيعة من أهل الكوفة». انظر: «العلل الواردة في الأحاديث» للدارقطني (٥/ ٦٥ ـ ٦٦). بل قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (٤/ ٢٦ ـ ٦٤): «كذبٌ باتّفاق أهل المعرفة بالحديث». وانظر بحث: «الأحاديث والآثار التي تكلّم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية» لوليد بن أحمد الحسين ـ نُشر بمجلة الحكمة، العدد السادس (١٤١٦هـ).

#### • والحديث أخرجه أيضًا:

\_ الحاكم في كتاب معرفة الصَّحابة \_ ذكر مناقب فاطمة بنت رسول الله ﷺ (٣/ ١٦٥) \_ رقم (٢٧٢١)، وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقّبه الذهبي بأنه ضعيف، تفرَّد به معاوية وفيه ضعفٌ، عن ابن غياث، وهو واه بمرَّة. وأبو نُعيم في «فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم» (ص ١٢٤) \_ رقم (١٣٩)، و «الحلية» (٤/ ١٨٨) في ترجمة زرَّ، وقال: «هذا غريب من حديث عاصم، عن زرَّ، تفرَّد به معاوية». والعُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ١٨٤) في ترجمة عصر بـن غياث. وابـن حبـان في «المجروحين» (٢٨٨) في ترجمة ابن غياث. وانظر: «تذكرة الحفاظ» رقم (٢٨٧)، وابن عدي في «الكامل» (ه/ ١٧١٤) في ترجمة عمر بن غياث. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (٢/ ٢٣٩) \_ رقم (١٩٣٣). ومن طريقه ابنُ الجوزيُّ في «الموضوعات» (٢/ ٢٧٧) \_ رقم (٢٨٧). وابن عساكر في ترجمة الحسين بن علي من «تاريخ دمشق» (١١٤٤) \_ رقم (٢٥١٩). وأورده أيضًا من طريق تليد، عن عاصم بن أبـي النجود به. وتليدٌ كذَّاب.

قال الخطيب البغدادي في تخريجه (ص ١٣٧): «كذا روى هذان هذا الحديث عن عاصم، عن زرَّ، عن حذيفة. وخالفهما عمرو بن غياث، فرواه عن عاصم، عن زرَّ، عن عبد الله، عن النَّبيُّ عَلَيْهُ تسليمًا. ذكر ذلك معاوية بن هشام عن عمرو. وخالفهم أبو نعيم الفضل بن دكين؛ فرواه عن عمرو بن غياث، عن عاصم، عن زرَّ، عن النبي على تسليمًا مرسلًا، وقول أبي نعيم أشبه بالصواب».

قلتُ: وحفص بن عمرو، عن ابن دينار الأيلي. قال فيه أبو حاتم: كان شيخًا كذَّابًا. وقال الساجي: كان يكذب. وقال العقيلي: يحدُّث عن الأثمة بالبواطيل. وقال ابن عدي: أحاديثه كلَّها إما منكر المتن وإما منكر الإسناد، وهو إلى الضعف أقرب. «لسان الميزان» (٢/ ٣٦٩ ــ ٣٧٠)، و «مختصر الكامل» (ص ٢٨٣).

#### والحديث يُروى موقوفًا على ابن مسعودٍ رضي الله عنه من قوله:

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٨٤) من طريق أحمد بن موسى الأزدي، عن معاوية بن هشام، عن عمر بن غياث، عن عاصم، عن زرَّ، عن ابن مسعود موقوفًا، ورجَّح العقيلي رواية الوقف على الرفع، فقال عقب روايته: (وهذا أولى». أهـ.

• فائدة: جاء عن محمد بن علي بن موسى الرضا المتوفى (٢٢١هـ)، وهو من أئمة أهل البيت، أنَّ الحديث محمولٌ على ذرِّيَتها الذين هم أولادهما خاصة. أخرج أبو نُعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٢٤٢) من طريق جعفر بن محمد بن مزيد قال: كنت ببغداد، فقال لي محمد بن منده بن مهربزد: هل أدخلك على ابن الرضى؟ قلت: نعم، فأدخلني، فسلَّمنا عليه وجلسنا، فقال له: حديث النبي عَنَّة: "إنَّ فاطمة أحصنت فرجها فحرَّم الله ذرَّيَتها على النارة؛ قال: خاصِّ للحسن والحسين رضي الله عنهما. وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٦٦) من طريق أبي نُعيم به. قال العلاَّمة الألباني \_ رحمه الله \_ : "وهذا تأويل جيَّد لو صحَّ الحديث؟. «السلسلة الضعيفة» (١/ ٤٦٢).

قلتُ: وهو قول الإمام أبي الفرج ابن الجوزي، قال في «الموضوعات» (٢/ ٢٢٨): «. . . ثم إنَّ =

<sup>(</sup>۱) فضائل الزهراء؛ له رقم (۱۰)، وأخرجه في «الكتاب اللطيف؛ (ص ۲۳۰) \_ رقم (۱۸۲) من طريق معاوية به مثله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه في افضائل فاطعة ورقم (۱۱) من طريق حفص بن عمرو الأيلي، عن عبد الملك بن الوليد بن معدان وسلام بن سليمان القارىء، عن عاصم، عن زرَّ، عن حذيفة مرفوعًا. وأبو القاسم المهرواني في المهروانيات (ص ١٣٦) ورقم (٦٩) من طريق ابن عُقْدة، عن يونس بن سابق، عن حفص بن عمر الأيلى به.

197 \_ وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: شَكَوْتُ إلى رسول الله عَلَيْ حَسَدَ النَّاسِ، فقال لي: «أَمَا ترضى أَنْ تكونَ رابعَ أَرْبَعَةٍ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الجَنَّةَ أَنَا، وأَنْتَ، والحَسَن، والحُسَيْن \_ رضي الله عنهم \_ وأَزْوَاجُنا عن أَيْمَانِنَا وشمائِلنا، وذُرِّيَّتُنا خَلْفَ أَزْوَاجِنا». أخرجه الثَّعلبيُّ (١) بسندٍ فيه الكُدَيْميُّ، وهو ضعيف (٢).

#### (٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

أخرجه أبو بكر القطيعي في "زوائد الفضائل" (٢/ ٢٢٤) ــ رقم (١٠٦٨) قال: حدَّثني محمد بن يونس، ثنا عبيد الله بن عائشة، ثنا إسماعيل بن عمرو، عن عمر بن موسى، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدِّه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن طريقه النَّعلبيُّ كما في "تخريج الأحاديث الواردة في الكشاف" للزيلعي (٣/ ٢٣٦) قال: أنا أبو موسى الحمشادي، ثنا أبو عبد الله الحافظ، ثني أبو بكر بن مالك به مثله إسنادًا ومتنا، وابن عساكر في ترجمة الحسين بن علي من "تاريخ دمشق" (١٦٩ / ١٤٩) \_ رقم (٣٥٠٨) من طريق الكُديْميّ بسنده ومتنه.

#### وإسناده مسلسلٌ بالضُّعفاء:

أولهم: الكُديّميّ، وهو محمد بن يونس بن موسى، أبو العباس البصري، أكثر الأثمة على ضعفه واتّهامه وترك روايته. قال ابن عدي: قد اتّهم بالوضع، وادّعى الرّواية عمن لم يرهم، ترك عامةُ شيوخنا الرّواية عنه. قال ابن حبان: لعلّه وضع أكثر من ألف حديث!! وقال الحاكم: ذاهب الحديث، تركه ابن صاعد، وابن عُقْدة، وسمع منه ابن خزيمة ولم يُحدّث عنه. وقال الإمام أحمد: حسن المعرفة ما وُجِدَ عليه إلاّ لصحبته للشاذكوني. وقال الذهبي في "الميزان": أحد المتروكين، وقال في "التذكرة": هو واه. وقال موسى بن هارون وهو متعلّق بأستار الكعبة: اللّهم إني أشهد أن الكديميّ كذّابٌ يضع الحديث. وقال قاسم المطرز: أنا أُجاثي الكديمي بين يدي الله وأقول: يكذب على نبيّك. واتّهمه الدارقطني بالوضع. وقال الحافظ وتلميذه المصنّف: ضعيف. وأما إسماعيل الخطبي فقال: "ثقة! ما رأيت جمعًا أكثر من مجلسه». فخالف جميع مَنْ سبق!. «الميزان» (٣/ ٣٧٨)، و «التهذيب» (٩/ ٣٩٥)، و «تذكرة الحفاظ»

الحديث محمولٌ على ذريَّتها الذين هم أولادها خاصة الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنة، وكذلك فسّره محمد بن على بن موسى الرضا فقال: هو خاصٌ للحسن والحسين صلوات الله عليهم».

<sup>(1)</sup> هو الإمام الحافظ أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابوري، صاحب التفسير، أحد أوعية العلم، روى عن محمد بن الفضل بن خزيمة وجماعة، وعنه الواحديُّ المفسِّر وجماعة، له كتاب التفسير، واسمه: «الكشف والبيان في تفسير القرآن»، و «العرائس في قصص الأنبياء». مات سنة (٤٢٧هـ). «سير أعلام النبلاء» (١٧/ ٤٣٥)، و «طبقات المفسرين» (١/ ٢٦).

= ثانيهم: إسماعيل بن عمرو البَجَليّ، ضعَّفه أبو حاتم والدَّارقطني. قال ابن عدي: حدَّث بأحاديث لا يُتابع عليها، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٠٠)، وأثنى عليه إبراهيم بن أروْمة. «الميزان» (١٠٠٨).

ثالثهم: عمر بن موسى، هو ابن وجيه الوجيهي الحمصي، قال فيه النسائي: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، كان يضع الحديث ويروي المناكير. وقال ابن معين: ليس بثقة. وقال الذَّارقطنيُّ: متروك. وقال ابن عدي: هو بيِّن الأمر في الضعفاء، وهو في عداد من يضع الحديث متنّا وسندًا. «الميزان» (٥/ ٢٧١)، و «مختصر الكامل» (ص ٥١١)، و «الإكمال فيمن له رواية في المسند» (ص ٣٠٨).

● فائدة: قال الشَّريف السَّمُهوديُّ في "جواهر العقدين" (ص ٢٩٤) عند عزوه للحديث:

«... وأخرجه أحمد في "المناقب" \_ فيما ذكره سبط ابن الجوزي \_ من طريق شيخه الكُدَيْمي! لأنَّ أحمد لم يكن يروي عن مشايخه إلَّا الثقات؛ ولأنَّ أحمد من كبار الطبقة العاشرة، والكُدَيْمي من الحادية عشرة، ويغلب على ظني أنَّ الراوي له إنما هو عبد الله بن الإمام أحمد في "زوائده" عن الكُدَيْمي؛ فليُحرَّر». اهـ كلامه رحمه الله تعالى.

قلتُ: وتحرير المقال ههنا بأن يُقال: إنَّ الذي رواه عن الكُدَيْميِّ هو تلميذه أبو بكر القُطيعيُّ المتوفى سنة (٣٦٨هـ) في «زوائده على الفضائل» كما سبق في التخريج، وليس عبد الله بن أحمد بن حنبل؛ فضلاً عن الإمام أحمد نفسه؛ فإنَّ نَقْلَ السَّمْهوديُّ الكلام السابق يفيد أنَّ الكُدَيْميُّ من شيوخ أحمد، وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الإمام أحمد مات كما هو معلوم سنة (٢٤١هـ)، فهو كما قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩١٧) من صغار الحادية رأس الطبقة العاشرة. والكُدَيْمي مات سنة (٢٨٦هـ)، فهو كما في «التقريب» (ص ٩١٧) من صغار الحادية عشرة، ولم أجده في شيوخ أحمد في «المسند»، والله أعلم. وراجع: «معجم شيوخ الإمام أحمد في المسند»، للدكتور عامر حسن صبري.

وقول السَّمْهوديِّ إنَّ عبد الله ابن الإمام رواه عن الكُديْميِّ ليس بوارد، فعبد الله بن أحمد لم يرو عن الكُديْميِّ شيئًا، وإنْ كان من الطبقة الثانية عشر كما في «التقريب» (ص ٤٩٠) مع التنبيه \_ كما هو مشهور \_ إلى عبد الله ابن الإمام لم يكن يروي إلاَّ عمن يأذن له أبوه في الأخذ عنه. وقد تتبَّع الدكتور عامر صبري \_ في دراسة جادة \_ شيوخه الذين روى عنهم في ازوائد المسند» وشيوخه الآخرين الذين روى عنهم في «الزوائد» فبلغوا مائة وخمسين شيخًا، ليس فيهم (محمد بن يونس عنهم في «الكُدّيميّ). انظر: مقدمة الدكتور صبري لكتاب ازوائد عبد الله بن أحمد في المسند» (ص ١٣ \_ ٣٠).

 النَّبَيَّ ﷺ قال لعليِّ رضي الله عنه: "إنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ الجنَّة؛ أَنا، وأَنت، والنَّبَيَ ﷺ قال لعليِّ رضي الله عنه: "إنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ الجنَّة؛ أَنا، وأَنت، والحَسَنَ، والحُسَيْن، وذَرَارِينَا خَلْفَ ظُهُورِنا، وأَزْواجُنا خلفَ ذرارينا، وشِيعتُنا عن أَيْمَاننا وعن شمائلنا». وسندُهُ ضعيفٌ جدًا (٢).

۱۹۸ \_ ولابن السَّرِيِّ (٣)، والدَّيلميِّ في «مسنده» (٤) من حديثِ أنسِ بن مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«نحنُ بَنُو عَبْدِ المطَّلبِ ساداتُ أَهْلِ الجنَّةِ؛ أَنا، وحَمْزَةُ، وعَلِيٌّ، وجَعْفَرُ بنُ أَبي طالبِ، والحَسَنُ، والحُسَيْنُ، والمَهْدِيُّ»(٥).

أخرجه في «المعجم الكبير» من طريق حرب بن الحسن الطحَّان، عن يحيى بن يعلى، عن محمد بن عبيد الله بن أبيي رافع، عن أبيه، عن جدِّه، وقد مضى الكلام على إسناده برقم (١٤٢).

(٣) هو أبو الحسين محمد بن حامد بن السَّرِيّ، لم أجد له ترجمة، وكتابه ذكره حاجي خليفة في
 ٤كشف الظنون» (١/ ٥٨٤) بعنوان: (جزء أبي الحسين) قال: وهو مترجم بـ (كتاب السُّنة».

(٤) (٤/ ٢٨٤) ــ رقــم (٢٨٤٠) من طريق عبد الله بن الحسن بن إسراهيم الأنباري، عن عبد الملك بن قريب الأصمعي، عن كِدَام بن مِسْعر بن كِدَام، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا، كما نقله محقق الديلمي من «زهر الفردوس» (١٢١٤)، وأخرجه أبو نُعيم في «تاويخ أصبهان» (٢/ ٣١٠) ــ في ترجمة عبد الملك بن قريب الأصمعي، من طريق عبد الله بن الحسن بن إبراهيم الأنباري به مثله. والخطيب البغدادي في «تاريخه» (٩/ ٤٤٠) ــ في ترجمة عبد الله بن الحسن بن إبراهيم الأنباري، من طريق أبي نُعيم به سندًا ومتنًا. ومن طريقه أبو الفرج ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٢٣) ــ رقم (٣٥٠).

#### (٥) حديثٌ موضوعٌ :

قال أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (٩/ ٤٤٠): «هذا الحديث منكر جدًّا، وهو غير ثابت، وفي إسناده غير واحد من المجهولين». ووافقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٣٣) إذ ساق كلام الخطيب تعليقًا على الحديث. وقال الذهبي في «تلخيص العلل» ــ رقم (١٧٢): «سنده مظلم، وُضِعً =

<sup>=</sup> الصَّحابة، وذكر فيه ما رُويَ في ذلك من صحيح وضعيفِ للتعريف بذلك، وليس كلُّ ما رواه يكون صحيحًا، ثم إنَّ في هذا الكتاب زياداتٍ من روايات ابنه عبد الله، وزيادات من رواية القطيعيّ عن شيوخه، وهذه الزِّيادات التي زادها القُطيعيّ غالبها كذب [٩. هـ.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۳۱۹) \_رقم (۹۵۰).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيفٌ جدًّا كما قال المؤلِّف.

199 \_ وعن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادةً، عن أنسِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

"وَعَـدَني ربِّي في أَهْلِ بيْتي مَنْ أَقرَّ منهم (١) بالتَّوحيد، وليَ بالبلاغِ أَنْ لا يُعَذِّبَهم». رواه الحاكم (٢) وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه» (٣)

قلتُ: وله طريقٌ آخر، إسناده منكر، سيُورده المؤلف برقم (٢٧٤).

(١) (منهم) لم ترد في ( ز ).

(٢) في «المستدرك» (٣/ ١٦٣) \_ رقم (٤٧١٨) في كتاب معرفة الصحابة \_ ذكر مناقب أهل بيت رسول الله على من طريق أحمد بن مهدي بن رستم، عن الخليل بن عمر بن إبراهيم، عن عمر بن سعيد الأبح، عن سعيد بن أبي عَروبة به. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه!»، وتعقّبه الذهبي بأنه منكر لم يصح.

\_ وأخرجه الدَّيلميّ في «الفردوس» (٣٨٢/٤) \_ رقم (٧١١٢) بإسناده كما في «زهر الفردوس» (٤/ ١٥٢)، من طريق ابن أبـي أخي هلال، عن الخليل بن عمر به مثله سندًا ومتنًا.

(٣) إسنادُهُ منكرٌ، لأجلِ عمرَ بنِ سعيدِ الأبحُ.
 أحدار : مماي در رستم، هم أبه جعف الأه

أحمد بن مهدي بن رستم، هو أبو جعفر الأصبهاني. قال ابن أبي حاتم: كتبنا عنه وكان صدوقًا. وقال ابن النجار: كان من الأئمة الثقات. ووثقه محمد بن يحيى بن منده. "الجرح والتعديل" (٢/ ٧٩)، و «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ١٦)، و «السّير» (٩٧/١٢). والخليل بن عمر بن إبراهيم، هو أبو محمد البصري، وثقه ابن حبان ويعقوب بن سفيان، والذهبي. وقال الحافظ: صدوق ربما خالف. «الميزان» (٢/ ٢٠٤)، و «الكاشف» (١/ ٣٧٦)، و «التقريب» (ص ٣٠٢). وعمر بن سعيد الأبخ. قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: في بعض ما يرويه عن سعيد ابن أبي عَروبة إنكار. اهد فهو علمة الإسناد. «الميزان» (٥/ ٢٤٠)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (٢/ ٢١٠)، و «مختصر الكامل» (ص ٩١٥). وسعيد ابن أبي عَروبة (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ٩١٥) وقد مضى.

• والحديث فيه علة أخرى؛ فإنَّ سعيدَ بن أبي عَروبة اختلط في آخر عمره، وقد طالت مدة اختلاطه، فقيل: خمس سنين، وقيل: عشر، وقيل: ثلاث عشرة. وقد صرَّح الأئمة يحيى بن معين، وأبو أحمد بن عدي بأنه خلَّط، وأنَّ من سمع منه قديمًا فسماعه صحيح، كسماع يزيد بن زُريع، ومن سمع منه بعد اختلاطه فليس بشيء ولا يُعتمد. انظر: «الكواكب النيرات» (ص ٤٦ ـ ٤٦)، و «كتاب المختلطين» (ص ٤١ ـ ٤٦).

وعمر بن سعيد الأبحّ مع انكارة حديثه فقد سمع من سعيد بن أبي عَروبة قبل وفاته بسبعة أيام =

<sup>=</sup> على مِسْعر، عن قتادة، عن أنسها

۲۰۰ وعن عبد الرَّحمن بن الغسيل، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ لفاطمة رضى الله عنها:

﴿إِنَّ اللَّـٰهَ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ ولا وَلَدِكِ». أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(١)، ورجاله ثقات<sup>(٢)</sup>.

٢٠١ ــ وهو عند السَّمَرْقَنْدِيِّ (٣) وغيره من هذا الوجه؛ لكن في العبَّاس
 رضى الله عنه؛ ولفظه:

«يا عبَّاسُ! إِنَّ اللَّـٰهَ غَيْرُ مُعَذِّبكَ، ولا أَحد مِنْ وَلَدِكَ».

أخرجه في «الكبير» من طريق محمد بن مرزوق، عن إسماعيل بن موسى بن عثمان الأنصاري، عن صيفي بن ربعي، عن عبد الرَّحمن بن الغسيل به.

محمد بن مرزوق، هو ابن النعمان البصري، منسوب ههنا إلى جدّه، وإلا فهو محمد بن محمد بن محمد بن مرزوق. ذكره ابن حبان في الثقات (١٢٦/٩). وقال في (التقريب (ص٩٩٥): اصدوق له أوهام وإسماعيل بن موسى الأنصاري، قال ابن أبي حاتم: (سمعت أبي يقول: لا أعرفه، هو مجهول اللجرح والتعديل (١٩٦/١). وقال الذهبي: (مجهول الميزان (١٩٤١). وقد ذكره ابن حبان في البيتات (٢/٤٤)، وذكره البخاري في (التاريخ الكبير (١٣٧٣) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. وصَيْقي بن ربعي، هو أبو هاشم الأنصاري الكوفي. أطلق أبو حاتم توثيقه بقوله: (صالح الحديث، ما أرى بحديثه بأسًا وذكره ابن حبان في (الثقات إلا أنه قال: اليخطى (التهذيب (١٩٥٤)، ولذا قال الحافظ: (صدوق يهم التقريب) (ص٥٦٥). وعبد الرَّحمن بن الغسيل، هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة الأنصاري، أبو سليمان المدني، معروف بـ (ابن الغسيل، وقَة ابن معين، وأبو زرعة، والدارقطني والنسائي. وقال ابن عدي: هو ممن يُعتبر حديثه ويُكتب. قال الحافظ: (صدوق فيه لين). (التقريب (ص ٥٨١)). وعكرمة سبق مرازًا، وهو (ثقة ثبت).

<sup>=</sup> لا غير، فيكون حديثه ليس بشيء كما قال ابن معين. قال الحاكم (١٦٣/٣) عقب رواية الحديث: قال عمر بن سعيد الأبح: ومات سعيد ابن أبي عَروبة يوم الخميس، وكان حدَّث بهذا الحديث يوم الجمعة مات بعده بسبعة أيام في المسجد؛ فقال قوم: لا جزاك الله خيرًا، صاحب رفض وبلاء. وقال قوم: جزاك الله خيرًا، صاحب سنَّة وجماعة، أدَّيت ما سمعتَّ». اهـ.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/ ۲۱۰) \_رقم (۱۱۲۸۵).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ رجالُهُ موثَّقون، إلَّا إسماعيل بن موسى فإنه لا يكاد يُعرف.

<sup>(</sup>٣) في اجزئه في فضائل العباس، (ق ٦/١) بالإسناد المذكور.

٢٠٢ \_ وأخرجه الطَّبرانيُّ من حديث سَهْل بنِ سَعْد رضي الله عنهما، أنَّه ﷺ قال: «يا عَمُّ! سَتَرَكَ اللَّنهُ وذُرِّيَّتَكَ منْ النَّار»(١).

۲۰۳ \_ [ح٤٤/ب] وعن عمران بن حُصَيْن رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه:

«سألتُ ربِّي أن لا يُدْخِلَ النَّارَ أَحَدًا من أَهْلِ بيْتي، فأَعْطَانِي ذلك». ذكره المُحِبُ الطَّبريُ (٢)، ومن قبله الدَّيلميُّ (٣)، وولدُهُ معًا بلا إسنادٍ.

٢٠٤ \_ وكذا عند المُحبِّ \_ أيضًا (١) \_ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يقول:

«اللَّاهُمَّ إِنَّهِم عِتْرَةُ رَسُولِكَ، فَهَبْ مُسيتَهُمْ لِمُحْسِنِهِمْ(٥)، وهَبْهُم لي؛ فَفَعَلَ، وهو فَاعِلُّ». قال: «فَعَلَهُ رَبُّكُمْ بِكُمْ، وَيَفْعَلُهُ بِمنْ بَعْدَكُمْ».

٢٠٥ ــ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنَّه ﷺ قال له:

"يا عليُّ! إنَّ الله قد غَفَرَ لك، ولِذُرِّيَّتِكَ، وَلِوَلَدِكَ، ولَاهْلِكَ، ولشيعَتِكَ، ولِمُحبِّي شِيعَتِكَ؛ فأَبْشِرْ، فإنَّك الأنْزَعُ البَطِينِ». أخرجه الدَّيلميُّ في «مسنده «(٦) من حديث داود بن سليمان بن يوسف، عن علي بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه معفر، عن أبيه محمد، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه، عن أبيه علي بن أبي طالب رضى الله عنه؛ ولا يصحُّ (٧)

<sup>(</sup>١) لم قف عليه عند الطبراني بهذا اللفظ، والذي في «المعجم الكبير» (٦/ ٢٠٥) \_ رقم (٢٠٢٠)

بلفظ: «اللَّـٰهُمَّ اغفر للعبَّاس وأبناء العبَّاس وأبناء أبناء العبَّاس». وإسناده متروك، تقدَّم برقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الذخائر العُقْبى» (ص ٥٣)، وعزاه لأبـي سعيد، والملاء في «سيرته»، ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>٣) في «مسنده» (٢/ ٣١٠) ــ رقم (٣٤٠٣)، وعزاه المتقي الهندي في «الكنز» (١٢/ ٩٠) ــ رقم (٣٤١٥) في القاسم بن بشران في «أماليه» عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٤) «ذخائر العُقْبـيُّ» (ص ٣هُ)، وعزاه للملاء، ولم أقف على إسناده لأحكمَ على رجاله.

<sup>(</sup>٥) في (ز): (فهب مسيئهم محسنَهم) بدون اللام.

<sup>(</sup>٦) (٥/ ٣٢٩) \_ رقم (٨٣٣٧)، من طريق داود بن سليمان بن يوسف به.

<sup>(</sup>٧) حديثٌ موضوعٌ:

وقد سبق في الباب الثَّاني عن أبي رافع، أنَّه ﷺ قال: «يا عليُّ! أنتَ وشيعَتُكَ تَرِدُونَ عليَّ الحوضَ رِوَاء. . . »، الحديث (١٠).

٢٠٦ \_ ولأحمد في «المناقب»(٢) عن عليّ رضي الله عنه قبال: قبال رسول الله عليه:

"يا معشرَ بني هاشم! والذي بَعَثَني بالحقّ نَبيًّا لو أَخَذْتُ بِحَلْقَةِ الجنَّةِ ما بدأتُ إِلاَّ بِكُمْ»(٣).

= آفته داود بن سليمان بن يوسف الجرجاني الغازي. قال فيه يحيى بن معين: «كدًّاب، يشتري الكتب». وقال أبو حاتم الرازي: «مجهول». وقال الحافظ الذهبي: «وبكلِّ حالٍ فهو شيخ كذَّاب، له نسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضا؛ رواها عنه علي بن مهرويه القزويني الصدوق عنه». وذكره ابن عراق في جملة الرواة الوضَّاعين والكذَّابين. انظر: «تاريخ بغداد» (٨/ ٣٦٣)، و «الضعفاء والمتروكون» لابن الجوزي (١/ ٢٦٣٣)، و «الميزان» (٣/ ١٢)، و «اللسان» (٢/ ٤٨٤)، و «تنزيه الشريعة» (١/ ٥٨).

ومحمد بن علي بن مَهْرويه الراوي عنه، هو أبو الحسن القزويني يُعرف بـ (علان)، وقد يُقال: (الصامغاني)، مشهور، كتب الحديث الكثير، وهو صدوق كما قال الذهبي؛ ولكن يُؤخذ عليه نسخة علي بن موسى الرضا التي رواها عن ابن داود كما قال أبو بكر الخطيب في ترجمته، وختمها بقوله: «... وكان شيخًا مُسنًا، ومحلّه الصدق». وبقية رجاله ثقات. «التدوين في أخبار قزوين» (٣/٤١٦)، و «تاريخ بغداد» (٢/ ٦٩).

والحديث أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/ ٤٠٢) وأعلَّه بداود بن سليمان الغازي. والفتَّني الهندي في «الفوائد المجموعة» والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٨٤)، وقال: «في إسناده وضَّاع».

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

مضى برقم (١٤٢).

(۲) بىل أخرجه القطيعي في "زوائد الفضائل" وليس أحمد (۲/ ٦١٩ و ٦٦٨) \_رقم (١٠٥٨) و ١٠٥٨) عن جدّه، عن و ١٠٩٨) من طريق عبّاد بن يعقوب، عن موسى بن عمير، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن على بن أبى طالب رضى الله عنه مرفوعًا.

ـــ والآجُرِّيُّ في الشريعة؛ (٥/ ٢٢٨٠) ـــ رقم (١٧٦٤) من طريق عبَّاد بن يعقوب به .

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

فيه موسى بن عمير، وهو القرشي مولاهم، أبو هارون الجعدي الكوفي الضرير. قال أبو حاتم: ذاهب الحديث، كذَّاب. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يُتابعه عليه الثقات. وقال محمد بن عبد الله بن نُمير، وأبو زرعة، والدارقطني، ويعقوب بن سفيان: ضعيف. وقال = ٢٠٧ \_ [ح٥٤/أ] وعن سفيان بن اللَّيل، عن الحسن بن علي، عن أبيه علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«أَوَّلُ من يَرِدُ عليَّ حَوْضِي أَهْلُ بَيْتِي، ومَنْ أَحبَّني مِنْ أُمَّتي». أخرجه الطَّبرانيُّ في «الأوائل»(١)، ومن طريقه الدَّيلميُّ في «مسنده»(٢) من طريق السَّرِيِّ بنِ إسماعيل أحد الهَلْكي، وسفيان هذا كان غاليًا في الرَّفض (٣).

ومع هذا فقد جمع الطَّبرانيُّ بينه وبين حديث: «أوَّلُ النَّاس يَرِدُ عليَّ الحَوْضَ

= الحاكم: ليس حديثه بالقائم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الحافظ: متروك، وقد كلَّبه أب وحاتم. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ١٥٥)، و «الميزان» (٦/ ١٥٥)، و «التهذيب» (ص ٢٣٤)، و «ضعفاء النسائي» (ص ٢٣٢)، و «التقريب» (ص ٩٨٤).

وعبًاد بن يعقوب، هو الرَّواجني الرَّافضي (من غلاة الشيعة، صدوق في الحديث) سبق مرارًا. وبقية رجاله ثقات

وله طريق آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ لكنه ضعيفٌ جدًا:

أخرجه أبو بكر الآجُرِّيُّ في «الشريعة» (٥/ ٢٢٨٠) \_ رقم (١٧٦٥)، وأبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٤٥٩) في ترجمة عبد الله بن الحسن بن علي البزار \_ من طريق عبد الرحمن بن مسلم المقرىء، عن نُعيم بن قنبر قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «لو أنِّي أخذتُ بحلقة باب الجنَّة ما بدأتُ إلَّا بكم يا بني هاشم».

\_ ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (١/ ٢٨٦) وقال عقبه: «هذا حديث لا يضعُّ. قال ابن حبان: نُعيم يضع الحديث على أنس».

(۱) (ص ٦٦) \_ رقم (٣٨) \_ باب أول من يرد على النبي ﷺ حوضه، من طريق يحيى بن عثمان بن صالح الوحّاظيّ، عن نُعيم بن حمّاد المروزيّ، عن محمد بن فُضَيل، عن السّريّ بن إسماعيل، عن الشّعبيّ، عن سفيان بن الليل، عن الحسن بن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ! (هكذا في «الأوائل» المطبوع).

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ في «الفردوس» في مظانه، وعزاه له المتقي الهندي في «الكنز»
 (۲۱/۱۲) \_ رقم (۳٤١٧٨).

وأخرجه ابن أبسي عاصم في ﴿ السُّنَّةِ ﴾ (٣٤٨) ــ رقم (٧٤٨).

(٣) إسنادُهُ منكرٌ .

تقدَّم الكلام على إسناده عند حديث رقم (١٦١).

## (١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه الطبراني في «الأوائل» (ص ٢٧) ــرقم (٣٩) ــباب أول من يرد الحوض بعد هذه الطبقة ، من طريق أحمد بن خليد، عن أبي توبة الربيع بن نافع ، عن محمد بن مهاجر ، عن العباس بن سالم ، عن أبي سلام الحبشي ، عن ثوبان مولى رسول الله على عن رسول الله على . . . أوّل النّاس يَرِدُ عليه فقراء المهاجرين الشّعث رؤوسًا ، الدُّنْس ثيابًا ، الذين لا ينكحون المتمتّعات ، ولا تفتح لهم السّدد » . والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع ــ باب ما جاء في صفة أواني الحوض (٤/ ٤٤٥) ــرقم (٤٤٤٤) من طريق محمد بن إسماعيل ، عن يحيى بن صالح ، عن محمد بن المهاجر به . لكنه قال : «المتمتّعات» بدل : «المتمتّعات» . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه . وابن ماجه في كتاب الزهد ــ باب ذكر الحوض (٢/ ١٤٣٨) ــ رقم (٣٠٠٤) من طريق محمود بن خالد الدمشقي ، عن مروان بن محمد ، عن محمد بن مهاجر به . وبقيّ بن مخلد في «جزئه في الحوض» ــ رقم (١٩) بمثل رواية ابن ماجه إسنادًا ومتنًا . وأحمد في «المسند» (٥/ ٢٧٥) من طريق حسين بن محمد ، عن ابن عياش ، عن محمد بن المهاجر به مثله . والطبراني في «المعجم الكبير» من طريق حسين بن محمد ، عن ابن عياش ، عن محمد بن المهاجر به مثله . والطبراني في «المعجم الكبير» من طريق حسين بن محمد ، عن ابن عياش ، عن محمد بن المهاجر به مثله . والطبراني في «المعجم الكبير» من طريق حسين بن محمد ، عن ابن عياش ، عن محمد بن المهاجر به مثله . والطبراني في «المعجم الكبير» من طريق حسين بن محمد ، عن ابن عياش ،

الأول: عن أبي زرعة الدمشقي، عن أبي مسهر عبد الأعلى، عن صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد، عن أبي سلام به (٩٩/٢) ــ رقم (١٤٣٧)؛ لكنه قال: «المتمنّعات» بدل: «المتنعّمات».

وبهذا الطريق أخرجه في امسند الشاميين؛ له (٢١١/) ــرقم (٢٠٦).

والثاني: عن حفص بن عمر بن الصباح الرَّقيُّ، عن عبد الله بن جعفر الرَّقيِّ، عن عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ثوبان به، بمثل اللفظ السابق.

وأخرجه في «مسند الشاميين» أيضًا (٢١١/٢) ... رقم (١٢٠٦) من طريق أحمد بن المعلَّى، عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد به؛ إلَّا أنه قال: «... وأكثر الناس ورودًا عليَّ فقراء المهاجرين». والحاكم في «المستدرك» (٤/٤٠٢) ... رقم (٧٣٧٤) من طريق محمد بن إسحاق الصنعاني، عن عبد الله بن يوسف التنيسي، عن محمد بن المهاجر به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرَّجاه»، ووافقه الذهبي.

وأخرجه البيهقي في «البعث والنشور» (ص ٩٧ \_ ٩٨) باب ما جاء في حوض، من طريق محمد بن إسحاق (لكنه قال: الصغاني) به مثله، وهو في النسخة التي حقَّقها عامر أحمد حيدر برقم (١٣٥ و ١٣٦). والآجُرِّي في «الشريعة» \_ باب الإيمان بالحوض الذي أعطي للنبي على (ص ٣١٥) من طريق الفريابي، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن يحيى بن الحارث الذَّماري وشيبة بن الأحنف الأوزاعي، كلاهما عن أبي سلام به، ولفظه: «يا رسول الله! من أوَّل النَّاس ورودًا له؟ \_ يعني الحوض \_ . قال: فقراء المهاجرين . . . الحديث وابن أبي عاصم في «السُّنَة» (٢/ ٣٤٧) من وجهين:

الأول: عن سويد بن عبد العزيز، عن أبي محمد شدَّاد الضرير، عن أبي سلام به، ورقمه (٧٤٧). =

المذكورة في الحديث الأوَّل، مع صحَّة هذا وضَعْف ذاك. وكذا وَرَدَ في أوَّل ما يَرِدُ عليه الحديث الفقراء. عليه الحوض غير هذين، وهم «المتحابُّون في الله»(١)، وأصحُّها حديث الفقراء.

۲۰۸ ـ وعن ليث بن أبي سُلَيْم، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«أوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ له مِنْ أُمَّتِي أَهْلُ بيْتي، ثم الأقربُ فالأقربُ مِنْ قريش، ثم الأنصارُ، ثم مَنْ آمَنَ بي واتَّبَعَني من اليمن، ثم مِنْ (٢) سَائر العرب، ثم الأعاجمُ، وأوَّلُ مَنْ أَشْفَعُ له أوَّلاً أفضل». أخرجه أبو طاهر المُخلِّص (٣) في السَّادس من حديثه (٤)، والطَّبرانيُّ (٥)، وغيرهما، كالدَّارقطنيِّ (٦) في أوَّل الرَّابع من «أفراده» (٧).

الثاني: عن هشام بن عمار، عن صدقة بن خالد، عن زيد بن واقد، عن بشر بن عبيد الله، عن أبي سلام به، ورقمه (٧٤٩). والباغندي في «مسند عمر بن عبد العزيز» \_ رقم (٦٤) من طريق سويد بن عبد العزيز، عن شدًاد أبي عبد الله، عن أبي سلام به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدَّيلميُّ في «الفردوس بمأثور الخطاب» (٢٧/١) ــ رقم (٤٠) عن أبــي الـدَّرداء رضي الله عنه، بلفظ: «أَوَّلُ مَنْ يَرِدُ الحوْضَ يومَ القيامة المتحابُّون في اللَّهِ عزَّ وجلَّ». ولم أقف على إسناده.

<sup>(</sup>٢) (من) لم تردفي (ز).

<sup>(</sup>٣) هو الإمام أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المُخَلَّص ــ بضم الميم، وفتح الخاء، وكسر اللام ــ اسم لمن يُخَلِّص الذهب من الغش ويفصل بينهما، صاحب الفوائد الحديثية. وُلِدَ سنة (٣٠هـ)، وسمع أبا القاسم البغوي، ويحيى بن صاعد. وعنه هبة الله اللالكائي، وأبو سعد السَّمَّان. كان إمامًا، محدِّثًا، صدوقًا. مات سنة (٣٩٣هـ). «تاريخ بغداد» (٣/ ١٢٤)، و «الأنساب» (٥/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) "الفوائد المنتقاة" لأبي طاهر المخلّص (٦/ ٦٩/١) كما عزاه بعض الباحثين. ويوجد منه الجزء التاسع، ضمن مجاميع موجودة في تشستربتي، وفي مكتبة فيض الله، وفي الظاهرية. انظر: "المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية" للألباني (ص ٤٠١ ـــ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٥) في «المعجم الكبير» (٢١/١٢) ــ رقم (١٣٥٥٠) من طريق أبسي الربيع الزهراني، عن عن حفص بن أبسي داود، عن ليث به .:

<sup>(</sup>٣) في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» للمقدسي (٣/ ٤٢١) \_ رقم (٣١٢٧) من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، عن أبي الربيع الزهراني به .
(٧) إسنادُهُ مت وكُ

مداره على حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان، أبو عمر الأسدي مولاهم، الكوفي =

## ٢٠٩ \_ وعند الطّبرانيِّ (١)، والبزَّار (٢)، وابن شاهين (٣)،

= الغاضري، صاحب عاصم بن أبي النَّجُود؛ وقد تفرَّد به. قال البخاري: تركوه. وقال ابن عدي: عامة أحاديثه غير محفوظة. وقال الذهبي: كان ثبتًا في القراءة، واهيًا في الحديث؛ لأنه كان لا يُتقن الحديث ويُتقن القرآن ويُجوِّده، وإلا فهو في نفسه صادق. وبالغ ابن خِرَاش فقال: كذَّاب يضع الحديث!! وقال ابن طاهر المقدسي وابن حجر: متروك الحديث. زاد الحافظ. مع إمامته في القراءة. انظر: «الميزان» لا ٢١٩٣)، و «ذخيرة الحفاظ» (٢٠٢٧)، و «التقريب» (ص ٢٥٧)،

وفي إسناده \_ أيضًا \_ ليث بن أبي سليم، الليثي الكوفي، روى له مسلم مقرونًا بغيره. قال الإمام أحمد: مضطرب الحديث، ولكن حدَّث عنه الناس. وقال يحيى بن سعيد والنسائي: ضعيف. وقال ابن معين: لا بأس به. وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره. وقال السعدي: يُضعَّف حديثه. وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يُكتب حديثه. انظر: «ميزان الاعتدال» (٥/ ٥٩)، و «مختصر الكامل» ترجمة رقم (١٦١٧). وحَكَمَ بوضعه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٦١٧) برقم (٧٣٧)، والشيخ أحمد الغماري في «المداوي» (١٣٨/٣) بقوله: «قلتُ: هذا حديثٌ باطلٌ موضوعٌ ظاهرُ الرَّكاكة لفظًا ومعنَى، وقد اعترف المؤلف بوضعه [يريد السيوطي] وإقراره لابن الجوزي على ذلك، فلا معنى لإيراده هنا، فهو ملومٌ على ذلك جدًّا».

#### والحديث أخرجه:

ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٧٩٠) في ترجمة حفص بن سليمان، من طريق محمد بن عبد الله، عن أبي الربيع به. والخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (٢/ ٤٨)، وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٤٢٤) كلاهما من طريق الدَّارقطنيِّ به. قال الدَّارقطنيُّ كما في «أطراف الغرائب» (٣/ ٤٢١): «تفرَّد به ليث، وعنه حفص بن أبي داود، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة، صاحب عاصم في القراءة». قال ابن الجوزي: «قلتُ: أما ليث فغاية في الضعف عندهم، إلاَّ أنَّ المتَّهم بهذا حفص...»، ثم ساق كلام الأثمة في حفص المذكور. ووافقه السيوطي في «اللَّاليء» (٢/ ٤٥٠).

(۱) في «المعجم الأوسط» (۲۹۹۲) ــرقم (۱۸٤۸) من طريق أحمد، عن الفيض بن وثيق الثقفي، عن سعيد بن السائب الطائفي، عن حمزة بن عبد الله بن سبرة، عن القاسم بن حبيب، عن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر قال: سمعت رسول الله على يقول: . . . وذكره . قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر إلا بهذا الإسناد، تفرّد به سعيد بن السائب» . وهو متعقّب كما سيأتي . وقال الهيثمي في «المجمع» (۱۰/ ۳۸۱): «رواه البزار والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم» .

(۲) في «مسنده» (۶/ ۱۷۲ \_ كشف) \_ رقم (۳٤٧٠) بنفس الإسناد؛ لكنه قال: عن القاسم بن جبيرة؛ وهو تصحيف سيأتي التنبيه عليه.

(٣) عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٣١٨/٤).

وغيرهم (١)، من حديث عبد الملك بن عبّاد بن جعفر، أنَّه سمع النَّبيَّ ﷺ يقول:

«إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَشْفَعُ له من أُمَّتي أَهْلُ المدينةِ، ثم أَهْلُ مكَّةَ، [ح20/ب] ثم أَهْلُ
الطائف»(٢).

(۱) كابن أبي عاصم في «الأوائل» \_رقم (۱۸۱) ووقع في إسناده (القاسم بن حمير!) وهو تحريف سيأتي التنبيه عليه. والفاكهي في «أخبار مكة» (۳/ ۷۰) \_رقم (۱۸۱۷) من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، عن بشر بن السَّريّ، عن سعيد بن السائب به.

(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، لجهالة بعض رواته، واضطراب إسناده.

أحمد شيخ الطبراني، لم أجد له ترجمة. والفيض بن وثيق، قال فيه ابن معين: كذَّاب حبيث! وتعقّبه الذهبي بقوله: قلتُ: قد روى عنه أبو زرعة، وأبو حاتم، وهو مقارب الحال إنْ شاء الله تعالى ". زاد ابن حجر: قوقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه. وأخرج له الحاكم في قالمستدرك محتجًا به. وذكره ابن حبان في قالثقات ". انظر: قميزان الاعتدال (ه/٤٤٤)، و قلسان الميزان (٤٢/٤٥). وسعيد بن السائب، هو ابن يسار الثقفي الطائفي (ثقة عابد). قالتقريب (ص ٣٧٩). وحمزة بن عبد الله بن سبرة، لم أجد له ترجمة بهذا الاسم، وقد وقع اختلاف كثير في اسمه سأذكره قريبًا عند ذكر بقية طرق الحديث. والقاسم بن حبيب، هو ابن جُبير المكّي كما نسبه الحافظ في قالإصابة (٤/٣١٨)؛ ذكره البخاري في قالتاريخ الكبير (٧/ ٢٩٨) ونصره ابن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. وأورده ابن حبان في قالثقات (٧/ ٣٣٦) منسوبًا إلى جدّه أيضًا، وقال: قيروي عن عبد الملك بن عبّاد بن جعفر؛ ولم يذكر فيه جرحًا عبد الملك بن عبّاد بن جعفر المراسيل ". والذي يظهر \_ والله تعالى أعلم \_ أنه يُسب إلى أبيه تارة كما في رواية الطبراني، ويُسب إلى جدّه تارة أخرى كما هو في رواية البزار؛ وقد لفت إليه النّظر الشّيخ المعلّميُ وحمه الله تعالى \_ في تعليقه على قتاريخ البخاري الكبير " (ه/ ٤٠٤). ومما يُنبّه عليه أنه وقع في قكشف الأستار المطبوع: (القاسم بن جُبيرة) وهو تحريف .

وأمًّا عبد الملك بن عبًّاد بن جعفر، فقد اختُلف في صحبته وبالتالي سماعه من النبي عبًّه. وقد جزم بها — أعني صحبته — البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/٤٠٤) بقوله في ترجمته: «عبد الملك بن عبًّاد بن جعفر رضي الله عنه، له صحبة، سمع من النبي عبر. وقال بعضهم: لم يسمع». ونفاها عنه أبو حاتم الرازي، قال ابن أبي حاتم: «سمعتُ أبي يقول: عبد الملك بن عبًاد بن جعفر؛ لا أعلم له صحبة، روى عن النبي عبر، وقال بعضهم: لم يسمع». انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١١٣)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢٧٩). وكذلك ابن حبان، فقد أورده في ثقات التابعين من كتابه «الثقات» (٥/١١) وأنه يروى المراسيل، وقال: «وقد وهم من زعم أنَّ له صحبة». وتعقبه الحافظ في «الإصابة» (١١٣) بقوله: «قلتُ: فماذا يصنع في قوله: سمعت رسول الله عبر؛ لكن إذا كان هو أخا محمد بن عبًاد حكمنا على أنَّ قوله: (سمع) وهم من بعض رواته؛ لأنَّ والدهما عبًاذا لا صحبة له».

قلتُ: جزم بصحبته ابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣/ ١٢٩)، وابن الأثير في «أُسْد الغابة»
 (٣/ ٥٠٥)، والحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٤/ ٣١٨).

## وله طريقٌ آخر:

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٠٥) في ترجمة عبد الملك بن عبَّاد بن جعفر، وفي (٥/ ٤١٥) في ترجمة عبد الملك بن أبي زهير الثقفي \_ من طريق عمارة بن عقبة، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن عبد الملك بن أبي زهير، عن عبد الله بن حمزة، عن القاسم بن حبيب به.

عُمَارة بن عُقبة أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٦٧/٦) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأورد الذهبي في «الميزان» (٥/ ٢١٤) رجلاً بهذا الاسم، وأنه شيخ لسليمان بن شعبة (لا يُدرى مَنْ هو)، فالله تعالى أعلم.

ومحمد بن مسلم الطائفي، قال فيه أحمد: ما أضعف حديثه، وضعَّفه جدًّا. وقال ابن معين: ليس به بأس. ومرَّةً قال: ثقة. وثالثة: لم يكن به بأس. وقال ابن عدي: أحاديثه حسان غرائب، وهو صالح الحديث، لا بأس به، ولم أرَ له حديثًا منكرًا. «مختصر الكامل» \_ رقم (١٦٣٠). قال في «التقريب» (ص ٨٩٦): صدوق يُخطىء من حفظه. ورواية محمد بن مسلم الطائفيِّ هذه تابَعَ فيها سعيدَ بنَ مسلم الطائفيِّ، وبها يمكن أن يُستدرك على الحافظ الطبراني قوله عقب إخراج الحديث: «تفرَّد به سعيد بن السائب».

وعبد الملك بن أبي زهير، هو ابن عبد الرحمن الثقفي، ذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل» (٥/ ٣٥١) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧/ ٩٩). أما الحافظ الذهبي فإنه أورده في "الميزان" (٤/ ٣٩٨) وقال: "لا يكاد يُعرف". وحمزة بن عبد الله، الظاهر أنه ابن أبي تيماء الثقفيّ كم قال أبو حاتم. "الجرح والتعديل" (٥/ ٣١٥) و (٣/ ٢١٣)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقد جاء هكذا منسوبًا في رواية أخرى عند البخاري في "الكبير" (٥/ ٤٠٤)، وتَرْجَمَهُ البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٤٠٤)، وتَرْجَمَهُ البخاري في "التاريخ الكبير" (٥/ ٤٠٤)، وتَرْجَمَهُ البخاري في "التاريخ

## وقد اختُلِف في اسمه كثيرًا:

- \* فوقع في رواية عند الطبراني في «الأوائل» (ص ١٠٥) ــ رقم (٧٦)، ومن طريقه الضّياء المقدسيّ في «المختارة» (١٨٦/٩) ــ رقم (١٦٧): (حمزة بن عبد الله بن أبــي أسماء ا).
  - ☀ ووقع في روايةٍ للبخاري في «الكبير» (٥/ ١٤٤): (حمزة بن أبسي سميّ! هكذا).
- \* ووقع في رواية عزاها الحافظ في «الإصابة» (٣١٩/٤) للزبير بن بكَّار هكذا: (حمزة بن أبى شمر!).

والذي يظهر ـــ والله تعالى أعلم ـــ أنه شخص واحد، وأنَّ هذا الاختلاف الواقع في اسمه مردُّه تصحيفات النُّسَّاخ، أو أخطاء الطابع.

## وني الإسناد علَّة أخرى، وهي الاضطراب:

ا ــ فقد وقع في رواية عند البخاري في «الكبير» في ترجمة عبد الملك بن عبَّاد بن جعفر (٥/ ٤٠٤): (. . . عـن القاسم بـن جبير، عـن عبد الملك بـن عبَّاد بـن جعفر، عن جرير رضي الله عنه أنَّ النبـى ﷺ).

٢ ــ وفي أحرى في ترجمة عبد الملك بن أبي زهير بن عبد الرحمن الثقفي (٥/٤١٤):
 (... عن حمزة بن أبي سُمَيّ، عن محمد بن عبادة قال: قال النبي ﷺ: "أوَّل من أشفع له أهل المدينة").

٣ ـ ووقع في رواية عزاها الحافظ في «الإصابة» (٣١٩/٤) للزبير بن بكَّار: (. . . عن حمزة بن أبي شمر، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن النبي مرسالًا).

ومحمد بن عبَّاد بن جعفر هذا مذكور في «التاريخ الكبير» (١/ ١٧٥) من التابعين، وسكت عنه البخاري. وذكره ابن حبان في «الثقات» في موضعين (٥/ ٣٥٦ و ٣٧١).

عند الطبراني في «الأوائل» (ص ١٠٥) \_ رقم (٧٦)، ومن طريقه الضّياء المقدسيّ في «المختارة» (٩٦/٢) \_ رقم (١٦٧): (... عن حمزة بن عبد الله بن أبي أسماء، عن القاسم بن الحسن الثقفي، عن عبد الله بن جعفر، عن رسول الله ﷺ).

وفي رواية الطبراني السابقة في «الأوسط» (٢/ ٢٦٩)، وكذا البزار (٤/ ١٧٢) وقع الإسناد: (عن سعيد بن السائب، عن حمزة بن عبد الله) هكذا مباشرة بلا واسطة، بينما هو في رواية الطبراني في «الأوائل» رقم (٢٧)، وأخرى أشار إليها البخاري في «الكبير» (٥/ ٤٠٤) هكذا: (عن سعيد بن السائب، عن عبد الملك بن أبي زهير، عن حمزة بن عبد الله)؛ هكذا بالواسطة بين سعيد بن السائب وحمزة بن عبد الله؛ والله تعالى أعلم.

## فائدة في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله على فرض صحّتهما:

قال ابن حجر الهيتمي \_ رحمه الله تعالى \_ في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٦٤): «ويُجمع بينهما بأنَّ ذلك فيه ترتيب من حيثُ البلدانُ، فيحتمل أنَّ المراد البداءة في قريش بأهل المدينة، ثم مكة، ثم الطائف، وكذا في الأنصار ثم من بعدهم، ومن أهل مكة بذلك على الترتيب، ومن أهل المدينة بذلك كذلك».

## ٦ ـ بَابُ الْأَمَانِ بِبَقَائِهِم وَالنَّجَاةِ في اقْتِفَائِهِمْ

٢١٠ \_ عن إياس بن سَلَمَة بن الأكوع، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «النُّجُومُ أَمَانٌ لأَهْلِ السَّماءِ، وأَهْلُ بيتِي أَمَانٌ لأُمَّتِي». أخرجه مُسَدَّدٌ (١)، وابنُ أبي شيبة (٢)، وأبو يعلى (٣)، في «مسانيدهم»، والطَّبرانيُّ (١)، كلُّهم بسندِ ضعيفِ (٥).

٢١١ \_ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله على:

«النُّجُومُ أَمَانٌ لأَهْلِ السَّمَاءِ، فإذا ذَهَبَ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءَ، وأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لأَهْلِ الأرض، فإذا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِي ذَهَبَ أَهْلُ الأرض». أخرجه أحمد في

<sup>(</sup>١) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٦٢)، رقم (٣٩٧٢)، قال: حدَّثنا عبد الله، عن موسى بن عبيدة، عن إياس بن سلمة به.

 <sup>(</sup>۲) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٦٢)، رقم (٣٩٧٧)، قال: حدَّثنا ابن نُمير،
 حدَّثنا موسى بن عبيدة به.

 <sup>(</sup>٣) في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٦٢)، رقم (٣/٣٩٧٢)، من طريق ابن أبي شيبة به مثله. ولم أجده في «المسند» المطبوع، ولعلَّه في «مسنده الكبير».

<sup>(</sup>٤) في «معجمه الكبير» (٧/ ٢٧)، رقم (٦٢٦٠)، من طريق حفص بن عمر الرَّقيُّ، عن قُبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن موسى بن عبيدة به. وأخرجه الرُّوياني في «مسنده» (٢/ ٢٥٨)، من طريق محمد بن الزبرقان وعبد الله بن داود كلاهما عن موسى بن عبيدة به، برقم (١١٦٤، ١١٦٥).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

مداره على موسى بن عُبيدة الرَّبَذي وهو ضعيف، تقدَّم الكلام عليه. والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» (١٧٤/٩)، وقال عقبه: «رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة الرَّبذي وهو متروك»، وبقية رجاله ثقات، وسيأتي من الطُّرق ما يتقوَّى به.

«المناقب»(١)، وذكره الدَّيلميُّ (٢) وابنه معًا بلا إسناد (٣).

۲۱۲ \_ وعن قتادة، عن عطاء، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قال
 رسول الله ﷺ:

«النُّجُومُ أَمَانٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنَ الغَرَقِ، وأَهْلُ بيتي أَمَانٌ لأُمَّتي من الاختلاف، فإذا خَالفَتْها قَبِيْلَةٌ مِنَ العَرَبِ اخْتَلَفوا فَصَارُوا حِزْبَ إبْلِيس». أخرجه الحاكم (٤) وقال: «صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه» (٥).

قال يحيى بن معين: كذَّاب. وقال ابن حبان: يضع الحديث وقال الدارقطني: عبد الملك متروك، يكذب. وقال أبو حاتم: متروك ذاهب الحديث. «تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٧٦)، و (٢/ ٣٧٦)، و (١/ ٣٧٦)، و «الميزان» (٤/ ١٤٤٤)، و (٧/ ٢٦). وأبوه هارون بن عنترة، وثَقة أحمد، وابن معين. قال في «التقريب» (ص ١٠١٥): (لا بأس به). وجدُّه عنترة بن عبد الرحمن. تابعي (ثقة). «التقريب» (ص ٧٥٧).

(٤) في «المستدرك» (٣/ ١٦٢)، رقم (٤٧١٥)، من طريق إسحاق بن سعيد بن أركون الدُّمشقي، عن خُليد بن دعلج أبي عمرو السّدوسي، عن قتادة به. وتعقَّبه الذهبي بقوله: «بل موضوع، وابن أركون ضعَّفوه، وكذا خُليد ضعَّفه أحمد وغيره».

(٥) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا ..

مداره على إسحاق بن سعيد بن أركون، وخُليد بن دعلج، وهما منكرا الحديث، سبق الكلام عليهما برقم (١٠٠).

فائدة: قال ابن حجر الهيتمي في "الصواعق المحرقة" (٢/ ٤٤٦)، تعليقًا على الحديث: "...!
 وقال بعضهم: يحتمل أنَّ المراد بأهل البيت الذين هم أمانٌ: علماؤهم؛ لأنهم الذين يُهتدى بهم كالنجوم،
 والذين إذا فُقِدوا جاء أهل الأرض من الآيات ما يُوعدون، وذلك عند نزول المهدي".

إلى أن قال: "ويحتمل – وهو الأظهر عندي – أنَّ المراد بهم سائر أهل البيت، فإن الله لمَّا خلق الدُّنيا بأسرها من أجل النَّبيِّ على دوامها بدوامه ودوام أهل بيته. . . ولأنه قال في حقَّهم : (اللَّنهُمَّ إنهم مني وأنا منهم)، ولأنهم بَضْعة منه بـواسطة أنَّ فـاطمة رضي الله عنها أُمَّهم بضعته، فـأُقِيمُوا مقامه في الأمان ٩ . اهـ. بتصرُّف يسير .

قلتُ: لحلَّ الأقرب أنَّ المراد بأهـل البيت في هـذه الأحـاديث وأحاديث تشبيههم بسفينة نوح = .

<sup>(</sup>۱) "فضائل الصحابة" (۲/ ۲۷۱)، رقم (۱۱٤٥)، من طريق يوسف بن نفيس، عن عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جدِّه، عن على مرفوعًا

<sup>(</sup>٢) «الفردوس بمأثور الخطاب» (٤/ ٣١٠)، رقم (٦٩١٣).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ تالفٌ، آفته عبد الملك بن هارون بن عَنْتُرة.

٢١٣ ــ وعن أبي إسحاق السَّبيعي، عن حَنَشِ بنِ المعْتمر الصَّنعانيِّ، عن أبي ذرِّ رضي الله عنه، سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول:

"مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فيكم مَثَل سَفِينَة نُوحٍ في قَومِهِ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، و[ح٤٦/أ] مَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرِقَ، ومثل حطَّة لبني إسرائيل». أخرجه الحاكم من وجهين عن أبي إسحاق، هذا لفظ أحدهما(١).

٢١٤ ــ ولفظ الآخر: «أَلا إنَّ مَثَلَ أَهْلِ بيْتي فيكم مَثَلُ سَفِينة نُوح». وذكره

= الآتي ــ عــلـى مـا فيها من الضَّعف ــ علماؤهم، وليس سائر أهل البيت كما اختاره الهيتمي، وذلك لأمور:

الأولَ: ما سبق في أحاديث الباب الأول أنَّ (العترة ــ الثقل الأصغر)، الذين أُمِرْنا باتَّبَاعهم واقتفاء آثارهم هم علماء أهل البيت خاصة دون غيرهم من أهل البيت النَّبويِّ، فلما كانوا متَّصفين بالعلم النافع كانوا كالنُّجوم يُهتدى بها في الظلمات، وهي في الوقت نفسه أمانٌ لأهل الأرض. وانظر ما سبق في (ص ٣٦٥ وما بعدها).

الثاني: ما ذكره رحمه الله تعالى مِنْ أنَّ الله خلق الدّنيا بأسرها من أجل النّبيِّ ﷺ: غير مسلّم، لأنّ اللّئهُ إنما خلقها ليقوم العباد بدور الاستخلاف في الأرض وعمارتها، وقبل ذلك وبعده عبادة الله عزَّ وجلًّ. قال سبحانه: ﴿ وَمَاخَلَقْتُ لَيْمِنَ وَٱلْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبَدُونِ ﴿ ﴾. [الذاريات].

المثالث: ما استدلَّ به الهيتميُّ من قوله ﷺ: «اللَّهم إنهم مني وأنا منهم»، وأنهم بضعة منه بواسطة فاطمة، لا يدلُّ على المراد. والحديث إنما جاء في فاطمة رضي الله عنها خاصة، فلا يصحّ التعميم ههنا.

الرابع: أنَّ الهيتميَّ نَفْسَهُ أشار بعد كلامه السابق الذي سقناه آنفًا إلى أنَّ المقصود بهم العلماء، فقال ما نصُّه: «ووجه تشبيههم بالسفينة فيما مرَّ: أنَّ من أحبَّهم وعظَّمهم شكرًا لنعمة مُشرِّفهم ﷺ، وأخذ بهْدي علمائهم نجا من ظلمات المخالفات، ومن تخلَّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعمة وهلك في مفاوز الطُّغيانه. اهـ. والله تعالى أعلم.

(۱) «المستدرك» (۳۷۳/۲)، رقم (۳۳۱۲)، من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكير، عن المفضّل بن صالح، عن أبــي إسحاق السَّبيعي به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرِّجاه». وتعقَّبه الذهبــي بأنَّ مفضَّل بن صالح خرَّج له الترمذي فقط، وقد ضعَّفوه.

قلتُ: وفات الحافظ الذهبي النظر إلى حال أحمد بن عبد الجبار، وهو العُطَاردي، أبو عمر الكوفي، فقد ضعَّفه هو في «الميزان» (١/ ١٥١)، بقوله: «ضعَّفه غير واحد!». وقال الحاكم: «ليس بالقوي عندهم، تركه أبو العبَّاس ابن عُقدة». قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٣): «ضعيف، وسماعه للسيرة صحيح». وانظر: «التهذيب» (٧/١).

دون قوله: «ومثل حِطَّة. . . »(١) إلى آخره. وكنذا هنو عند أبني يعلى (٢) في «مسنده»(٣) .

٢١٥ \_ وأخرجه الطُّبرانيُّ في «معجمه الأوسط» (٤)،

(۱) «المستدرك» (۱۲۳/۳)، رقم (٤٧٢٠)، من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسي، عن مفضًل بن صالح واو». مفضًل بن صالح واو».

(٢) «مسند أبي يعلى» كما في «المطالب العالية» (٢٦٢/٤)، رقم (٣٩٧٣)، قال: حدَّثنا سويد بن سعيد، ثنا مفضَّل، عن أبي إسحاق. . . إلخ الإسناد. قال البوصيري: «رواه أبو يعلى والبزار بإسناد ضعيف». انظر: «مختصر الإتحاف» (٩/ ٢١١)، رقم (٧٥٤٠). قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» (٢/ ٢٠١): «هذا بهذا الإسناد ضعيف».

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شاهدٌ.

مداره على مفضّل بن صالح، وهو أبو جميلة الأسدي النَّخَاس بالخاء ، مجمع على ضعفة: قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث. وقال الترمذي: ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ. وقال ابن حبان: يروي المقلوبات عن الثقات فوجب ترك الاحتجاج به. وقال الحافظ: ضعيف. «الميزان» (٦/ ٤٩٧)، و «التهذيب» (١٠/ ٤٤٧)، و «التقريب» (ص ٩٦٧). وفيه أيضًا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، وهو ضعيف، وقد تقدّم

(٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، من أجل ابن داهرٍ .

أخرجه في (٤/١٠٤)، رقم (٨٧٤٣)، من طريق عبد الله بن داهر الرازي، عن عبد الله بن عبد الله بن داهر الرازي، عن عبد الله بن داهر الرازي، قال أحمد وابن معين: عبد القدُّوس، عن الأعمش به، بلفظ الحاكم الأول. وفيه عبد الله بن داهر الرازي، قال أحمد وابن معين: ليس بشيء. زاد يحيى: ما يكتب عنه إنسان فيه خير. وقال العقيلي: رافضي خبيث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه في فضائل عليّ، وهو متَّهم في ذلك. «الميزان» (٤/ ٩٢)، و «مختصر الكامل» رقم (١٠٤٦). وعبد الله بن عبد القدُوس، كوفي رافضي، أكثر أهل العلم على تضعيف حديثه، وقد تقرّد به. قال ابن معين: ليس بشيء، رافضي خبيث. وقال النسائي وغيره: ليس بثقة، وقال الدارقطني: ضعيف. وقال ابن معين: عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت. وقال أبو داود: ضعيف الحديث، كان يُرمى بالرفض. وقال ابن مهران الحمّال: لم يكن بشيء، كان يُسخر منه، يشبه المجنون، يصيح به الصبيان في أشره. وقال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (١٩٢٤): عبد الله هذا ليس بشيء في الحديث.

ومع كلِّ ما سبق فإنه يُذكر عن الترمذي أنه قال في حقَّه: ثقة. وذكره ابن حبان في «ثقاته» (٧/ ٤٨). وقال: كان يُخطىء. وحسَّن البخاري حاله بقوله: هو في الأصل صدوق، إلَّا أنه يروي عن أقوام ضعاف. واعتمد الحافظ في «التقريب» كلام البخاري وابن حبان فقال: صدوق رُمِي بالرَّفض، وكان يُخطىء. انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/ ١٤١)، و «التهذيب (٥/ ٢٦٨)، و «التقريب» (ص ٢٣٥).

و «الصغير»(١)، من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، وقال: «إنَّ عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عبد القدُّوس تفرَّد به عن الأعمش»(٢).

٢١٦ \_ ورواه في «الأوسط» \_ أيضًا \_من طريق الحسن بن عمرو الفُقيْمِيِّ (٣)، عن أبي إسحاق. ومن طريق سِمَاكِ بن حَرْب، عن حَنشِ (٤).

۲۱۷ \_ وأخرجه أبو يعلى \_ أيضًا \_ (٥) من حديث أبي الطُّفيل، عن أبي الطُّفيل، عن أبي ذرِّ رضي الله عنه، بلفظ: «إنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فيكم مَثَلُ سَفِينة نُوْحٍ مَنْ رَكِبَ فيها نَجَا، ومَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرِقَ، وإنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فيكم مَثَلُ بابِ حطَّة » (٢).

أخرجه في (٦/ ١٧)، رقم (٥٥٣٦)، من طريق علي بن حكيم الأودي، عن عمرو بن ثابت، عن سماك بن حرب، عن حَنشِ بن المعتمر قال: رأيت أبا ذر وهو آخذ بحلقة باب الكعبة، وهو يقول: أنا أبو ذر الغفاري، من لم يعرفني فأنا جندب الغفاري، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح. . . » الحديث.

وفيه عمرو بن ثابت، وهو ابن أبي المقدام بن هرمز الكوفي، رافضي من الغلاة، ترك حديثةُ الأئمةُ. تقدَّم برقم (٥٦). وعلي بن حكيم، هو ابن ذبيان الأؤدي. (ثقة). «التقريب» (ص ٦٩٤). وسماك (صدوق، وقد تغيَّر بأخرة)، وقد سبق. وحَنش بن المعتمر (صدوق له أوهام ويرسل)، تقدَّم برقم (٨٧).

(٥) في «مسنده» كما في «المطالب العالية، المسندة» (٢٦٢/٤)، رقم (٣٩٧٣)، قال: حدَّثنا عبد الله، ثنا عبد الكريم بن هلال، أخبرني أسلم المكي، أخبرني أبو الطُّفيل أنه رأى أبا ذرَّ رضي الله عنه قائم. . . إلخ. ولم أجده في «المسند» المطبوع، ولعلَّه في «المسند الكبير» له.

(٦) إسنادُهُ ضعيفٌ، ويتقوَّى بما بَعْدَهُ.

عبد الكريم بن هلال، ضعَّفه الأزدي، وقال الذهبي في «الميزان» (٣٨٨/٤): «لا يُدرى من هو؟».

وأورده البوصيري في «مختصر الإِتحاف» (٩/ ٢١١)، برقم (٧٥٣٩)، وقال: «رواه أبو يعلى والبزار بإسنادِ ضعيف».

<sup>(</sup>١) (١/ ١٣٩)، وقال عقبه: «لم يروه عن الأعمش إلاَّ عبد الله بن عبد القدوس».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (١٥١٤/٤) في ترجمة عبد الله بن عبد القدُّوس، من طريق محمد بن حميد، عن عبد الله بن عبد القدُّوس به. وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (٢١٣١/٤)، رقم (٤٩٤٩).

 <sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا الطريق في «المعجم الأوسط» في مظانه. والحسن بن عمرو الفُقَيْمي الكوفي
 (ثقة ثبت)، كما في التقريب» (ص ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، فيه عمرو بنُ ثابتٍ، وهو متروكٌ.

وأخرجه البزَّار من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبـي ذرِّ نحوه<sup>(١)</sup>.

٢١٨ \_ وعن أبي الصَّهْبَاءِ، عن سعيد بن جُبَيْرٍ، عن ابنِ عبَّاسِ رضي الله
 عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو حسنٌ بشواهده.

أخرجه في «مسنده» (٣/ ٢٢٢ \_ كشف)، رقام (٢٦١٤)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن الحسن بن أبي جعفر، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي ذرَّ رضي الله عنه مرفوعًا. قال البزار: «لا نعلم صحابيًا رواه إلاّ أبا ذرَّ، ولا له غير هذا الإسناد، تفرَّد به ابن أبي جعفر». والقضاعي في «الشهاب» (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤)، رقم (١٣٤٤، ١٣٤٥)، بمثل إسناد البزار. وأورده ابن حجر في «مختصر الزوائد» (٢/ ٣٣٤)، رقم (١٩٦٦)، وساق كلام البزار السابق، وعقب بعد قوله «تفرَّد به ابن جعفر» قائلاً: «وهو متروك، وقد رواه الطبراني من حديث عبد الله بن ذاهر أيضًا، وهو متروك أيضًا». قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٨): «وفي إسناد البزار الحسن بن أبي جعفر الجُفري».

قلتُ: هو الحسن بن أبي جعفر الجُفري البصري، واسمه عَجْلان، أكثر النُّقاد على تضعيفه:

قال ابن معين: ليس بشيء. وقال ابن المديني: ضعيف ضعيف، تركتُ حديثه، لأنه شجَّ أمَّه. وقال البخاري: منكر الحديث، ضعَفه أحمد. وقال النسائي: ضعيف، وقال في موضع: متروك الحديث. وقال الترمذي: ضعَفه يحيى بن سعيد وغيره. وقال الفلاَّس: صدوق منكر الحديث.

أمَّا مسلم بن إبراهيم فقد أثنى عليه بقوله: حدَّثنا الحسن بن أبي جعفر وكان من خيار الناس!.

وقال ابن عدي: للحسن بن أبي جعفر أحاديث صالحة، وهو يروي الغرائب وخاصة عن محمد بن جُحادة... إلى أن قال: وهو عندي ممن لا يتعمَّد الكذب، وهو صدوق كما قال الفلاس، ولعلً الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهما، أو شُبّه عليه فغلط. وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٣٥): «ضعيف الحديث مع عبادته وفضله». وانظر: «الميزان» (٢٨٨/٢)، و «مختصر الكامل» (ص ٢٦٥) وفيه أيضًا علي بن زيد بن جُدعان. ضعّفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن خريمة، والحاكم، و «التقريب» (٧/٤٧٤)، و «التقريب» خريمة، والحاكم، وابن حبان، وابن حجر، فهو ضعيف. «التهذيب» (٧/٤٧٤)، و «التقريب» (ص ٢٩٦)، ولكن الحديث يتقوَّى بما سبق، وبما سيأتي من حديث ابن عبَّاس، وابن الزبير، وأبي سعيد.

وأخرجه ابن الأبار في «معجمه» (ص ٨٩)، من طريق الحسين بن الخِبريّ، عن الحسن بن الحسين العُمرَسي، عن زاذان العُمرَسي، عن على بن الحسين العبدري، عن محمد بن رستم أبي الصَّامت الضَّبُسي، عن زاذان أبي عمر، عن أبي ذرّ رضي الله عنه مرفوعًا

ولم أجد تراجم رجال هذا الإسناد، سوى زاذان فهو موثَّق، تقدَّم برقم (٨٧).

«مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفينة نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، ومَنْ تَخَلَّفَ عنها غَرِقَ». أخرجه الطَّبرانيُ (۱)، وأبو نُعَيْم في «الحلية»(۲)، والبزَّار (۳)، وغيرهم(1).

٢١٩ ــ وعن عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال:

«مَثَـلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَـلُ سَفِينَة نُوحٍ مَن رَكِبَهَـا سَلِـمَ، ومَـنْ تَـرَكَهَـا غَـرِقَ». رواه البزَّار<sup>(ه)</sup>.

۲۲۰ \_ وعن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ
 [-۲۶/ب] يقول:

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير» (٣/ ٤٦)، رقم (٢٦٣٨)، وكذا في (١٢/ ٣٤)، رقم (١٢٣٨٨)، من طريق مسلم بن أبي إبراهيم، عن الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الصَّهباء به. انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) (٣٠٦/٤)، بمثل الإسناد السابق. قال أبو نُعيم عقب إيراده: «غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلاَّ من هذا الوجه». انظر ما قبله.

 <sup>(</sup>٣) (٣/ ٢٢٢ - كشف)، رقم (٢٦١٥)، بنحو سابقه إسنادًا ومتنًا. قال الهيثمي في «المجمع»
 (٩/ ١٦٨): «وفيه الحسن بن أبي جعفر، وهو متروك». وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٤) كالقضاعي في ققمسند الشهاب، (٢/ ٢٧٣)، رقم (١٣٤٢)، بنحو سابقه. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ لئِنٌّ، لأجلِ ابنِ لهيعةً، ويتقوَّى بشواهِدِهِ.

أخرجه في «مسنده» (٣/ ٢٢٢ ـ كشف)، رقم (٢٦١٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه رضي الله عنه. قال البزار: «لم نسمعه بهذا الإسناد إلاً من يحيى».

ابن أبي مريم، هو أحمد بن سعد بن الحكم. (صدوق). «التقريب» (ص ٨٩). وابن لهيعة سبق مرارًا بأنه ضعيف. وأبو الأسود، هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل (ثقة). «التقريب» (ص ٨٧١). وعامر (ثقة عابد). «التقريب» (ص ٤٧٧).

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ ضعيفٌ، وانظر ما قبله.

أخرجه في (٢/ ٢٢)، من طريق عبد العزيز بن محمد الكلابسي، عن عبد الرحمن بن أبسي حماد =

و «الأوسط»(١). وبعض هذه الطُّرق يُقوِّي بعضًا(٢).

٢٢١ \_ وعن يحيى بن الحسين بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه،
 عن الحسين رضي الله عنه قال: "مَنْ أطاعَ اللَّـاهَ مِنْ وَلَدِي، واتّبع كتابَ اللَّـهِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ" (٣).

قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن أبي سلمة الصائغ إلا عبد الرحمن، تفرّد به عبد العزيز بن محمد بن ربيعة». قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٨): «فيه جماعة لم أعرفهم».

(٢) ممَّا يدلُّ على أن للحديث أصلاً، فإنَّ ضعفَ بعض طرق الحديث السابقة منجبرٌ، كحديث أبي ذرِّ عند أبي يعلى والبزار، رقم (١٩١)، فضعفه منجبر بغيره. وحديث أبي ذرِّ عند الحاكم رقم (١٨٧)، مداره على مفضل بن صالح، وحديثه يتقوَّى بحديث غيره. وكذا حديث عبد الله بن الزبير، رقم (١٨٧)، ففيه عبد الله بن لهيعة، وضعفه مجتمل.

قلتُ: وفي الباب عن أنس رضي الله عنه، أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٢/ ٩٠)، في ترجمة علي بن محمد بن شدًاد، من طريق النجار، عن أبي الحسن علي بن محمد، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، عن أبي سهيل القطيعي، عن حماد بن زيد وعيسى بن وأقد، عن أبان بن أبي عيًاش، وهو متروك. «التقريب» أبان بن أبي عيًاش، وهو متروك. «التقريب» (ص ١٠٣).

(٣) أخرجه الجعابي كما سيذكر المؤلف، ويحيى بن الحسين لم أستطع تحديده بدقة، ولعلّه يحيى بن الحسين العلوي، وهو رافضي متأخر من الغلاة، ادَّعى الإمامية بجيلان [هكذا في «اللسان» ولعلها الإمامية]، روى حديثًا موضوعًا. انظر: «لسان الميزان» (٣٢٧/٦). ولم أقف على مَنْ فوقه. وأبوه الحسين بن علي بن الحسين (صدوق مقل). «التقريب» (ص ٢٤٨)، وبقية رجاله أثمة ثقات مشهورون.

وهذا الأثر سيأتي برقم (٤٢٤)، ما يناقضه، وهو ما جاء عمر بن علي بن الحسين، والحسين بن علي بن الحسين وغيرهما من أهل البيت وقد سُئلوا: «هل فيكم إنسان من أهل البيت مفترضة طاعته؟ فقالوا: لا والله، من قال هذا فينا فهو كذّاب». فتأمّل.

<sup>=</sup> المقري، عن أبي سلمة الصائغ، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه به مثله. قال الطبراني عقبه: «لم يروه عن أبي سلمة إلا أبن أبي حماد، تفرّد به عبد العزيز بن محمد». والشجري في «أماليه» (١/١٥٤)، من طريق الكلابي به. وفيه عطية العوفي (ضعيف)، سبق مرارًا. وعبد العزيز الكلابي، وعبد الرحمن بن أبي حماد، وأبو سلمة الصائغ ثلاثتهم لم أجد لهم ترجمة.

<sup>(</sup>١) (٦/٧٦)، رقم (٥٨٧٠)، بنحو سابقه سندًا ومتنًا.

۲۲۲ \_ وعن موسى بن علي بن الحسين بن علي \_ وكان فاضلا \_ ، عن أبيه ، عن جدِّه قال: "إنَّما شِيعَتُنَا مَنْ أطاع اللَّه ، وَعَمِلَ مِثْلَ أَعْمَالِنَا". أخرجهما الجِعَابِيُّ في "الطَّالبيِّين" (١).

الطَّبريُّ بلا بلا يَعْدِ في «شرف النُّبُوَّة»(٢)، مما عزاه إليه المُحبُّ الطَّبريُّ بلا إسنادِ (٣)، أنَّ النَّبَيِّ قَال:

«أَنَا وأَهْلُ بَيْتِي شَجَرَةٌ في الجَنَّةِ، وأَغْصَانُهَا في الدُّنْيَا، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِنَا اتَّخَذَ إلى رَبِّه سبيلًا».

٢٢٤ \_ وأوْرَدَ المُحبُّ الطَّبريُّ \_ أيضًا \_ بلا إسنادِ (٤)، أنَّه ﷺ قال:

«في كلِّ خَلَفٍ مِنْ أُمَّتي عُدُولٌ منْ أَهْلِ بَيْتِي يَنْفُوْنَ عنَ هذا الدِّينِ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ، وتأْويلَ الجَاهِلِينَ، أَلَا وإِنَّ أَئِمَّتَكُمْ وَفْدُكُمْ إلى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَانْظُرُوا ممَّن تُوفِدُون».

<sup>(</sup>۱) لم أقف على ترجمة موسى بن علي بن الحسين بن علي المذكور فيما بين يدي من المصادر، وعلى بن الحسين (زين العابدين) له أحد عشر ولدًا من الذُكور ليس فيهم من اسمه (موسى)، وهم: محمد الباقر، والحسن، وعبد الله، والحسين الأكبر، والقاسم، والحسن الأصغر، وزيد، وعمر، وسليمان، وعبد الرحمن، وعلي الأصغر رحمهم الله، والعقب منه في ستة منهم: الباقر، وعبد الله، وزيد، وعمر، والحسين الأكبر، وعلي الأصغر. انظر: «عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» لابن عنبة (ص ٢٨٩ وما بعدها). ولم أقف على من فوقه لأحكم على بقية الإسناد، والله أعلم.

 <sup>(</sup>۲) كتاب «شرف النُّبُوَّة» لأبي سعد النيسابوري لا زال مخطوطًا، وهو يقع في ثمان مجلدات كما
 في «الرسالة المستطرفة» (ص ۱۰۹). وذكره صاحب «كشف الظنون» (۲/ ۱۰٤٥).

<sup>•</sup> وأبو سغد، هو عبد الملك بن أبي عثمان إبراهيم الواعظ الخركوشي النيسابوري، إمام قدوة حافظ. حدَّث عن حامد الرَّفاء، ويحيى بن منصور. وعنه الإمام الحاكم وهو أكبر منه، والبيهقي. من مؤلفاته: «دلائل النبوة»، و «الزهد». مات سنة (٤٠٧هـ). و «سير أعلام النبلاء» (٢٥٦/١٧)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٥/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) «ذخائر العُقْبى في مناقب ذوي القُربى» (ص ٤٨)، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه.

<sup>(</sup>٤) «ذخائر العُقْبى» (ص ٤٩)، ونسبه إلى الملاّء عن عمر رضي الله عنه، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه، ويظهر والله تعالى أعلم أنه منكرٌ لا يصحّ؛ لأنَّ الحديث الذي بعده وهو أشهر منه فيه كلام، حتى قال بعض أهل العلم: «ليس له طريق ثابت سالم من العلة». . . فكيف بهذا الحديث؟!

وأشهر من هذا في هذا المعنى حديث:

٢٢٥ ــ «يَحْمِلُ هذا العِلْمَ مِنْ كلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عنه تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وانْتِحَالَ المُبْطِلِيْنِ، (١).

(١) حديثٌ ضعيفٌ، لكنه يتقوَّى بكثرة طُرُقِهِ وشَوَاهِدِهِ، فإنَّ بعضَها مُنْجَبِرٌ.

قال الحافظ العراقي: قوقد رُوي هذا متصلاً من رواية جماعة من الصحابة: علي بن أمامة، أبي طالب، وابن عمر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن سمرة، وأبي أمامة، وكلّها لا يثبت منها شيء، وليس شيء يُقوي المرسل". وقال الدارقطني: «لا يصح مرفوعًا — يعني مسندًا — ، إنما هو عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عنه عليه الحديث في «فتح المغيث»: «أسانيده كلّها مفطربة غير مستقيمة". وقال المؤلف في تعليقه على الحديث في «فتح المغيث»: «... لكون الحديث مع كثرة طرقه ضعيف. . . " إلخ كلامه، ثم ساق كلام الأثمة السابق، ثم قال: «وقال شيخنا [«الإصابة» ١/٣٦٣]: وأورده ابن عدي من طرق كثيرة كلّها ضعيفة. وحَكَم غيره عليه بالوضع، وإن قال العلائي في حديث أسامة منها: إنه حسن غريب». وقال الحافظ ابن كثير: «. . ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته". انظر أقوالهم في: «التقييد والإيضاح» (ص ١٣٥)، و «التبصرة والتذكرة» (١/ ٢٩٨)، كلاهما للعراقي، و «فتح المغيث» للمصنف (١/٣٢٣ — ٢٧٣)، و «اختصار علوم الحديث» لابن كثير (ص ٨٩) مطبوع مع «الباعث الحثيث»، و «تدريب الراوي» للسيوطي (١/ ٢٧٠ — ٢٧٢).

قلتُ: نعم، جاء عن الإمام أحمد تصحيح الحديث، كما في كتاب «العلل» للخلاّل، ومن طريقه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»، رقم (٥١)، والعلائي في «بغية الملتمس» (ص ٣٥)، عن مهنا ابن يحيى قال: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: كأنه كلام موضوع؟! قال: لا، هو صحيح. فقلتُ له: ممن سمعته أنت؟ قال: من غير واحد. قلتُ: مَنْ هم؟ قال: حدَّثني به مسكين، إلا أنه يقول: مُعَان، عن القاسم بن عبد الرحمن. قال أحمد: مُعَان بن رفاعة، لا بأس به. وسيأتي تعقُّب ابن القطان لكلام الإمام أحمد، بأنه خَفِيَ عليه من أمره ما علمه غيره.

وظاهر كلام ابن القيَّم في "مفتاح دار السعادة" (١/ ٤٩٥ وما بعدها)، تحسين الحديث، أو هو مما تُغني شهرته عن إسناده. وحسَّنه القسطلاني في "إرشاد الساري" (٤/١) بمجموع طرقه. وصحَّحه أبو موسى عيسى بن صُبَيْح كما في "فتح المغيث" (١/ ٣٢٣)، قال السَّخَاوي: "وأبو موسى هذا ليس بعُمدة، وهو من كبار المعتزلة". وصحَّحه أو حسَّنه \_أيضًا \_ محمد بن إبراهيم الوزير اليماني في «العواصم والقواصم» (١/ ٣١٢، ٣١٢).

وهذه طرق الحديث والكلام على أسانيدها طريقًا طريقًا بما تقتضيه الصّناعة الحديثية:

وهو يُروى عن جماعة من الصَّحابة، وهم (ابن عمر، وأبو هريرة، وعبد الله بن عمرو، وعلى بن =

= أبـي طالب، وأبو أمامة الباهلي، وأسامة بن زيد، وجابر بن سمرة، ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم)، زيادة على مرسل إبراهيم العُذْريّ، وبعض هذه الطُّرق يتقوَّى بغيره، فهو يصلح للحُجَّة:

#### ١ \_ عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أخرجه تمَّام في "فوائده" (١/ ١٤٢ \_ الروض البسَّام)، رقم (٨٠)، وابن عدي في "مقدَّمة الكامل" (١/ ١٥٢)، وأبو طاهر السَّلَفي في "معجم شيوخه" رقم (١٥٨٥)، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عنه. وانظر: "ذخيرة الحفاظ" (٥/ ٢٧٧٧)، رقم (٦٥٠٠). قال ابن عدي عقبه: "وهذا الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه عن الليث غير خالد بن عمرو".

## ٢و٣ \_ عن أبي هريرة، وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم:

أخرجه البزار في المسنده (١/ ٨٦ \_ كشف)، رقم (١٤٣)، والعقيلي في الضعفاء (١٠/١)، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيده (١٠/٥)، من طريق خالد بن عمرو القرشي، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب (وفي العقيلي ابن أبي جبلة)، عن أبي قبيل، عن أبي هريرة وعبد الله بن عمر (وعند الله بن عمرو بن العاص، فجعله في مسند ابن عمرو)، مرفوعًا. قال البزار عقبه: الحالد بن عمرو منكر الحديث، وقد حدَّث بأحاديث لم يُتابع عليها، وهذا منها الله وفي الطريقين السابقين خالد بن عمرو القرشي، وهو ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي السعيدي، أبو سعيد خالد بن عمره على تركه:

قال الإمام أحمد: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيل. وفي رواية: منكر الحديث. وقال البخاري والساجي وأبو زرعة: منكر الحديث، وقال صالح جَزَرَة: يضع الحديث، وضرب أبو زرعة على حديثه. وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ضعيف. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال مرة: كان كذّابًا يكذب. وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٨٣): «كان يتفرَّد عن الثقات بالموضوعات، لا يحل الاحتجاج بخبره». اهد. والعجيب أنه ذكره في «الثقات» أيضًا (٨/ ٢٢٣)! قال الحافظ ابن حجر: «وهي إحدى غفلاته!». وقال في «التقريب» (ص ٢٨٩): «رماه ابن معين بالكذب، ونسبه صالح جَزَرة وغيره إلى الوضع». وانظر: «الميزان» (١/ ٤١٩)» و «التهذيب» (٣/ ٢٠٩).

## وروایة أبى هریرة جاءت من وجهین آخرین:

(أ) من طريق مسلمة بن علي، عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي، عن علي بن مسلم البكري، عن أبي صالح الأشعري، عنه.

أخرجه ابن عدي في «المقدِّمة» (١/ ١٥٣)، ومن طريقه الخطيبُ في «شرف أصحاب الحديث»، رقم (٤٧)، وكذا في «الجامع لأخلاق الراوي» (١٩٣/)، رقم (١٣٧). وفيه مسلمة بن علي، وهو ابن خلف الخُشَنِي الشَّامي، متروك الحديث. قال ابن معين ودُحيم: ليس بشيء. وقال البخاري وأبو زرعة: منكر =

= الحديث، وقال النسائي والدارقطني والبرقاني وابن حجر: متروك الحديث. انظر: «تهذيب» (١٠/ ١٣٣)، و «التقريب» (ص ٩٤٣).

وشيخه عبد الرَّحمن بن يزيد، ووقع عند ابن عدي: (ابن بريد) ــ هـ و ابن تميم السّلمي الدِّمشقي، ضعيف جدًّا. قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن معين: ضعيف في الزهري وفي غيره، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال مرة: متروك الحديث، وقال أبو داود: متروك الحديث، وقال الدارقطني: متروك، وقال الحافظ: ضعيف، انظر: «التهذيب» (ح. ٢٦١)، و «التقريب» (ص. ٢٠٤).

(ب) من طريق داود بن سليمان الغساني المديني، عن مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عنه. أخرجه ابن عدي في «كامله» (١/ ١٥٢). قال ابن عدي عقبه: "ولم أرّ هذا الحديث لمروان الفزاري بهذا الإسناد إلاَّ من هذا الطريق».

قلت: داود بن سليمان لم أجد مَنْ ترجمه. ومروان الفزاري، هو شَبابة بن سوَّار، مولى بني فزارة (ثقة حافظ، رُمِي بالإرجَاء)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٤٢٩). ويزيد بن كيْسان، هو أبو إسماعيل أو أبو مُنَيْن البشكري (صدوق يُخطىء). «التقريب» (ص ١٠٨١). أخرج له مسلم، والأربعة، والبخاري في «الأدب المفرد». وأبو حازم، هو سلمان الأشجعي الكوفي، مولى عزة الأشجعية (ثقة)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٣٩٨). وعليه فهذا الإسناد يقبل التحسين.

٤ ــ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أخرجه ابن عدي في «مقدّمة الكامل» (١/ ١٥٢)، من طريق شيخه محمد بن محمد الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبيه، عن جلّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على رضى الله عنه.

وهذا الطريق آفته ابن الأشعث شيخ ابن عدي، فقد قال فيه (٢/٣٠٣ وما بعدها): «حمله شدة تشيعه إلى أنْ أخرج لنا قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل عن آبائه». وقال: «وعامتها مسندة مناكير كلّها أو عامتها».

وقال: «وكان متَّهمًا في هذه النسخة، ولم أجد له فيها أصلاً». وانظر: «مختصر الكامل» للمقريزي (ص ٧٠٠).

عن أبى أمامة الباهلي رضي الله عنه:

أخرجه ابن عدي في «مقدّمة الكامل» (١٥٣/١)، من طريق محمد بن عبد العزيز الرَّملي، عن زرير (هكذا في «الكامل»!، وفي «ذخيرة الحفاظ»: رزيق) أبي عبد الله الألهاني، عن القاسم بن عبد الرحمن، عنه. وهو عند العقيلي في «الضعفاء» (١/٩)، بالإسناد نفسه، لكنه جعل الرملي يرويه عن رزيق بواسطة بقيّة بن الوليد.

محمد بن عبد العزيز الرَّملي، هو المعروف بـ (ابن الواسطي)، قال فيه أبو حاتم: كان عنده غرائب، ولم يكن عندهم بالمحمود. وقال أبو زرعة: ليس بالقوي. «الجرح والتعديل»  $(\Lambda/\Lambda)$ ، و «ضعفاء ابن الجوزي»  $(\Psi/\Psi)$ . و ذكره ابن حبان في «الثقات»  $(\Psi/\Psi)$ . وقال: ربما أخطأ. ووثّقه العجلي. «تاريخ الثقات»  $(\Psi/\Psi)$  وقال الحافظ في «التقريب»  $(\Psi/\Psi)$ : صدوق يهم. اهـ. وعلى كلّ فهو من رجال الصحيح، روى عنه البخاري في «صحيحه».

وبقية، هو ابن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء). «التقريب» (ص١٧٤)، وقد عنعنه. ورزيق الألهاني (صدوق له أوهام). «التقريب» (ص٣٢٦). والقاسم بن عبدالرحمن، هو أبو عبد الرحمن الدمشقي، صاحب أبي أمامة (صدوق يغرب كثيرًا). «التقريب» (ص ٧٩٢).

قلتُ: وعليه، فضعف هذه الرواية محتمل، كما قال الحافظ ابن طاهر المقدسي: «وهذا إسناد يحتمل». انظر: «ذخيرة الحفاظ» (٥/ ٢٧٧٩)، ولذا فهي تتقوَّى بغيرها.

### ٦ \_ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»، رقم (٤٩)، من طريق أحمد بن يحيى بن زُكيْر، عن محمد بن ميمون بن كامل الحمراوي، عن أبي صالح، عن الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عنه. بلفظ: «يَرِثُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفٍ عُدُولُه». وفي إسناده ابن زُكيْر، وهو أبو العبَّاس البزّار، تَرْجَمَهُ الحافظ في «لسان الميزان» (١/ ٤٣٠)، ونقل قول الدارقطني عنه في «الغرائب»: ليس بشيء في الحديث. وقال في موضع: «لم يكن أحمد بمرضي في الحديث». وأورد له الذّارقطني حديثًا في «غرائب مالك» يرويه محمد بن ميمون بن كامل، وقال عقبه: «لا يثبت، ابن كامل وابن زُكير ضعيفان». وعليه، فمحمد بن ميمون ضعيف أيضًا. وأبو صالح، هو عبد الله بن صالح بن محمد الجهني المصري، كاتب الليث، تُكلِّم فيه من قِبَلِ حفظه، ولذا قال في «التقريب» (ص ٥١٥): «صدوق، كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة».

#### ٧ \_ عن أُسَامَةً بن زيد رضي الله عنه:

أخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث»، رقم (٤٨)، والعلائي في «بغية الملتمس» (ص ٣٤)، من طريق ابن جرير الطبري، عن عثمان بن يحيى القرقساني، عن عمرو بن هاشم البيروتي، عن محمد بن سليمان \_ يعني ابن أبي كريمة \_ ، عن مُعَان بن رفاعة، عن أبي عثمان النهدي، عنه.

قال العلائي عقبه: «هذا حديث حسن غريب صحيح، تفرَّد به من هذا الوجه معان بن رفاعة، وقد وثَّقه على بن المديني ودحيم. وقال فيه أحمد بن حنبل: لا بأس به. وتكلَّم فيه يحيى بن معين وغيره». اهـ.

وقوله متعقّبٌ بـأنَّ فيه محمد بن سليمان بن أبي كريمة، وهو ضعيفٌ؛ قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٦٨). وقال العقيلي: روى عن هاشم بواطيل لا أصل لها. «الضعفاء الكبير» (٤/ ٧٤). ومردَّه أنَّ العلائيَّ وَهِمَ في محمد بن سليمان هذا، فجعله محمد بن سليمان بن أبي داود الحرَّاني، =

= المعروف بـ (بومة)، فقال: «وثَّقه سليمان بن سيف، وطائفة»، وهو صدوق كما في «التقريب» (ص ٥٥٠)، وقد جاء التَّصريح بأنه ابن أبى كريمة في رواية الخطيب.

ومُعَان بن رفَاعَة، هو السَّلَامي بالتخفيف ب، ونَّقه ابن المديني، ودحيم. وقال أحمد، وأبو داود، ومحمد بن عوف: لا بأس به. وضعّفه أبو حاتم، وابن معين، ويعقوب بن سفيان، والبحوزجاني، وابن حبان، وابن عدي، وأبو الفتح الأزدي، والسعدي، والذهبي، وابن حجر. الطرز: «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٧١)، «المجروحين» (٣/ ٣٦)، «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٤٥١)، «الميزان» (٦/ ٤٥١)، «التهذيب» (١/ ١٨٣)، «الكاشف» (٢/ ٤٧٤)، «التقريب» (٥/ ١٨٣)، «الكام (ص ٩٥٣).

أما بالنسبة لكلام الإمام أحمد (لا بأس به)، فقد تعقّبه ابن القطان بقوله: «خفي على أحمد من أمره ما علمه غيره». ثم ذكر أقوال من ضعّفه. انظر: «بيان الوهم والإيهام» له (٣/ ٤٠). قال الحافظ أبو نعيم عن الحديث: «إنه لا يثبت». انظر: «فتح المغيث» (١/ ٣٢٤).

### ٨ - عن جابر بن سمرة رضى الله عنه:

أخرجه ابن الجوزي في المقدَّمة الموضوعات (V/1)، رقم (3)، من طريق أحمد بن إبراهيم بن التميمي، عن لاحق بن الحسين، عن محمد بن محمد بن حفص القزاز، عن عبد الملك بن عبد ربه الطائي، عن سعيد بن سماك بن حرب، عن أبيه، عنه.

قلتُ: هذا إسنادٌ باطلٌ، فيه مجاهيل، لكن آفته لاحق بن الحسين. وهو ابن عمران بن أبي الورد، أبو عمر. قال ابن النجار: مجمعٌ على كذبه. قال عنه أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي الحافظ: كان كذّابًا أفّاكًا، يضع الحديث على الثقات، ويُسند المراسيل، ويُحدِّث عمّن لم يسمع منهم . . إلى كان كذّابًا أفّاكًا، يضع الحديث على الثقات، ويُسند المراسيل، ويُحدِّث عمّن لم يسمع منهم . . إلى أن كلامه. ومما قال فيه أيضًا: لا نعلم له ثانيًا في عصرنا مثله في الكذب والوقاحة مع قلة الرواية . . إلى أن قال: قُتل بخوازم، وتخلَّص الناس من وضعه الأحاديث، ولعلّه لم يُخلق من الكذّابين مثله! والعبارة في الريخ بغداد»: ولعلّه لم يخلف مثله من الكذّابين! وقال الحاكم: حدَّث بالموضوعات. وقال الأمير ابن ماكولا: لا يُعتمد على حديثه ولا يُقرح به. انظر: «تاريخ بغداد» (١٠٢/١٤)، و «ضعفاء ابن الجوزي» ماكولا: لا يُعتمد على حديثه ولا يُقرح به. انظر: «تاريخ بغداد» (١٠٢/٢٤)، و «لسان الميزان» (٢/ ٣١٧).

قلتُ: وأورد ابن الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٨٨)، حديثًا رواه لاحقٌ المذكور وعقّب عليه بقوله: «هذا حديث لا أصل له، والمتّهم به لاحقٌ. . . ٤، ثم ساق كلام الإدريسي المتقدّم.

## ٩ ـ عن معاذ بن حبل رضي الله عنه:

أخرجه الخطيب في الشرف أصحاب الحديث، رقم (١٠)، من طريق أبي الحسين محمد بن الحسن بن أحمد الأهوازي، عن الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، عن عبدان، عن زيد بن الحريش، عن عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن شهر بن حوشب، عنه.

## وهذا إسنادٌ في غاية الضَّعفِ، فيه متَّهمان بالكذب:

أولهما: شيخ الخطيب البغداديّ الأهوازيّ، متّهم بالكذب، لا ينبغي الرواية عنه، كان يضع الأسانيد، وسمَّاه بعضهم «جرَاب الكذب»، قاله الذهبي في «الميزان» (١١١/٦).

ثانيهما: عبد الله بن خِرَاش، وهو ابن حوشب الشَّيباني، أبو جعفر الكوفي.

قال السَّاجي: ضعيف الحديث جدًّا، ليس بشيء، كان يضع الحديث. وقال محمد بن عمار الموصلي: كذَّاب. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال الحافظ: ضعيف، وأطلق عليه ابن عمَّار الكذب. وضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم الرَّزايّان، والنَّسائيُّ، وابن عدي، والدَّارقطنيُّ. انظر: «تهذيب التهذيب» (٥٠٧)، و «تقريب التهذيب» (ص ٧٠٠).

وفيه شَهْر بن حَوْشَب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كما في «التقريب» (ص ٤٤١).

١٠ \_ عن إبراهيم العُذْريِّ عن النَّبيِّ عِنْ مُرْسلًا أو مَعْضلًا:

أخرجه ابن أبي حاتم في «مقدِّمة الجرح والتعديل» (١/ ١٧)، وابن عدي في «مقدِّمة الكامل» (١/ ١٥٣)، ومن طريقه البيهةيُّ في «السنن الكبرى» (١/ ٢٠٩)، وابن حبان في «الثقات» (١/ ١٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٥٨، ٥٩)، من طريق الحسن بن عرفة، عن إسماعيل بن عيَّاش، عن مُعان بن رفاعة، عنه. والآجري في «الشريعة» (١/ ٢٧٠، ٢٧٢)، رقم (١و ٢)، من طرق عن مُعان به. والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٢٥٦)، في ترجمة مُعان بن رفاعة، من طريق إسماعيل به، وقال عقبه: «ولا يُعرف إلا في «ألى مُعان]، وقد رواه قوم مرفوعًا من جهة لا تثبت».

قلتُ: إسماعيل بن عيَّاش، مختلف في توثيقه، وتقدَّم برقم (٩٩) أنَّ روايته عن الشاميين صحيحة، وهي هاهنا عن مُعان وهو شاميّ، إلاَّ أنه ليُّن الحديث كما سبق قريبًا. وقد تابعه على روايته عن مُعان، مُبَشِّر بن إسماعيل الحلبي، وهو خيرٌ من إسماعيل، وطريقه إلى مُعان بن رفاعة أحسن كما قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣٣/٣). وقال الحافظ في «التقريب» (ص ٩١٩): «صدوق»؛ أخرجه أبو حاتم في «مقدمة الجرح» (١٧/٢)، بلفظ: «لِيَحْمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفِ عدوله...»، والباقي سواء. وتابعه في «مقدمة الجرح» (١٧/٢)، بلفظ: «ليَحْمِلُ هذا العلمَ من كلِّ خَلَفِ عدوله...»، والباقي سواء. وتابعه ليضًا – بقية بن الوليد، وهو (صدوق كثير التدليس عن الضعفاء)، مضى قريبًا في رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وقد عنعن؛ أخرجه ابن عدي (١/٣٥١)، وانظر: «ذخيرة الحفاظ» (٥/ ٢٧٧٩). ومُعان بن رفاعة السَّلاَ مي مُتَابَعٌ على حديثه، تابعه الوليد بن مسلم، عن إبراهيم العُذْريّ، حدَّثني الثقة من أشياخنا، عن النبيع التقريب» (ص ١٤٠١). أخرج هذه المتابعة ابن عدي (١/٣٥١)، والبيهقي في «الدلائل» (١/٤٤).

بقي الكلام على إبراهيم بن عبد الرحمن العُذريّ، بالضمَّ والسكون نسبةٌ إلى عُذرة قبيلة من قضاعة، هكذا ضبطه ابن نقطة في «التكملة» (٤/ ٢٨٠)، وابن حجر في «تبصير المنتبه» (٣/ ٩٩٩)، وقيل: ــ بفتح العين المهملة، والذال المعجمة، نسبةً إلى عَذَر بطن من الأشعريين. كما في «الأنساب» (٤/ ١٧١). وزاد =

وهو متمسَّك ابن عبد البرِّ ومن وافقه في الذهاب [ح٤٧/أ] إلى أنَّ كلَّ مَنْ حَمَلَ العلمَ ولم يُتَكلَّمُ فيه بجرْح وغيرِهِ فهو عَدلُ (١١)، عملى ما تقرَّر في

نسبة ثالثة: بضم المهملة، وفتح المعجمة، نسبة إلى عُذَر بطن من هَمْدان \_ ، فهو عند الذهبي معروف،
 وعند ابن القطان مجهول العين، لا يُعرف.

قال عنه الذهبي في «الميزان» (١٦٦/١): «تابعي مُقلّ، ما علمته واهيًا، أرسل حديث: «يحمل هذا العلم من كلَّ خَلَفِ عدوله»، رواه غير واحد عن مُعان بن رفاعة عنه، ومُعان ليس بعُمُدة، ولا سيما أتى بواحد لا يُدرى من هو؟». اهـ. وذكره ابن حبان في «ثقاته» (١٤/٠)، وأفاد أنه يروي المراسيل.

بينما يقول ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٣/ ٤٠)، عنه: «لا نعرفه البتَّة في شيء من العلم غير هذا، ولا أعلم أحدًا ممن صنَّف الرِّجال ذكره، مع أنَّ كثيرًا منهم ذكر مُرْسَلَه هذا في مقدِّمة كتابه، كابن أبي حاتم، وأبي أحمد، والعقيلي، فإنهم ذكروه ثم لم يذكروا إبراهيم بن عبد الرحمن في باب من اسمه (إبراهيم)، فهو عندهم غاية المجهول». اهـ.

قلتُ: وخلاصة الكلام في الحديث أنه يمكن أن يتقوَّى ببعض الطرق التي ذكرتُها فيكون حسنًا لغيره، وهو ما رجَّحه المصنَّف رحمه الله تعالى. فقد قال في كتابه «الغاية شرح الهداية في علم الرواية»، لابن الجزري \_ مخطوط بمكتبة الحرم المكِّي الشريف برقم (١١٩٧)، ومنه نسخة توجد بالجامعة الإسلامية في مجموع برقم (٢٧٢) قال ما نصَّه (ق ٢٣ \_ ٢٤): «وهو من جميع طرقه ضعيف، كما صرَّح به الدَّارقطنيُّ وأبو نعيم، وابن عبد البر، لكن يمكن أن يتقوَّى بتعدُّدها بطرقها ويكون حسنًا، كما جزم به العلائيُّ، لا سيّما يشهد له كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: (المسلمون عدولٌ بعضها على بعضٍ، إلاَّ مجلُّودًا في حدِّ، أم مُجرَّبًا عليه شهادة زورٍ، وظنينًا في ولاء أو نسب)». اه كلامه.

(۱) مذهب أبي عمر ابن عبد البر صرَّح به في «التمهيد» (۲۸/۱) بقوله: «كلُّ حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبيَّن جرحه في حاله، أو كثرة غلطه، لقوله ﷺ... وذكره الخ كلامه.

وتعقّبه النووي في «التقريب والتيسيـر» بقوله: «وقوله هـذا غير مرضيّ». وقال ابن الصلاح: «وفيما قاله اتّساع غير مرضيّ». انظر: «تدريب الراوي» (١/ ٢٧٠)، و «التقيّيد والإيضاح» (ص ١٣٤).

وتعقّبه النووي في «التقريب والتيسير» بقوله: «وقوله هذا غير مرضيّ». وقال ابن الصلاح: «وفيما قاله اتّساع غير مرضيّ». انظر: «تدريب الراوي» (١/ ٧٧٠)، و «التقيّيد والإيضاح» (ص ١٣٤).

ووافق ابنَ عبد البر في هذا المذهب أبو عبد الله بن المواق من المتأخرين فقال في كتابه «بغية النُقاد»: «أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهرَ منهم خلاف ذلك»، نقله العراقيّ في «التقييد والإيضاح» (ص ١٣٥)، و «التبصرة والتذكرة» (١/ ٢٩٩). وقال ابن الجَزَريّ: «إنَّ ما ذهب إليه ابن عبد البر هو الصواب، وإنْ ردَّه بعضهم». وسبقه المزِّيُّ فقال: «هو في زماننا مرضيّ، بل ربما يتعيَّن». ونحوه قول ابن سيَّد الناس: «لست أراه إلاَّ مرضيًا». وكذا قال الذَّهبيّ: «إنه حقَّ»، أفاده الحافظُ =

٢٢٦ \_ وقال محمَّد بنُ السَّائبِ الكَلْبِيُّ \_ وهو كَذَّابٌ (٢) \_ :

«مَرِضْتُ مرْضةً فَنَسِیْتُ ما كنتُ أَحْفَظُهُ، فأتَیْتُ آلَ مُحَمَّدٍ فَتَفَلُوا في فِيَّ، فَحَفِظْتُ ما كنتُ نَسیتُهُ (٣).

= السَّخَاويُّ في «فتح المغيث» (١/ ٣٢٦\_ ٣٢٧)، وذَكَرَ عقب ذلك آثارًا يُستأنس بها لتقوية ما ذهب إليه ابن عبد البرُّ.

قلتُ: وممن ذهب \_أيضًا \_ إلى ما ذهب إليه ابنُ عبد البرِّ، محمدُ بنُ إبراهيم الوزير اليماني، في كتابيه «العواصم والقواصم» (٢/٣٠٧ \_ ٣١٣)، و «تنقيح الأنظار»، ووافقه شارحه الأمير الصَّنعاني في «توضيح الأفكار» (٢/ ٩١). واختاره المنصور بالله، وعبدالله بن زيد من الزيدية، كما في «العواصم والقواصم» (٢/ ٣٠٨). وللدكتور محمد بن عمر بازمول بحثٌ جيَّدٌ سمًّاه: «مذهب ابن عبدالبر في التعديل»، يقع في ثنتين وعشرين صحيفة، أتى على كلِّ ما يتعلَّق بمذهب ابن عبد البر في هذه المسألة قبولاً وردًّا ومناقشة، وهو مطبوع ضمن كتابه: «الإضافة \_دراسات حديثية» (من ص ١٩٥ \_ ٢١٧)، نشر دار الهجرة بالسعودية.

- (۱) قرَّر المؤلَّف رحمه الله تعالى هذه المسألة (العدالة) وَبَسَطَها بَسْطًا حسنًا في "فتح المغيث" (١/ ٣١٨ \_ ٣٢٨). وانظر للاستزادة: "إرشاد طلاب الحقائق" للنووي (١/ ٢٧٧)، و "التقييد والإيضاح" للعراقي (ص ١٣٤ وما بعدها)، و "العواصم والقواصم" لمحمد بن الوزير اليماني (١/ ٣٠٧، وما بعدها)، و "تدريب الراوي" للسيوطي (١/ ٢٧٠ وما بعدها)، و "توضيح الأفكار" للصنعاني (١/ ٩١ وما بعدها)، و "الباعث الحثيث" لأحمد شاكر (ص ٨٧ وما بعدها)، و "الباعث الحثيث" لأحمد شاكر (ص ٨٧ وما بعدها)، و بعدها)، وبحث الشيخ بازمول آنف الذكر.
- (٢) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي، أبو النضر، كان علاَّمةً، أخباريًّا، مفسِّرًا، نسَّابًا، إلاَّ أنه شيعي متروك الحديث. قال ابن حبان: اتَّفق ثقات أهل النقل على ذمَّه وترك الرواية عنه في الأحكام والفروع. وقال أيضًا: الناس مجمعون على ترك حديثه، وهو ذاهب الحديث، لا يُشتغل به. وقال: مذهبه في الدِّين ووضوح الكذب فيه أظهر من أنْ يحتاج إلى الإغراق في وصفه. اهد. انظر ترجمته في: "السِّير" في الدِّين ووضوح الكذب فيه أظهر من أنْ يحتاج إلى الإغراق في وصفه. اهد. انظر ترجمته في: "السِّير" (٢/ ٢٤٨)، و «الميزان» (٣/ ٢٥٠)، و «التهذيب» (٩/ ٢٥٢)، و «تاريخ ابن معين» (٢/ ٢٥٥)، و «التاريخ الكبير» (١/ ١٠١)، و «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٧٠)، و «المجروحين» (٢/ ٢٥٣)، وما بعدها).
- (٣) أورد هذه المقالة الحافظُ ابنُ حجر في ترجمته من "التهذيب" (١٥٣/٩) قال: "قال الدّوري عن يحيى بن يعلى المحاربي: قبل لزائدة: ثلاثة لا تروي عنهم: (ابن أبي ليلى، وجابر الجُعْفي، والكلبي؟!). قال: أما ابن أبي ليلى فلست أذكره، أما جابر فكان والله كذّابًا يُؤمن بالرَّجعة، وأما الكلبي وكنت أختلفُ إليه، فسمعته يقول: "مرضتُ مرضةً فنسيتُ ما كنتُ أحفظُ، فأتيتُ آل محمد فتفلُوا في فِيَّ فحفظتُ ما كنتُ نسيتُ!!»، فتركتُه».

# ٧- بَابُ خُصُوصِيَّاتِهِم الدَّالة على مَزِيدَ كَرَامَاتِهم

٢٢٧ \_ عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه، عن النَّسِيِّ ﷺ قال:

"كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ (١) يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي ونَسَبِي، وكلُّ وَلَدِ أُمِّ فإنَّ عَصَبَتَهُم لَّ بيهم، ما خَلا وَلَدَ فَاطِمَةَ، فإنِّي أَنا أَبُوهُمْ وعَصَبَتُهُمْ ». أخرجه أبو صالح المؤذِّن في "الأربعين" له في فضل الزَّهراء (٢)، من طريق شريك القاضي، عن المُشتَظِل بن حُصَين، عن عمر، به (٣).

<sup>(</sup>١) كذا في سائر النُّسخ، ووقع في ( م ): ينقطع.

<sup>(</sup>٢) عزاه له المؤلف في «الأجوبة المرضية» (١/ ٣٤٢)، والسمهودي في «جواهر العقدين» (ص ٢٧٢)، وأحمد الغماري في «المداوي» (٥/ ٦٢) من طريق بشر بن مهران بهذا الإسناد

<sup>\*</sup> وأبو صالح المؤذّن، هو الإمام الحافظ أحمد بن عبد الملك بن علي النيسابوري الصوفي المؤذّن، لأذانه سنين حُسْبةً. وُلِدَ سنة (٣٨٨هـ)، وسمع من أبي نُعيم الإسفرايني، والحاكم. وحدَّث عنه ولده إسماعيل، وزاهر، ووجيه ابنا الشَّحَّامي. كان ثقة مأمونًا. مات سنة (٤٧٠هـ). «سير أعلام النبلاء» (٤١٩/١٨)، و «تذكرة الحفاظ» (٣/١٨).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف، لأجلِ ابنِ مهران.

فيه بشر بن مهران الخصَّافَ مُولى بني هاشم، قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣٦٦/١): ترك أبي حديثه. وانظر: «اللسان» (١/ ٤١). وقال الهيثمي في «المجمع» (٢٤٤/٤): هو متروك. أمَّا ابن حبان فقد ذكره في «الثقات» (٨/ ١٤٠)! وشريك القاضي سيِّىء الحفظ. مضى مرارًا. وشبيب بن غرقدة (ثقة). التقريب» (ص ٤٣١).

والمستظل بن حصين، هو أبو الميثاء البارقي، ذكره ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٤٦٢)، وابن أبي حاتم في «الثقات» (٥/ ٤٦٢)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٢٩)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ٦٢)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. والحديث أورده المصنّف في «الأجوبة المرضيّة» (١/ ٣٤٣) في جوابٍ له بقوله: «إنْ صحّه. وعزاه أبو الغماري في «المداوي» (٥/ ٦٢) لابن الأخضر في «معالم العترة».

۲۲۸ ــ وكذا هو في ترجمة عمر من «معرفة الصَّحابة»(١) لأبــي نُعيْم، من طريق بشر بن مهران، ثنا شريك به، ولفظه: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضي الله عنه خطبَ إلى عليِّ رضي الله عنه أمَّ كلثوم، فاعتلَّ عليه بصغرها!

فقال: إنِّي لم أرِد الباءةَ، ولكنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول:

«كلُّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ ما خَلا سَبَبي ونَسَبِي، وكلُّ وَلَدِ أَبٍ فإنَّ عَصَبَتَهُم. . . »، وذكره (٢).

۲۲۹ \_ وأخرجه الطَّبرانيُّ في ترجمة الحسنِ من «معجمه الكبير»<sup>(۳)</sup> من طريق بشْرٍ، مقتصرًا منه على قوله: «كلُّ بني أُنْثَى فإِنَّ عَصَبَتَهُم...»، وذكر [ح٧٤/ب] باقيه مثله (٤٤)، ورجاله موثَّقون، وشريكٌ استشهد به البخاريُّ، وروى له مسلمٌ في

وجديرٌ بالتنبيه: أنَّ هذا الحديث رُوي عن النبي على من طرقٍ كثيرة، سيأتي طائفة منها، يكون الحديث بمجموع تلك الطرق حسنًا أو صحيحًا، فليُعْلَم ذلك.

<sup>(</sup>۱) (۱/ ۱۳۱ ــ تحقيق محمد راضي)، برقم (۲۱٪). (۲۱٪ ــ تحقيق العزازي)، برقم (۲۱۵) برقم (۲۱۵) برقم (۲۱۵) بالطريق المذكور. انظر الذي قبله. وأخرجه القطيعي في زوائد الفضائل» (۲/ ۲۲۳) ــ رقم (۱۰۷۰) من طريق شيخه محمد بن يونس الكُديْمي، عن بشر بن مهران به. وإسناده ضعيفٌ جدًّا لأجل الكُديْمي.

<sup>(</sup>٢) وتمامه: إفإنَّ عصبتهم لأبيهم ما خلا ولد فاطمة، فإنِّي أنا أبوهم وعصبتهم».

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٤) \_رقم (٢٦٣١).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جَدًّا، لأجلِ الغَلَابِيِّ.

أخرجه في «الكبير» من طريق مُحمد بن زكريا الغَلابيّ، عن بشر بن مهران، عن شريك بن عبد الله، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل بن حصين، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه به. وفي إسناده الغلاَبيّ، وهو متَّهم، تقدَّم برقم (١٢٥)، وبقية رجاله مضى الكلام عليهم أيضًا.

\_ وأخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده"، ومن طريقه النصياء في "المختار" (٣٩٨/١) \_ رقم (٢٨١) من طريق أبي قلابة عبد الملك بن محمد الرقّاشي، عن عمر بن عامر، وبشر بن مهران، عن شريك به، وفيه عمر بن عامر، وهو أبو حفص السّعدي التّمار، أورده الذهبي في "الميزان" (٥/ ٢٥٢) بقوله: "روى عنه أبو قلابة ومحمد بن مرزوق حديثًا باطلًا. . . "، وذكر حديثًا آخر.

وأخرجه أبو طاهر السَّلَفي في «معجم شيوخه» رقم (١٢٦٩) من طريق أحمد بن سنان بن أسد بن
 حبَّان القطان، عن يزيد بن هارون، عن حمَّاد، عن ابن أبـي رافع، عن عمر رضي الله عنه به، ورواته
 ثقات، إلَّا ابن أبـي رافع وهو عبد الرحمن بن أبـي رافع، شيخٌ لحمَّاد بن سلمة. قال ابن معين: صالح. =

المتابعات.

٧٣٠ \_ وهـوبدون: «كـلُّ وَلَـدِ أُمِّ...» إلى آخره، عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» (١) من حديث ابنِ عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه، أنَّه سمع عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول للنَّاس حين تزوَّج ابنة عليِّ رضى الله عنهما:

«ألا تُهَنِّئُوني؛ سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «يَنْقَطِعُ يَوْمَ القِيامَةِ كُلُّ سَبِّ وَنَسَبٍ إِلَّا سَبَعِي وَنَسَبِي». وقال الطَّبراني بعده: «لم يجوِّده عن ابن عيينة، إلَّا الحسن بن سَهْل الخيَّاط، وقد رواه غيره عن ابن عيينة فلم يذكر جابرًا»(٢).

<sup>= «</sup>التهذيب» (٦/ ١٥٥). وقال في «التقريب» (ص ٥٧٧) مقبول. ولكن الإسناد منقطع؛ فإنه لم يسمع من عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) (۲/۲۶) \_رقم (۲۰۲۵).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ، رجالُهُ ثقاتٌ.

أخرجه في «الأوسط»، وفي «الكبير» (٣/ ٤٥) \_ رقم (٢٦٣٥) من طريق محمد بن عبد الله المحضرمي، عن الحسن بن سهل الحنّاط [هكذا في «الأوسط» و «الكبير» و «الحلية» و «الأنساب» (٢/ ٤٧٤) (الحنّاط). وضبطه السَّمْعاني: بفتح الحاء المهملة والنون، وفي آخرها طاء مهملة، نسبة إلى بيع الحنطة. . . وفي سائر النَّسخ الخطِّية، و «المختارة»، و «ثقات ابن حبان»: (الخيّاط)؛ فليُحرَّر]. عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر رضي الله عنه.

\_ ومن طريقه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٣١٤/٧)، والضّياء في «المختارة» (١٩٨/١) ــ رقم (١٠٢)، قال أبو نُعيم عقبه: «غريب من حديث ابن عيينة عن جعفر، لم نكتبه إلاَّ من هذا الوجه».

محمد بن عبد الله الحضرمي شيخ الطبراني، هو الملقّب «مُطَيّن»، قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال الدَّارقطنيُّ: ثقة جبل. وقال الخليليّ: ثقة حافظ. «الميزان» (٢/ ٢١٥)، و «السّير» (٤١/١٤)، والحسن بن سهل الخيّاط، انفرد ابن حبان بتوثيقه، فذكره في «الثقات» (٨/ ١٨١)، ولم أرّ فيه جرحًا. وذكره السّمْعَانيُّ في «الأنساب» ولم يذكر فيه شيئًا. وبقية رجاله ثقات. قال الهيثمي: «رواه الطبراني في «الأوسط» و «الكبير» باختصار، ورجالهما رجال الصحيح غير الحسن بن سهل، وهو ثقة». «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٣).

 <sup>♦</sup> فائدة: قول الطبراني عقب الحديث: «وقد رواه غيره [يعني الحسن بن سهل] عن ابن عيينة ولم
 يذكر جابرًا»، هو رواية ابن أبي عمر العدني، وإسحاق بن راهويه في «مسنديهما» كما في «المطالب
 العالية \_ المسندة» (٤/ ٣٦٠) \_ رقم (٤٢٠٧) \_ رقم (٣٩٨٩)؛ قالا: حدَّثنا سفيان، عن =

٢٣١ ـ وكذا رواه البيهقي (١) من طريق وُهَيْبِ بن خالد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أنَّ عمرَ رضي الله عنه، فذكر القصَّة. . . إلى أنْ قال: سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ يقول:

«إِنَّ كلَّ سَبَبٍ ونَسَبٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ القيامةِ إلاَّ مَا كان مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي »(٢).

= جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عمر رضى الله عنه مرفوعًا.

قلتُ: هذا إسنادٌ رِجَالُهُ ثقاتٌ؛ لكنه منقطع؛ فإنَّ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عُمَرًا. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٢٧). قال البوصيري في «مختصر الإتحاف» (٨/٩) \_ رقم (٣٠٦٩): «رواه محمد بن يحيى بن أبى عمر، ورواته ثقات».

قلتُ: ورواه إسحاق ــ أيضًا ــ عن محمد الباقر من وجه آخر (٢٦٨/٤) قال: أخبرنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن عروة الجعفي، عنه، ورجاله ثقات، خلا شريك بن عبد الله النخعي، وهو صدوق سيّـىء الحفظ، كما سبق، وهو أيضًا منقطع.

(١) في «السُّنن الكبرى» (٧/ ١٠١) ــ رقم (١٣٣٩٣) في كتاب النكاح ــ باب الأنساب كلَّها منقطعة يوم القيامة.

(٢) إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ؛ لكنه مرسلٌ.

أخرجه في «الكبرى» من طريق السَّريّ بن خزيمة، عن معلى بن أسد، عن وُهَيْب بن خالد، عن جعفر به. وقال عقبه: «وهو مرسل حسن، وقد رُوي من أوجه أخر موصولاً ومرسلاً». والحاكم في «المستدرك» (١٩٣/٣) \_ رقم (٤٦٨٤) بنفس الإسناد، إلاَّ أنه قال: (ثنا معلى بن راشد)، ولعلَّها تحرَّفت من (أسد). زاد الحاكم: «فأحببتُ أن يكون بيني وبين رسول الله ﷺ نسب وسبب». وقال عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه». وردَّه الذهبي بقوله: «منقطع».

قلتُ: السَّريّ بن خزيمة، هو محدِّث نيسابور. وثَّقه الحاكم بقوله: "هو شيخ فوق الثَّقة». "السَّير» (١٣/ ٢٤٥). ومعلَّى بن أسد (ثقة ثبت؛ لكنه تغيَّر قليلًا بأخرة). "التقريب» (ص ١٠٤٥) وبقية رجاله ثقات؛ وهو معلولٌ بالانقطاع بين أبسي جعفر محمد الباقر وعمر بن الخطاب رضى الله عنه.

\_ وأخرجه البيهقي \_ أيضًا \_ في "مناقب الشافعي" (١/ ٦٤) من طريق أبي حاتم الرازي، عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب به. وسعيد بن منصور في "سننه" (١٤٦/١ \_ ١٤٦) \_ رقم (٥٢٠) في كتاب بالنكاح \_ باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، من طريق عبد العزيز بن محمد الدَّراوردي، عن جعفر به.

وقد سئل الدَّارقطنيُّ عنه، فقال في «العلل» (٢/ ١٩٠) ما نصُّه: «هو حديث رواه محمد بن إسحاق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عمر. وخالفه الثوري وابن عيينة ووُهيب وغيرهم، فرووه عن = ۲۳۲ \_ ورواه \_ أيضًا (۱) \_ من طريق ابن أبي مليكة، عن الحسن بن الحسن، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه، عن النّبيّ على:

وفيه: «. . . فأَحْببتُ أن يكونَ لي من رسولِ اللَّهِ ﷺ سَبَبٌ ونَسَبٌ».

فقال عليٌّ لحسن وحُسينِ رضي الله عنهم: «زوِّجا عمَّكُمَا». فقالا: «هي امرأةٌ من النِّساء تختار لنفسها!». فقام عليٌّ رضي الله عنه مُغْضَبًا! فأَمْسَكَ الحسينُ رضي الله عنه بثوبه، [ح/٤/أ] وقال: «لا صبرَ لي على هجرانك يا أبتاه!»؛ فزوَّجاه (٢).

۲۳۳ \_ ورواه الطَّبرانيُّ في «الكبير» (۳) من حديث أسلم مولى عمر قال:

«دعا عمرُ بنُ الخطَّابِ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنهما فَسَارَّه، ثم قام عليٌّ

أخرجه في «الكبرى» من طريق الحسين بن بشران، عن دعلج بن أحمد، عن موسى بن هارون، عن سفيان بن وكيع بن الجراح، عن روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حسن بن حسن، عن أبيه، عن عمر رضى الله عنه.

وفيه سفيان بن وكيع بن الجرَّاح؛ ضعيف الحديث، لا يُحتجُّ به. قال البخاري: يتكلَّمون فيه لأشياء لقَّنوه. وقال أبو زرعة: ثلاثة ليست لهم محاباة عندنا، فذكر منهم سفيان بن وكيع. وقال ابن عدي: بلاؤه أنه كان يتلقَّن، ويُقال: كان له ورَّاق يلقَّنه من حديث موقوف فيرفعه، وحديث مرسل فيُوصله، أو يُبدُّل في الإسناد قومًا بدل قوم. وقال الحافظ: «كان صدوقًا إلاَّ أنه ابتُلي بورَّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، الإسناد قومًا بدل قسم حديثه». «المجروحين» (٢/ ٣٥٩)، و «مختصر الكامل» (ص ٣٩٧)، و «التقريب» (ص ٣٩٠)، وفيه من لم أجد له ترجمة.

وأخرجه من طريق وُهَيْبِ أبو بكر القُطيعي في «زوائد الفضائل» (٢/ ٦٢٥) ــ رقم (١٠٦٩) من طريق شيخه محمد بن يونس الكُديمي، عن المعلَّى بن أسد، عن وُهَيْب به. وإسنادُهُ ضعيفٌ جدًا من أجل الكُديمي شيخ القُطيعي.

\_ وعزاه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٣/ ١٦٤) لابن السكن في «صحاحه» من طريق حسن بن حسن بن علي، عن أبيه، عن عمر.

<sup>=</sup> جعفر، عن أبيه، عن عمر، ولم يذكروا بينهما جدَّه علي بن الحسين، وقولهم هو المحفوظ».

<sup>(</sup>۱) في «السُّنن الكبرى» (٧/ ١٠٢) \_ رقم (١٣٣٩٤) كتاب النكاح \_ باب الأنساب كلَّها منقطعة يوم القيامة.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، لأجلِ ابنِ وكيع.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ٤٤) \_رقم (٢٦٣٣).

للصُّفَّةِ فوجد العبَّاس وعَقيلًا والحُسين رضي الله عنهم، وذكر قصةً». وفيها أن عليًّا قال: «أخبرني عمر أنه سمع رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: . . . . »، وذكره (١٠).

 $^{(7)}$  ح ومن طريق أسلم رويناه في  $^{(1)}$ اللُّذريَّة الطَّاهرة $^{(7)}$  للدُّولابيِّ  $^{(7)}$ .

٢٣٥ \_ وكذا هو فيها<sup>(١)</sup> من حديث واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر، عن بعض أهله قال: خَطَبَ عمرُ إلى عليَّ رضي الله عنهما ابنته أُمَّ كلثوم، وأُمِّها فاطمة ابنة رسولِ الله ﷺ رضي الله عنها، فقال له عليُّ: «إنَّ عليَّ فيه أمراءَ حتى أَسْتَأْذِنَهم».

فأتى وَلَدَ فاطمةَ فذكر ذلك لهم، فقالوا: «زوِّجُه».

فدعا أمَّ كلثوم، وهي يومئذِ صَبيَّة، فقال: «انطلقي إلى أمير المؤمنين فقولي له: إنَّ أبي يُقرئك السَّلامَ، ويقولُ لك: إنَّا قد قَضَيْنَا حاجتَك التي طلبتَ».

أخرجه في «الكبير» من طريق جعفر بن محمد بن سليمان النوفلي، عن إبراهيم بن حمزة الزبيري، عن عبد العزيز الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر رضي الله عنه. جعفر بن محمد النوفلي، لم أجد له ترجمة. وإبراهيم الزبيري (صدوق). «التقريب» (ص ١٠٧).

وعبد العزيز، هو ابن محمد بن عبيد اللَّراوردي (صدوق، كان يُحدُّث من كتب غيره فيُخطىء). «التقريب» (ص ٦١٥). وزيد بن أسلم (ثقة عالم، وكان يرسل). «التقريب» (ص ٣٥٠). وأبو أسلم مولى عمر بن الخطاب (ثقة مخضرم)، ويتقوَّى بما سبق من الطرق.

(۲) في (ص ۱۱۵) ــ رقم (۲۱۹).

(٣) إسنادُهُ تالفُ.

أخرجه من طريق عبد الرحمن بن خالد بن نجيح، عن حبيب كاتب مالك بن أنس، عن عبد العزيز الدّراوردي به. آفته حبيب كاتب مالك، وهو أبو محمد حبيب بن رُزيق بن أبي حبيب المصري، كذّاب. قال أبو داود: «كان من أكذب الناس!». وكذّبه الإمام أحمد. وقال ابن عدي: «عامة حديث حبيب موضوع المتن مقلوب الإسناد، ولا يحتشم حبيب في وضع الحديث على الثقات، وأمره بيّن في الكذب». قال في «التقريب»: «متروك، كذّبه أبو داود وجماعة». «مختصر الكامل» (ص ٢٨٨)، و «الميزان» (٢/ ١٩٠)، و «الميزان» متروك الحديث. وقال فيه الدّارقطنيّ: متروك الحديث. وقال في موضع: ضعيف. وقال ابن يونس: منكر الحديث. «لسان الميزان» (٣/ ٤٧٥)،

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ حسنٌ، لولا جهالة جعفر شيخ الطَّبرانيُّ.

<sup>(</sup>٤) انظر: ﴿ الذُّرِّيَّةَ الطَّاهِرةَ عَلَدُّولابِي (ص ١١٤) \_رقم (٢١٨).

فأخذها عُمَرُ رضي الله عنه فَضَمَّها إليه وقال: «إنِّي خطبْتُها إلى أبيها<sup>(١)</sup> فزوَّجنيها».

فقيل له: «يا أمير المؤمنين! ما كنتَ تريد إليها، صبيَّة صغيرةً!».

فقال: إنِّي سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «كلُّ سَبَبِ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلاَّ سَبَبِ، فأردتُ أن يكونَ بَيْنِي وبَيْنَ رسولِ اللَّهِ ﷺ سببَ صِهْرٍ»(٢).

قال البَيْهِقيُّ (٣): «ورواه ابن إسحاق عن أبي جعفر ، عن أبيه علي بن الحسين (٤).

«وروى عقبة بن عامر عن عمر [ح٨٤/ب] عن النَّبـيِّ ﷺ، يعني مثله» (٥)

أخرجه الدُّولابيِّ من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن يونس بن بُكير، عن خالد بن صالح، عن واقد بن محمد به. ويونس بن بُكير في «زوائد المغازي» (ص ٢٤٨)، وهو (صدوق يخطيء) كما سبق.

أحمد بن عبد الجبار شيخ الدُّولابيِّ، ضعيف، تقدَّم. وخالد بن صالح لم أجد له ترجمة، وفيه علةٌ أخرى: وهي جهالة الراوي عن عمر رضي الله عنه؛ فإنَّ واقدًا قال: (عن بعض أهله).

- (٣) كما في «مناقب الشافعي» (ص ٦٥).
- (٤) أخرجه ابن إسحاق في «السِّير والمغازي» (ص ٢٤٩)، وقد صرَّح ابن إسحاق بالتحديث؛ لكنه منقطع؛ فإنَّ عليَّ بن الحسين لم يدرك عمرًا.
  - (٥) رواية عقبة بن عامر الجهني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أخرجها الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٦/ ١٨٠) في ترجمة إبراهيم بن مهران بن رستم لمروزي، عن عن طريق أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي، عن إبراهيم بن مهران بن رستم المروزي، عن الليث بن سعد القيسي مولى بني رفاعة، عن موسى بن علي بن رباح اللخمي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة . . . وذكره . وفي إسناده أحمد بن الحسين بن إسحاق الصوفي، وثقه جماعة وليّنه آخرون . انظر: «الميزان» (١/٢٢٧)، و «السيّر» (١/٣٢٧) عند الخطيب أيضًا، والحمّال (ثقة حافظ كبير) . «التقريب» (ص ٩٨٦) . وإبراهيم بن رستم لم يذكر فيه الخطيب جرحًا ولا تعديلاً . وبقية رجاله موقّون .

<sup>(</sup>١) في (م): من أبيها.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ.

من حديث النَّوريِّ، عن خالد بن سعدِ عبيدة، عن نافع، عن أبنِ عمرَ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخَطَبَ أُمَّ عبيدة، عن نافع، عن ابنِ عمرَ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخَطَبَ أُمَّ كلثومِ إلى عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهما: إنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول:

«كلُّ نَسَبٍ وصِهْرٍ مُنْقَطعٌ إلَّا نَسَبِي وصِهْرِي» (٢).

٢٣٦ \_ [وعن فاطمة ابنة الحسين، عن جدَّتها فاطمة الكبرى رضي الله عنها
 قالت: قال رسول الله ﷺ:

«كلُّ بني أُمَّ يَنْتَمُونَ إلى عَصَبَةٍ إلَّا وَلَدَ فاطمةً، فأَنا وليُّهُمْ وعَصَبَتُهُمْ»]<sup>(٣)</sup>. أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير»<sup>(٤)</sup> من طريق عثمان بن أبي شَيْبَة، عن جريرٍ، عن شَيْبَةَ بن نَعَامَةَ، عن فاطمة ابنةِ الحسين بهذا<sup>(٥)</sup>.

أخرجه أبو الفضل الزهري في «حديثه» (۳۸۸/۱) \_ رقم (۳۸۵) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبَّاد بن جعفر، عن ابن عمر مرفوعًا. وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك الحديث. «التقريب» (ص ۱۱۸).

 <sup>(</sup>۱) (۶/ ۳۰۰ \_ الروض البسام) \_ رقم (۱٤۸۷).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ واه، فيه متَّهمان بالكذب.

أخرجه من طريق محمد بن عُكاشة، عن سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن سفيان به. وآفته سيف بن محمد ابن أخت سفيان التوريّ. كذّبه الأئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو داود. «الكشف الحثيث» رقم (٣٣٦)، و «التهذيب» (٤/ ٢٦٩). والراوي عنه وهو محمد بن عكاشة، كذّبه أبو زرعة، واتّهمه الدَّارقطنيُّ بالوضع. «الجرح والتعديل» (٨/ ٥٢)، و «الضعفاء والمتروكين» رقم (٤٨٨)، و «الكشف الحثيث» رقم (٧٠٣).

والحديث يُروى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما:

<sup>(</sup>٣) ما بين الرقمين سقط من (ك)، و (ل).

<sup>(</sup>٤) (٣/ ٤٤) \_ رقم (٢٦٣٢)، و (٢٧/ ٤٢٣) \_ رقم (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ لأَجْلِ شَيْبةَ بنِ نَعَامَة، كما أنَّ فيه انقطاعًا.

أخرجه في «الكبير» من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، عن عثمان بن أبــي شيبة به .

شَيْبَةُ بنُ نَعَامَة، هو أبو نَعَامة الضَّبِّئُ، قال فيه ابن معين: ضعيف الحديث. «التاريخ» له (٢/ ٢٦١). وقال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٦٣): لا يجوز الاحتجاج به. ومن العجيب أنه أورده في «الثقات» له (٦/ ٤٤٥)! قال الحافظ في «السان الميزان» (٣/ ١٨٨): «فكأنه غفل عن ذكره في «الضعفاء» كعادته!» =

٧٣٧ \_ وكذا أخرجه أبو يعلى (١)، ومن طريقه الدَّيلميُّ في «مسنده» (٢) عن عثمان بنِ أبي شَيْبَة بلفظ: «لكل بني أُمُّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إليه، إلاَّ وَلَدَ فاطمة؛ فأنا وعَصَبَتُهُمَا».

ولم ينفرد به ابن أبي شُيْبَةً:

٢٣٨ ـ بل رواه الخطيب في "تاريخه" (٣) من طريق محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوَّام، ثنا أبي، ثنا جرير، بلفظ: «كلُّ ابنِ أُمَّ يَنْتَمُونَ إلى عَصَبَتِهِم، إلَّا وَلَدَ فاطِمَةَ، فإنِّى أَنَا أَبُوهم، وأَنا عَصَبَتُهمْ»

٢٣٩ \_ ومن طريق حسين الأشقر، عن جرير بنحوه (١٤)؛ ولكن شَيْبَة ضعيفٌ،

= ثم ذكر ابن حجر أنَّ ابن الجارود ذكره في «الضعفاء»، وأنَّ البزار قال فيه: كانت عنده أخباره، وهو ليَّن الحديث. والحديث أورده الهيثمي في «المجمع» (٢٢٤/٤)، وقال: «رواه الطبراني، وفيه شيبة بن نَعَامَة، ولا يجوز الاحتجاج به». وقد ذكر وهو ضعيف». وقال في (١٧٢/٩): «... وفيه شيبة بن نَعَامَة، ولا يجوز الاحتجاج به». وقد ذكر الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٢٨٣/١) عن عبد الله ابن الإمام أحمد أنه عرض على أبيه هذا الحديث الذي بين أيدينا بهذا الإسناد، فأنكرها الإمام أحمد جدًّا، وقال: «هذه أحاديث موضوعة، أو كأنّها موضوعة».

والحديث معلولٌ بالانقطاع؛ فإنَّ فاطمة بنت الحسين لم تدرك جدَّتها الزَّهراء فضلاً عن أنْ تسمع منها، فروايتها عنها مرسلة، وذلك واضع. انظر: «جامع التحصيل في أحكام المراسيل؛ (ص ٣٩٤).

ومما يُنبَّه عليه: أنَّ الحافظَ الهيثميَّ ـ رحمه الله تعالى ــ لم يُشِرْ إلى هذه العلة في الإسناد، وإنها أعلَّه ــ كما سبق في كلامه ــ بأنَّ فيه شيبة بنَ نَعَامَة. كذلك؛ فإنَّ الشُيوطيَّ أورد الحديث في الجامع الصغير» ـ رقم (٦٢٩٣) ورَمَزَ له بالحسن، وتعقَّبه المناويُّ في "فيض القدير" (٥/ ١٧) بقوله: « . . . فقول الشُيوطي هو حسنٌ غير حسن". والله أعلم .

(١) في "مسنده" (١٠٩/١٢) ـرقم (٦٧٤١)؛ لكنه قال: ﴿فَأَنَا وَلَيُّهُم وَأَنَا عَصَبَتُهُم الجمع.

(٢) «الفردوس بمأثور الخطاب» (٣/ ٢٦٤) ــ رقم (٤٧٨٧) ولفظه عنده: «كلُّ بني آدم ينتمون. . . » والباقي سواء.

(٣) (١١/ ٢٨٢) في ترجمة عثمان بن محمد بن أبي شيبة، ولفظه عنده: «كلَّ بني آدم ينتمون إلى عَصَبَتِهم إلاَّ ولد فاطمة. . . . . . وابن أبي العوام (صدوق)، وأبوه (ثقة) سبقا. وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» للأحدب (١٠٨/٨) \_رقم (١٩٩٦).

(٤) اتساريسخ بغداد» (١١/ ٢٨٣)، وحسسن الأشقر سياقيط واهِ، سبق عند حديث رقيم (٤٩). وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» (٨/ ١٦١ ــ رقم (١٦٩٧)

ورواية فاطمةَ عن جدَّتِها مرسلة(١).

٠٤٠ \_ وعن جابرِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

"إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ جَعَلَ ذُرِّيةَ كلَّ نبيً في صُلْبِهِ، وإنَّ الله تعالى جَعَلَ ذُرِّيتَي في صُلْبِ عليً بنِ [ح٤٩/أ] أبي طالب». أخرجه الطَّبرانيُّ في ترجمة الحسن من «الكبير»(٢) أيضًا، من طريق يحيى بن العلاء الرَّازي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر(٣).

٢٤١ \_ (٤) وأخرجه أبو الخير الحَاكِميُّ (٥) عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال:

«كنت أنا والعبَّاس جالسيْن عند رسول الله ﷺ، إذا دخل عليٌّ، فسلَّم فردَّ عليه النَّبيُّ ﷺ السَّلامَ، وقام إليه، وعَانقَهُ، وقَبَّلَ بين عينينه، وأَجْلَسَهُ عن يمينه».

فقال العبَّاس: «يا رسولَ اللَّهِ! أَتُحِبُّه؟».

<sup>(1)</sup> انظر: «المقاصد الحسنة» رقم (٨٢١) للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) (٣/٣) \_ رقم (٢٦٣٠) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن عبادة بن زياد الأسدي، عن يحيى بن العلاء الرَّازي به. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٦٥٧) في ترجمة يحيى بن العلاء الرَّازي \_ من طريق أحمد بن علي بن الحسين المداثني، عن عبد الرحمن بن القاسم القطان، عن عبادة بن زياد به، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢١٤) \_ رقم (٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ واهِ، آفته يحيسي بن العلاء.

قال فيه الإمام أحمد بن حنبل: «كذَّاب يضع الحديث». «الكشف الحثيث» ــرقم (٨٤٠). وقال ابن عــدي: «أحــاديثــه مــوضــوعــات». «التهــذيــب» (٢٢٨/١١). قــال فــي «التقــريــب» (ص ٦٠٦٣): «رُمِـيَ بالوضع». وبه أعلَّه ابن الجوزي بقوله: «وهذا لا يصحّ»، ثم ذكر كلام أحمد والدَّارقطنيِّ السابقيْن.

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله في آخر الحديث: (... في صلب هذا) ساقط من (م)، و (ك).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام أبو الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطَّالْقانيُّ ــ بفتح الطاء وسكون اللام وفتح القاف، بعد الألف نون ــ نسبة إلى الطالقان، وهي ولاية عند قزوين؛ الحاكميُّ. وُلِدَ سنة (١٧هـ)، وروى عن أبي عبد الله الفُراوي، وأبي القاسم الشَّحَّامي. وعنه ابن الدَّبيثي، والإمام الرافعي. من مؤلفاته: «فضائل عثمان بن عفان»، و «فضائل علي بن أبي طالب» ومنه نقَلَ السَّخَاويُّ. مات سنة (٥٩هـ). «الأنساب» (١٤٤٤)، و «التدوين في أخبار قزوين» (١٤٤١ ــ١٤٨).

فقال: «يا عمّ! واللَّهِ للَّهُ أَشدُّ حُبَّاله مني؛ إنَّ اللَّهَ جَعَلَ ذُرِّيَّةَ كلِّ نبيٍّ في صُلْبِهِ، وجَعَلَ ذُرِّيَّتِي في صُلْبِ هذا»(١). وبعضها يُقوِّي بعضًا(١). وقولُ ابنِ الجوزيِّ وقد أورده في «العلل المتناهية»(٣): «إنه لا يصحُّ»، ليس بجيِّد(١).

#### (١) إسنادُهُ منكرٌ

أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٣٣٣/١) في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الرحيم، أبو الحسن المؤدّب ــ من طريق خزيمة بن خازم، عن أمير المؤمنين المنصور، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه على بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عبّاس به مثله. وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» (١/ ٣٣٠) \_ رقم (٨٢). ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢١٤).

قلتُ: في إسناده محمد بن عمران بن موسى المرزباني، أبو عبيد الله الكاتب، تَرْجَمَهُ الخطيب في «التاريخ» (٣٥٢/٣) بقوله: «كان صاحب أحبار ورواية للآداب، وصنَّف كتبًا كثيرة في أخبار الشعراء المتقدِّمين والمُحْدثين على طبقاتهم، وكتبًا في الغزل والنوادر». وقال أبو القاسم الأزهري: «كان أبو عبيد الله يضع محبرته بين يديه وقبِّينةً فيها نبيذ. فلا يزال يكتب ويشربا». وقال أيضًا: «كان معتزليًا، وما كان ثقةًا».

وصرَّح أبو عبيد الله بن الكاتب \_ وكان سيِّى، الرأي فيه \_ أنه كذَّاب، وقد تبيَّنه من أمر وقع له! وتعقَّبه الخطيب بأنه ليس كذَّابًا، وإنما أكثر ما عِيب به المذهب، وكذا روايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة. وقال العتيقي: «كان مذهبه التَّشيُّع والاعتزال، وكان ثقةً في الحديث». وانظر: «الميزان» (٢٨ ٢٨٠)، و «لسانه» (٣٢٤/٥).

وفي إسناده أيضًا عبد الرَّحمن بن محمد الحاسب، قال عنه الذهبي في «الميزان» (١/٣١٣): «لا يُدرى من ذا، وخبره كذب». ثم ساق هذا الحديث الذي بين أيدينا، وذكره ابن عراق في مقدِّمة كتابه في جملة الوضاعين والكذَّابين ومن كان يسرق الأحاديث. «تنزيه الشريعة» (٧٩/١). ولذا قال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ. ثم ذكر كلام الأزهري، وابن الكاتب في المرزباني، وزاد عليه بأنَّ فيه مجاهيل، فقال: «ومن فوق المرزباني في الإسناد إلى المنصور بين مجهول وبين من لا يُوثَق».

(۲) قال المؤلف \_ رحمه الله تعالى \_ في «الأجوبة المرضية» (۲/ ۲۲٤ \_ ٤٢٥) حول الكلام على المحديث: «وقد كنت سُئلتُ عن هذا الحديث، وبسطتُ الكلامَ عليه، ونبَّهتُ أنه صالح للحجَّة؛ وبالله التوفيق». وانظر كذلك (۲/ ۳٤٠ \_ ۳٤٥).

.(Y1E/1) (Y)

(٤) وانظر كذلك: «المقاصد الحسنة» (ص ٣٢٨).

وممن تعقّب ابن الجوزيّ \_ أيضًا \_ ملًّا على قاري في «الأسرار المرفوعة» (ص ٧٦٥)، فقال بعد أنْ =

وفيه دليلٌ لاختصاصه عَلَيْهُ بانتساب أولاد ابنته إليه (۱٬)، ولذا قال في «الرَّوضة» (۲٬) تبعًا لأصلها (۳٪ في الخصائص: «وأولاد بناته يُنسبون إليه عَلَيْه، وأولاد بناتِ غيره لا يُنسبون إلى جدِّهم في الكفاءة وغيرها».

زاد في «الرَّوضة» (٤): «كذا قاله صاحب «التَّلخيص»، وأنكره القفَّال (٥) وقال: لا اختصاص في انتساب أولاد البنات، وأيَّده في «الخادم» (٦) بأنه ظاهر كلام ابنِ حبَّان في «صحيحه» (٧)، فإنه قال: ذِكْر الخبر المدْحِض قول من زعم أنَّ ابنَ البنتِ لا يكون بولد، ثم ذكر حديث:

بَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يخطب، إذْ أقبل الحسنُ والحسينُ رضي الله عنهما وعليهما

<sup>=</sup> أورد كلامه في «العلل»: «ويرد عليه أنه رواه الطبراني في «الكبير» عن فاطمة، وكذا أخرجه أبو يعلى، وسنده ضعيف، والحديث مرسل. وله شاهد عند الطبراني؛ وغايته أنه حديث ضعيف لا موضوع». اهـ. كلامه.

<sup>(</sup>١) وبمثله قال ابن الملقِّن في «غاية السول في خصائص الرسول» (ص ٢٧٩)، والسيوطي في «الخصائص الكبرى» (٢٧٤)، والخيضري الشافعي في: «اللفظ المكرَّم بخصائص النبي الأعظم» (ص ٣٦٩).

 <sup>(</sup>۲) انظر: «روضة الطالبين» للإمام النووي (٥/ ٣٥٩)، وذكر المصنّف المسألة بنصّها في «الأجوبة المرضية» (١/ ٣٤٠ وما بعدها)، وكذا في (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أصل «الروضة» كتاب «شرح الوجيز» للرَّافعي، وقد اختصره النووي في «الروضة» وزاد عليه أشياء لم تكن في الأصل. انظر مقدمة «الروضة» (١١٣/١). وانظر بحثًا قيِّمًا للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي بعنوان: «المذهب عند الشافعية» (ص ١٢). نُشر في مجلة جامعة الملك عبد العزيز \_ العدد الثاني، سنة (١٣٩٨هـ).

<sup>(</sup>٤) «روضة الطالبين» (٥/ ٣٥٩). وانظر: «الصواعق المحرقة» (٢/ ٤٦١ ــ ٤٦٢).

<sup>(</sup>٥) هو الإمام الفقيه الأصولي اللغوي، أبو بكر محمد بن عيسى الشَّاشي الشَّافعي القفَّال الكبير، ناشر فقه الشَّافعي بما وراء النهر. وُلِدَ سنة (٢٩١هـ)، وحدَّث عن ابن خزيمة، والطبري. وعنه ابن منده، والحاكم. من مؤلفاته: «دلائل النبوة»، «أصول الفقه»، وغيرها من الكتب النافعة. مات بالشاش سنة (٣٦٥هـ). «سير أعلام النبلاء» (٣٨٠/١٦)، و «العقد المُذهب في طبقات حملة المذهب» (ص٥٥).

 <sup>(</sup>٦) كتاب «الخادم» للعلامة بدر الدين الزركشي (ت ٧٤٩هـ)، واسمه: «خادم الرافعي والروضة في الفروع». اختصره السيوطي ولم يتمه، وسمَّاه: «تحصين الخادم». «كشف الظنون» (٦٩٨/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٣/ ٤٠٢).

قميصان أَحْمَرانِ يقومانِ ويَعْثُرَانِ، فَنزلَ إليهما، فأَخَذَهُمَا (١) وقال: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ

الله عنه، سمعت البخاري» (١٤ عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه، سمعت رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول على المنبر، والحسن رضي الله عنه إلى جنبه ينظر

أخرجه ابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٤٠٢/١٣) ــ رقم (٦٠٣٨) ــ باب ذوي الأرحام، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أنَّ ابن البنت لا يكون ولدًا لأبي البنت ــ من طريق مؤمَّل بن إهاب، عن زيد بن الحُباب، عن حسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه.

مؤمّل بن إهاب، هو الرَّبَعي العِجْلِي (صدوق له أوهام)، أخرج له أبو داود، والنسائي. "التقريب» (ص ٩٨٧)، وتعقّباه في "تحرير التقريب» (٣/ ٤٤٢)، بأنه (ثقة)، وزيد بن الحُبّاب، هو أبو الحسين العُكْلي (صدوق يخطىء في حديث الثوري)، أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، ومسلم، والأربعة. "التقريب» (ص ٣٥١)، وحسين بن واقد، هو أبو عبد الله القاضي المروزي (ثقة له أوهام)، حديثه في البخاري معلّقًا، وأخرج له مسلم، والأربعة. "التقريب» (ص ٢٥١)، وعبد الله بن بريدة (ثقة) أخرج له الجماعة. "التقريب» (ص ٤٩٣).

#### . • والحديث أخرجه كذلك:

أبو داود في كتاب الصلاة \_ باب قطع الخطبة للأمر يحدث (١/ ٢٩٠) \_ رقم (١١٠٩)، وابن ماجه في كتاب اللباس \_ باب لبس الأحمر للرجال (٣/ ١١٩٠) \_ رقم (٣٦٠٠)، وأحمد (٥/ ٣٥٤)، وابن خريمة (٣/ ١٥١) \_ رقم (١٥٠١)، كلُّهم من طريق زيد بن الحُباب به. والنسائي في كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعة كلامه ورجوعه إليه يوم الجمعة (٣/ ١٠٨) \_ رقم (١٤١٣)، وكذا في كتاب صلاة العيدين \_ باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة (٣/ ١٩٢) \_ رقم رقم (١٥٨٥) من طريقين عن الحسين بن واقد به.

(٤) (٧/ ٩٤ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٧٤٦)، كتاب فضائل الصحابة \_ باب مناقب الحسن والحسين. وأخرجه في الفتن \_ باب قول النبي على المحسن بن علي: اإنَّ ابني هذا لسيِّد، ولعلَّ الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين (١٣/ ٦١ \_ مع الفتح) \_ رقم (٢١٠٩). وفي الصلح \_ باب قول النبي على للحسن ابن علي رضي الله عنهما: «ابني هذا سيَّد» (٥/ ٣٠٦ \_ مع الفتح) \_ رقم (٢٠٠٤)؛ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي موسى إسرائيل، عن الحسن، عن أبي بكرة به. وأخرجه \_ أيضًا \_ في كتاب المناقب \_ باب علامات النبوَّة في الإسلام (٦/ ٢٠٨ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٦٢٩) من طريق حسين الجعفي، عن أبي موسى به

<sup>(</sup>١) في (م): وأخذهما.

<sup>(</sup>٢) التغابن (آية: ١٥).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ حسنٌ.

إلى (١) النَّاس مرَّةً، وإليه مرَّةً ويقول: «ابني هذا سَيِّدٌ، ولعلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ به بين فئتين من المسلمين».

قال البيهقيُّ (٢): «وقد سمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ ابنه [ح٤٩/ب] حين وُلِدَ، وسمَّى أخويه بذلك حين وُلِدَا. فقال لعليِّ: «ما سمَّيتَ ابني...».

٢٤٤ \_\_ ثم ساقه من حديث هانيء بن هانيء، عن علي رضي الله عنه، وفيه:
 ثـم قـال النَّبـــيُّ ﷺ: "إِنِّي سَمَّيــتُ بَنِيَّ هــؤلاء بتسميـة بني هــارون...»،
 الحديث (٣).

أخرجه في «السُّنن الكبرى» (٧/ ١٠٠) ــ رقم (١٣٣٩٠) كتاب النكاح ــ باب إليه يُنسب أولاد بناته، من طرق:

كتاب الوقف ـــ باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن يتناوله اسم الولد والابن منهم.

<sup>(</sup>١) (إلى) مكررة مرتين في (م).

<sup>(</sup>۲) «السُّنن الكبرى» (۷/ ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ حسنٌ.

ا ـ عن عثمان بن عمر، عن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هانيء بن هانيء بن هانيء، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

٢ \_ وعن إبراهيم بن إسحاق الزهري، عن جعفر بن عون، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به.
 ٣ \_ وعن شعيب بن أيوب، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل به (٦/ ٢٧٤) \_ رقم (١١٩٣٦)،

<sup>•</sup> وأخرجه أيضًا: الحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٨٠) \_ رقم (٤٧٧٣) من طريق سعيد بن مسعود، عن عبيد الله بن موسى به. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه»، ووافقه الذهبي. وهما متعقبًان بأنَّ هانيء بن هانيء لم يخرج له الشيخان أو أحدهما. وهو عنده أيضًا (١٩٨/٣) \_ رقم (١٨٣٤) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن إسرائيل به. وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٥/ ٤١٠) \_ رقم (١٩٥٨) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن عبيد الله بن موسى به.

ــ وأحمد في «المسند» (٩٨/١) و (١١٨/١) من طريقين:

الأول: عن يحيى بن آدم، عن إسرائيل به.

والثاني: عن حجَّاج، عن إسرائيل به. وهو في «فضائل الصحابة» (٢/ ٧٧٣) ــ رقم (١٣٦٥).

والبزار في «البحر الزَّخَار» (٢/ ٣١٤) \_ رقم (٧٤٢) من طريق يوسف بن موسى، عن عبيد الله ابن موسى به. قال البزار: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ بأحسن من هذا الإسناد بهذا اللفظ، على أنَّ هانىء بن هانىء قد تقدَّم ذكرنا له أنه لم يحدَّث عنه غير أبي إسحاق، وقد =

٧٤٥ \_ وكذا في حديثِ قابُوس بنِ المُخَارِقِ الشَّيْبانيِّ، عن أبيه قال

«جاءت أمُّ الفَضْلِ إلى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالت: إنِّي رأيتُ بعضَ جِسْمِكَ فيَّ».

فقال: «نِعْم ما رأيتِ، تَلِدُ فاطِمَةُ غلامًا وتُرْضِعِيهِ بلبنِ قُثَم». قالت<sup>(١)</sup>:

- \_ وأبو داود الطيالسي (١/ ٢٣٢) \_رقم (١٢٩) من طريق قيس، عن أبــي إسحاق به.
  - ـ والطبراني في «الكبير» (٣/ ٩٦) من طرق:
  - ١ حـن عبد الله بن رجاء، عن إسرائيل به، ورقمه (٢٧٧٣).
- ٢ 🗕 وعن يحيــى بن زكريا بن أبــي زائدة، عن أبيه، عن أبــي إسحاق به، ورقمه (٢٧٧٤).

٣ ... وعن إسماعيل بن عمرو البجلي، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق به، ورقمه (٢٧٧٥). قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٥٧): «رواه البرار والطبراني بنحوه بأسانيد رجال أحدهما رجال الصحيح».

٤ – وعن أبى كريب، عن إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبى إسحاق، ورقمه (٢٧٧٦).

قلت: هذه الطرق مدارها على هانىء بن هانىء، وهو الكوفي الهمداني، لم يرو إلاً عن علي بن أبي طالب، ولم يرو عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. روى له البخاري في «الأدب المفرد»، والنسائي في «خصائص علي» و «مسنده»، والباقون عدا مسلم. قال النسائي: ليس به بأس. وقال العِجْلي: تابعه ثقة. «تاريخ الثقات» (ص ٤٥٥)، وأورده ابن حبان في «ثقات التابعين» (٥/ ٥٠٩). بينما قال ابن المديني: مجهول. وقال حرملة عن الشافعي: هانيء بن هانيء لا يُعرف. وأهل العلم لا ينسبون حديثه لجهالة حاله. ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٠١٨): «مستور». وبقية رجاله رجال الصحيح.

والحديث يُروى عن سالم بن أبي الجعد، عن علي رضي الله عنه:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٩٧) \_ رقم (٢٧٧٧) عن عبد الله بن عمر بن أبان، عن يحيى بن عيسى الرملي التميمي، عن الأعمش، عنه. وسالم (ثقة، وكان يرسل كثيرًا) كما في «التقريب» (ص ٣٥٩)، وروايته عن علي ههنا مرسلة، كما في «جامع التحصيل» (ص ٢١٧)، و «تحفة الأشراف» (٣٧٥). والأعمش مدلس وقد عنعنه. ويحيى بن عيسى (صدوق يخطىء، ورُمِي بالتَّشَيِّع). «التقريب» (ص ٣٧٥). روى له مسلم، وأصحاب السنن عدا النسائي.

وعبد الله بن عمر، هو ابن محمد بن أبان، نُسب إلى جدّه (صدوق فيه تشيُّع). «التقريب» (ص ٥٢٩). أخرج له مسلم، وأبو داود، والنسائي... ويتقوّى بما سبق.

(١) (قالت) سقطت من (م).

<sup>=</sup> رُوي عن علي من وجه آخر، ورُوي عن سلمان عن النبي على وحديث هانيء بن هانيء أحسن ما يُروى في ذلك». قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٥): «ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح، غير هانيء بن هانيء، وهو ثقة».

فجاءت (١) به، فحمله النَّبِيُّ ﷺ فوضعه في حجره فبال! فَلَطَمَتْهُ بيدها! فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْجَعْتِ ابْنِي . . . »، الحديث (٢).

أخرجه ابن ماجه في كتاب تعبير الرؤيا \_ باب تعبير الرؤيا (٢/ ١٢٩٣٦) \_ رقم (٣٩٢٣) من طريق معاذ بن هشام، عن علي بن صالح، عن سماك، عن قابوس بن المخارق، عن أمّ الفضل. وأحمد في «المسند» (٢/ ٣٣٩) من طريق يحيى بن بكير، عن إسرائيل، عن سماك به. وتمامه عنده: «قالت: هات إزارك حتى نفسله، قال: إنّما يُغسل بول الجارية، ويُنضح بول الغلام». والطبراني في «المعجم الكبير» (٣/ ٢٠ و ٣٧) \_ رقم (٢٥٤١ و ٢٥٤١) من طريق علي بن صالح، عن سماك به. وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٧٩) في ترجمة أمّ الفضل \_ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن سماك به. جميعهم بنحو لفظ أحمد. وأبو يعلى في «مسنده» (١/ ١٠٠٠) \_ رقم (٢٠٧٤) من طريق يحيى بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن سماك به. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة \_ باب بول الصبي يصيب الثوب (١/ ٢٠١) \_ رقم (٣٨٥) من طريق مسدّد والربيع بن نافع، عن أبي الأحوص، عن سماك به، ولم يذكر الرؤيا التي رأتُها أمّ الفضل. ومثله ابن خزيمة في «صحيحه» (١/ ٣٦١) \_ رقم (٢٨٢) من طريق أبي الأحوص به. وكذا ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٧/ ٢٨٤) \_ رقم (٣٦١١) عن أبي الأحوص به. قلتُ: رجال هذا الاسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلاَّ قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال: قلتُ: رجال هذا الاسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلاَّ قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال: قلتُ: رجال هذا الاسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلاَّ قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال: قلتُ زبط هذا الاسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلاَّ قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال:

قلت: رجال هذا الإسناد ثقات، اللَّهُمَّ إلاَّ قابوس بن المخارق بن سُليم الشيباني الكوفي، ويُقال: ابن أبي المخارق، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ لم يرو عنه سوى سماك بن حرب: قال النسائي: لا بأس به. واعتمد هذا الحكم الحافظ في «التقريب» (ص ٧٨٩). وأورده ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٣٢٧)، والذهبي في «الميزان» (٥/ ٤٤٥) ولم يذكر فيه سوى قول النسائي السابق، بينما قال في «الكاشف» (٣/ ٣٢٧): يُجهل. وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (٧/ ١٩٣)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٤٥) ولم يذكرا فيه شيئًا.

### وقد اختُلف في سماع قابوس بن المخارق من أمَّ الفضل، وهل سمع منها أم لا؟

وقد صرَّح أبو حاتم بأنه سمع منها كما في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٤٥). وأعلَّه البوصيري بالانقطاع بقوله: «هذا إسناد رجاله ثقات، قال المرزِّيّ في «التهذيب» و «الأطراف»: روى قابوس عن أبيه، عن أمَّ الفضل». انظر: «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢١٧). وجاءت عبارته في طبعة دار الكتب العلمية (ص ٥٠٣) مصررَّحًا بانقطاعه، فقال: «هذا إسنادٌ رجاله ثقات إلَّا أنه منقطع . . .»، ثم ساق كلام الحافظ المزَّيّ السابق. واحتمل ابنُ حجر سماعَ قابوس منها، فقد ذكر في «التهذيب» (٨/ ٢٩٧) أنَّ ابن يونس ذكره في «تاريخ مصر» فيمن قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي، فهو على هذا قديم لا يمتنع إدراكه لأمَّ الفضل. وأنَّ حديثه عنها في "صحيح ابن خزيمة».

• ومما تجدر الإشارة إليه هاهنا: أنَّ ابن يونس روى في «تاريخ مصر» أثرًا عن قابوس بن المخارق، =

<sup>(</sup>١) في (م): فأتت.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ.

وقد سَلَكَ البَيْهَقِيُّ نحوًا مما سَلَكَهُ ابنُ حبَّان \_ رحمهما الله \_ حيثُ قال في الوقف (١):

«باب مَنْ يتناوله اسم الولد». ثم ذكر فيه أنه عليه السَّلامُ سمَّى أولاد عليِّ رضي الله عنه باسم الابن، وأنه عليه السلامُ أخذ الحسن والحسين، وتلا: ﴿ إِنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُكُمُ وَتِنَا أُهُورًا ﴾ (٢).

وظاهره المشي (٣) على عدم الخصوصيَّة، كما نقله النَّوويُّ (١) عن القفَّال،

تنبيه: جميع طرق الحديث التي وقفتُ عليها من رواية قابوس بن المخارق عن أمَّ الفضل مباشرةً، بينما التي ذكرها المؤلِّف من روايته عن أبيه عنها رضي الله عنها؛ والله تعالى أعلم.

قلتُ: ويشهد للحديث ما أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٣٤٨/٤) من طريق وكيع بن الجرّاح، عن ابن أبي ليلى، عن أحيه عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جدّه قال: كنا عند النبي على جلوسًا، فجاء الحسين بن علي يحبو حتى جلس على صدره فبال عليه! قال: بابتدرناه لنأخذه. فقال النبي على «ابني ابني»، ثم دعا بماء فصبّه عليه

وفيه ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي والفقيه المشهور، وهو وإنْ كان صدوقًا سيِّء الحفظ، إلاَّ أنَّ حديثه حسنٌ في الشواهد والمتابعات. . . وبقية رجاله ثقات.

\_ وله طريق آخر عند أحمد (٣٤٨/٤) رجاله كلُّهم ثقات، من طريق حسن بن موسى، عن زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسى، عن أبيه عيسى بن عبد الرحمن، عن جدَّه أبي ليلى الأنصاري رضي الله عنه، وفيه: «دعوا ابني لا تفزعوه حتى يقضي بوله، ثم أتبعه بالماء...» الحديث. ولا أدري أَسَمِعَ عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من جدَّه أبي ليلى أم لا؟

(۱) «السنن الكبرى» (٦/ ٢٧٣) ط: دار الكتب العلمية ـ (٦/ ١٦٥) ط: الهندية مع «الجوهر النقى».

- (٢) التغابن (آية: ١٥).
- (٣) تحرَّفت الكلمة في (م) إلى: المُسمَّى.
- (٤) هو الإمام محبى الدِّين، يحيى بن شرف النَّوويّ الشافعيّ، (المتوفى سنة ٦٧٦هـ)؛ أشهر من أنْ يُعَرَّف. انظر ترجمته في: «العبر» (٣١٢/٥)، و «طبقات ابن السبكي» (٨/ ٣٩٥)، و «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/ ١٥٣)، و «شدرات الذهب» (٥/ ٣٥٤)، و «الأعلام» (١/ ١٨٤). وقد أفرده بعض العلماء بالترجمة في مؤلفات خاصة، منهم المؤلّف في كتاب سمَّاه: «المنهل العذب الرَّويّ في ترجمة قطب الأولياء النَّوويّ».

<sup>=</sup> عن محمد بن أبي بكر الصدِّيق، عن عليِّ بن أبي طالب، رواه عنه أبو إسحاق السَّبيعي، ذكره الحافظ الزَّيلعيُّ في «نصب الراية» (١٤٧/٤). فبطل بذلك انفراد سماك بالرواية عنه.

والحديث المذكور أوَّلاً<sup>(١)</sup> يخالفه (٢). وأمَّا حديث: «كلُّ نَسَبٍ... <sup>(٣)</sup>، فقد ترجم عليه البَيْهَقِيُّ: «الأنساب كلُّها مُنْقَطِعَةٌ يَوْمَ القيامةِ إلاَّ نسبه ﷺ (٤).

### وللحديث الماضي في ذلك طرقٌ، منها:

٢٤٦ \_ عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله عنهما: أنَّ رسول الله عليه عنه عنهما: أنَّ سَبَبٍ ونَسَبٍ منقطعٌ يومَ القيامةِ إلاَّ سَبَبِي ونَسَبِي».
 [ح٠٥/أ] رواه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(٥).

أخرجه في (١١/ ١٩٤) \_ رقم (١١٦٢١)، وكذا الخطيب في «التاريخ» (٢٧٠/١٠) في ترجمة عبد الرحمن بن بشر بن الحكم المروزي، عن موسى بن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن الحكم بن أبان به .

قلتُ: عبد الرحمن بن بشر (ثقة). «التقريب» (ص ٥٧١). أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه. قال ابن معين وابن ماجه. وموسى بن عبد العزيز العدني، مختلفٌ فيه، أخرج له أبو داود، وابن ماجه. قال ابن معين والنسائي: ليس به بأس. ووثقه ابن حبان (٩/ ١٥٩) وقال: ربما أخطأ. وابن شاهين (ص ٣٠٣). قال في «التقريب» (ص ٩٨٣): صدوق سيِّء الحفظ.

وضعَّفه ابن المديني، وقال السليماني: منكر الحديث. انظر: «التهذيب» (٣١٨/١٠). والحكم بن أبان، وثَّقه ابن معين، والنسائي، والعِجْلِي. وقال أبو زرعة: صالح. أخرج له البخاري في «القراءة خلف الإمام» وفي «الأدب»، والباقون سوى مسلم. قال في «التقريب» (ص ٢٦١): «صدوق عابد وله أوهام». وعكرمة (ثقة ثبت). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٣): «رواه الطبراني ورجاله ثقات».

قلتُ: وأخرجه عبد الرزاق في «المصنَّف» (٦/ ٦٣) ــ رقم (١٠٣٥٤)، كتاب النكاح ــ باب نكاح الصغيرين، من طريق معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن عمر. ورجاله ثقات، لكنه منقطع.

<sup>(</sup>١) العبارة في ( م ): والحديث المذكور أوَّلاً ولا يُخالفه!!... بزيادة (ولا)، وهي غير مستقيمة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن التركماني في «الجوهر النّقي» (٧/ ٦٣): «قلت: هذه النسبة مجازية، ولا اختصاص له على بذلك، كذا قال القفّال. وقد قال البيهقي فيما مضى في أبواب الوقف [٦/ ١٦٥] (باب ما يتناوله اسم الولد والابن)، وذكر فيه أنه عليه السلام سمّى أولاد عليّ باسم الابن. وذكر أيضًا أنه عليه السلام أخذ الحسن والحسين، ثم تلا: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَأَوْلَكُمُ وَتَنَفُّهُ ﴾ وظاهر هذا التبويب عدم الخصوصية». اهـ.

 <sup>(</sup>٣) قال الإمام النَّوويّ في «روضة الطالبين» (٥/ ٣٥٩) في معنى هذا الحديث: «قيل: إنَّ أُمَّته ينتسبون إليه يوم القيامة، وأُمم سائر الأنبياء لا يُنسبون إليهم. وقيل: يُنتفع يومئذ بالنسبة إليه، ولا يُنتفع بسائر الأنساب». اهـ.

<sup>(</sup>٤) (٧/ ١٠١) ط: دار الكتب العلمية \_ (٧/ ٦٣) ط: الهندية مع «الجوهر النقي».

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ حسنٌ.

٢٤٧ \_ وعن أُمِّ بَكْرٍ، عن أبيها المِسْوَر بنِ مَخْرَمَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«تَنْقَطِعُ الْأَسْبَابُ والأَنْسَابُ والأَصْهَارُ إِلَّا صِهْرِي». أخرجه (١)

۲٤٨ \_ وكذا البَيْهَقِيُّ بلفظ: «يَنْقَطِعُ كَلُّ نَسَبِ إِلَّا نَسَبِي، وسَبَبِي، وسَبَبِي، وصَبَبِي، وصِهْري»(٢).

(١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه في «المعجم الكبير» (٢٧/٢) \_ رقم (٣٣) بلفظ: «كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلَّا سببي ونسبي». وفيه قصة طلب الحسن بن علي الزواج من ابنة المسور بن مخرمة. والبيهةي في «السنن الكبري» (٢/٢١) \_ رقم (١٣٣٩٦) كتاب النكاح \_ باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة إلَّا نسبه، ولفظه: «ينقطع كلُّ نسب إلَّا نسبي وسببي». والخلال في «السُّنَّة» (٢/ ٤٣٤) \_ رقم (٥٥٥) بنحو لفظ البيهقي وزاد: «وصهري»؛ جميعهم من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عمَّته أُمَّ بكر بنت المسور، عن أبيها مرفوعًا. وأخرجه أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٣) من طريق عبد الله بن جعفر، عن أمَّ بكر، عن عبد الله بن أبي رافع، عن المسور بن مخرمة. . . وفيه أنَّ الذي طلب الزواج منه الحسن بن الحسن. ومن طريقه الحاكم (٣/ ١٧٢) \_ رقم (٤٧٤٧) وصحَّحه، ووافقه الذهبي. وكذا البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٠٠) \_ رقم (١٧٢). ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٠/ ٢٠) \_ رقم (٣٠) من وجه آخر بالواسطة، عن عبد الله بن جعفر، عن أمَّ بكر بنت المسور، عن جعفر بن محمد، عن عبيد الله بن ابي رافع، عن المسور مرفوعًا بلفظ: «يقطع الأنساب إلَّا نسبي وسببي».

وأصحاب هذا الإسناد موثّقون، إلا أُمّ بكر بنت المسور لم يُوثّقها أحد ولم يجرحها كما قال الحافظ الهيثمي في «المجمع» (٢٠٣/٩)، قال: «وبقية رجاله وُثّقوا». ولذا قال عنها الحافظ في «التقريب» (ص ١٣٧٧): «مقبولة».

قلتُ: تابعها جعفر بن محمد الصادق عن عبيد الله بن أبي رافع، وهو صدوق؛ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٣٧)، وابنه عبد الله في «زوائد الفضائل» (١/ ٧٦٥) ــ رقم (١٣٤٧)، فحديثها لا ينزل عن مرتبة الحسن.

• تنبيه: كذا في سائر النُّسخ (أخرجه)، وكُتِبَ في بعضها (بياض بالأصل). ووُجِدَ في حاشية الأصل بخطِّ المؤلف لَحَقٌ فيه رمْز (ط) المهملة، وهذا الرمز يستخدم للدلالة على وجود خطأ وغلط في النص، وهو استعمال خاصٌّ غير شائع عند المحدِّثين؛ أفاده أستاذنا الدكتور موفق بن عبد الله في كتابه: «توثيق النصوص وضبطها» (ص ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) «السُّنن الكبرى» (٧/ ١٠٢) ـ رقم (١٣٣٩٦)، وانظر التخريج السابق.

٢٤٩ \_ وساقه \_ أيضًا (١) \_ من طريق أُمِّ بكر ابنة المِسْوَر، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن المِسْوَر رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«فاطمةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، يَقْبِضُني ما قَبَضَهَا، وَيَبْسِطُنِي ما بَسَطَهَا، وإنَّ الأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِي، وسَبَبِي، وصِهْرِي».

وفي البابِ عن ابنِ عمرَ \_ أيضًا \_ أشارَ إليه البَيْهَقِيُّ (٢).

انظر: «مناقب الشافعي» له (١/ ٦٥)، ولم أره عنده مسندًا. وقد أخرجه: الطبراني في «الكبير» (٣/ ٤٥) \_ رقم (٢٦٣٤)، وأبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (١٩٩/١) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن حمزة بن عمارة \_ من طريق عبادة بن زياد الأسدي، عن يونس بن أبي يعفور، عن أبيه، عن ابن عمر، عن أبيه.

عبادة بن زياد، ويُقال: عبَّاد، هو ابن موسى الأسديّ السَّاجيّ. قال الآجرِّيِّ في «سؤالاته» (٢/ ٨٠) عن أبي داود: «صدوق، أراه كان يُتَّهم بالقدر». وهو ما اعتمده الحافظ في «التقريب» (ص ٤٨١) وزاد أنه رُمى بالتَّشيُّع أيضًا.

ويونس بن أبي يعفور، واسمه وقدان، وقيل: واقد، مختلفٌ فيه. فقد ضعَفه ابن معين، وأحمد بن حنبل، والنسائي، والساجي. انظر: «التهذيب» (١١/ ٣٩٥). ووثَّقه أبو حاتم، والدَّارقطني. وقال العِجْلِي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في «الثقات» (٧/ ٦٥١)، ثم أعاده في «المجروحين» (٣/ ١٣٩) وقال: «منكر الحديث، يروي عن أبيه وعن الثقات ما لا يُشبه حديث الثقات!». وقال ابن عدي: «هو عندي ممن يُكتب حديثه». قال المحافظ في «التقريب» (ص ١١٠٠): «صدوق يخطىء كثيرًا»؛ وعليه فحديثه حسنٌ في الشواهد. وأبوه، اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس (ثقة). «التقريب» (ص ٩٠).

ولكن يظهر \_ والله تعالى أعلم بالصَّواب \_ أنَّ الحديثَ معلولٌ بالانقطاع؛ فإنَّ أبا يعفور لا يروي عن الصَّحابة، وإنما عن التابعين كالسائب بن يزيد، والوليد بن العيزار. وعنه السفيانان، وابن المبارك، انظر: «التهذيب» (٦/ ٢٠٤). ويشهد له الروايات الكثيرة السابقة.

ويُروى الحديث عن عبد الله بن الزُّبير رضى الله عنه أيضًا.

أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤/٧٤) \_ رقم (٤١٣٢) من طريق سليمان بن عمر بن خالد الرَّقي، عن إبراهيم بن عبد الله بن الرَّقي، عن إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عبّاد بن جعفر، عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كلُّ سببٍ وصِهْرٍ منقطعٌ يوم القيامة إلاَّ سببي وصهري». قال الطبراني عقبه: «لا يُروى هذا الحديث عن ابن الزبير إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به سليمان بن عمر».

<sup>(</sup>۱) «السُّنن الكبرى» (٧/ ١٠٢) ـرقم (١٣٣٩٥)، وانظر ما سبق.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ بما قَبْله.

٠٥٠ \_ وعن محمَّد بن زياد: سمعتُ أبا هريرة رضي الله عنه قال :

أَخَذ الحَسَنُ بنُ عليٌ رضي الله عنهما تَمْرة من تَمْرِ الصَّدقة فجعلها في فيه! فقال النَّبِيُ عَلِيدٍ:

«كَخْ كِخْ»، ليطرحها. ثم قال: «أَمَا شَعَرْت أَنَّا لا نأْكلُ صدقةً»، متَّفقٌ عليه(١).

٢٥١ \_ وفي لفظ لمسلم (٢): «أنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة».

٢٥٢ \_ ولأحمد<sup>(٣)</sup> من حديثِ مَعْمَرٍ، عن محمَّد بنِ زيادٍ: «إنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لَآلِ محمَّد»<sup>(٤)</sup>.

قلتُ: فيه إبراهيم بن يزيد، وهو الخُوزيّ. قال في «المجمع» (١٧/١٠): «وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك». وقال عنه في «التقريب» (ص ١١٨): «متروك الحديث». وقد تقدّم.

وإبراهيم بن عبد السّلام الراوي عنه، هو ابن عبد الله بن باباه القرشي المخزومي (ضعيف). «التقريب» (ص ١١١). بل قال ابن عدي: «ليس بمعروف، حدَّث بالمناكير، وعندي أنه يسرق الحديث! وهو في جملة الضعفاء من الرواة». «مختصر الكامل» (ص ١٢٩).

(١) أخرجه البخاري في الزكاة \_ باب ما يُذكر في الصدقة للنبي ﷺ (٣/ ٣٥٤ \_ مع الفتح) \_ رقم (١٥٤) واللفظ له، من طريق آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد به.

ومسلم في الزكاة أيضًا \_ باب تحريم الزكاة على رسول الله على وعلى آله (٢/ ٧٥١) \_ رقم (١٠٦٩) من طريق عبيد الله بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن شعبة به، لكنه قال: «أَمَا علمتَ» بدل: «أَمَا شعرتَ».

• شرح الغريب:

قوله ﷺ: "كَـنِح كَـخ"، هو زجر للصبـي وردع. ويُقال عند التَّقلُّر أيضًا؛ فكأنه أمره بإلقائها من فيه. وتُكسر الكاف وتفتح، وتُسكَّن الخاء وتُكسر، بتنوين وغير تنوين. قيل: هي أعجمية عُرَّبت. "النهاية في غريب الحديث" (٤/ ١٥٤).

(۲) (۲/ ۷۵۱) من طریق یحیی بن یحیی وأبی بکر بن أبی شیبة، وزهیر بن حرب؛ جمیعًا عن وکیم، عن شعبة به.

(٣) «المستد» (٢/ ٢٧٩).

(٤) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ رجالُ الشَّيحين.

أخرجه من طريق عبد الرزَّاق، عن معمر، عن ابن زياد، عن أبي هريرة.

۲۵۳ \_ وكذا عند أحمد (۱۱)، والطَّحاوِيِّ (۲) من حديثِ الحسنِ بنِ عليً
 رضى الله عنهما قال:

كنتُ مع النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فمرَّ على جَرِينِ (٣) من تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فأخذتُ منه تَمْرةً فألْقيتُها في في فأخَذَها بُلُعَابِهَا فقال: «إِنَّا آلُ محمَّدٍ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة». وإسنادُهُ قويٌّ (٤).

#### (٤) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُ أحمدَ ثقاتٌ.

أخرجه أحمد من طريق يحيى بن سعيد، عن شعبة، عن بُريْد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السّعدي، عن الحسن رضي الله عنه. ومن طريق محمد بن جعفر، عن بُريْد به وأبو جعفر الطحاوي من طريق إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، عن شعبة به . إلا أنَّ بُريْد بن أبي مريم تصحَّفت عنده إلى (يزيد)، وهو تابعي آخر من طبقته اسمه (يزيد بن أبي مريم الدُمشقي)، وقد نبَّه عليه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٣/ ١٦٧).

بُسريْد بن أبسي مسريسم، اسمه مسالسك بمن ربيعة السلسولسي (ثقة). «التقسريس» (ص ١٦٥)، أخسرج لسه الأربعة. وأبسو الحسوراء، هسو ربيعة بسن شيبسان السعسديّ (ثقة). «التقسريسب» (ص ٣٢٧)، أخسرج حسديثه الأربعة. ويحيسى بسن سعيسد (هسو الأنصاري)، وشعبة ثقتان إمامان مشهسوران. ومحمد بمن جعفر في الإسناد الآخر، هو غُندر (ثقة)، أكثر الرواية عن شعبة، وقد أخرج حديثه الجماعة. «التقريب» (ص ٨٣٣).

#### وبالنسبة لإسناد الطّحاويّ:

فإنَّ إبراهيم بن مرزوق، هو ابن دينار الأُموي أبو إسحاق البصري (ثقة، عمي قبل موته فكان يُخطىء ولا يرجع). «التقريب» (ص ١١٥). ووهب بن جرير، هو ابن حازم الأزدي، أبو العبَّاس البصري. (ثقة). «التقريب» (ص ١٠٤٣)، روى له الجماعة. وبقية رجاله مضوا في إسناد أحمد. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٧٦ و ٧٧ و ٧٨) ــ رقم (٢٧١٠ و ٢٧١٣ و ٢٧١٤) من طرقي عن أبسي الحوراء، عن الحسن بن على رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٣/ ١٦٩ و ١٧١ ــ شاكر) ـــرقم (١٧٢٣ و ١٧٢٧).

<sup>(</sup>۲) في «شرح معاني الآثار» (۲/۲).

<sup>(</sup>٣) الجَرِين \_ بفتح الجيم وكسر الراء، وآخره نون \_ : موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة، ويُجمع على جُرُنٍ بضمَّتين. «النهاية في غريب الحديث» (٢٦٣/١)، و «المغني في الإنباه عن غريب المهذَّب والأسماء» (١/ ٦٧٢).

٢٥٤ \_ وهو عند الطَّبرانيِّ (١)، والطَّحَاويِّ (٢) من حديثِ أبي ليلي [ح٠٥/ب] الأَنْصَاريِّ رضي الله عنه نحوه.

٢٥٥ ــ ولابنِ أبي شَيْبَةَ (٣)، والخَلاَّلِ (٤) من حديث ابنِ أبي مُلَيْكَةً، عن عائشَةَ رضى الله عنها قالت:

«إِنَّا آلُ محمَّدِ لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة». وسَنَدُهُ حَسَنٌ (٥٠).

٢٥٦ \_ وعند أصحاب السُّنن (٦) \_ وصحَّحه منهم التَّرمذيُّ \_ ، وكذا ابن

أخرجه في «الكبير» (٧/ ٧٧) \_ رقم (٦٤٢٣) من طريق زهير بن معاوية، عن عبد الله بن عيسي، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي ليلى رضي الله عنه مرفوعًا. وسنده صحيحٌ. وأخرجه كذلك أحمد في «المسند» (٣٤٨/٤)، والدارمي في «سننه» (٢/ ٤٧٣) \_ رقم (١٦٤٣) باب الصدقة لا تحلّ للنبي علي ولا لأهل بيته، بالإسناد نفسه. وله طريق آخر عن شريك، عن عبد الله بن عيسى به وفيه شريك بن عبد الله؛ وقد تابعه زهير بن معاوية كما رأيتَ. قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٢٨٤): «. . . ورجاله ثقات».

(۲) في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۰) من طريقين: عن علي بن حكيم الأودي، ومحمد بن سعيد،
 كلاهما عن شريك به. ومن طريق الأودي، عن شريك؛ أخرجه ابن الأعرابي في «معجمه» (۳/ ۲۹، ۱۰) \_\_\_\_\_
 رقم (۲۳۰۳).

(٣) في «المصنَّف» (٢/ ٤٢٩) ــ (١٠٧٠٨)، وكذا (٧/ ٣٢٦) ــ رقم (٣١٥١٧) . .

(٤) لم أقف عليه غند الخلاَّل إ

● والإمام الخلال هو: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال، نسبة إلى بيع الخل وصانعه. شيخ الحنابلة وفقيههم. وُلِدَ سنة (٢٣٤هـ)، وأخذ العلم عن أصحاب الإمام أحمد، وتتلمذ على أبي بكر المروزي، والحسن بن عرفة. من أشهر مؤلّفاته: «السُّنَة»، و «العلل». مات في ربيع الأول سنة (٣١١هـ). «تاريخ بغداد» (٥/ ٣١٩)، و «النبلاء» (٢٩٧/١٤).

(٥) بل صحيحٌ إنْ شاء الله، رجاله رجال الشَّيخين إلَّا محمد بن شريك، وهو ثقة.

أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

وكيع بن الجرَّاح (ثقة حافظ عابد)، أخرج له الجماعة «التقريب» (ص ١٠٣٧). ومحمد بن شريك (ثقة)، أخرج له أبو داود فقط «التقريب» (ص ٨٥٤)، وابن أبي مليكة (ثقة فقيه)، أخرج له الجماعة

«التقريب» (ص ٤٤٥).

(٦) إسنادُهُ صحيحٌ.

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ.

حبَّان(١) وغيره(٢)، عن أبي رافع رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:

«إِنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقة، وإِنَّ مَوْلى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».

٢٥٧ \_ ورواه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(٣) من حديث الحَكَم، عن مِقْسَم، عن ابنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال: «استعمل النَّبيُّ ﷺ أرقمَ بنَ أبي الأرقم الزُّهريَّ على السِّعاية (٤)، فاستتبع أبا رافع رضي الله عنه، فأتى النَّبيَّ ﷺ فسأله فقال:

«يا أبا رافع! إنَّ الصَّدقَةَ حرامٌ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، وأَنَّ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (٥٠). أَنْفُسِهِمْ (٥٠).

أخرجه في «الكبير»، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٧/٧) كلاهما من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، عن ابن أبـي ليلى، عن الحَكَم بهذا الإِسناد.

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبسي ليلى (صدوق سيَّ، الحفظ)، تقدَّم. ومحمد بن كثير العبدي البصري، وسفيان الثوري (ثقتان). «التقريب» (ص ٨٩١ و ٣٩٤). والحكم بن عُتيبة (ثقة ثبت فقيه، إلاَّ أنه ربَّما دلَّس). «التقريب» (ص ٢٦٣). وذكر العلائيُّ في «جامع التحصيل» (ص ٢٠٠) أنَّ شعبة بن الحجَّاج قال: «لم يسمع الحَكَم من مِقْسَم إلاَّ خمسة أحاديث، وعدَّها يحيى القطَّان: حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمه الطلاق، وجزاء ما قتل من النَّعَم، والرجل يأتي امرأته وهي حائض». =

أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة \_ باب الصدقة على بني هاشم (٢٩٨/٢) \_ رقم (١٦٥٠). والنسائي في الزكاة \_ باب مولى القوم منهم (١٠٧/٥) \_ رقم (٢٦١٢). والترمذي في الزكاة \_ باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي على وأهل بيته ومواليه (٣/٢١) \_ رقم (٢٥٧)، وقال بعده: «قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح»؛ جميعهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه أبي رافع، عن النبي على.

<sup>(</sup>۱) كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (۸/ ۸۸) ــ رقم (٣٢٩٣)، كتاب الزكاة ــ باب ذكر الزَّجر عن أكل الصدقة المفروضة لآل محمد ﷺ ــ من طريق أبــي يعلى، عن محمد بن أبــي بكر المقدَّمي، عن يحيــى القطان، عن شعبة به.

<sup>(</sup>۲) وأخرجه أيضًا: أحمد (۱۰/٦)، وأبو داود الطيالسي برقم (۹۷۲)، والرُّوياني (۱/٤٧٤) ــ رقم (۷۲۰)، والخرجه أيضًا: أحمد (۱/۹۲)، وأبو داود الطيالسي برقم (۹۷۱)، والقه (۷۲۰)، وابن خزيمة (۹/۱۵۸) ــ رقم (۹۳۲۸)، والحاكم وصحَّحه (۱/۹۲۱) ــ رقم (۱٤٦٨)، ووافقه الذهبي؛ جميعهم من طريق شعبة به .

<sup>(</sup>۳) (۱۱/ ۴۰۰) \_رقم (۹۵،۱۲).

<sup>(</sup>٤) تصحُّفت الكلمة في (م) إلى: السُّقاية.

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

وقد تقدَّم حكم الصَّدقة في الباب الأول<sup>(١)</sup>.

۲۰۸ \_ وعن أُمِّ سَلَمَةَ رضي اللَّهُ عنها قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: «المَهْدِيُّ (۲) من عِسْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا». أخرجه

والأسدي، هو أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير (ثقة ثبت، إلاَّ أنه قد يخطىء في حديث الثوري). «التقريب» (ص ٨٦١)، وعلى كلَّ فهو من رجال الشيخين. وقد تابعه محمد بن كثير العبدي \_ كما سبق\_وهو ثقة كما في «التقريب» (ص ٨٩١).

(١) راجع (ص ٣٨٧ وما يعدها).

(٢) اختلف الناس في المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، فجمهور أهل السَّنَّة والجماعة قالوا بخروجه على ما قرَّرتْه الأحاديث الواردة بشأنه. وأنكره البعض بحجَّة ضعف الأحاديث الواردة فيه، مع أنَّ أحاديث المهدي متواترة تواترًا معنويًّا؛ نصَّ على ذلك الأثمة الأعلام:

قال الإمام أبو الحسن الآبريّ المتوفّى سنة (٣٦٣هـ)، في كتابه: "مناقب الشافعي" ما نصّه: "قد تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله ﷺ بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك سبع سنين، وأنه يملأ الأرض عدلًا، وأنّ عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدَّجَال، وأنه يؤمُّ هذه الأُمَّة ويصلّي عيسى خلفه". اهـ كلامه. انظر: "المنار المنيف" (ص ١٤٢)، ونقله غير واحد من أهل العلم.

وممَّن نصَّ على تواترها معنويًّا: البَرَزَنْجِي في «الإشاعة لأشراط الساعة» (ص ١٧٣)، والسَّفَّاريني في «لوامع الأنوار البهية» (٢/ ٨٤)، وصديق حسن خان في: «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» (ص ١١٢)، والكتاني في: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» (ص ٢٣٦).

أقول: ومع كلِّ ما سبق فقد ردَّ هذه الأحاديث بعض المنتسبين للعلم؛ بحجَّة تناقضها، وأنَّ المهديَّ ما هو إلاَّ أسطورة اخترعها الشَّيعة، ثم دخلت في كتب أهل السُّنَّة! بل يجعل بعضهم أحاديثه بمثابة حكايات ألف ليلة وليلة! وعند بعضهم هو خرافة سياسية إرهابية، صيغت أحاديثه وصُنعت على لسان رسول الله على أن الله على المناز المناز عنهم بأنه سيخرج المهديُّ وقد حان وقت خروجه فينزع المُلك عنهم، ثم يردُّه إلى أهل البيت؛ ويتوعَدونهم بأنه سيخرج المهديُّ وقد حان وقت خروجه فينزع المُلك عنهم، ثم يردُّه إلى أهل البيت؛ إذ أنهم أحق به وأهل! وبعضهم يزعم أنَّ مثل هذه الأخبار تفتح على الناس أبوابًا من الفتن؛ زعموا! إذ تقطلًع نفوس كثيرة إلى ادَّعائها، كما حدث من ادَّعاء كثيرين لأنفسهم بأنهم المهديُّ المنتظر!

<sup>=</sup> قالا: «وما عدا ذلك كتاب». ومِقْسم الضَّبِّيُّ (صدوق يرسل). «التقريب» (ص ٩٦٩). ويشهد له حديث أبى رافع السابق.

ـــ وأخرجه أبو يعلى في «المسند» (١١٣/٥) ــ رقم (٢٧٢٨) من طريق محمد بن عبد الله الأسدي، عن سفيان به.

# أبو داود<sup>(١)</sup>، والنَّسائيُّ<sup>(٢)</sup>، وابنُ ماجه<sup>(٣)</sup>، والبَيْهَقِيُّ<sup>(٤)</sup>، وآخرون<sup>(۵)</sup>. <sup>(٦)</sup>

ومن أشهر من ردَّ أحاديث المهدي: المؤرِّخ الشَّهير ابن خلدون في «مقدمته الشهيرة» (ص ٢٤٥ وما بعدها)، والشيخ محمد رشيد رضا كما في «فتاواه» (١٠٨/١)، وأحمد أمين في «ضحى الإسلام» أرابو عبية في تعليقه على «النهاية في الفتن» لابن كثير، وعبد الكريم الخطيب، والشيخ عبد الله بن زيد آل محمود القطري في كتابه: «لا مهدي يُنتظر بعد الرسول ﷺ خير البشر»، والدكتور عبد المنعم النمر تبعًا لآل محمود. وقد ردَّ عليهم أهل العلم قديمًا وحديثًا.

(١) في «السُّنن» (٤/٤/٤) \_ رقم (٤٧٨٤) في كتاب المهدي، من طريق عبد الله بن جعفر الرَّقيّ، عن أبي المليح الحسن بن عمرو، عن زياد بن بَيّان، عن علي بن نُفَيْل، عن سعيد بن المسيَّب، عن أُمَّ سلمة مرفوعًا. قال أبو داود عقبه: «قال عبد الله بن جعفر: وسمعت أبا المليح يُثني على عليِّ بن نُفَيْل ويذكر منه صلاحًا».

(٢) لم أجده في سنن النسائي «الصُّغرى» ولا «الكبرى».

(٣) في «سننه» (١٣٦٨/٢) \_ رقم (٤٠٨٦) في كتاب الفنن \_ باب خروج المهدي، من طريق أحمد بن عبد الملك، عن بي المليح به. دون قوله: «من عترتي».

(٤) لم أقف عليه عند البيهقي فيما بين يدي من المصادر، وقد عزا الشافعي السلمي في كتابه: "عقد الدُّرر في أخبار المنتظر"، جملة من أحاديث المهدي إلى كتاب "البعث والنشور" للبيهقي، ووثَّق محقَّق الكتاب جميع تلك الأحاديث من كتاب "البعث والنشور" الموجود عنده منه نسخة خطِّيَة، عزاها إلى باب ما جاء في خروج المهدي من الكتاب.

جديرٌ بالذكر أني لم أجد تلك الأحاديث في النَّسخة المطبوعة من الكتاب التي حقَّقها بسيوني زغلول، ولا التي حقَّقها عامر أحمد حيدر؛ بل لم أجد هذا الباب (باب ما جاء في خروج المهدي) في المطبوع! ويظهر أنها طبعة ناقصة؛ فقد حقَّق بعض الباحثين كتاب «البعث والنشور» في رسالتين علميتين في الجامعة الإسلامية، وفيها باب وأحاديث المهدي، والله تعالى أعلم.

(٥) أخرَجه كذلك: الحاكم في الفتن والملاحم من «المستدرك» (١٠١) ـ رقم (٨٦٧٢)، والعُقيلي في «الضُّعفاء» (٣/ ٢٠٤) في ترجمة زياد بن بيان، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٠٥٣) في ترجمة زياد بن بيان، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٦٠) رقم (١٤٤٦)، والذهبي في «سير أعلام النبلاء» (١٠٣٣/١٠) في ترجمة أحمد بن عبد الملك الحرَّاني؛ جميعهم بأسانيدهم عن أبي المليح الحسن بن عمرو؛ به.

(٦) إسنادُهُ حسنٌ لكثرة شواهده.

مدار هذا الإسناد على زياد بن بَيَان، وعلي بن الْفَيْل؛ لم يُخرِج لهما إلاَّ أبو داود وابن ماجه هذا الحديث، وقد تكلُّم فيهما نقَّاد الحديث:

أمًّا زياد بن بَيَان؛ فذكره البخاري في «تاريخه الكبُير» (٣٤٦/٣) وأنكر حديثه بقوله: «في إسناده نظر». والعبارة في «الميزان» (٣/ ١٢٦): «في إسناد حديثه نظر». وممًّا يُلْفت النَّظر إليه هاهنا: أنَّ العلماء = = اختلفوا في مراد البخاري بقوله: (في إسناده نظر \_ في حديثه نظر \_ فيه نظر)؛ خصوصًا إذا علمتَ آنَّ البخاريُّ وصف بعض الرواة بقوله: (فيه نظر)، مع أنَّ حديثه في "صحيح مسلم"! كما هو الحال في (حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير). انظر: «التاريخ الكبير» (٣١٨/٢). وحديث حبيب بن سالم في "صحيح مسلم": كتاب الجمعة \_ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة (٢/ ٩٩٥) \_ رقم (١٧٨). وانظر في بيان مراد البخاري بقوله: (فيه نظر) وغيرها من العبارات؛ كتاب «الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للعلامة عبد المعبِّ اللكنوي (ص ٣٨٨ \_ ٤٠٤)، ولا تفوتك التعليقات الجادَّة على كلامه للشيخ عبد الفتاً عبد المعبِّ اللكنوي (ص ٣٨٨ \_ ٤٠٤)، ولا تفوتك التعليقات الجادَّة على كلامه للشيخ عبد الفتاً أبو غدَّة رحمهما الله.

وهناك دراسة قيِّمة للدكتور مسفر الدّميني حول ألفاظ الإمام البخاري في الجرح، كالألفاظ السابقة ومثل (في صحة خبره نظر في بعض النظر فيه نظر في حديثه في في إسناده... وغيرها) سمًّاها: «قول البخاري فيه نظر». توصَّل فيها بعد دراسة الرُّواة دراسة متانيَّة وإلى أنَّ أكثر الرُّواة الموصوفين بذلك ليسوا من المتروكين ولا من المتهمين، كما قال الذهبي وابن كثير والعراقي والسَّخَاوي. وأنَّ القول بأنَّ هذه العبارة (فيه نظر) في أدنى المنازل وأرداها عنده، ليس دقيقًا ولا صحيحًا؛ بل فيه مجازفة، والصواب أنها بمعنى (ضعيف) أو (ليِّن) عنده، ولا خصوصية له في ذلك. وله دراسة أخرى سمًّاها: «قول البخاري سكتوا عنه». انظر كتاب اللكتور الدميني (ص ٧ و ١٢ و ١٤ و ٢١٧). وقد صدَّر الذهبي ترجمة زياد بن بَيَان في «الميزان» بقوله: لم يصحّ حديثه.

ولأجل ذا؛ ذهب بعض الثُقَّاد إلى أنَّ زياد وَهِمَ في هذا الحديث من حيثُ رَفْعُهُ إلى النبي ﷺ، وإنها هو من قول سعيد بن المسيِّب؛ قاله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٦٢). وتبعه المنذري في «مختصر سنن أبي داود» له (٦/ ١٦٠). وانظر: «عون المعبود» (٦/ ٢٥٢).

قلتُ: دعوى وَهُم زياد بن بَيَانَ غير واردة؛ فإنَّ الأثمة حسَّنوا حديث الرَّجل وقَبِلُوه. قال فيه النسائي وهو ممَّن عُرف بالتَّشَدُّد في الرِّجال \_ : زياد بن بَيَان الرَّقِيِّ ليس به بأس. وقال أبو الملبح كما وقع في رواية ابن عدي (١٠٥٣/٣): "حدَّثنا الثَّقة». وبيَّن ابنُ عدي أنَّ قوله: (الثَّقة)، يويد به زياد بن بيَان وقال ابن معين: ليس به بأس. نقله عنه ابن القيِّم في "المنار المنيف" (ص ١٤٦)، ولم أجده في "تاريخ ابن معين"، ولا "التهذيب"، ولا مصادر ترجمته. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ٢٤٨) وقال: "كان شيخًا صالحًا». وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ٥٢٥) ولم يذكر فيه شيئًا. وقال الذهبئي في «الكاشف» (١/ ٤٠٨): "صدوق قانت لله". وبمثله قال الحافظ في "التقريب" (ص ٣٤٣). وهو \_ إن شاء الله تعالى \_ كما قالا.

وأمًّا علي بن نُفَيْل، فقد ذكره العقيلي في «الضعفاء» (٢٥٣/٣) وقال: «لا يُتابع على حديثه في المهدي، ولا يُعرف إلاَّ به». قال: «وفي المهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه». وأعلَّ ابنُ الجوزيُّ المهدي بأنَّ فيه ابنَ نُفَيْل، ثم ذكر كلام العُقيلي السابق. «العلل المتناهية» (٢/ ٨٦٠) \_رقم (١٤٤٦). =

٢٥٩ \_ وفي لفظ لابنِ المُنَادي في «الملاحم»(١) عنها قالت: ذكرتُ عند رسولِ الله ﷺ المَهْدِيَّ فقال: «نعم؛ هو حقٌّ، وهو مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها»(٢).

قلتُ: العُقيلي معروفٌ بتشدُّده في جرحه الرُّواة، وقد تعقَّبه الذهبي في مواطن كثيرة من "الميزان». وانظر في هذا: "الرَّفع والتكميل» (ص ٤٠٥ وما بعدها). وكذا ابن الجوزي معروفٌ بتشدُّده وإدخاله جملة من الأحاديث الصَّحاح والحسان في "موضوعاته» و "علله». وابن نُفَيل المذكور، أثنى عليه أبو المليح كما سبق في كلام أبي داود عقب رواية الحديث. وقال فيه أبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل» (٦/ ٢٠٢): "لا بأس به». واعتمده في "التقريب» (ص ٢٠٦) قولاً له. وذكره البخاري في "التاريخ» (٦/ ٢٠٦) ولم يذكر فيه شيئًا؛ والحديث على كلِّ حالٍ حسنٌ، خصوصًا وأنَّ شواهده كثيرة سيورد المؤلف – رحمه الله تعالى – طائفةً منها.

والعجيب أنَّ بعض المعاصرين، كالشيخ عبد الله بن زيد آل محمود القطري ردَّ هذا الحديث وأمثاله، بل جعله من الكذب على رسول الله على إذ أورده في كتابه: «لا مهدي يُنتظر بعد الرسول على خير البشر» ــ تحت فصل بعنوان: (التحقيق المعتبر عن أحاديث المهدي المنتظر)، فقال بعد أنْ أورد الحديث من رواية أبي داود وابن ماجه ما نصُّه: «فالجواب أنْ نقول: إنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمَّ سلمة، وأبا سعيد الخدري، وابنَ مسعود، وسائر الصحابة كلُّهم إنْ شاء الله منزَّهون عن الكذب على رسول الله على وإنما حدث وضع أمثال هذه الأحاديث وصياغتها من الغلاة الزنادقة! . . . ». ثم ساق كلام العقيلي، والبخاري، وعقَّب بقوله: «فهذا الحديث مما قلنا إنه صريح في ذكر المهدي، لكنه ليس بصحيح لا في سنده ولا في متنه، ولم يُحفظ عن رسول الله اسم العِثرة ــ وهم أقارب الشخص ــ ، ولا اسم المهدي!!» . انظر كتاب: «الشَّيعة . المهدي . الدُّروز ــ تاريخ ووثائق» للدكتور عبد المنعم النمر (ص ٢٢٧)؛ فقد نقل الفصل بتمامه من كتاب الشيخ آل محمود متابعًا له في كلِّ ما قال .

وهذا الكلام فيه من المغالطات ما فيه، وقد انبرى فضيلة العلَّامة الشيخ عبد المحسن العبَّاد \_\_ أجزل الله مثوبته \_\_ للردِّ على كتاب الشيخ آل محمود وإبطاله في كتاب سمَّاه: «الرَّدِ على من كذَّب بالأحاديث الصَّحيحة الواردة في المهدي»، وله أيضًا: «عقيدة أهل الشُّنَة والأثر في المهدي المنتظر».

(١) عزاه له صاحب كتاب: «عقد الذُّرر في أخبار المنتظر» برقم (٢٨).

• وابن المُنَادي \_ بضم الميم، وفتح النون، وفي آخرها دال مهملة \_ نسبة إلى من ينادي على الأشياء التي تُباع، والأشياء المفقودة التي يطلبها أربابها \_ أحمد بن جعفر، المعروف بـ (ابن المنادي). وُلِدَ سنة (٢٥٧هـ)، وسمع محمد بن إسحاق الصنعاني، وأبا داود صاحب السُّنن. وروى عنه ابن حيُّويه، وزكريا بن يحيى المرُّوزي. من أشهر مؤلَّفاته كتاب «الملاحم» لا زال مخطوطًا. مات سنة (٣٣٦هـ). «النلاء» (١/ ٣٦١)، و «غاية النهاية» (١/ ٤٤).

(٢) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده. انظر الذي قبله.

٢٦٠ ـ وله (١) من حديثِ قتادةَ قال: قلتُ لسعيدِ بنِ المسيِّب: «أحقُّ المهْديُّ؟».

قال: «نعم هو حقٌّ». قلتُ: «ممَّن هو؟». قال: «من قريش».

قلتُ: «من أيِّ قريش؟». قال: «من [ح٥١ أ] بني هاشم». قلتُ: «من أيِّ بني هاشم؟». قال: «من أيِّ بني هاشم؟». قال: «من أولاد فاطمة». «من أولاد فاطمة».

قلتُ: «من أيِّ وَلَدِ<sup>(٢)</sup> فاطمةً؟». قال: «حسبك الآن»<sup>(٣)</sup>.

٢٦١ ـ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال:

«لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدَّهرِ إِلَّا يَوْمٌ، لَبَعَثَ اللَّلهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا». رواه أبو داود (٤٠).

أخرجه الحاكم في «المستدرك» (٢٠١/٤) ــ رقم (٨٦٧١) بإسناده إلى أبي المليح، كالإسناد السابق، إلا أنه قال: «وهو من بني فاطمة». وسكت عنه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) عزاه لابن المنادي صاحب «عقد الدُّرر» برقم (۲۹). والأثر أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «الفتن» (۲۸۲/۱) ــ رقم (۲۸۲) ــ رقم (۲۸۲) ــ باب نسبة المهدي، قال: حدَّثنا ابن المبارك، وابن ثور، وعبد الرزَّاق، عن معمر، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة قال: . . . وذكره . إلاَّ أنَّ قوله في آخره: «حسبك الآن»، لم ترد عنده .

<sup>(</sup>٢) في ( م ): أولاد.

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ حسنٌ، وهو مقطوعٌ.

رجال إسناده رجال البخاري، إلاَّ أنَّ نُعيم بن حمَّاد لم يحتجَّ به البخاري استقلالاً، وإنما حديثه في «صحيح البخاري» مقرونًا بغيره، فإنه مختلفٌ في توثيقه، وهو صدوق كثير الأوهام كما قال الدارقطني وابن حجر وغيرهما. وقد مضي الكلام عليه مفصَّلاً عند حديث رقم (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ على شَرْطِ البُخَارِيُّ

وهو في «السُّنن» (١٠٧/٤) ــ رقم (٤٢٨٣) ــ كتاب المهدي، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن الفضل بن دكين، عن فِطْر، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن الطُّفيل، عن علي رضي الله عنه مرفوعًا. قلتُ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله رجال البخاريّ، إلاَّ فطر فإنه روى له متابعةً.

عثمان، وابن دكين، والقاسم؛ كلُّهم ثقات. وفِطْر بن خليفة القرشي، وثَّقه الإمام أحمد، =

# ٢٦٧ \_ ولأحمد (١)، وابنِ ماجه (٢)، وغيرهما (٣)، عن عليٌّ رضي الله عنه رَفَعَهُ:

= ويحيى بن سعيد القطَّان، ويحيى بن معين، والنسائي، والعِجْلي، وابن سعد، والسَّاجي. وتكلَّم فيه بعضهم. «التذكرة» للحُسيني (٣/ ١٠٥٣)، و «التهذيب» (٨/ ٢٦٢)، و «التعديل والتجريح» (٣/ ١٠٥٣)؛ سبق برقم (٧٣).

(١) في «المسند» (٨/٢) ـ شاكر) ـ رقم (٦٤٥) من طريق ياسين العِجْلِي، عن إبراهيم بن محمد ابن الحنفية، عن أبيه، عن عليَّ مرفوعًا.

(۲) في «السُّنن» (۲/ ۱۳۶۷) في كتاب الفتن ــ باب خروج المهدي ــ رقم (٤٠٨٥) عن ياسين
 به.

(٣) أخرجه كذلك: ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٧/ ٥١٣) \_ رقم (٣٧٦٣ و ٣٧٦٣ ) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين وأبي داود الحَفَري عمر بن سعد، عن ياسين العجلي به، مرفوعًا إلى النّبيّ على وموقوفًا على عليّ رضي الله عنه. ومن طريقه أبو يعلى في «المسند» (١/ ٣٥٩) \_ رقم (٤٦٥) مرفوعًا. والبزار في «البحر الزخّار» (٢٤٣/٢) \_ رقم (٦٤٤) من طريق محمد بن معمر، عن أبي نُعيم، عن ياسين به. قال البزار عقبه: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن النبي على بهذا اللفظ إلاّ من هذا الوجه بهذا الإسناد، وإنما كتبناه مع لين ياسين، لأنًا لم نعرفه عن النبي على إلاّ بهذا الإسناد؛ فلذلك كتبناه وبيئنًا العلمية فيه».

قلتُ: وكلام البزار \_رحمه الله \_ متعقّبُ؛ فإنَّ الحديث لم ينفرد به ياسين العجلي، فقد وافقه سالم بن أبي حفصة عن إبراهيم عند أبي نُعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (١/ ١٧٠) بإسناده ومتنه سواء، سيأتي ذكرها.

\_ وأخرجه أبو نُعيم في "تاريخ أصبهان" (١/ ١٧٠) \_ ترجمه إبراهيم بن محمد بن الحنفية؛ من طريق الحسن بن سفيان، عن ابن نُمير، عن أبيه وأبي نُعيم، عن ياسين به. وكذلك أخرجه في "الحلية" (٣/ ١٧٧) من طريق محمد بن فُضيل، عن ياسين به، وقال بعده: "هذا حديث غريب من حديث محمد، رواه وكيع وابن نُمير وأبو داود الحَفَري عن ياسين. ورواه محمد بن فُضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن إبراهيم".

أقول: رواية ابن فُضيل عن ابن أبي حفُصة، عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية، التي أشار إليها أبو نُعيم، أخرجها هو في «أخبار أصبهان» (١/ ١٧٠) في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية. وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٣٦٤٣) في ترجمة ياسين العِجُلي، من طرقِ عنه. وانظر: «ذخيرة الحفَّاظ» لابن طاهر (٤/ ٢٤٦٩) ـ رقم (٧٧٧٥)، وكذا «التذكرة» له رقم (١١٢٦). وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٥٦) ـ رقم (١٤٣١) من طريق أحمد.

# «المَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ البَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ في لَيْلَةٍ»(١).

### (١) إسنادُهُ صحيحٌ رجالُهُ ثقاتٌ، إلاَّ ياسين العِجْلِي وقد تُوبِعَ.

جميع كتب الرِّجال التي ترجمتُ له ــ فيما اطَّلَعْتُ عليه ــ تنقل عن البخاريّ أنه قال في ياسين العجلي: "فيه نظر". ولم أجده في "التاريخ الكبير" له، فلقد ترجم له في (٨/ ٤٢٩) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً. وإنما عبارة البخاري في ترجمة إبراهيم بن محمد بن الحنفية (١/ ٣١٧): "... وفي إسناده نظر". وقال فيه ابن معين: ليس به بأس. وقال مرَّةُ: صالح. وقال أبو زرعة: لا بأس به. واعتمده الحافظ في "التقريب" (ص ١٠٤٧) قولاً له.

ومن أجل ياسين أعلَّه ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٢/ ٨٦١) وذكر فيه جَرْحَ البخاري، وعَدَلَ عن كلام غيره؛ فلم يُصبُ

● ومن الجدير بالذِّكر: أنَّ الحافظ ابن حجر أشار في «التهذيب» (٣/ ٣٧٧) أنَّ بعض الحقّاظ المتأخّرين أخطأ في ياسين العِجْلي، وجعله ياسين بن معاذ الزَّيَّات فضعَف هذا الحديث به فلم يصنع شيئًا. اهـ كلام الحافظ، ومن المعلوم أنَّ الزَّيَّات شديد الضَّعف، قال البخاري في «الكبير» (٨/ ٤٢٩): «يتكلَّمون فيه، منكر الحديث»؛ فالإسناد حسنٌ.

قلتُ: وياسين العِجْلِي مُتَابَعٌ على روايته؛ فقد تابعه سالم بن أبي حَفْصَة كما سبق في رواية أبي نُعيم في "أخبار أصبهان» (١/ ١٧٠)، وهو \_ أعني سالم بن أبي حفصة \_ صدوق كما في «التقريب» (ص ٣٥٩)، وقد وثَّقه ابن معين، والعِجْلِي. وقال ابن عدي: أحاديثه أرجو أنه لا بأس بها. «التهذيب» (٣/ ٣٥٣)، و «الكامل» (٧/ ٢٦٤٣).

وضعّفه جماعة، منهم الجورجاني في «أحوال الرّجال» رقم (٣٨)، والعقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٥٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٣٤٣/١). ولعلّه بهذه المتابعة يكون الحديث صحيحًا كما قال الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٥/ ٤٨٦)، وقد صحّحه أحمد شاكر (٢/ ٥٨).

وإبراهيم بن محمد بن الحنفية، وثَقَه العِجْلِي كما في «الثقات» له (ص ٥٣)، وابن حبان في «ثقاته» (٦/٤). قال في «التقريب» (ص ١١٥): «صدوق». أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه.

#### • شرح الغريب

معنى قوله ﷺ: "يصلحه الله في ليلة": أي يتوب عليه، ويُوفِّقه، ويُفهِّمه، ويُرشده بعد أن لم يكن كذلك؛ قاله الحافظ ابن كثير في "النهاية في الفتن والملاحم" (ص ٢٦).

والعجيب أنَّ أبا عبية ـ وهو ممَّن يُنكر خروج المهدي ـ علَّق على كلام ابن كثير السابق في الطبعة التي حقَّقها بقوله: «والعجب أن يكون المهديّ بعيدًا عن التوفيق والفهم والرشد، ثم تهبط عليه هذه المعاني فجأة في ليلة؛ ليكون في صبيحتها داعيةً ومُنْقِذَ أمَّةً ! أ». وقد ناقشه وردَّ عليه الشيخ حمود التوبجري ـ رحمه الله تعالى ـ في «إتحاف الجماعة» (٢/ ٢٧٦). وله رسالة أخرى سمَّاها: «إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدَّجَّال ونزول المسيح في آخر الزمان» طُبعت سنة (١٤٠٥)، ردَّ =

٢٦٣ \_ وللطَّبرانيِّ (١) عنه \_ أيضًا \_ رَفَعَهُ: «المَهْدِيُّ مِنَّا، يُخْتَمُ الدِّينُ بِنَا، كَمَا فُتحَ بِنَا» (٢)

- في «الأوسط» (١/ ٩٧) \_ رقم (١٥٧).
  - (٢) إسناده ضعيف.

أخرجه من طريق أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان، عن محمد بن سفيان الحضرمي، عن ابن لهيعة، عن أبي زرعة عمرو بن جابر، عن عمر بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالب مرفوعًا. وتمام لفظه: «وبنا يُستنقَذُون من الشَّرك، وبنا يُؤلِّف الله بين قلوبهم بعد عداوة بيَّنةٍ، كما ألَّف بين قلوبهم بعد عداوة الشرك». قال عليِّ: أمؤمنون أم كافرون؟ فقال: «مفتون وكافر». قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي زرعة عمرو بن جابر إلاَّ ابن لهيعة، تفرَّد به محمد بن سفيان».

قلتُ: شيخ الطبراني، ومحمد بن سفيان لم أجد لهما ترجمة. وابن لهيعة الكلام فيه فاش جرْحًا وتعديلاً، والعملُ على تضعيف حديثه، كما قال البرهان الحلبي في «الكشف الحثيث» (ص ١٦٠). ولكن علّة هذا الإسناد هو: (عمرو بن جابر، أبو زرعة المصري الحضرمي) أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال الأزدي: كذّاب! وقال الإمام أحمد: بلغني أنه كان يكذب. وقال أيضًا: يروي أحاديث مناكير عن ابن لهيعة عنه. وقال النسائي والسعدي: ليس بثقة. وقال الجوزجاني: غير ثقة على حُمْق وجهل. وقال ابن حبان: لا يُحتجُ بخبره ولا الرواية عنه إلا على وجه التّعجُّب. وجعله ابن عدي في جملة الضعفاء. وقال الدَّارقطني: متروك. وقال الذهبي: هالك. وقال الهيثمي: كذَّاب! وقال الحافظ: ضعيف شيعي. انظر: «الحرح والتعديل» (٦٤٤)، و «بحر الدَّم» رقم (٥٥٥)، و «أحوال الرَّجال» رقم (٢٧٢)، و «ضعفاء النسائي» رقم (١٢٨٠)، و «المجروحين» (٦٨/٢)، و «مختصر الكامل» رقم (١٢٨٠)، و «التقريب»

ومع هذا فقد حسَّن حالَه بعضُ العلماء: قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢٢٣/٦): عنده نحو عشرين حديثًا، وهو صالح الحديث، وقال العِجْلِي: ثقة، وكان يغلو في التَّشيُّع، «تاريخ الثقات» (ص ٣٦٣). وذكره يعقوب بن سفيان في جملة ثقات التابعين من أهل مصر، «المعرفة والتاريخ» (٢٧/٢). والخلاصة؛ أنَّ الرَّجل ليس كذَّابًا، وإنما ضعيفُ الحديثِ، وعليه فالإسناد ضعيف، مع ما سبق من جهالة شيخ الطبراني، وابن سفيان؛ والله أعلم.

وللحديث طريقٌ آخر عن عليٌ رضى الله عنه أيضًا:

أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «الفتن» (١/ ٣٧٠) \_ رقم (١٠٨٩) من طريق الوليد، عن علي بن حَوْشب، =

<sup>=</sup> فيها على عبد الكريم الخطيب. وثالثة موسومة بـ «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر». وكلام أبي عبية نقله الشيخ آل محمود بنصّه رادًا به الحديث؛ نقله النمر في كتابه: «الشّيعة. المهدي. الدُّروز» (ص ٢٣١).

## ٢٦٤ \_ ولنُعَيْم بْنِ حَمَّادِ (١) عن عليِّ (بنِ أبي طالب) (٢) رضي الله عنه قال:

«المهدِيُّ مَوْلِدُهُ بِالمدينةِ، مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، اسْمُهُ اسْمُ نَبِيِّ، ومُهَاجَرُهُ بَيْتُ المَقْدِس، كَثُ اللَّخِيَةُ (٣)، خُحُلُ العَيْنَيْنِ (٤)، بَرَّاق التَّنَايَا (٥)، في وَجْهِهِ خَالٌ، أَقْنَى (٢)، أَجْلَى (٧)، في كَتِفِهِ عَلاَمَةُ النَّبِيِّ (٨)، يَخْرُجُ بِرَايَةِ النَّبِيِّ ﷺ (٩) مِنْ مِرْطِ (١٠) مُخْمَلةٍ، سَوْدَاءَ مُرَقَّعَةٍ، فِيْهَا حَجَرٌ لَمْ تُنْشَرُ مُنْذُ تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ تُنْشَرُ حَتَّى يَخْرُجَ المَهْدِئُ . يَمُدُّهُ مُرَقَّعَةٍ، فِيْهَا حَجَرٌ لَمْ تُنْشَرُ مُنْذُ تُوفِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلاَ تُنْشَرُ حَتَّى يَخْرُجَ المَهْدِئُ . يَمُدُّهُ

- (١) في اللفتن (١/٣٦٦) ـ رقم (١٠٧٣) باب صفة المهدي ونعته.
  - (٢) ما بين القوسين سقط من (ك )، و ( ل )، و (هـ).
- (٣) الكثاثة في اللحية: أن تكون غير رقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثاثة. يُقال: رجلٌ كَتُ اللحية؛ بالفتح، وقومٌ كُثُّ؛ بالضم. اللنهاية في غريب الحديث، (٤/ ١٥٢) ــ مادة (كَثَثَ).
  - (٤) الأَكْحَلُ: هو الذي في أجفان عينيه سوادٌ خِلْقةً. «النهاية» (٤/ ١٥٤) \_ مادة (كَحَلَ).
- (٥) هذا وصف لثناياه بالحُسْن والصَّفاء، وأنها تلمع إذا تبسَّم كالبرق؛ والمراد أنَّ وجهه موصوف بالبشر والطَّلاقة. انظر: «النهاية» (١/ ١٢٠) \_ مادة (بَرَقَ).
- (٦) الأَقْنَى: القَنَا في الأنف؛ طُولُهُ ورقَّة أَرْنَبَته، مع حَدَبٍ في وسطه، يُقال: رجل أَقْنى، وامرأة قَنْواء. «النهاية» (١١٦/٤) ــ مادة (قنا).
- زاد العظيم حق آبادي في «عون المعبود» (٢٥٢/٦) توضيحًا لهذا المعنى: «قلتُ: الأرنبة طرف الأنف. والحَدَب: الارتفاع. قال القاري: والمراد أنه لم يكن أفطس؛ فإنه مكروه الهيئة».
- (٧) الأجلى: هو الخفيف شعر ما بين النّزعتين من الصّدغين، والذي انحسر الشعر عن جبهته.
   «النهاية» (١/ ٢٩٠) ــ مادة (جلا).
  - (٨) في ( م ): علامة نبيِّ.
  - (٩) (ﷺ) لم ترد في (ز).
- (١٠) المِرْطُ: كساء، قد يكون من صوف، وربما كان من الخَزِّ، أو من غيرهما. وقد سبق بيانه عند حديث رقم (١٠٢).

<sup>=</sup> عن مكحول، عن عليّ، بنحو لفظه. وإسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ، إلاّ علي بن حوْشب فإنه لا بأس به كما في «التقريب» (ص ٢٩٥)، وقد وثّقه العجلي (ص ٣٤٦)، وابن حبان (٧٠٨/). وأمّا الوليد شيخ نُعَيْم فهو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم؛ (ثقة؛ لكنه كثير التدليس والتسوية). «التقريب» (ص ١٠٤١). ومكحول الشامي وإن كان ثقة، إلاّ أنه كثير الإرسال جدّا، وقد أرسله عن عليّ ههنا ولم يسمع منه. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٠٤٥)، و «جامع التحصيل» للعلائي (ص ٢٥٣). وتُعَيْم بن حمّاد مختلفٌ في توثيقه، وهو صدوق كثير الأوهام كما قال الدَّارقطني وابن حجر وغيرهما كما سبق، وقد مضي الكلام عليه مفصّلاً عند حديث رقم (١٤٥).

اللَّـٰهُ بِثَلاثَةٍ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ<sup>(١)</sup> يَضْرِبُونَ وُجُوهَ مَنْ خَالَفَهُ وَأَدْبَارَهُمْ. يُبْعَثُ وَهُوَ مَا بَيْنَ الثَّلَاثِينَ إِلَى الأَّرْبَعِيْنَ (<sup>٢)</sup>.

٢٦٥ \_ ولأبي داود في «سننه» (٣) عن عليِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ نَظَرَ إلى ابْنه الحَسَنِ رضي الله عنه وقال: «إنَّ ابني لهذا سَيِّدٌ كما سمَّاه النَّبِيُ ﷺ، وسيخرجُ مِنْ صُلْبِه رَجُلٌ يُسْمَّى باسْم [ح٥١/ب] نَبِيُّكُمْ، يُشْبِهُهُ في الخُلُقِ، وَلا يُشْبِهُهُ في الخَلْقِ»، قال: ثَمَّ ذَكَرَ قَصَّةَ «يملأ الأَرْضَ عَذْلًا» (٤).

أخرجه من طريق عبد الله بن مروان، عن الهيثم بن عبد الرحمن، عمَّن حدَّثه، عن عليِّ رضي الله عنه موقوفًا عليه.

عبد الله بن مروان شيخ نُعَيْم بن حمَّاد لم أستطع تحديده بدقَّة ، ولعلَّه أبو العنبس الكوفي من رجال «التقريب» (ص ١١٨٥)؛ يروي عن أبي الشعثاء ، وعنه شعبة ، أخرج له أبو داود والترمذي . قال أبو حاتم : شيخ لا يُسمَّى . «التذكرة بمعرفة رجال العشرة» (٤/ ٢١٣٥). قال في «التقريب» (ص ١١٨٥): مقبول . والهيثم بن عبد الرحمن لم أجد له ترجمة أيضًا . ثم إنَّ الراوي عن عليَّ رضي الله عنه مجهول ؟ فالإسناد ضعيفٌ على كلِّ حال .

(۳) (٤/٧٤) \_رقم (۲۹۰).

(٤) إسناده منقطع .

أخرجه في كتاب المهدي قال: حُدِّثتُ عن هارون بن المغيرة، عن عمرو بن أبـي قيس، عن شعيب ابن خالد، عن أبـي إسحاق قال: قال علي بن أبـي طالب رضي الله عنه: . . . فذكره.

وهذا الإسناد فيه علَّتان:

\* الأولى: سماع أبي إسحاق السَّبيعي من عليِّ رضي الله عنه؛ فلا يصحُّ له منه سماع.

قال المنذري في «مختصر أبـي داود» (٦/ ١٦٢): «هذا منقطع؛ أبو إسحاق السَّبيعي رأى عليًّا رؤية». وانظر: «مراسيل ابن أبـي حاتم» (ص ١٢١)، و «جامع التحصيل» (ص ٣٠٠).

العلَّة الثانية: قول أبي داود: (حُدِّثتُ عن هارون بن المغيرة)، فظاهره عدم سماعه منه، وهو كذلك؛ فإنَّ هارون من التاسعة، يروي عنه عبد الله بن المبارك، ويحيى بن معين، ومَنْ في طبقتهما.
 التهذيب» (١١/١١). وأبو داود من الحادية عشر، وإلى هذه العلَّة أشار المنذريُّ عقب كلامه السابق.

أمًّا بقيَّة رجال الإِسناد: فهارون بن المغيرة البَجَلي المروزي (ثقة). «التقريب» (ص ١٠١٥)، أخرج له أبو داود والترمذي. وعمرو بن أبـي قيس الرازي (صدوق له أوهام). «التقريب» (ص ٧٤٣)، أخرج له =

 <sup>(</sup>١) هكذا في سائر النُّسخ الخطِّيّة عدا ( ل ) ففيها: يمذُه الله بالملائكة. . . ولم يُحدُّد عددًا؛ على أنه وقع في المطبوع من «الفتن» (الطبعة المحققة، وطبعة دار الفكر): يمدُّه الله بثلاثة آلافٍ من الملائكة.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيلٌ.

### ٢٦٦ \_ وله أيضًا (١) عن عليِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:

«يَخْرُجُ رَجلٌ من وراءِ هذا النَّهْرِ يُقال له الحارثُ حرَّات، على مقدِّمته رجلٌ يُقال له مَنْصُورٌ يُوَطِّىءُ، أو يمكِّنُ، لآلِ محمَّدِ كما مَكَّنَتْ قريشٌ لرسولِ اللَّهِ ﷺ، وَجَبَتْ على كلِّ مُؤْمِن نُصْرَتُهُ، أو قال: إجَابَتُهُ (٢)

٢٦٧ \_ وعن أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

هارون بن المغيرة سبق الكلام عنه في الحديث السابق، وأنَّ أبا داود لم يسمع منه. وعمرو سبق أيضًا. وأمَّا مطرِّف بن طَريف الحارثي، ويقال: الخارقي، أبو عبد الرحمن الكوفي (ثقة فاضل). «التقريب» (ص ٩٤٨). وأبو الحسن الكوفي شيخ مطرِّف، وهلال بن عمرو الكوفي الراوي عن عليًّ رضي الله عنه (مجهولان). «التقريب» (ص ١١٣٤، ١٠٧٧).

قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: «وهذا منقطع أيضًا، قال فيه أبو داود: قال هارون يعني أبن المغيرة ــ وقال الحافظ أبو القاسم الدّمشقي: هلال بن عمرو، وهو غير مشهور، عن عليًّا، انظر: «مختصر سنن أبى داود» (٦٢/٢).

<sup>=</sup> الأربعة. وشعيب بن خالد البَجَلي الرازي (ليس به بأس). «التقريب» (ص ٤٣٧)، أخرج له أبو داود فقط. وأبو إسحاق، عمرو بن عبد الله السَّبيعي (ثقة مكثر، اختلط بأخرة). «التقريب» (ص ٧٣٩).

<sup>●</sup> لطيفة: قال ابن قيِّم الجورِّيَّة ـ رحمه الله تعالى ـ : «وفي كونه [يعني المهدي] من ولد الحسن سرِّ لطيفٌ، وهو أنَّ الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله، فجعل الله من ولده من يقوم بالخلافة الحقّ، المتضمَّن للعدل الذي يملأ الأرض. وهذه سنَّة الله في عباده أنه من ترك لأجله شيئًا أعطاه الله، أو أعطى ذريَّته أفضل منه». انظر: «المنار المنيف» (ص ١٥١).

<sup>(</sup>۱) (٤٤٧/٤)، رقم (٤٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيلٌ مع انقطاعِهِ.

أخرجه في كتاب المهدي، عن هارون بن المغيرة، أنه حُدَّث عنه، عن عمرو بن أبـي قيس، عن مطرِّف بن طَرِيف، عن أبـي الحسن، عن هلال بن عمرو أنه سمع علي بن أبـي طالب رضي الله عنه، سمع النَّبـيُّ ﷺ يقول: . . . فذكره.

<sup>•</sup> تنبيه: وقع في سائر النُّسخ الخطِّيَّة الست اسم الذي يخرج: (الحارث حرَّاث)، بينما هو في أبي داود المطبوع (طبعة الدَّعاس، ومحيي الدِّين عبد الحميد): (الحارث بن حرَّاث)، إلاَّ أنَّ الشيخ محيي الدِّين عبد الحميد أشار في تحقيقه (١٠٨/٤)، أنه وقع في نسخة \_ يعني خطيّة \_ : (الحارث حرَّاث).

قلتُ: وهو الموجود في «مختصر أبي داود» للمندري (٦/ ١٦٢).

«المهْدِيُّ منِّي، أَجْلَى الجَبْهَةِ، أَقْنَى الأَنْفِ، يَمْلُأُ الأَرْضَ قِسْطًا وعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ». أخرجه أبو داود (١٠).

(١) إسنادُهُ صحيحٌ بشاهده.

أخرجه في كتاب المهدي (٤/ ٤٧٦)، رقم (٤٢٨٢)، من طريق سهل بن تمَّام بن بزيع، عن عمران القطَّان، عن قتادة، عن أبي نَضْرة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه به. والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٢٠٠)، رقم (٨٦٧٠)، من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن عمران القطَّان... إلخ الإسناد، لكنه قال: «المهدي منَّا أهل البيت، أشم الأنف...»، وقال في آخره: «يعيش هكذا، وَبَسَطُ يساره وإصبعين من يمينه المسبِّحة والإبهام، وعَقَدَ الثَّلاثة». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم». وتعقَّبه الذهبي بقوله: «عمران ضعيف ولم يخرج له مسلم».

قلت: سهل بن تمّام، قال فيه أبو حاتم: شيخ. ووثّقه ابن حبّان (٨/ ٢٩٠). وقال: يُخطىء. قال في «التقريب» (ص ٤١٨): صدوق يُخطىء. وعمران بن دَاوَر القطّان، قال فيه الإمام أحمد: صالح الحديث. وقال الحاكم والساجي: صدوق. ووثّقه ابن حبان والعجلي. وقال البخاري: صدوق يهم، «التهذيب» (م/ ١١١). ووقع فيه (عمران بن داود!)، قال في «التقريب» (ص ٧٥٠): صدوق يهم، ورُمِي برأي الخوارج. بينما ضعّفه يحيى بن معين، والنسائي، وأبو داود. «التهذيب» (٨/ ١١١). وقتادة (ثقة ثبت). وأبو تضرة (ثقة) مشهور بكنيته، واسمه المنذر بن مالك بن قُطْعة العبدي ثم العَوقي البصري، أخرج له مسلم، والأربعة. «التقريب» (ص ٧٧٨). وعمرو بن عاصم الكلابي (صدوق، في حفظه شيء» «التقريب» (ص ٧٣٨).

قال ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٨٦١)، عند إيراده لأحاديث المهدي: "وهذه الأحاديث كلُها معللة، إلاَّ أنَّ فيها ما لا بأس به". ثم أورد مما أورد حديث أبي سعيد عند أبي داود وقال: "وأمَّا طريق أبي داود فلا بأس به". وقال الذهبي في "تلخيص العلل المتناهية» (ص ٣١٩): "وهذا إسناد صالح». وقد سئل عنه أبو حاتم كما في "العلل» لولده (٢/ ٤٢٥)، بهذا الإسناد فقال: "حديث أبي نضرة أشبه».

أقول: والحديث أخرجه أحمد في «المسند» (٣/ ١٧) ــ وهو صحيحٌ بالمتابعة ــ قال:

حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو معاوية شيبان، عن مطر بن طَهْمَان، عن أبي الصَّدِّيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقوم السَّاعة حتى يملكَ رجلٌ من أهل بيتي، أجلى أقنى، يملأ الأرض عدلاً كما ملتت ظلمًا، يكون سبع سنين».

أبو النَّضر، هو هاشم بن القاسم الليثي، الملقَّب قيصر. (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ١٠١٧)، وأبو معاوية، هو شيبان بن عبد الرحمن البصري (ثقة). «التقريب» (ص ٤٤١). ومطر بن طَهْمان السّلمي الورَّاق، قال فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان: صالح، وقال العجلي: صدوق. وقال مرةً: لا بأس به. ووثَّقه ابن حبان (٥/ ٤٣٤)، وقال: ربما أخطأ. قال في «التقريب» (ص ٩٤٧): صدوق كثير الخطأ. وقد تابعه المعلَّى بن زياد ــ عند أحمد في «المسند» (٣٨/٣) ــ وهو صدوق كما في «التقريب» (ص ٩٦١). =

٢٦٨ \_ وفي لفظ عند أحمد (١): «لا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تُمْلاً الأرضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثم يخرجُ مِنْ عِثْرَتِي أو مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَمْلَوُهَا قِسْطًا وَعَدْلاً كما مُلِئَتْ ظُلْمًا وَحَوْدًا (٢).

### ٢٦٩ \_ وفي آخر عند الحاكم في «صحيحه»(٣):

«يَنْزِلُ بِأُمَّتِي فِي آخرِ الزَّمَانِ بِلا أُ شَدِيدٌ مِنْ سُلْطَانِهِمْ، لَم يُسْمَعْ بِبَلاَءِ أَشَدَّ منه، حتى لا يجد الرَّجلُ مَلْجأً، فيبعثُ الله (٤) رَجُلاً مِنْ عِتْرَتِي أَهْلِ بَيْتِي، فَيَمْلاً الأَرْضِ قَسْطًا وَعَدْلاً، كما مُلِنَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، يُحِبُّهُ ساكنُ السَّماءِ وساكنُ الأَرْضِ، وتُرْسِلُ السَّماءُ قَطْرَهَا، وتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا، لا تُمْسِكُ منه شيئًا، يعيشُ فيهم سَبْعَ سِنِيْنَ، أو ثمانِ، أو تِسْعَ، يتمنَّى الأَحْيَاءُ الأَمْوَاتَ ممَّا صَنَعَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أو ثمانِ، أو تِسْعَ، يتمنَّى الأَحْيَاءُ الأَمْوَاتَ ممَّا صَنَعَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ

أخرجه من طريق محمد بن جعفر، عن عوف، عن أبي الصِّدِّيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعًا، لكنه قال: «تمتلىء»، بدل: «تملأ»، و «عدوانًا»، بدل: «جورًا».

محمد بنن جعفر، هـو المعروف بـ (غُنْـدر). وعـوف، هـو ابـن أبــي جميلـة العبـدي، المشهـور بــ (الأعرابــي). وأبو الصَّدِّيق النَّاجي اسمه بكر بن عمرو، ثلاثتهم ثقات مشهورون.

\_ وأخرجه الحاكم في «صحيحه» (٤/ ٢٠٠) \_ رقم (٨٦٦٩)، من وجهين:

الأول: عن ابن أبي عدي، عن عوف الأعرابي به.

الثاني: عن هَوْذَة بن خليفة، عن عوف الأعرابـي به

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه». ووافقه الذهبي. وهو كما قالا، إلاَّ الطريق الثاني، فإنَّ الشيخين لم يُخرجا لهوذَة، بل لم يُخرج من الستة له إلاَّ ابن ماجه، وقد ضعَّفه ابن معين، ووثقه جماعة. انظر: «التهذيب» (١١/ ٦٥). وابن أبي عدي \_ في الطريق الأول \_ هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السَّلمي مولاهم، منسوب ههنا إلى جدَّه، وهو (ثقة) أخرج له الجماعة «التقريب» (ص ٨٢٠).

<sup>=</sup> روى له مسلم متابعةً . وأبو الصِّدِّيق النَّاجي (ثقة). «التقريب» (ص ١٧٦)، واسمه بكر بن عمر، وقيل: ابن قيس.

<sup>(</sup>١) في «المستد» (٣/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

<sup>. (</sup>٣) (٤/ ١٢ه)، رقم (٨٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) في ( م ) زيادة: عزَّ وجلَّ.

#### (١) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيلٌ.

أخرجه في «المستدرك» من طريق الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي، عن أبي محمد الحسن بن إبراهيم بن حيدر الحميري، عن القاسم بن خليفة، عن أبي يحيى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحِمَّاني، عن عمر بن عبيد الله العدوي، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبي الصَّدُيق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه!». وتعقبه الذهبي في «التلخيص» بقوله: «سنده مظلم!».

قلتُ: الحسين بن علي بن محمد التميمي شيخ الحاكم، هو المعروف بـ (حسينك النيسابوري)، ترجم له الخطيب في التاريخ بغداده (٨/ ٧٣)، وذكر أنه كان من أخصَّ تلاميذ ابن خزيمة، ثم أورد فيه كلام البرقاني: كان حسينك ثقة جليلاً حجَّة. وقال مرَّة: كان من أثبت الناس وأنبلهم.

وأمًّا أبو محمد الحميري، فلم أجد له ترجمة. والقاسم بن خليفة الكوفي، لم أجد له ترجمة سوى ما رأيته في «الجرح والتعديل» (٧/ ١٠٩)، عن علي بن الحسين بن الجنيد أنه قال فيه: كتبت عنه مع جريج، وكان شيعيًا من أصحاب حسن بن صالح.

وعبد الحميد الحِمَّاني، مختلفٌ فيه. قال ابن معين وابن قانع والنسائي: ثقة. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة. وقال الإمام أحمد وابن سعد: كان ضعيفًا. وجاء عن ابن معين تضعيفه أيضًا. وقال أبو داود: كان داعية في الإرجاء. قال ابن عدي: هو ممن يُكتب حديثه. «الميزان» (٤/ ٢٥٢). وقال الحافظ: صدوق يُخطىء، ورُمِي بالإرجاء. «التقريب» (ص ٥٦٦).

وعمر بن عبيد الله العدوي، أظنه ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، من ولد عمر بن الخطاب القرشي العدوي، روى عن سالم بن عبد الله، وعنه يزيد بن الهاد، وعبيد الله بن عمر، وأبو عقيل يحيى بن المتوكل.

وثَّقه ابن حبان في «الثقات» (٧/ ١٦٤)، وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ١٧٥)، وابن أبـي حاتم في «الجرح والتعديل» (٦/ ١٢٠)، ولم يذكرا فيه شيئًا، وبقية رجال الإسناد ثقات.

وعلى هذا فلا أرى وجهًا لقول الذهبي بأنَّ هذا الإسناد مظلم، اللهم إلاَّ أن يكون وَهِمَ في أبي يحيى عبد الحميد الحِمَّاني فجعله ابنه يحيى الحِمَّاني، فإنَّ الأخيرَ متَّهَمٌ بالكذب. قال الإمام أحمد: كان يكذب جهارًا! وقال ابن نمير: كذَّاب! «الميزان» (٧/ ١٩٨)، والله تعالى أعلم.

والحديث أخرجه: نُعيم بن حمَّاد في «الفتن» (٣٥٨/١)، رقم (١٠٣٨)، في باب سيرة المهدي وعدله وخصب زمانه، من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي هارون، عن معاوية به. وأبو عمرو الدَّاني في «السُّنن الواردة في الفتن» (٩٠٤٨)، رقم (٩٦٤)، باب ما جاء في المهدي، من طريق معمر، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري به. وإسنادُهُ متروك، بل مظلمٌ كما قال الذهبي في «تلخيص المستدرك».

### ٧٧٠ \_ وعن ابن مَشْعُود رضي الله عنه، عن النَّبـيِّ ﷺ [ح٢٥/ أ] قال:

«لو لم يَبْقَ من الدُّنْيَا إِلَّا يومُ (١) لَطَوَّلَ اللَّهُ ذلك اليَوْم، حتى يَبْعَثَ اللَّهُ فيه (٢) رَجُلاً منِّي، أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِىءُ اسْمُهُ اسْمِي، واسْم أبيهِ اسْم أبيي، يَمْلاُ الأرْضَ قَسْطًا وَعَدْلاً كما مُلِئَتْ ظُلُما وَجَوْرًا (٣)». أخرجه أبو داود (٤).

= قلتُ: آفته أبو هارون العبْدي الشِّيعي، واسمه عُمَارة بن جُوَيْن، وهو متروك، ومنهم من كذَّبه كما في «التقريب» (ص ٧١١).

- (١) في (م ): يومًا.
- (٢) (حتى يبعث الله فيه)، ساقطة من (م).
  - (٣) في (م)، و (ل): جورًا وظلمًا.
    - (٤) إسنادُهُ صحيحٌ بشاهده.

أخرجه في كتاب المهدي (٤/ ٢٤٧٢)، رقم (٤٢٨٢)، من وجوه متعددة:

عن عمر بن عبيد، وأبي بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، وزائدة بن قدامة، وفطر بن خليفة، كلُّهم عن عاصم، عن زرّ، عن ابن مسعود.

عمر بن عُبيد بن أبي أميّة الطّنافسي، وثقة أحمد، وابن سعد، والدارقطني، وابن حبان. «التهذيب» (٧/ ٢٠٤). قال في «التقريب» (ص ٧٢٤): صدوق. وأبو بكر بن عياش (ثقة، لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح). «التقريب» (ص ١١١٨). وابن عُبينة، (ثقة حافظ فقيه إمام حجة). «التقريب» (ص ٣٦٥). وفطرٌ وثقه أحمد، ويحيى، والعجلي. قال النسائي: ثقة حافظ كيّس. «التذكرة» للحُسيني (٣/ ١٣٦٣)، تقدَّم، وعاصم بن بهدلة بن أبي النَّجُود الأسدي، وثقه أحمد، وأبو زرعة، وابن حبان. وزر بن حُبيش ابن حُباشة الأسدى (ثقة)، سبقاً.

• والحديث أخرجه: الترمذي في كتاب الفتن \_ باب ما جاء في المهدي (٤/ ٤٣٨) \_ رقم (٢٢٣١)، من طريق عبد الجبار العطَّار، عن سفيان بن عُيينة به، بلفظ: «يلي رجل من أهل بيتي يواطيء اسمه اسمي». قال عاصم: وأحبرنا أبو صالح، عن أبي هريرة قال: «لو لم يبق من الدُّنيا إلاَّ يومٌ لطوَّل ذلك اليوم حتى يلى». قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح».

عبد الجبار العطّار، قال النسائي، والعجلي، والذهبي: ثقة. وقال النسائي مرةً: لا بأس به. «التهذيب» (٦/ ٩٥)، و «الكاشف» (١/ ٦١٢)، ووى عنه مسلم والنسائي والترمذي وأخرجوا له في كتبهم. وأبو صالح الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه (ثقة ثبت). واسمه ذكوان السَّمَّان الزَّيَّات المدنى. «التقريب» (ص ٣١٣)، وبتلك الشواهد يرتقي إلى الصَّحة.

• ومما تجدر الإشارة إليه: أنَّ هذا الحديث لم يسلم \_ أيضًا \_ من اعتراض الشيخ آل محمود، فقد ردَّه على عادته بقوله: "إنَّ علماء الحديث قد تحاشوا عن كثير من أحاديث أهل البيت، كهذه الأحاديث =

وسيأتي عن ابنِ مسعودٍ في البابِ العاشرِ شيءٌ (١) من هذا(٢).

٢٧١ ــ وعن عائشة رضي الله عنها، عن النَّبِيِّ عَلَيْهُ قال:

«هو رجلٌ من عِتْرَتِي يُقَاتِلُ على سنَّتي كما قاتلتُ أنا(٣) على الوَحْي». أخرجه نُعيْم بن حمَّاد(٤).

۲۷۲ \_ وعن حُذَيْفَةَ بنِ اليَمَانِ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«المهديُّ رجلٌ من وَلَدِي، وَجْهُهُ كَالْكُوْكَبِ الدُّرِّيِّ، اللونُ لونُ عربيًّ، والجسْمُ جسْمُ إسرائيليِّ، يَمْلُا الأَرْضَ عَدْلاً كما مُلِئَتْ جَوْرًا (٥)، يرْضَى بخلافته أَهْلُ السَّمَاءِ (٢)، وأَهْل الأَرْضِ، والطَّيْرُ في الجوِّ، يَمْلِكُ عشرين سَنَةً ». أخرجه الرُّويانيُّ (٧)، وكذا

أخرجه في باب نسبة المهدي من «الفتن» (١/ ٣٧١)، رقم (١٠٩٢)، قال: حدَّثنا الوليد، عن شيخ، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا إلى النَّبِيِّ ﷺ. وهذا الإسنادُ رجاله ثقات، لكنه ضعيف لجهالة الراوي عن الوليد بن مسلم. ونُعيْم صاحب «الفتن» مختلف فيه كما أوضحتُ ذلك. والوليد شيخ نُعيْم (ثقة، لكنه كثير التدليس والتسوية)، كما سبق قريبًا عند الكلام على حديث (٢٦٣). وأمًا الزُّهريُّ وعروة إمامان مشهوران متَّفق على جلالتهما.

<sup>=</sup> وأمثالها، لكون الغُلاة أكثروا من الأحاديث المكذوبة عليهم! . . . »، إلخ كلامه. انظره في كتاب «الشيعة . المهدي . الدروز» للنمر (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>١) (شيء): لم ترد في ( ز )، و ( ل ).

<sup>(</sup>٢) سيأتي برقم (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) (أنا)، سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مدلِّسٌ ومجهولٌ.

<sup>(</sup>٥) في (م): ظلمًا.

<sup>(</sup>٦) في ( م ): السَّموات، بالجمع.

<sup>(</sup>٧) لم أجده في «مسنده» المطبوع، ولعلَّه في الجزء الذي لم يُغثرُ عليه بعد. وعزاه له السيوطي في «العَرف الوردي في أخبار المهدي» (٢/ ٦٦) ــ مطبوع ضمن «الحاوي»، وكذا في «الجامع الصغير» (ص ٥٥٣)، والمتقي الهندي في «الكنز» (١٤/ ٢٦٥) ــ رقم (٣٨٦٦٦)، والعجلوني في «كشف الخفاء» (٢٨٨/٢).

# الطَّبرانيُّ (١)، وعنه أبو نُعَيِّم (٢)، ومن طريقهما الدَّيلميُّ (٣) في «مسنده» (٤).

(۱) لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة، ولم يَعْزُه الهيثميّ له في «مجمع الزوائد» في باب ما جاء في المهدي (۳۱۳\_۳۱۸)، والله تعالى أعلم. وعزاه له صاحب «عقد الدُّرر في أخبار المهدي المنتظر» (ص ۱۰۰)، والسيوطي في «العَرْف الوردي» (۲۲/۲).

(٢) في كتاب «مناقب المهدي» الذي جمع فيه أربعين حديثًا في المهدي، وقد اختصره السيُّوطي وحذف أسانيده وزاد عليه في رسالة سمَّاها: «العَرْف الوردي في أخبار المهدي»، وهي موجودة برُمُّتِهَا في «الحاوي للفتاوي» (٢/ ٥٠)، وعزاه له في (٢/ ٦٦). وكذلك عزاه صاحب «عقد الدُّرر» (ص ١٠٠).

(٣) «الفردوس بمأثور الخطاب» (٤/ ٢٢١)، رقم (٦٦٦٧).

قال الدَّيلميُّ فيما عزاه محقق الكتاب في الحاشية لـ «زهر الفردوس» (٩٩/٤): حدَّثنا أبو نُعيم، حدَّثنا الطبراني، ثنا محمد بن إبراهيم بن كثير الأنطاكي، عن روَّاد بن الجرَّاح، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة مرفوعًا. وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (١/٣١٦)، رقم (٢٩٧)، من طريق أبي العبَّاس بن تركمان، عن عبد الرحمن بن حمدان الجلّاب، عن محمد بن إبراهيم بن كثير به

(٤) إسناده واه.

فيه ثلاث علل:

الأولى: محمد بن إبراهيم بن كثير الصُّوري.

قال الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (٣١٦/١)، عقب الحديث: «قال عبد الرحمن بن حمدان الحجلاب رحمه الله: هذا حديث باطل، ومحمد بن إبراهيم الصوري لم يسمع من روَّاد شيئًا، ولم يره، مع هذا كان غاليًا في التَّشيَّع». اه. ونقله ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٨٦١). وانظر: «تلخيص العلل» للذهبي (ح ٩٥٤). وتَرْجَمَهُ الذَّهبيُّ في «الميزان» (٦/ ٣٧)، بقوله: «روى عن روَّاد بن الجرَّاح خبرًا باطلاً ومنكرًا في ذِكْر المهدي. . . »، ثم ساق كلام ابن حمدان الجلاب الذي قدَّمته آنفًا، ثم أعقبه بذكر هذا الحديث. وبه أعلَّه المناوي في «فيض القدير» (٦/ ٢٧٩)، متعقبًا السيوطئ على تصحيحه!

- \* الثانية: اختلاط روَّاد ـــ بتشديد الواو ــ بن الجرَّاح، فإنَّه قد اختلط في آخره عمره، نصَّ على اختلاطه البخاري ومسلم والحاكم ومحمد بن عوف، قاله العلائي في «كتاب المختلطين» (ص ٣٦). مع إشارة ابن حمدان السابقة على أنَّ محمد بن إبراهيم لم يره، فضلًا عن أن يكون سمع منه.
- \* الثالثة: ضعف رواية روَّاد عن سفيان الثوري خاصة، فقد نصَّ الإِمامان أحمد بن حنبل ويحيّى ابن معين على أنَّ روايته عن سفيان ضعيفة، وأنه يأتي فيها بالمناكير. «التهذيب» (٣/ ٢٥٧).

قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٢٩): «صدوق احتلط بأخرة فتُرك، وفي حديثه عن التوري ضعف شديد». لم يخرج له سبوى ابن ماجه. وأمّا قول ابن الجوزي في تعليل الحديث (٢/ ٨٦١): «... فرواه ابن جرّاح وقد ضعّفه الدّارقطنيّ»، فهذا التّضعيف يُقابله توثيق يحيى بن معين دوهو ممن أخذ عنه.، وأحمد فإنه قال: «لا بأس به». وأبو حاتم الرّازي بقوله: «محلّه الصّدق». =

۲۷۳ \_ وللطَّبرانيِّ \_ أيضًا (۱) \_ عن حُذَيْفَةَ رَفَعَهُ: «يَلْتَفِتُ المَهْدِيُّ وقد نَزَلَ عيسى ابنُ مَرْيَمَ (۲) عليه السَّلاَمُ، كأنما يَقْطُرُ من شَعْرِهِ الماءُ، فيقول المهْديُّ: تقدَّم صلّ بالنَّاس، فيقولُ عيسى: إنَّما أُقيمتْ الصَّلاةُ لك. فيُصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ من ولدي...»، وذكر باقي الحديث.

٢٧٤ \_ وعن عِكْرِمةَ بنِ عمَّار [عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن

= وابن حبان (٨/ ٢٤٦)، مع إشارتهم إلى ضعفه وخطئه في حديث سفيان. وبقية رجاله ثقات.

(١) لم أجده في معاجم الطبراني الثلاثة، وعزاه له صاحب «عقد الذُّرر» (ص ٧٤).

وأخرجه أبو عمرو الدَّاني في «السُّنن الواردة في الفتن»، كما في «عقد الدُّرر» و «العَرْف الوردي» (٨١/٢)، ولم أجده في المطبوع من كتاب أبي عمرو، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه. ولكن في «صحيح مسلم» (١/١٣٧)، رقم (١٥٦)، من حديث أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله ما يدلُّ عليه، أخرجه في كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبيًّنا محمد ﷺ، وفيه: «فينزل عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة معض أمراء تَكُرمةَ اللَّهِ هذه الأُمَّة».

\_ وأخرج ابن ماجه في كتاب الفتن \_ باب فتنة الدَّجالُ وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (١٣٥٩/٢)، رقم (٤٠٧٧)، من طريق إسماعيل بن أبي رافع، عن أبي زرعة الشَّيباني يحيى بن أبي عمرو، عن أبي أمامة الباهلي مرفوعًا، وهو حديث طويل جدًا، وفيه: "فقالت أمُّ شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله! فأين العربُ يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل وجلُهم ببيت المقدس، وإمامهم رجلٌ صالحٌ، فبينما إمامُهم قد تقدَّم يُصلِّي بهم الصُّبح، إذ نزل عليهم عيسى ابن مريم الصُّبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القَهقرى ليتقدَّم عيسى يُصلِّي بالنَّاس، فيضعُ عيسى يده بين كتفيه ثم يقولُ له: تقدَّم فصلٌ، فإنها لك أقيمت، فيُصلِّي بهم إمامُهم. . . »، إلخ الحديث.

وسَنَدُهُ ضعيفٌ جدًّا، من أجلِ إسماعيلِ بن رافع.

على بن محمد بن أبي الخصيب شيخ ابن ماجه (صدوق ربما أخطأ). «التقريب» (ص ٧٠٤)، وقد وعبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي (لا بأس به. وكان يُدلِّس). «التقريب» (ص ٥٩٨)، وقد عنعنه. وإسماعيل بن رافع قال فيه النَّسائيُّ، والدَّارقطنيُّ، وابن خراش، والجنيد، والدُّهبيُّ: متروك. وقال أحمد، وأبو حاتم: منكر الحديث وضعّفه ابن معين، وابن عدي، والبزار، وابن حبان، وابن عمار، والعقيلي، والحاكم، والعجلي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: «التهذيب» (٢٦٧/١). ولذا قال المؤلف عند حديث رقم (٣٢٢) ـ كما سيأتي ـ مُتعقبًا الحاكم على تصحيح حديثه: «الجمهور على ضعف إسماعيل». وسيأتي مزيد كلام عنه. وأبو زرعة الشَّيباني روايته عن الصحابة مرسلة. وهو ثقة. «التقريب» (ص ١٠٦٣).

(٢) (ابن مريم)، سقطت من (م).

أُنسِ بن مالك](١) رضي الله عنه قال: سيمعتُ رسولِ الله ﷺ يقول:

[ح٢٥/ب] «نحن وَلَدُ عَبْدِ المطَّلِبِ سادةُ أَهْلِ الجنَّةِ، أَنَا، وَحَمْزَةُ، وَعَلِيٍّ، وَعَلِيٍّ، وَعَلِيًّ، وَعَلِيًّ، وَالحَسْنُ، والحُسينُ، والمَهْديُّ رضي الله عنهم». رواه ابن ماجه (٢).

أخرجه في كتاب الفتن، باب خروج المهدي (١٣٦٨/٢)، برقم (٤٠٨٧)، من طريق علي بن زياد اليمامي [صوابه: عبد الله بن زياد كما سيأتي]، عن عكرمة بن عمّار، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك، عن النّبيّ على قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٢٦٤/٣): «هذا إسناد فيه مقال، علي بن زياد لم أرّ من جرحه ولا أعلم من وثّقه، وباقي الرجال ثقات». اهد. ونقل البوصيري في الموضع نفسه عن الحافظ المزّيّ أنّ الصواب في إسناده: (عبد الله بن زياد)، وليس: علي بن زياد، وسبقه المُوسيني إلى ذلك في كتابه «التذكرة» (١١٩٦/٣)، فنقله عن شيخه المَرّي مباشرة، فقال: «قال شيخنا: والصواب عبد الله بن زياد». والله تعالى أعلم.

قلتُ: هو في "تهذيب الكمال» (١٠/ ٢٨٥)، في ترجمة سعد بن عبد الحميد، وأعاده في ترجمة على بن زياد (٢٠/ ٤٣٣). وهو كما قال الحافظ المِزِّيّ، فإن جميع من تكلَّم في الرجال سمَّاه (عبد الله بن زياد): البخاري، وأبو حاتم، وابن عدي، والعُقيلي، والذهبي في "المعني"، وأورده في "الميزان" فيمن اسمه (علي)، والحُسيني في "التذكرة" (٢/ ٢٥٦)، وأورده في (٢/ ١٩٦٢)، فيمن اسمه عليّ على الشك، وتبعه ابن حجر في "التهذيب" (١٩٨/٥)، وأورده في (٢/ ٢٧٣)، فيمن اسمه (علي).

أمًّا قول البوصيري في عبد الله بن زياد: «لم أرّ من جرحه ولا أعلم من وثَّقه»! فهو غريب منه رحمه الله! كيف وقد تكلّم فيه البخاري، وابن عدي، والعُقيلي، والذهبي، والحُسيْني، وكلّهم ممن سبقه، والحافظ ابن حجر وهو عصريُّه. أمَّا بالنسبة لتوثيقه، فلقد وثّقه ابن حبّر (٨/ ٣٤١)!

قلتُ: وهو علة الحديث، كنيتُه أبو العلاء اليماميّ، وقيل: السُّحيميّ، وقيل: البحرانيّ.

قال فيه البخاري: «منكر الحديث». «التاريخ الكبير» (٥/ ٥٥)، وأورده ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٥٥٧)، وكسذا العُقيلي في «الصعفاء» (٢/ ٢٥)، ونقلا كلام البخاري السابق. وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٦)، ولم يذكر فيه شيئًا. وقال الذهبي: «لا يُدرى من هو!». «الميزان» (٥/ ١٥٥). وقال في «المغني في الضعفاء» (١/ ٥٣٨): «منكر الحديث». وقال الحُسيني: «مجهول». «التذكرة» (٢/ ٢٥٦)، وانظر: (١٩٦/ ٢١). وقال ابن حجر: «ضعيف». «التقريب» (ص ١٩٦).

وأمَّا سعد بن عبد الحميد، فهو أبو معاد الأنصاري، أخرج له الترمذي والنسافي وابن ماجه. قال ابن حبَّان في «المجروحين» (٢٥٧/١): «كان ممن يروي المناكير عن المشاهير، وممن فحُسْنَ وهمه حتى حَسُنَ التَّنكُّب عن الاحتجاج به». وقال الحافظ في «التقريب» =

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ منكرٌ، والحديثُ موضوعٌ كما سبق برقم (١٩٨).

٢٧٥ \_ وعن عَبَاية بنِ رَبْعيِّ، عن أبي أيوبَ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال:
 قال رسولُ اللَّه ﷺ لفاطمة :

«نبيًّنا خَيْرُ الأَنْبياء، وهو أَبُوك. وشهيدُنا خَيْرُ الشُّهداء، وهو عمُّ أَبيك (١) حَمْزةُ. ومنَّا مَنْ له جناحان (٢) يطيرُ بهما في الجَنَّة حيثُ شَاء (٣)، وهو ابنُ عمِّ أبيك، جعْفر. ومنَّا سبطا هذه الأُمَّة، الحَسَنُ والحُسَيْنُ، وهما ابناك. ومنَّا المهديُّ». رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» (٤).

وعكرمة بن عمَّار، هو العجلي، من رجال مسلم (صدوق يغلط). «التقريب» (ص ٦٨٧). وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة (ثقة حجَّة)، كما في «التقريب» (ص ١٣٠). وانظر: «ضعيف ابن ماجه» رقم (٨٨٨)، و «ضعيف الجامع»، رقم (٥٩٥٥).

لم أجده في «الأوسط»، وإنما هو في «المعجم الصغير» (٣٧/١)، من طريق حرب بن الحسن الطَّحَّان، عن حسين بن الحسن الأشقر، عن قيس بن الرَّبيع، عن الأعمش، عن عباية \_ يعني ابن ربعي \_، عن أبى أيوب الأنصاري مرفوعًا، وهذا إسنادٌ مسلسلٌ بالضَّعفاء:

حرب بن الحسن الطَّحَّان (ضعيف) سبق برقم (١٤٢). وحسين الأشقر (ساقط واهٍ)، كما قال المؤلف عندرقم (٤٩).

أمًّا عَبَاية بن ربُعي الأسدي الكوفي فهو من غُلاة الشَّيعة، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: كان من عتق الشِّيعة، قلت: ما حاله؟ قال: شيخ! «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٩).

وانظر: «لسان الميزان» (٣/ ٣٠٠)، وفيه أنَّ عباية بن ربعي كان يشرب الدّن وحده.

<sup>= (</sup>ص ۳۷۰): «صدوق له أغاليط».

<sup>•</sup> والحديث أخرجه: أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين" (٢٦٤/٢) ــ في ترجمة أبي جعفر محمد بن هارون الرازي. واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة" (٨/ ١٥٠٧) ــ رقم (٢٧٤١)، كلاهما من طريق سعد بن عبد الحميد الأنصاري به.

تنبيه: وقع في «طبقات المحدثين» المطبوع: (سعيد بن عبد الحميد)، و (عبد الله بن زياد)، على الصواب. كما وقع فيه: (إسحاق بن عبد الله بن طلحة)، والصواب: (ابن أبي طلحة). والتصويب من مصادر التخريج والتراجم.

<sup>(</sup>١) في ( م ): عمُّ أبوك! وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) في ( م ): جناحين! وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) في ( م ): يشاء.

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

### ٢٧٦ \_ وعن أبي جعفر (١) الباقر قال:

«إِذَا قَامَ مَهْدِيُّنَا أَهْلَ البَيْتِ قَسَمَ بِالسَّوِيةِ، وعَدَلَ في الرَّعِيَّة، فمن أطاعَهُ فقد أطاع الله (٢)، ومن عصاه فقد عصى الله. وإنَّما سُمِّي المَهْديُّ؛ لأنه يهْدي إلى أَمْرِ خفِّي (٣).

 $^{(2)}$  . "إنما سُمِّي المَهْدِيُّ ؛ لأنه يَهْدِي إلى أَمْرِ خَفِّ  $^{(3)}$  . "إنما سُمِّي المَهْدِيُّ ؛ لأنه يَهْدِي إلى أَمْرِ خَفِي  $^{(6)}$  .

وقد أورده الشافعي السلمي في «عقد الدُّرر» رقم (٦٩) بسياق أتم من هذا، قال: عن جابر قال: دخل رجل على أبي جعفر محمد بن على الباقر عليهما السلام فقال له: اقبض مني هذه الخمسمائة درهم فإنها زكاة مالي. فقال له أبو جعفر: خذها أنت فضعها في جيرانك من أهل الإسلام، والمساكين من إخوانك المسلمين، ثم قال: «إذا قام مهديًّنا أهل البيت قسم بالسَّوية...»، إلخ الأثر.

وجابر الذي يروي القصة عن محمد بن علي بن الحسين، هو جابر بن يزيد الجُعْفي، اتَّهْمه بعض الحقَّاظ بالكذب، وهو على كلِّ حالٍ فهو ضعيف الحديث، مضى بيان حاله برقم (١٨٣).

(٤) هو كعب بن ماتع الحميري، كنيته أبو إسحاق، يُعرف بـ «كعب الحميري»، من آل ذي رعين، وقدم وقيل غيره، أدرك الجاهلية، وكان مسكنه باليمن، يدين بدين اليهود فأسلم في زمن أبي بكر، وقدم المدينة، ثم خرج إلى الشام فسكن حمص حتى تُوفِّي بها سنة (٣٢هـ). «الطبقات الكبرى» (٧/ ٤٤٥)، و «التهذيب» (٨/ ٣٨٢).

#### (٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه نُعيْم بن حمَّاد في «الفتن» (١/ ٣٥٥ و ٣٥٧) ــ رقم (١٠٢٣ و ١٠٣٥) باب سيرة المهدي وعدله وخصب زمانه، من طريقين:

الأول: من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن مطر الورَّاق، عمَّن حدَّثه عن كعب الأحبار موقوْفًا عليه. وزاد في روايته: «ويستخرج التَّوراة والإِنجيل من أرضٍ يُقال لها: أنطاكية».

الثاني: عن ضمرة، عن ابن شوذب، عن مطر، عن كعب به. لكنه قال: «إنَّما سُمِّي المهديّ؛ لأنه يُهْدَى إلى أسفار من أسفار التَّوراة، يستخرجُها من جبالِ الشَّام، يدعو إليها اليهود فيُسلم على تلك الكُتُب جماعة كثيرة، ثم ذكر نحوًا من ثلاثين ألفًا».

قلتُ: وهذان إسنادان منقطعان؛ فإنَّ مطرَ بن طَهْمان الورَّاق لم يسمع من كعب الأحبار، وقد سبق رجال الإسناد الأول.

<sup>(</sup>١) (وعن أبسي جعفر) ساقطةً من ( م ).

<sup>(</sup>٢) (الله) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) لم أقف على مَنْ خرَّجه .

٢٧٨ \_ وعن مجاهد قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: «لو لم أسمع أنَّك تميلُ إلى أهْلِ البيتِ ما حدَّثتُك بهذا الحديث».

قال مجاهد: «فقلت له: إنه في ستر؛ لا أذكرُه لمن تكره».

قال: فقال ابن عبّاس: «منّا أهْلُ البَيْتِ أَرْبَعَةٌ: منّا السَّفَّاحُ، ومنّا المنْذِرُ، ومنّا المنفرُر، ومنّا المَهْدِيُّ. فأمّا السَّفَّاحِ فرُبَّما قتل أنصارَه، وعفى عن عدوِّه. وأمّا المنذِرُ فإنه يُعطى المالَ الكثيرَ لا يتعاظم في نفسه، ويُمْسكُ القليلَ من حقّه. وأمّا المنْصُور فإنه يُعطى النّصرَ على عدوّه الشطر مما كان يُعطى رسول الله ﷺ، يُرْعَبُ منه عدوُّه على مسيرة شهر. عدوُّه على مسيرة شهر. وأمّا المَهْدِيُّ فإنه يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً كما مُلِئَتْ جَوْرًا، وتأمّنُ البهائمُ السِّباعَ، وتُلْقِي الأَرْضُ أفلاذَ كَبِدِهَا».

قال: «قلت: وما أفْلاذُ كبدِها؟»، قال: «أَمْثَال الإِسْطِوَانَةِ من النَّهْبِ والفِضَّةِ». أخرجه الحاكم (١)، وقال: «صحيح الإِسناد ولم يخرِّجاه»(٢).

وأما بالنسة لرجال الإسناد الثاني: فضَمْرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرَّملي (صدوق يهم قليلاً). «التقريب» (ص ٤٦٠). وعبد الله بن شوذب الخراساني (صدوق عابد). «التقريب» (ص ٥١٥). ومطر (صدوق كثير الخطأ) تقدَّم برقم (٢٦٧).

<sup>•</sup> وهناك أمرٌ آخر: أفاده العلامة عبد الرحمن المعلِّمي \_رحمه الله تعالى \_ في «الأنوار الكاشفة» (ص ٩٩)، وهو أنَّ ما يحكيه كعب الأحبار عن كتب الأقدمين ليس بحجَّة، وأن ليس كلَّ ما نُسِبَ إليه في الكتب بثابت عنه؛ فإنَّ الكذَّابين من بعده نسبوا إليه أشياء كثيرة لم يقُلْها!

<sup>•</sup> تنبيه: كلام كعب الأحبار السابق سقط من ( ل ).

 <sup>(</sup>١) في «المستدرك» (٤/ ٥٥٩) ـ رقم (٦٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، ومَثْنُهُ منكرٌ.

أخرجه من طريق خلف بن تميم أبي عبد الرحمن الكوفي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن أبيه، عن مجاهد. عن ابن عباس به؛ وصحَّحه. وتعقَّبه الذهبي بقوله: «أين منه الصَّحةُ وإسماعيل مجمعٌ على ضعفه، وأبوه ليس بذاك؟!».

قلت: خلف بن تميم بن أبي عتَّاب، أبو عبد الرحمن الكوفي (صدوق عابد). «التقريب» (ص ٢٩٨)، وإسماعيل بن إبراهيم ابن المهاجر البَجَلي الكوفي مجمعٌ على ضعفه كما قال الحافظ =

= الذهبي، فقد ضعّفه الأئمة: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، والبخاري، والنسائي، وأبوحاتم، وأبو داود، وابن الجارود، وابن حبان، والساجي. انظر: "تهذيب التهذيب» (١/ ٢٥٢). وأبوه كما قال الذهبي \_ أيضًا \_ : "ليس بذاك». ولذا قال الحافظ في "التقريب» (ص ١١٦): "صدوق ليِّن الحفظ». فالإسناد ضعيفٌ. وسيأتي بيان نكارة المتن.

وللحديث طرق أخرى؛ لكنّها معلولة الأسانيد:

فقد أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (٦/ ١٤٥) من وجوه:

ا \_ منها عن إبراهيم بن أيوب، عن الوليد، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيَّة، عن المنهال ابن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مختصرًا موقوفًا عليه. وفيه إبراهيم بن أيوب الحَوْراني، وهو ضعيف كما في «لسان الميزان» (١٣٢/١).

٢ ــ ومنها عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن ميسرة بن حبيب، عن المنهال به.
 ومن هذا الطريق أخرجه أبو بشر اللُّولابيُّ في «الكُنى» (١/ ١٤١)، والخطيب في «التاريخ» (١/ ٥٨)
 في باب من أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٩٢).

٣ \_ ومنها عن محمد بن الفرج الأزرق، عن يحيى بن غيلان، عن أبي عَوانة، عن الأعمش، عن الضحاك، عن ابن عباس يرويه عن النبي على ومن هذا الطريق أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١/ ٨٤) في باب من أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» للأحدب (١٦٨/١) \_ رقم (٢٧). وأورده الذهبي في «السير» (٧/ ٨٤)، وقال: «إسناده جيّد». ووافقه المحقّق إلا أنه قال: «لكن في متنه نكارة».

قلتُ: وهو مع ذلك منقطع؛ فإنَّ الضَّحَّاك لم يسمع من ابن عبَّاس كما صرَّح به الضَّحَّاك نَفْسُهُ. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٨٥ وما بعدها)، و «جامع التحصيل» للعلائي (٢٤٢ \_ ٢٤٣).

قال الحافظ ابن كثير وقد أورده في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٥١) من طريق البيهقي: «هذا إسنادٌ ضعيفٌ، والضحاك لم يسمع من ابن عبَّاس شيئًا على الصَّحيح، فهو منقطعٌ».

- وأخرجه الخطيب في "التاريخ" (٣/٩) في ترجمة محمد أمير المؤمنين بن عبد الله المنصور، من طريق وكيع، عن فضل بن مرزوق، عن ميسرة بن حبيب به، وكذا في باب من أخبار أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور (٨٤/١) من طريق أحمد بن راشد الهلالي، عن سعيد بن خيثم، عن حنظلة، عن طاووس، عن ابن عباس، وهو حديث طويل.
- وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٩١) من هذا الطريق وقال عقبه: «وهذا الحديث لا يصحُّه وانظر: «زوائد التاريخ» للأحدب (١٦٩/١) ــ رقم (٢٨) وحَكَمَ عليه بالوضع، من أجل أحمد بن راشد الهلالي. وانظر: «الميزان» (٢/ ٢٣٣). و «لسانه» (١/ ٢٧٤). وكذا في ترجمة عبد الله أمير المؤمنين القائم بأمر الله (٦/٩٠٤)، من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر، عن =

وهذا لا ينافي ما تقدَّم في كون المهْديِّ من وَلَدِ فاطمة الزَّهراء.

۲۷۹ \_ وكذا ما روى ابنُ المُنَادِي<sup>(۱)</sup> من طريق أبي صالح، عن ابن عبَّاسِ
 رضي الله عنهما نَفْسِهِ أنَّه قال:

«المَهْدِيُّ اسْمُهُ محمَّد بنُ عبد الله، وهو رَجُلٌ رِبْعَةٌ (٢) مُشْرَبٌ بحُمْرة (٣)، يُفرِّج الله، وهو رَجُلٌ رِبْعَةٌ (٢) مُشْرَبٌ بحُمْرة (٣)، يُفرِّج اللّهُ به عن هذه الأُمَراء (٤) بعده، إثنا عَشَرَ رَجُلًا، ستةٌ من وَلَدِ الحُسَنِ، وخمسةٌ من وَلَدِ الحُسَيْنِ، وآخرُ من غيرهم، ثم يموتُ، فيفسدُ الزَّمان».

قال الحافظ ابن حجر: «وهو منكر جدًّا». «تهذيب التهذيب» (٩/ ٧٥)، وانظر: «زوائد تاريخ بغداد» (٧/ ١٧٤) ــ رقم (١٤٣٥): «وكلُّ هذه الأشياء لا تثبت، لا موقوفة ولا مرفوعة».

أمًّا عن نكارة متنه: فإنَّ ذِكْرَ السَّفَّاح والمنصور في الحديث منكر، وقد صرَّح الحفَّاظ بذلك:

١ ــ قال الذهبي في «الميزان» (٣٩٤/٦) في ترجمة محمد بن الفرج الأزرق: «وجدت له حديثًا منكرًا، متنه: «منًا السَّفَّاح، ومنًا المنصور» . . . »، إلخ.

٢ \_ وذكر ابن حجر الحديث في ترجمة محمد بن جابر بن سيًّار من «التهذيب» (٩/ ٧٥)، وقال ما
 ذكرتُه آنفًا: «وهو منكرٌ جدًّا».

٣ ــ وقال ابن القيّم في «المنار المنيف» (ص ١١٧): «كلُّ حديث في مدح المنصور والسَّفَّاح والرَّشيد كذب».

٤ \_ وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» (٦/ ٢٥٢): «وقد نطقت هذه الأحاديث التي أوردناها آنفًا بالسَّفَّاح والمنصور والمهديّ، ولا شك أنَّ المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العبَّاس؛ ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذكره، وأنه يكون في آخر الزمان يملأ الأرض عدلاً وقسطًا كما ملئت جَورًا وظلمًا».

- (١) لم أقف على إسناده لأحكم عليه.
- (٢) يُقال رجلٌ ربْعَةٌ ومَرْبُوعٌ، وهو الرجل بين الطويل والقصير. «النهاية» (٢/ ١٩٠) ــ مادة (رَبَعَ).
- (٣) الإشْرَاب: خلط لونِ بلونِ، كأنَّ أحد اللونين، سقى اللون الآخر. يُقال: بياضٌ مُشْرَبٌ حُمْرةً؛
   بالتخفيف، وإذا شُدِّد كان للتكثير والمبالغة. «النهاية» (٢/ ٤٥٤) ــ مادة (شَرَبَ).
  - (٤) كذا في الأصل، و(ك)، و(ل): «الأمراء»، بينما في (م)، و(ز)، و(هـ): «الأمر».

<sup>=</sup> الأعمش، عن أبي الودَّاك، عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: «منَّا القائم، ومنَّا المنصور، ومنَّا السَّفَّاح، ومنَّا المهديّ».

النَّبِيِّ عَيْلِيَّ أَنه قال: «المَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِ العبَّاسِ عَمِّي» (٣)؛ فما تقدَّم أصحُ منه وأكثر.

رمن الضَّعيف في ذلك؛ ما رواه (٤) السَّمَرْقَنْدِيُ (٥) من حديث أبي جعفر المنصور، عن أبيه، عن جدِّه، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أنَّ النَّبِيَ عَيِّ [-٣٥/ب] نَظَرَ إليه \_ يعني (٦) العبَّاس \_ مقبلاً، فقال له: «هذا عمِّي أبو الخلفاء، أَجْوَدُ قريْشِ كفًّا وأجملها، وإنَّ مِنْ وَلَدِهِ السَّفَّاحَ، والمنْصُورَ، والمَهْدِي، يا عمُّ! بني فَتَحَ اللَّهُ هذا الأَمْرَ، ويَخْتِمُهُ برجلٍ من وَلَدِكَ» (٧).

آفته محمد بن الوليد بن أبان القلانسي، مولى بني هاشم، وهو متَّهم بالكذب، قال ابن عدي: «يضع الحديث، ويوصله ، ويسرق، ويقلب الأسانيد. سمعت الحسين بن أبي معشر يقول: محمد بن أبان كذَّاب. وقال أبو عَروبة: كذَّاب». انظر: «مختصر الكامل» رقم (١٧٧١)، و «العلل المتناهية» كذَّاب، و «الميزان» (٦/ ٣٦٠)، و «اللسان» (٥/ ٤١١). وحَكَمَ عليه بالوضع ابنُ الجوزيِّ في «العلل»، والمناويُّ في «الفيض» (٦/ ٢٧٨)، والألبانيُّ في «السلسلة الضعيفة والموضوعة» (١/ ١٠٨)، والغماريُّ في «المداوي» (١/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>١) في ( م ): ما أخرجه.

<sup>(</sup>۲) «الفردوس بمأثور الخطاب» (۲۲۱/٤) ــرقم (۲۲۱). وساق المحقق إسناده من «زهر الفردوس» (۹۹/٤) قال: قال الدَّارقطني: حدَّثنا إبراهيم بن عبد الصمد، عن محمد بن الوليد، عن أسباط، عن سليمان التَّيمي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيِّب، عن عثمان بن عفان مرفوعًا.

\_ وأخرجه الدَّارقطني في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» لابن طاهر (1/ 170) \_ رقم (117) بالإسناد المتقدِّم. وقال عقبه: «غريب من حديث قتادة، عن سعيد، عن عثمان. وغريب من حديث سليمان التَّيمي، عن قتادة؛ تفرَّد به محمد بن الوليد مولى بني هاشم بهذا الإسناد». ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٩٥٦) \_ رقم (١٤٣١).

<sup>(</sup>٣) حديثٌ موضوعٌ.

<sup>(</sup>٤) في ( مَ ): مَا أَحْرَجُهُ.

<sup>(</sup>٥) في «جزء فضائل العباس» (ق٤/ب) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعدة بن حمزة بن يوسف، أخبرني أبو بكر هلال بن محمد بن محمد الداني البصري، ثنا محمد بن زكريا الغَلاَبي، ثنا ابن عائشة، ثنا أبي، حدَّثنا عمرو بن عبيد، عن أبي جعفر المنصور به.

<sup>(</sup>٦) (يعني العبَّاس) سقطت من (م)، و (ز).

<sup>(</sup>٧) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

ويمكن التئامهما<sup>(١)</sup>. وفي الباب أحاديث وآثار كثيرة، أفردها غيرُ واحدٍ من الأئمة (٢)، فلا أُطِيلُ الكلامَ عليها.

مداره على محمد بن زكريا الغَلَابي، وهو متَّهم بالكذب؛ مضى برقم (١٢٥)، وابن عائشة، هو عبيد الله بن محمد بن حفص بن عمر التَّميمي العائشي (ثقة جواد، رُمِيَ بالقدر ولم يثبت). «التقريب» (ص ٦٤٤). وأبوه، قال الحسيني في «التذكرة» (٣/ ١٤٩٧): فيه نظر. ووثَّقه ابن حبان (٩/ ٢٢).

#### وله طريقٌ آخر عن عليّ بن أبى طالب رضى الله عنه:

أخرجه أبو بكر الشَّافعي في "الغيلانيات" (١/ ٣١٠) ــ رقم (٣١٦)، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٤٩/٢٦) في ترجمة العبَّاس رضي الله عنه، من طريق خلف بن خليفة، عن أبي هاشم الرُّمَّاني، عن محمد بن الحنفية، عنه رضي الله عنه بنحو لفظه. وفيه محمد بن يونس الكُدَيمي، وهو متَّهم، تقدَّم. وفيه أيضًا إبراهيم بن سعيد الشقري، لم أجد له ترجمة.

#### وثالثٌ عن عمَّار بن ياسر رضي الله عنه:

أخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" (٤/ ٣٣٩) في ترجمة أحمد بن الحجَّاج بن الصلت؛ ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٦/ ٣٥٠) في ترجمة العبَّاس رضي الله عنه \_ من طريق مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه رضي الله عنه، ولفظه: "... وسيختمه بغلام من ولدك، يملؤها عدلاً كما مُلئت جورًا، وهو الذي يُصلِّى بعيسى».

وهو حديث واه، آفته أحمد بن الحجَّاج المذكور، كما قال الحافظ في «اللسان» (١/ ٢٥٢). وقد أنكره بقوله: «والعجب أنَّ الخطيب ذكره في «تاريخ بغداد» ولم يُضعِّفه؛ وكأنه سكت لانتهاك حاله!». اه. والحديث بهذا اللفظ لا يمكن أن يلتئم بما قبله \_ كما سيذكر المؤلف \_ ، إذ هو صريح في المهديُّ الذي يخرج في آخر الزمان لا غيره.

(١) بأن يُحمل الحديثان على المهديّ (محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس) ثالث خلفاء بني العباس. انظر: «فيض القدير» (٦/ ٢٧٨).

#### (٢) ألَّف جمعٌ من أهل العلم مصنَّفات مستقلةً في المهديِّ ، منها :

- ١ ــ "مناقب المهدي" أو "صفة المهدي" للحافظ أبى نُعيْم الأصبهانيّ (ت ٤٣٠هـ).
- ٢ ـــ «عقد الدُّرر في أخبار المنتظر» للعلَّامة يوسف بن يحيى الشافعيّ السلميّ (ت ٩٨٥هـ).
   حققه مهيب بن صالح البوريني، نشرته مكتبة المنار بالأردن عام (١٩٨٥م).
- ٣ \_ «جزء في المهدي» للحافظ ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)؛ ذكره لنفسه في «النهاية في الفتن والملاحم» (ص ٢٦) بقوله: «وقد أفردت في ذكر المهدي جزءًا على حِدَة، ولله الحمد». وأشار إليه المصنّف في كتابه «أشراط الساعة» (ص ٥٩).
- ٤ ــ ومما أُلِّفَ بعد الحافظ السَّخَاويّ: «العَرْف الوردي في أخبار المهدي» للعلاَّمة السيوطيّ (ت ٩١١هـ)، اختصر فيه كتاب أبي نُعيْم بحذف أسانيده، وقد زاد عليه أحاديث. وهو مطبوع ضمن =

۲۸۲ \_ ومن ذلك؛ ما رُوي عن جعفر بن بشّار الشّاميّ (۱) قال: (x,y) = (x,y) المظالمَ حتى لو كان تَحْتَ ضِرْسِ إِنْسَانٍ شيءٌ انْتَزَعَهُ حتى (x,y) = (x,y) المظالمَ حتى لو كان تَحْتَ ضِرْسِ إِنْسَانٍ شيءٌ انْتَزَعَهُ حتى (x,y) = (x,y)

۲۸۳ ـ وعن إبراهيم بن مَيْسرة قال: «قلت لطاووس: عمر بن عبد العزيز المَهْديُّ؟».

قال: «لا، إنَّه (٤) لم يستكمل العدلَ كلُّه هـ(٥).

= «الحاوي للفتاوي».

القول المختصر في علامات المهدي المنتظر»، لأبي العباس أحمد بن حجر الهيتمي
 حقّقه مصطفى عاشور، ونشرته مكتبة الساعى بالرياض (١٩٨٧م)، وغيرهم كثير.

٦ ــ ومن الكتب العصرية: «المهدي المنتظر في ضوء الأحاديث والآثار الصحيحة وأقوال العلماء وآراء الفرق المختلفة»، للدكتور عبد العليم عبد العظيم البستوي، نشرته دار ابن حزم ببيروت، وأصله رسالة ماجستير بجامعة أُمَّ القرى، نُوقشت عام (١٣٩٧هـ).

(١) هكذا وقع في سائر النُّسخ، إلا ( ز ) ففيهما: ابن يسار. وفي المطبوعتين من «الفتن» كما سيأتي
 في التخريج (جعفر بن سيَّار).

(٢) هكذا وقع في سائر النُّسخ، ووقع في المطبوعتين من «الفتن»: (يبلغ من ردَّ المهدي).

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ .

أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «الفتن» (١/ ٣٥٥) \_ باب سيرة المهدي وعدله وخصب زمانه، من طريق معتمر بن سليمان، عن جعفر بن سيَّار الشَّامي من قوله. معتمر بن سليمان التيمي، هو الملقَّب بـ (الطُّفيل)، ثقة أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٩٥٨). وأمَّا جعفر بن سيَّار (أو) بشَّار صاحب هذه المقالة. فإني لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر، وذِكْرُ المؤلف له بصيغة التمريض إشارة إلى ضعفه، وعلى كلِّ فهو مقطوع؛ والله تعالى أعلم.

- (٤) في (م): لأنه.
  - (٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «الفتن» (١/ ٣٧٢) ــ رقم (١١٠٠) من طريق حميد بن عبد الرحمن، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن مسرة، عن طاووس قال: «كان عمر بن عبد العزيز مهديًّا وليس به، إنَّ المهديًّ إذا كان زيد المُحسنُ في إحسانه، وتيب على المسيء من إساءته».

نُعيْم، مختلفٌ فيه كما قررنا، وشيخه حميد بن عبد الرحمن، هو الرؤاسي الكوفي (ثقة) كما في « «التقريب» (ص ٧٧٥)، ومحمد بن مسلم، هو الطائفي، ضعَّفه أحمد جدًّا، ومشَّاه غيره، مضي =

٢٨٤ \_ وما رُويَ من حديثِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يَزْدَادُ الأَمْرُ إِلاَّ شِدَّةً، ولا الدُّنْيا إِلاَّ إِدْبَارًا، ولا النَّاسُ إِلاَّ شُحَّا، ولا تقومُ السَّاعةُ إِلاَّ على شِرارِ (١) الخَلْقِ، ولا مَهْدِيِّ إِلَّا عيسى ابن مَرْيم» (٢).

= برقم (١٨٣)، فهو الذي من أجله يُضعَف به الأثر، على أنه له حكم الموقوف. وإبراهيم بن ميسرة، هو الطائفي نزيل مكة (ثبت حافظ) كما في «التقريب» (ص ١١٧). وطاووس بن كيسان اليماني، من أجلً أصحاب ابن عباس كما هو معلوم، كان ثقةً فقيهًا إمامًا. «التقريب» (ص ٤٦٢).

قلتُ: لا شك أنَّ عمر بن عبد العزيز \_ رحمه الله تعالى \_ كان مهديًّا من المهديين.

قال الإمام ابن القيّم في «المنار المنيف» (ص ١٥٠) في معرض الرَّد على حديث: «المهدي من ولد العبّاس» وما في معناه، ما نصَّه: «وهذا والذي قبله لو صحَّ لم يكن فيه دليل على أنَّ المهدي الذي تولَّى من بني العباس هو المهدي الذي يخرج في آخر الزمان، بل هو مهديٌّ من جملة المهديين. وعمر بن عبد العزيز كان مهديًّا، بل هو أولى باسم المهدي منه. وقد قال رسول الله ﷺ: «عليكم بسنتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره إلى أنَّ عمر بن عبد العزيز منهم؛ ولا ريب أنه كان راشدًا مهديًّا، ولكن ليس بالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان». اهد.

- (١) في ( م ): أشرار.
  - (٢) إسناده منكر".

مداره على محمد بن خالد الجَندي الصَّنعاني، وقد تفرَّد به؛ قاله البيهقي. قال الأزدي: منكر الحديث. وقال \_ أيضًا \_ كما في «التهذيب» (٩/ ١٢٢): «وحديثه لا يُتابع عليه، وإنما يُحفظ عن الحديث، وقال الحاكم وابن الصلاح في «أماليه» والحافظ ابن حجر الحسن مرسلاً؛ رواه جرير بن حازم عنه». وقال الحاكم وابن الصلاح في سياق كلامه عن الحديث: في «التقريب»: مجهول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في سياق كلامه عن الحديث: «. . . والشافعي رواه عن رجل من أهل اليمن يُقال له: محمد بن خالد الجندي، وهو ممن لا يُحتجُّ به». وقال الآبري في «مناقب الشافعي»: «محمد بن خالد هذا غير معروف عن أهل الصِّناعة من أهل العلم والنقال». انظر أقوالهم في «الميزان» (٦/ ١٣٣)، و «المنار المنبف» (ص ١٤٢)، و «التقريب» (ص ٨٤٠)، و «منهاج الشُنَّة النبوية» (٤/ ١٢٣). وقال يحيى بن معين: «ثقة!». «الميزان» (٦/ ١٣٣)،

#### ومع ما سبق؛ فالحديثُ مسلسلٌ بالعلل:

الأولى: سماع يونس بن عبد الأعلى من الشَّافعي. أورد الذهبي في "الميزان" (١٣٣/٦) للحديث روايةً قال فيها يونس بن عبد الأعلى: حُدِّثت عن الشافعي. . . وعقَّب عليها الذهبي بقوله: "فهو على هذا منقطع! على أنَّ جماعةً رووه عن يونس قال: حدَّثنا الشافعي؛ والصحيح أنه لم يسمع منه". وانظر: =

= «طبقات المدلسين» (ص٣٦). وإلى هذه العلة أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنهاج» (٤/ ٢٧٢). وقد يُجاب عنها بأنَّ المزني تابع يونس بن عبد الأعلى كما في رواية ابن عبد البر السابقة، فلم ينفرد به يونس عن الشَّافعيُّ.

الثاني: سماع أبّان بن صالح من الحسن، قال الذهبي في سياق كلامه السابق: «وأبان بن صالح صدوق، وما علمت به بأسًا؛ لكن قيل: إنه لم يسمع من الحسن؛ ذكره ابن الصلاح في «أماليه». فهذه علة تُضاف للأولى.

#### وأما الثالثة: فهى اضطراب إسناده واحتلافه.

قال البيهقي: «تفرَّد به محمد بن خالد هذا، وقد قال الحاكم أبو عبد الله: هو مجهول، وقد اختُلف عليه في إسناده، فرُوي عنه عن أبان بن أبي عياش، عن الحسن \_مرسلاً \_، عن النبي على ، فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد \_وهو مجهول \_، عن أبان بن أبي عياش \_وهو متروك \_، عن الحسن، عن النبي على وهو منقطع، والأحاديث على خروج المهدي أصحُّ إسناداً». انظر: المنار المنيف (ص ١٤٢)، ونقله الحافظ في «التهذيب» (٩/ ١٢٢). وقال القرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى» (ص ١٠٧): «واختُلف عليه في إسناده، فتارةً يرويه عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالك، عن النبي على بطوله، فهو منفرد به مجهول، عن أبان وهو متروك، عن الحسن؛ منقطع». ولذا قال الذهبي بعد أنَّ أعلَّ الحديث بما فيه من العلل: «قلتُ: فانكشف وَوهي ١٩٤؛ إشارة إلى نكارته، وعدم قيام الحجَّة به بعد أنَّ أعلَّ الحديث بما فيه من العلل: «قلتُ: فانكشف وَوهي ١٩٤؛ إشارة إلى نكارته، وعدم قيام الحجَّة به

فائدة: على فرض صحة الحديث \_ ولا يصح كما بيّنًا \_ يَرِدُ إشكالٌ، وهو نفي أن يكون هناك مهديًا غير عيسى عليه السلام، فبذلك نردُّ جميع الأحاديث التي أوردها المؤلف قبلُ ا والجواب على ذلك يسيروالحمد لله؛ وهو من ثلاثة وجوه:

الأول: ما قاله القرطبي في «التذكرة» (ص ٧٠٢)، وتبعه المؤلف في «أشراط الساعة» (ص ٦٠) مِنْ أَنَّ المراد من قوله: «ولا مهدي إلاَّ عيسي»، أي لا مهدي كاملاً معصومًا إلاَّ عيسي.

الثاني: ما ذكره ابن كثير في «النهاية في الفتن» (ص ٢٧) بقوله: «وهذا الحديث فيما يظهر بادىء الرأي مخالف للأحاديث التي أوردناها في إثبات أنَّ المهدي غير عيسى ابن مريم، أما قبل نزوله فظاهر، والله أعلم، وأما بعده؛ فعند التأمل لا منافاة، بل يكون المراد من ذلك أن يكون المهديّ حقّ المهديّ هوعيسى ابن مريم، ولا ينفى ذلك أن يكون غيره مهديًّا أيضًا، والله أعلم».

الثالث: هو أن يكون الحديث على تقدير حذف مضاف، فيكون قوله: "لا مهدي إلا عيسى ابن مويم"، أي: "إلا مهدي عيسى"، بمعنى الذي يجيء في زمن عيسى عليه السلام، فهو احتراز ممن يُسمى بالمهدي قبل ذلك من الملوك وغيرهم، أو يكون التقدير: "إلا زمن عيسى"، أي: الذي يجيء في ذلك الزمن لا في غيره؛ قاله الإمام أبو شامة المقدسي فيما نقله عنه صاحب كتاب "عقد الدُّرر في أخبار المنتظر" (ص ١٤).

فأخرجه الشافعيُّ (١)، وابنُ ماجه في «سننه» (٢)، والحاكمُ في «مستدركه» وقال: «أوردتُه تعجُّبًا لا مُحتجَّا به» (٣)، وآخرون (٤). وصرَّح النَّسائيُّ بأنَّه منكرُ (٥). وجَزَمَ غيرُهُ من الحفَّاظ بأنَّ الأحاديث التي قبله أصحُّ إسنادًا (٦)، والله الموفِّق.

\* \* \*

## وأكثر من ذُكِرَ من أشباهه ﷺ من أهْلِ بَيْتِهِ وأَقْرِبَائه خاصَّة؛ وهم:

إبراهيم، ولده ﷺ<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أجده في «مسند الشافعي» المطبوع، وجزم ابن تيمية أنَّ هذا الحديث ليس في «مسنده». «منهاج السنّة» (٤/ ٢١١).

 <sup>(</sup>۲) في كتاب الفتن \_ باب شدة الزمان (۲/ ۱۳٤۰) \_ رقم (٤٠٣٩) من طريق الشافعي، عن
 محمد بن خالد الجَنديّ، عن أبان بن صالح، عن الحسن، عن أنس.

<sup>(</sup>٣) امستدرك الحاكم، (٤/ ٤٨٨) ـ رقم (٨٣٦٣) من طريق الشافعي به مثله.

<sup>(</sup>٤) فقد أخرجه كذلك: أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (١٦١/٩) وقال بعده: «غريب من حديث الحسن، لم نكتبه إلاً من حديث الشافعي». والقضاعي في «مسند الشهاب» (٢١٨) ـ رقم (٨٩٨، ١٩٨)، وأبو عمرو الدَّاني في «الشّنن الواردة في الفتن» (٣/ ٢١١) ـ رقم (٢١٧)، و (٥٨٩). والخليلي في «الإرشاد» (١٦٢/٤) في ترجمة يونس بن عبد الأعلى. وأبو بكر الخطيب في «تاريخه» (٤٤٣/٤) في ترجمة أحمد بن عبد الله بن العباس الطائي. وابن عساكر في «تاريخه» (٣٤/ ١٩٠) في ترجمة علي بن محمد الأزدي، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٢١٨) ـ رقم (١٤٤٧)، والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٢٧٥) في ترجمة يونس؛ كلُّهم من طريق يونس بن عبد الأعلى به.

\_ وأخرجه ابن عبد البر في <sup>و</sup>جامع بيان العلم<sup>و</sup> (١/٤٠١) \_ رقم (١٠٤١) من طريق المزني، عن الشافعي به مثله.

 <sup>(</sup>٥) كما نقله ابن الجوزي في «العلل» (٢/ ٨٦٢)، وهوكما قال. ونقله أيضًا صاحب «عقد الدُّرر» في مقدمته (ص ٦٠)، وبمثله قال الذهبي في «الميزان» (٦/ ١٣٢)، و «تلخيص العلل» رقم (٩٥٩)، بل حَكَمَ عليه الصَّغاني بالوضع، كما حكاه عنه الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٥١١).

 <sup>(</sup>٦) جزم بذلك الإسام البيهقي في «البعث والنشور»، وابن الجوزي في «علله» (٢/ ٨٦٢).
 والقرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى» (١٠١)، وابن القيم في «المنار المنيف» (ص ١٤٣).

<sup>(</sup>٧) هو إبراهيم بن محمد ﷺ، أُمُّه مارية القبطية. وُلِدَ في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، ومات سنة عشر، ودُفن بالبقيع. ثبت في «صحيح البخاري» (٣٢٥٥، ٥٣٢٥) من حديث البراء أنه ﷺ قال: "إنَّ له مرضعًا في الجنة». «الإصابة» (١/ ٣٢١)، و «المعارف الابن قتيبة» (ص ٨٤)، و «ذخائر العُقبى» (ص ٢٦٣).

٢٨٥ – فروى [ح١٥/أ] الخرائطيُّ في «اعتلال القلوب» له (١) من طريق عبد الله بن صالح، عن ابن لَهِيعَة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرَّحمن بن شمَاسَة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّه ﷺ دخل على مارية القبطيَّة رضي الله عنها (٢٠): «أنَّ رضي الله عنها (٢٠)، وهي حاملٌ منه بإبراهيم عليه السَّلام، فَذَكَرَ حديثًا، فيه (٢٠): «أنَّ جبريلَ عليه السَّلامُ بشَّره أنه أَشْبهُ الخَلْقِ به» (٤٠).

فيه عبد الله بن صالح المصري، وهو أبو صالح كاتب الليث بن سعد. تكلَّم فيه كثيرٌ من أثمة الجرح والتعديل. وقد أخرج له أبو داود والترمذي: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عنه فقال: كان أول أمره متماسكًا، ثم فَسَدَ بأخرة، وليس بشيء. قال عبد الله: وسمعت أبي ذكره يومًا فذمَّه وكرهه. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أحمد بن صالح: متهم، ليس بشيء، وكذَّبه جَزَرة. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًّا، يروي عن الأثبات ما لا يشبه الثقات، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة، وكان في نفسه صادقًا. وقال الذهبي: صاحب حديث، فيه لين. قال الحافظ: صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة. وقد حسَّن حاله أبو زرعة الرازي. قال ابن عدي: هو عندي مستقيم الحديث له أغاليط. انظر: «التهذيب» (٥/ ٢٠٨)، و «ضعفاء النسائي» (ص ٢٠١)، و «المجروحين» (٢/ ٤٠)،

<sup>(</sup>۱) وتمام اسمه: «اعتلال القلوب في أحاديث المحبّة والمحبّين»، ومخطوطته في: القاهرة ثاني (۱) وتمام اسمه: «اعتلال القلوب في أحاديث البخرء الثاني منه في جوتا «۱۲۷». انظر: «تاريخ الأدب العربي» لبروكلمان (۳/ ۱۳۸).

<sup>●</sup> والخرائطيّ: هو أبو بكر، محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي، سمع من الحسن بن عرفة، وعمر بن شبّة، وحدَّث عنه أبو سليمان بن زبر، وابن مهنا الدَّاراني، وخلائق. كان إمامًا صدوقًا ثقةً. من أشهر مؤلفاته: «مكارم الأخلاق»، و« مساوىء الأخلاق» وكلاهما مطبوع. مات سنة (٣٢٧هـ). «السّير» (١٩/٧٢)، و «معجم الأدبار» (٩/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) هي مارية القبطيّة أمّ ولدرسول الله على، بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية الى رسول الله في سنة سبع للهجرة، ومعها أُختها سيرين مع حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، فعرض عليها حاطب الإسلام ورغّبها فيه؛ فأسلمت هي وأُختها. كانت رضي الله عنها بيضاء جميلة، فأنزلها رسول الله على في العالية، وكان يختلف إليها هناك، وكان يطؤها بملك اليمين، وضرب عليها الحجاب، فحملت منه ووضعت إبراهيم. ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة (١٦هـ). «أشد الغابة» (٧/ ٢٥٣)، و «الإصابة» (٨/ ٣١٠)، و «تراجم سيدات بيت النبوة» (ص ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) (فيه) سقطت من ( م ).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

#### • وفاطمة الزَّهْراء عليها السَّلامُ (١).

٢٨٦ \_ قالت عائشة رضي الله عنها: «ما رأيتُ أحدًا أَشْبهَ حديثًا وكلامًا برسول الله ﷺ من فاطمة »(٢).

۲۸۷ \_ وقالت أيضًا: «إنَّها أقبلتْ تمشي، ما تُخْطِىءُ مِشْيَتُها مِشْيةَ رسول الله ﷺ ""، إلى غير ذلك.

## • وابناها الحَسَنُ والحُسَيْنُ رضي الله عنهما (٤).

٢٨٨ ــ فروى البُخاريُ (٥) من حديث معمر، عن الزُّهريِّ قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لم يكن أحَدُ أَشْبَهَ بِالنَّبِيِّ ﷺ من الحسنِ بنِ عليٍّ، رضى الله عنهما».

٢٨٩ \_ وفي لفظٍ لغيره: «كان أَشْبَهَهُم وَجْهًا بالنَّبِيِّ ﷺ (٦٠).

أخرجه البخاري في كتاب المناقب ــ باب علامات النبوة (٦/ ٦٢٧ ــ مع الفتح) ــ رقم (٣٧٥٦) من طريق زكريا، عن فراس، عن عامر الشعبــي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها.

\_ ومسلم في فضائل الصحابة\_ باب فضائل فاطمة (١٩٠٤/٤)\_ رقم (٢٤٥٠) من طريق أبــى عوانة، عن فراس به.

<sup>=</sup> و «الكاشف» (١/ ٢٦٥»، و «التقريب» (ص ٥١٥). وفيه أيضًا ابن لهيعة، وقد سبق مرارًا أنَّ العمل على تضعيف حديثه، إلَّا إذا روى عنه العبادلة الأربعة (ابن وهب، وابن المبارك، والمقرىء، والقعنبي). ويسزيم بسن أبسي حبيب، وعبد السرحمين بسن شِمَاسَة (ثقتيان) إلَّا أنَّ الأول يسرسل. «التقسريب» (ص ٢٠٠٧، ٥٨٠).

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إلى مصادر ترجمتها رضي الله عنها في مقدمة المصنّف (ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) متَّفق عليه.

<sup>(</sup>٣) التعليق السابق نفسه.

<sup>(</sup>٤) سبقت الإشارة إلى مصادر ترجمتهما (ص ٧٤٧).

 <sup>(</sup>٥) في كتاب فضائل الصحابة \_ باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما (٧/ ٩٠ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٧٥٣) من طريق إبراهيم بن موسى، عن هشام بن يوسف، عن معمر به.

<sup>(</sup>٦) هــذا اللفــظ أخــرجــه: أحمــد (١٩٩/٣)، وأبــو يعلــى (٦/ ٢٧٦) ــرقــم (٣٥٨٥) فــي «مسنديهما»، وابن أبــي عـاصـم في «الآحـاد والمثاني» (١/ ٢٩٧) ــرقـم (٤٠٣) جميعًا من طريق معمر، عن الزهري، عن أنس.

• ٢٩٠ \_ وللبُخاريِّ (١) من حديث جرير، عن محمد بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ الحُسَيْنَ بنَ عليِّ رضي الله عنهما (٢) كان أَشْبَهَهُمْ برسولِ الله ﷺ.

رضى الله عنه أنه قال:

«الحَسَنُ أَشْبَهَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الرَّأْسِ إِلَى الصَّدْرِ، والحُسَيْنُ أَشْبَهَ النَّبِيَ ﷺ [ح٤٥/ب] مَا كَانَ أَسْفَلَ مِن ذٰلِك»(٥).

(۱) "صحيح البخاري" (۷/ ۹۶ \_ مع الفتح) \_ رقم (۳۷ ٤٨)، كتاب فضائل الصحابة \_ باب مناقب الحسن والحسين، من طريق محمد بن الحسين بن إبراهيم، عن حسين بن محمد، عن جرير به، وفيه قصة إتيان رأس الحسين بين يدي عبيد الله بن زياد وجعله في طست، ومن ثمَّ جعل ينكت ويقول في حسنه شيئًا! فقال أنس هذه العبارة.

. (٢) في ( م ): رضي الله عنه .!

(٣) في كتاب المناقب من اسننه» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام (٩/ ٢٦٠) رقم (٣٧٧٩) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن هانيء بن هانيء به.

الحسن بن محمد بن الصباح، عن شَبَابة، عن إسرائيل به. وأخرجه أحمد في «المسند» (١/ ٩٩)، وفي «الفضائل» (٢/ ٧٧٤) \_ رقم (١٣٦٦)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «التاريخ» في ترجمة الحسن بن علي (١٨٣/١٣)؛ من طريق حجَّاج. وفي «المسند» (١٠٨/١)، ومن طريقه ابنُ عساكر في ترجمة الحسين بن علي من «التاريخ» (١٤/ ١٢٤)، من طريق أسود بن عامر، كلاهما عن إسرائيل به. والطيالسي في «مسنده» (ص ١٩) \_ رقم (١٣٠)، ومن طريقه ابنُ عساكر في ترجمة الحسن بن علي من «التاريخ» (١٣/ ١٨٣)،

(٤) كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٥/ ٤٣٠) سرقم (٦٩٧٤) من طريق

(ص ١٩) \_ رقم (١٣٠)، ومن طريقه ابنُ عساكر في ترجمة الحسن بن علي من "التاريخ" (١٨٣/١٣)، من طريق قيس، عن أبي إسحاق به، بنحوه. وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١/ ٢٩٨) \_ رقم (٤٠٧) بنحو إسناد الترمذي ولفظه.

جميع رجال إسناده ثقات، إلا هانيء بن هانيء الكوفي، ففيه كلام يسير وهو موثّق، سبق الكلام عليه مفصّلاً عند حديث رقم (٢٤٤). وعلى كلَّ فهو متابّعٌ في حديثه كما عند الطبراني في «الكبير» (٣/ ٩٦) \_ رقم (٢٧٧٢)، تابعه هبيرة بن يريم وهو (لا بأس به) كما في «التقريب» (ص ١٠١٨)

#### ومن ذُرِّيَّتهما:

- إِبْرَاهِيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ الحسن بنِ الحسن بنِ علي (١).
- ويحيى بن القاسم بن جعفر الصَّادق بن محمَّد بن علي بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن الأشباه. وكان يقال لثانيهما: «الشَّبيه»(٣).
- والمَهْدِيُ (٤)؛ وعَدُهُ في الأشباه عَلَطٌ. فقد قَدَّمْتُ في حديثٍ عند أبي داود،
   عن عليٌّ رضي الله عنه في وصفه:
  - ٧٦٥ \_ «يُسَمَّى باسْم نَبِيِّكُمْ، يُشْبِهُهُ في الخُلُقِ، ولا يُشْبِهُهُ في الخَلْقِ» (٥٠).
    - وجَعْفَرُ بنُ أبى طَالب<sup>(٢)</sup>.

٢٩٢ \_ ففي «الصّحيحين» (٧) من حديثِ البراء رضي الله عنه أنَّه ﷺ قال له:

- (١) مضت ترجمته (ص ٢٣٧).
  - (٢) لم أقف على ترجمته.
- (٣) انظر: «نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر (١/ ٣٩٥)، وسمَّاه: (محمد بن القاسم بن عبد الله ابن القاسم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين). وسمَّاه ابن حزم في «الجمهرة» (ص ٦٠): (محمد بن القاسم بن عبد الله بن الحسن بن يحيى بن القاسم بن محمد بن جعفر الصادق. . إلخ).
- (٤) هـ و محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحَسني من جهة والده، الحُسَيْني من جهة أُمَّه، الموعود بخروجه آخر الزمان، يصلحه الله في ليلة، ويُبايعه الناس بين الرُّكن والمقام، ويُؤيِّده بناس من أهـ ل المشـرق، ينصـرونه، ويُقيمـون سلطانه، ويشـدُّون أركانه. انـنظر: «النهاية في الفتـن والملاحم» (ص ٢٦).
- (٥) سبق بالرقم المشار إليه، وإسناده منقطع؛ لأنه من رواية أبي إسحاق السّبيعي عن عليّ رضي الله
  - (٦) مضت ترجمته (ص ٢٤٦).
    - (٧) متَّفقٌ عليه.

أخرجه البخاري في كتاب الصلح ــ باب كيف يُنْسب (هذا ما صالح فلان بن فلان بن فلان وإنْ لم =

لطيفة: في كون الحسين رضي الله عنه يُشبه النبي ﷺ في الجزء الأسفل منه:

قال مُلاَّ علي قاري: «لعلَّ هذا هو السَّرُّ في أَنَّ أكثرُ الذُّرِّيَّة من الحسين رضي الله تعالى عنه». انظر: الشَّفاه (٢/ ٨٥).

## «أَشْبَهْتَ خَلْقِي وخُلُقِي».

وابناه عبد الله (۱)، وعَوْن (۲).

٢٩٣ \_ وفي النَّسائيِّ (٣) وغيره (٤) بسند صحيح، من حديثِ عبد الله بنِ جعفر أنَّه ﷺ قال لأخيه عَوْن: «إنَّه شَبِيهُ خَلْقِي وخُلُقيُ »(٥).

= ينسبه إلى قبيلته أو نسبه) (٣٠٣/٥ مع الفتح) رقم (٢٦٩٩). وفي كتاب المغازي باب عمرة القضاء (٧/ ٤٩٩ مع الفتح) رقم (٤٢٥١) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن إسحاق، عن البراء؛ وفيه قصة صلح الحديبية.

\_ ومسلم في الجهاد والسِّير من "صحيحه" (رقم ١٧٨٣) وليس فيه موضع الشاهد، وإنما انفرد به البخاري. وأخرجه الترمذي في كتاب الحج (رقم ٣٧٦٥) بنفس اللفظ.

- (١) سبقت ترجمته (ص ٢٥٥).
- (۲) تقدَّمت ترجمته (ص ۲۵۵).
- (٣) «السُّنن الكبرى» (٥/ ١٨٠) \_ رقم (٨٦٠٤) كتاب السِّير \_ باب إذا قُتِلَ صاحب الراية يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام، من طريق إسحاق بن منصور، عن وهب، عن أبيه، عن محمد بن أبي يعقوب، عن الحسن بن سعد، عن عبد الله بن جعفر؛ به. وهو حديث طويل
- (٤) كذلك أخرجه: الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ١٩٢ ــ شاكر) ــ رقم (١٧٥٠) من طريق وهب بن جرير به. وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣١٣/١) ــ رقم (٤٣٤) من طريق عقبة بن مكرم، عن وهب به.
- تنبيه: اللفظ الذي وقفت عليه في المصادر المذكورة وقع لعبد الله بن جعفر، وليس لعون رضي الله عنهم.
  - (٥) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ كلُّهُم ثقاتٌ.

إسحاق بن منصور، هو أبو يعقوب التميمي المروزي (ثقة ثبت). "التقريب" (ص ١٠٤٣)، أخرج له الجماعة سوى أبي داود، ووهب بن جرير، هو ابن حازم الأزدي البصري (ثقة). "التقريب" (ص ١٠٤٣) أخرج له الجماعة. وأبوه جرير بن حازم (ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدَّث من حفظه). "التقريب" (ص ١٩٦١) وقد اختلط بأخرة، لكنه لم يُحدَّث في حال اختلاطه، وقد أخرج حديثه الجماعة. ومحمد بن أبي يعقوب (ثقة). "التقريب" (ص ١٨٦٧)، منسوب ههنا إلى جدَّه وإلاَّ فهو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب. والحسن بن سعد، هو ابن مَعبد القرشي الهاشمي مولى علي بن أبي طالب، ويُقال مولى الحسن (ثقة). "التقريب" (ص ٢٣٨)، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن إلاً أبي طالب، ويُقال مولى الذي في إسناد ابن أبي عاصم، هو العَمِّي الضَّبِّيّ، أبو عبد الملك البصري الترمذي. وعقبة بن مُكْرَم الذي في إسناد ابن أبي عاصم، هو العَمِّي الضَّبِّيّ، أبو عبد الملك البصري (ثقة). "التقريب" (ص ١٨٥)، أخرج له مسلم وأصحاب الشُنن إلاَّ النسائي.

- وابنُ عمِّهما مسلمُ بنُ عقيلِ بنِ أبي طالب (١)؛ تابعيٌّ، ذكره ابنُ حبَّان في «ثقاته» (٢) بذلك.
  - وأُخوه محمَّد<sup>(٣)</sup>.
  - وابن أخيهما عبد اللَّه بن محمَّد بن عقيل (٤).
  - ذكره المِزِّيُّ (٥) في ترجمة والده محمَّد بذلك (٦).
    - وأخوه القاسمُ بنُ محمَّد (٧).

قـال عُبَيْدُ<sup>(٨)</sup> بـنُ إسحاق الكوفيُّ فيمـا نقله العَسْكَـرِيُّ : «كــان أشبه خَـلْـقِ الله برسولِ الله ﷺ<sup>(٩)</sup>»(١٠).

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته (ص ٢٦٥).

<sup>.(</sup>Y91/o) (Y)

<sup>(</sup>٣) مضت ترجمته (ص ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) مضت ترجمته (ص ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) تحرَّفت (المزِّيّ) في (م) إلى (المزني!).

<sup>•</sup> والحافظ المِزِيِّ: هو يوسف بن الزكي عبد الرحمن القضاعيّ الكلبيّ، جمال الدين أبو الحجَّاج، المِزِّيّ للسبة إلى المِزَّة بالكسر للمشق، وإليه انتهت الإمامة في علم الحديث والرِّجال. وُلِد سنة (٢٠٤هـ)، سمع عبد المؤمن بن خلفِ الدِّمياطي، وأحمد بن أبي الخير الدَّمشقي. وحدَّث عنه أثمَّة مشهورون، منهم: البرزالي، وابن عبد الهادي، والذهبي. كان من المقرَّبين من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن المعجبين به، وممن امتُحِنَ معه. من أشهر مؤلَّفاته: "تحفة الأشراف"، و "تهذيب الكمال". مات سنة (٧٤٧هـ). "تذكرة الحقَّاظ" (١٤٩٨/٤)، و "الرَّد الوافر" لابن عبد الهادي (ص ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) انظر: «تهذیب الکمال» (۲٦/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته (ص ٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) في (م): عبيد الله.

<sup>(</sup>٩) (變) سقطت من (م).

<sup>(</sup>١٠) منكرٌ، لأجل صاحبِ المقالة.

وهو عُبيد بن إسحاق العطّار الكوفي. قال فيه البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٤٤١): «عنده مناكير». وقال في «الضعفاء» له (ص ٧٤): «ضعيف». وقال النسائي في «الضعفاء» رقم (٤٠٢): «متروك =

- وقُثَمُ بنُ العبَّاسِ بنِ عبد المطلب، ابنُ عمِّ النَّبِيِّ ﷺ (١)؛ وَصَفَهُ ابنُ السَّكَن (٢) وغيرُهُ بذلك (٣).
- وأبو سفيان بنُ الحارث بنِ عبد المطَّلب، ابنُ عمِّ النَّبيِّ ﷺ (٤)، وأخوه من الرَّضاعة، كان ممَّن يُشَبَّهُ به ﷺ
  - وابنُ أخي الذي قبله؛ عبد الله بنُ نَوْفَل بنِ الحارث<sup>(٥)</sup>.
    - قال الزُّبير بن بكَّار: «كان يُشَبَّهُ بالنَّسِيِّ ﷺ (٦٠).
- وابنُ أخي هذا؛ عبدُ اللَّهِ بنُ الحارثِ بنِ نَوْفَل بنِ الحارث بنِ عبد المطّلب، الملقّب «بَبَّة». وُلِدَ على عهد النّبيّ ﷺ، فحنّكه النّبيّ ﷺ، وأمّهُ هند ابنة أبسي سفيان (٧٠). ذكره في «المحبّر» (٨٠)، وكذا ابنُ عبد البرّ في

<sup>=</sup> الحديث». وقال ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٧٦): «يروي عن الأثبات ما لا يُشبه حديثه حديث الثقات، لا يُعجبني الاحتجاج بما انفرد من الأخبار». وفي «الجرح والتعديل» (٥/ ٤٠١) أنَّ يحيى بن معين قال فيه: لا شيء. قال أبو حاتم: «ما رأينا إلاَّ خيرًا، وما كان بذلك الثبت، في حديثه بعض الإنكار». وهو مقطوع؛ لأنه من كلام عُبيد بن إسحاق.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته (ص ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) كما نقله في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٥/ ٣٢٠).

<sup>●</sup> وابن السّكن: هو مكي بن إبراهيم بن بشير التميمي الحنظلي البلخي، شيخ خراسان. ولل سنة (١٢٦هـ)، وحدَّث عن يزيد بن أبي عُبيد، وجعفر الصادق، وغيرهما. وعنه أحمد، والبخاري، وابن معين. كان إمامًا حافظًا، روى له الجماعة. قال ابن سعد: ثقة ثبت. مات سنة (٢١٥هـ). «الطبقات الكبرى» (٣٧٣/٧)، و «تهذيب الكمال» (٢٨٦ ٤٧٦).

 <sup>(</sup>٣) فقد وصفه بذلك ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٧/ ٣٦٧)، وابن عبد البر في «الاستيعاب»
 (٣/ ٣٦٤)، وابن بابه القاشاني في «رأس مال النديم في تواريخ أعيان أهل الإسلام» (ص ٩).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته (ص ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) سبقت ترجعته (ص ٢٧٢).

<sup>(</sup>٦) نقله عن الزبير الحافظ في «الإصابة» (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٧) سبقت ترجمته (ص ٢٧٤).

 <sup>(</sup>٨) ذكره أبو جعفر محمد بن حبيب في «المحبّر» \_ رواية الحسن بن الحسين السُّكَري، في موضعين (ص ١٠٤) و (ص ٢٥٧) ولم أجده وَصَفَهُ بأنه يشبه النبي ﷺ! وهو مطبوع بتصحيح إيلز ليختن =

«الاستيعاب» (١) بذلك.

ومسلمُ بنُ معتبِ بنِ أبي لَهَبٍ<sup>(۲)</sup>.

\* \* \*

وكذا في أشباهه ﷺ من غير بني هاشم؛ لكن من قريش جماعة، وهم:

عثمانُ بنُ عفَّانَ بنِ أبي العاصِ بنِ أُميَّةَ بنِ عبد شمس بنِ عبد مناف القرشيُّ (٣).

والوارد بذلك فيه مقال (٤)، حتى صرَّح الذَّهبيُّ (٥) وغيره فيه

= شتيتر \_ المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

- (٢) لم أجد له ترجمة.
- (٣) سبقت الإشارة إلى مصادر ترجمته.
  - (٤) حديثٌ موضوعٌ .

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٧٨٤) في ترجمة عمرو بن الأزهر، من طريق خالد بن عمرو، عن عمرو، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لمَّا زوَّج رسول الله ابنته أُمَّ كلثوم قال لأِمَّ أيمن: هيئي أُمَّ كلثوم وزُفِّيها...، إلى أنْ قال ﷺ في وصف عثمان رضي الله عنه: «أَمَا إِنَّه أشبه النَّاس بجدَّك إبراهيم، وأبيك محمَّدِ عليهما السَّلام».

وهو حديثٌ موضوعٌ ، كذبٌ على رسول الله ﷺ ، وضعه عمرو بن الأزهر العَتكي .

قال الإمام أحمد: كان عمرو بن الأزهر يضع الحديث. «الكشف الحثيث» (ص ٢٠٠). وقال البخاري: يُرمى بالكذّب، رماه أبو سعيد الحدّاد بالكذب. «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٥٦). وقال عبّاس المدُّوري عن يحيى: كان كذّابًا ضعيفًا. «اللسان» (٤/٧/٤). وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث على الثقات، ويأتى بالمناكير. «المجروحين» (٢/ ٧٨).

وفيه كذلك خالد بن عمرو الراوي عنه، وهو القرشي الأموي :

قـال الإمام أحمد: «ليس بثقـة، يروي أحاديث بواطيـل». «العللـــروايـة عبد الله» (٢/ ١٠). وقال صالح جَزَرَة: «يضع الحديث». «الكشف الحثيث» (ص ١٠٦).

(٥) هو إمام الجرح والتعديل ومعرفة الرِّجال بلا منازع؛ أشهر من أنْ يُتَرْجَم له. انظر ترجمته في: =

<sup>(</sup>١) (٣/ ٢١، ٢٢)، ولم أجده مذكورًا في أشباه النبي ﷺ في تـرجمته مـن «الاستيعاب»؛ فالله علم.

بالوَضْع<sup>(١)</sup>.

• وعبدُ اللَّهِ بنُ عامر بنِ كُرَيْز بن ربيعة بن حبيب بنِ عبد شمس بنِ عبد مناف القرشيُّ العَبْشَمِيُّ (٢)، ابنُ حال الَّذي قَبله؛ لأَنَّ أَمَّ عثمان هي أَرْوى ابنة كريز، وهو صحابئُ.

٢٩٤ \_ ذكر غير واحد أنَّه أُتِيَ به (٣) النَّبِيَّ ﷺ لمَّا وُلِدَ فقال:

«هذا يُشْبِهُنَا»، وجعل يَتْقُلُ في فيه ويُعَوِّذ. فَجَعَلَ يَبْتَلِعُ رِيقَ النَّبِيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: «إنَّه لَمَسْقِيُّ». فكان لا يعالج أرضًا إلاَّ ظهر له الماءُ (٤٠).

• والسَّائبُ بنُ عبيدِ بنِ عبدِ يزيدِ بنِ هاشمِ بنِ المطَّلبِ بنِ عبدِ منافِ القُرشيُّ المطَّلبِيُّ (٥)، الجدُّ الأعلى لإمامنا الشَّافعيِّ \_رحمه الله\_ ؛ صحابيُّ من مُصاصة قريش.

قال الزُّبير [ح٥٥/ب] بنُ بكَّار في «النَّسب»(٦): «إنَّه كان يُشَبَّهُ بالنَّبيِّ ﷺ».

۲۹۰ ـ وروى الحاكم في «مناقب الشَّافعيِّ» (٧) من طريق إياس بن معاوية،
 عسن أنسِ بسنِ مالـكِ رضي الله عنه قال: «كان النَّبَيُّ ﷺ ذَاتَ يـوم فــي

<sup>= «</sup>طبقات الشافعية» (٩/ ١٠٠)، و «ذيل طبقات الحفَّاظ» (٢/ ٣٤)، و «الرد الوافر» (ص ٢٦)، طبقات القرَّاء» (٢/ ٧١)، و «النجوم الزاهرة» (١/ ١٤٤)، و «الدَّليل الشافي» (٢/ ٧١)، و «البدر الطَّالع» (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ الذّهبيُّ في «ميزان الاعتدال» (٩٥/٥) في ترجمة عمرو بن الأزهر بعد إيراده الحديث: «... فهذا موضوع». ووافقه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٠٦/٤).

(۲) سبقت ترجمته (ص ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) (به) سقطت من الأصل، وأثبتُها من ( م )، و ( ز )، والسَّياق يقتضيها.

<sup>(</sup>٤) انظر: «تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٥) تقدَّمت ترجمته (ص ۲۸۲).

<sup>(</sup>٦) لم أجده في مظانه من «جمهرة النَّسب» للزبير، والمطبوع لم يكتمل. وذكره في الأشباه أيضًا البيهقيُّ في «مناقب الشافعي» (١/ ٨٠)، والحافظ ابن حجر في «توالي التأنيس» (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٧) لم أقف عليه في المصدر المذكور، وعزاه له الحافظ ابن حجر في «توالي التأنيس» (ص ٣٧).

فُسْطاط (١)، إذ جاء السَّائِبُ بـنُ عُبَيْدٍ ومعـه ابنه، فقال: «مِـنْ سَعَادَةِ المرءِ أَنْ يَشْبَهَ أَنَاه»(٢).

وهذا الابن هو شافع بن السَّائب (٣)، ويمكن أن يعدَّ في الأشباه \_ أيضًا \_ لهذا.

## والباقون من الأشباه تتميمًا للفائدة:

آدمُ أبو البَشَرِ<sup>(1)</sup>.

(٢) إسنادُهُ منكرٌ، وفيه مجاهيلٌ.

نقل القضاعي في «مسند الشهاب» (۱۹۸/۱) \_ رقم (۲۹۹) عن الإمام المحاكم أنه رواه في كتاب «فضائل الشافعي». قال الحاكم في كتابه المذكور: ثنا أبو علي الحسن بن محمد الصغاني، ثنا أبو رجاء محمد بن حمدويه، ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا أبو غسان القاضي أيوب بن يونس، عن أبيه، عن إياس بن معاوية، عن أنس بن مالك قال: «كان النّبيّ عنه ذات يوم في فسطاط. . .» وذكره. ونقل المناوي في «فيض القدير» (۲/۱۹) \_ رقم (۲۰۱۸) عن الشارح أنه قال: غريب جدًّا. قال الشيخ حمدي السّلفي محقّق «الشهاب»: «لم نعثر على تراجم كثير من رجال الإسناد». وأورده الدّيلميُّ في «الفردوس» محقّق «الشهاب»: «لم نعثر على تراجم كثير من رجال الإسناد». وأورده الدّيلميُّ في «المداوي» (۲/۲) \_ رقم (۲۰۱۲). ويذهب الشيخ الغماريّ إلى أنَّ الحديث موضوع، فقد قال في «المداوي» قوله: «من سعادة المرء أن يُشْبهه ولدُهُ»؛ وقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۲/۲۷) من طريق محمد بن علي، عن إسماعيل بن حمدون الجورسي، عن إدريس بن سليمان بن الزياد، عن مؤمل، عنه . وأخرجه ابن المقرىء في «معجمه» (ص ۲۰۱۰) \_ رقم (۲۹۸) من طريق إسماعيل به .

- فائدة: في بيان معنى السّعادة المذكورة في الأثر: قال المناوي في "الفيض" (٦/ ١٤): "ولعلَّ المراد بالسّعادة هنا سعادة الدُّنيا؛ لأنَّ تشبيهه بأبيه ينفي التُّهمة؛ ولأنَّ شبهه في طبع الذُّكورة وقوَّة الرُّجولة دون أُمَّه في طبع الأُنوثة».
  - (٣) سبقت ترجمته (ص ٢٨٣)، وتحرَّف اسمه في ( م ) إلى: (شايع!).
- (٤) انظر في أخبار آدم عليه السّلام: «تاريخ الطبري» (١/ ٦٢ وما بعدها)، و «تاريخ القضاعي» (ص ٦٥ \_ ٧١)، و «المغني في الإنباء عن غريب المهذّب» (٢/ ٥١)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (١/ ٩٥)، و «الكامل في التاريخ» (١/ ٢٦ وما بعدها)، و «البداية والنهاية» (١/ ٦٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) الفُشطاط ــ بالضم والكسر ــ : ضرب من الأبنية في السفر، دون السُّرداق. والمدينة التي يجتمع فيها النَّاس تُسمَّى (فسطاطًا). والنهاية» (٣/ ٤٤٥) ــ مادة (فَسَطَ).

- وإِبْرَاهِيمُ أَبِو الْأَنْبِيَاء<sup>(۱)</sup>.
- وكابِسُ بنُ رَبِيعةَ بنِ عديٍّ (٢).
- وعليُّ بنُ عليِّ بنِ نِجَادِ بنِ رفاعةَ، أَبو إِسماعيل الرّفاعيُّ اليَشْكُرِيُّ البَسْكُرِيُّ البَسْكُرِيُّ البَسْكُرِيُّ البَصريُ (٣).
  - وعبيدُ اللَّهِ بنُ أَبِي طَلْحَةَ الخولانيُّ<sup>(٤)</sup>.
    - وثابتُ البُنَانيُ<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر أخبار إبراهيم عليه السَّلام في: «تاريخ الطبري» (۱/۱۶۲ وما بعدها)، و «تاريخ القضاعي» (ص ۸۹ ـــ ۹۳)، و «الكامل في التاريخ» (۱/ ۵۲ وما بعدها)، و «المعارف» (ص ۱۹)، و «البداية والنهاية» (۱/ ۱۳۲ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) هو كابس بن ربيعة بن مالك بن عدي بن الأسود، من ولد أسامة بن لؤي. ذكروا أنَّ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخبرَ أنَّ كابس بن ربيعة السَّامي بالبصرة يُشبَّه بالنَّبيِّ ﷺ، فكتب إلى عبد الله بن عامر يُوفده إليه، فلما دخل عليه ورآه من باب الدَّار قام عن سريره فتلقَّاه، وقبَّل بين عينيه، وأقطعه المُرغَاب؛ لشبهه صورة رسول الله ﷺ. وكان أنسٌ رضي الله عنه إذا رآه بكى. «الإكمال» (٢/٢٠)، و «رأس مال النديم» (ص ٩).

والمِرْغاب \_ بميم مكسورة، وقد تُفتح، فراء ساكنة، فمعجمة فموحدة \_ : موضع، أي جعله له إقطاعًا ينفرد به؛ قاله الشيخ مُلاً على قاري في «شرح الشِّفا» (٢/ ٨٧).

<sup>(</sup>٣) هو على بن على بن نِجَاد \_ بنون وجيم خفيفة \_ [وضبطه ابن نقطة في «التكملة» (١/ ٢٣٣)، والحُسيني في «التذكرة» (١/ ٢٠٢) بكسر الباء (بجاد) ] ابن رفاعة الرفاعي اليشكري، أبو إسماعيل البصري. كان عابدًا فاضلاً في نفسه، حسن الصوت بالقرآن. قال في «التقريب»: «لا بأس به، رُمِيَ بالقدر، وكان عابدًا، ويُقال: كان يشبَّه بالنبي عليه انظر: «التهذيب» (٧/ ٣٠٨)، و «التقريب» (ص ٧٠١).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن يونس في «تاريخ مصر»، وأنه شهد فتح مصر، وأمره عمر رضي الله عنه بأن لا يمشي إلاَّ مقنَّعًا؛ لأنه كان يُشْبِه النبي ﷺ. قال ابن يونس: وكان له عبادة وفضل. نقلاً من «فتح الباري» (٧/ ٩٨).

<sup>(</sup>٥) هو التابعي الكبير ثابت بن أسلم البُنَانيّ المصري، من ولد بنانة بن سعد بن لؤي بن غالب. كان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على كثرة الصلاة ليلاً ونهارًا مع الورع الشديد. روى عن ابن عمر، وابن الزبير، وعنه شعبة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد. مات سنة (١٢٧هـ). «الطبقات الكبري» (٧/ ٢٣٢)، و «تهذيب الكمال» (٤/ ٣٤٢).

وقتادة<sup>(١)</sup>.

وبالتَّتَبُّع ربَّما يوجد غيرهم؛ لأنَّ في بعض مَنْ أَوْرَدْتُهُ مَنْ زدتُهُ على شيخي، كما اتَّفق له هو مع مَنْ قبله \_ رحمة الله عليهم \_ ؛ والله أعلم (٢).

\* \* \*

٢٩٦ \_ وعن القاسم، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«يَقُومُ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ عَن مَقْعَدِه إِلاَّ بَنِي هاشِمٍ، فإِنَّهُم لاَ يَقُومُونَ لِأَحَدِ». أخرجه

(۱) مضت ترجمته (ص ۳۲۲).

(٢) فائدة: نَظَمَ جماعةٌ من أهل العلم أبياتًا في ذكر المُسَبَّهين بالنبي على، منهم:

ابو الفتح ابن سيّد النّاس، نَظَمَ في خمسة:
 بِخَمْسَةِ أَشْبِهُ سوا المُخْتَارَ من مُضَرْ
 بِجَعْفَرٍ وابنِ عِمَ المُضْطَفَى قُئْمَ

يا حُسْنَ ما خُولوا مِنْ شِبْهِ بِهِ الحَسَنْ وسائب وأبي سفيانَ والحَسَنْ

٢ \_ الحافظ أبو الفضل ابن الحسين العراقي، وزاد على ابن سيَّد الناس اثنين:

وسَبْعَةٌ شُبَّهُ وا بَالمُصْطَفِى فَسَمَا لَهُ سَم بِ

لَهُ سَمَ بَدُلُكُ قَدْرٌ قَدْ زَكَا وَنَمَا وَنَمَا وَنَمَا وَنَمَا وَنَمَا وَنَمَا

٣ \_ الحافظ أبو الوليد محمد بن الشُّحنة، قاضي حلب، نَظَمَ في خمسة عشر:

وخَمْسُ عشرٍ لهم بالمصْطفى شَبَهُ سِبْ وَجَعْفَ رُ وَابْنُدُ عَبْدَان مسلمٌ وأبو سُهُ

سِبْطَاه وابنا عقيسلِ سائسبٌ قُثَمَمْ سُفْيَانَ كابِس عُفْم ابنُ النَّجَادِ هُمَمْ شَفْ

٤ \_ الحافظ ابن حجر العسقلانيّ شيخ المصنّف، له نظمٌ في عشرة منهم، ثم استدرك عليها خمسًا،

وتعقُّب ابنَ الشُّحنة في بعض مَنْ أورده، يقول:

شَبَسهُ النَّيِسيِّ لِعَشْسِ سسانسبٍ وأبسي وجَعْف رِ وابْنِسهِ ثُسمَّ ابسنِ عسامسرِ هسم

وقال \_ رحمه الله تعالى \_ مستدركًا على ابن الشُّحنة:

شَبَّهُ النَّبِسِيِّ ليه سائسبِ وأبسي وجعْف ر ولديه وابنِ عسامر انظر: «فتح الباري» (٧/ ٩٧ \_ ٩٨).

سُفْيسان والحَسَنَيْسِنِ الخسالِ أُمُّهمسا كسابِسسٍ ونَجُلَسِيْ عقيسلٍ بَبَّسةٍ قُثَمسا

سُفْيَانَ والحَسَنَيْنِ الطَّاهِرَيْنِ هُمَا

ومُسْلِم كابِسِ يتلموه مَسعُ قُثُما

الطَّبرانيُّ في «الكبير»(١)، والخطيبُ(٢) في «جامعه»(٣).

٢٩٧ \_ وعن جويبر (٤)، عن الضَّحَّاك، عن ابن عبَّاس أنَّه قال:

«نَـحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرِّسَالَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِ الرِّسَالَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِ المِّسَالَةِ، وَأَهْلُ بَيْتِ المَحلِّصِ (٥)؛ وَأَهْلُ بَيْتِ المَحلِّصِ المَحلِّصِ (١٠)؛

أخرجه الطبراني في «الكبير»، والخطيب في «الجامع» و «التاريخ»، وأبو يعلى في «مسنده»، من طرقٍ عن جعفر بن الزبير الشَّامي، عن القاسم، عن بـي أُمّامة رضي الله عنه مرفوعًا.

قلت: مداره على جعفر بن الزبير الشّامي، وهو مجمعٌ على ضعفه وترك حديثه؛ كذّبه شعبة واتّهمه بالوضع. قال البخاري والنسائي والدّارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم والفلاّس والهيثمي وابن حجر: (متروك). وقال أبو حاتم: «روى جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث». «المجروحين» (۱۲/۱۱). وقال الإمام أحمد كما في «العلل» (۲۰۸/۷) رواية ابنه عبد الله وقد قرأ عليه جملة أحاديث: «اضرب على حديث جعفر بن الزبيرا». وضرب أبو زرعة على حديثه كما في «الجرح والتعديل» (۲/۹۷۶). وقال ابن عدي عن أحاديثه: «وعامتها مما لا يُتابع عليه، والضعف على رواياته بيّن». «مختصر الكامل» رقم (۳۳۵). وقال الذهبي: «ساقط الحديث». «الكاشف» (۱/٤٢). قال في «التقريب» (ص ۱۹۹): «متروك الحديث، وكان صالحًا في نفسه». وانظر: «التاريخ الكبير» (۱/۱۹۲)، و «الضعفاء الكبير» (۱/۱۹۲)، و «الضعفاء الكبير» (سامجمع» (۸/۰۶).

• وللحديث طريقٌ آخر عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (٢٢٦/١٣) ــ رقم (٣٢٣٢) في ترجمة الحسن بن علي؛ من طريق سعيد بن كثير بن عُفير، عن الفضل ابن المختار، عن أبان بن أبسي عيَّاش، عنه مرفوعًا إلى النَّبتي ﷺ أنَّه قال: "لا يقومَنَّ أحدٌ من مجلسه إلاَّ للحسن أو الحسين، أو ذُرَيَّتهما».

وسندُهُ متروكٌ لا تقوم به حجَّة أ فيه أبان بن أبعي عيَّاش. تقدَّم برقم (٢٢٠).

- . (٤) في ( م ): جويبة! وهو خطأ.
- (٥) لم أقف عليه عند أبى طاهر المخلِّص.

<sup>(</sup>۱) (۸/ ۲٤۲) \_رقم (۲۹۴۹).

<sup>(</sup>٢) «الجامع لأخلاق الرَّاوي والسَّامع» (١٠٢/٥) \_ رقم (٨٠٢) \_ باب تعظيم المحدِّث الأشراف ذوي الأنساب. وكذلك في «التاريخ» (٩/١٠٠) في ترجمة أحمد بن الفرج المقري، لكنه قال: «يقوم الرَّجل للرَّجل». ثم قال عقبه: «أخبرني الأزهري قال: قال لنا الحسين بن أحمد بن عبد الله ابن بكير؟ الحافظ أحمد بن الفرج الجشميّ ضعيفٌ». وأخرجه أبو يعلى (٤/٣٢٣ \_ المطالب) \_ رقم (٤١٣١). (٣) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًا.

وسندُهُ ضعيفٌ (١).

۲۹۸ \_ وفيه \_ أيضًا (٢) \_ بسند ضعيف، عن على قال:

«نَحْنُ النُّجَبَاءُ، وَأَفْرَاطُنَا أَفْرَاطُ الأَنْبِيَاءِ، وحِزْبُنا حِزْبُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، والفِئَةُ البَاغِيَةُ حِزْبُ الشَّيطَانِ، ومن سوَّى بيننا وبين عدوِّنا فليس مِنَّا»(٣).

(١) بَلْ ضعيفٌ جدًّا من أجلِ جُونيْرِ بنِ سعيدٍ، وفيه انقطاعٌ.

مدار إسناده على جُويْبر بن سعيد الأزدي البلخي الخراساني الكوفي، وهو مجمعٌ على ضعفه. تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي. وضعّفه الإمام أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن المديني، وابن معين، وابن حبّان، وابن عدي، والحاكم وقال: "ذاهب الحديث". وقال النسائي، وعلى بن الجنيد، والدّارقطني: "متروك". قال الذهبي: "تركوه". قال الحافظ في "التقريب": "ضعيف جدّا". انظر: "المجرح والتحديل" (١/ ٥٠٠)، و "الضعفاء الكبير" (١/ ٥٠٠)، و "المجروحين" (١/ ٢١٧)، و "ضعفاء النسائي" رقم (١٠٤)، و "مختصر الكامل" رقم (٢٠٥)، و "لتقريب" (ص ٥٠٠).

قلتُ: والحديث معلولٌ بالانقطاع؛ فإنَّ الضَّحَّاكُ لم يسمع من ابن عبَّاس شيئًا، كما صرَّح هو بذلك، وقد سبق الإشارة إلى هذه العلَّة عند حديث (٢٥١)؛ فراجعه إنْ شئتَ. وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص ٣٩٥) بلفظ: «إِنَّا اَلُ محمَّدِ شجرة النُّبُوَّة...»، وقال: «هو موضوع، في إسناده متروكان بمرَّة».

\_ وأورده ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣/٣٦٩) \_ رقم (١٧٦٨٠) عن قتادة \_ رحمه الله تعالى \_ من كلامه، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرُونُ تَطْهِيرًا ﷺ ﴾ من كلامه، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ من شجرة النَّبُوَّة، وموضع الرَّسالة، ومختلف الأنبياء، وبيت الرَّحمة، ومعدن العلم».

- (٢) أي في: «فوائد أبـي طاهر المخلِّص»، ولم أقف عليه عنده.
  - (٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، كما قال المصنَّفُ.

أخرجه القطيعي في «زوائد الفضائل» (٢/ ٣٧٩) ــ رقم (١١٦٠) من طريق محمد بن عبيد الله بن سليمان، عن موسى بن زياد، عن يحيى بن يعلى بن بسام الصيرفي، عن الحسن بن عمرو الفُقَيَّمي، عن رشيد بن أبي راشد، عن حَبَّة العُرَني، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وابن عساكر كما في «الكنز» (٣١٧٢٨) ــ برقم (٣١٧٢٨).

قلتُ: مدار إسناده على حَبَّة ــ بفتح أوله ثم موحدة ثقيلة ــ بن جُوَيْن بن علي العُرَنيّ، كان غاليًا في التَّشَيُّع، واهيًا في الحديث، كما قال ابن حبان. ووَهِمَ من زعم أنَّ له صحبةً.

= قال الحافظ في «الإصابة» (٢/ ١٦٤): «اتَّفقوا على ضعفه، إلَّا العجليّ فوثَّقه، ومشَّاه أحمد، وقال: صالح جَزَرَة: وسط.

«وقال الساجي: يكفي في ضعفه قوله: (إنه شهد صفِّين مع عليٌّ ثمانون بدريًّا!) ». أهـ.

أقول: الذين ضعّفوه هم يحيى بن معين وابن خراش، والنسائي، والجوزجاني، وابن حبان، والدَّارقطنيُّ، وابن سعد، والسَّاجي، وسفيان بن يعقوب، والذهبي. وله ترجمة في «ثقات ابن حبان» (٤/ ١٨٤)! لكنه فيها ضعيف. وقال ابن حجر: صدوق له أغاليط، وكان غاليًا في التَّشيُّع. وكلامه الذي سبق في «الإصابة» أوفق. وهذا الحديث مما يُوافق بدعته، وقد سبق أنه من الغُلاة في الرَّفض. والله أعلم. — انظر أقوالهم في: «الضعفاء الكبير» (١/ ٢٩٧)، و «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥٣)، و «المجروحين» (١/ ٢٦٧)، و «الطبقات الكبرى» (٦/ ١٧٧)، و «ضعفاء الجوزجاني» (ص ٤٦)، و «ضعفاء الدارقطني» (رقم ١٧٨)، و «الميزان» (٢/ ٢٨٨)، و «التهذيب» (٢/ ١٦٢)، و «ذيل الكاشف» (ص ٢٩)، و «المعرفة والتاريخ» (٣/ ١٩٠)، و «التقريب» (ص ٢١٨). وموسى بن زياد، ورشيد بن أبي راشد لم أقف لهما على ترجمة؛ فالحديث ضعيف.

# ٨ - بَابُ إِكْرَامِ السَّلَفِ لأَهْلِ البَيْتِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالمُقْتَفِينَ طَرِيقَهُمْ في الإِصَابَةِ

۲۹۹ ـ عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها،
 أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قال لعليِّ رضي الله عنه:

«والذي نَفْسِي بيده، لَقَرَابَةُ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِليَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قرابتي». أخرجه البخاريُّ في غزوة خيبر من المغازي وغيرها من «صحيحه»(١).

وهذا قاله أبو بكر رضي الله عنه على سبيل الاعتذار عن منعه لفاطمة رضي الله عنها ما طَلَبَتْهُ منه مِن تَرِكَةِ النَّبِـيِّ ﷺ (٢).

٣٠٠ \_ وعن عمر بن الخطَّاب أنَّه قال للعبَّاس رضي الله عنهما:

أخرجه البخاري في كتاب المغازي \_ باب غزوة خيبر (٧/ ٤٩٣، مع الفتح)، رقم (٤٢٤١)، من طريق يحيى بن بُكير، عن الليث، عن عقيل به. وهو في المغازي أيضًا، باب حديث بني النضير، ومخرج رسول الله ﷺ (٧/ ٣٣٦، مع الفتح)، رقم (٤٠٣٦)، من طريق هشام، عن معمر، عن الزهري به.

وكذا في فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول الله ﷺ (٧/ ٧٧، مع الفتح)، رقم (٣٧١٣)، من طريق أبى اليمان، عن شعيب، عن الزهري به.

وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٣٨٠)، كتاب الجهاد والسير، باب قول النَّبي ﷺ : «لا نُورث ما تركنا فهو صدقة»، رقم (١٧٥٩)، من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب به، وكما ترى فهو متفق عليه، فقد أخرجه مسلم أيضًا، ولم يعزه المؤلف إلاّ للبخاري.

(۲) انظر: «فتح الباري» (۷/ ۷۹)، فهو فيه بنصه.

<sup>(</sup>١) متَّفقٌ عليه.

«واللَّهِ! لإِسْلامُكَ يَوْمَ أَسْلَمْتَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ إِسْلاَمِ الخَطَّابِ لِيعني والده له اللَّهِ الخَطَّابِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن إِسْلاَمِ (١) والده له أَسْلَمَ، لأنَّ إِسْلاَمَكَ كَانَ أَحَبَّ إلى رسولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن إِسْلاَمِ (١) الخطَّاب»(٢).

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢٢/٤)، من طريق محمد بن حرب المكّي، عن سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي أنَّ العبَّاس جاء إلى عمر فقال له: إنَّ النَّبيَّ يَّ أَقطعني البحرين، قال: من يعلم ذلك؟ قال: المغيرة بن شعبة، فجاء فشهد له. قال: فلم يمضِ له عمر ذلك، كأنه لم يقبل شهادته! فأغلظ العبَّاس لعمر، فقال عمر: يا عبد الله! خذ بيد أبيك.

وقال ابن سعد: قال سفيان عن غير عمرو: قال عمر: والله! يا أبا الفضل، لأنا بإسلامك كنت أسرّ مني بإسلام الخطَّاب لو أسلم لمرضاة رسول الله ﷺ.

قلتُ: محمد بن حرب المكّي، كنيته أبو عبد الله، وثّقه العجلي، وأبو حاتم: انظر: "تاريخ الثقات" (ص ٤٠٢). و «الجرح والتعديل" (٧/ ٢٣٧). وذكره البخاري في «التاريخ الكبير" (١/ ٢٩)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، لكنه قال: «أحاديثه مشهورة». وعمرو بن دينار، هو أبو محمد الأثرم الجُمَحيّ، مولاهم، المكي (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ٣٣٤). وبقية رجاله ثقات، ولكن فيه علّة مع انقطاعه: وهي أنّ مَن روى عنه سفيان لا يُعرف، فإنّ ابن سعد قال: «وقال سفيان عن غير عمرو: قال عمر: . . . »، وذكره ولم أعثر عليه عند غيره . أمّا الانقطاع، فإنّ محمدًا الباقر لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٢٧).

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» (٤/ ٣٠)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٦/ ٣٦٩)، من طريق المعلَّى بن أسد، عن وهيب، عن داود بن أبـي هند، عن عامر أنَّ العبَّاس تحفَّى عمر في بعض الأمر، فقال له: يا أمير المؤمنين! أوأيت لو جاءك عمّ موسى مُسلَّمًا، ما كنت صانعًا؟

قال: كنت والله محسِنًا إليه. قال: فأنا عمُّ محمد النَّبيُّ ﷺ قال: «وما رأيك يا أبا الفضل؟ فوالله لأبوك أحبَ إلى رسول الله ﷺ من أبي، فأنا أوثر حبَّ رسول الله ﷺ من أبي، فأنا أوثر حبَّ رسول الله على حُبِّي».

المعلَّى بن أسد، ووُهيْب بن حالد (ثقتان ثبتان)، مضيا عند حديث رقم (٢٣١)، وداود بن أبي هند، اسمه دينار بن عُذَافر، أبو محمد البصريّ، ويقال: طهمان القُشيريّ مولاهم. قال أحمد: «ثقة ثقة». «تهذيب التهذيب» (٣/ ١٨٢). أخرج له مسلم والأربعة. أمَّا عامر، فهو عامر الأحول، واسمه عامر بن عبد الواحد البصري. قال يحيى بن معين: «عامر الأحول بصري، وهو ابن عبد الواحد، وكلُّ عامر يروي عنه البصريون ليس غيره». «تعجيل المنفعة» (ص ٧٤٥). . . وهو مختَلَفٌ فيه:

<sup>(</sup>١) (من إسلام) سقطت من (م)، دون سائر النُّسخ.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ رجالُهُ ثقاتٌ، لكنه منقطعٌ.

٣٠١ \_ وعن الليث بن سعد، عن أبي الأسود محمد، عن عروة بن الزُّبير قال: «ذهب عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما مع أُناس من بني زُهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء عليهم، لقرابتهم من رسول الله ﷺ». علَّقه البخاريُّ في مناقب قريش من «صحيحه»(١)، ووصله بعده سواء، لكن بدون القصد [ح٥٦/ب] منه هنا، فقال:

حدَّثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الليث، حدَّثني أبو الأسود، عن عروة بن الزُّبير قال:

«كان عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما أحبُّ البشرِ إلى عائشَة رضي الله عنها بعد النَّبيِّ ﷺ وأبي بكر. وكان أبرَّ الناس بها، وكانت لا تُمْسك شيئًا مما جاءها من رزق الله إلاَّ تصدَّقت!». فقال ابنُ الزُّبير: «يَنْبَغي أن يؤخذ على يديها».

فقالت: «أَيُوْخَذُ على يديّ؟ عليَّ نذرٌ إنْ كلَّمتُه». فاستشفع لها برجال من قريشٍ وبأخوال رسول الله ﷺ خاصَّة، فامتنعتْ. فقال له الزُّهْريون أخْوَالُ النَّبِيِّ ﷺ

قال الإمام أحمد: «ليس هو بالقوي في الحديث». وقال مرةً: «ليس بالقوي، وهو ضعيف». وقال الحُسَيْنِي في «الإكمال» (ص ٢٢٢): «مجهول». وقال في «التذكرة» (٧٩٣/٢) تبعًا لشيخه المرزِّي في «تهذيب الكمال» (١٤/ ٦٥): «ليس بمشهور» وتعقَّبه ابن حجر في «تعجيل المنفعة» (ص ٢٤٥) بقوله: «قلت: بل عامر بن عبد الواحد المشهور».

ووثَّقه جماعةٌ من الحفَّاظ، قال ابن معين: «ليس به بأس». وقال أبو حاتم: «هو ثقة لا بأس به». «المجرح والتعديل» (٣٢٦/٦). وقال ابن عدي: «لا أرى بروايته بأسًا». «مختصر الكامل» رقم (١٢٥٨). قال المحافظ في «التقريب» (ص ٤٧٧): «صدوق يُخطىء». وعلى كلَّ فهو منقطع، فإنَّ عامرًا الأحول الظاهر أنه لم يسمع من عمر رضي الله عنه، فقد ذكر الحافظ في «التقريب» أنه يروي عن عائذ بن عمرو الممزنيّ الصحابي ولم يُدركه، وكانت وفاة عائذ رضي الله عنه سنة (٢٦هـ)، في ولاية عبيد الله بن زياد، فكيف له أن يدرك عمر بن الخطاب؟!

بل نقل في "تعجيل المنفعة" عن ابن أبي حاتم أنه يروي عن أبي الصَّدِّيق النَّاجي بكر بن عمرو، وكانت وفاته سنة (١٠٨هـ)، وعمرو بن شعيب وكانت وفاته سنة (١١٨هـ)، فبعيدٌ جدًّا سماعه من عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱) (۹۳۳/۲، مع الفتح)، رقم (۳۰۰۳)، معلقًا، كتاب المناقب، باب مناقب قريش. وانظر: «تغليق التعليق» (٤/٤٤).

\_ منهم عبد الرَّحمن بنُ الأسود بنِ عبد يَغُوْث، والمسْوَرُ بنُ مَخْرَمَة \_ : «إذا استأذنًا فاقتحم الباب، فَفَعَل فأرسل إليها بعشر رقاب فَأَعْتَقَتْهُم، ثم لم تزلُ تُعْتِقُهُم حتى بلغتْ أربعين، وقالت: وددتُ أنِّي جعلْتُ \_ حين حلَفْتُ \_ عملاً أعمله فأفرغ منه (١).

٣٠٢ \_ وقال رَزينُ بنُ عُبَيْدِ (٢): كنت عند ابن عبّاس رضي الله عنهما فأتلى زينُ العابدين عليُّ بنُ الحسين، فقال له ابنُ عبّاس: «مَرْحَبًا بالحبيب ابن الحبيب» (٣).

٣٠٣ \_ وعن الشَّعْبِيِّ قالْ: "صلَّى زيدُ بنُ ثابتِ رضي الله عنه على جنازة، ثم قُرِّبتْ له بَعْلَتُهُ لِيَركَبَهَا، فجاء ابنُ عبَّاسٍ رضي الله عنهما فأخَذَ بركابه». فقال زيدُّ: «خَلِّ عنه يا ابنَ عمِّ رسول الله ﷺ».

فقال: «هكذا نَفْعَلُ بالعُلَماء»، فقبَّل زيدٌ يَدَ ابنِ عبَّاسٍ وقال: «هكذا أُمِرْنَا [ح٧٥/ أَ] أَنْ نَفْعَلَ بَأَهْلِ بَيْتِ نبيِّنَا»(٤).

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٦/ ٥٣٣، مع الفتح)، رقم (٣٥٠٥)، كتاب المناقب، باب مناقب قريش

<sup>(</sup>٢) ني (م): زر بن عبيد!!

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ صحيحٌ .

أخرجه أحمد في «الفضائل» (٢/ ٧٧٧)، رقم (١٣٧٧)، من طريق يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبـي إسحاق، عن رَزين بن عُبيْد، قال: كنت عند ابن عباس. . . وذكره.

يحيى بن آدم، هو ابن سليمان الكوفي، أبو زكريا مولى بني أمية (ثقة حافظ فاضل). «التقريب» (ص ١٠٤٧)، ورزين بن عُبيد هو العبدي. روى عن ابن عبًاس، وتفرّد بالرّواية عنه أبو إسحاق كما في «المنفردات والوحدان»، للإمام مسلم (ص ١٣٧). قال العجلي: «كوفي تابعي ثقة». «الثقات» له (ص ١٦٠). ووثقه ابن حبان (٤/ ٢٤)، وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٣٢٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٠٧)، ولم يذكرا فيه شيئًا. وبقية رجاله ثقات، سبقوا مرارًا.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢١٣/٥)، بإسناد صحيح، قال: أخبرنا الفضل بن دُكين، قال حدَّثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن العيْزار بن حُريث قال: كنت عند ابن عبَّاس وأتاه عليّ بن الحسين فقال: . . . فذكره . العيْزار بن حُريث، هو العبْدي الكوفيّ . (ثقة) . «التقريب» (ص ٧٦٦) . وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) أورده القاضي عياض في «الشِّفا» (٢/ ٤٢)، كما عزاه له المصنِّف، وسيأتي الكلام عليه قريبًا.

### ٣٠٤ \_ وعن عبد الله بن حسن بن حسن (١) قال:

• ٣٠٥ \_ وعن أبي بكر بن عيَّاش رحمه الله (٥) قال:

«لو أتاني أبو بكر وعُمَرُ وعليٌّ رضي الله عنهم لبدأتُ بحاجة عليٌّ قبلهما، لقرابته من رسول الله ﷺ، وَلأَنْ أَخِرَّ من السَّماءِ إلى الأرْضِ أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أُقدِّمَه عليهما». أورد الثَّلائة القاضي عِيَاضٌ في «الشِّفا»(٦).

وقول ابن عيَّاش أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٤/ ٣٧٩)، في ترجمته قال: أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي، حدَّثنا عمر بن أحمد الواعظ، حدَّثنا علي بن الحسين بن حرب القاضي، حدَّثنا أبو السُّكيْن زكريا بن يحيى قال: سمعت أبا بكر بن عيَّاش يقول: . . . فذكره.

قلتُ: وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، إلا أبا العلاء القاضي الواسطي شيخ الخطيب، واسمه محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب بن مروان، فهو ضعيف لا يُعتمد على حفظه كما قال الحافظ في «اللسان» (٥/ ٢٩٤). واتَّهمه الخطيب بوضع حديثين. «تاريخ بغداد» (٣/ ٣١٠)، وانظر: «الكشف الحثيث» (ص ٢٤٢). وعمر بن أحمد الواعظ، هو الإمام المشهور المعروف بابن شاهين (ثقة مأمون). «تاريخ بغداد» (١/ ٢٦٥). وعلي بن الحسين بن حرب (ثقة فقيه جليل مشهور). «التقريب» (ص ٢٩٣). وأبو السُّكيْن (ثقة). «الكاشف» (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>١) تقدَّمت ترجمته (ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت الإشارة إلى مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) (لي)، سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٤) أورده القاضي عياض في «الشَّفا» (٢/ ٤٢)، فصلٌ في توقيره وبر آله وذريته. . . كما عزاه له المؤلف. وسبق نحوه برقم (١٤١)، عند أبسي الفرج الأصبهاني بسند ضعيف.

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الأسدي الكوفي المقرىء، مشهور بكنيته، والأصحُّ أنها اسمه. وهو يروي عن أجلَّة الناس، وحديثه فيه كثرة. روى عنه من الكبار جماعةٌ. كالثوريّ، وابن المبارك، وابن مهدي، وابن المديني، والطيالسي، وأحمد، وابن معين، وابني شيبة. مات سنة (١٩٣هـ). «تاريخ بغداد» (١٤/ ٣٧٤)، و «النبلاء» (٨/ ٤٩٥).

 <sup>(</sup>٦) «الشَّفا بتعريف حقوق المصطفى» (٤٣/٢)، فصلٌ في توقيره وبر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه.

<sup>•</sup> ومما يَحْسُنُ التنبيه عليه ههنا: أنَّ قول أبي بكر بن عيَّاش هذا ــ رغم ضعفه ــ لا يدل على =

= تقديمه عليًا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم في الأفضلية، والإجماع منعقدٌ عند أهل السُّنَّة والجماعة على تقديم الشَّيخين في كلِّ شيء.

فقد سبق في أنْ ذكرنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في "صحيح البخاري» (٣٦٥٥): "كنَّا نُخيّر بين الناس في زمن رسول الله عليه ، قنخيّر أبا بكر، ثم عمر بن الخطّاب، ثم عثمان بن عفان».

وعنه رضي الله عنه في البخاري أيضًا (٣٦٩٧): «كُنَّا لا نعدل بأبسي بكر أحدًا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النَّبـي ﷺ لا نُفاصل بينهم».

وبوَّب الآجريُّ في "كتاب الشريعة» (١٨٣٠/٤): باب ذكر بيان تقْدمة أبـي بكر رضي الله عنه على جميع الصَّحابة رضي الله عنه في حياة رسول الله ﷺ وبعد وفاته. انظر الأرقام: (١٢٩١، ١٢٩٢، ١٢٩٣، ١٢٩٣، ١٢٩٩، ١٢٩٥)

وفي "صحيح البخاري" (٣٦٧١)، عن محمد بن الحنفية قال: «قلت لأبي: أيّ النّاس خيرٌ بعد رسول الله على قال: أبو بكر، قلت: ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر، وخشيتُ أن يقول عثمان! قلت: ثم أنت! قال: ما أنا إلّا رجلٌ من المسلمين»

وهذا الأمر يكاد أن يكون متواترًا عن عليٌ رضي الله عنه، بل نصَّ شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (١/١١)، و (٧٢/٢)، على تواتره عنه من وجوه كثيرة. فقد روى عنه أبو جحيفة الشّوائي، وعمرو بن خُريث، وعبد خير الهمداني، وعبد الله بن سلمة، وعلقمة بن قيس، والنّرَّال، وعلي بن ربيعة الوالبي، نحوه بأسانيد صحيحة وحسنة. انظرها عند:

 وأشار إلى أوَّلها ابنُ عبدِ البرِّ في «جامع العلم» له (١)، فإنَّه قال: «وروينا من وجوهٍ عن الشَّعبيِّ قال:

صلَّى زيدُ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه على جنازة، ثم قُرِّبَتْ له بَغْلَتُهُ لِيَرْكَبَها، فجاء ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما فأخَذَ بركابه. فقال له

= (۲۱۲۸)، وابن أبـي عاصم في «السنة» (۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۵، ۱۲۰۵، ۱۲۰۹، ۱۲۰۷، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸، ۱۲۰۸،

وجاء عن على بن أبى طالب أنه كان ينهى عن تقديمه على الشّيخين رضي الله عنهم أجمعين:

أخرج ذلك الإمام أحمد في «الفضائل» (١/ ٨٣)، رقم (٤٩)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢/ ٥٧٥)، رقم (١٢١٩)، من طريق محمد بن طلحة، عن أبي عُبيدة بن الحكم، عن الحكم بن جحل، عنه، ولفظه: «لا يُفضَّلني أحدٌ على أبي بكر وعمر إلاَّ جلدته حدَّ المفتري». وأبو عُبيدة، واسمه أميّة بن الحكم. قال الذهبي في «الميزان» (١/ ٤٤٢): «لا يُعرف». وقال في «الميزان» (٧/ ٣٩٦): «قال يعيى بن معين: مجهول».

وأخرج نحوه في «الفضائل» أيضًا (٣٣٦/١)، رقم (٤٨٤)، من طريق أبسي معشر، عن إبراهيم النَّخعي، عن علقمة بن قيس، عنه. وأبو معشر، هو نجيح بن عبد الرحمن المدني، مولى بني هاشم، مشهور بكنيته (ضعيف) كما في «التقريب» (ص ٩٩٨). روى له الأربعة. ويمكن أن يقوِّي أحدهما الآخر.

وانظر للاستزادة في هذه القضية: «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» لللالكائي (٨/ ١٤٦٩ وما بعدها)، و «السُّنَّة» للخلَّل (٢/ ٣٧١)، و (٧٣/٢)، و «منهاج السنة» لابن تيمية (١/ ١١)، و (٧٣/٢)، و «فتح الباري» (٧/ ٢١، ١٧).

ويظهر والله أعلم أنَّ هذا الكلام لم يثبت عن أبـي بكر بن عيَّاش، فقد سبق الإِشارة إلى ضعفه. . . يُضاف إلى ذلك ما رواه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٣٧٨/١٤)، عن الحسن بن عيسى قال: «كان ابن المبارك يُعظِّم الفضيْل وأبا بكر بن عبَّاش، ولو كانا على غير تفضيل أبـي بكر وعمر لم يُعظِّمْهما».

وُلذا علَّق العلَّمة ملا على قاري رحمه الله تعالى على قوله: «ولَّأَنُ أُخِرَّ من السَّماء إل الأرْض أحبُ إليَّ من أَنْ أُقدَّمَه عليهما»، بقوله: «أي في الأفضلية، فذفَعَ توهُّم التفضيل في القضية، ثم فيه إنه يجب على النابع أن يُقدِّم من قدَّمه المتبوع. ولذا أذِنَ عمر رضي الله عنه بالدخول لبلال وسلمان قبل العبَّاس وأبي سفيان رضي الله تعالى عنهم حين اجتمعوا على باب عمر! فقال أبو سفيان للعبَّاس: أتريد أن يُقدِّم علينا الموالي؟! فقال العبَّاس: الذَّنب منَّا حيث تأخَّرُنا فيما كان يجب التَّقدُّم علينا. وهذا الذي قال ابن عبًاش رأيٌ له، وإلاَّ فالجمهور على أنَّ الأفضل يستحقّ التقديم في كلِّ شيء، فتأمَّل». اهد. كلام القاري. انظر: «شرح الشَّفاء» (٢/ ٨٧ ، ٨٨).

(۱) (۱/ ۱۹ه)، رقم (۸۳۲).

زيد (١): «خلِّ عنه يا ابنَ عمِّ رسولِ اللَّهِ ﷺ. فقال ابنُ عبَّاسٍ: «هكذا نَفْعَلُ بالعُلَمَاءِ والكُبَراءِ»(٢).

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٠٧)، رقم (٤٧٤٦)، من طريق أبي نُعيم الفضل بن دُكين، عن رَزين بيَّاع الرُّمَّان، عن الشَّعبيُّ به، دون ذكر صلاة زيد بن ثابت على الجنازة، ولا تقبيل يد ابن عبَّاس. والفسويّ في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٨٤)، ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٩٧)، و (٥٤)، وابن عساكر في «التاريخ» (١٩/ ٣٢٦)، من طريق عبيد الله بن موسى وأبي نُعيم به، والطبري فيما عزاه له الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٧).

قلتُ: رَزِين بيَّاع الرُّمان، هو رَزِين بن حبيب الجهنيّ الكوفيّ الرُّمَّاني، وثَّقه أحمد، ويحيى بن معين، كما قال الحُسيني في «التذكرة» (١/ ٤٨٨). أخرج حديثه الترمذي، وأحمد. وبقية رجاله أثمة ثقات مشهورون.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٣٥٤): «... ورجاله رجال الصحيح، غير رَزين الرَّماني وهو ثقة». وساقه الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٤٩١)، من طريق الفسوي، وقال: «بإسناد صحيح».

وأخرجه الخطيب في «الجامع» (٢٨٣/١)، رقم (٣١٠)، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٢٦/١٩)، من طريق قُبَيْصة بن عُقْبة، عن سفيان، عن رزين به، ولم يذكر الجنازة.

قُبيصة بن عُقبة ، هو أبو عامر الكوفي السُّوائي . قال فيه ابن معين : ثقة في كلُّ شيء إلاَّ في حديث سفيان ، فإنه سمع منه وهو صغير ! «التهذيب» (٨/ ٣٠٣) . قال في «التقريب» (ص ٧٩٧) : «صدوق ربما خالف» .

قلتُ: أخرج له الجماعة، وله في "صحيح البخاري" ثمانية أحاديث عن سفيان الثوري، فلا يُلتفت إلى كلام ابن معين. وانظر: "التعديل والتجريح" لأبي الوليد الباجي (٣/ ١٠٦٧). وبقية رجاله مضى ذكرهم. وسفيان هو الثوري.

وأخرجه ابن سعد أيضًا (٢/ ٣٦٠)، والحاكم (٣/ ٤٧٨)، رقم (٥٧٨٥)، وابن عساكر في «التاريخ» (٣٢ ٥٧٨) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمرو [ووقع في «الطبقات» (محمد ابن عمر) وهو غلط، وسيأتي في التخريج مزيد بيان»]، عن أبي سلمة، عن ابن عبّاس، لكنه قال: «هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا». قال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وإسناده صحيح أيضًا.

محمد بن عبد الله الأنصاري، هو أبو عبد الله البصري القاضي، من أحفاد أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرج حديثه الجماعة. قال في «التقريب» (ص ٨٦٥): «ثقة». ومحمد بن عمرو، وليس (ابن عمر)، هو ابن علقمة بن وقاص الليثي، وثقه النسائي، وابن المديني، ويحيى القطان، وأبو حاتم. تقدَّم برقم (١٦٢). وأبو سلمة، هو ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي (ثقة مكثر). تقدَّم برقم (١٦٢).

<sup>(</sup>١) (زيد)، سقطت من (م).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ ثقاتٌ.

قال ابنُ عبد البرِّ<sup>(۱)</sup>: «وزاد بعضهم في هذا الحديث: أنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ كَافَأَ ابنَ عبَّاسٍ على أُخْذِهِ بِرِكَابِهِ أَنْ قَبَّلَ يَدَهُ وقال: (هٰكَذَا أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ بَأَهْلِ بَيْتِ نبِيِّنَا ﷺ)».

قال: «وهذه الزِّيادة مِنْ أهل العلم من يُنْكِرُهَا(٢).

وابن عساكر في "التاريخ" (٣٢٦/١٩)، من طريق مِنْجَاب، عن علي بن مُسْهر، عن رَزين به.

مِنْجَاب، هو ابّن الحارث التميمي (ثقة). «التقريب» (ص ٩٧٠). وعلي بن مُسْهر، هو القرشي الكوفي، قاضي الكوفة (ثقة له غرائب بعد ما أضرًا). «التقريب» (ص ٧٠٥).

(١) «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٤٥).

(٢) الظاهر والله تعالى أعلم أنَّ هذه الزِّيادة في القصَّة (تقبيل زيدٍ يد ابن عبَّاسٍ) غير ثابتةٍ ولا
 محفوظةٍ، فهي منكرة، فإني لم أجدها في جميع المصادر التي خرَّجتُ منها القصَّة.

وقد أخرَجها ابن المقرىء في «جزئه تقبيل البد» رقم (٣٠)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٢٦/١٩)، من طريق أحمد بن علي بن زيد، عن الحسن بن داود الأحمر، عن حماد بن سلمة، عن عمَّارِ بن أبني عمَّار، أنَّ زيد بن ثابت ركب يومًا فأخذ ابن عبَّاس بركابه... وفيه قول زيد: «أَرِنِي يَدَكَ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ فَقَبَّلها».

قلتُ: وهذا إسنادٌ ضعيفٌ، فيه مجاهيل، والزِّيادة منكرة.

محمد بن علي، وأبو يشجُب، وعلي بن محمد بن شبيب، وأحمد بن علي بن زيد، والحسن بن داود الأحمر، لم أجد لهم ترجمة. وحمَّاد بن سلمة، إمام مشهور (ثقة عابد)، لكن تغيَّر حفظه بأخرة، تقدَّم عند حديث (١٣٢). وعمَّار بن أبي عمَّار مولى بني هاشم، وثَقه أحمد، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبان وقال (٥/ ٢٤٧): «كان يُخطىء». وانظر: «تهذيب التهذيب» (٧/ ٣٤١). ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٧٠٩): «صدوق ربما أخطأ».

وأورد له البخارئ حديثًا في «الأوسط»، كما قال الحافظ [المطبوع باسم: التاريخ الصغير] (١/ ٥٥)، عن ابن عبَّاس في سنِّ النَّبي ﷺ وقال: ﴿... ولا يُتابع عليه، وكان شعبة يتكلَّم في عمَّار».

ويدلُّ على نكارتها وأنها غير محفوظة، أنها معلولة بما يلي:

**اُولاً**: عمَّار بن أبـي عمَّار، وهو وإنْ كان موثَّقًا إلاَّ أنه يُخطىء، ولم يُتابع على روايته، ومما يؤكِّد خطأه في هذه الزيادة أمور:

( أ ) أنَّ الثقات الأثبات الذين رووا القصَّة عن ابن عبَّاس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وهما (عامر الشَّعبيّ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن)، خالفاه جميعًا فلم يذكرا تقبيل يدِ ابنِ عبَّاس، وهما أوثق من عمَّار بن أبي عمَّار بلا شك.

( ب ) أنَّ الذي روى القصَّة عن الشَّعبـيُّ أيضًا، وهو رَزين الرُّماني، لم يذكر هذه الزيادة.

( ج ) وكذلك رواها عن رزين جماعةٌ من الحفّاظ وهم (الفضل بن دُكين، وعبيد الله بن موسى، =

«والجنازة كانت جنازة أُمِّ زيد بن ثابت، صلَّى عليها زيدٌ وكبَّر أربعًا، وأخذ ابنُ عبَّاس بِرِكَابِهِ يومئذ»، انتهى(١).

٣٠٦ \_ ونحو ثانيها، ما ثَبَتَ من حديثِ يعلى بنِ حكيمٍ، عن عكرمةً، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه [ح٧٥/ب] قال:

«إِنْ كَانَ لَيَبْلُغُني الحديثُ عن الرَّجلِ \_ يعني من أصحاب النَّبيِّ ﷺ \_ فَآتيه وهو قائلٌ، فَأَتوسَّدُ ردائي على بابه، فتسْفِي الرِّيحُ على وجْهي التُّرَابَ، فيَخْرجُ فيراني

= وسفيان النوري، وعلي ابن مُسهِر)، ولم يذكر أحدٌ هذه الزيادة.

ثانيًا: أنَّ الذي روى هذه الزيادة عن عمَّار هو حمَّاد بن سلمة، وهو وإنْ كان ثقةً إلَّا أنه تغيَّر حفظه بأخرة. وقد رواه عنه الحسن بن داود الأحمر، وهو لا يُعرف، لم أقف له على ترجمة.

ثالثًا: يُضاف إلى ما سبق أنَّ رواية عمَّار بن أبي عمَّار عند ابن المقرىء مسلسلة بالمجاهيل الذين لا يُعرفون! ومن هذه حاله يأتي بالمناكير، ويخالف الثقات الأثبات. والله تعالى أعلم بالصواب.

• تنبيه: عزا الشيخ ابن بدران رحمه الله تعالى في "تهذيب تاريخ دمشق؟ (٥/ ٤٥١) هذا الحديث إلى ابن عساكر من طريق أبي سلمة عن ابن عبّاس وأنّ فيها تقبيل زيد بن ثابت يد ابن عبّاس، وهو وَهُمّ منه رحمه الله، فلم أجد هذه الرّواية من هذا الطريق بهذه الزيادة في "تاريخ ابن عساكر" المطبوع، وإنما هي من طريق ابن المقرىء عن عمّار بن أبى عمّار عن ابن عباس.

أقول: وممن أنكر ما رُوي في تقبيلِ اليدِ الإِمامُ مالكُ بنُ أنس رحمه الله تعالى كما حكاه عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما في «مختصر الفتاوى المصرية» (ص ٦٤هـ)، وابن حجر في «الفتح» (١١/ ٥٦).

قال الأبهريّ من المالكية: "وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبُّر والتعظُّم، وأما إذا كانت على وجه القُرْبة إلى الله لدينه، أو علمه، أو لشرفه، فإنَّ ذلك جائز». "فتح الباري» (١١/ ٧٥).

وممن ذهب إلى ذلك أيضًا: أبو عمر ابن عبد البرِّ كما نقله ابن مفلح عنه، أنه قال: «كان يُقال: تقبيل اليد إحدى السَّجدتين». انظر: «الآداب الشرعية» (٢/ ١٧٨).

• ومما يجدر التَّنبيه عليه في هذا الصَّدد: أنَّ القول بنكارة هذه الزيادة لا يعني إنكار جميع ما ورد في الباب، فقد جاء من طرق صحيحة وحسنة تقبيلُ بعضِ الصَّحابة يد النَّبي ﷺ، كما فعل ذلك مَنْ قدم من غزوة مؤتة. ونحوه جاء عن بعض الصَّحابة الكرام مع بعضهم بعضًا، كتقبيل أبي عُبيدة يد عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ولذا رحَّص فيه أكثر الفقهاء كأحمد وغيره لمن فعل ذلك على وجه التديُّن الخطاب رضي الله عنهما للدُّنيا. انظر: "مختصر الفتاوى المصرية". (ص ٣٣٥)، و "فتح الباري" (١١/٧٥)، ومقدمة تحقيق "جزء ابن المقرىء" للشيخ الجدَّاد (ص ٢٨، وما بعدها).

(١) انظر: «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ١٤٥).

فيقولُ: يا ابن عمِّ رسولِ الله ﷺ! ما جاء بك؟ أَلاَ أَرسَلتَ إليَّ فَآتيك؟ فأقول: لا، أَنا أَحَقُّ أَنْ آتيك...»، وذكر القصَّة<sup>(١)</sup>.

## ٣٠٧ \_ وقالت فاطمة ابنة عليِّ بن أبي طالبِ(٢):

(١) إسناده صحيح.

أخرج القصة بطولها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٢/ ٣٦٧)، والدارمي في «سننه» (١/ ١٥٠)، رقم (٣٧٥)، والحسن رقم (٣٦٥)، والحسن المحلواني في «كتاب المعرفة» له، كما عزاه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١/ ٣٦٥)، رقم (٢٠٥)، وأبو بكر الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (١/ ٢٣٤)، رقم (٢١٩)، باب آداب الاستئذان على المحدِّث، كلُّهم من طرقي عن يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم به، ولفظه عن ابن عباس قال:

المَّا قُبِضَ رسول الله ﷺ قلت لرجل من الأنصار: هلُمَّ فلنسأل أصحاب رسول الله ﷺ فإنهم اليوم كثير، فقال: واعجبًا لك يا ابن عباس! أترى الناس يفتقرون إليك (وفي بعض الطرق: يحتاجون)، وفي الناس من أصحاب رسول الله ﷺ عن الناس من أصحاب رسول الله ﷺ عن الحديث، فإن كان ليبلغني. . . . الحديث.

وفي آخره، قال ابن عبَّاس: الفعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. قال: هذا الفتى كان أعقل مني». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي.

وأخرجها عبد الله بن أحمد في "زوائد الفضائل" (٩٧٦/٢)، رقم (١٩٢٥)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٤٤/١٠)، رقم (١٠٥٩)، من طريق وهب بن جرير، عن أبيه، عن يعلى به، قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٧٧/٩): «... ورجاله رجال الصحيح". والفسوي في "المعرفة" (١/ ٤٤٧)، من طريق أحمد بن منبع، عن يزيد بن هارون به.

وهذا إسنادٌ رجاله كلُّهم ثقات.

يزيد بن هارون، هو ابن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي (ثقة متقن عابد)، أخرج حديثه الجماعة. «التقريب» (ص ١٠٨٤). وجرير بن حازم، هو ابن زيد الأزدي (ثقة، لما اختلط حجبه ولده). روى له الجماعة. «الكاشف» (١٩١/١). ويعلى بن حكيم الثقفي مولاهم المكي (ثقة)، أخرج له البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن سوى الترمذي. «التقريب» (ص ١٠٩٠). ووهب بن جرير \_ في إسناد عبد الله والطبراني \_ (ثقة). تقدَّم عند رقم (٢٥٣). وأحمد بن منيع \_ في إسناد الفسوي \_ (ثقة حافظ)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ١٠٠).

(٢) هي فاطمة بنت على بن أبي طالب، القرشية الهاشمية، وهي فاطمة الصغرى. روت عن أبيها =

«دخلتُ على عمرَ بنِ عبد العزيز وهو أمير المدينة، فأخرجَ مَنْ عنده وقال:

يا ابنة عليّ ! والله ما على ظهر الأرضِ أَهْلُ (١) بَيْتٍ أَحَبُّ إليَّ منكم، ولأنتِ أَحَبُّ إليَّ منكم، ولأنتِ أَحَبُ إليَّ مِنْ أَهْل بَيْتِي »(٢).

٣٠٨ \_ وحكى صاحب «المجالسة»(٣) أنَّ أبا عثمان النَّهْديُّ (٤) رحمه الله وكان من ساكني (٥) الكوفة، لمَّا قُتِلَ الحُسَيْنُ بنُ عليٌّ رضي الله عنهما تحوَّل إلى

= وقيل لم تسمع منه، وعن أخيها محمد ابن الحنفية، وأسماء بنت عُميْس. وعنها الحارث بن كعب، والحكم بن عبد الرحمن بن أبي نعم. ماتت سنة (١١٧هـ)، وقد جاوزت الثمانين. «تهذيب الكماك» (٣٥/ ٢٦١)، و «التقريب» (ص ١٣٦٧)، و «أعلام النساء» (٤/ ٨١).

(١) (أهل) سقطت من ( ز )، دون سائر النُّسخ.

(۲) لم أقف له على إسناد لأحكم عليه. والخبر ذكره السَّمهودي في «جواهر العقدين» (ص ٣٨٩)،
 وابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة» (٢/ ٥٢٣)، ولم يعزواه لأحد، ، كما هو صنيع المؤلف.

(٣) «المجالسة وجواهر العلم» (٥/ ١٦٨ ــ تحقيق مشهور)، رقم (١٩٩٤)، من طريق ابن أبي الدُّنيا، عن محمد بن سلَّم، عن عبد القاهر بن السَّري، عن أبيه، عن جدَّه قال: كان أبو عثمان النَّهُدي. . . وذكره . وعبد القاهر بن السّري، هو السّلميّ، أبو رفاعة، ويُقال: أبو بشر البصريّ . أحرج له أبو داود، وابن ماجه . قال في «التقريب» (ص ٦١٨): «مقبول».

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٩٧) قال: أخبرنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل النّهديّ قال: كان أبو عثمان النّهديّ من ساكني الكوفة، ولم يكن له بها دار لبني نَهْدٍ، فلمّا قُتل الحسين بن عليّ عليه السَّلام تحوّل فنزل البصرة وقال: "لا أسكن بلدًا قُتل فيه ابن بنت رسول الله ﷺ. وأبو غسّان النّهديّ (ثقة متقن، صحيح الكتاب، عابد)، تقدّم برقم (٦٧). وأورده المِزِّي في ترجمته من "تهذيب الكمال» (٢٧/ ٤٢٧)، وابن حجر في "التهذيب»، وغيرهما.

(٤) في ( م ): المهديّ، وهو تصحيف.

• وأبو عثمان النَّهَديَّ، تابعي جليل مخضرم، اسمه عبد الرحمن بن مَلَ، \_ بفتح الميم، ويجوز ضمّها وكسرها، بعدها لام ثقيلة \_ بن عمرو بن عدي، أدرك الجاهلية، وأسلم على عهد النَّبي على وصدَّق إليه، ولم يلقه، ثم هاجر إلى المدينة بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. روى عن جماعة من كبار الصحابة. مات بالبصرة سنة (٩٥هـ) وقيل بعدها، وعاش (١٣٠ سنة)، وقيل أكثر. أخرج حديثه الجماعة. «تهذيب الكمال» (٤٢٤/١٧)، و «الإصابة في تمييز الصحابة» (٥٤/٨).

٠ (٥) في ( م )؛ سكان.

البصرة وقال(١): «لا أَسْكُنُ بلدًا قُتِلَ فيه ابنُ بنتِ النَّبِيِّ عَلَيْ (٢)».

٣٠٩ \_ وعند القاضي عياض (٣) أنَّ مالكًا رحمه الله لمَّا تعرَّض له جعفر بن سليمان (٤) والي المدينة ونال منه ما نال، وحُمِل مغشيًا عليه! دخل عليه النَّاس فأفاق، فقال: «أَشْهدكم أنِّي قد جَعَلْتُ ضاربي في حِلِّ»، فسُئل بعد ذلك فقال:

«خِفْتُ أَنْ أُمُوتَ فَأَلْقَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَأَسْتحيي منه أَن يَدْخُلَ بعضُ آله النَّارَ بسببي».

وقيل: إنَّ المنصورَ أقاده من جعفر، فقال له مالكٌ: «أعوذ بالله! واللَّهِ ما ارتفعَ منها سَوْطٌ عن جسمي إلَّا وقد جَعَلْتُهُ في حِلِّ، لِقَرَابته من رسول الله ﷺ (٥٠).

٣١٠ ــ (٦) وروينا عن أحمدَ بنِ حنبل أنَّه كان يُلامُ في تقريبه لعبد الرَّحمن بنِ صالح (٧) لشيعيَّتِهِ فيـقول: «سبحان الله! رجلٌ أَحَبَّ قومًا من أهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ؛

<sup>(</sup>١) في ( م ): فقال.

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، و(ز)، بينما في (م)، و(ك)، و(ل)، و(هـ): ابن بنت رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٣) في «الشَّفا» (٢/ ٤٢ ــ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، أبو القاسم العباسي، ابن عمِّ المنصور، كان من نبلاء الملوك جُودًا وبذُلاً، وشجاعة وعلمًا، وجلالة وسؤدُدًا. ولي المدينة، ثم مكة معها، ثم عُزل، فولي البصرة للرشيد. قال المؤلف في «التحفة»: وجعفر هذا هو الذي تجرَّأ على الإمام مالك، حين أفتى بأنَّ طلاق المكره ليس بشيء. مات سنة (١٧٤ أو ١٧٥هـ). «سير أعلام النبلاء» (٨/ ٢٣٩)، و «التحفة الطيفة» (١/ ٢٣٩).

 <sup>(</sup>٥) انظر في سبب ضرب الإمام مالك، والتحقيق فيمن ضربه، ومتى كان ذلك الضرب، وكم سوطًا ضُرب: «الديباج المذهب» لابن فرحون (ص ٧٦ ــ ٧٨).

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: (فإنَّ لمثله ذخر القياما) سقط من ( ز ).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن صالح الأزديّ العَتكيّ الرَّافضيّ الكوفيّ، مختلفٌ فيه، والأكثر على توثيقه وصدقه. فقد وثَقه أحمد، ويحيى بن معين، وابن حبَّان، وموسى بن هارون. «تهذيب الكمال» (١٧٧/١٧)، و «تهذيب التهذيب» (٦/ ١٧٧). وقال أبو داود لمَّا سُئل عنه: «لم أرَ أن أكتب عنه، وضع كتاب مثالب أصحاب رسول الله ﷺ، وذكر مرَّةُ أخرى فقال: «كان رجل سوء!». «سؤالات الآجُرِّيّ» كتاب مثالب أصحاب رقي «المختصر» (ص ٥٠٠): خرقتُ) عامَّة ما سمعتُ منه، يروي أحاديث سوء في مثالب أصحاب رسول الله ﷺ، وقال في آخر ترجمته: =

٣١١ \_ وفي «الجامع»(٢) [ح٥٨/أ] للخطيب، من طريقِ عبدِ الله بنِ أحمد ابن حنبل قال:

«رأيتُ أبي إذا جاءه الشَّيخُ والحَدَثُ من قريشِ أو غيرهم من الأشراف، لا يَخْرُجُ من بابِ المسجدِ حتى يُخْرِجَهُم فيتقدَّمونَهُ (٣)، ثُمَّ يَخْرُجُ بعدهم (٤).

= «معروف مشهور في الكوفيين، لم يُذكر بالضعف في الحديث، ولا اتُّهم فيه، إلَّا أنه كان محترقًا فيما كان فيه التَّشَيُّع». «الكامل» (١٦٢٧/٤). وقال عنه في ترجمة موسى بن عثمان الحضرمي: «هو صدوق في رواياته، إلَّا أنه غالٍ في جملة الكوفيين». «مختصر الكامل» (ص ٧١٧).

وقال أبو حاتم الرَّازي: «صدوق». «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٤٦).

قلتُ: واعتمده الحافظ في «التقريب» (ص ٥٨٢)، وزاد: «يتشيّع»؛ فلا لوم على الإمام أحمد في تقريبه إليه، طالما كان صدوقًا في حديثه.

### (١) إسنادُهُ صحيحٌ إلى الإمام أحمد.

أخرجه أبو بكر الخطيب في «التاريخ» (٢٦١/١٠) قال: أخبرنا العَتِيقي، حدَّثني يوسف بن عمر القوَّاس، حدَّثنا محمد بن موسى الخلاَّل، أخبرنا يعقوب بن يوسف المطوّعي قال: «كان عبد الرَّحمن بن صالح رافضيًّا، وكان يغشى أحمد بن حنبل فيُقرِّبه ويُدُنيه! فقيل له: يا أبا عبد الله! عبد الرَّحمن رافضيًّ! فقال: سبحان الله! . . . »، فذكره.

العَتِيقيّ شيخ الخطيب، هو أحمد بن محمد البغداديّ، تَرْجَمَهُ في «التاريخ» (٩/ ١٤٣) وقال: «كتبت عنه، وكان صدوقًا». ووثّقه أبو القاسم الأزهريّ، والسمعانيّ، وابن ماكولا، والذهبي. «السّيَر» (٦٠٢/١٧).

ويوسف بن عمر القوّاس، قال فيه الخطيب: «ثقة مأمون». «تاريخ بغداد» (٢٢٨/١٤). ومحمد بن موسى الخلّال، أبو العبّاس، قال فيه يوسف القوّاس: كان من الثقات. «تاريخ بغداد» (٤/٤). ويعقوب المطوّعي، قال فيه الدّارقطني: «ثقة، فاضل، مأمون». «تاريخ بغداد» (٢٩١/١٤)؛ فالإسناد صحيح.

(٢) «الجامع لأخلاق الراوي وإآداب السامع» (١/ ٥٤٦)، رقم (٨٠١).

(٣) كذا بالأصل، و (ز). والعبارة في (م)، و (ك)، و (ل)، و (هـ): حتى يخرجهم فيكون هم
 يتقدَّمونه... إلخ، وهو لفظ الخطيب في «الجامع».

#### (٤) إستنادُهُ حسنٌ.

أخرجه في باب تعظيم المحدّث الأشراف ذوي الأنساب، قال: أنا علي بن أحمد بن عمر المقرىء، أنا إسماعيل بن على الخُطبي، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: ... وذكره. على المقرىء، هو =

٣١٢ \_ ومن طريق العبَّاسِ بن يوسف مولى بني هاشم، عن أبي يزيد أحمد ابن رَوْح القرشيِّ قال:

«كنَّا عند أحمدَ بنِ المُعَذَّل (١)، إذ دخل محمَّدُ بنُ سليمان الهاشميُّ (٢)، فقام إليه ابنُ المعذَّل، فقال له الهاشميُّ: «على مكانك يا أبا الفضْل».

فأنشأ ابنُ المعذَّل يقول:

وأُكْرِمُهُ وَأَمْنَحُهُ السَّلامَا فَأَدُونُهُ السَّلامَا فَالْفَيَامَا (٣)

أَقُ ومُ إِلَيْ إِذَا بَ ذَا لِللهِ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ المُلْمُ المَالِّذِي المَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ المَّالِمُلْمُلْمُ اللهِ المَّالِمُلْمُلْمُ المَّالِيَّا

= المعروف بـ (ابن الحمَّامي) (صدوق). قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان صدوقًا، ديَّنًا، فاضلًا، حسن الاعتقاد. «تاريخ بغداد» (٣٢٨/١١). وإسماعيل الخطبيّ، قال فيه الدَّارقطني: ثقة. وقال الخطيب: كان شيخًا ثقةً نبيلًا. «تاريخ بغداد» (٣/٣٠٣\_٣٠٣). وعبد الله ابن الإمام أحمد (إمام ثقة مشهور). انظر: «تهذيب الكمال» (١٤٤/ ٢٨٤).

(١) هكذا بالأصل، و ( م )، و ( ك )، و (هـ): (المُعَذَّل) بالمعجمة، وهو الصواب. ووقع في ( ل ): (المعدّل) بالمهملة، ووقع في «الجامع» المطبوع: (المعدّل!).

- و (المُعَذَّل) بضم الميم وفتح العين وتشديد الذال المعجمة وفتحها؛ هكذا ضبطه ابن ماكولا في «الإكمال» (٧/ ٢١١)، وابن نقطة في «تكملة الإكمال» (٣٧٨)، وابن حجر في «تبصير المنتبه» (٤/ ١٢٩٩). وهو أحمد بن المُعَذَّل بن غيلان العبديّ البصريّ، شيخ المالكية. تفقّه بعبد الملك بن الماجشون، ومحمد بن مسلمة. وعنه إسماعيل القاضي، ويعقوب بن شيبة. كان من بحور الفقه، صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. قال ابن حبان: «وكان أبو خليفة من إعجابه بمذهب مالك؛ إذا رأى من يتفقّه من أهل بغداد يقول: (أحمدُنا أفقه من أحمد كم!). يريد أنَّ أحمد بن المعذَّل أفقه من أحمد بن حنبل، وهيهات! أفقه الرجلين مَنْ كان أعلم بحديث رسول الله ﷺ، ولا شكَّ في أنَّ أحمد بن حنبل أعلم بسنّة رسول الله ﷺ من مائتي أحمد بن المعذَّل! فابن حنبل أفقه الرجلين وأعلمهما». اهد. قال الذهبي: لم رسول الله ﷺ من مائتي أحمد بن المعذَّل! فابن حنبل أفقه الرجلين وأعلمهما». اهد. قال الذهبي: لم أفف له على وفاة. «الثقات» (٨ ١٦)، و «النبلاء» (١١ / ١٩٥٥).
- (۲) هو محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس القرشي الهاشمي، أمير البصرة. وُلِد سنة
   (۲۲هـ). ولأه المنصور والمهـدي والـرَّشيـد. أورده ابـن حبـان فـي «الثقـات» (۷/ ۳۷۵). مـات سنـة
   (۱۷۳هـ). «تاريخ بغداد» (٥/ ۱۸۸).
  - (٣) إسنادُ الخبرِ حسنٌ، لولا جهالة أحمد بن رؤح.

أخرجه الخطيبُ في «الجامع» (١/ ٥٤٧ ــ ٥٤٨) في الباب المتقدِّم، من طريق القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن رامين الإستراباذي، عن أحمد بن جعفر القطيعي، عن العباس بن يوسف به. =

٣١٣ \_ وفي «المجالسة»(١) من طريق المدائنيِّ قال:

بينما محمد بن علي بن الحسين في فناء الكعبة أتاه أعرابي فقال له: «هل رأيتَ اللَّهَ حيثُ عَبَدْتَهُ؟!». فأطرق، وأطرق مَنْ كان حوله! ثم رفع رأسه إليه فقال: «مَا كنتُ أَعْبُدُ شيئًا لم أره».

فقال<sup>(٢)</sup>: «وكيف رأيتَهُ؟!».

قال: «لم تَرَه الأبصارُ بمشاهدة العيان؛ ولكن رَأَتْهُ القلوبُ بحقائقِ الإيمان. لا يُدْرَك بالحَوَاس، ولا يُقاس بالنَّاس. معروفٌ بالآيات، منعوتٌ بالعَلاَمَات. لا يُجُورُ في قضيَّته، بَانَ من الأشياء، وبَانَتْ الأشياءُ منه. ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى الله الله الله الله الأهو». فقال الأعرابيُّ: « ﴿ الله أَعَلَمُ حَيَّتُ يَحَمَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ (٢) .

<sup>=</sup> القاضي الإستراباذي تَرْجَمَهُ الخطيب في «تاريخه» (٣١١/٧) وقال: «كتبتُ عنه، وكان صدوقًا فاضلاً صالحًا». وأبو بكر القطيعيّ (صدوق في نفسه، مقبول، تغيَّر قليلاً) كما قال الذهبي في «الميزان» (٢٢/ ٢٢) والعبَّاس بن يوسف، هو الشَّكْلِيّ، ذكره الخطيب في «التاريخ» (١٢/ ١٥٢) ولم يذكر فيه شيئًا، صوى أنه قال: «كان صالحًا متنسَّكًا». ومثله السَّمعاني في «الأنساب» (٤٤٩/٣).

وأحمد بن روح القرشي لم أجد له ترجمة بهذا الاسم، ولعلَّه أحمد بن روح البصري البراز، وإنْ كان هو فقد مضى كلام الدَّهبيِّ عنه عند حديث (١٤٤): «بغدادي يُجهل!»، وإلاَّ فالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>۱) (۹/ ۳۹۰ \_ تحقيق مشهور) \_ رقم (۲۲۵۷) من طريق محمد بن موسى بن حمّاذ، عن محمد بن الحارث، عن المدائني قال: . . . وذكره.

وإسنادُهُ ضعيفٌ. فيه محمد بن موسى بن حمَّاد البربري. قال الدارقطنيُّ: «ليس بالقوي». «اللسان» (٥/ ٣٩٤). وقال الحافظ الدَّهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (١٤/ ٩١) عقب ذكره كلامَ الدَّارقطنيُّ السابق: «قلتُ: غيره أتقن منه».

<sup>(</sup>٢) في ( م ): قال.

<sup>. (</sup>۳) الشورى (آية: ۱۱)..

<sup>(</sup>٤) الأنعام (آية: ١٢٤) هكذا وردت الآية في سائر النُّسخ، وأشار محقِّق «المجالسة» أنه كذلك في الأصل؛ وهي قراءة متواترة. قال ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٢٦٢): «واختلفوا في ﴿رِسَالاتِهِ﴾، فقرأ ابن كثير وحفص: ﴿رِسَالَتَهُ بحذف الألف بعد اللام، ونصب التاء على التوحيد. وقرأ الباقون بالألف وكسر التَّاء على الجمع». وأنظر: «التيسير في القراءات السبع» لأبي عمرو الدَّاني (ص ٨٨).

### ٣١٤ \_ وكذا فيها(١) من طريق المدائني \_ أيضًا \_ قال:

قارف [ح٥٩/ب] الزُّهريُّ (٢) ذَنْبًا فَاسْتَوْحَشَ من ذلك؛ فَهَامَ (٣) على وجهه! فقال له زينُ العابدين على بن الحسين: «يا زُهْرِيُّ! قُنُوطُكَ مِنْ رحمةِ الله التي وَسِعَتْ كلَّ شيء أَعْظَمُ عليك مِنْ ذَنْبك».

فقال الزُّهرِيُّ: « ﴿ أَلَلَهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتُهُ ﴾ (١)؛ فرجع إلى أهله وماله » (٥).

٣١٥ \_ وقال الواقديُّ: حدَّثني ابنُ أبي سَبْرة، عن سالمٍ مولى أبي جعفر قال:

انظر الأثر السابق. والمدائني صدوق في أخباره عند الذَّهبيِّ كما في «السَّير» (١٠/ ١٠٠). وقال ابن عدي: «ليس بالقوي في الحديث». انظر: «مختصر الكامل» (ص ٥٦٦). وعلى كلِّ فبينه وبين الزَّهريِّ راوٍ لم يُسَمَّه هنا، وقد جاء مصرَّحًا به في رواية ابن سعد التي:

أخرجها في «الطبقات الكبرى» (٩/ ٢١٤)، ومن طريقه ابنُ عساكر في «التاريخ» (٣٩٨/١٤) من طريق علي بن محمد، عن يزيد بن عياض، عن ابن شهاب به. وفيه أنَّ عليَّ بن الحسين قال له: «يا ابن شهاب! قنوطك أشدّ من ذنبك، فاتَّق الله واستغفره، وابعث إلى أهله بالدَّية، وارجع إلى أهلك»؛ فكان الزهريّ يقول: «علي بن الحسين أعظم الناس عليَّ منَّة». وهو بهذا الإسناد واه.

آفته يزيد بن عياض، وهو ابن جُعْدُبَة اللَّبثيّ؛ كذَّبه الإمام مالك، والنسائيّ، وابن حزم. انظر: «الكشف الحثيث» رقم (٨٤٤)، و «التهـذيـب» (٣٠٧/١١)، و «تجريـد أسمـاء الـرُّواة» رقم (٧٢٩). وعلي بن محمد، هو أبو الحسن المدائنيّ الأخباريّ الشَّهير، وهو صدوق كما قال الذَّهبـيُّ.

<sup>(</sup>۱) «المجالسة وجواهر العلم» (٦/ ١٥٩ ــ تحقيق مشهور) ــ رقم (٢٤٩٩) من طريق محمد بن موسى، عن محمد بن الحارث، عن المدائني به. وأخرجه من طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩٨/٤١) في ترجمة زين العابدين. وأورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (٩/ ١١٣) من طريق المدائنيّ .

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، أحد الأئمة الأعلام. انظر ترجمته في: «الجرح والتعديل» (۸/ ۷۱)، و «المعرفة والتاريخ» (۱/ ۲۲۰)، و «تهذيب الأسماء واللغات» (۱/ ۹۰)، و «تذكرة الحقاظ» (۱/ ۱۹۲).

<sup>(</sup>٣) الهاشِمُ: هو الإنسان المتحيَّر في الأمر، يُقال: هام في الأمر يَهِيم، إذا تحيَّر. «النهاية» (٥/ ٢٨٩) \_ مادة (هَيَمَ).

<sup>(</sup>٤) الأنعام (آية: ١٢٤).

 <sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ، وهو منقطعٌ.

كان هشامُ بنُ إسماعيل (١) يُؤذي زينَ العابدين عليَّ بنَ الحسين وأهْلَ بيته، يخطب بذلك، وينال من عليِّ! فلمَّا وَلِيَ الوليدُ بنُ عبد الملك (٢) عَزَلَهُ، وأَمَنَ به أن يُوقفَ للنَّاس! فكان (٣) يقول: «لا والله، ما كان أحدٌ من النَّاس أهمَّ إليَّ من زين العابدين، كنت أقولُ رجلٌ صالحٌ يُسْمَعُ قوله، فَوُقفَ للنَّاس». فجمع زينُ العابدين وَلَدَهُ وحَامَّتَهُ (٤)، ونهاهم عن التَّعَرُض له. قال: وغدا مَارًا، فما عَرَضَ له. فناداهم (٥) هشام بنُ إسماعيل: « ﴿ اللَّهُ أَعَلَمُ حَيْثُ يَجَعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ (٢) (٧).

أمًّا محمَّد بن عمر الواقديّ، تقدَّم أنه متروك الحديث. «التقريب» (ص ٨٨٢).

وابن أبي سبرة، هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة المدني القاضي الفقيه، فهو آفته. قال الإمام أحمد: كان يضع الحديث ويكذب! وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال ابن المديني: كان ضعيفًا. وقال مرَّةً: كان منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ، وهو في جملة من يضع الحديث.

وقال الحاكم: يروي الموضوعات عن الأثبات. وقال الحافظ: رمؤه بالوضع. انظر: «التاريخ الكبير» (٨/ ٩)، و «التقريب» (ص ١٦٧٪)، وأمًا الكبير» (٩/ ٨)، و «التقريب» (ص ١٦٠٪). وأمًا سالم مولى أبى جعفر؛ فإنه مجهول لا يعرف. «ميزان الاعتدال» (٣٦/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۱) هو هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي، كان والي المدينة في خلافة عبد الملك بن مروان ـ وهو خال هشام بن عبد الملك ـ ثم عزله الوليد بن عبد الملك، وولَّى عمر بن عبد العزيز. وهو الذي ضرب سعيد بن المسيّب بالسّياط! فمقته الناس. «تعجيل المنفعة» (ص ٤٨١).

<sup>(</sup>۲) هو الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمويّ، كنيته أبو العبّاس. ولي الخلافة بعهد من أبيه سنة (۸۲هـ). كان الوليد جبّارًا ظالمًا، لكنه كان يقيم الجهاد في أيّامه، وفُتحت في خلافته فتوحات عظيمة. مات في جمادى الآخرة سنة (۹۹هـ)، وعمره إحدى وخمسون سنة. «الجوهر الثمين» (۸٦/۱)، و «تاريخ الخلفاء» (ص ۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) في ( ز ): (وكان)، بالواو.

<sup>(</sup>٤) حامَّة الإنسان: خاصَّته ومَنْ يقرب منه، وهو الحميم أيضًا. «النهاية» (٢/٦٤١).

<sup>(</sup>٥) كذا بالأصل، و ( م )، و ( ل ) بالجمع، ووقع في ( ز )، و ( ك )، و (هـ)، يالإفراد: (فناداه)، وهو الموافق لما في «طبقات ابن سعد».

<sup>(</sup>٦) الأنعام (آية: ١٢٤).

<sup>(</sup>٧) إسنادُهُ تالفُ

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/ ٢٢٠) من طريق الواقدي به. فيه متروك، ومتَّهم بالكذب، ومجهول.

٣١٦ \_ (١) أخبرني الشَّيخان أبو محمد بن الجمال إبراهيم اللَّخميُّ بقراءتي عليه غير مرَّة بمكَّة \_ شرَّفها الله (٢) \_ ، والجمال بن النَّجم النَّحْويُّ سماعًا.

قال الأول: أنا أبي، قال: أنا أبو العبّاس [أحمد بن يعقوب الحلبيّ سماعًا، وأبو النون العسقلانيُّ إذْنًا. قال أوّلهما] (٣): أنا أبو الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر، قال هو والعسقلانيُّ: أنا أبو الحسن ابن المغيّر. قال العسقلانيُّ إذْنًا، عن أبي الفضل محمد بن ناصر السّلاميّ الحافظ. وقال شيخنا الثاني: أنبا أبو الفداء بن أبي العبّاس البعليُّ مشافهة، [ح٥٥/أ] وسارة ابنة التقيّ ابن عبد الكافي سماعًا، قالت: أنا والدي، قال هو والبَعْلِيُّ: أنا أبو العبّاس أحمد بن أبي بكر بن حامد الأَرْمويُّ. قال: البَعْلِيُّ إذْنَا، أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن مكّيِّ الطَّرابلسيُّ، أنا جدِّي لأِمِّي الحافظ أبو طاهر السِّلفيُّ، قال هو و(٤) ابنُ ناصرِ: أنا أبو الحسين المبارك بن عبد الجبّار الصّيرفيُّ، أنا أبو الحسين محمد بن محمد بن علي الورَّاق، أنا أبو أحمد عبد السَّلام بن الحسين بن محمد البصريُّ اللّغويُّ قال: قرأتُ على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن مقوب المتّونيُّ بالبصرة، وأبي الحسين محمد بن دينار، ثنا محمد بن لَنْكَكُ اللّغويُّ ، مفترقيْن، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار، ثنا بعفر بن لَنْكَكُ اللّغويُّ ؛ مفترقيْن، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن ذكريا بن دينار، ثنا

وأخرجه: ابن سعد أيضًا (٥/ ٢٢٠) من طريق الواقدي، عن سالم مولى أبي جعفر، عن عبد الله
 ابن الحسين قال:

لمَّا عُزِل هشام بن إسماعيل نهانا أن ننال منه ما نكره [هكذا في المطبوع (ما نكره)، ولعل الصواب (ما يكره)، لموافقة السياق]، فإذا أَبِي قد جمعنا فقال: "إنَّ هذا الرجل قد عُزل، وقد أُمِرَ أن يُوقف للنَّاس! فلا يتعرّضنَّ له أحد منكم!». فقلت: يا أبت ولم؟! والله إنَّ أثره عندنا لسيِّءٌ، وما كنا نطلب إلا مشل هذا اليوم! قال: "يا بُنيّ! نكِلُهُ إلى الله». فوالله ما عرض له أحد من آل حسينٍ بحرفٍ حتى تصرّم أمره.

<sup>(</sup>١) تكرَّر هنا في ( ز ) خبر الزهري مع زين العابدين من طريق المداثني، وهو سهو من الناسخ.

<sup>(</sup>٢) في ( ك )، و (هـ)، و ( ل ) زيادة: (تعالى).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<sup>(</sup>٤) (الواو) سقطت من الأصل، وأثبتناها من بقيَّة النُّسخ، والسِّياق يقتضيه.

 <sup>(</sup>٥) تحرَّفت (المتّوني) في (م) إلى (المتوفَّى!)، وفي (ك) إلى (المتوني!)، في (ل) إلى
 (التوني!).

عبيد الله بن محمد ــ يعني ابن عائشة ــ ، حدَّثني أبـي وغيره، قالوا:

«حجَّ هشامُ بنُ عبد الملك(١) في زمن عبد الملك(٢)، أو الوليد، فطاف بالبيت، فجاهد (٣) أن يصلَ إلى الحَجَر فَيَسْتَلِمَه فلم يقدرْ عليه! فَنُصِبَ له منبرٌ، وجلس عليه ينظر إلى النَّاس، ومعه أهلُ الشَّام؛ إذْ أَقْبَلَ زينُ العابدين عليُّ بن الحسين بنُ عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنهم، مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ وَجُهًا، وأَطْيَبِهِمْ أَرَجًا(٤)، فطافَ بالبيت، فكلَّما بلغ إلى الحَجَر تنجَّى له النَّاسُ حتى يَسْتَلِمَه!

فقال رجلٌ من أهل الشَّام: «مَنْ هذا الذي قد هابه النَّاسُ هذه الهيبة؟!».

فقال هشام: «لا أعرفه»؛ مخافة أن يرغبَ فيه أهلُ [ح٥٩ ب] الشَّام؛ وكان الفرزْدق (٥) حاضرًا، فقال الفرزدق: «لكنِّي أعرفه». قال الشَّاميُّ: «مَنْ هو يا أبا فراس؟».

قال<sup>(٦)</sup>:

هَــذَا الَّــذِي تَعْــرِفُ البَطْحَـاءُ وَطْـأَتَــهُ ﴿ وَالبَيْـــتُ يَعْــرِفُــه والحِــلُّ والحَــزُمُ

<sup>(</sup>١) هو أبو الوليد، هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي، أحد خلفاء بني أُمَيَّة. وُلِدَ سنة نيف وسبعين، واستُخلف بعهد من أخيه يزيد. كان حازمًا عاقلًا، ذا رأي ودهاء وحزم، كارهًا لإراقة الدماء في غير حقَّ. دامت خلافته عشرين سنة. مات في ربيع الآخرة سنة (١٢٥هـ). «الجوهر الثمين» (١/ ٩٨)، و «تاريخ الخلفاء» (ص ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت ترجمته قريباً.

<sup>(</sup>٣) في ( ز )، و ( ك ): (فجهد).

<sup>(</sup>٤) هكذا ضُبطت في ( ز )، و ( ك ). والأرَجُ: تُوهُج ريح الطّيب، يُقال: أرجَ الطّيبُ \_ بالكسر\_ يأرجُ أَرَجًا، فهو أرجٌ: إذا فاح. انظر: السان العرب (٢٠٧/).

<sup>(</sup>٥) هو الشاعر المشهور، وأسمه همَّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التَّميمي، كنيته أبو فراس. لُقّب بالفرزْدق لغلظه وقصره، شُبّه بالفَتِيتة التي تشربها النساء، وهي الفرزْدقة. كان شاعر عصره، ونظمه في الذروة كما قال الذهبي. وفيه تشيّع ظاهر لأهل البيت. مات سنة (١١٠هـ). «الشعر والشعراء» (ص ٣١٥ ــ ٣٢٤)، و «النبلاء» (٤/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٦) في (م): فقال. وانظر القصيدة في «ديوان الفرزدق» (ص١١٥ ــ ٥١٤) ــ شرح وضبط: علي فاعور.

هَـذَا التَّقِـئُ النَّقِـئُ الطَّاهِـرُ العَلَـمُ إِلَـىٰ مَكَارِم هَـذَا يَنْتَهِـي الكَرَمُ عَـنْ نَيْلِهَـا عَـرَبُ الإسْـلاَم والعَجَـمُ رُكْنُ الحَطِيم إذًا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ وَلَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِيْنَ يَبْتَسِمُ (٢) وَفَضْ لُ أُمَّتِ وَانَاتُ لَــهُ الْأُمَـــمُ كَالشَّمْس يَنْجَابُ (٣) عَنْ إِشْرَاقِهَا الظُّلَمُ (٤) طَابَتْ عَنَاصِرُهُ والخِيَمُ (٥) والشِّيمُ بجَــدُّه أَنْبيَــاءُ اللَّــهِ قَــدْ خُتِمُــوا جَرَى بِذَاكَ لَهُ فِي لَوْحِهِ القَلَمُ العُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالْعَجَمُ يُسْتَوكَفَان (٢)، وَلاَ يَعْرُوهُمَا الْعَدَمُ يَـزينُـهُ اثْنَـانِ: حُسْـنُ الْخَلْـقِ والكَـرَم حُلْوُ الشَّمَائِلِ، [ح٠٦/ أَ] تَحْلُوا عِنْدَهُ نِعَمُّ رَحْبُ الفِنَاءِ أُريبٌ (٨) حِينَ يَعْتَـزِمُ

مَا قَالَ لَا قَاطُ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ لَوْلَا التَّشَهُّدُ كَانِتَ لَاءَهُ نَعَمُ

<sup>(</sup>١) أي يخفض الطَّرف، أي أنه يغضّ طرفه حياء. «شرح ديوان الفرزدق» (ص ٥١٢).

 <sup>(</sup>٢) كذا في سائر النُّسخ، وانفردت ( ل ) بزيادة بيت في هذا الموضع، وهو موجود في «الديوان»
 ولكن ليس في هذا الموضع من الترتيب، والبيت هو:

<sup>(</sup>٣) أي ينكشف. «شرح ديوان الفرزدق» (ص ١٣٥). وفي «الديوان»: (تنجاب).

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل، و ( م )، ووقع في بقية النُّسخ: (عن إشراقها القَتَمُ).

والقَتَمُ: هو الغُبار، ومنه القَتْمَاء: أي الغَبْرَاء، مأخوذ من القَتَام. انظر: «النهاية» (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٥) في الديوان»: (مغارسه) بدل (عناصره). والخِيَمُ: هي السَّجِيَّة والطَّبيعة. «شرح الديوان» (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٦) استوكف: استقطر الماء واستدعى جريانه. «شرح ديوان الفرزدق» (ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٧) في الديوان المطبوع: (افتُدحوا). والمراد أنهم أنْقِلوا بالمصائب.

<sup>(</sup>٨) الأربع: هو العاقل. «النهاية» (٣٦/١» ـ مادة (أَرَب).

عَنْـهُ الغَيَــابَـةُ (١) والإمْــلاَقُ والعَــدَمُ عَـمَّ البَريَّةَ بِالإحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ كُفْرْ، وَقُرْبُهُ مُ مَنْجًى ومُعْتَصَمُ مِسنْ مَعْشَرِ حُبُّهُمْ دِينٌ، وَبَعْضُهُمُ أَوْ قِيلَ: مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الأَرْضِ قِيلَ هُمُ إِنْ عُدَّ أَهْلُ التُّقَدِي كَانُوا أَنْمَّتَهُمْ لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بُعُدَ غَايَتِهِم (٢) وَلَا يُسدَانِيهُ مُ قَسوْمٌ وَإِنْ كَسرُمُ وَا والأُسْدُ أُسْدُ الشَّرَى، وَالْبَأْسُ مُحْتَدَمُ (٣) هُمُمُ الغَيُسُوثُ، إذَا مَمَا أَزْمَــةٌ أَزَمَــتْ لاَ يُنْقِصُ العُسْرُ بَسْطًا مِنْ أَكُفَّهُمُ سِيَّانِ ذَاكَ (٤) إِنْ أَثَـرَوْا وَإِنْ عَـدِمُـوا يُسْتَدْفَعُ السُّوءُ وَالبَلْوَى بِحُبِّهِمُ وَيُسْتَسرَتُ بِ الإِحْسَانُ وَالنَّعَـــمُ فِي كُـلً بـرٌ (٥) ومَخْتُـومٌ بــهِ الكَلِـمُ مُقَدَّمٌ بَعْدَ ذِكْرِ اللَّهِ ذِكْرُهُمُ يَأْبَى لَهُمْ أَنْ يَحِلَّ الذَّمُّ سَاحَتَهُمْ خيــمٌ كَـريــمٌ وَأَيْــدٍ بــالنَّــدَى هُضُــمُ أَيُّ الْحُلَائِتِ لَيُسَتْ فِي رِقَابِهُمُ لِأَوَّلِيَّةِ هَذَا، أَوْ لَهُ نِعَهُ مَنْ يَعْرِفِ اللَّهَ يَعْرِفْ أَوَّلِيَّةً ذَا وَالدِّينُ مِنْ بَيْتِ هَـذَا نَالَهُ الْأَمَـمُ

قال: فغضب هشامٌ، وأمر بحبس الفرزْدَق بعُسْفَان (٦) ــ بين مكَّة والمدينة ــ . وبلغ ذلك زين العابدين؛ فبعث إليه باثني عشر ألف درهم وقال:

«اعذر أبا فراس، فلو كان عندنا أكثر من هذا لَوَصَلْنَاكَ به».

<sup>(</sup>١) في «الديوان» المطبوع: (عنها الغياهب)، وهي الظلمات، واحدها غيهب. «شرح الديوان» ص ٥١٢).

<sup>(</sup>۲) في «الديوان»: (بعد جودهم).

<sup>(</sup>٣) الغَيُوث: هم الذين يُغيثون الناس. والأزمة: الشدة. وأزمت: اشتدَّت. والشَّرى بالفتح والقصر بينها. وقيل: شرى والقصر بينها. وقيل: شرى القصر المائة بعينها. وقيل: شرى الفرات ناحيته به غياض وآجام تكون فيها الأسود. «شرح ديوان الفرزدق» (ص ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) وقع في ( ز )، و (هــ)، و ( ل ): ذلك.

<sup>&#</sup>x27; (٥) في ( م )، و ( ك )، و ( ل ): (بدء!)، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) عُسْفَان: بضمَّ أوله، وسكون ثانيه، ثم فاء، وآخره نون؛ فَعْلان. وهي قرية صغيرة على طريق المدينة. سُمَّيت عُسْفان لتعشُّف السَّيل فيها، وهي لبني المصطلق من خزاعة، وهي كثيرة الآبار والحياض، على مرحلتين من مكة. وهي تبعد عن مكة ما يقارب (٨٥ كيلومتر). «معجم البلدان» (٤/ ١٢١)، و «معجم ما استعجم» (٣/ ٩٤٢).

فردَّها الفرزْدَق وقال: «يا ابنَ بنتِ رسولِ اللَّهِ! ما قلتُ الذي قلتُ إلاَّ غضبًا لله عزَّ وجلَّ ولرسوله ﷺ، وما كنتُ لأَرْزَأُ (١) عليه شيئًا».

[ح٠٦/ب] فقال: شكر الله لك ذلك، غير أنَّا أَهْلَ بَيْتِ إِذَا أَنْفُذْنَا أَمْرًا لَم نَعُدْ فيه».

فَقَبِلَهَا، وجَعَلَ يَهْجو هشامًا وهو في الحبس. وكان ممَّا هجاه به:

يُقَلِّبُ رَأْسًا لَمْ يَكُنْ رَأْس سَيِّدٍ وَعَيْنًا لَهُ حَوْلاَء بَادِ عُيُوبُهَا

يَحْبسُني بَيْنَ المَدِينةِ وَالَّتِي إِلَيْهَا قُلُوبُ النَّاس يَهْدِي مُنِيبُهَا فىعث فأخرجه<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) أي لم آخذ منه شيئًا، يُقال: رزأته أَرْزؤه، وأصله من النَّقص. «النهاية» (٢١٨/٢) ــ مادة (ززآ)،

<sup>(</sup>٢) (فبعث فأخرجه) لم ترد في ( ز )، و ( ل ). وانظر: «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٩).

## ٩ ـ بَابُ مُكَافَأَةِ الرَّسُولِ (١) عَلَيْهِ السَّلامُ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِمْ في يَوْمِ القِيَامَةِ

٣١٧ ـ عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جَدُّه، عن علي وضي الله عنه قال: قال رسول الله علي الله عنه قال:

«مَنْ اصْطَنَعَ إِلَى أَحَدِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَدًا كَافَأْتُهُ عَنْهَا يَومِ القِيَامَةِ». أخرجه الجعَابيُ (٢) في «الطَّالبيِّن» (٣).

<sup>(</sup>١) في ( م ): (مكافآت الرسول) بالجمع. ووقع في ( ل ): (مكافأة رسول الله. . . ).

<sup>(</sup>٢) عزاه له المؤلف في االمقاصد الحسنة ابرقم (١٠٥٨)، والحديث أخرجه:

ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ١٢٢) قال: حدثنا إسحاق بن أحمد القطان، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عيسى بن عبد الله، بإسناده سواء. وانظر: «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقلسي برقم (٨٥٤)، وقال: «... وعيسى له نسخة موضوعة عن آبائه». وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٨٥) في ترجمة عيسى بن عبد الله العلوي، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، ثنا يوسف بن موسى به مثله، وانظر: «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر (٢٣٢٩) – رقم (٤١٤) وفيه: «رواه عيسى بن عبد الله بن محمد بن هر بن علي، عن آبائه؛ ولا يُتابع عليه». وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٥٤/ ٣٠٣) – رقم (٩٨٨٤) في ترجمة عمر بن علي، بن أب طالب؛ من طريق محمد بن يحيى بن ضُريس، حدَّثني عيسى بن عبد الله ترجمة عمر بن علي بن أب طالب؛ من طريق محمد بن يحيى بن ضُريس، حدَّثني عيسى بن عبد الله العلويّ به، وأبو ذر الهروي في «كتاب السنّة» كما عزاه السمهودي في «الجواهر» (ص ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ واهِ.

أفته عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي العلوي، وهو متَّهم، يُحدُّث بالموضوعات. قال ابن حبان: «يروي عن أبيه، عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحلُّ الاحتجاج به؛ كأنه كان يهم ويُخطىء حتى يجيء بالأشياء الموضوعة عن أسلافه، فبطل الاحتجاج بما يرويه لم وصفتُ انظر: «المجروحين» (٢/ ١٢١). وقال أبو أحمد ابن عدي: «عامة ما يرويه لا يُتابع عليه». «الكامل» (٥/ ١٨٨٥). وقال أبو حاتم الرازي: «لم يكن بقوي الحديث». «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٨٠). وقال الدارقطني: «متزوك الحديث». «المرب والتعديل» (١/ ٢٨٠).

٣١٨ \_ ورواه الثَّعلبيُّ في «تفسيره» (١) بسندٍ فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطَّائيُّ، وهو كذَّاب؛ بلفظ:

«مَنْ اصْطَنَعَ صَنِيعَةً إلى أَحَدِ مِنْ وَلَدِ عبدِ المطَّلبِ ولم يُجَازِهِ عليها، فأَنا أُجَازِيهِ عليها إذا لَقِيَني يومَ القيامةِ، وحُرِّمَتِ الجَنَّةُ على مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي وآذَاني في عِثْرَتي (٢).

٣١٩ \_ وهو عند الطَّبرانيِّ في «الأوسط» (٣) من حديث أَبَانَ بنِ عثمانَ، سمعتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ صَنَعَ إِلَى أَحَدِكُمْ<sup>(٤)</sup> مِنْ وَلَدِ عبدِ المطَّلب يَدًا فَلَمْ يُكَافِثْهُ بها في الدُّنيا، فَعَليَّ مُكافَأَتُهُ غدًا إِذا لَقِيَني» (٥).

آفته عبد الله بن أحمد بن عامر الطَّائيِّ، وهو المتَّهم بوضْعه.

وقد أشار الذَّهبي في «الميزان» (٤/٥) إلى رواية الطائي، عن أبيه، عن علي الرِّضا، عن آبائه؛ وأفاد بأنَّ تلك الرواية عن طريق نسخة موضوعة باطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه! وسبقه إلى ذلك ابن الجوزي في «الموضوعات» في عدة مواضع (١/١٨٧)، و (٣/ ١٧٢)، و (٣/ ١١٣). وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص ١٤٥): «وفيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي عن أبيه، وهو كذَّاب».

<sup>:</sup> وأعلَّه المناوي في «فيض القدير» (٦/ ١٧٢) بعيسى المذكور، وحَكَمَ عليه الشيخُ الألبانيُّ في «ضعيف الجامع» \_رقم (٦٧٧ه) بالوضع.

<sup>(</sup>١) عزاه له الزَّيلعيّ في «تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكشاف؛ (٣/ ٢٣٦) ــرقم (١١٤٥):

قال الثعلبي: أنا يعقوب بن السَّريّ، ثنا محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا عبد الله بن أحمد بن عامر، أنا أبي، ثنا علي بن موسى الرضا، ثني أبي موسى بن جعفر، أنا أبي جعفر بن محمد، أنا أبي محمد بن علي، ثني أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حُرَّمت الجنَّة على مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي وآذَانِي في عِثْرَتِي، ومَنْ اصْطَنَعَ صَنِيعةً إلى أَحَدٍ من وَلِدِ عبد المطَّلب...»، الحديث.

<sup>(</sup>٢) حديثٌ موضوعٌ.

<sup>(</sup>۳) (۱۲۸/۲) رقم (۱۶۹۹).

<sup>(</sup>٤) في ( م ): (إلى أحدٍ). . . وهو الوارد في «المعجم الأوسط» المطبوع .

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه في «الأوسط»، ومن طريقه الضِّياء المقدسيّ في «المختارة» (١/ ٤٣٩) ــ رقم (٣١٥) من =

= طريق يونس بن نافع بن عبد الله بن أشرس [وصوابه: يوسف بن نافع، كما سيتبيَّن من التخريج]، حدَّثنا عبد الرحمن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن أبان بن عثمان به. لكن الخطيب قال: «إلى أَحَد من خَلَفِ عبد المطَّلب» بدلاً من: «ولد». قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عثمان إلاَّ بهذا الإسناد، تفرَّد به يونس بن نافع».

قلت: يوسف بن نافع، وليس كما وقع في "الأوسط» المطبوع: (يونس) بصري، كنيته أبو يعقوب التَّوام. روى عن عبد الرحمن بن أبي الزُّناد، وعنه جعفر بن عبد الواحد، والكُديمي، لم يخرج له أصحاب الكتب الستة، وإنما ذكره المزَّيِّ، وابن حجر تمييزًا. ولم يُوثِقه أحد، وليس هو المذكور في "فقات ابن حبان" (٢٨١/٩). انظر: "الجرح والتعديل" (٩/ ٢٣٢)، و "تهذيب الكمال" (٢٤/ ٢٤٤)، و "التهذيب" (٢/ ٢٥٧).

ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٢٢٦): «مستور»، أو «مجهول الحال»، كما هو اصطلاحه في كتابه.

وعبد الرحمن بن أبي الزِّناد المدنيّ، مختلف فه بسبب سوء حفظه وتغيَّره، مع أنهم اتَّفقوا بأنه أثبت الناس في حديث هشام بن عروة، أخرج له مسلم في المقدِّمة، والأربعة، واستشهد به البخاري في «الصحيح». قال أحمد، والنسائي، وابن سعد، والحاكم، والفلاَّس، ويحبى بن معين: ضعيف. وقال مرةً: ليس بشيء، وحدَّه ابن معين أيضًا في عداد الضعفاء، كفليح، وابن عقيل، وعاصم بن عبيد الله، وقال: لا يحتجُّ بحديثهم. وقال ابن عدي: وبعض ما يرويه لا يُتابع عليه وهو ممن يُكتب حديثه.

وكان يحيى وعبد الرحمن بن مهدي لا يُحدِّثان عنه، بل خطَّ ابن مهدي على حديثه! وتكلَّم فيه الإمام مالك بسبب روايته عن أبيه كتاب «السَّبعة»، وقال: أين كنَّا نحن عن هذا؟! وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمقلوبات عن الأثبات، وكان ذلك من سوء حفظه وكثرة خطئه، فلا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد؛ فأما إذا وافق الثقات فهو صادق في الرِّوايات يحتجُّ به. قال الدِّهبيُّ: هو من أوعية العلم؛ لكنه ليس بالثبت جدًا، مع أنه حجَّة في هشام بن عروة. وقال صالح جَزَرَة: قد روى عن أبيه أشياء لم يروها غيره! انظر أقوالهم في: «تاريخ ابن معين» (٢/ ٣٤٧)، و «الضعفاء الكبير» (٢/ ٣٤٠)، و «المجروحين» (٢/ ٥٠)، و «ضعفاء النسائي» رقم (٣٦٧)، و «الطبقات الكبرى» (٥/ ١٤٥) و (٧/ ٤٢٣)، و «تهذب الكمال» (٧/ ٥/ ٥١)، و «التهذيب» (٢/ ١٠٠)، و «تذكرة الحفاظ» (٢/ ١٤٧).

ووثّقه الترمذي، والعجلي وابن شاهين. «ثقات العجلي» رقم (١٠٣٩)، و «ثقات ابن شاهين» رقم (٧٧٥)، و «التهذيب» (٦/ ١٧١).

وتوسَّط بعضهم فجعل حديثه بالمدينة صحيحًا، أما ما حدَّث به ببغداد فضعيف، قال ابن المديني: ما حدَّث بالمدينة فهو صحيح، وما حدَّث به ببغداد أفسده البغداديون، ومثله عن الفلاَّس، والسَّاجي. قلتُ: رواية ابن أبــى الزِّناد التي بين أيدينا يظهر ـــ والله تعالى أعلم ـــ أنها معلولة بأمرين: الأول: أنها مما حدَّث به في العراق، فإنَّ الراوي عنه ههنا، وهو يوسف بن نافع من أهل البصرة،
 وقد مضى أنه تغيّر حفظه لما قدمها. انظر: «الزيادات على المختلطين» رقم (٦٣).

الثاني: انفراده برواية هذا الحديث، فإنه لم يُتابعه عليه أحد! وهو إذا انفرد سقط الاحتجاج بروايته، كما صرَّح به ابن حبان في «المجروحين». وحتى إنْ سَلِمَ الحديث مما ذكرنا؛ فإنه لا يسلم من جهالة يوسف بن نافع.

أمًّا أبوه، واسمه عبد الله بن ذكوان (ثقة فقيه)، مضى عند الأثر (١٩٣). وأبان بن عثمان بن عفًّان، تابعي مدني ثقة. «التقريب» (ص ١٠٣)، أخرج له مسلم، والأربعة، واستغرب الإمام أحمد أن يكون سمع من أبيه! فقد سأله أبو بكر بن الأثرم: أبان بن عثمان؛ سمع من أبيه شيئًا؟ قال: لا، من أين سمع منه؟! انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ٢٣). ونقله العلائي في «جامع التحصيل» (ص ١٣٩). وقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١٨٩) بقوله: «قلتُ: حديثه في «صحيح مسلم» مصرّح بالسّماع من أبيه».

- والحديث أخرجه: ابن أبي حاتم في «العلل» (٢/٣٧٤) ــ رقم (٢٦٣٦)، والدينوريُّ في «المجالسة وجواهر العلم» (١/ ٢٧٥ ــ تحقيق القيسي) ــ رقم (٢٨٤)، والدَّارقطنيُّ في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» لابن طاهر (١/ ١٦٣) ــ رم (٢٠٦)، والخطيب في «التاريخ» (١٠٢/١٠) في ترجمة عبد الله بن محمد بن أبي كامل، ومن طريقه أبو الغرج ابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٨٦)؛ جميعهم من طريق يوسف بن نافع به. قال ابن الجوزي عقبه: «هذا حديث لا يصحُّ، وقد ضعَّف أحمدُ عبدَ الرحمن بن أبي الرُّناد وقال: لا يحتجُّ بحديثه».
- وأخرجه ابن أبي حاتم في "العلل" أيضًا (٣٧٣/٢) من طريق جعفر بن عمران الواسطي، عن عمرو بن كثير القيسي. عن عبد الرحمن بن أبي الزِّناد به. بلفظ: "من أولى رجلاً من بني عبد المطَّلب في الدُّنيا معروفًا لم يقدر أن يُكافئه كافأته يوم القيامة في الجنَّة". قال أبو حاتم عقبه: "هذا حديث باطل، وجعفر وعمرو مجهولان".
- وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الفضائل» (٢/ ٩٤٦) \_ رقم (١٨٣٠) قال: حدثني هارون
   ابن سفيان، حدثني يوسف بن يعقوب المديني قال: كتبت عنه بالبصرة، قثنا ابن أبي الزِّناد، بسنده سواء.

قال محقق «الفضائل» الشيخ وصيّ الله: هارون بن سفيان لم أجده، وظنّي أنه يكون ثقة؛ لأن عبد الله ما كان يأخذ إلاّ عمن كان يرضي عنه أبوه ويأذن له في الأخذ عنه .

أقول: وهو كما قال الشيخ من حيثُ أنَّ عبد الله كان لا يأخذ إلَّا عمن يرتضيه أبوه؛ وقد وقفتُ على راويين بغداديين اسمهما (هارون بن سفيان) يُحتمل أنَّ أحدهما هو شيخ عبد الله:

الأول: هارون بن سفيان بن بشير، أبو سفيان مستملي يزيد بن هارون، المعروف بـ (الدِّيك)، =

• ٣٢٠ \_ وللدَّيلميِّ (١) من حديث عبد الله بن أحمد بن عامر، [-٢١/أ] عن أبيه، عن عليِّ الرِّضا، عن أبيه موسى الكاظم، عن أبيه جعفر الصَّادق، عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه زين العابدين علي، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَرْبَعَةُ أَنَا لَهُم شَفَيعٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: المُكْرِمُ لذرِّيَّتِي، والقاضي لهم حَوَائِجَهُمْ، والسَّاعي لهم في أُمُورِهِمْ عندما اضطُّروا إليهِ، والمُحِبُّ لهم بقلْبِهِ ولسانِهِ». وسَنَدُهُ ضعيفٌ جدَّا<sup>(۲)</sup>. (۳) وكذا هو في جزء في «خصائص البيت».

٣٢١ ـ ويُحكى عن أبسي الحسن على بن إبراهيم بن عثمان الرَّقِيِّ الدَّقَاقُ (٤)؛ أنَّ فقيرًا علويًّا من ذرِّيَّة الحسين بن علي بن أبي طالب طلب منه دقيقًا بثمنه، فالتمس منه الثَّمن، فقال: «ليس معي شيء؛ ولكن اكتب على جدِّي» \_ يعني

<sup>=</sup> تَرْجَمَهُ الخطيب في «تاريخ بغداد» (٤ ١/ ١٤) ولم يذكر فيه شيئًا. مات ببغداد أيضًا سنة (٢٥٠هـ)، وقيل: سنة (٢٥١هـ).

الثاني: هارون بن سفيان بن راشد، أبو سفيان المستملي، المعروف بـ (مِكْحلة)، تَرْجَمَهُ الخطيب في "تاريخ بغداد» (٢٤/١٤)، ولم يذكر فيه شيئًا. مات ببغداد أيضًا سنة (٢٤٧هـ).

ويوسف بن يعقوب المديني، هو ابن أبي سلمة الماجشون. (ثقة). «التقريب» (ص ١٠٩٧)، أخرج له البخاري، ومسلم، والأربعة غير أبي داود، ويبقى فيه ما سبق من الكلام عن ابن أبي الزُّناد، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «الفردوس» في مظانه. وعزاه له المحبُّ الطَّبريُّ في «ذخائر العُقبي» (ص ٥٠)، والسَّمهودي في «جواهر العقدين» (ص ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) بَلُ موضوعٌ.

مضى إسناده قريبًا برقم (٣١٨)، وتقدَّم قول المؤلِّف نَفْسِهِ: (فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطاثي، وهو كذَّاب!). وكذا كلام الحافظين الذَّهبيُّ وابن حجر في الرجل، وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» رقم (١٣١) وحَكَمَ عليه بالوضع.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الباب ساقط من ( ز )، و ( ك )، و ( ل )، و (هـ)، وهكذا وقع تسمية الجزء"خصائص البيت"، ولعله "خصائص أهل البيت" وهو منسوب لعليّ بن موسى الرّضا.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت نسبته في (م) إلى: «الوفيّ الدَّقايق!»..

وأبو الحسن علي بن إبراهيم صاحب القصة لم أقف على ترجمته.

المصطفى على العلام المسطفى المسلم المسلم المسلم العلويون من الحسنيين والحُسَينيين، فكانوا يجيئونه للشّراء أيضًا، فيُعطيهم كذلك، بحيثُ نَفَدَ ما عنده من دقيق ومال! واشتدَّ عليه الأمرُ، ودام في فَاقة أيامًا! فدخل على كبير منهم، وعَرَضَ عليه خُطُوطَهم، وشكى إليه حَالَهُ، فسكت! فلما كان تلك الليلة رأي النّبيّ على في النّوم ومعه عليُّ بنُ أبي طالب، فقال له النّبيُ على: «يا أبا الحسن أتَعْرِفُنِي»؟.

قال: «نعم، أنتَ رسولُ اللَّهِ». قال: «فَلِمَ شَكَوْتَني وأَنتَ مُعَامِلي؟».

فقلتُ: «يــا رســولَ اللَّـــهِ! افتقــرتُ». فقــال لــه (١) رســول الله ﷺ: «إنْ كنــتَ عَامَلْتَني في [ح71/ب] الآخرة فاصْبِر؛ فإنِّي نِعْمَ الغَريم».

فَجَزِعَ الرَّجلُ شديدًا، وانْتَبَه (٢) وهو يبكي! فخرج سائحًا في البراري، والحبال، ولم (٣) يلبث أنْ وُجِدَ ميِّنًا في كَهْفِ جبلٍ! فحملوه ودفنوه! ففي تلك الليلة رآه سبعة نفر من صالحي أهل الكوفة في المنام وعليه حُلَلٌ من الإستبرق، وهو يمشي في رياض الجنَّة، فقالوا له: «أنتَ أبو الحسن؟».

قال: «نعم». قالوا: «كيف وصلتَ إلى هذه النِّعمة؟».

قال: «مَنْ عامل محمَّدًا ﷺ وصل إلى ما وصلْتُ إليه، ألا وإنِّي رفيتٌ لرسول الله ﷺ، رُزقْتُ ذلك بصبري؛ والحمد لله(٤)»(٥).



<sup>(</sup>١) (له) ساقطة من (م).

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت الكلمة في ( م ) إلى: وابنته تبكي!!

<sup>(</sup>٣) في ( م ): فلم.

<sup>(</sup>٤) (والحمدلة) سقطت من ( م ).

<sup>(</sup>٥) ذكر السَّمْهوديُّ هذا الخبر في «جواهر العقدين في فضل الشَّرفين» (ص ٣٧٣)، وكذا في «الجوهر الشَّفَاف في فضائل الأشراف» (ق١١٧) ونقله في الموضعين من كتاب «توثيق عرى الإيمان» للبارزي، وفيهما تسمية كبير العلويين بـ (السَّيِّد عمر بن يحيى العلوي).

# ١٠ بَابُ إِشَارَةِ الْمُصْطَفَى بِمَا حَصَلَ بَعْدَهُ عَلَيْهِمْ من القَتْلِ والشِّدَّةِ (١)

٣٢٢ \_ عن إسماعيل بن رافع، عن أبي نَضْرَةَ، عن أبي سعيد الخُدْري، رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقَوْنَ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي قَتْلًا وتَشْرِيدًا، وإِنَّ أَشَدَّ قَوْمِنَا لنا بُغْضًا بَنُو

- وقد ساق السيد صقر طائفةً من الكتب التي ألّفت في هذا الشأن، من أشهرها:
- ١، ٢ ــ "مقتل علي " و "مقتل الحسين " كلاهما لأبي مِخْنف (ت قبل ١٧٠هـ).
  - ١ ـ «أسماء من قُتل من الطَّالبين» للمدائني (ت ٢٢٥هـ).

- ٦ \_\_ولبعض العصريّين كتابًا اسمه: «أخبار المصلوبين وقصص المعذّبين في العصريْن الأموي والعبّاسي» تأليف عبد الأمير مهنا وحسين مرتضى، ذكرا فيه أخبارًا كثيرة حصلت على جماعة من أهل البيت النّبويّ ممّن قُتل أو صُلب أو عُذّب.

<sup>(</sup>١) لقد أثبت حوادث التاريخ أنه لم يقع على أُسْرةٍ من صنوف العذاب وضروب التنكيل ما وقع على النبيّ على وأهل بيته، مع أنها بلغت الغاية من شرف الأرومة، وطيب العنصر، وقد أسرف خصوم هذه الأسرة الطّاهرة في محاربتها، وأذاقوها ضروب النّكال، وصبُّوا عليها صنوف العذاب، ولم يرُقبُوا فيها إلا السّرة الطّاهرة في محاربتها، وأذاقوها ضروب النّكال، وصبُّوا عليها صنوف العذاب، ولم يرقبُوا فيها إلا ولا ذمّة، ولم يُراعوا لها حقًا ولا حُرْمةًا وأفرغوا بأسهم الشّديد على النساء والأطفال والرجال جميعًا في عُنْفِ لا يشُوبُه لين، وقسوة لا يُمازجها رحمة؛ حتى غدت مصائب أهل البيت مضرب الأمثال في فظاعة النّكال!! وقد فجَرت هذه القسوة البالغة ينابيع الرَّحمة والمودة في قلوب الناس، وأشاعت الأسف المُمضّ في ضمائرهم، وملأت عليهم أقطار نفوسهم شَجَنًا! انظر: تقدمة السيد أحمد صقر لكتاب «مقاتل الطّالبيّن» من (ي ـ ك) بتصرُّف.

أُمَيَّةَ، وبنو المُغِيرة، وبنو مَخْزُوم». رواه الحاكم وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه»(١).

قلتُ: وهذا من عجائبه؛ فالجمهور على ضَعْفِ إسماعيل (٢)!

٣٢٣ ــ وعن إبراهيمَ النَّخْعيِّ، عن عَلْقَمَةَ، عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قال:

بَيْنَمَا نحن عند رسول الله ﷺ إذْ أقبل فتْيةٌ من بني هاشم، فلمَّا رآهم النَّبيُّ ﷺ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاه، وتغيَّر لَوْنُهُ! قال: «فقلتُ: ما نزالُ نرى في وجْهِك شيئًا نكْرهه».

ولذا تعقّب الدّهبيُّ الحاكم تصحيحه بقوله: «لا والله، كيف وإسماعيل متروك، ثم لم يصحّ السند إليه». وقال عنه في «الكاشف» (١/ ٢٤٥): «ضعيفٌ واه». قال الإمام أحمد وأبو حاتم وعمرو بن علي: منكر الحديث. وقال النّسائي وابن خراش والدَّارقطني وعلي بن الجنيد: متروك. وقال ابن معين وأبو داود: ليس بشيء. وقال البزار: ليس بثقة ولا حجَّة. وذكره يعقوب بن سفيان في باب من يُرغب في الرواية عنهم. وقال ابن حبان: «كان رجلاً صالحًا، إلاَّ أنه كان يقلب الأخبار، حتى صار الغالب على حديثه المناكير التي يسبق إلى القلب أنه كان المتعمّد لها!». «المجروحين» (١١٣١) ونقل الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» (١٧٦٧) تضعيفه عن: ابن سعد، والعجلي، والحاكم نَفْسِه، ابن عدي، والعقيلي، وأبي العرب، ومحمد بن أحمد المقدّمي، ومحمد بن عبد الله بن عمار، وابن الجارود، وابن عبد البر، وابن حزم، والخطيب.

وأبو نَضرة، اسمه المنذر بن مالك بن قُطعة (ثقة) مشهور بكنيته، تقدَّم برقم (٣٦٧).

قلتُ: ثم إنَّ إسناده لم يصحّ إلى إسماعيل كما قال الذَّهبيُّ آنفًا؛ وذلك لأمرين:

أوَّلهما: أنَّ الوليدَ بن مسلم الراوي عنه، هو الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، وهو وإنْ كان ثقة إلَّا أنه كان كثير التدليس والتسوية، كما قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٠٤١)، وقد عنعنه ههنا، تقدَّم برقم (٢٦٣).

ثانيهما: أنَّ نُعَيْمَ بنَ حمَّادٍ مختلفٌ في توثيقه، وخلاصة الكلام فيه أنه صدوق كثير الأوهام والأغلاط كما قال الدَّارقطنيُّ وابن حجر وغيرهما، وتقدَّم الكلام على حاله مفصَّلاً برقم (١٤٥)؛ ولعلَّ هذا الحديث مما غلط فيه.

قال ابن القيِّم في «المنار المنيف» (ص١١٧): «كلُّ حديث في ذمَّ بني أميَّة فهو كذب»، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) "مستدرك الحاكم" (٤/ ٥٣٤) \_ رقم (٨٥٠٠) من طريق نُعيْم بن حمَّاد، عن الوليد بن مسلم، عن أبي رافع إسماعيل بن رافع به.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، لأجل إسماعيل.

فقال: «إِنَّا أَهْلُ بَيْتِ اختار اللَّهُ [ح٢٦/أ] لنا الآخرة على الدُّنيا. وإِنَّ أَهْلَ بَيْتِي سَيَلْقُونَ بعْدي بالاً وتَشْرِيدًا وتَطْرِيدًا، حتى يأتِي قومٌ مِنْ قِبَلِ المشرقِ معهم راياتٌ سُودٌ، فيَسْألُون الخَيْر، ولا يُعْطُونَه، فيُقاتِلون فيُنْصَرون، فيُعْطون ما سَأَلوا فلا يَقْبَلُونه، حتى يَدْفَعُوها إلى رجلٍ من أَهْلِ بَيْتِي فيمَلوُها قِسْطًا، كما مَلَوُوها جَوْرًا، فمن أَدْرَكَ ذلك منكم فَلْيَأْتِهِمْ ولو حَبْوًا على الثَّلج». رواه ابن ماجه (١).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه يزيدُ بنُ أبي زيادِ لكنه تُوبِعَ.

أخرجه في كتاب الفتن \_ باب خروج المهدي (٢/ ١٣٦٦) \_ رقم (٤٠٨٢)، وابن أبي عاصم في «الشُنَّة» (٢/ ٦٣٣) \_ رقم (١٤٩٩) من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، عن علي بن صالح، عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم به. وهو في «مصنَّف ابن أبي شيبة» (٧/ ٢٧٥) \_ (٢٧٧١٦)، و «سنده» أيضًا (١/ ٢٠٩) \_ رقم (٣٠٨) بنفس الإسناد.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٦٢): «هذا إسنادٌ فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي؛ مختلفٌ فيه؛ رواه أبو بكر ابن أبي شيبة في «مسنده» عن معاوية بن هشام . . فذكره بإسناده ومتنه سواء ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا محمد بن يزيد بن رفاعة، ثنا أبو بكر بن عبَّاش، ثنا يزيد بن أبي زياد . . فذكره بزيادة ونقص ألفاظه».

قلتُ: تقدَّم الإشارة إلى رواية ابن أبي شيبة؛ ولكنِّي لم أقف على رواية أبي يعلى الموصلي في «مسنده المطبوع» في مظانه بعد بحث دقيق، ولعلَّه في «المسند الكبير» له. ولم أجده كذلك في زوائد أبي يعلى الموسوم بـ «المقصد العليّ» للبوصيري تَفْسِه، فالله تعالى أعلم.

أقول: هذا الإسناد فيه يزيد بن أبي زياد الكوفي، من الشّيعة الكبار؛ ضعَّفه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة، وابن معين، تقدَّم، ولكنه تُوبع على إبراهيم، تابعه الحَكَمُ بن عُتيبة كما أشار إليه البوصيري في «الزوائد». والحَكَمُ، هو ابن عُتيبة الكوفي (ثقة ثبت)، تقدَّم.

قال في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٢٦٢): ٩... لكنه لم ينفرد به يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم، فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحاكم! [هكذا في المطبوع، وهو غلط صوابه: الحكم؛ كما في «المستدرك»، وكذا في «الزوائد» (ص ٧٧ه) ـ طبعة دار الكتب العلمية]، عن إبراهيم به». اهد.

والحديث كما أشار، في «مستدرك الحاكم» (١١/٤) ــ رقم (٨٤٣٤) من طريق عمرو بن قيس الملائي، عن الحَكَم، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس وعبيدة السلماني به؛ لكن قال الدَّهبيُّ في «التلخيص»: «هذا موضوع».

قلت: وتابع يزيد بن أبي زياد كذلك عُمَارةُ بنُ القعقاع بنِ شُبرُمة الضَّبِّيُّ عند الطبراني في «الكبير» =

٣٢٤ \_ وعن عبد الله بن شُرَحْبيل بن حسنةَ ، حدَّثني عمرو بنُ العاصِ ، رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قام على المنبر فقال :

«إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ فَنَاءً قُرَيْشٌ، أَوْ نحو هذا(١) أَهْل بَيْتِي». أخرجه الطَّبرانيُّ في «الكبير»(٢)، \_\_\_\_\_\_\_\_

= (١/ ٨٥) \_ برقم (١٠٠٣١)، وعُمارة (ثقة) كما في «التقريب» (ص ٧١٣).

#### أما بقية رجال الإسناد:

فمعارية بن هشام القصَّار، هو أبو الحسن الكوفي (صدوق له أوهام)، تقدَّم. وعلي بن صالح، هو ابن صالح بن حيّ الهمداني، أبو محمد الكوفيّ (ثقة عابد). «التقريب» (ص ٢٩٨)، أخرج له مسلم والأربعة. وإبراهيم النخعي وعلقمة بن قيس، إمامان ثقتان كوفيان مشهوران. «التقريب» (ص ١١٨، ١٨٩). وعليه فرجال الإسناد كلُّهم كوفيون، وهو من لطائف الإسناد، وما سبق من المتابعات يمكن أن يكون الحديث حسنًا إنْ شاء الله تعالى..

\_ والحديث أخرجه الطبراني كذلك، من طريق عبد الله بن داهر، عن أبيه، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، عن ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوله: «... وتطريدًا» دون باقيه. وفيه عبد الله بن داهر الرازي، رافضيّ خبيث! ليس بشيء، تقدَّم. وأبوه داهر، رافضيّ بغيضٌ لا يُتابع على بلاياه. «الميزان» (٣/٣).

(١) كذا في سائر النُّسخ.

(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شواهد تُقوِّيه.

لم أقف عليه من هذا الطريق عند الطَّبرانيِّ، وعزاه له السيوطيُّ في «الجامع الصغير» برقم (٢٨٠٥) ورَمَزَ لضعفه. وقال المناويُّ تعليقًا عليه: «... وفيه ابن لهيعة، ومِقْسم مولى ابن عبَّاس أورده البخاري في كتاب «الضعفاء الكبير»، وضعَّفه ابن حزم». انظر: «فيض القدير» (٣/ ٨٢).

قلتُ: لم أقف على هذا الطريق الذي أشار إليه المناوي، وإنما على طريق عزاه الألبانيّ رحمه الله في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٣٣٦) \_ رقم (١٧٣٧) إلى إبراهيم بن طَهمان في «مشيخته» (١/ ٣٣٦) )؛ من طريق عبّاد بن إسحاق، عن محمد بن زيد، عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل بن جعشم، عن عمرو بن العاص مرفوعًا به. وعلّق عليه الشيخ الألباني بقوله: «وإسناده عن عمرو بن العاص ثقات \_ أيضًا \_ غير أبي إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل فلم أعرفه».

أقول: عبَّاد بن إسحاق، اسمه عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله المدنيّ، نزيل البصرة، من رجال مسلم، قال في «التقريب» (ص ٧٠): «صدوق رُمِي بالقدر». وأخرج له الأربعة أيضًا. ومحمد بن زيد، هو ابن المهاجر بن قُنْفُذ التَّيميّ المدنيّ (ثقة)، أخرج له مسلم والأربعة. «التقريب» (ص ٨٤٦). وأبو إسحاق مولى عبد الله بن شرحبيل، ذكره الذَّهبيُّ في «المقتنى في سرد الكنى» (٢/١١) ولم يذكر فيه =

وأبو يعلى<sup>(١)</sup>.

٣٢٥ \_ وعند ابنِ عساكر في مقدِّمة «تاريخ دمشق» (٢) من حديثِ أبي ذرِّ رضى الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«أَوَّلُ النَّاسِ هَلاكًا قُرَيْشٌ، وأوَّلُ قُرَيْشٍ هَلاكًا أَهْلُ بَيْتِي ٣٠٠٠.

= شيئًا. وأورد في «الميزان» (٧/ ٣٢٦) ثلاثة أشخاص يكنون بأبـي إسحاق وجعلهم شخصًا واحدًا وقال عند ذكر كلِّ واحد منهم: «لا يُعرف».

وله شاهدٌ من حديثِ عائشةً رضي الله عنها باللفظ نفسهِ:

أخرجه إبراهيم بن طهمان في «مشيخته» كما عزاه الألباني في «الصحيحة» (٣١٧/٤) من طريق عبّاد ابن إسحاق، عن عمر بن سعيد، عن محمد بن مسلم الزهريّ، عن عروة، عنها به. وعلّق عليه الشيخ الألبانيّ بقوله: «قلت: وإسناده عن عائشة حسن، رجاله رجال مسلم غير عمر بن سعيد، وهو ابن سريج، ضعّفه الدَّارقطنيّ، وذكره ابن حبّان في الثقات».

قلت: وقال الذَّهبيُّ: «ليُّن، ويُقال له: ابن سَرْحة؛ تكلَّم فيه ابن حبَّان، وابن عَديّ؛ فقال ابن عدي: أحاديثه عن الزهري ليست مستقيمة». انظر: «الميزان» (٥/ ٢٤٠). وقال أبو حاتم الرازيّ: «مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يروي عن الزهريّ وينكر!». انظر: «الجرح والتعديل» (٦/ ١١١). وسيأتي لهذا الشاهد ما يقويه. انظر حديث رقم (٣٢٦).

(۱) لم أقف عليه عنده من رواية عمرو بن العاص، فقد راجعت مسند عمرو في "أبي يعلى" (۱) لم أقف عليه عنده من رواية عمرو بن ولعله في "مسند أبي يعلى الكبير"، والرواية التي وقفت عليها \_ عنده \_ رواية ابنه عبد الله كما في "المطالب العالية" (۲۲۷/٤) \_ رقم (۲۳۲) من طريق محمد بن زيد بن المهاجر بن قُنْفُذ، عن أبي إسحاق مولى ابن عبّاس، عن عبد الله بن شرحبيل بن حسنة، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما به

قلت: محمد بن زيد تقدَّم تقريبًا، وأبو إسحاق مولى ابن عبَّاس لم أجد له ترجمة، ولعلّه الذي مضى، أو هو أبو إسحاق الهاشمي، أو مولى بني هاشم (لا يُعرف). «ميزان الاعتدال» (٣٢٦/٧). وعبد الله بن شرحبيل بن حسنة، لم يُوثِقه سوى ابن حبان (٥/ ١٤). وذكره البخاري. وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. انظر: «التاريخ الكبير» (٥/ ١١٧)، و «الجرح والتعديل» (٥/ ٨١)، وشواهده كثيرة.

(۲) في باب تبشير المصطفى عليه الصلاة والسلام أمَّته المنصورة بافتتاح الشام (۱/ ٣٨٨)، وأورده الدَّيلميُّ في «الفردوس» (۱/ ٤٠) ــ رقم (۹۰) بلا إسناد.

(٣) إسنادُهُ حسنٌ، وهو من شواهدِ الحديثِ السَّابقِ.

أخرجه من طريق سعيد بن أبى هلال، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي الرياب [هكذا =

٣٢٦ \_ وللطَّبرانيِّ في «الأوائل»<sup>(۱)</sup> له<sup>(۲)</sup> من حديث مسروقِ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «أُوَّلُ النَّاسِ هَلاكًا قَوْمُكِ»، قالت<sup>(۳)</sup>: «قلتُ: يا رسولَ الله! كيف<sup>(٤)</sup>؟!».

قال: "يَسْتَحْلِيهِمُ الموتُ (٥)، ويَتَنَافَسُ فيهم»، قلتُ: "فما بقاءُ النَّاسِ بعدهم؟».

قال: «بَقَاءُ الحِمَار إِذَا كُسِرَ صُلْبُهُ»(٦).

في المطبوع، ويظهر لي أنه (أبو الرئاب)، فلعلَّه فات المحقِّق أن يكتبه بالرسم الإملائي وأبقاه كما في المخطوط]، عن أبي ذرِّ رضى الله عنه به.

قلتُ: وهذا إسنادٌ رجاله ثقات، غير أبي الرئاب، وقيل: أبو الرَّباب؛ لم يُوثِقه سوى ابن حبَّان. «الثقات» (٥/ ٤٣٠). واسمه مطرَّف بن مالك القشيريّ؛ تَرْجَمَهُ البخاريّ في «التاريخ الكبير» (٧/ ٣٩٦) وذكر أنه شهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعريّ، روى عنه زرارة بن أبي أوفى، ومحمد بن سيرين، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. ومثله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٣١٢) ولم يذكر فيه شيئًا. وكذلك ابن ماكولا في «الإكمال» (٤/ ٢).

وأمًّا سعيد بن أبي هلال، فقد وثَّقه العجليّ، وابن خزيمة، وابن سعد، والدَّارقطنيّ، والبيهقي، والخطيب، وابن عبد البر. «التهذيب» (٨٤/٤). وكذلك سعيد بن أبي سعيد المقبريّ. وثَّقه ابن المدينيّ، والعجليّ، وأبو زرعة، وابنُ سعد، والنَّسائي، وابنُ خراش. «التهذيب» (٤/٣٤).

- (۱) (ص ۸٦) \_رقم (٥٨).
- (٢) (له) سقطت من ( م )، و ( ز ).
  - (٣) في ( ز ): قال!
- (٤) الرُّواية في ( م ): كيف يا رسول الله؟
- (٥) تحرَّفت في ( ل ) إلى: (يستحليهم المعروف!!).
  - (٦) إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شاهدٌ قويٌّ.

أخرجه من طريق زكريا السَّاجيّ، عن سَلْم بن جُنَادة، عن أحمد بن بشير الهمدانيّ، عن مُجَالد، عن الشَّعبيّ، عن مسروق به. وفيه مُجَالِد بن سعيد بن عمير الكوفي الهمداني، ضعَّفه الإمام أحمد، وابن معين، وابن مهدي، ويحيى بن سعيد، والنَّسائي، أبو حاتم، وابن حبان، والدَّارقطني، وابن حزم. انظر: «الميزان» (٣/ ٢٣)، و «الكاشف» (٢/ ٢٤١)، و «تجريد أسماء الرواة» رقم (٣٠٠).

قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ «الكامل» (٢٤١٤/٦). ووثَقه العجلي، ويعقوب بن سفيان، والنَّسائي في رواية. قال البخاري: صدوق. «التهذيب» (١٠/ ٣٥). وقال الذَّهبيّ: مشهور =

٣٢٧ \_ وعن أبي قَبيلٍ، عن أبي رُومانَ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه (١) قال:

## «يَظْهَرُ السُّفيانيُّ على الشَّام، ثم تكونُ بينهم وَقْعَةٌ بِقَرْقِيسيا(٢)، حتى تَشْبَعَ طيرُ

= صاحب حديث على لين فيه. وقال الحافظ: «ليس بالقوي، وقد تغيّر في آخر عمره». «التقريب» (ص ٩٢٠)، له في «صحيح مسلم» حديثٌ في الشواهد والمتابعات، وأخرج له الأربعة.

أمًّا زكريا السَّاجيّ شيخ الطَّبراني فهو (ثقة فقيه) كما في «التقريب» (ص ٣٣٩)، ليس له شيء في الكتب الستة. وسَلْم بن جُنَادة (ثقة ربَّما خالف). «التقريب» (ص ٣٩٦)، أخرج له الترمذي، وابن ماجه. وأحمد بن بشير الهمدانيّ، هو مولى عمرو بن حُريث (صدوق له أوهام)، خرَّج له البخاري في «الصحيح»، والترمذي، وابن ماجه، وبقية رجاله ثقات مشهورون.

#### والحديث له شاهدٌ قويٌ : ١

أخرجه البخاري في ترجمة إبراهيم بن محمد بن علي الهاشميّ من «التاريخ الكبير» (٣١٨/١) من طريق موسى بن إسماعيل، عن سعد أبي عاصم، عن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر الهاشميّ، عن أبيه، عن عائشة، أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قال لها: «أوَّل النَّاس فناءً قومُك قريشٌ»، وسندُهُ حسنٌ

موسى بن إسماعيل شيخ البخاريِّ، هو أبو سلمة المنقرِي التبوذكيِّ، مشهور باسمه وكنيته (ثقة ثبت). أخرج حديثه الجماعة. «التقريب» (ص ٩٧٧). وسعدٌ أبو عاصم، هو سعد بن زياد مولى بني هاشم، كنيته أبو عاصم؛ ذكره ابن حبان في «الثقات» (٣/ ٣٧٨). وترجَمَهُ البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٥٥٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، أمَّا ابن أبي حاتم فأورده في «الجرح والتعديل» (١/ ٥٣) ونَقَلَ عن أبيه أنه قال فيه: «يُكتب حديثه، وليس بالمتين».

وإبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، لم يخرج له من السنة سوى أبن ماجه. وثقه ابن حبّان كما في «النقات» (٦/ ٤) ولم يذكر فيه البخاري شيئًا عند ترجمته (١١٨/١)، وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٢٥) لم يذكر فيه شيئًا. قال الحافظ في «التقريب» (ص ١١٥): «صدوق». وأبوه، وثقه ابن حبان كما في «الثقات» (٥/ ٣٥٣). وأورده البخاري في «التاريخ الكبير» (١١٨١)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٦)، وذكرا أنه يروي عن عائشة وابن عبّاس، وعنه ابنه إبراهيم، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً.

(١) في (م): رضي الله عنها ا

(٢) قَرْقِيْسِيَا: بالفتح ثم السكون، وقاف أخرى، وياء ساكنة، وسين مكسورة، وياء أخرى، وألف ممدودة، ويُقال: (قَرْقِيسا) بياء واحدة، بلد على نهر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق، وعندها مصبّ الخابور في الفرات، فهي مثلث بين الخابور والفرات، فتحها حبيب بن مسلم الفهريّ. «معجم البلدان» (٣٢٨/٤).

السَّماءِ وسِبَاعُ الأَرْضِ من جِيَفِهِم، ثم يَنْفَتِقُ عليهم فَتْقٌ مِنْ خَلْفِهِمْ، [ح77/ب] فتُقْبِلُ طائفةٌ منهم حتى تَدْخُلَ أَرْضَ خُرَاسان، ويَقْتُلُونَ شِيعةَ آلِ<sup>(١)</sup> محمَّدٍ ﷺ بالكُوفةِ، ثم يَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسان في طَلَبِ المَهْدِيّ». أخرجه الحاكم في «صحيحه» (٢٠).

أخرجه في «المستدرك» (٤/ ٤/ ٥٤) ــ رقم (٨٥٣٠) من طريق نُعيْم بن حمَّاد، ثنا الوليد ورشُدين، قالا: ثنا ابن لهيعة، عن أبــي قبيل به موقوفًا، ولم يتكلَّم عليه الحاكم بشيء. ولكن تعقَّبه النَّهبيُّ بقوله: «خبرٌ واهٍ!». وهو في «الفتن» لنُعيْم (١/ ٣٠٢) ـــرقم (٨٨١) بإسناده ومتنه سواء.

نُعيْم بن حمَّاد مختلفٌ فيه، تقدَّم مرارًا بأنه صدوق كثير الغلط. والوليد، هو ابن مسلم تقدَّم برقم (٢٦٣) أنه (ثقة كثير التدليس والتسوية)، ولكن صرَّح بالتحديث. ورشدين، هو رشدين بن سعد بن مفلح المَهْدي، كنيته أبو الحجَّاج المصريّ، أخرج له الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف كما في "التقريب" (ص ٣٢٦)، وضعفه ههنا لا يضرُّ لمتابعة الوليد له. وعبد الله بن لهيعة، الكلام فيه فاش تعديلاً وتجريحًا. تقدَّم مرارًا. وأبو قبيل \_ بفتح القاف وكسر الموحدة \_ ، اسمه حُييّ بن هانيء بن ناضر المعافِريّ المصريّ، أطلق الإمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والعجلي والفسوي وأحمد بن صالح المصري توثيقه. ووقّة ابن حبان في "ثقاته" (١٧٨/٤) وقال: "وكان يُخطىء".

واعتمد الحافظ كلامة فقال: «صدوق يهم!». «التقريب» (ص ٢٨٢) وتعقّباه في «تحريره» (١/ ٣٣٧) بأنه ثقة مطلقاً روى له الأربعة. وأبو رُومان، ذكره ابن منده في «فتح الباب في الكُنى والألقاب» (ص ٣٢٨) بقوله: «حدّث عن علي بن أبي طالب في الفتن، روى حديثه عبد الله بن لهيعة، عن أبي قبيل، عن أبي رُومان». ولم أقف على كلام لأحد الأثمة في الرجل فيما بين يدي من المصادر، ولم أجد لكلام المحافظ الذّهبيّ في «تلخيص المستدرك»: «خبرٌ واهٍ!» مسوّعًا، فعلّه اطّلع على حاله، أو نظر إلى نكارة متنه، فالله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) وقع في ( م ): (شيعةً لآل محمد).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، لضعُفِ ابن لهيعة، وأبو رُومان لا يُعرف.

# ١١ بَابُ التَّخذِيرِ مِنْ بُغْضِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ والتَّنْفِيرِ عَنْ سَبِّهِمْ وَمُسَاءَتِهِمْ

٣٢٨ \_ قد تقدَّم في بابِ المحبَّةِ حديثُ أنس رضي الله عنه: «مَنْ أَبْغَضَ أحدًا من أهل بيتي فقد حُرِمَ شفاعتي»(١).

٣٢٩ \_ وحديثُ جابر مرفوعًا: «لا يُبْغِضُنا إلاَّ منافقٌ شقيٌّ »(٢)

٣٣٠ \_ وحديثُ جريرِ: «مَنْ مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ مُحَمَّدِ جاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عينيه آيسٌ من رحمة الله»(٣).

٣٣١ \_ وقولُ الحسينِ بنِ عليٍّ: «مَنْ عَادَانَا؛ فَلِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ (٤) عَادَىٰ» (٥)

٣٣٢ \_ وقولُ عبدِ اللَّهِ بنِ حسنِ: «كَفَى بالمبغضِ لَنَا بُغْضًا أَنْسِبُه إلَى مَنْ يُبْغِضُنَا»(٦).

٣٣٣ \_ وعن جعفر بن إيَّاس، عن أبي نَضْرَةً، عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>(</sup>١) موضوعٌ، تقدَّم برقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) تقدَّم برقم (١٤٨) وعزاه للمحبِّ الطَّبريِّ في «الذَّخائر»؛ ولم أقف على إسناده

<sup>(</sup>٣) موضوع، تقدّم برقم (١٥٩).

<sup>(</sup>٤) ﷺ: لم ترد في ( ز ).

<sup>(</sup>٥) فيه مَنْ لا يُعرف؛ تقدُّم برقم (١٦٦) وعزاه للجِعابي.

<sup>(</sup>٦) فيه مَنْ لا يُعرف؛ تقدَّم برقم (١٦٧) وعزاه للجعابس.

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه! لاَ يُبْغِضُنَا أَهْلَ البَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ». أخرجه الحاكم (١) وقال: «صحيح على شرط مسلم» (٢).

٣٣٤ \_ وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (٣) من حديث سَلِيم بنِ حيَّان، عن أبي المتوكِّل النَّاجي، عن أبي سعيدِ قال: قال رسول الله ﷺ:

«لاَ يُبْغِضُنَا أَهْلَ البَيْتِ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ اللَّهُ النَّارَ اللَّهُ النَّارَ ال

أخرجه من طريق محمد بن بُكيْر الحضرمي، ثنا محمد بن فُضَيْل الضَّبِّيُّ، ثنا أبان بن جعفر بن ثعلب [ [صوابه: أبان بن تغلب كما سينبين من التعليق]، عن جعفر بن إياس، عن أبى نَضْرة به.

محمد بن بُكَيْر \_ بالتصغير \_ ، هو ابن واصل الحضرمي، أبو الحسين البغدادي نزيل أصبهان. روى عنه البخاري فيما ذكره صاحب «الكمال». قال المِزَّيُّ: «لم أقف على روايته عنه، لا في «الصحيح» ولا في غيره». انظر: «التهذيب» (٩/ ٦٨). ولم أجد كلام الحافظ المِزِّيُّ في ترجمة محمد بن بكير في «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٤٣).

قال أبو حاتم: «صدوق عندي يغلط أحيانًا». «الجرح والتعديل» (٢١٤/). ووثقه ابن حبان في «الثقات» (٨ ٨٢)، والفسوي كما في «التهذيب» (٨ ٦٨). قال في «التقريب» (ص ٨٣٠): «صدوق يُخطىء».

ومحمد بن فُضيْل (صدوق عارف)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٨٨٩). وأبان بن تغلب و وتحرَّف في «المستدرك» إلى (أبان بن جعفر بن ثعلب) كما نبَّه عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لـ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٩٥/ ٤٣٥) ـ هو الكوفي؛ أخرج حديثه مسلم، وأصحاب الشنن الأربعة. وثقه الإمام أحمد، وابن معين، وأبو حاتم. قال الذهبي: «شيعيّ جلد؛ لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته». انظر: «الميزان» (١٩٨١). وقال ابن حجر: «ثقة، تُكلِّم فيه للتَّشيُّع». «التقريب» (ص ١٩٨)، وجعفر بن إياس، هو ابن أبي وحشية، أبو بشر الواسطي اليشكري (ثقة). «التقريب» (ص ١٩٨)، روى له الجماعة. وأبو نَضْرة (ثقة) مشهور بكنيته، تقدَّم.

(٣) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٥/ ٤٣٥) \_ رقم (٦٩٧٨).

(٤) إسنادُهُ حسنٌ لغيرهِ؛ فإنَّ هشامَ بنَ عمَّارِ اخْتَلَطَّ.

أخرجه من طريق هشام بن عمار، عن أسد بن موسى، عن سَليم بن حيَّان به. هشام بن عمَّار، هو ابن نُصَيْر السَّلمي الدِّمشقي، أخرج له البخاري والأربعة. وثَّقه ابن معين والعجلي. وقال الدَّارقطنيُّ وأبو حاتم والعجلي في رواية: صدوق. وقال النسائي: لا بأس به. انظر: «التهذيب» (٢١١)٤). قال =

<sup>(</sup>١) «المستدرك» (٣/ ١٦٢) ــرقم (٤٧١٧)، ولم يُعَقِّب عليه الذَّهبيُّ بشيء.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ.

وتَرْجَمَ عليه: «إيجابُ الحُلُول في النَّارِ لِمُبْغِضِ أَهْلِ بَيْتِ المُصْطَفَى ﷺ».

٣٣٥ \_ وعند الدَّيلميِّ في «مسنده»(١) عن أبي سعيدٍ [ح٣٦/أ] الخُدْرِيِّ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَنْ أَبْغَضَنَا فَهُوَ مُنَافِقٌ».

 $^{(7)}$ : «مَنْ أَبْغَضَ أَهل البَيْتِ فهو مُنَافقٌ»  $^{(7)}$ : «مَنْ أَبْغَضَ أَهل البَيْتِ فهو مُنَافقٌ»  $^{(7)}$ .

= الحافظ: «صدوق مقرىء، كبر فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصحُّ». «التقريب» (ص ١٠٢٢). وانظر: «كتاب المختلطين» رقم (٤٤)، و «الكواكب النيرات» رقم (٦٦)، و «الاغتباط» رقم (١١٣)، وروايته التي في البخاري محمولة على أنها قبل اختلاطه.

وأسد بن موسى، هو ابن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، الملقّب بـ (أسد السُّنَة). وتَقه النسائي، وابن يونس، وابن قانع، والعجلي، والبزار، وابن حبان. «تهذيب التهذيب» (١٣٢/١). قال في «التقريب» (ص ١٣٤): «صدوق يُغرب، وفيه نصب». أخرج له أبو داود والنسائي. وسَلِيم بفتح أوله بن حيّان، هو ابن بسطام الهذلي البصري. قال الإمام أحمد وابن معين والنسائي وابن حجر: ثقة. «التهذيب» (٤/١٥٢)، و «التقريب» (ص ٤٠٤). أمّا أبو المتوكّل النّاجي، واسمه علي بن داود، ويقال: ابن دُواد، بصري مشهور بكنيته فهو (ثقة). «التقريب» (ص ٢٩٥).

قلتُ: وله طريق أخرجه البزار في "مسنده ــ مختصر الزوائد» (٢/ ١٧٧ ــ رقم (١٦٤٦)، من رواية داود بن عبد الحميد، ثنا عمرو بن قيس، عن عطية، عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا، وهو حديث فيه طُول، وموضع الشاهد منه قوله: «... ولا يُبْغضُنا أهل البيت أحدٌ إلاَّ أكبَّه الله في النار». قال البزار: "أحاديث داود عن عمرو لا نعلم أحدًا تابعه عليها، وهو ضعيف. وعطية كذلك».

- (١) لم أجده بهذا اللفظ في «الفردوس» في مظانه.
- (٢) "فضائل الصحابة" (٢/ ٦٦١) ـرقم (١١٢٦).
  - (٣) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه من طريق هشام بن عمَّار الدِّمشقي، عن أسد، عن الحجَّاج بن أرطأة، عن عطية، عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه مرفوعًا؛ لكنه قال: «مَنْ أَبْغَضَنَا . . » والباقي سواء . وعزاه السيوطي في «الدّر المنثور» (٥/ ٧٠٢) بهذا اللفظ لابن عدي، ولم أجده في «الكامل» في مظانه، ولا في ترتيبه «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي.

قِلتُ: وفيه علتان.'

 ٣٣٧ \_ ولأبي بكر بن يوسف بنِ البهْلُول<sup>(١)</sup> من طريقِ طَلْحَةَ بنِ مُصَرِّف<sup>(٢)</sup> رحمه الله قال: «كان يُقال: بُغْضُ بني هَاشم نِفَاقٌ»<sup>(٣)</sup>.

٣٣٨ \_ وعن الحسن بن عليِّ رضي الله عنهما، أنَّه قال لمعاوية بن حُدَيْج (١) رحمه الله: «يا معاوية! إيَّاك وبُغْضَنَا؛ فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «لاَ يُبْغِضُنَا وبُغْضَنَا؛ فإنَّ رسول الله ﷺ قال: «لاَ يُبْغِضُنَا وبُغْضَنَا ويوم الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِن النَّارِ». أخرجه الطَّبرانيُّ في يَحْسِدُنَا أَحَدٌ إلاَّ ذِيدَ عَن الحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِن النَّارِ». أخرجه الطَّبرانيُّ في

أقول: وضعَّفه النسائي، والحاكم، وابن سعد، والفسوي. «التهذيب» (٢/ ١٨١).

وفيه أيضًا عطية العوفي فإنه ضعيف، تقدَّم غير مرة. وأما أسد، فهو أسد السُّنَّة، مضى قريبًا.

قلتُ: ويُروى من حديث عمر بن حفص بن يزيد القُرضي، عن عمرو بن شَمِر، عن جابر بن يزيد، عن عطاء بن أبـي رباح، عن ابن عبَّاس، أنَّ رسول الله ﷺ قال: "بُغْضُ بني هاشمٍ والأنصار كُفُرٌ، وبُغْضُ العرب نفاقٌ». أخرجه الطبراني في "الكبير» (١١٨/١١) ــرقم (١١٣١٢).

فيه عمرو بن شَمِر الجُعْفي الكوفي الشَّيعي، قال السُّليماني: «كان يضع للروافض». «الكشف الحثيث» رقم (٥٧١). وقال ابن حبان: «رافضي يشتم الصَّحابة، ويروي الموضوعات عن الثقات». «المجروحين» (٢/ ٧٥). وفيه جابر بن يزيد الجُعْفي، ضعيف الحديث، واتَّهمه بعضهم، تقدَّم، قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٧٢): «وفيه مَنْ لم أعرفهم». قال الألباني: «ضعيف جدًّا». «ضعيف الجامع» رقم (٢٣٤١).

(۱) هو الإمام يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن البهلول بن حسان، أبو بكر الأزرق. وُلِدَ في رجب سنة (۲۳۸هـ)، وسمع جدَّه إسحاق بن البهلول الأنباري، والزبير بن بكَّار. وروى عنه محمد بن المظفر، والدَّارقطنيُّ. له كتاب: «الأمالي» لا زال مخطوطًا بالظاهرية (الأسد حاليًّا). مات سنة (۳۲۹هـ). «تاريخ بغداد» (۲/۱۹۲ ـ ۳۲۳)، و «معجم المؤلفين» (۲/۱۹۲).

(٢) طلحة بن مصرّف صاحب المقالة، هو ابن عمرو بن كعب اليامي الكوفي، أبو عبد الله، وقيل أبو محمد، قارىء الكوفة، حديثه في الكتب الستة. قال العجلي: «كان عثمانيًا، يُفضَّل عثمان على عليِّ». «تاريخ الثقات» رقم (٧٢٦). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٦٥): «ثقة قارىء فاضل». مات سنة (١١٢هـ) وقيل بعدها.

(٣) لم أقفْ على إسناده، وقد أورده السَّمْهوديُّ في «الجوهر الشَّفَّاف» (ق٤٩/ أ).

(٤) في ( ز ): خُديْج ا بالمعجمة.

(٥) في ( م )، و ( ل ): زيادة (أحد).

الثانية: عنعنة حجَّاج بن أرطأة؛ فإنه وإن كان صدوقًا، إلَّا أنه كثير الخطأ والتدليس كما في «التقريب» (ص ٢٢٢). قال أبو حاتم: «صدوق يُدلِّس عن الضعفاء، يُكتب حديثه». وقال أبو زرعة: «صدوق مدلِّس». «الجرح والتعديل» (٣/ ١٥٦). وانظر: «طبقات المدلسين» (ص ٤٩).

«الأوسط»(١)؛ وسَنَدُهُ ضعيف (٢).

٣٣٩ \_ وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«اللَّهُمَّ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَنِي وَأَهْلَ بَيْتِي كَثْرَةَ المالِ وَالْعِيَالِ؛ كَفَاهُم بِذَٰلِكَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُم فَيَكُثُرَ شَيَاطِينُهُمْ». أورده الدَّيلميُّ (٣) وابنه معًا بلا إسناد.

أخرجه «الأوسط» من طريق عبد الله بن عمرو الواقفي، حدثنا شريك، عن محمد بن زيد، معاوية بن حُدَيْج، عن الحسن به. قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن شريك إلاَّ عبد الله». وهو عنده في «المعجم الكبير» (٣/ ٨١) ــرقم (٢٧٢٦) بمثل إسناده عن معاوية بن حُدَيْج عن الحسن، وفيه قصة:

قال معاوية بن حُدَيْج: أرسلني معاوية بن أبي سفيان رحمه الله إلى الحسن بن علي رضي الله عنهم أخطب على يزيد بنتًا له أو أُختًا له، فأتيتُه فذكرتُ له يزيد، فقال: إنَّا قوم لا تَزَوَّجُ نساؤنا حتى نستأمرهنَّ؛ فاتيتُها فأكرت لها يزيد، فقالت: والله لا يكون ذلك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل، يُذبِّح أبناءهم ويستحيي نساءهم! فرجعتُ إلى الحسن، فقلت: أرْسلتني إلى فلقة من الفلق تُسمِّي أمير المؤمنين فرعون! فقال: "يا معاوية! إياك وبُغْضَنَا...»، فذكره.

قلتُ: آفته عبد الله بن عمرو الواقِفِيّ، كما وقع في الطبراني \_ بفتح الواو وكسر القاف والفاء، نسبة إلى بطن في الأوس من الأنصار، كما في «الأنساب» (٥/٧٥) \_ وقيل: الواقِعِيّ \_ بعد القاف عين مهملة، كما في «تكملة الإكمال» (٧/ ٣٠٦) \_ وهو الذي رجَّحه ابن نقطة، وهو بهذه النسبة في سائر كتب الرجال التي اطلعت عليها. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ١١٩)، و «الضعفاء الكبير» (٢/ ٢٨٤)، و «الكامل» (٤/ ٢٥٩)، و «ضعفاء الدارقطني» (ص ٢٦٤)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (٢/ ١٣٤)، و «الكامل» (٣/ ٤/ ٢٥٠)، و «الكنف الحثيث» (ص ١٥٥)، و «الميزان» (٤/ ١٥٥)، و «اللسان» (٣/ ٤٧٤).

قال علي بن المدينيّ: «كان يضع الحديث». وقال الدَّارقطنيُّ: «بصريّ يكذب». وقال أبو حاتم: «ليس حديثه بشيء، ضعيف الحديث، كان لا يصدق». قال ابن عدي: «أحاديثه كلَّها مقلوبة، وهو إلى الضَّعف أقرب منه إلى الصَّدق». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ١٧٢): «رواه الطبراني في «الأوسط» [٣/ ٩٩]، وفيه عبد الله بن عمرو الواقفي، وهو كذَّاب». وأورده (٤/ ٢٧٨) من طريق الطبراني في «الكبير» وقال الكلام نَفْسَهُ، ولكن وقع فيه: (عبد الله بن عمر الواقفي) بدل (عمرو)، وهو خطأ مطبعيّ.

(٣) «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/ ٤٩٢) ــ رقم (٢٠٠٧)، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه، والظاهر أنه لا يثبت كما سيشير المصنّف.

<sup>(</sup>۱) (۳/ ۹۹) \_رقم (۲٤۲٦).

<sup>(</sup>٢) بل ضعيفٌ جدًّا.

وقد بيَّنتُ على تقدير ثبوته \_ مع إيراد نحوه من الأحاديث \_ الجَمْعَ بينها وبين دعائه ﷺ لخادمه سيِّدِنا أنس رضي الله عنه (١) بكثرة المال والولد (٢) في كتابي: «السِّرِ المَكْتُوم في الفَرْق بين الماليْن المحمود والمذْموم» (٣).

### ٣٤٠ \_ وعن جابرِ رضي الله عنه أنَّه ﷺ قال:

«مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا، وإِنْ شَهِدَ أَنْ (٤٠) لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّه».

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٢٤٠/١) ــ رقم (٧١٠) من طريق هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أنس، وزاد: قال أنس: «فلقد دفنتُ من صُلبي سوى ولدي مائةً وخمسةً وعشرين، وإنَّ أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلدشيء يُثْمر مرتين غيرها». وسَنَدُهُ صحيحٌ.

(٣) كتاب: "السَّرُّ المَكْتوم" ذكره المصنَّف لنفسه في "الضوء اللامع" (٨/ ١٨) عند ترجمته لنفسه. وهو مما ألَّفه على الأبواب والمسائل كما هو الحال في هذا الكتاب. وللاستزادة عن الكتاب انظر: «مؤلفات الحافظ السَّخَاوي، للشيخ مشهور بن حسن (رقم ١٥٩) ولم يُشر إلى مخطوطاته. وله نسخة خطية بأياصوفيا (١٨٤٩)؛ أشار إليها الأخ على العمران في مقدمة تحقيقه كتاب: "عمدة القاري والسامع" للسَّخاويّ (ص ١٧).

ووجه الجمع بينه وبين دعاء النبي على الأنس بن مالك رضي الله عنه بتكثير ماله وولده؛ أشار إليه الشَّريف السَّمْهوديُّ في الجواهر العقدين (ص ٤٥)، و «الجوهر الشَّقَاف» (ق٥٩/ب) بقوله: «قلت: ولمَّا كان الحامل على بُغْضهم الميل إلى الدُّنيا لِمَا جُبلوا عليه من حبُّ المال والولد دعا عليهم بتكثير ذلك، لكن مع سَلْبهم نعمته، فلا يكون ذلك إلاَّ نقمة عليهم لكفرانهم نعمة مَنْ هُدوا على يديه إيثارًا للدُّنيا؛ بخلاف من دعا عليه بتكثير المال والولد كأنس رضي الله عنه إذ القصد به كون ذلك نعمة عليه فيتوصَّل به إلى ما جعل ذلك له من الأمور الأُخروية والدُّنيوية النافعة».

<sup>(</sup>۱) هو أنس بن مالك بن النَّضر خادم النبي ﷺ \_ رضي الله عنه؛ انظر ترجمته في: «الإصابة» (۲/ ۲۷)، و «السَّير» (۳/ ۳۹۰)، و «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۷)، و «تهذيب الكمال» (۳/ ۳۵۳).

<sup>(</sup>٢) دعاء النَّبِيِّ عَلَيْ لأنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٩٢٩) \_ رقم (٢٤٨١) في كتاب فضائل الصحابة \_ بـابٌ مـن فـضائـل أنس بـن مـالـك، من طريق سليمان، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه أنَّ النبـي عَلَيْ دعا له بقوله: «اللَّنهُمَّ أَكْثِرُ مـالَـه وولَـدَه، وبـارك لــه فه».

<sup>(</sup>٤) (أنَّ) سقطت من ( م ).

أخرجه الطَّبرانيُّ في «الأوسط»(١)، [ح٦٣/ب] والعُقَيليُّ في «الضُّعفاء»(٢)، بسندٍ مُظْلمٍ (٣)، والخطيب (١) باَحر فيه كذَّاب (٥). ولذلك حَكَمَ ابنُ الجُوزيِّ بوضْعه (٦)؛ بل سبقه العُقَيْليُّ فقال (٧): «إنَّه ليس له أصل» (٨).

- (1) لم أظفر به في «معاجم الطبراني الثلاثة» في مظانه.
  - (٢) (٢/ ٠٨٢).
- (٣) آفته سُدَيْف بن ميمون المكتى الشَّاعر، رافضيٌّ غال، مضى عند رقم (١٥٠).
- (٤) لم أظفر به عند الخطيب، وقد أخرجه ابن الجوزي من طريقه. وعزاه له ابن عراق في التنزيه الشريعة» (١/ ٤١٤).
  - (٥) هو أحمد بن عبد الله بن نصر الذَّارع؛ مضى عند رقم (١٥٠)، (ص ٤٢٦).
- (٦) فلقد أخرجه في «الموضوعات» (٢/ ٢٣٦) ــ رقم (٧٩٢) من طريق الخطيب البغدادي. وأقره السيوطي في «اللّاليء المصنوعة» (١/ ٤٠٧).
  - (٧) انظر: «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٨٠).
    - (٨) حديثٌ موضوعٌ.

سبق الكلام عليه مفصلاً عند حديث رقم (١٥٠). وتمام لفظه: «قلت: يا رسول الله! وإنْ صام وصلَّى وزعم أنه مسلم، إنَّما احتجز بذلك من سفك دمه، وأن يُؤدِّي الجزية عن يدِ وهو صاغر. ثم قال: إنَّ الله علَّمني أسماء أُمَّتي كما علَّم آدم الأسماء كلَّها، ومثل أُمَّتي في الطين فمرَّ بي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعليَّ وشبعته. قال حنان \_ أحد رواته \_ : فدخلت مع أبي على جعفر بن محمد فحدَّثه أبي بهذا الحديث، فقال جعفر: ما كنت أرى أنَّ أبي حدَّث بهذا الحديث أحداً».

قلتُ: ووقفتُ له على طريق عند السَّهميُّ في «تاريخ جرجان» (ص ٣٦٩) في ترجمة محمد بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين، قال السَّهميُّ: أخبرنا القاضي أبو نُعيم عبد الملك بن أحمد، حدَّثنا أبو زرعة أحمد بن محمد بن موسى، حدَّثنا عبد الله بن المنهال، حدَّثنا محمد بن عبد العزيز، حدَّثنا أبو الطَّاهر أحمد بن عبسى، حدَّثني محمد بن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي جعفر، عن جابر رضى الله عنه باللفظ السابق.

القاضي أبو نُعيم، هو عبد الملك بن أحمد بن نُعيم بن عبد الملك الإستراباذي، قاضي جرجان. تَرْجَمَهُ في «تاريخ جرجان» (١/ ٢٧٧)، وكذا الخطيب البغدادي في «التاريخ» (١/ ٤٣١) ولم يذكرا فيه شيئًا. وأبو زرعة، هو أحمد بن محمد بن موسى الفارسي، تَرْجَمَهُ في «تاريخ جرجان» (١/ ١٥) ولم يذكر فيه شيئًا. وعبد الله بن المنهال، لم أجد له ترجمة. ومحمد بن عبد العزيز لم أستطع تحديده بدقة، ولحلً البلاء في هذا الحديث منهما وأبو الطاهر، هو أحمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن ع

## ٣٤١ \_ (١) ونحوه ما للدَّيلميِّ (٢) عنه رَفَعَهُ:

«ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه فليس منِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ: بُغْضُ عليٌّ، ونَصْبُ أَهْلِ بَيْتِي، ومَنْ قَالَ الإِيمَانُ كلامٌ».

٣٤٢ \_ ويُروى كما عنده \_ أيضًا (٣) \_ عن زيد بنِ أرْقم رضي الله عنه مرفوعًا:

«أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ، وسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُمْ»(٤)؛ قاله لعليٌّ وفاطمةَ والحسنِ

أخرجه الترمذي في كتاب المناقب \_ باب فضل فاطمة بنت محمد ﷺ (٥/ ٦٥٥) \_ رقم (٣٨٧٠). قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه. وصُبيْح مولى أُمَّ سلمة ليس بمعروفِ».

\_ وابن ماجه في المقدِّمة \_ باب فضائل الصحابة (١/ ٥٧) \_ رقم (١٤٥)؛ لكنه قال: «أَنَّا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمْتُم، حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبْتُمْ». وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١/ ٣٨١) \_ رقم (٣٢١٧٧)، ومن طريقه ابنُ حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٥/ ٣٤٤) \_ رقم (٢٩٧٧)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦١) \_ رقم (٤٧١٤) بلفظ الترمذي، وسكت عنه الذهبي. والدُّولابي في «الكني» (٢/ ١٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٣/ ٠٤) \_ رقم (٢٦١٩) بنحو لفظ ابن ماجه. و «الأوسط» (٢/ ٣٠١) \_ رقم (٥٠١٥) وقال: «لم يرو هذا الحديث عن السُّدِّيُّ إلاَّ أسباط بن نصر». و «الصغير» (٣/ ٣) بنحو لفظ الترمذي وعقَّب بما سبق ذكره في «الأوسط». وابن عساكر في ترجمة الحسن بن علي من «٢/ ٣) \_ حقم (٣/ ٢) \_ رقم (٢١٨/١٢) \_ رقم (٣/٢٠) وكذا في ترجمة الحسين بن علي من

<sup>=</sup> على بن أبي طالب العلوي، ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٦٥) ولم يذكر فيه شيئًا. ومحمد بن جعفر بن محمد العلويّ، كنيته أبو جعفر؛ قال الذهبي في «الميزان» (٦/ ٩١): «تُكلِّم فيه!». ومحمد بن جعفر بن محمد العلويّ، كنيته أبو جعفر؛ قال الذهبي في «الميزان» (٧/ ٢٧) ولم يذكر فيه شيئًا. والمعني، له (٢/ ٢٥). وذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٧/ ٢٧) ولم يذكر فيه شيئًا. والمبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٥٧) وقال: «كان إسحاق أخوه أوثق منه وأقدم سنًا». وترْجَمَهُ حمزة السَّهمي في «تاريخ جرجان» (ص ٣٦٠) وقال: «وكان من الثقات؛ قاله ابن عدي». ولم أجده في «الكامل» (٦/ ٢٣٣) في ترجمته، ولا في «مختصره» للمقريزي (ص ٢٧٩)؛ فلقد تَرْجَمَهُ ولم يذكر فيه شيئًا.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى قوله: (رضي الله عنه) في آخر الحديث، انفردت به نسخة الأصل.

<sup>(</sup>٢) «الفردوس بمأثور الخطاب» (٢/ ٨٥) ــرقم (٢٤٥٩)، ولم أقف على إسناده لأحكمَ عليه.

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في «الفردوس» في مظانه، وهذا عجيب من المصنّف؛ فإن الحديث عند أحمد،
 والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم؛ فكان العزو إليهم أولى.

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ ضعيفٌ، لأجل صُبَيْح مولى أمَّ سلَّمة؛ فإنه لا يُعرف.

= رقم (٣٤٨٣، ٣٤٨٣)؛ جميعهم من طرق عن أسباط بن نَصْر الهمداني، عن السُّدِّيِّ، عن صُبيْح مولى أُمُّ سلمة، عن زيد بن أرقم رضى الله عنه.

قلتُ: أسباط بن نصر الهمداني، من رجال مسلم. قال في «التقريب» (ص ١٧٤): «صدوق كثير الخطأ، يُغرب». وأخرج له الأربعة. والسُّدِّيُّ، هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة، أخرج له الجماعة سوى البخاري. قال في «التقريب» (ص ١٤١): «صدوق يهم، ورُمي بالتَّشيَّع». مضى.

وصُبَيْح مولى أمَّ سلمة، وقيل: مولى زيد بن أرقم. لم يُوثَقه سوى ابن حبان: «الثقات» (٤/ ٣٨٢). قال الحافظ في «التهذيب» (٤/ ٣٧٥): «ذكره ابن حبان في «الثقات». قلتُ: وقال البخاري: لم يذكر سماعًا من زيد». اهم.

أقول: ولم أجده في «التاريخ الكبير» للبخاري، فلقد أورده في (٣١٧/٤) ولم يذكر فيه شيئاً. ولم يترجم له في «التاريخ الأوسط» المطبوع باسم «التاريخ الصغير»، ولم يُورده في «الضعفاء الصغير». وقد سبق كلام الترمذي في «السنن» عقب رواية الحديث: «وصُبيع ليس بمعروف». ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٤٩): «مقبول». يعني عند المتابعة، وإلاَّ فهو ضعيف، ولم أرَّ مَنْ تابعه على روايته.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٣/ ٤٠) \_ رقم (٢٦٢٠)، و «الأوسط» (٧/ ٢٥٥) \_ رقم (٢٦٥٩)، و وابن عساكر في «التاريخ» (٢١٩ / ٢١) \_ رقم (٣٢٢١) من حديث سليمان بن قَرْم، عن أبي الجَحَّاف، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صُبيع مولى أمَّ سلمة، عن جدَّه، به. قال الطبراني عقب روايته في «الأوسط»: «لو يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن عبد الرحمن إلاَّ أبو الجَحَّاف، ولا عن أبي الجحَّاف إلاَّ سليمان بن قَرْم، ولا عن سليمان إلاَّ حسين بن محمد؛ تفرَّد به إبراهيم بن سعيد». قال الهيثمي في «المجمع» (٩/ ١٦٩): «رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم».

قلتُ: فيه سليمان بن قَرْم بن معاذ الضَّبِّيُّ، من غلاة الرافضة كما قال ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٣٧)، روى له مسلم متابعة، والأربعة سوى ابن ماجه؛ ضعَّفه ابن معين، وأبو زرعة، والنسائي، وابن حبان. انظر: «المجرح والتعديل» (٤/ ١٣٦)، و «الضعفاء الكبير» (٦/ ١٣٦)، و «ضعفاء النسائي» رقم (٢٥١). ولذا قال الحافظ: «سيِّىء الحفظ، يتشيَّع». «التقريب» (ص ٤١١).

وأبو الجَحَّاف، هو داود بن أبي عوف سويد التميمي البُرُجمي، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه، تكلَّم فيه ابن عدي، والجوزجاني، والأزدي. وقد وثَّقه ابن معين، وأحمد، وسفيان بن عُيينة، وابن حبان. «تهذيب الكمال» (٨/ ٤٣٤)، و «الثقات» (٦/ ٢٨٠). وانظر: «مختصر الكامل» رقم (٦٢٩)، و «أحوال الرجال» رقم (١٢٧). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٠٨): «صدوق شيعي، ربما أخطأ». وقيه صُبَيْح مولى أُمَّ سلمة، غير معروف كما تقدَّم في تعليل الترمذي للحديث عقب روايته. وانظر: «ميزان الاعتدال» (٣/ ٤٢٢).

#### • وله عنده في «الأوسط» (٣/ ٢٥٦) ــ رقم (٢٨٧٥) طريق ثالث:

من حديث حسين الأشقر، عن عبيد الله بن موسى، عن أبي مضاء، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن صُبيْح، عن جدِّه. وهو ضعيف جدٍّ لأجل الأشقر، تقدَّم برقم (٤٩).

#### • والحديث يُروى عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا:

أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٤٤)، وفي «فضائل الصحابة» (٢/ ٧٦٧) \_ رقم (١٦١٠)، ومن طريقه الطبراني في «المستدرك» (٣/ ٤٠) \_ رقم (٢٦٢١)، والحاكم في «المستدرك» (٣/ ١٦١) \_ رقم (٤٧١٣)، والحاكم في ترجمة الحسن بن علي. رقم (٤٧١٣)، وابن عساكر في «التاريخ» (٢١٨/١٣) \_ رقم (٣٢١٨) في ترجمة الحسن بن علي. والخطيب في «تاريخه» (٧/ ١٤٤) في ترجمة تليد بن سليمان، وابن الجوزي في «العلل» (١٠٨٢) \_ رقم (٤٣١)، بلفظ: «أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ»؛ كلُّهم من طريق تَلِيد بن سليمان قال: حدثنا أبو الجَحَاف، عن أبي حازم، عنه رضي الله عنه. قال الحاكم عقب روايته: «هذا الحديث حسنٌ من حديث أبي عبد الله أحمد بن حنبل، عن تليد بن سليمان، فإني لم أجد له رواية غيرها، وله شاهد عن زيد بن أرقم». وسكت عنه الذهبي. وقال ابن الجوزي عقبه: «وهذا لا يصحُّ؛ تليد بن سليمان كان رافضيًّا يشتم عثمان. قال أحمد ويحيى: كان كذًابًا».

وهو بهذا الإسناد ضعيفٌ جدًّا، لا يصلح شاهدًا لما قبله، مداره على تَلِيد بن سليمان المحاربيّ الكوفيّ الأعرج، أبي إدريس؛ وكانوا يُسمُّونه (بَلِيدًا) بموحدة، كما في "خلاصة الخزرجي» (ص ٥٦)، وهو متروك، وقد اتُّهِمَ، لم يرو عنه الإمام أحمد في "المسند» سوى هذا الحديث. انظر: "معجم شيوخ أحمد» للدكتور عامر صبري (ص ١٤٣). وروى عنه الترمذي حديثًا واحدًا، وليس له في الكتب الستة سواه. كذَّبه ابن معين وحمل عليه جدًّا وأمر بتركه كما في "تاريخ ابن معين» (٢/ ٦٦)، وكذا الجوزجاني كما في "أحوال الرجال» رقم (٩٦)، ونقل عن الإمام أحمد تكذيبه كذلك، وكذَّبه السَّاجيّ، وضعَّفه النسائيّ، وأبو داود، وابن حبًان، وابن عدي، والفسويّ، والدَّارقطنيُّ، وصالح جَزَرَة، والحاكم وقال: "رديء المذهب، منكر الحديث، روى عن أبي الجحَّاف أحاديث موضوعة!»، والذَّهبيُّ، وابن حجر. انظر: "ضعفاء النسائي» (رقم (٩١)، و "سؤالات أبي عُبيد» (٢/ ٢٨٧)، و "المجروحين» (١/ ٢٠٤)، و "الربخ بغداد» و «الكامل» (٢/ ١٠٧)، و «المعرفة والتاريخ» (٣٦/٣)، و «علل الدَّارقطنيُّ» (١/ ١٧٠)، و «تاريخ بغداد»

وجاء عن الإِمام أحمد أنه قال: «كان مذهبه التُّشيَّع، ما أرى به باسًا». «العلل ــ رواية المروذي» (ص ١١٥). ويُشكل عليه ما تقدَّم نقلُه عن الإِمام أحمد أنه كان كذَّابًا! فقد نقله عنه الجوزجاني، ومن طريقه العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/ ١٧١)، وابن الجوزي في «علله» (١/ ٢٦٨) و (١/ ١٦٥)، و «الضعفاء والمتروكين» له (١/ ١٥٥)، والحافظ ابن حجر في «التهذيب» (١/ ٤٦٩).

ونحوه عن العجلي في «تاريخ الثقات» له (ص ٨٨) أنه قال: «لا بأس به».

والحسين رضي الله عنهم.

٣٤٣ \_ وعن عطاء بن أبي رباح وغيره من أصحاب ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، أنَّ رسُولَ اللَّهِ ﷺ قال:

«يا بني عبد المطّلب! إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ ثَلاثًا: أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ، وَأَنْ يَهْدِيَ ضَالَكُمْ ('')، وأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُودًا نُجَبَاءَ رُحَمَاءَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِحَمَاءَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِحَمَاءَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمُقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ، ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَخَلَ النَّارَ». أخرجه الحاكم ('') وقال: «صحيح على شرط مسلم"(").

أخرجه من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه، عن حميد بن قيس المكي، عن عطاء بن أبي رباح وغيره من أصحاب ابن عبّاس، عن ابن عبّاس، مرفوعًا. وهو على شرط مسلم كما قال الحاكم، ونصٌّ كلامه: «هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاه». ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ تقدّمت الإشارة إليه برقم (١٢٦).

إسماعيل بن أبي أويس، روى عنه البخاري ومسلم، وأحسن الثناء عليه الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري واتهمه البعض بالكذب! «التهذيب» (١/ ٢٨٠). وانظر: «التعديل والتجريح» لأبي الوليد الباجي (١/ ٣٧٠). وأبوه، اسمه عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس الأصبخي، من رجال مسلم، وتكلّم فيه البعض! قال في «التقريب» (ص ١٤١): «صدوق يهم». وروى له الأربعة، وحُميد بن قيس، هو المكي الأعرج، من شيوخ مالك، روى له الجماعة. وتَقه الأتمة: أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وأبو داود، وابن سعد، وابن خراش، والعجلي، والفسوي. وقال أبو حاتم والنسائي: «ليس بأس». انظر: «التهذيب» (ص ٢٧٧). واعتمد كلامهما الحافظ في «التقريب» (ص ٢٧٧). روى له الجماعة.

وأبو حازم، هو سلمان الأشجعي، مولى عزة (ثقة)، تقدَّم برقم (٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ( م ): ضالتكما وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) «المستنبرك» (۳/ ۱۲۱) ــارقم (۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ على شَرْطِ مسْلمِ.

<sup>•</sup> والحديث أخرجه: ابن أبي عاصم في «السنة» (٢/ ٢٤٢) ــ رقم (١٥٤٦) من طريق ابن كاسب، عن إسماعيل به، وابن بشران في «أماليه» ــ رقم (٤٦٧) من طريق محمد بن سهل بن مخلك، عن إسماعيل به.

- وقوله «صَفَنَ»: بالمهملة، ثم فاء خفيفة، وآخره (١) نون؛ أي جمع بين قدميه (٢).
- ووقع في رواية: «صَفَّ قدميه»، وكذا فيها: «نُجَدَاء» بدل «نُجَبَاء»، وهي من النَّجْدَةِ: الشَّجاعة وشدَّة البأس<sup>(٣)</sup>.

٣٤٤ \_ وعن إبراهيم بن عبد الله بن حسن، عن أبيه، عن أُمِّه فاطمةَ، عن أُبيها الحسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ سَبَّ أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهَ وَالْإِسْلَامَ». أخرجه الجِعَابِيُّ في «الطَّالبيِّن»(٤).

٣٤٥ \_ وعن عُبيد الله، وعُمر ابنيْ محمد بنِ عليِّ، عن أبيهما، عن جَدُهما (٥)، عن عليِّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ آذَانِي فِي عِتْرَتِي فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ». [ح ٢٤/ أ] أخرجه الجِعَابِيُّ أيضًا (٦).

إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، هو الذي خرج على المنصور وقُتل سنة (١٤٥هـ)، تقدَّمت ترجمته في المقدَّمة؛ ولم أقف على حاله. وأبوه (ثقة جليل القدر) روى له الأربعة. «التقريب» (ص ٤٩٩). وجدُّته فاطمة بنت الحسين (ثقة). «التقريب» (ص ١٣٦٧)، أخرج لها أبو داود والترمذي وابن ماجه. ولم أقف على مَنْ تحت إبراهيم.

ووقفتُ على بعض الطرق فيها: «من سبَّ الأنبياء...»، و «من سبَّ أبا بكر...»، و «من سبَّ العرب...». العبَّاس...»، و «من سبَّ العرب...». و «من سبَّ العرب...». و أسانيدها كلِّها مقال.

<sup>(</sup>١) في ( م ): في آخره.

<sup>(</sup>٢) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٣٩/٣).

 <sup>(</sup>٣) ﴿النهاية» (٥/ ١٨) وفيه: ﴿النَّجْدة: الشُّجاعة، ورجل نَجِدٌ ونَجُدٌ: أي شديد البأس».

<sup>(</sup>٤) لَمْ أَقِفْ عَلَيْهِ عِنْدَ غَبْرِ الجعَاسِيِّ.

<sup>(</sup>٥) في (م): جدَّيْهما.

<sup>(</sup>٦) لَمْ أَيْفُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الجِعَاسِيِّ.

وعبيد الله وعمر ابنا محمدِ الباقر، لم أظفر بترجمتهما، ولم أقف على مَنْ تحتهما. وبقية رجاله ثقات. وأخرج الحاكم في «أماليه»، ومن طريقه ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (٢٠٨/٢) ـــ رقم (٧٦٣) =

٣٤٦ \_ وعند الدَّيلميِّ في «مسنده» (١) من حديثِ سَعْدِ بنِ طَرِيفٍ، عن الأَصْبَغ بنِ نُبَاتَة (٢)، عن عليِّ رضي الله عنه رَفَعَهُ:

«مَنْ آذَانِي فِي أَهْلِي فَقَد آذَى اللَّهَ عزَّ وجلَّ »(٣).

٣٤٧ \_ وعندَ المُحِبِّ الطَّبَرِيِّ (1)، عن عليِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه:

«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلَى مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ بَيْتِي، أَوْ قَاتَلَهُمْ، أَوْ أَعَانَ عَلَيْهِمْ، أَوْ سَبَّهُمْ». وعزاه لعليِّ بن موسى.

٣٤٨ \_ وهو عند الدَّيلمِيِّ بلا إسنادِ (٥) بلفظ: «حُرِّمَتِ الجَنَّةُ . . »، وذكره . (٦) وفيه: «أولئك لا خَلاقَ لهم في الآخرةِ، ولا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُكَلِّمُهُم، ولهم عَذَابٌ أَلِيمٌ».

\* \* \*

<sup>=</sup> من حديث الحكم بن فُضيل، حدَّثنا خالد الحذاء، عن أبـي قلابة، عن أنس بن مالك مرفوعًا: «من آذاني. وعترتي لم تنله شفاعتي».

وفيه سليمان بن أحمد بن يحيى الحمصيّ، وضَّاع. قال ابن الجوزي: "من وضع مثل هذا فقد ألقى جلباب الحياء عن وجهه! والعجب من الحاكم أبي عبد الله كيف أدخله في "أماليه"، والأمالي ينبغي أن تُنتقى، غير أنه كثير الميل! ولمَّا خاف أن يُقبَّح فعله قال عقيبه: الحمل فيه على سليمان؛ وهذا لأنَّ سليمان كذَّاب وضَّاع!". وأورده ابن عراق في "تنزيه الشريعة" (١/ ٤٠٤)، وساق كلام ابن الجوزي السابق.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في «الفردوس» في مظانه. وعزاه في «الكنز» (١٠٣/١٢) ــ (٣٤١٩٧) لأب يُعيَّم عن عليِّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) في ( م ): عن الأصبغ، عن ابن نباتة؛ وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) إستادُهُ واهِ.

سعد بن طريف الإسكاف، وشيخه أصبغ بن نُباتة؛ كوفيًان رافضيًان متروكان متَّهمان، سبقا برقم (٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: «ذخائر العُقْسِي في مناقب ذوي القُرْسِي» (ص ٤٥)، ولم أقف على إسناده لأحكم عليه إ

 <sup>(</sup>٥) لم أقف عليه في الفردوس» في مظانه. ومضى في الباب التاسع برقم (٣١٨) نحوه عند الثعلبي، من حديث عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي وهو كذَّاب: "وحرِّمت الجنَّة على من ظَلَمَ أهل بيثي وإذاني في عِتْرَتي».

<sup>(</sup>٦) من هنا إلى قوله: (أليم) في آخر الرواية؛ انفردت به نسخة الأصل.

## وفي البابِ عِدَّةُ أَحاديث:

٣٤٩ \_ كحديثِ إسماعيل بنِ عُبَيْد بنِ رَفَاعَةَ بنِ رافع، عن أبيه، عن جدِّهِ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَة، فَمَنْ بَغَاهُمُ العَوَاثِرَ (١) كَبَّهُ اللَّلهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمِنْخرَيْهِ مَرَّتَين ». رواه الشَّافعيُّ، والبَيْهَقِيُّ (٢).

٣٥٠ \_ وفي لفظٍ عنده (٣): ﴿إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صَبْرٍ وَأَمَانَةٍ، مَنْ بَغَاهُمْ العَوَاثِرَ

(۱) العَواثِر: جمع عاثرة، وهي حبائل الصائد، أو جمع عاثرة، وهي الحادثة التي تعثر بصاحبها، من قولهم: عَثَرَ بهم الزمان، إذا أُخْنَى وأدال عليهم، وأتعس جدَّهم. «الفائق» (۲/ ۳۳۲)، و «النهاية» (۲/ ۱۸۲).

(٢) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه الشافعي في «مسنده» (ص ٢٧٩) من طريق يحيى بن سُلَيْم، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن إسماعيل بن عُبيد به؛ لكنه قال: «يقولها ثلاث مرات». وفيه: «أكبَّه». والبيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٦٠) من طريق بشر بن المفضل، عن ابن خثيم به.

يحيى بن سُليْم، هو أبو محمد ويُقال أبو زكريا القرشي الطائفي، فيه كلام لسوء حفظه، فقد تكلَّم فيه الإمام أحمد وجماعة، ووثَّقه آخرون. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٩٦/١١). قال في «التقريب» (ص ١٠٥٧): «صدوق سيِّىء الحفظ». روى له الجماعة. وبشر بن المفضَّل في إسناد البيهقيّ، هو الرَّقاشيّ البصريّ (ثقة ثبت عابد)، «التقريب» (ص ١٧١)، روى له الجماعة. وعبد الله بن عثمان بن خثيم، هو أبو عثمان القارىء الكوفي، من رجال مسلم. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٢٥): «صدوق». وأخرج له الأربعة أيضًا. وإسماعيل بن عبيد الله؛ لم يُوثِقه سوى ابن حبان (٢٨٦). ولهذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٤٢): «مقبول». وأبوه، عُبيد بن رفاعة، تابعي ثقة، وعدَّه بعضهم في الصَّحابة.، وثَقه العجلي (ص ٣٢٠)، وابن حبان (٥/١٣٣). روى له الأربعة، والبخاري في «الأدب المفرد». وجدُّه رفاعة بن رافع الأنصارى صحابى.

(٣) أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٦١)، وابن أبي عاصم في «السُّنَة» (٢/ ٦٣٥) ــ رقم
 (١٥٠٧) من طريق ابن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري، عن ابن خثيم، بالإسناد التصابق.

ـ وهـو فـي «المصنَّف» (٦/ ٤٠٥) ـ رقـم (٣٢٣٧٢)، و «مسنـد الإمـام أحمـد» (٤/ ٣٤٠) عَـن وكيع به.

ولفظه عندهما: «جمع رسول الله ﷺ قريشًا، فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا لا، إلَّا ابن أُختنا ومولانا وحليفنا. فقال: أين أُختكم منكم، ومولاكم منكم، وحليفكم منكم؛ إنَّ قريشًا أهل صدق وأمانة، فمن بغاهم العواثر كبَّه الله على وجهه». وسيُكرِّره المصنَّف في خاتمة الكتاب مطوَّلاً برقم (٣٩٧).

كَبُّهُ اللَّـٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لِوَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(١).

٣٥١ \_ وحديثِ سَعْدٍ رضي الله عنه وغيره، أنَّه ﷺ قال: «مَنْ يُرِدْ هَوَانَ قُرَيْشِ أَهَانَهُ اللَّـٰهُ عَزَّ وَجَلَّ»(٢).

الحديث يُروى من طرق عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه:

١ \_ عن يوسف بن أبي عقيل ، عنه:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٢/٦٠٤) \_ رقم (٣٢٣٨٢)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٢/ ٦٤٣) \_ رقم (١٠٠٤)، والهيثم بن كُليب في «مسنده» (١/ ١٧٩) \_ رقم (١٢٥)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ٦١)؛ كلُّهم من طريق في «المستدرك» (٤/ ٦١)؛ كلُّهم من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن محمد بن أبي سفيان، عنه.

وأعلَّه أبو حاتم بأنَّ يزيد بن الهاد اضطرب في إسناده عن إبراهيم بن سعد عن ابن كيسان. انظر: «العلل» لابنه (٢/ ٣٦٥ ــ ٣٦٦). وقال أبو زرعة عن رواية يوسف بن أبي عقيل الثقفي عن سعد رضي الله عنه: مرسل. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٣٧٧)؛ لكن صرَّح ابن حبان في «الثقات» (٥/ ٥٥٢) أنه يروي عن جماعة من الصحابة.

### ٧ \_ عن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عنه، وذلك من وجهين:

(أ) من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية المثقفي، عن يوسف بن الحكم أبي الحجّاج بن يوسف، عنه. أخرجه الترمذي في كتاب المناقب بباب في فضل الأنصار وقريش (١٠٧٦) و رقم (٣٩٠٥) وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٣١) في ترجمة محمد بن أبي سفيان. وابن أبي عاصم في «السّئة» والبخاري في «التاريخ الكبير» (١٠٠١) في ترجمة محمد بن أبي سفيان. وابن أبي عاصم في «السّئة» (٢١٤٦) و «الآحاد والمثاني» (١/١١٠) و رقم (٢١٥). وأبو يعلى في «مسنده» (١١٣/١) و والبخار» (١١٤٥). وأحمد في «المستدرك» (١١٤٨) وأبو يعلى والبزار في «مسنده والنح الزخار» (١٦٤١) و رقم (١١٧٥). والحاكم في «المستدرك» (١/١٤٥) و رقم (١٩٥٦) وصححه ووافقه الذهبي. والهيثم بن كُليب في «مسنده» (١/١٧١) ورقم (١٢٣). وتمّام في «فوائده وأبو ضمو السّام» (١/ ٣٤١) ورقم (١٩٥٩)، وأبو نُعيْم في «معرفة الصحابة» (١/٢١) ورقم (١٤٥). وأبو نُعيْم في «معرفة الصحابة» (١/٢١) ورقم (٢٤٥).

قلتُ: في الطريقين السابقين محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، وهو لا يُعرف له شيء من العلم سوى هذا الحديث كما قال ابن المديني. انظر: «التهذيب» (٩/ ١٦٥). وقد انفرد ابن حبان بتوثيقه (٧/ ٤١٧)، ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٨٤٩): «مقبول». يعني عند المتابعة. =

<sup>(</sup>١) إسنادُهُ حسنٌ. انظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ بمجموع طرقه.

= ويوسف بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي، وقد يُنسب إلى جدّه، هو والد الحجّاج الأمير الظالم، وثّقه العجلي كما في «تاريخ الثقات» له (ص ٤٨٥)، وابن حبان في «ثقاته» (٥/ ٥٥٧)، ومع ذلك قال الحافظ في «التقريب» (ص ١٠٩٣): «مقبول».

(ب) من طريق عبَّاد بن العوام، عن محمد بن إسحاق، عن مكحول، عنه، ولفظه: «من أراد هوان قريش أهانه الله». أخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (١/ ٦٢). وفيه عنعنة ابن إسحاق.

### ٣ \_ عن عمر بن سعد بن أبى وقاص، عنه:

أخرجه عبد الرزاق في «مصنّفه» (١١/ ٥٨ \_ رقم (١٩٩٠)، ومن طريقه الضّباءُ المقدسيُّ في «المختارة» (٣/ ٢٢٥) \_ رقم (١٠٣٠)، من طريق معمر، عن الزهري، عنه. ولفظه: «مَنْ يُهِنْ قريشًا يُهِنْهُ اللّهُ». وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ١٧٦) من طريق عبد الرزاق لكن على الشك (عن عمر بن سعد أو غيره). ومن طريقه الضّياء في «المختارة» (٣/ ٢٧٤) \_ رقم (١٠٢٩) بلفظ: «من يُهنْ قريشًا».

وأعلَّه الدَّارقطنيُّ بأنَّ معْمرًا وَهِمَ فيه، والصحيح حديث صالح بن كيسان. انظر: «العلل» (٤/ ٣٦١).

### ٤ عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عنه، وذلك من وجهين:

(أ) عن الحسن بن داود، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عنه. أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٧٤٦/٢) في ترجمة الحسن بن داود المنكدري، وقال: "وأرجو أنه لا بأس به"، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ١٧٧).

وأعلَّه الدَّارقطنيُّ بأنه وَهُمَّ، والصحيح حديث الزهري عن محمد بن أبي سفيان. انظر: «العلل» (٤/ ٣٦٢).

(ب) عن سعيد بن سليمان الواسطي، عن محمد بن عبد الرحمن بن مجبّر، عن الزهري، عنه . أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٤٦/١) \_ رقم (٣٢٧)، والدَّارقطنيُّ في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» لابن طاهر المقدسي (١/ ٣٢١) \_ رقم (٤٨٣). قال الدَّارقطنيُّ عقبه: «تفرَّد به سعد، وبه سعيد بن سُليم [والصواب: سليمان] الواسطي، عن محمد بن عبد الرحمن المديني عن الزهري عنه؛ إنما رواه الزهري عن محمد بن ابي سفيان، عن يوسف بن الحكم، عن محمد بن سعد، عن سعد. وهذا الطريق غريبٌ من حديث ابن أخي الزهري، عن الزهري. وصالح بن كيسان، عن الزهري، تفرّد به إبراهيم بن سعد عنهما. وتفرَّد به المنذر بهذا الإسناد».

وفيه ابن مجبّر؛ قال فيه أبو زرعة: واهي الحديث. وقال النسائي وجماعة: متروك. انظر: «الجرح والتعديل» (۷۲۰/۳)، و «الميزان» (۲۳۰/۳).

والحديث مرويٌّ عن عثمان بن عفان، وأنس بن مالك، وابن عبَّاس، وعمرو بن العاص رضي الله عنهم:
 ١ ــ أمَّا رواية عثمان رضي الله عنه ــ وهي ضعيفة ــ فقد أخرجها: الإمام أحمد في «المسند» =

= (1/ ١٤) وذكر فيها قصة، وابن أبي عاصم في «الشّنة» (٢/ ٦٣٤) \_ رقم (١٥٠٥)، والبزار في «مسنده \_ البحر الزخار» (٢٨/٢) \_ رقم (٣٧٣)، وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٦٤/ ١٦٥) \_ رقم (٢٢٦٩)، والحاكم في «المستدرك» (٤/ ١٦٥) \_ رقم (١٩٥٥)، والدِّينوري في «المجالسة» (٢/ ١٩٥١) \_ رقم (٢٩٣٩)، والعقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٦٤) في ترجمة عبيد الله بن عمر بن موسى، والضّياء في «المختارة» (١/ ١١٥ \_ ١٥١) \_ رقم (٣٧٨ و ٣٧٩)؛ جميعًا من طريق عبيد الله بن عمر بن موسى، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرو بن عثمان قال: قال لي أبي عثمان بن عفان: «أيّ بُنيّ! إنْ وَلِيتَ من أمر المسلمين شيئًا فأكْرِمْ قريشًا؛ فإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: . . . » وذكر الحديث.

وفيه محمد بن حفص بن عمر التَّيميّ، وهو المعروف به (ابن عائشة). قال الحُسيني في «التذكرة» (٣/ ١٤٩٧): «فيه نظر»، اهه. ولم يُوثِقه إلاَّ ابن حبان (٩/ ٢٢). وعبيد الله بن عمر بن موسى التَّيميّ، انفرد ابن حبان بتوثيقه أيضًا (٧/ ١٥١). قال العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ١٢٤): «لا يُتابع على حديثه» وأورده ابن أبي حاتم في «الحرح والتعديل» (٥/ ٣٢٧) ولم يذكر فيه شيئًا. وقال الذهبي في «الميزان» (٥/ ١٩): «فيه لين». وانظر: «ذيل الكاشف» رقم (٩٨٧). ويشهد له ما قبله وما بعده.

٢ ـ وأمّا رواية أنس رضي الله عنه ـ وفيها مقال ـ فهي في: «السُّنَة» لابن أبي عاصم (٢/ ٦٣٤) ـ رقم (٢٥٧)، و «الأوسط» (٢/ ٢٥١) ـ رقم (٢٥٤) و «الأوسط» (٢/ ٢٥١) ـ رقم (٩٢٤) و قال: «لم يرو هذه الأحاديث عن قتادة إلاّ أبو هلال». و «مسند البزار» (٣/ ٢٩٥ ـ كشف» ـ رقم (٢١٨٢)، كلُهم من طريق داود بن شبيب، عن أبي هلال الرّاسبيّ، عن قتادة، عنه.

وفيه أبو هلال الرّاسبيّ تفرّد به، واسمه محمد بن سليم البصريّ مولى بني سامة بن لؤي، روى له الأربعة. وثقة أبو داود، وقال ابن معين: صدوق. وضعّفه البخاري، والنسائي، وابن سعد، والبزار، وقال الإمام أحمد: يحتمل في حديثه إلا أنه يُخالِف في قتادة، وهو مضطرب الحديث! «التهذيب» (٩/ ١٦٨). وقال ابن عدي: «له عن قتادة عن أنس أحاديث عامتها غير محفوظة، وفي بعض رواياته ما يوافقه عليه الثقات، وهو ممن يُكتب حديثه». «مختصر الكامل» (ص ٢٧٦). قال ابن حجر: «صدوق، فيه لين». «التقريب» (ص ٨٤٨). وقال الهيثمي: «وفيه محمد بن سليم أبو هلال، وقد وثقه جماعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح». «مجمع الزوائد» (٢٧٠).

٣ - وأمَّا رواية ابن عبَّاس رضي الله عنهما فهي عند: أبي نُعيْم في «أخبار أصبهان» (٢/ ١٠٩) في ترجمة أبي مسلم الخراساني، والذهبي في «السّير» (٦/ ٧٣) من طريق أبي مسلم صاحب الدولة، عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبَّاس، عن أبيه، عنه به مرفوعًا. أبو مسلم الخراساني، قال عنه النَّاهبيُّ في «الميزان» (١٠٧٤): «ليس بأهل أن يُحْمل عنه شيء؛ هو شرِّ من الحجَّاج وأسفك للدّماء!».

ترجم عليهما البَيْهَقِيُّ ــرحمه الله ــ في كتاب: «مناقب إمامنا الشَّافعيِّ رضي الله عنه» (١) بقوله:

«مَا حَضَرَنِي فَيمَن آذَى قَرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَو أَرَادُ (٢) هَوَانَهُم، أَو بَغَاهُم العَوَاثِرَ، مع مَا فَيه مِن البيان أَنَّ قريشًا [ح٢٤/ب] أَهلُ أَمانَةٍ، وأَنَّ رَحِمَ النَّبِيِّ ﷺ موصولٌ في الدُّنيا والآخرة، وأنَّ سَبَبَهُ وَنَسَبَهُ لا يَنْقَطِعَان».

٣٥٢ \_ وللطَّبَرانيِّ في «الدُّعاء»(٣) من حديث عبيد الله(٤) بن عبد الرَّحمن بن مَوْهب، عن عَمْرة، عن عائشةَ رضي الله عنها، عن النَّبيِّ ﷺ قال:

«خَمْسَةٌ \_ أَوْ قَالَ<sup>(٥)</sup>: سِتَّةٌ \_ لَعَنْتُهُمْ وكلُّ نبيٍّ مُجَابٍ: الزَّائدُ في كتابِ اللَّهِ، والمُكذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ<sup>(٢)</sup>، والمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهِ] (٧)، والمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ، وَالتَّارِكُ السُّنَّةَ» (٨).

أخرجه الطبراني في «الدعاء»، و «الكبير» (١٢٦/٣) ــ رقم (٢٨٨٣) لكنه قال: (عن عُميرة)، و «الأوسط» (٢١٣/٢) ــ رقم (١٦٨٨)، والترمذي في كتاب القدر ــ باب ما جاء في الرضا بالقضاء (٤/ ٣٩٧) ــ رقم (٢١٥٤)، وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٦٠/١٣) ــ رقم =

٤ \_ وأمًّا رواية عمرو رضي الله عنه \_ وهي ضعيفة \_ فقد أخرجها: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٢٢/ ١١٠) \_ رقم (٤٨٩١) في ترجمة سلمة بن العيَّار، من طريق إسحاق بن سعيد بن الأركون، عن أبي مسلم سلمة بن العيَّار، عن عبد الله بن لهيعة، عن مِشْرح بن عاهان عنه رضي الله عنه مرفوعًا؛ ولفظه: "قريش خالصة الله فمن نصب لها حربًا أو حاربها سُلِب، ومن أرادها بسوء خُزِيَ في الدُّنيا والآخرة". وفيه ابن أركون؛ منكر الحديث، تقدَّم بيان حاله برقم (١٠١)، وابن لهيعة مشهورٌ ضَعْفُهُ لاحتراق كتبه، تقدَّم غير مرة. ومشرح بن هاعان المعافريّ؛ مقبول كما في "التقريب" (ص ٩٤٥).

<sup>(</sup>۱) انظر: «مناقب الشافعي» (۱/ ۲۰ ـ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) العبارة في ( م ): وأراد.

<sup>(</sup>٣) (٣/ ١٧٣٥) \_ رقم (٢٠٩٠) من طريق عبد الرحمن بن أبى الموال، عن ابن موهب به.

<sup>(</sup>٤) في ( م )، و (هــ)، و ( ل ): عبد الله.

<sup>(</sup>٥) (قال) ساقطة من ( ز )، و ( ل ).

<sup>(</sup>٦) في ( م ): بقدرة الله .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ( م ).

<sup>(</sup>٨) إسنادُهُ حسنٌ بشواهده.

= (٥٧٤٩)؛ جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهُب، عن عَمْرة، عن عائشة مرفوعًا.

### وأخرجه الحاكم في «المستدرك» من ثلاثة وجوه:

الأول: من طريق عبد الرحمن بن أبي الموال، عن عبد الله بن موهب \_ هكذا \_ ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة به (١/ ٩١) \_ رقم (١٠٦) وقال: «قد احتجَّ البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموال، وهذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعرف له علة، ولم يُخرجاه». ووافقه اللَّهبيُّ! وبنفس الإسناد في (١٤/ ١٠١) \_ رقم (١١٠) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه». ثم تعقَّبه الذهبي بقوله: «إسحاق الفروي وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامات، قال فيه النسائي: ليس بثقة، وقال أبو داود: واه. وتركه الدَّارقطني، وأما أبو حاتم فقال: صدوق. وعبد الله بن موهب فلم يحتجّ به أحد؛ والحديث منكرٌ بمرَّة». وبنفس الإسناد أخرجه الطحاوي في «المشكل» (١٥٢ ٢٥٢) \_ ٢٥٣) \_

الثاني: من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن عبيد الله بن موهب بإسناد الطبراني (٧٢/٢) ـ رقم (٣٩٤١). وقال: «قد احتج البخاري بإسحاق بن محمد الفروي، وعبد الرحمن بن أبي الرجال في «الجامع الصحيح»، وهذا أولى بالصواب من الإسناد الأول»

الثالث: عن سفيان، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب، عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جدَّه مرفوعًا (٢/ ٥٧١ ــ ٥٧٢) ــ رقم (٣٩٤٠).

قلتُ: هذا الحديث مداره على عبيد الله بن مَوْهَب القرشيّ، وإسحاق بن محمد الفَرَويّ، أما ابن مَوْهَب فلم يُوثِّقه غير ابن حبان (٧/ ١٤٧). ولذا قال الحافظ في «التقريب» (ص ٦٤١): «مقبول». روى له الترمذي، وابن ماجه، والبخاري في «الأدب المفرد». وقد سبق في كلام الذَّهبيُّ في «التلخيص»: «عبد الله بن مَوْهَب لم يحتجّ به أحد».

والفَرَويِّ متكلَّمٌ فيه كما نقله الذهبي آنفًا، ولذا قال في «التقريب» (ص ١٣١): «صدوق، كُفُّ بصره فساء حفظه». اهـ. ويكفي أنه من شيوخ البخاريَّ وقد أخرج له في «الصحيح» في كتاب الصلح متابعةً، وفي الجهاد مفردًا محتجًا به. انظر: «التعديل والتجريح» لأبى الوليد الباجي (١/ ٣٧٧ \_ ٣٧٨).

\_ وأخرجه الدَّارقطنيُّ في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" للمقدسي (١/ ١٨٢) \_ رقم (٢٤٤) من طريق أبي قتادة الحراني، عن الثوري، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين، عن علي مرفوعًا، وعقب عليه بقوله: "غريب من حديث الثوري، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن الحسين، تفرَّد به أبو قتادة الحراني عنه، ولم نكتبه إلاَّ من حديث أهل حرَّان".

قلتُ: أبو قتادة الحرَّانيّ، اسمه عبد الله بن واقد (متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعلَّه كبر واختلط، وكان يُدلِّس). «التقريب» (ص ٥٥٥)، ليس له شيء في الكتب السنة، وأخرجه الطحاوي في =

وفي «الشّفاء»(١): «أنَّه لو قال لرجلٍ من بني هاشم: لَعَنَ اللَّه بني هاشم، وقال: «أردتُ الظَّالمين منهم»؛ أو قال لرجلٍ من ذرِّيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قولاً قبيحًا في آبائه، أو من نَسْله، أو وَلَدِهِ عَلَى عِلم منه أنَّه من ذرِّيَّة النَّبِيِّ ﷺ، ولم تكن قرينة في المسألتين تقتضي تخصيصَ بعضُ (٢) آبائه، وإخراج النَّبِيِّ ﷺ ممَّن سبَّه منهم؛ يُقتل»؛ انتهى.

وفي حوادثِ سنة اثنتين وأربعين وثماني مائة من «تاريخ شيخنا»(٣) رحمه الله:

أنَّ القاضي بهاءَ الدِّينِ الإِخْنَائيَّ المالكيَّ (٤) حَكَمَ بحضْرة مُسْتَنيبه بقتْل يَخْشَبَاي الأَشْرَفِيِّ (٥) حددًا؛ لكونه لَعَنَ أَجْدَادَ القاضي حُسَامِ الدِّينِ بنِ

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٤٣) ــرقم (٨٩) من طريق أبي صالح الحراني، ثنا ابن لهيعة، عن عيَّاش بن عبَّاس العتباني، عن أبي معشر الحميري، عنه؛ لكنه قال: «سَبْعَةٌ لَعَنْتُهُمْ» بدلًا من «خمسة» و «ستة...». والسابعة هي: «والمستأثر بالفيء». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٧٦/١): «وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. وأبو معشر الحميري لم أرّ من ذكره». ولعلَّ الحديث بمجموع تلك الطرق يكون حسنًا.

- (١) (٢/ ٢٠٥) \_ باب في بيان ما هو في حقّه ﷺ سبٌّ أو نقصٌ من تعريضٍ أو نصُّ.
  - (٢) في (م): لبعض.
- (٣) انظر: (إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر» (٩/ ٤٩)، وأعاد المصنّف ذكر الخبر في ترجمة القاضي حسام الدّين في «الذيل على رفع الإصر عن قضاة مصر» (ص ٢٥٩)، و «الضوء اللامع» (٧/ ١٩٢).
- (٤) هو القاضي بهاء الدين محمد بن محمد بن أحمد الإخنائي، بالكسر \_ نسبة لإخنا، مقصورة، بلدة بقرب الإسكندرية من الغربية \_ ، حفظ مختصر خليل، وتفقه بالجمال الإقفهسي والبساطي، وسمع الحديث من الزين العراقي ولازم أماليه. كان فاضلاً فقيها مشاركًا في النحو وغيره، حافظًا لكثير من فروع مذهبه، متقدِّمًا في قضائه، من بيتٍ لهم جلالة وشهرة. مات في شعبان سنة (٨٥٦هـ). «الضوء اللامع» (٨/٩»)، و «تاريخ البقاعي» (٢٧٧/١).
- (٥) هو يخشباي المؤيدي ثم الأشرفي برسباي، وسمّاه المقريزي في السلوك (٧/ ٤١٧) ٤٣٦)
   (يخشى بك). تدرَّج في الوظائف السلطانية حتى صار أمير آخور ثاني (وهو المشرف على اصطبل السلطان وخيوله، ويسكن باصطبل السلطان. المعجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص ٢٠). كان شابًا =

<sup>= «</sup>المشكل» (٢٥٣/٤) \_ رقم (٣٧٩٥) عن علي بن الحسين مرسلًا، عن سفيان الثوري، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عنه.

ويروى من حديث عمرو بن سَعُواء اليافعي رضي الله عنه مرفوعًا:

حُريْنِ (١)، بعد أَنْ قال له: «أَنَا شريفٌ وجَدِّي الحُسَيْنُ ابنُ فَاطَمَةَ ابنة رسول الله ﷺ»، واتَّصل ذلك بقاضي الإِسْكَنْدَرِيَّة (٢) فَأَعْذِرَ، ثُمَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ (٣)؛ نسألُ اللَّهَ التَّوفيق (١).

<sup>=</sup> طوالاً جميلاً مليح الشكل، يعلوه اصفرار، مع شجاعة وقوة ومشاركة في الجملة، ومعرفة بأنواع الملاعب والملاهي والفروسية. ومع ذلك كان جبّارًا ظالمًا شرّيرًا، ولم يكن محمود السيرة، إذ فعل أشياء حَقَدَها الظاهر جقمق، فلما استفحل أمره قُبض عليه وأرسل إلى الإسكندرية مقيّدًا، ولم يلبث أنْ أثبت كفره وهو في السجن، فحُكِم بضرب عُنقه! ثم ادّعيَ عليه بأنه سبّ شريفًا من أهل منفلوط (وهو القاضي حسام الدّين) فضُربَ بعد أن أعذره قاضي الشافعية، إلى أنْ حَكَم بقتله قاضي المالكية في يوم الجمعة ثامن ذي الحجّة سنة (٨٥/٨٥). «الضوء اللامم» (١٠/ ٢٦٨ – ٢٦٩)، و «النجوم الزاهرة» (٨٥/٨٥).

<sup>(</sup>۱) هو الشَّريف أبو بكر، محمد بن أبي بكر بن محمد بن حُرَيْز \_ بالضم مصغَّرًا \_ ، القاضي حسام الدِّين الحُسيني المغربي الأصل، الطهطاويّ المنفلوطيّ المصريّ المالكيّ، معروف \_ (ابن خُرَيْز). وُلِدَ بمنفلوط سنة (۸۰٤هـ)، وانتقل مع أبيه إلى القاهرة، وتفقَّه بالزين عبادة، والعماد المقرىء، درَّس بعدة مدارس بالقاهرة، وتولَّى قضاء المالكية بها. مات سنة (۸۷۳هـ) «الذيل على رفع الإصر» (ص ۲۰۸ \_ ۲۵۳)، و «نظم العقيان» (ص ۱٤۲)، و «شجرة النور الزكية» (ص ۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) الإِسْكَنْدريَّة: مدينة عظيمة بمصر، اختُلف فيمن بناها اختلافًا كبيرًا، وهي بلاد طيبة كثيرة الخيرات، فتحها الصحابي الجليل عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما «معجم البلدان» (١/ ١٨٢ ــ ١٨٨). وانظر: «الخطط المقريزية» (١/ ١٤٤ ــ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) فائلة: جَعَلَ الحافظ ابن حجر ضَرُّب عُنُق يخشباي في شهر جمادى الآخر كما في «الإنباء»، بينما جميع مَنْ تَرَجَمَ ليخشباي ذَكَرَ أنه قُتل في يوم الجمعة الثامن من ذي الحجة. انظر: «الضوء» (١٩/١٠)، و «الدليل الشافي» (٢/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>٤) فائدة أخرى: ذكر النَّجم الغزِّي في كتابه «الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة» (١٩٦/٣) حادثة وقعتْ سنة (٩٨٧هـ) تُشبه هذه الواقعة؛ فلقد قُطعتْ رأس رجل يُدعى (يحيى السايس)؛ لكونه سبَّ شريفًا، وسبَّ جدَّه! وأثبت ذلك عليه بالتعصُّب، فضربه الجلَّد بالسيف مرتين أو ثلاثًا فلم ينقطع عنقه فلبحه ذبحًا!

# خَاتِمَةٌ: تَشْتَمِلُ عَلَى أُمُورِ مُهمَّةٍ

### أَحَدُهَا(١):

# أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّحَرُّزُ مِن الإِنْتِسَابِ [-٢٥/١] إِلَيْهِ ﷺ إِلَّا بِحَقِّ

٣٥٣ \_ فقد روى البخاريُّ في مناقب قريش من "صحيحه" (٢) من طريق عبد الواحد بن عبد الله النَّصْرِي: سمعتُ واثلةَ بنَ الأَسْقَعِ رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الفرَى أَنْ يُدْعَى الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَهُ<sup>(٣)</sup> مَا لَمْ تَرَ<sup>(٤)</sup>، أَوْ يَقُولُ عَلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ مَا لُم يَقُلُ».

٣٥٤ \_ ومن طريق يحيى بن يَعمر، عن أبي الأسود الدِّيليِّ، عن أبي ذَرِّ رضي الله عنه أنَّهُ سَمِع النَّبِيُّ ﷺ يقول:

«لَيْسَ مِنْ (٥) رَجُلٍ ادَّعَى لغير أَبِيه ـ وهو يعلمه ـ إِلَّا كَفَرَ، ومَنْ ادَّعَى قَوْمًا

<sup>(</sup>١) (أحدها) لم ترد في (هـ)، ووقع في ( م ): منها.

 <sup>(</sup>۲) كتاب المناقب \_ باب (٥) (٦/ ٥٤٠ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٥٠٩) قال: حدَّثنا علي بن عيَّاش،
 حدَّثنا حَريز قال: حدَّثني عبد الواحد به.

<sup>(</sup>٣) في ( م ) تحرَّفت إلى: أو يروي عنه ا

<sup>(</sup>٤) في (م): (ما لم يَر) بالتحتانية.

<sup>(</sup>٥) في (م) مني.

لَيْسَ له فيهم نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ١١٠ . وكذا أخرجه مسلم في "صحيحه" (٢)

٣٥٥ \_ وللبخاريِّ \_ أيضًا \_ في الفرائض من "صحيحه" من طريق خالد الحدَّاء، عن أبي عثمان \_ هو النَّهْديِّ \_ ، عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول:

«مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيه \_ وَهو يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ \_ فَالجَنَّة عليه حَرَامٌ».

٣٥٦ \_ وأخرجه ابنُ ماجَه (٤) من حديثِ عاصم الأحول، عن أبي عثمانَ النَّهْدِيِّ قال: سمعتُ سعدًا وأبا بكرة رضي الله عنهما، وكلُّ واحد منهما يقول: سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَى قلبي محمَّدًا ﷺ يقول: . . . فذكره (٥).

٣٥٧ \_ وله (٢٦ من حديث عبد الله بن عثمان بن خُتَيْم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ انْتَسَبَ إلى غَيْرِ أَبِيْهِ، أَوْ تَوَلَّى غيرَ مَوَالِيهِ فعليه لَعْنَةُ اللَّهِ [ح7/ب]

<sup>(</sup>۱) "صحيح البخاري" \_ كتاب المناقب \_ باب (٥) (٦/ ٣٩٥ \_ مع الفتح) \_ رقم (٨٠٥٣) قال:

حدَّثنا أبو معمر، حدَّثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بُريدة قل: حدَّثني يحيى بن يعمر به.

<sup>(</sup>٢) في كتاب الإيمان ــ باب بيان من رغب عن أبيه وهو يعلم (١/ ٧٩) ــ رقم (٦١) قال: حدَّثني زهير بن حرب، حدَّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن أبيه، عن حسين به.

<sup>(</sup>٣) كتاب الفرائض ــ باب من ادَّعى إلى غير أبيه (١٢/ ٥٤ ــ مع الفتح) ــ رقم (٦٧٦٧) قال: حدَّثنا مسدَّدٌ، حدَّثنا حالد ــ هو ابن عبد الله ــ ، حدَّثنا خالدٌ به.

 <sup>(</sup>٤) في كتاب الحدود ــ باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه (٢/ ٨٧٠) ــ رقم (٢٦١٠)
 قال: حدَّثنا علي بن محمد، ثنا أبو معاوية، عن عاصم به.

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ صحيحٌ.

علي بن محمد، هو ابن إسحاق بن أبي شداد (ثقة عابد). «التقريب» (ص ٧٠٤)، لم يخرج له من السنّة سوى ابن ماجه، وأبو معاوية، هو محمد بن خازم السّعدي، الملقّب بـ (الضرير)، (ثقة). «التقريب» (ص ٨٤٠)، أخرج له الجماعة. وعاصم الأحول، هو عاصم بن سليمان، الملقّب بـ (الأحول)، (ثقة). «التقريب» (ص ٤٧١)، أخرج له الجماعة. وأبو عثمان النهدي، هو عبد الرحمن بن مَل. (ثقة ثبت عابد)، تقدّم برقم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٦) «سنن ابن ماجه» (۲/ ۸۷۰) \_رقم (۲٦٠٩).

## والملائكةِ والنَّاسِ أَجْمَعِينِ ١٩٠٠.

(١) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدود \_ باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولَّى غير مواليه، قال: حدَّثنا أبو بشر بكر بن خلف، ثنا ابن أبي الضَّيف، ثنا ابن خُثيم به. قال البوصيري في «المصباح» (٣/ ٣٢٥): «هذا إسناد فيه مقال: ابن أبي الضيف اسمه محمد بن أبي الضَّيف، لم أرّ من جرحه ولا وثَّقه؛ وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم». اهـ.

ومحمد بن أبي الضَّيف واسمه زيد الحجازي المخزومي مولاهم، لم يخرج له سوى ابن ماجه، وهو كما قال البوصيري لم يُجرِّحه ولم يُوثَقه أحد، ولذ قال الحافظ في «التقريب» (ص ٨٥٦): «مستور» أو «مجهول الحال». وبقية رجاله على شرط مسلم كما قال البوصيري، اللَّاهُمَّ إلَّا شيخ ابن ماجه بكر بن خلف أبا بشر البصري، فليس له في «صحيح مسلم» رواية، وإنما أخرج له أبو داود وابن ماجه. قال في «التقريب» (ص ١٧٥): «صدوق».

قلتُ: ولكن محمد بن أبي الضَّيف لم ينفرد به، فقد تابعه وُهَيْب بن خالد على ابن خثيم بهذا الإسناد، وهو (ثقة ثبت، تغيَّر قليلًا بأخرة)، تقدَّم برقم (٢٣١). وجديرٌ بالإشارة أنَّ البوصيري لم يذكر أي متابع لابن أبي الضَّيف على روايته، كما هي عادته في «المصباح»، كما أنه لم يذكر أي شاهدٍ للحديث؛ وعليه فإنه ضعَّف الحديث.

ومتابعة وُهَيْبٍ لابنِ أبي الضَّيف؛ أخرجها أحمد في «المسند» (١٦/٥ ــ شاكر) ــ رقم (٣٠٣٨)، ومن طريقه الضَّياءُ في «المختارة» (٢١١/١٠) ــ رقم (٢٢١) من طريق عفان، عن وُهيْب، عن ابن خُثيم به، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: «وهو إسنادٌ كالشمس».

\_ وأبو يعلى في "مسنده" (٤/ ١٥) \_ رقم (٢٥٤٠)، ومن طريقه ابن حبان كما في "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" (٢/ ١٦١) رقم (٤١٧) من طريق عفان به. والطبراني في "المعجم الكبير" (٤١٠/ ٢١٠) \_ رقم (١٢٤٧)، ومن طريقه الضّياءُ في "المختارة" (١٠/ ٢١٠) \_ رقم (٢١٩، ٢١٩) \_ رقم (٢١٩، ٢١٠) من طريق عفان بن مسلم به. وإسناده صحيح؛ مضى الكلام على رجاله، ولا أعلم لماذا اقتصر المؤلف على رواية ابن ماجه مع ضعفها، وتركه رواية أحمد، وأبي يعلى، وابن حبان مع صحتها، وهي بنفس إسناد ابن ماجه ولفظه؟!

\_ وأخرجه أحمد (٣١٨/١)، والدارميُّ (٣٢٢/٢) \_ رقم (٢٨٦٤) من طريق عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب قال: قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال رسول الله على . . . وذكر نحوه . وأخرجه ابن عدي في ترجمة عبد الحميد بن بهرام من «الكامل» (٥/ ١٩٥٧) من طريق عامر بن سيًار، عن عبد الحميد بن بهرام به . قال ابن عدي: ٥ . . . وهو صدوق في نفسه لا بأس به ، وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر بن حوشب؛ وشَهرٌ ضعيفٌ جدًا». اه.

٣٥٨ \_ وللطَّبرانيِّ في «الأوسط»(١) من طريق عبد الله بنِ سَخْبَرة، عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ ادَّعَى نَسَبًا لاَ يُعْرَفُ كَفَرَ بِاللَّهِ، وَانْتِفَاءُ (٢) مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ كُفْرٌ بِاللَّه »(٣).

أخرجه في «الأوسط»، وابن عدي في «الكامل» (٩/ ١٧١٠) في ترجمة عمر بن موسى الحادي، والخطيب البغدادي في ترجمة محمد بن غالب التمّار من «التاريخ» (٣٦١/٣) ثلاثتهم من طريق عمر بن موسى الحادي [ووقع عند الطبراني: عمرو، وهو غلط مطبعي]، عن حمّاد بن سلمة، عن الحجّاج بن أرطأة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرّة، عن عبد الله بن سَخْبرة به مرفوعًا.

وفيه عمر بن موسى بن سليمان الشَّامي الحادي، وهو الذي أخطأ في رفع الحديث إلى النبي ﷺ، والأشبه \_ كما سأسوقه عن الدَّارقطنيِّ \_ أنه موقوف على أبي بكر الصَّدِّيق رضي الله عنه من كلامه، فهو علته، وقد تفرَّد به.

وقد بالغ ابن عدي في الحطَّ عليه، فقال في «كامله» في أول ترجمته: «ضعيف يسرق الحديث، ويخالف في الأسانيدا». وقال في آخرها: «ولعمر بن موسى غير ما ذكرت من الأحاديث الذي سرقه، والذي رفعه، والذي خالف في أسانيده، والضَّعف بيِّنٌ في رواياته». وأورده الذهبي في «الميزان» (٥/ ٢٧٢) وقال: «رضعَّفه ابن نقطة». ومع ذلك ذكره ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٤٤٥) وقال: «ربما أخطأ!». ولذا قال الطبراني عقب روايته: «لم يرفع هذا الحديث عن الأعمش إلَّا الحجَّاج، ولا رفعه عن الحجَّاج إلَّا حماد بن سلمة، تفرَّد به عمر بن موسى الحادي».

وبيَّن ابن عدي علَّته عقب روايته وأكَّد أنه موقوف من قول أبي بكر الصَّدِّيق. فقال: "وهذا حديث موقوف لم يرفعه إلاَّ عمر بن موسى هذا، وكان عمران السَّختياني اشتبه عليه اسم عمر بن موسى فكان يقول: ثنا موسى بن سليمان بن عبيد الشامي، وإنما هو عمر بن موسى بن سليمان بن عبيد الشامي، وقال الخطيب عقيب روايته (٣١٣): "وهكذا روى هذا الحديث عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي، عن عمر بن موسى، وهو غريب جدًّا، تفرَّد برفعه حجَّاج بن أرطأة عن الأعمش، وتفرَّد به عمر بن موسى، عن حمَّاد بن سلمة، عن حجَّاج. ورواه شعبة عن الأعمش فَوَقَفَهُ».

وقد سُئل عنه الدَّارقطني بهذا الإسناد فقال ما نصُّه: «حدَّث به عمر بن موسى الحادي البصري عمر الكُدَيْمي، عن حمَّاد بن سلمة، عن الحجَّاج بن أرطأة، عن الأعمش، عن عبد الله بن مُرَّة، عن أبي معمر عبد الله بن سخْبرة، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، ولم يُسْنده غيره. ورواه أبو معاوية الضرير، وهشيم، =

 $<sup>(1) ( \</sup>Lambda \backslash \Gamma )$  \_ رقم (۵۷۵۸).

<sup>(</sup>٢) في ( م ): انتساب! وفي ( ل ): وانتفى.

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، والصَّوابُ أنه موقوفٌ على أبـي بكرٍ رضي الله عنه.

= وعبد الله بن نُمير، والثوري، وغيرهم، عن الأعمش بهذا الإسناد موقوفًا، وكذلك رواه طلحة بن مصرف، عن أبي معمر موقوفًا. ورواه شعبة، عن منصور، عن عبد الله بن مرة، عن أبي بكر موقوفًا ولم يذكر أبا معمر. والصَّواب قول مَنْ رواه عن الأعمش موقوفًا». اهـ كلامه. انظر: «علل الدَّارقطني» (١/ ٢٦٣ \_ ٢٦٣).

وأشار إليه الحافظ البزار في «مسنده» المسمّى بـ «البحر الزخار» (١/ ٩١) رقم (٩١) وقال مما قال: «... فرفعه بعض أصحاب حمَّاد، عن الحجَّاج، عن الأعمش، وأمَّا الثقات الحفاظ فيُوقفونه». إلى أنْ قال ــ رحمه الله ــ : «فتركناه لذلك؛ إذ لم يصحّ عندنا عن رسول الله ﷺ».

وفيه كذلك حجَّاج بن أرطأة، ضعَّفه النسائي، والحاكم، وابن سعد، والفسوي. «التهذيب» (٢/ ١٨١). وهو كثير التدليس والخطأ، وقد عنعن عن الأعمش ههنا؛ مضى برقم (٣٣٦). قال الهيثمي في قمجمع الزوائد» (١/ ٩٧): "فيه الحجَّاج بن أرطأة، وهو ضعيف». اهد. وفاته ذكُر حال عمر بن موسى الحادي، والله تعالى أعلم.

أمَّا عبد الله بن مرَّة، فهو الهمداني الخارفي الكوفي (ثقة). «التقريب» (ص ٥٤٤). روى لـه الجماعة. وعبد الله بن سَخْبرة، هو أبو معمر الكوفي (ثقة). «التقريب» (ص ٥١٠)؛ لكنَّ الرواية معلولة بالإرسال، قال أبو حاتم الرازي كما في «الجرح والتعديل» (٦٨/٥): «روى عن أبي بكر مرسل». وذكرها ابن سعد في «الطبقات» (٦/٣١) من هذا الطريق وقال: «وليس عندي يثبت».

قلتُ: ورواه الطبراني في الأوسط» (٢٤٣/٣) \_ رقم (٢٨٣٩) عن أبي بكر مرفوعًا بسند فيه السَّرِيُّ ابن إسماعيل، وهو ضعيف الحديث جدًّا كما تقدم برقم (١٦١) \_ من طريق يونس بن أرقم، عن السَّرِيِّ، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر مرفوعًا إلى النبي ﷺ، قال الطبراني عقبه: الم السَّرِيِّ، عن بيان، عن بيان إلاَّ السَّرِيِّ». وفيه أيضًا يونس بن أرقم الكندي البصري، ليَّنه عبد الرحمن بن خراش. قاله الحُسيْني في الإكمال» (ص ٤٨١). وقال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٣٩): «ليِّن».

### والحديثُ صحيحٌ موقوفًا على أبي بكر رضى الله عنه؛ لكنه أعل بالإرسال كما سبق:

أخرجه الدَّارميّ في «سننه» (٢/ ٤٤٢) في كتاب الفرائض ــ باب من ادَّعى إلى غير أبيه ــ رقم (١/ ٢٨٦١) من طريق محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن أبي معمر، عن أبي بكر الصِّدِيق رضي الله عنه قال: «كفُرٌ بامرىء ادَّعاء إلى نسبٍ لا يُعْرف، وكفُرٌ بالله تبرُّوٌ من نسبٍ وإنْ دقّ». ومحمد بن يوسف شيخ الدَّارميّ، هو أبو عبد الله الفريابي، روى له المجماعة. قال في «التقريب» (ص ٩١١): «ثقة فاضل، يُقال أخطأ في شيء من حديث سفيان، وهو مقدَّمٌ فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق».

### والحديث أخرجه:

عبد الرزاق في «المصنَّف» (٩/ ٥١) مرةً عن الثوري (١٦٣٥١)، ومرةً عن معمر (١٦٣١٦) كلاهما =

٣٥٩ \_ ومن طريق قيس بن أبي حازم، سمعتُ أبا بكر الصِّدِيق رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: . . . فذكر نحوه (١٠) . ومن الطريق الثَّاني أخرجه البرُّارُ

= عن الأعمش به. وابن أبيي شيبة في «مصنَّفه» (٥/ ٢٨٥) ــ رقم (٢٦١٠٠) من طريق ابن نمير، عن الأعمش به. والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (ص ٥٣) ــ رقم (٨٥) من طريق شعبة، عن الأعمش به. وابن الجعد في «المجعديات» (٢/ ٢٩٧) ــ رقم (٢٧٠٧) من طريق زهير، عن سفيان به. والخطيب في «تاريخه» (٣/ ٣٦٣) في ترجمة محمد التمار ــ من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة به؛ كلّهم يقولون: قال أبو بكر الصّدّيق؛ من قوله رضى الله عنه.

\_ وأخرجه ابن وهب في «جامعه» (١/ ٥٤) \_ رقم (٢٠) من طريق جرير بن حازم، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عُتيبة، عن مجاهد، عن عبد الله بن سخبرة أبي معمر، عن أبي بكر موقوفًا عليه. وفيه الحسن بن عمارة الكوفي (متروك). «التقريب» (ص ٢٤٠).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، والحديثُ لا يصحُّ مرفوعًا إلى النَّبـيِّ ﷺ، والصَّوابُ وَقُفُهُ كما مضى.

أخرجه الدَّارميُّ في كتاب الفرائض ــ باب من ادَّعى إلى غير أبيه (٤٤٣/٢) ــ رقم (٢٨٦٣)، والمروزي في «مسند أبي بكر الصَّدِّيق» (ص ١٣١) ــ رقم (٩٠) من طريق جعفر الأحمر، عن السَّرِي بن إسماعيل، عن قيس به مرفوعًا.

\_ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (ص ٢٩) ــ رقم (٢٥) من طريق عبد العزيز بن أبان، عن السَّرِيّ بن إسماعيل [وتحرف في «المطبوعة» إلى التستري! وقد نبَّه عليه المحقق] به مر فوعًا.

قلتُ: جعفر الأحمر، هو جعفر بن زياد الأحمر، أبو عبد الله الكوفي (صدوق يتشيّع). «التقريب» (ص ١٩٩).

وعبد العزيز بن أبان في إسناد الحارث، هو السعيدي، من آل سعيد بن العاص الأموي، كنيته أبو خالد الكوفي. قال الحافظ: «متروك وكلَّبه ابن معين وغيره». «التقريب» (ص ٦١٠). لم يُخرج له من الستة سوى ابن ماجه.

والسَّرِيِّ بن إسماعيل في الإسنادين؛ واه، تقدَّم بيان حاله مفصَّلاً برقم (١٦١)، فهما آفته . أمَّا قيس بن أبي حازم، فهو أبو عبد الله البَجَلي الكوفي (ثقة مخضرم). «التقريب» (ص ٨٠٣).

\_ وأخرجه الدَّارقطنيُّ في "الغرائب والأفراد" كما في "أطرافه" لابن طاهر المقدسي (1/ ٧٦) ... رقم (٤٠) من طريق عبد الحميد بن صُبيح، عن يونس بن أرقم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس ابن أبي حازم به مرفوعًا، قال الدَّارقطنيُّ: "غريب من حديث إسماعيل عنه، تقرَّد به عبد الحميد بن صُبيح عن يونس بن أرقم عنه".

وفيه يونس بن أرقم الكندي البصري، وهو ليِّن الحديث، كما تقدُّم في الحديث السابق.

فی «مسنده»<sup>(۱)</sup>.

• ٣٦٠ \_ وللطَّبرانيِّ \_ أيضًا \_ في «الأوسط» (٢) و «الصغير» (٣) معًا، وكذا ابنِ ماجه (٤) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه رضى الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ:

وقد قدَّمنا أنه لا يصحُّ مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ولذا سُئل الحافظ أبو الحسن الدَّارقطنيُّ عن هذا الإسناد كما في اعلل الحديث له (١/ ٢٥٤ \_ ٢٥٥) فأجاب ما نصُّه:

"يرويه السَّرِيّ بن إسماعيل وبيان بن بشر وإسماعيل بن أبي خالد، عن قيس، واختُلف عنهم: فرواه جعفر الأحمر، عن السَّرِيّ بن إسماعيل، عن بيان، عن قيس، عن أبي بكر مرفوعًا. ورُوِي عن يونس بن أرقم، عن السَّرِيّ بن إسماعيل، عن بيان، عن قيس مرفوعًا أيضًا. واختُلف عن يونس بن أرقم: فقيل عنه، عن بيان، ولم يذكرا بينهما السَّرِيّ بن إسماعيل. وقال عبد الحميد بن صُبيْح، عن يونس بن أرقم، عن إسماعيل، عن أبي بكر، ورفعهُ. وتابعه أبو مالك الجَنْبي، عن إسماعيل. ورواه العلاء بن سالم، عن إسماعيل، فَوَقَفَهُ، وكذلك رواه عيسى بن المسيب، عن قيس، عن أبي بكر. والموقوف أشبه بالصَّواب، والله أعلم». اهد.

(١) انظر: «البحر الزخار» (١/ ١٣٩) ــرقم (٧٠) من طريق جعفر الأحمر، عن السَّرِيّ به مرفوعًا. قال البزار مبيّنًا علة الحديث، وذلك عقيب روايته:

لاوهذا الكلام لا نعلمه يُروى عن النبي ﷺ إلاَّ عن أبي بكر من هذا الوجه. ورواه عن أبي بكر قيس بن أبي حازم بهذا الإسناد. ورواه أبو معمر، عن أبي بكر؛ واختلفوا في رفع حديث أبي معمر: فرواه جماعة عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن أبي معمر، عن أبي بكر موقوفًا. وأسنده بعضهم؛ والذي أسنده فليس بحجَّة في الحديث. والسَّرِيِّ بن إسماعيل ليس بالقوي». اهـ كلامه رحمه الله.

قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٩٧): «رواه البزار وفيه السَّري، وهو متروك».

(۲) (۸/ ۸۸) \_ رقسم (۷۹۱۹)، ومن طريقه أبو نُعيْم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۳۱۳) ترجمة محمود بن علي الأخطل، وابن المقرىء في «معجم شيوخه» (ص ۳۳۷) \_ رقم (۱۱۲۰) ولكن كلمة (كُفر) تصحَّفت على المحقق إلى (كَفَى!)؛ من طريق أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد به. قال الطبراني عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن يحيى إلا أبو ضمرة». اهد. وهو متعقَّبٌ فيما قال! فإنَّ أبا ضمرة أنس بن عياض لم ينفرد به عن يحيى بن سعيد، فقد تابعه سليمان بن بلال عند ابن ماجه، كما سيأتي. وأنس بن عياض، وسليمان بن بلال عند ابن ماجه، كما سيأتي.

(٣) (٢/ ١٠٨) من طريق أنس بن عياض، عن يحيى به. . . وعلَّق عليه بما سبق ذكره.

(٤) (٩١٦/٢) ــ رقم (٢٧٤٤) في كتاب الفرائض ـــ باب من أنكر ولده ــ من طريق سليمان بن
 بلال، عن يحيى به .

«كُفْرٌ بِامْرِيءِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبِ لاَ يُعْرَفُ، وجَحْدُهُ وإِنْ دَقَّ »(١)

٣٦١ \_ وكذا هو عند أحمد<sup>(٢)</sup> بلفظ: «كُفْرٌ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وإِنْ دَقَّ، وادِّعَاءُ نَسَبِ لاَ يُعْرَفُ».

٣٦٢ \_ ولابن ماجه (٣) من حديثِ مجاهدِ، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه:

«مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَم يَرِحْ رِيحَ الجَنَّة، وإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ

· (١) إسنادُهُ حسنٌ .

يحيى بن سعيد الأنصاريّ (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ١٠٥٦). وعمرو بن شعيب، هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تابعي صغير، مشهور، مختلفٌ فيه، والأكثر أنه صدوق في نفسه، وحديثه عن غير أبيه عن جدّه قوي. تقدّمت ترجمته برقم (٥٧). وقد تُكلّم في روايته عن أبيه عن جدّه؛ ولكن كما قال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل، وعليّ بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عُبيد، وعامة أصحابنا يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين». قال البخاري: «ومَنْ الناسُ بعدهم؟!». انظر: «التهذيب» (٨/ ٤١ ــ ٤٢)، و «التاريخ الكبير» (٧٣٨). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٧٣٨): «صدوق». روى له الأربعة.

وأبوه شعيب بن محمد، روى له الأربعة، (صدوق) كما في «التقريب» (ص ٤٣٨). وقد أنكر ابن حبان سماعه من جدَّه عبد الله بن عمرو بن العاص في «الثقات» (٤/ ٣٥٧)، وأعاده في (٦/ ٤٣٧).

وردَّه الحافظ ابن حجر في «التهذيب» (٤/ ٣٢٣ ـ ٣٢٤)، وقال في «التقريب» «تُبَّتَ سماعُهُ بن جدَّه».

(۲) في «المسند» (۲/ ۲۱۰) من طريق عبلي بن عاصم، عن المثنى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب به.

وعلي بن عاصم، هو ابن صهيب الواسطي، تكلّم فيه يحيى بن معين، والبخاري، والدَّارقطني، وعلي بن عاصم، هو ابن صهيب الواسطي، تكلّم فيه يحيى بن معين، والبخاري، والدَّارقطني، وغيرهم. انظر: «التهذيب» (٧/ ٢٩٢)، و «التذكرة» (٧/ ١٢٠٢). قال في «التقريب» (ص ١٩٠): «صدوق يُخطى، ويُصرُّ، ورُمِيَ بالتَّشيَّم». روى له أبو داود والترمذي، وابن ماجه. والمثنَّى بن الصَّبَّاح، هـو اليماني الأبناوي (ضعيف، اختلط بأخرة، وكان عابدًا). «التقريب» (ص ٩٢٠). ومتابعة يحيى الأنصاري السابقة تُقوِّيه.

(٣) في «السُّنن» كتاب الحدود ــ باب من ادَّعى إلى غير أبيه أو تولَّى غير مواليه (٢/ ٨٧٠) ــ رقم (٢٦١١).

خَمْسِمائة عام»(١).

 $^{(7)}$  لكن بلفظ: «مِنْ قَدْرِ سَبعين عامًا، أو مِنْ مَسِيرة سبعين عامًا، أو مِنْ مَسِيرة سبعين عامًا»  $^{(7)}$ .

٣٦٤ \_ ولابنِ ماجه (٤) من حديث يحيى بن حَرْبٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدِ المَقْبُرِيِّ، عن سعيدِ الله عنه قال: لمَّا نزلتْ آيةُ اللِّعانِ قال رسولُ اللَّهِ ﷺ:

« [ح77/أ] أَيُّمَا امْرَأَةِ ٱلْحَقَتْ بِقَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُم فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَنْ يُدْخِلَهَا جَنَّتَهُ. وَأَيُّمَا رَجُلِ أَنْكَرَ وَلَدَّهُ وَقَدْ عَرِفهُ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَفَضَحَهُ عَلَىٰ رُؤُوسِ الأَشْهَادِ» (٥٠).

(١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه من طريق محمد بن الصَّبَّاح، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد به.

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (ص ٣٥٣ ل ط: دار الكتب العلمية): «هذا إسناد صحيح؛ محمد بن الصَّبَاح، هو أبو جعفر الجرجاني التاجر. قال فيه ابن معين: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وذكره ابن حبان في «الثقات» [٩/ ٣٠١] وباقي رجال الإسناد لا يُسأل عن حالهم لشهرتهم، فقد احتج بهم الشيخان. وله شاهد في «الصحيحين» وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص، وأبي بكر». اهكلامه.

وعبارته في «مصباح الزجاجة» (٢/ ٣٢٦): «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات».

(۲) في «المسند» (۲/ ۱۷۱) من طريق وَهْب ــ يعني ابن جرير ــ [ووقع في المطبوعة: وهيب! والتصويب من طبعة الشيخ شاكر (۹٦/۱۰ ــ شاكر) ــ رقم (۲۰۹۲)]، عن شعبة، عن الحكم، عن مجاهد به؛ لكنه قال: «رائحة» بدل «ربح».

(٣) إسنادُهُ صحيحٌ، رجاله كلُّهم ثقات.

وَهْبٌ وشعبةُ، تقدَّما برقم (٢٥٣). والحَكَم بن عُتيبة تقدَّم برقم (٢٥٧). قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٩٨): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح».

- (٤) في كتاب الفرائض ــ باب من أنكر ولده (٢/ ٩١٦) ــ رقم (٣٧٤٣).
  - (٥) إسنادُهُ ضعيفٌ.

أخرجه من طريق زيد بن الحُبَاب، عن موسى بن عُبيدة، عن يحيى بن حرب به.

وفيه موسى بن عُبيدة (ضعيف)، تقدَّم في المقدِّمة. ويحيى بن حرب، قال علي بن المدينيّ، =

٣٦٥ \_ وللبخاريِّ في «الأدب المفرد»(١) من حديثِ عُبَيْدِ بن عميرٍ، عن عائشةَ رضى الله عنها، عن النَّبِيِّ عَلَيْ قال:

«إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيًا إِنْسَانٌ شَاعِرٌ يَهْجُو القَبِيلَةَ مِنْ أَسْرِهَا، وَرَجُلُ تَنَقَّى مِنْ وَلَده»(٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث التي حَمْلُها على ظاهرها يحتاج إلى تأويل ذلك بالمسْتَحِلِّ له، أو<sup>(٣)</sup> بأنَّ المرادَ كُفْرُ النِّعْمة، وإنْ لم تحمل على ظاهرها؛ فيكون ورُود ذلك على سبيل التَّعْليظ لزجْرِ فاعله. [أو المراد بإطلاق الكُفْرِ أنَّ فَاعِلَه] فَعَلَ

أخرجه من طريق جرير، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يوسف بن مَاهِكَ، عن عبيد بن عمير به. وفي «المطبوع»: «جُرْمًا» بدل «فِرْيًا»... وفي آخره: «تنفَّى من أبيه» بدل «من ولده».

جرير، هو ابن عبد الحميد بن قُرْط (ثقة، صحيح الكتاب). «التقريب» (ص ١٩٦). وعمرو بن مُرَّة، هو الجَمَلي (ثقة عابد). «التقريب» (ص ٧٤٥). ويوسف بن مَاهِكَ، هو ابن بُهْزاد هو الفارسي المكي (ثقة). «التقريب» (ص ١٩٥). وعُبيْد بن عُميْر، هو ابن قتادة الليثي، أبو عبد الله الكوفي. (مجمع على توثيقه). «التقريب» (ص ٢٥١).

\_ وأخرجه ابن ماجه في الأدب\_ باب ما كره من الشعر (٢/ ١٢٣٧) ــ رقم (٣٧٦١) من طريق شَيْبان، عن الأعمش به، بلفظ: «إنَّ أعظم النَّاس فِرْيةً لرجلٌ هاجي رجلًا فَهَجَا القبيلة بأسرها، ورجلٌ انْتَهَى من أبيه، وزَنَّى أُمَّه». قال البوصيري في «المصباح» (٣/ ١٨٢): «هذا إسنادٌ صحيحٌ، رجاله ثقات».

\_ وابن حبان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٠٢/١٣) \_ رقم (٥٧٨٥) من طريق ابن أبي شيبة، عن جرير به. والبيهقي في «الكبرى» (٤٠٨/١٠) \_ رقم (٢١١٢٩) كتاب الشهادات \_ باب الشاعر يكثر الوقيعة في الناس على الغضب والحرمان، من طريق شيبان به.

<sup>=</sup> والدَّارقطنيّ، والدَّهبيّ، والبوصيريّ، وابن حجر (مجهول). انظر: «التهذيب» (١٧٣/١١). قال البوصيري: «هذا إسناد ضعيف؛ يحيى بن حرب مجهول؛ قاله الذَّهبيُّ في «الكاشف» (٢/٣٦٣). وموسى بن عبيدة الرَّبَذِي ضعَّفوه». انظر: «مصباح الزجاجة» (٣٧٨/٢). أمَّا زيد بن الحُبَاب، فهو أبو الحسين العُكلي، من رجال مسلم. (صدوق). «التقريب» (ص ٢٥١). والمَقْبُريّ، إمام مشهور (ثقة). «التقريب» (ص ٢٥١). والمَقْبُريّ، إمام مشهور (ثقة). «التقريب» (ص ٢٥١).

 <sup>(</sup>۱) (ص ۳۰۲) \_ رقم (۸۷٤).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ صحيحٌ، رجالُهُ رَجال الشَّيخين.

<sup>(</sup>٣) في (م): بالواو، بدل أو،

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين سقط من ( ل ).

فِعْلاً شَبِيهَا بِفِعْلِ أَهْلِ الْكُفْرِ (١).

٣٦٦ \_ وقد روى أبو مصعب (٢) عن مالك بنِ أنس \_ رحمه الله \_ قال:
«من انتسب إلى بيت النَّبِيِّ ﷺ \_ يعني بالباطلُ \_ يُضْرَبُ ضَرْبًا وَجِيعًا،
ويُشَهَّرُ، ويُحْبَسُ طَوِيلًا حتَّى تَظْهَر تَوْبَتُه؛ لأنَّه اسْتِخْفَافٌ بحقِّ الرَّسولِ ﷺ (٣).

ورَحِمَ اللَّهُ مَالكًا، كيف لو أدرك من يتسارع إلى ثبوت ما يغلب على الظّنّ التّوَقُف في صحّته من ذلك بدون تثبّت، غيرَ مُلاحظ ما يترتّب عليه من الأحكام، غافلًا عن هذا الوعيد الذي كان مُعينًا على الوقوع فيه؟! إمّا بثبوته ولو بالإعْذار فيه؟ طمعًا في الشّيء التّافه الحقير، قائلًا: النّاس مؤتمنون على أنسابهم (٤٠)! وهذا لَعَمْري تَوسّعٌ غيرُ مَرْضِيٍّ.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٥٧)، و «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>۲) هو أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث بن زرارة القرشي، أبو مصعب الزهري المدني الفقيه، قاضي المدينة، ومن رواة الموطأ عن مالك، وروايته مطبوعة متداولة. روى عنه الجماعة سوى النسائي. قال في «التقريب» (ص ۸۷): «صدوق، عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي». مات سنة (۲۲۲هـ). «تهذيب الكال» (۲۷/۷۷)، و «النبلاء» (۲۲/۱۱).

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في «الموطأ ــ رواية أبـي مصعب» المطبوع في مظانه. وقد أورده الشَّريف السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٤٧٠ ــ ٤٧١).

<sup>•</sup> فائدة: ذكر البقاعيُّ في تاريخه الموسوم بـ "إظهار العصر لأسرار أهل العصر" (٢/ ٢٣٠ – ٢٣١) في حوادث شهر محرم سنة (٨٦١هـ) أنَّ قاضي القضاة، شيخ الإسلام السَّعْد الدَّيْريّ الحنفيّ ضَرَبَ أحمد المغربل المشهور بـ (المدني) ضَرْبًا شديدًا! وطوَّفه في القاهرة يُنادى عليه: (هذا جزاء من يريد أن يدخل في النَّسب الشَّريف بغير حقَّ١». وسبب ذلك أنَّ المذكور أراد أن يُثبتَ أنه شريف، وكذا غيره من الفجرة بواسطته، وذلك أنه اتَّفق مع بعض شهود الزُّور وادَّعى أنه من قرية الجعفرية، وأنَّ أهلها من أولاد جعفر الصَّادق، فما كفاه كذبه لنفسه حتى أراد أن يُثبتَ الشَّرف لجميع أهل القرية! مع أنَّ المذكور من أولاد نصارى بعض قرى دمياط، وأنه كان يحترف بالغَرْبلة في بولاق. اهـ. من "تاريخ البقاعي".

<sup>\*</sup> والقاضي السَّعد الدَّيْرِيِّ المذكور وُلِدَ سنه (٧٦١هـ)، ومات سنة (٨٦٧هـ)، وهو من شيوخ المصنَّف، وقد تَرُجَمَهُ ترجمةً حافلةً في «الضوء اللامع» (٣/ ٢٤٩ ــ ٢٥٣)، وكذا في «الذيل على رفع الإصر» (ص ١٢٧ ــ ١٤٠)، وله في أصله لابن حجر ترجمة مختصرة (١/ ٢٤٥ ــ ٢٥٥)، ولم أجد السَّخَاوى أشار إلى هذه الحادثة في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) ذكره المصنِّف في «المقاصد الحسنة» (ص ٤٣٥ ، ٤٣٨) وجعله من قول مالكِ وغيره.

ومن هنا توقّف كثيرٌ ممَّن أَذْرَكْنَاه من قضاة العَدْل [ح٦٦/ب] عن التَّعَرُّضُ لذلك ثبوتًا ونَفْيًا؛ للرَّهبة ممَّا قَدَّمْتُهُ.

٣٦٧ \_ وما رواه مسلمٌ في «صحيحه» (١) عن أبي مالكِ الأشعريِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيُّ قَال:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ<sup>(٢)</sup> الجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ<sup>(٣)</sup>: الفَخْرُ في الأَحْسَابِ، والطَّعْنُ في الأَنْسَابِ، والإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوم، والنِّيَاحَةُ...». الحديث.

فقد استدلَّ به ابنُ عساكرِ (٤) في «تبيين كذب المفتري» (٥) لذلك؛ فإنَّه قال: «وقد وردعن الرَّسول المنتخب فيمن يطعن بغير علم في النَّسب. . . »، وساق الحديث.

والظَّاهر أنَّه ليس من هذا الباب، بل معناه أن زيدًا يطعن في نسب عمرو؛ لكون نسبه هو أشرف وأعلى.

٣٦٨ \_ ويوضِّح<sup>(٦)</sup> ذلك الرِّوايةُ الأخرى التي عند ابن حبَّان في «صحيحه» (٧)

<sup>(</sup>١) في كتاب الجنائز ــباب التشديد في النياحة (٦٤٤/٢) ــرقم (٩٣٤) من طريق أبان، عن يحيى، عن يزيد، عن أبي سلام، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) (أمر) لم ترد في ( م ).

<sup>(</sup>٣) في النُّسخ الخطية: ﴿الا يتركوهنُّ ﴾، والتصويب من ﴿صحيح مسلم».

<sup>(</sup>٤) هو مؤرخ الشام ومحدِّثها، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر. وُلِد بدمشق سنة (٤٩هـ)، وسمع من أبي القاسم النسيب، وأبو الحسين الدينوري. روى عنه السمعاني، وأبو العلاء الهمداني. له مصنّفات كثيرة، من أشهرها: «تاريخ دمشق الكبير». مات بدمشق سنة (١٧٥هـ)، وحضر الصلاة عليه السلطان صلاح الدِّين الأيوبي. «تذكرة الحفاظ» (١٣٢٨/٤)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (٢١٥/٧).

<sup>(</sup>٥) «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» (ص ٣٥) ـ ط: دار الكتاب العربي (١٤٠٤هـ) وتحرَّفت فيه كلمة «المنتخب» إلى «المنتجب» بالجيم!

<sup>(</sup>٦) في ( ز )، و ( ك )، و ( ل ): «تُوضِّح)، بالتاء.

<sup>(</sup>٧) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حيان» (٧/ ٤١٠) \_ رقم (٣١٤١) من طريق أبي خيثمة، عن ربعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن سعيد المَقْبُريّ، عن أبي هريرة رضى الله عنه.

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ فإنَّ<sup>(١)</sup> لفظها: «والتَّعَايُر، أو التَّغَايُر ــ يعني بالمهملة أو المعجمة ــ في الأَنْسَابِ».

ثمَّ إِنَّ (٢) ممَّا يثبتُ بالاستفاضة؛ النَّسَبَ (٣). وَالشَّهَادَةُ في النَّسَبِ بالاستفاضة صحيحةٌ عند الشَّافعية (٤) قطعًا (٥)، وكذا جوَّزها أبو حنيفة (٢) وغيره (٧)، وشَرَطَ قَبولها أَنْ يسمعها من جَمْعٍ يُؤْمَنُ تَوَاطُؤُهم على الكذب. وقيل: أقلُّ (٨) ذلك أربعة أَنْفُسِ. وقيل: تكفي (٩) من عدلين. وقيل: من عدلي واحدٍ إذا سَكَنَ القلبُ إليه (١٠).

وقد تَرْجَمَ البخاريُّ: «باب الشَّهادة على الأنساب والرَّضاع المستفيض» (١١). وكذا رأيتُ في محْضرِ نسبِ خَطَّ (١١) شيخُنا بما نصُّه: «الأمر على ما نُصَّ وشُرح

<sup>(</sup>١) في (م): قال لفظها! هكذا.

<sup>(</sup>٢) في (م، ك، هـ): إنه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن قدامة في «المغني» (١٠ / ١٦٤): «... وأجمع أهل العلم على صحة الشهادة بها في النَّسب والولادة. قال ابن المنذر: أما التَّسب فلا أعلم أحدًا من أهل العلم منع منه، ولو مُنع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به؛ إذ لا سبيل إلى معرفته قطعًا بغيره، ولا تُمكن المشاهدة، ولو اعتُبرت المشاهدة لما عرف أحدٌ أباه ولا أُمَّه ولا أحدًا من أقاربه». اهـ.

<sup>(</sup>٤) في ( م ): عند الشافعي.

<sup>(</sup>۵) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (۸/ ۲۳۸). وهو مذهب الإمام أحمد. «المغني» (۱۰/ ۱۶٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٦/ ٢٦٦).

 <sup>(</sup>٧) كذا في سائر النُّسخ، ووقع في (الأصل): وغيرها. وما أثبتُه موافق لسياق الكلام. ومما أجاز أبو حنيفة كذلك شهادة الاستفاضة في الموت، والنكاح والدُّخول، وكونه قاضيًا. زاد أبو يوسف: والولاء. وزاد محمد بن الحسن: والوقف. انظر: «فتح الباري» (٥/ ٢٥٤)، و «الإفصاح» (٣/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٨) (أقل) تحرَّفت في (م) إلى: (أول).

<sup>(</sup>٩) في (م، ز، ك): (يكفي)، بالتحتانية.

<sup>(</sup>١٠) قال الكاساني في «البدائع» (٦/ ٢٦٦): «واختلفوا في تفسير التَّسامع، فعند محمد ـــ رحمه الله ـــ هو أن يشتهر ذلك، ويستفيض وتتواتر به الأخبار عنده من غير تواطؤ؛ لأنَّ الثابت بالتواتر والمحسوس بحسً البصر والسمع سواء فكانت الشهادة بالتَّسامع شهادة عن معاينة». اهـ. وانظر: «المغني» (١٠/ ١٦٥)، و «فتح القدير» (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>١١) انظر: «صحيح البخاري» (٥/ ٢٥٣ ــ مع الفتح).

<sup>(</sup>١٢) كذا في سائر النُّسخ، وفي (هــ): بخطُّ شيخنا.

فيه من نِسْبة منهية للسَّيِّد أمير المؤمنين أبي محمَّد الحسن بن عليَّ رضي الله عنهما».

[ح77/أ] وثبت (١) بإخباره مع غيره عند بعض النُّوَّاب، في ربيع الآخر سنة ستِّ وعشرين قبل استقراره في قضاء الشَّافعية بأشهر (٢). ولم ينفرد بذلك، فقد سبقه لمثله الشَّيخُ أبو محمَّدِ بنُ أبي زيدِ المالكيُّ «صاحبُ الرِّسالة» (٣)، وكذا كَتَبَ في محضر يتضمَّن نفي طائفة عن الشَّرف؛ الأُسْتَاذُ (١٤) أبو حامدِ الإِسْفَرَاينيُّ (٥)، وأبو الحسين القُدُوريُّ (١). وناهيك بهم جلالة في طائفة من العلماء المُقْتَدَى بهم؛ والله الموفِّق (٧).



<sup>(</sup>١) في ( م ): وثبتت.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «إنباء الغُمِر» للحافظ ابن حجر في حوادث السنة المذكورة.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد \_ واسمه عبد الرحمن \_ القيرواني، إمام المالكية في وقته، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، سمع ابنَ الأعرابيّ، وإبراهيم بن المنذر، وأخذ عنه أبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو القاسم البرادعي. من أشهر تأليفاته: «الرّسالة»، وهو مطبوع مشهور، و «النوادر والزيادات على المدوّنة». مات سنة (٣٨٦هـ). «سير أعلام النبلاء» (٣/١١)، و «شجرة النور الزكية» (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>٤) في (ز): للأستاذ.

<sup>(</sup>٥) هو الأستاذ أبو حامد، أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفرايني \_ بكسر الألف وسكون السين المهملة وفتح الفاء والراء وكسر الياء، نسبة إلى إسفرايين بنواحي نيسابور \_ الشّافعي. وُلِد سنة (٤٤٣هـ)، ثم قدم بغداد فسمع من ابن المرزبان، وحدَّث بشيء يسير عن أبي أحمد ابن عدي. روى عنه سُليم الرازي، وعبد العزيز الأزجي، صنَّف كتاب «التعليقة الكبرى» في المذهب، وله «البستان» ذكر فيه غرائب. مات سنة (٤٠٦هـ). «الأنساب» (١٤٤/)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (١/٤٤).

<sup>(</sup>٦) هو شيخ الحنفية، أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي القُدُوري \_ بضم القاف والدال، نسبة إلى قدورة قرية من قرى بغداد، وقيل: إلى بيع القُدُور \_ وُلِدَ سنة (٣٦٧هـ)، وأخذ عن محمد الجرجاني، وأحمد الجصاص، وسمع منه الخطيب، والقاضي الدامغاني، وإليه انتهت رئاسة الحنفية بالعراق. من مؤلفاته: «المختصر»، و «شرح مختصر الكرخي»، و «التجريد». مات سنة (٤٢٨هـ). «تاج التراجم» (ص ٩٨)، و «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص ٣٠).

 <sup>(</sup>٧) قلتُ: كُتِبَ هذا المحضر الذي أشار إليه المصنّف، ببغداد في شهر ربيع الآخر سنة (٣٠٤هـ)،
 وهـ و يتضمّن نفـي نسـب الخلفاء العلـ ويبـن الفـاطمييـن المصـرييـن، وأنهـم لا نسـب لهـم إلـى علـى بـن =

= أبي طالب، ولا إلى فاطمة كما يزعمون! بل هم أدعياء كذبة، عُبيديون كفار فسَّاق فجَّار، ملحدون زنادقة معطَّلون، وللإسلام جاحدون، ولمذهب المجوسية والثَّنوية معتقدون. وقد وقَّع على هذا المحضر جماعة من العلماء، والقضاة، والأشراف، والعدول، والصالحين، والفقهاء، والمحدِّثين. انظر نصَّ هذا المحضر، وأسماء مَنْ وقَع عليه من العلماء والأشراف والأعيان، وما يتعلَّق به في:

«المنتظم» لابن الجوزي (١٥/ ٨٢  $_{-}$  ٨٨)، و «الكامل في التاريخ» لابن الأثير (٨/ ٧٧)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٦٩)، و «مرآة الجنان» لليافعي ( $_{-}$   $_{+}$   $_{+}$  و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي ( $_{-}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_{+}$   $_$ 

ثم عُمِلَ ببغداد محضرٌ آخر سنة (٤٤٤هـ)، يتضمَّن القدح في نسبهم، وعُمِلَ به عدة نُسخ، وسُيِّر في البلاد، وشُيِّع بين الحاضر والباد. انظر: «المنتظم (١٥/ ٣٣٦)، و «الكامل في التاريخ» (٨/ ٣١٠)، و «البداية والنهاية» (١٢/ ٦٨)، و «مرآة الجنان» (٣/ ٤٨).

وللعلم؛ فإنه ومع جميع ما سبق، فقد أجهد المؤرِّخُ الشَّهيرُ التَّقيُّ المقريزيُّ نفْسَه بما لا طائل تحته وصحَّح نسبَهم الدَّعيَّ، وأشاد بذكر مناقب خلفائهم، وفخَّم من شأنهم! انظر: «المواعظ والاعتبار» له
 (١/ ٣٥٦). وله كتاب آخر سمَّاه: «اتِّعاظ الحُنفا بأخبار الأئمة الفاطميِّين الخُلفا».

### ثانیها:

# اللَّائق بِمَحَاسِنِ أَهْلِ البَيْتِ اقْتِفَاءُ آثَارِ سَلَفِهِمْ، والمَشْيُ على سُنَّتِهِمْ في سُكُونِهِمْ وَتَصَرُّفِهِم

فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ ﴾ (١).

٣٦٩ \_ وروى البُخاريُّ في "صحيحه" من طرقِ (٢)، عن عَبْدَةَ بن ساليمان،

أخرجه البخاري من طرق؛ الأول: من طريق محمد بن سلام، عن عبدة بن سليمان به، أخرجه في كتاب التفسيـر ــ بــاب ﴿ ﴿ لَقَدَ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَقِهِ ءَايَنَتُ لِلسَّالِمِلِينَ ﴾ (٧/ ٣٦٢ ــ مــع الفتــح) ــرقــم (٤٦٨٩). وهو في أحاديث الأنبياء (٦/ ٤١٧ ــ مع الفتح) ــرقم (٣٣٨٣).

الثاني: من طريق إسحاق بن إبراهيم، عن المعتمر، عن عبيد الله به؛ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهُدَاءَ إِذْ خَصَرَ يَعَقُوبَ الْمَوْتُ \_ إلى قوله \_ وَيَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ (٦/ ١٤ ٤ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٣٨٣).

الثالث: من طريق علي بن عبد الله، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله به؛ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء \_ باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَغَّذَ اللَّهُ إِنْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتًا لِلَّهِ ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتًا لِلَّهِ ﴾، وقوله: ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمَ لَأُونَ كَلِيرٌ ﴾ (٦/ ٣٨٧ \_ مع الفتح) \_ رقم (٣٣٥٣).

الرابع: من طريق عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله به؛ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء ـ باب قول الله تعالى: ﴿ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخَوْتِهِ عَالِينَا ﴾ (١٧/٦ ـ مع الفتح) ـ رقم (٣٣٨٣).

المخامس: من طريق محمد بن بشار، عن يحيى بن سعيد، عن عبيد الله به؛ أخرجه في كتاب الممناقب ــ باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَنَكُمْ مِن ذَكَرٍ وَٱنْتَى وَجَعَلْتَنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى اللّهَ اللّهِ مَن أَلَقَ كُلُ مِن ذَكْرٍ وَأَنْتَى وَجَعَلْتَنكُمْ شُعُوبًا وَقَبَالٍ لِتَعَارَقُواً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ، وما يُنهى عن دعوى المجاهلية (٦/ ٥٢٥ ــ مع الفتح) ــ رقم (٣٤٩٠).

<sup>(</sup>١) الحجرات (آية: ١٣).

<sup>(</sup>٢) متَّفَقٌ عليه.

عن عبيدِ اللَّهِ بنِ عمر العُمَرِيِّ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة رضى الله عنه قال:

سُئِل رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ أَيُّ النَّاسِ أكرم؟ فقال: «أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ». قالوا: «ليس عن هذا نَسْأَلُك». قال: «فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسفُ نبيُّ اللَّهِ ابنُ نبيِّ اللَّهِ ابنُ نبيِّ اللَّهِ ابنِ نبيِّ اللَّهِ ابنِ خليلِ اللَّه».

قالوا: «ليس عن هذا نَسْأَلُك». قال: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي»؟ قالوا: «نعم». قال: «فَخِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا». وهكذا هو عند النَّسائيِّ في التَّفسير من «سننه»(١) من حديثِ العُمَرِيّ.

٣٧٠ \_ وللبخاري في «الأدب المفرد» (٢) من طريق عبد الملك، عن عطاء،
 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال:

(لَا أَرَى أَحَدًا يَعْمَلُ بهذه الآية: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكِرِ وَأُنثَىٰ . . . حتى بلغ: إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَدَكُمْ ﴿ (٣) ، [ح٢٧/ب] فيقولُ الرَّجُلُ للرَّجلِ : أَنَا أَكْرَمُ منك! فَلَيْس أَحَدٌ أَكْرَمَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بتقوى الله (٤٠) .

وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل ــ باب من فضائل يوسف عليه السَّلام (١٨٤٦/٤) ــ رقم
 (٢٣٧٨) من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله العُمَريّ به. . . فهو متفقٌ عليه.

<sup>(1)</sup> السُّنن الكبرى (٦/ ٣٦٧) في كتاب التفسير \_ سورة يوسف، قوله تعالى: ﴿ ﴿ اللَّهُ لَكُذَ كَانَ فِى يُوسُفَ وَلِخْوَيِهِ ﴾، من طريقين: الأول: عن عمر بن علي ومحمد بن المثنى، عن يحيى، عن عبيد الله العُمَري به؛ ورقمه (١١٢٤٩). الثاني: عن أحمد بن سليمان، عن محمد بن بشر، عن عبيد الله العُمَري به؛ ورقمه (١١٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) (۳۰۹) \_رقم (۸۹۸).

<sup>(</sup>٣) الحجرات (آية: ١٣).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه من طريق عبد الرحمن بن المبارك، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الملك به.

عبد الرحمن بن المبارك، هو العَيْشي الطُّفاوي (ثقة). «التقريب» (ص ٥٩٧)، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي. وعبد الملك، هو ابن أبـي سليمان العَرْزمي الكوفي، من رجال مسلم. وثَّقه الأئمة أحمد، ويحيــى بن معين في رواية، والنسائي، والترمذي، والعجلي، والفسوي، وابن سعد، وابن حبان، =

٣٧١ \_ ومن حديثِ يزيدِ بنِ الأَصَمِّ قال: قال ابن عبَّاس رضي الله عنهما:

«ما تَعُدُّونَ الكَرَمَ وقد بَيِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (١) الكَرَمَ؟! فَأَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.
ما تَعدُّونَ الحَسَبَ؟! أَفْضَلُكُمْ حَسَبًا أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا» (٢).

٣٧٢ \_ ولأحمد (٣) من حديث بَكْرٍ، عن أبي ذرِّ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال له: «انْظُرْ؛ فإنَّكَ لَيْسَ خَيْرُ<sup>(٤)</sup> مِنْ أَحْمَرَ، وَلاَ أَسْوَدَ، إِلَّا أَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوَى» (٥).

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ٣٠٩) ــ رقم (٨٩٩) من طريق أبي نُعيم، عن جعفر بن بُرُقان، عن يزيد بن الأصمِّ، عن ابن عبَّاس موقوفًا عليه.

قلت: جعفر بن بُرْقان، هو الكلابي مولاهم، أبو عبد الله الجَزري الرَّقِي؛ من رجال مسلم، وقد روى عنه الأربعة، وهو ثقة إلاَّ أنه ضعيفٌ في حديث الزُّهريِّ خاصة. وثَّقه الإمام أحمد، وابن معين، وابن نُمير، وابن عدي؛ ونبَّهوا على اضطرابه في حديث ابن شهاب الزهري. ووثَّقه ابن سعد، وابن عُيينة، ومروان بن محمد بإطلاق، وحسَّن النسائي حديثه عن غير الزهري. قال الحافظ في "التقريب" (ص ١٩٨): "صدوق يهم في حديث الزهري». وانظر للاستزادة كتاب: "الثقات الذين ضُعَّفوا في بعض شيوخهم اللدكتور صالح الرفاعي (ص ٢٠٧ ـ ٢١٣).

ويزيد بن الأصمّ، هو البكائي، أبو عوف الكوفي، وهو ابن خالة ابن عبَّاس، من رجال مسلم (ثقة). «التقريب» (ص ١٠٧١). روى له الأربعة كذلك. وبقية رجاله ثقات؛ وأبو نُعيم، هو الفضل بن دُكين.

- (٤) في ( م )، و ( ز )، و (هـٍ)، و ( ل ): بخير.
- (٥) في إسنادِهِ مقالٌ، وهو معلولٌ بالإِرسال، وهو يتقوَّى بما قبله.

أخرجه في «المسند» من طريق وكيع، عن أبي هلال، عن بكر به. قال ابن كثير في «التفسير» (٣٨/٦): «تفرّد به أحمد رحمه الله». وفيه أبو هلال، واسمه محمد بن سُليم الرَّاسبي البصري، فيه مقال؛ مضى. وبَكْرٌ، هو بكر بن عبد الله المُزني، أبو عبد الله البصري. (ثقة ثبت جليل). «التقريب» (ص ١٧٥). ولكن روايته عن أبي ذرَّ رضي الله عنه مرسلة كما قال أبو حاتم. انظر: «جامع التحصيل» (ص ١٧٩).

<sup>=</sup> وابن عمار. «التهذيب» (٦/ ٣٤٨). وتكلَّم فيه شعبة وابن معين في رواية عنه، وذكَرَ أنه أثبت في عطاء من غيره. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٦٢٣): «صدوق له أوهام». اهـ. وبقية رجاله ثقات مشهورون؛ ويحيى بن سعيد هو القطَّان.

<sup>(</sup>١) (عزَّ وجلّ) سقطت من (م)، مع زيادة (لكم).

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ صحيحٌ.

٣٧٣ \_ وله (١)، وكذا للحارثِ في «مسنديْهما»(٢)، وابنِ أبي حاتم (٣)، من طريق أبي نَضْرة (١)، حدَّثني مَنْ شَهِدَ خطبةَ النَّبيِّ ﷺ بمِنَى (٥) وهو على بعيرٍ يقول:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ<sup>(٢)</sup> إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، خَيْرُكُمْ (٧) عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (<sup>٨)</sup>.

إسماعيل (ثقة حافظ). االتقريب» (ص ١٣٦). وهو ابن إبراهيم بن مِفْسم الأسديّ، الملقّب بـ (ابن عُليّة). وسعيد الجُرَيْري، هو ابن إياس البصري (ثقة اختلط قبل موته). االتقريب، (ص ٣٧٤).

وعبد الوهاب بن عطاء ــ الذي في إسناد الحارث ــ ، هو الخفّاف ، من رجال مسلم ، وثّقه ابن معين ، وابن حبان ، وابن شاهين ، والدّارقطنيُّ ، والحسن بن سفيان . وقال ابن سعد ، وابن عدي ، والنسائي في رواية : لا بأس به . انظر : «التهذيب» (٣٩٣/٦) ، و «الميزان» (٤/ ٤٣٥) . وضعّفه البخاري وقال : (يُحتمل) . «الضعفاء الصغير» رقم (٣٧٣) ، والنسائي في «الضعفاء» له برقم (٣٧٤) . ونقل العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٧٧) عن الإمام أحمد أنه قال : «ضعيف الحديث ، مضطرب!» . قال الحافظ في «التقريب» (ص ٣٣٣) : «صدوق ربَّما أخطأ» . ومثله قال الذّهبيُّ في «الميزان» (٤٣٥/٤) ؛ لكنه أطلق القول فيه بأنه (صدوق) ، وذكر أنهم لم يُنكروا عليه إلاً حديثًا واحدًا في فضل العبَّاس .

قلتُ: تقدَّم ذكر الحديث المشار إليه وتخريجه برقم (١١٢).

ومما ينبغي الإشارة إليه أنَّ الكلام في عبد الوهاب الخفَّاف لا يقدح في أحاديثه التي خرَّجها له مسلمٌ =

<sup>(</sup>١) «مسند أحمد» (٩/ ٤١١) قال: حدَّثنا إسماعيل، ثنا سعيد الجريرمي، عن أبي نضرة به. واللفظ له.

 <sup>(</sup>۲) كما في «بغية الباحث في زوائد مسند الحارث» (ص ٣٤) \_ رقم (٤٦) قال: حدَّثنا
 عبد الوهاب بن عطاء. . . بمثل إسناد أحمد؛ لكنه قال: «. . . ليس لعربيٌ على أعجميٌ فضل».

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه عند ابن أبي حاتم في مظانه.

<sup>(</sup>٤) تحرَّفت في ( م ) إلى: نضلة.

<sup>(</sup>٥) مِنَى ــ بالكسر والتنوين ــ : جبل معروف بمكة في درج الوادي الذي ينزله الحاجّ، ويرْمي فيه الجمار من الحرم، وأطلق على جميع الوادي. سمّّي بذلك لما يُمْنى به من الدَّماء؛ أي يُراق. ومنه سُمِّي المَنيُّ مَنيًا، قال تعالى: ﴿ يَن مِّنِي يُمْنَى ﴾، أي يُراق ويُدْفق. وقيل في سبب التسمية غير ذلك وهي تُؤنَّث وتُذكّر، يُقال: (هذا منىّ)، و (هذه منىً). قال الفرّاء: والتذكير أشهر. «معجم ما استعجم» (٤/ ١٢٦٢)، و «معجم البلدان» (٥/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٦) في (م): والأسود على الأحمرا

<sup>(</sup>٧) في ( م ): خيرٌ عند الله .

<sup>(</sup>٨) إسنادُهُ صحيحٌ.

٣٧٤ \_ ولِلطَّبَرَانيِّ (١) من طريق محمَّد بنِ حبيبِ بنِ خِراشِ الْعَصَرِيِّ، عن أَبيه رضي الله عنه، أنَّه سمع رسول الله ﷺ يقول:

«المُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ، لاَ فَضْلَ لاِّحَدِ عَلَى أَحَدِ إلَّا بِالتَّقْوَىٰ»(٢).

٣٧٥ \_ ولابنِ خُرزَيْمَةً، وابنِ حبّانَ في «صحيحيْهما»(٣)، وابنِ

= في "صحيحه"، فإنَّ له في "الصحيح" أربعة أحاديث؛ ولكن جميعها يرويها عن سعيد بن أبسي عروبة، عن قتادة، عن أنس.

وقد نصَّ الأئمة أنه كان من أعلم الناس بحديث ابن أبي عروبة: قال الإمام أحمد: «كان عالمًا بسعيد». وقال ابن سعد: «لزم سعيد بن أبي عَروبة، وعُرف بصحبته، وكتب كتبه». وقال يحيى بن طالب: «بلغنا أنَّ عبد الوهاب كان مستملي سعيد». وسئل أبو حاتم: «أهو أحبّ إليك أو أبو زيد النحوي في ابن أبي عَروبة؟ فقال: عبد الوهاب». انظر: «تهذيب التهذيب» (٦/ ٢٩٤). وكذلك سعيد بن أبي عَروبة؛ نصَّ الحافظ في ترجمته من «التقريب» أنه كان من أثبت الناس في قتادة. انظر: (ص ٣٨٤). والله تعالى أعلم.

قلتُ: وجهالة الصَّحابي ههنا لا تضرُّ.

(۱) في «المعجم الكبير» (٤/ ٢٥) ــ رقم (٣٥٤٧) من طريق عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، ثنا عبيد بن حنين الطائي، عن محمد بن حبيب به

(٢) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا، من أُجل ابن جَبَلَة.

فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلَة، منَّهم بالكذب.

قال أبو حاتم: «كتبت عنه بالبصرة، وكان يكذب، فضربتُ على حديثه». «الجرح والتعديل» (م/ ٢٦٧). وقال الدَّارقطنيُّ: «متروك، يضع الحديث». «الكشف الحثيث» (ص ١٦٤).

قال الهيثمي في «المجمع» (٨/ ٢٨٩): «وفيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة، وهو متروك».

(٣) الصحيح ابن خزيمة» (٤/ ٢٤٠) ــ رقم (٢٧٨١)، و «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (٣/ ١٣٧) ــ رقم (٣٨٢٨)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد، عن عبد الله بن رجاء، عن موسى بن عُقْبة به.

وإسنادُهُ صحيحٌ.

محمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرىء، أبو يحيى المكي (ثقة)، أخرج له النسائي، وابن ماجه. «التقريب» (ص ٨٦٦). وعبد الله بن رجاء، هو أبو عمران البصري، نزيل مكة (ثقة تغيَّر حفظه قليلاً). «التقريب» (ص ٥٠٥). روى له مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه. وموسى بن عُقبة، هو إمام المغازي (ثقة فقيه)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٩٨٣)، تقدَّمت ترجمته في مقدَّمة الكتاب. وعبد الله بن دينار، هو مولى عبد الله بن عمر (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٤٤٠٠).

مَرْدُويَه (١)، وابنِ أبي حاتم (٢)، وعَبْدِ (٣) في «تفاسيرهم» من حديث موسى بنِ عُقْبة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عُمَرَ رضى الله عنهما قال:

«طَافَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ على نَاقَتِهِ القَصْوَاء ('')، يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ بِمِحْجَنِ ('') في يده. فما وَجَد لها مناخًا في المسجد، حتَّى نزل على أيدي الرِّجال، فخرج بها إلى بطن المسيل، [ح7٨/أ] فَأُنِيخَت. ثُمَّ إِنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ خَطَبَهُمْ على رَاحِلَتِه، فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وجلَّ، وأثنى عليه بما هو له أهلٌ. ثُمَّ قَالَ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمها بِآبَائِهَا؛ فالنَّاسُ رَجُلاَنِ: رَجُلٌ بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ على اللَّهِ، وفَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَىٰ اللَّهِ.

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ يِتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُواً ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ (٦٠) ».

ثُمَّ قَالَ: «أَقُولُ قَوْلِي هَلْذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ».

وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق النبي» (٢/ ٤٨٧) \_ رقم (٤٦٢) عن ابن المقرىء، مقتصرًا على
 قوله: «طاف رسول الله ﷺ يوم فتح مكة على ناقته القصواء».

<sup>(</sup>۱) عزاه له السيوطي في «الدُّر المنثور» (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>۲) في «التفسير» (۳۳۰٦/۱۰) ــ رقم (۱۸٦۲۲) من طريق أسد بن موسى، عن يحيى بن زكريا القطان، لكنه قال: عن موسى بن عُبيْدة به، وموسى بن عُبيْدة ضعيف، وقد توبع كما سيذكر المصنّف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عبد بن حميدٍ في «تفسيره» من طريق أبي عاصم الضَّحَّاك، عن مخلد، لكنه قال: عن موسى بن عُبيدة به، عزاه له ابن كثير بهذا الإسناد في «التفسير» (٦/ ٣٨٨). ونسبه له السيوطي في «اللَّرِّ المنثور» (٦/ ١٠٨).

ــ وأخرجه في المسنده كما في المنتخب (ص ٢٥٣) ــ رقم (٧٩٥) قال: أنا أبو عاصم، عن موسى بن عُبيدة به. وابن أبي شيبة في المصنَّف (٧/ ٤٠٥) ــ رقم (٣٦٩٠٨) من طريق عبيد الله بن موسى، عن موسى بن عُبيدة به.

 <sup>(</sup>٤) القَصْواء: بفتح القاف ممدودًا، ويُقصر. قيل: سمِّيت القَصْواء لا لأنها مجدوعة الأذن، بل لأنَّ القَصْواء لقبٌ لها. انظر: «مرقاة المفاتيح» (١٠/ ٥٣٠).

 <sup>(</sup>٥) المِحْجَنُ: عَصًا معقّفة الرأس كالصّولجان، والميم زائدة، ويُجمع على محاجن. «النهاية»
 (١/ ٣٤٧) \_ ماة (حَجَنَ).

<sup>(</sup>٦) الحجرات (آية: ١٣).

وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ بحيث إنَّ الضِّيَاءَ المَقْدِسيَّ أورده في «المختارة» من هذا الوجه (۱). لكن قد أعلَّه (۲) ابن مَرْدُويه (۳) بأنَّ محمَّد بنَ المقرىء راويه عن عبد اللَّهِ بنِ رجاء، عن موسى بنِ عُقْبة وَهِمَ (٤) في قوله: «موسى بن عُقْبة»، وإنَّما هو: «موسى بن عُبَيْدَة».

وحينتلاً فهو ضعيفٌ، لصَعْفِ موسى بن عُبَيْدَة (٥).

قلتُ: لكن له متابعٌ عند التَّرمذيِّ في التَّفسير من «جامعه» (٢٦)، من حديثِ عبدِ اللَّهِ بنِ دينار؛ ولفظه:

٣٧٦ \_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّا خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ (٧) فَتْح مَكَّةَ فَقَالَ:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ وَتَعَاظُمُهَا بِآبَائِهَا؛ فالنَّاسُ رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَرُّ تَقِيٍّ كَرِيمٌ على اللَّهِ، وفَاجِرٌ شَقِيٍّ هَيِّنٌ عَلَىٰ اللَّهِ، والنَّاسُ بَنُو آدَمَ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ تُرَابِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأَنتَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ وَأَنتَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّ

<sup>(</sup>١) لم أجده في «الأحاديث المختارة» المطبوع، ولعلُّه في القسم الذي لم يُطبع بعدً ؛

<sup>(</sup>٢) تحرَّفت في (م) إلى: أعلمه).

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ المجود العلامة، أبو بكر أحمد بن موسى ابن مَرْدويه بن فُورك الأصبهانيّ، صاحب «التفسير الكبير». وُلِدَ سنة (٣٢هـ)، وحدَّث عن أبي سهل بن زياد القطان، وإسماعيل بن علي الخُطَبي. وعنه أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي، وأبو عبد الله الفضل بن القاسم الثقفي. من تصانيفه: «المستخرج على صحيح البخاري»، و «التاريخ»، و «الأمالي». مات سنة (٤١٠هـ). «تاريخ أصبهان» (١٦٨/١)، و «النبلاء» (٣٠٨/١٧).

<sup>(؛) (</sup>وَهِمَ) لم ترد في ( م )، و ( ك ). وقوله عقبه: (في قوله: موسى بن عقبة) سقط من (هـــ)، و ( ك ).

<sup>(</sup>٥) هو موسى بن عُبيْدة الرَّبَذيُّ، تقدُّم الكلام عليه برقم (٢١٠).

<sup>(</sup>٦) (٣٦٣/٥) \_ رقم (٣٢٧٠) باب ومن سورة الحجرات، من طريق علي بن حُجْرٍ، عن عبد الله بن جعفر به . قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلاَّ من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر إلاَّ من هذا الوجه. وعبد الله بن جعفر يضعَّف؛ ضعَّفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني».

<sup>(</sup>٧) في (م): «يو فتح مكة!» بدون الميم في (يوم).

وَجَعَلْنَكُرُ شُعُوبًا وَهَا آيِلَ لِتَعَارَفُوأً إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَلَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١)».

وابنُ جعفر أيضًا ضعيفٌ (٢). وادَّعى التَّرمذيُّ تفرُّدَه به؛ وهو مَرْدُودٌ بِمَا أَوْرَدْتُهُ.

٣٧٧ \_ بل للحديث \_ أيضًا \_ شاهدٌ من حديثِ أبي هريرة:

أخرجه (٣) التِّرمذيُّ في «آخر (٤) جامعه» (٥) من حديثِ هشام بنِ سعدٍ، عن سعيدِ بنِ أبي (٦) سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبي هريرة (٧)، عن النَّبيِّ النَّهُ قَالَ:

«لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَاثِهِم الَّذِينَ مَاتُوا، إِنَّمَا هُمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الجُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ الخُرْءَ بِأَنْفِهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ (٨) عُبِيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هو مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، وفَاجِرٌ شَقِيُّ، النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمَ خُلِقَ مِنْ تُرَابِ. وقال: «إِنَّهُ حَسَنٌ »(٩).

قلتُ: وممَّن ضعَّفه أبو حاتم، والنسائي، والجوزجاني، وعمرو بن علي، وأبو أحمد بن علي، والعُقيلي، وابن حبان. وقد سُئل علي بن المديني عن أبيه فقال: «سلوا غيري! فأعادوا، فأطرق! ثم رفع رأسه فقال: هو الدَّين!». انظر: «التهذيب» (١٥٦/٥).

<sup>(</sup>١) الحجرات (آية: ١٣).

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن جعفر بن نجيح السَّعدي مولاهم، هو والد علي بن المديني، وتقدَّم قريبًا كلام الترمذي عقب رواية الحديث: "وعبد الله بن جعفر يُضعَّف، ضعَّفه يحيى بن معين وغيره. وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني".

<sup>(</sup>٣) في ( ز ): وأخرجه، بزيادة الواو.

<sup>(</sup>٤) (آخر) لم ترد في ( ز )، و (هـ).

<sup>(</sup>٥) (٥/ ٦٩٠) \_ رقم (٣٩٥٥) \_ كتاب المناقب \_ باب في فضل الشام واليمن.

<sup>(</sup>٦) (أبى) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٧) في ( م ): زيادة (رضي الله عنه).

<sup>(</sup>٨) في ( م ) زيادة كلمة (الرُّجس!)، وهي لم ترد في أصل الحديث.

<sup>(</sup>٩) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه من طريق أبــي عامر العقدي، عن هشام بن سعد به. وقال: «هذا حديث حسن غريب».

أبو عامر العَقدي، هو عبد الملك بن عمرو القيْسي، مشهور بكنيته (ثقة)، من رجال الستة. «التقريب» (٦٢٥)، وهشام بن سعد (صدوق له أوهام، ورُمي بالتَّشيُّع)، أخرج له مسلم، والأربعة. =

٣٧٨ \_ ثم أخرجه باختصار من حديث هشام \_ أيضًا \_ بإثباتِ أبي (١) سعيد بينه وبين أبي هريرة، وقال: «إنَّه عندنا أصحُّ من الأوَّل».

قال: «وسعيدٌ المَقْبُرِيُّ سمع أبا هريرة، ويَروي أيضًا عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة»(٢).

٣٧٩ \_ وقد أخرجه العَسْكَرِيُّ (٣) بدون واسطةِ الأبِ (٤) بلفظ:

«إِنَّ اللَّهَ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَتَفَكُّهَهَا(٥) بِآبَائِهَا؛ إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلاَنِ:

#### والحديث أحرجه:

أحمد (٢/ ٣٦١) من طريق محمد بن عبد الله بن الزبير، عن هشام بن سعد به. والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (٢٦٢) ــ رقم (٢٥٤) من طريق حسين بن حفص، عن هشام بن سعد به.

(١) (أبي) سقط من ( م ) كسابقه .

(٢) «سنن الترمذي» كتاب المناقب ــ باب في فضل الشام واليمن (٥/ ٦٩٠) ــ رقم (٣٩٥٦) من طريق هارون بن موسى بن أبي علقمة القَرَويّ [هكذا في «السُّنن»، وفي كتب الرجال: الفَرَويّ] المدنيّ، عن أبيه، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبيه، عن هشام بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبيه،

وفيه موسى بن أبي علقمة، قال في «التقريب» (ص ٩٨٣): «مجهول». وقد تابعه ابن وهب كما سيأتي. وابنه هارون بن موسى (لا بأس به) كما في «التقريب» (ص ١٠١٥). ولم يتبيَّن لي وجه كلام الترمذي \_ رحمه الله تعالى \_ عقبه: «وهذا أصحُّ عندنا من الحديث الأول»، مع أنَّ الحديث الأول أصحُّ منه بلا شك، فرجاله كلُهم ثقات سوى هشام بن سعد فإنه صدوق له أوهام، بينما هذا الإسناد فيه مجهول! فالله تعالى أعلم.

#### والحديث أخرجه:

عبد الله بن وهب في «جامعه» (١/ ٧١) ــ رقم (٣٠) من طريق هشام بن سعد به. ومن طريقه أبو داود في كتاب الأدب ــ باب في التفاخر بالأحساب (٩/ ٣٣٩) ــ رقم (١١٦٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٦٣) ــ رقم (٢٥٥).

(٣) لم أجده عند العسكري في «الأمثال» ولا «الأواثل»، ولعله في غيرهما من كتبه.

(٤) يعني بين سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريّ وأبيه أبي سعيد كيسان المَقْبُريّ المدنيّ، كرواية الترمذي المتقدّمة برقم (٣٧٨). والعبارة في ( ز ): بدون واسطة للأب.

.(٥) في ( م ): (وتفكُّها!).

<sup>= «</sup>التقريب» (ص ٢٠٢١)، وسعيد بن أبي سعيد المَقْبُري (ثقة)؛ تقدَّم.

بَرٌّ تَقِيٌّ كَرِيمٌ على اللَّهِ، أَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ هَيِّنٌ عَلَىٰ اللَّهِ.

ثم تلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَكْرِ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ (''... ﴾ الآية ('')، وَلَيَدَعَنَّ أَقْوَامٌ يَفْخَرُونَ بِفَحْمٍ مِنْ فَحْمٍ جَهَنَّمَ، أَوْ لَيَكُونُونَ (") أَهْوَنَ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ الجُعْلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ النَّتَنَ بِأَنْفِهَا».

- وقوله: «عُبِّيَة الجاهلية»: يعني الكِبْر والتَّعاظم والتَّفاخر<sup>(١)</sup>. وتُضَمَّ [ح٣٦/ أ] عينُها وتُكْسَر<sup>(٥)</sup>.
- و «الجُعَل» \_ بضم الجيم، واحد الجِعِلان بكسرهما<sup>(٢)</sup>\_ : حيوانٌ مَعْروفٌ كَالخُنْفُسَاءِ (٧).
  - و «يُدَهْدِهُ»: أي (<sup>(^)</sup> يُدَحْرِجُ (<sup>(^)</sup>).
- ٣٨٠ \_ ولمُسْلِم (١٠٠)، وابنِ ماجَه (١١١) من حديثِ يزيدِ بنِ الأَصَمِّ، عن

(١) في (م) زيادة: (لتعارفوا).

(٢) الحجرات (آية: ١٣).

(٣) في ( م )، و ( ز )، و ( ل ): أو ليكونَّن.

(٤) (والتعاظم والتفاخر) لم ترد في ( ز ).

(٥) انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر» (٣/ ١٦٩) ــ مادة (عَبَبَ). وفيه: "وهي فُتُولة أو فُعِّيلة، فإذا كانت (فُعُّولة) فهي من التَّعْبية؛ لأنَّ المتكبر ذو تكلُّفٍ وتعْبية، خلاف من يسترسل على سجيَّته. وإنْ كانت (فُعِّيلة) فهي من عُبَاب الماء، وهو أوله وارتفاعه».

(٦) في ( ز )، و (هــ)، و ( ك ): بكسرها.

(٧) انظر: «النهاية» (١/ ٢٧٧) ــ مادة (جَعَلَ).

(٨) في ( م ): أَنْ!

(٩) انظر: «النهاية» (٢/١٤٣) ــ مادة (دَهَدأ). وفيه: «يُقال: دَهْدَيْتُ الحجرَ، ودَهْدَهْتُهُ».

(۱۰) في «صحيحه» (٤/١٩٨٧) كتاب البر والصلة والآداب ــ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله ــ رقم (٢٥٦٤)، واللفظ له، من طريق عمرو الناقد، عن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان، عن يزيد به.

(١١) في كتاب الزهد ــ باب القناعة (٢/ ١٣٨٨) ــ رقم (٤١٤٣) من طريق أحمد بن سنان، عن كثير بن هشام بمثل إسناد مسلم. لكنه قال: ﴿ إِلَى أعمالكم وقلوبكم ».

وأحمد بن سنان، هو ابن أسد بن حبَّان، أبو جعفر القطان الواسطى. قال في «التقريب» (ص ٩٠): =

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

"إِنَّ اللَّنَهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ».

٣٨١ \_ ولأحمد (١) من حديثِ عليِّ بن رَبَاحٍ، عن عقبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَٰذِهِ لَيْسَتْ بِمَسَبَّةٍ عَلَىٰ أَحَدِ<sup>(۲)</sup>، كُلُّكُمْ بَنُو آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ<sup>(۳)</sup>، لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَىٰ أَحَدِ فَضْلٌ إِلاَّ بِدِينٍ وَتَقْوَىٰ، فَكَفَى بِالرَّجُلِ<sup>(٤)</sup> أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا بَخِيلًا فَاحِشًا» (٥٠).

قُتيبة بن سعيد شيخ أحمد، هو الثقفي مولاهم أبو رجاء البَغْلاني (ثقة ثبت)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٧٩٩). روى عنه أحمد في «المسند» مائة وثلاثة وثمانين حديثًا. انظر: «معجم شيوخ الإمام أحمد» لعامر صبري (ص ٣٧٦).

ويحيى بن إسحاق في الطريق الثاني، هو البَجَلي أبو زكريا، ويُقال أبو بكر السَّيْلَحِينيّ (صدوق). أخرج له مسلم، والأربعة. «التقريب» (ص ١٠٤٨). روى عنه أحمد في «المسند» مائتي حديث. انظر: «معجم شيوخ أحمد» رقم (٢٦٧).

وابن لهيعة صدوق في نفسه، إلا أنه خلَّط بعد احتراق كتبه، إلاَّ إذا روى عنه العبادلة الأربعة (عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن يزيد المقرىء، وعبد الله بن مسلم القعنبي)، تقدَّم مرازًا. وستأتي لاحقًا رواية ابن وهب عنه بهذا الإسناد.

والحارث بن يزيد، هو أبو عبد الكريم الحضرمي المصري (ثقة ثبت عابد)، حديثه في مسلم، وأبسي داود، والنسائي، وابن ماجه. «التقريب» (ص ٢١٥).

<sup>= «</sup>ثقة حافظ». أخرج له البخاري حديثًا واحدًا (١٦١٠) في تقبيل عمر بن الخطاب الحجر الأسود وقولته المشهورة: (لولا أني رأيتُ رسولَ اللَّهِ قَبَلك ما قبَّلتك). وأخرج له البقية سوى الترمذي، ورواية النسائي عنه في «الكبرى».

<sup>(</sup>١) في «مسنده» (٤/ ١٤٥) من طريق قتيبة بن سعيد. وفي (١٥٨/٤) من طريق يحيى بن إسحاق؛ كلاهما عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح به.

<sup>(</sup>٢) في (م): أحدكم.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، و ( ل ). وقي ( م )، و ( ز )، و (ك )، و (هــ): لم يُمليء.

<sup>(</sup>٤) في ( م ): فكفَّى الرَّجلَ.

<sup>(</sup>٥) إسنادُهُ حسنٌ، رجالُهُ رجالُ مسلم، إلاَّ ابنُ لهيمة فإنه أخرج له في المتابعات.

وعلي بن رباح، هو ابن قصير اللخمي (ثقة)، روى له مسلم، والأربعة. «التقريب» (ص ٦٩٥). =

## ٣٨٢ \_ وهكذا رواه ابنُ جريرِ (١)، والعَسْكَرِيُ (٢) بلفظ:

«النَّاسُ لَآدَمَ وحَوَّاء كَطَفُ (٣) الصَّاعِ لَنْ تَمْلَثُوهُ (١)، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْأَلُكُمْ عَنْ أَحْسَابِكُمْ، وَلَا عَنْ أَنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَكْرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَحْسَابِكُمْ، وَلَا عَنْ أَنْسَابِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَكُمْ عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (٥).

= ويتقوّى بما بعده.

لكن وقع في إسناد الطحاوي (عبد الله بن الحارث بن يزيد)، ولفظه عنده: «إنَّ مثابكم هذا ليس بمثاب على أحد. . . »، والباقي سواء.

- \_ والطبراني في «الكبير» (١٧/ ٢٩٥) \_ رقم (٨١٤) من طريق سعيد بن أبي مريم، عن ابن لهيعة. قال الهيئمي في «المجمع» (٨٤٨): «... وفيه ابن لهيعة وفيه لين، وبقية رجاله وُثُقُوا». والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٩٢/٤) \_ رقم (١٤٦٥) من طريق يحيى السيلحيني، عن ابن لهيعة به. وكرره في (٥/ ٢٨٦) \_ رقم (٢٦٢٧) بلفظه وإسناده سواء.
  - (٢) لم أجده عند العسكري في مظانه، والله تعالى أعلم.
    - (٣) في (م): طفّ الصَّاع. وفي (هـ): نطف!!
    - (٤) في (ﺯ)، و (ك)، و (ﻝ): يملئوه، بالتحتانية.
  - (٥) إسنادُهُ حسنٌ، فإنه من رواية ابن وهبٍ عن ابن لهيعة.

يونس، هو يونس بن عبد الأعلى الصدّفي، من شيوخ مسلم والنسائي وابن ماجه (ثقة). «التقريب» (ص ١٠٩٨). وابن وهب، هو عبد الله بن وهب المصري (ثقة حافظ عابد). «التقريب» (ص ٥٥٦). ورواية ابن لهيعة ههنا مقبولة؛ فإنها من طريق ابن وهب، وهو ممن روى عنه قديمًا قبل احتراق كتبه. قال الحافظ في ترجمته: «ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما». «التقريب» (ص ٥٣٨). وبقية=

\_ وأخرجه الرُّويانيّ في «المسند» (١/ ١٦٩) \_ رقم (٢٠٨) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة به. ورواية ابن وهب عن ابن لهيعة أعدل من غيره كما قال الحافظ؛ ولعلَّه ـــ والله أعلم ـــ ممن روى عنه قديمًا قبل احتراق كتبه.

<sup>(</sup>۱) في «التفسير» (۲۶/۲۹) من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عقبة مرفوعًا، بنحو لفظه.

\_ وهو في الجامع ابن وهب (١/ ٨٣) \_ رقم (٤١) عن ابن لهيعة به. ولفظه: اإنَّ أنسابكم هذه ليست بمسابٌ على أحد، وإنما أنتم ولد آدم، طف الصَّاع لم تملؤه، وليس لأحدٍ على أحدٍ فضل إلاَّ بدينٍ أو عمل صالح، حسب الرَّجل أن يكون فاحشًا بذيًا بخيلاً جبانًا».

\_ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (١/ ٣٤)، والرُّويانيُّ في «مسنده» (١٦٨/١)\_رقم (٢٠٧)، والطحاوي في «المشكل» (٤/ ٢٥٢)\_رقم (٣٧٩١)؛ كلُّهم من طريق عبد الله بن وهب بهذا الإسناد.

• والمعنى ــ والله أعلم ـ : أنَّ كلَّكم في النُّقْصان عن مَل ِ الصَّاع واحدٌ، ليس فيكم من يملؤه(١).

٣٨٣ \_ ونحوه ما رواه أبو بكر بنُ لاَل(٢)،

خاله سبقوا في رواية أحمد.

وسعيد بن أبي مريم \_ في إسناد الطبراني \_ ، منسوب إلى جدِّ جدِّه (ثقة ثبت فقيه). «التقريب» (ص ٣٧٥)، أخرج له الجماعة.

(١) قال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار» (٢٥١/٤) في بيان معنى (طفّ الصَّاع»: « ... لأنَّ طفّ الصَّاع المراد به: التقصير عن ملء الصَّاع والتساوي فيه، وجمعه للناس جميعًا وتباينهم في ذلك بما باين الله عزَّ وجلَّ بهم فيه من الأعمال الصَّالحة التي رفع بها الدرجات لأهلها وجعلهم بذلك، بخلاف أضدادهم ممن معه الأعمال السيئة والاختيارات القبيحة».

وقال أبو عُبيْد القاسم بن سلام في "غريب الحديث" له (١/ ٤٢٥): «الطفّ هو أن يقرب الإناء من الامتلاء من غير أن يمتلىء. يُقال: هو طفّ المكيال وطفافه، إذا كرب (ولعلّها: أن يقرب) أن يملأه. ومنه التطفيف في الكيل، إنما هو نقصانه: أي أنه لم يملأ إلى شفته إنما هو إلى دون ذلك. وقال الكسائي: يُقال منه إناء طَفّان، إذا فعل ذلك في الكيل». وانظر كذلك (٢/ ٣٢٤).

(٢) (ابن لال) تصحّفت في (م) إلى: الآل.

• وهو أبو بكر بن لال بلام ألف ثم لام، على وزن مال بن هو أحمد بن علي بن أحمد بن محمد الهَمَذَاني، الشافعي، محدِّث فقيه إمام. وُلِد سنة (٣٠٧ أو ٣٠٨هـ)، وسمع من القاسم بن أبي صالح، وأبي سعيد بن الأعرابي، وروى عنه جعفر بن محمد الأبهري، ومحمد بن عيسى الصوفي. له مصنَّفات في الحديث، غير أنه كان مشهورًا بالفقه. من مصنَّفاته: «السُّنن»، و «معجم الصَّحابة». مات سنة (٣٩٨هـ). «تهذيب الأسماء» (٢/ ١٩٥)، و «النبلاء» (١٧/ ٧٥).

قال ابن لال فيما عزاه السَّيوطي في "اللَّاليء" (٢/ ٢٩٠)، والغماري في "فتح الوهاب" (١/٤١): حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن فهد، حدَّثنا محمد بن موسى، حدَّثنا غيَّاث بن عبد الحميد، عن عمر بن سُليْم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا.

وْهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ جُدًّا.

فيه إبراهيم بن فهد، وهو ابن حكيم البصري، قال ابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٦٩): «وسائر أحاديث إبراهيم مناكير، وهو مظلم الأمر»، وغيَّاث بن عبد الحميد، قال العُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٤٤٠): «مجهول بالنقل لا يُتابع على حديثه ولا يُعرف إلاَّ به». وقال الذهبي في «المغني» (٢/ ١٨٢): «لا يُعرف إلاَّ في حديث منكر».

وهذا الطريق أورده الشَّيوطي في «اللَّاليء» (٢/ ٢٩٠) متعقبًا ابن الجوزي بعد أن أورد رواية بكار بن =

والعَسْكَرِيُّ (١)، من حديثِ سَهْلِ بنِ سَعْدِ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال:

«النَّاسُ كُلُّهُم كَأَسْنَانِ المِشْطِ، وَإِنَّمَا يَتَفَاضَلُونَ (١) بِالعَافِيَة، فَلاَ تَصْحَبَنَّ أَحَدًا لاَ يَرَى لَكَ مِنَ الفَضْلِ مِثْلَ مَا تَرَى (٣) لَهُ (١٠).

= شعيب الآتية قريبًا، بأنَّ بكَّار بن شعيب لم يتفرَّد به. قال السيوطي: "وبكَّارٌ تُوبع؛ قال ابن لال: حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب. . . » فذكره. وتبعه في إيراده شاهدًا الشيخ أحمد الغماري في "فتح الوهاب» (١/٤/١).

قال الألباني في «الضعيفة» (٢/ ٦١): «وهذه متابعة قوية لولا أنَّ الطريق إليها مظلمة؛ فإن غيَّات بنَ عبد الحميد مجهول». ثم ذكر أقوال أئمة الجرح فيه وفيمن تحته... إلى أن قال: «فمثل هذا الطريق لا يُستشهد به لشدَّة ضعفه». اهـ كلامه، وهو كما قال \_رحمه الله تعالى \_.

(١) في «الأمثال» (٢٦/١) من طريق أحمد بن الحواري [هكذا عند العسكري، وصوابه: (ابن أبــي الحواري) كما سيأتي في رواية أبــي الشيخ]، عن بكَّار بن شعيب، عن ابن أبــي حازم، عن أُبيه، عن سهل بن سعد رضى الله عنه مرفوعًا.

\_\_ وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (ص ١٠٠) \_ رقم (١٦٧) من طريق أحمد بن أبي الحواري به. وأبو نُعيْم في "حلية الأولياء" (١٠/ ٢٥) بنفس الإسناد لكن مقتصرًا على قوله: "لا تصحبُ أحدًا..." إلخ. وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠/ ٣٦٣) \_ رقم (٢٥٨٧، ٢٥٨٦) من طريق إبراهيم الحوراني ومحمد بن وهب بن عطية الدمشقى، كلاهما عن بكّار بن شعيب به.

- (٢) في ( م ): يتغالطون!!
  - (٣) في (ز): يُرى.
  - (٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

فيه بكًار بن شعيب بن خزيمة العبديّ الدَّمشقيّ، قال الجوزجاني: «منكر جدَّا». وقال ابن حبان: «يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يجوز الاحتجاج به». انظر: «لسان الميزان» (٢/١٥)، و «المجروحين» (١٩٨/١).

وأحمد بن أبي الحواري، هو ابن عبد الله بن ميمون العباس التَّغلبيّ (ثقة زاهد). «التقريب» (ص ٩٣)، أخرج له أبو داود والترمذي. وابن أبي حازم، هو عبد العزيز بن أبي حازم كما جاء مصرَّحًا به عند الدُّولابيّ في «الكُني» (١٩٨١)، والحسن بن سفيان في «مسنده» كما سيأتي، وهو (صدوق فقيه). «التقريب» (ص ٢١١).

### وأخرجه كذلك:

الدُّولابـيُّ في «الكُنى» (١٦٨/١)، وابن حبَّان في «المجروحين» (١٩٨/١)، و «روضة العقلاء» (ص ١٠٣ ـــ ط دار الكتب العلمية)، (ص ١٦٨ ـــ ط مكتبة نزار الباز)، والحسن بن سفيان في «مسنده» = ٣٨٤ \_ وكذا رويناه في «مشيخة ابن شاذان الكبرى» (١) من حديث رَوَّادِ (٢) بنِ الجَرَّاحِ، عن أبي سعدِ السَّاعِدِيِّ، عن أنسِ بنِ مَالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«النَّاسُ [ح77/ب] مُسْتَوونَ كَأَسْنَانِ المِشْطِ، لَيْسَ لأِحَدٍ عَلَى أَحَدٍ فَضْلٌ إِلاَّ بتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ<sup>(٣)</sup>»(٤).

وله طریقٌ آخر من حدیث سَهْل بن سَعْد رضی الله عنه:

أخرجه أبو الشيخ في «جزء أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» (ص ٦٤) \_ رقم (٢٣) من طريق سهل بن عامر البجلي، حدَّثنا ميمون بن عمرو البصريّ، عن أبي الزبير، عنه

ولكن فيه سَهْل بن عامر البَجَلي، قال البخاري: "منكر الحديث، لا يُكتب حديثه». "التاريخ الأوسط» [المطبوع باسم "التاريخ الصغير»] (٣٠٧/٢). وقال أبو حاتم: "هو ضعيف الحديث. روى أحاديث بواطيل، أدركتُهُ بالكوفة، وكان يفتعل الحديث». "الجرح والتعديل» (٤/ ٢٠٢). أمَّا ابن حبان فقد ذكره في "الثقات» (٨/ ٢٩٠)!

- (١) (٢/ ١٠٥/٢) كما عزاه له الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٢/ ٢٢).
  - (٢) تحرَّف (روَّاد) في ( ك ) إلى رواه.
    - (٣) (عزُّ وجلُّ) لم ترد في ( م ).
      - (٤) إسنادُهُ مَنكرٌ.

فيه رؤاد بن الجراح، تُرك حديثه بسبب اختلاطه، وهو صدوق في نفسه، تقدَّم الكلام عن حاله برقم (۲۷۲).

وأبو سعد السَّاعديّ، انفرد ابن ماجه بإخراج حديثه، ولم يرو عنه غير روَّاد وهو (مجهول)؛ قاله أبو حاتم، والذهبي، والحُسيني، وابن حجر، والبرهان الحلبي، قال ابن حبان: «لا يجوز الاجتجاج به أب بل ذكره السَّليمانيُّ فيمن يضع الحديث. انظر: «الجرح والتعديل» (١١٥٨)، و «المغني في الضعفاء» (١/ ٨٥٦)، و «التنذكرة» (١/ ٢٠٦٠)، و «التقريب» (١١٥٢)، و «الكشف الحثيث» (ص ٢٨٧).

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث بهذا الإسناد فقال: «هذا حديث منكر، وأبو سعد مجهول». «علل الحديث» (١/ ١٦): «وهذا سند تالف!».

<sup>=</sup> كما عزاه في «اللسان» (٢/ ٥١)، و «اللّاليء» (٢٩٠/٢)، و «تنزيه الشريعة» (٢/ ٢٩٤) من طرقٍ عن بكّار بن شعيب بن خزيمة العبدي به: وانظر: «تذكرة الحفاظ» لابن طاهر المقدسي رقم (١١٣٣).

٣٨٥ \_ وبعضه عند القُضَاعِيِّ (١) من حديثِ سليمانَ بنِ عمرو النَّخْعِيِّ، عن إسحاقِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أبي طلحة، عن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«النَّاسُ كَأَسْنَانِ المِشْطِ»(٢).

(١) في «مسند الشهاب» (١/ ١٤٥) ــ رقم (١٩٥) من طريق المسيَّب بن واضح، ثنا سليمان بن عمرو النَّخْعيُّ به.

(٢) إسنادُهُ واهِ.

أخرجه القضاعيّ، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ١٠٩٩) في ترجمة سليمان بن عمرو، ومن طريقه ابنُ الجوزي في «الموضوعات» (٣/ ٢٧٣) ــرقم (١٥٠٨).

وهذا الإسناد آفته سليمان بن عمرو النَّخْعي. قال ابن عدي بعد أنْ أورد طائفة من أحاديثه: «وهذه الأحاديث التي ذكرتُها عن سليمان بن عمرو كلُها موضوعة، مما وضعها هو عليهم». وقال في آخر ترجمته: «وسليمان بن عمرو أجمعوا على أنه يضع الحديث».

قلتُ: كذَّبه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، وابن حبَّان، والحاكم، وشريك. انظر: «الكشف الحثيث» (ص ١٣٠).

### وله شاهدٌ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه:

أخرجه ابن عساكر في «التاريخ» (٣/ ٢٠٥ /٢) من طريق بشر بن عون، عن بكًار بن تميم، عن مكحول الشَّاميّ، عنه.

وفيه بشر بن عون: قال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٦٢): «مجهول».

وذكر ابن حبَّان في «المجروحين» (١/ ١٩٠) أنَّ له نسخة عن بكَّار بن تميم، عن مكحول نحو مائة حديث. كلُّها موضوعة. وبكَّار بن تميم (مجهول) كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٠٨)، و «المغني» (١/ ١٧١).

### وله طريقٌ مرسلٌ :

أخرجه الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٧/ ٦٢) في ترجمة بشر بن المِرِّيسيِّ ــ من طريق محمد بن عبد الله الغَنويِّ، عن الحسن قال: عبد الوهاب، حدَّننا أبو عبد الرحمن بن بشر بن غيَّاث، عن البراء بن عبد الله الغَنويِّ، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ: . . . فذكره، وهو مع إرساله؛ فإنَّ فيه بشرَ بن غيَّاث المِريسيِّ، المشهور بالقول بخلق القرآن والأقوال الشنيعة.

قال الذَّهبيُّ : «مبتدع ضال، لا ينبغي أن يُروى عنه ولا كرامة». «الميزان» (٢/ ٣٥). وفيه أيضًا البراء الغَنَويّ، وهو (ضعيف) كما في «التقريب» (ص ١٦٤). فَإِنَّ مَعْنَى هَـٰـذَا: أَنَّ النَّاس يتساوون في الإسلامِ إذا تكافأتْ أعمالهم، وإنَّما التَّفاضل في العمل الصَّالح، والفعل الجميل.

٣٨٦ \_ ولأحمد (١) من طريقِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمِيرة زوج دُرَّة ابنة أبي لهب، عن دُرَّةَ رضي الله عنها قالت: قام رجلٌ إلى النّبيِّ ﷺ وهو على المنبر فقال: «يا رسولَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ خيرٌ؟».

فقال: «خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَؤُهم وَأَتْقَاهُم للَّهِ عزَّ وجلّ، وآمَرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ، وأَوْصَلُهُمْ للرَّحِم»(٢).

٣٨٧ \_ وله \_ أيضًا (٣) من حديثِ أبي الأسود، عن القاسم بنِ محمَّدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: «مَا أَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ مِنَ (٤) الدُّنْيَا، وَلاَ أَعْجَبَهُ أَحَدٌ قَطُّ إِلاَّ ذُو تُقَى» (٥).

أحمد بن عبد الملك، هو ابن واقد الحرّانيّ، أبو يحيى الأسديّ (ثقة، تُكلِّمَ فيه بلا حجَّة). «التقريب» (ص ٩٤).

عبد الله بن عَمِيرة \_ بفتح أوله \_ ، تفرَّد بالرواية عنه سماك بن حرب؛ أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. قال إبراهيم الحربي: لا أعرفه. «التهذيب» (٥/ ٣٠٥). وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٥/ ٤٤). قال في «التقريب» (ص ٥٣٢): «مقبول». وسِمَاك (صدوق تغيَّر بأخرة فكان ربَّما تلقَّن). وشريك (صدوق يُخطىء كثيرًا، تغيَّر حفظه منذ ولي القضاء)؛ تقدَّما.

<sup>(</sup>۱) في «المسند» (٦/ ٤٣٢) من طريق أحمد بن عبد الملك، عن شريك، عن سماك، عن عبد الله بن عَمِيرة به.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ فيه ضعفٌ.

<sup>(</sup>٣) «مسند الإمام أحمد» (٦/ ٦٩) عن حسن، عن ابن لهيعة، عن أبسي الأسود به. وفي (٦/ ٦٩) من طريق كامل طريق يحيى، عن ابن لهيعة به. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٣٩) ــ رقم (٥٣٩) من طريق كامل المجحدري، عن ابن لهيعة به. وقال عقبه: «لم يرو هذا الحديث عن القاسم إلا أبو الأسود، تفرَّد به ابن لهيعة».

<sup>(</sup>٤) في ( م ): من أهل الدُّنيا ، ا

 <sup>(</sup>٥) إسنادُهُ ضعيفٌ، تفرَّد به ابنُ لهيعة.

حسن، هو ابن موسى الأشيب، أبو علي البغدادي (ثقة). «التقريب» (ص ٢٤٣)، أخرج له الجماعة. وأكثر عنه الإمام أحمد الرواية في «المسند»، فقد أخرج له سبعمائة وأربعين حديثًا. انظر: =

٣٨٨ \_ ولأبعي يعلى (١) وغيره (٢) عن أبعي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال:

«كَرَمُ المُؤْمِنِ دِينُهُ، وَمُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ، وحَسَبُهُ خُلُقُهُ" (٣).

= «معجم شيوخ الإمام أحمد» للدكتور عامر صبري ـرقم (٥٢).

ويحيى في الطريق الثاني، هو يحيى بن إسحاق البَجَلي، أبو زكريا، ويُقال أبو بكر السَّيْلجِينيّ (صدوق)، تقدَّم قريبًا برقم (٣٨١). روى عنه أحمد \_ كما تقدَّم \_ مائتي حديث. انظر: «معجم شيوخ أحمد» رقم (٢٦٧).

وابن لهيعة الكلام فيه فاشِ تعديلاً وتجريحًا، والعمل على تضعيف حديثه.

وأبو الأسود، هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٨٧١).

والقاسم بن محمد، هو ابن أبي بكر الصِّدِّيق، أحد فقهاء المدينة الكبار (ثقة). أخرج حديثه الجماعة. «التقريب» (ص ٧٩٤).

أمًّا كامل الجَحْدَري في إسناد الطَّبرانيُّ، فهو ابن طلحة، أبو يحيى البصري، وثَّقه الإمام أحمد، والدَّارقطنيُّ. «التهذيب» (٨٠٧). قال في «التقريب» (ص ٨٠٧): «لا بأس به». قال الهيثمي في «المجمع» (١١/ ٢٩٦): «رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة، وقد وُثُق على ضعفِ. وشيخ الطبراني أحمد بن القاسم لم أعرفه».

(١) في "مسنده" (١١/ ٣٣٣) ــ رقم (٦٤٥١) من طريق معدي بن سليمان أبي سليمان صاحب الطعام، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبيي هريرة مرفوعًا، لكن بلفظ: "كرم المؤمن تقواه، ومروءته عقله وحسبه دينه".

\_ وأخرجه من طريقه القُضاعيُّ في «مسند الشهاب» (١/ ١٩٧)\_رقم (٢٩٧).

(٢) فقد أخرجه كذلك:

ابن حبًّان في «المجروحين» (٣/ ٤١)، والبزار (٤/ ٢٣٤ ــ كشف) ــ رقم (٣٦٠٧) من طرقٍ عن وهبٍ، عن معدي بن سليمان به. والدَّارقطنيُّ في «سننه» (٣/ ١٨٢) ــ رقم (٣٧٥٧) من طريق بُنْدار، عن معدى به.

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شاهدٌ.

فيه معدي بن سليمان (ضعيف)، أخرج له الترمذي وابن ماجه.

قال أبو حاتم: شيخ. وقال أبو زرعة: واهي الحديث، يُحدُّث عن ابن عجلان بمناكير. وقال ابن حبَّان: كان ممن يروي المقلوبات عن الثقات، والملْزَقات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج إذا انفرد. وقال النسائي: ضعيف. واعتمده الحافظ في «التقريب» (ص ٩٥٩) قولاً له. وقال الشاذكوني: كان من =

٣٨٩ \_ وللدَّيلميِّ في «مسنده»(١) عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي الله عنه أنَّه ﷺ قَال: «كَرَمُكُمْ تَقْوَاكُمْ».

٣٩٠ \_ وهو عند غيره موقوفٌ على عُمَرَ أَنَّهُ قال:

«الكَرَمُ التَّقْوَى، والحَسَبُ المَالُ، لَسْتَ (٢) بِخَيْرٍ مِنْ فَارِسيِّ، وَلاَ<sup>(٣)</sup> نَبَطِيٍّ إِلَّا

= أفضل الناس، وكان يعدُّ من الأبدال. وصحَّح الترمذي حديثه. انظر أقوالهم في: «الجرح والتعديل» (٨/ ٤٣٨)، و «المجروحين» (٣/ ٤٠)، و «الميزان» (٦/ ٤٦٦)، و «التهذيب» (٢ / ٢٠٧).

• وله شاهدٌ حسنٌ، من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة:

أخرجه أحمد في «المسند» (٢/ ٣٦٥)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٢١٢) \_ رقم (٤٢٥)، وابن حبان في «الصحيح» (٢/ ٢٣٣) \_ رقم (٤٨٣)، وفي «روضة العقلاء» (ص ٢٢٩)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (١/ ١٩١) \_ رقم (٩)، والدِّينوريُّ في «المجالسة» (٦/ ٣١١ \_ مشهور) \_ رقم (٢٦٨٤)، وابن أبي الدُّنيا في «مكارم الأخلاق» رقم (١)، والدَّارقطنيُّ في «السُّنن» (٣/ ١٨٣) \_ رقم (٢٢٧٣)، والبيهقي في «السُّنن» (٣/ ١٨٣) \_ رقم (٢١٩٧)، وفي «الآداب» له في «الكبري» (٧/ ٢١٩) \_ رقم (٢١٩٧)، وفي «الآداب» له طريق خالد بن مسلم الزِّنْجي، عن العلاء به.

وفيه مسلم بن خالد الزِّنْجي شيخ الشافعي في الفقه؛ مختلفٌ فيه: فقد وثَّقه ابن معين، والدارقطنيُّ. وضعَّفه جماعة من الحفَّاظ. حديثه في سنن أبي داود وابن ماجه. انظر: «التهذيب» (١١٦/١٠). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٣٨): «فقيه صدوق، كثير الأوهام».

قلتُ: ومن هذا حاله كان حديثه حسنٌ في الشواهد، وبعض أهل العلم يجعله حجَّة مطلقًا، والله تعالى أعلم.

قال الحاكم عقبه: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد». وتعقّبه الذُّهبيُّ بقوله: «بل مسلم ضعيف، وما خرّج له». اهـ. يعني في «الصحيح».

أمّا الشاهد الذي أشار إليه الحاكم: فقد أخرجه عقبه برقم (٤٢٦)، من طريق المعتمر بن سليمان،
 عن عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المَقْبُريّ، عن جدّه، عن أبى هريرة.

قلتُ: ومثله لا يصلح أن يكون شاهدًا؛ فإنَّ عبد الله بن سعيد بن أبسي سعيد مجمعٌ على ترك حديثه. قال الحافظ في«التقريب» (ص ٩١١): «متروك». وانظر ترجمته في: «التهذيب» (٩/ ٢١٢).

- (١) لم أقف عليه في «الفردوس»، ولم أجده بهذا اللفظ في شيء من المصادر التي بين يدي.
  - (٢) في (م): ولست) بزيادة الواو. وبقية الحديث سقط من ( ل ).
    - (٣) (ولا) لم ترد في ( ز ).

### (١) إسنادُهُ حسنٌ.

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (١٢٨٣/٤) ــ رقم (٦٤٩) من طريق أبسي الأحوص، عن شعبة، عن أبسي إسحاق، عن حسَّان بن فائد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنحو لفظه.

والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (٩/ ١٧٠) رقم (١٨٣٤٣) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة
 به. وابن أبـــي الدُّنيا في «مكارم الأخلاق» (ص ٧٠) ـــ رقم (٢٠٠) من طريق النَّضْر بن شُمَيْل، عن شعبة
 به، دون محلِّ الشاهد.

أبو الأحوص، هو سلاَّم بن سُليْم الحنفي (ثقة متقن، صاحب حديث). أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٤٢٥).

وعمرو بن مرزوق في إسناد البيهقي (ثقة فاضل له أوهام). «التقريب» (ص ٧٤٥). أخرج له البخاري. وأبو داود.

والنَّضْر بن شُمَيْل في إسناد ابن أبـي الدُّنيا (ثقة ثبت)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ١٠٠١).

وشعبة بن الحجَّاج، وأبو إسحاق السَّبيعي، إمامان ثقتان، سبقا غير مرة، مع التنبيه إلى أنَّ أبا إسحاق السَّبيعيّ اختلط بأخرة؛ ولكن رواية شعبة عنه قبل الاختلاط، فقد روى عنه قديمًا. انظر: «نهاية الاغتباط» (ص ٢٧٣ \_ ٢٧٩).

أمًّا حسَّان بن فائد، فهو العبْسيّ الكوفيّ، سئل عنه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٣٣) فقال: «شيخ».

وأورده البخاري في «تاريخه الكبير» (٣٠ /٣) ولم يذكر فيه شيئًا.

أما ابن حبَّان فقد أورده في «الثقات» له (١٦٣/٤). وتَرْجَمَهُ ابن حجر في «التهذيب» (٢/ ٢٣١)، ولم يذكره في «التقريب»، ولم يذكره الحافظ المزِّيّ في «تهذيب الكمال» أيضًا.

- \_ وعزاه المؤلف في «المقاصد الحسنة» (ص ٣٢١) للعسكري بهذا اللفظ من حديث حسَّان بن فائد، عن عمر رضى الله عنه.
- \_ وأخرجه الدَّارقطنيُّ في «سننه» (٣/ ١٨٤) \_رقم (٣٧٦٥) من طريق أبي حذيفة، عن سفيان بهذا الإسناد، إلاَّ أنه قال: قال عمران: . . . فذكره . ولا أدري فلعلَّه تحرَّفت (عمر) إلى (عمران)، والله تعالى أعلم .

وأبو حذيقة، هو موسى بن مسعود النَّهديّ (صدوق سيِّىء الحفظ، وكان يُصحُف). «التقريب» (ص ٩٨٥). روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، والبخاري في المتابعات. وسفيان، هو الإمام الكبير الثوري.

 . وله طرق أخرى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه:

\* الأولى: من رواية الشَّعبيُّ ، عن زياد بن حُدَّيْر ، عنه رضي الله عنه .

أخرجه الدَّارقطنيُّ في «سننه» (۳/ ۱۸٤) ــ رقم (۳۷۹٤)، والبيهقي في «الكبرى» (۳۲۹/۱۰) ــ رقم (۲۰۸۱۱) من طريق موسى بن داود، ثنا شعبة، عن عبد الله بن أبــي السَّفْر، عنه، بلفظ «حسب المرء دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله». قال البيهقي: «هذا الموقوف إسناده صحيح».

وهذا إسنادٌ حسنٌ رجاله ثقات، إلاَّ موسى بن داود فهو صدوق له أوهام.

موسى بن داود، هو الضَّبِّيّ، أبو عبد الله الطرطوسي (صدوق فقيه زاهد، له أوهام). «التقريب» (ص ٩٧٩). أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن أبي السَّفر (ثقة)، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. «التقريب» (ص ٥١٧). وزياد بن حُدَيْر، هو أبو المغيرة الأسدي (ثقة عابد)، انفرد أبو داود بإخراج حديثه. «التقريب» (ص ٣٤٤). وبقية رجاله ثقات، مضوا.

الثانية: من رواية الشُّعبـيّ، عن عمر رضى الله عنه بلا واسطة.

أخرجه الخرائطيّ في «مكارم الأخلاق» (١/ ٢٠) ــ رقم (١٠) من طريق علي بن حرب، عن وكيع، عن زكريا، عنه به

ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع.

علي بن حرب، هو أبو الحسن الموصلي (ثقة)، أخرج له النسائي؛ فقد وثّقه ابن حبّان، والدَّارقطنيُّ، والخطيب البغداديُّ، وأبو سعدِ السّمعانيُّ. وقال أبو حاتم: صدوق. «التهذيب» (٧/ ٢٥٧).

وزكريا، هو ابن أبسي زائدة، قال في «التقريب» (ص ٣٣٨): «ثقة، وكان يُدلِّس». قال صالح جَزَرَةَ: «في روايته عن الشَّعبيَّ نظر؛ لأنَّ زكريا يُدلِّس». وقال أبو زرعة: «يُدلِّس كثيرًا عن الشَّعبيَّ». انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢١٤).

ووكيع بن الجرَّاح، وعامر الشَّعبيِّ (ثقتان)؛ تقدَّما.

وهو منقطع كما أسلفتُ؛ فإنَّ الشَّعبيَّ لم يسمع من عمر رضي الله عنه، فلقد وُلِد لستَّ سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب على المشهور . انظر : «تهذيب الكمال» (٢٨/١٤).

الثالثة: من رواية يحيى بن سعيد، عنه رضي الله عنه.

أخرجه مالك في «الموطأ» (٢/ ٤٦٣) ــ رقم (٣٥)، كتاب الجهاد ــ باب ما تكون فيه الشهادة، عنه به، بلفظ: «كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه».

وهذا إسنادٌ رجاله \_ كما ترى \_ ثقات؛ إلا أنه منقطع بين يحيى وعمر؛ فإنَّ وفاة يحيى بن سعيد الأنصاري كانت سنة (١٤٤هـ)!!

٣٩١ \_ ولأحمدُ (١)، والتُّرمذيُّ (٢)، عن سَمُرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ [ح٠٧/ أ] ﷺ قال:

# «الحَسَبُ (٣) المَالُ، والكَرَمُ التقورَى». وقال (٤): «إنَّهُ حَسَنٌ صحيحٌ غَريبٌ "(٥).

(۱) (٥/ ١٠) من طريق يونس بن محمد، عن سلَّام بن أبـي مطيع، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.

(۲) (۳۲۳/۵) ــ رقم (۳۲۷۱) كتاب تفسير القرآن ــ بـاب ومـن سـورة الحجـرات، مـن طـريـق الفضل بن سهل، عن يونس به. قال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلاًم بن أبـي مطيع».

- (٣) (الحسب) لم ترد في (م).
- (٤) في (م، ك، هـ): وقال الترمذي.
  - (٥) إسنادُهُ صحيحٌ.

الفضل بن سهل، هو الأعرج (صدوق). «التقريب» (ص ٧٨٧). روى عنه الجماعة إلا ابن ماجه. ويونس بن محمد، هو المؤدّب (ثقة ثبت). «التقريب» (ص ١٠٩٩). أخرج له الجماعة. وسلام بن أبي مطيع، قال في «التقريب» (ص ٤٣٦): «ثقة، صاحب سنة، في روايته عن قتادة ضعف». روى له البخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه. وقد تكلّم ابن عدي في روايته عن قتادة خاصة بأنها ليست مستقيمة، ولا محفوظة؛ مع توثيقه له. انظر: «الكامل» (١١٥٣/٣)، و ١١٥٥).

قلتُ: أحاديثه التي في «الصحيحين» ليست عن قتادة. وقد فصَّل الكلامَ في بيان حاله الدكتورُ صالح الرفاعي في كتابه «الثقات الذين ضُعِّفوا في بعض شيوخهم» (ص ١٦٠ ــ ١٦٣)، وخلاصة ما ذَكَرَ: أنَّ الحمل على غيره فيما رواه سلاَّم عن قتادة، ومنها من تُوبع عليه. ولم أرَ مَنْ تابعه عن قتادة بهذا الإسناد. وقتادة (ثقة ثبت)، تقدَّم مرارًا. والحسن البصري (ثقة فقيه فاضل مشهور). «التقريب» (ص ٢٣٦).

### والحديث أخرجه:

الحاكم في «المستدرك» (٢/ ١٧٧) \_ رقم (٢٦٩٠)، وفي (١/ ٣٦١) \_ رقم ٧٩٣٧) وصبحَّحه ووافقه الذهبي. ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٧/ ١٣٥) \_ رقم (١٣٥٤)، وابن ماجه في كتاب النوهد \_ باب النورع والتقنوى (٢/ ١٤١٠) \_ رقم (٤٢١٩)، وابن أبني الدُّنيا في «مكارم الأخلاق» (ص ١٨) \_ رقم (١٩١٢)؛ كلُّهم من طريق يونس بن محمد به.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (٧/ ٢١٩) \_رقم (٦٩١٢) من طريق محمد بن معاوية
 النيسابوري، عن سلام به. والدَّارقطنيُّ في «سننه» (٣/ ١٨٢) \_ رقم (٣٧٥٦) من طريق محمد بن عيسى،
 عن سلام به. والقُضاعيُّ في «الشهاب» (٢١/٤) \_ رقم (٢١) من طريق محمد بن عيسى وَأبي عُبيد =

٣٩٢ \_ وللمدائني (١) في وفادة بني تميم على رسول الله ﷺ، وأنَّ مالكَ بنَ أبرهة بنَ نَهْشَل المُجَاشعيَّ قال: «ألسْتُ يا رسولَّ اللَّهِ أشرفُ قومي؟»

فقال النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ كَانَ لَكَ عَقْلٌ فَلَكَ فَضْلٌ، وَإِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فَلَكَ مُرُّوءَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فَلَكَ مُرُّوءَةٌ، وَإِنْ كَانَ لَكَ دِينٌ فَلَكَ تُقَى "(٢).

٣٩٣ \_ وكذا قال عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه، وقد سمع رجلًا يَخْطُرُ (٣) بين يديه يقول (٤): «أنا ابنُ بَطْحَاءَ مكَّةَ كُدَيِّها فَكَدَاؤها (٥)»:

آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (٢/١٤) ــ رقم (٢٠) من طريق الحسين بن عيسى البسطامي، ثنا على بن الحسن بن شقيق، ثنا الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا.

الحسين بن عيسى البسطامي (صدوق صاحب حديث). «التقريب» (ص ٢٤٩). وعلي بن الحسن بن شقيق (ثقة حافظ). «التقريب» (ص ٢٠١). والحسين بن واقد (ثقة له أوهام). «التقريب» (ص ٢٠١). وعبد الله بن بريدة (ثقة). «التقريب» (ص ٤٩٣).

(١) عزاه له الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (٥/ ٥٤٥ ــ ٥٤٦) ــ ترجمة مالك بن عمرو بن مالك بن بُرُهة، وابن الأثير في «أشد الغابة» (٥/ ١٢) ــ ترجمة مالك بن بُرُهة المجاشعي.

(۲) أخرجه أبو موسى المديني من طريق المدائني، عن أبي معشر نجيح، عن يزيد بن رومان،
 ومحمد بن كعب القُرَظي، والمَقْبُرى، ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مالك بن بُرْهة: يا
 رسول الله ا . . . فذكره.

وفيه أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني (ضعيف)؛ تقدَّم. والقُرظيُّ والمَقْبُريُّ (ثقتان)، تقدَّما غير مرة. ويزيد بن رومان (ثقة) كذلك، إلاَّ أنَّ روايته عن أبي هريرة موسلة كما في «التقريب» (ص ١٠٧٤)، ولم يتفرَّد به فقد توبع كما رأيتَ.

- (٣) أي يتمايل ويمشي مِشْية المعجب بنفسه. «النهاية» (٢/ ٤٦) ــ مادة (خَطْر)
  - (٤) في (ز)، و (هـ): (ويقول) بزيادة الواو.
- (٥) (كدِّيها وكداؤها). غير مقروءة بوضوح، ففي الأصل، و(م)، و(ز)، و(هـ): لم تظهر الهمزة، بينما هي في ( ل ): مقروءة بوضوح (كداؤها). وفي ( ك ): (فكدايها) غير مهموزة.
  - فائدة: كُدِّيّ \_ بالضمّ وتشديد الباء \_ : موضع بأسفل مكة.

وكَداء \_ بالفتح والمد \_ : الثُّنيَّـة العليـا بمكـة ممـا يلي المقـابر، وهـي المعـلا، وهـي التي دخــل النبـي ﷺ منها عام الفتح .

<sup>=</sup> القاسم بن سلّام، عن سلّام به.

<sup>•</sup> والحديث له طريق آخر من حديث بريدة بن الحُصَيْب رضي الله عنه:

«إِنْ يَكُنْ لَكَ دِينٌ فَلَكَ كَرَمٌ، وَإِنْ يَكُنْ لَكَ عَقْلٌ فَلَكَ مُرُوءَةٌ، وَإِنْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ فَلَكَ شَرَفٌ، وإِلَّا فَأَنْتَ وَالْحِمَارُ سَوَاء »(١).

وقال(٢) الحجَّاج بن أرطأة (٣) لِسَوَّار بنِ عبد الله (٤): «أَهْلَكَنِي حُبُّ الشَّرَفِ».

وهناك موضع ثالث بمكة يُقال له: كُدَى \_ بالضم والقصر \_ : جمع كُذية، وهي صلابة تكون في الأرض، وهو موضع يُسمَّى الثَّنيّة السُّفْلى، وهو مما يلي باب العمرة. وهو الذي دخل منه النبي عَشِرِ مكة في العمرة. وروي بالشك في الدخول والخروج على اختلاف الرُّوايات. انظر: «معجم البلدان» (٤٤ \_ ٤٣٩ \_ ٤٤١)، و «النهاية» (٤/ ٢٥٦ \_ ١٥٦).

(١) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيل.

أخرجه ابن أبي الدُّنيا في "الإِشراف في منازل الأشراف" (ص ٢١١) ــ رقم (٣٣٤) قال: حدَّثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، حدَّثنا بكير بن بكر الغفاريّ، عن أبيه، عن رجل منهم يُقال له نضلة قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي وبين يديه رجل يخطر وهو يقول: "أنا ابن بطحاء مكة كُديا فكداها، فوقف عليه عمر فقال: إنْ يكن لك...»، وذكره.

وهذا الإسناد لم أعرف منه إلاَّ شيخ ابن أبي الدُّنيا محمد بن عمران بن أبي ليلي، وهو منسوب ههنا إلى جدِّه، وإلاَّ فهو محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلي الأنصاريّ الكوفيّ، انفرد الترمذي بإخراج حديثه. قال فيه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (٨/ ٤١): «كوفي صدوق». واعتمده الحافظ ابن حجر في «التقريب» (ص ٨٨٥).

أمًّا بكير بن بكر الغفاريّ [وفي التهذيب»: بكير بن بكير]، وأبوه؛ فلم أجد لهما ترجمة. وفيه أيضًا جهالة نضلة الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وعزاه المصنّف للعسكريّ من حديث محمد بن سلّام، عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.
 انظر: «المقاصد الحسنة» (ص ٣٢١).

ومحمد بن سلام المذكور لم أجد ترجمته.

- (٢) (الواو) لم ترد في ( ز ).
- (٣) مضت ترجمته برقم (٣٣٦)، وله ترجمة في اأخبار القضاة؛ (٢/ ٥٠ ــ ٥٤).
- (٤) هو سوَّار بن عبد الله بن قدامة بن عَنزَة العنبري، أبو عبد الله قاضي البصرة. مات سنة (٢٥١هـ). وله قصة مع أبي جعفر المنصور تُظهر صلابته في الحق. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٤٢٣): «صدوق، محمود السيرة، تكلَّم فيه الثوري لدخوله في القضاء». ليس له شيء في الكتب الستة. وله ترجمة في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٧)، و «أخبار القضاة» (٢/ ٥٧ ـ ٨٨)، و «مشاهير علماء الأمصار» رقم (١٢٦٤).

فَقَالَ سَوَّارٌ: «اتَّقِ اللَّنَهُ تَشْرُف»(١).

وجاء رجلٌ لعبدِ الوارثِ بنِ سعيد<sup>(٢)</sup> فقال له: «يَا أَبا<sup>(٣)</sup> عُبَيْدَة! إِنِّي حَلَفْتُ بِطَلَاق امرأتي هذه؛ أنِّي أَشْرَفُ مِنْهَا! وحَلَفَتْ هِيَ بِعتْقِ جَارِيَتها أَنَّها أَشْرَفُ مِنِّي!».

فقال: «أَشْرَفَكُمَا أَكْثَرِكُما مَالاً»؛ وأشار إلى قوله ﷺ \_ كما مضى (أ) \_ : «الحَسَبُ المَالُ، وَالكَرَمُ التَّقُوى». فقال له الرجل: «قد سألتُ عثمانَ (٥) بنَ مِقْسَم البُرِّيُّ (٦) فقال لي كما قلتَ».

وقد قال أبو العتاهية(٧):

مَحْضُ اليَقِينِ وَدِينُهُ حَسَّهُ اللَّهِ مَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَرَمُ الفَتَكَ التَّقُونِ وقُوتُكُ وَكُلُونُ وَقُوتُكُ وَالْأَرْضُ طِينَتُكُ وَكُلُونُ بَنِسِي

(۲) هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم، أبو عبيدة التَّنُّوري. وُلِد سنة (۱،۲هـ)، ومات سنة (۱،۲هـ): «ثقة ثبت، رُمي بالقدر ولم يثبت عنه». أخرج له الجماعة. وله ترجمة مطوَّلة في «طبقات ابن سعد» (۷/۲۸۹)، و «سير أعلام النبلاء» (۸/۳۰۰).

(٣) في جميع النُّسَخ (يا با عُبيدة!)، بدون الألف، عدا (ك)، والمثبت منها.

(٤) برقم (٣٩١)..

(٥) (عثمان) سقطت من (م).

(٢) هو أبو سلمة عثمان بن مقسم البُرِّيّ \_ بضمَّ الباء وتشديد الراء المهملة \_ الكنديّ البصريّ. قال البرهان الحلبي: «أحد الأثمة، روى عن الكبار، وصنَّف وجمع، وكان يُنكر الميزان يوم القيامة يقول: إنما هو العدل. قال ابن معين: ليس بشيء، وهو من المعروفين بالكذب ووضع الحديث» «الكشف الحثيث» (ص ١٨١). وانظر: «ضعفاء البخاري» رقم (٢٥١)، و «ضعفاء العُقيلي» (٢١٧/٣)

(٧) (أبو العتاهية) سقطت من ( ز ).

وهو الشَّاعر الزَّاهد الشَّهير، إسماعيل بن القاسم بن سويد، أبو إسحاق العَنزيَ مولاهم، المعروف بـ (أبي العَتاهية)، وهو لقبٌ لُقِّب به لاضطراب كان فيه، وقيل بل كان يحبُّ المجونَ والخلاعةَ فَكُنِّي لَعَتُوهُ (أبا العتاهية). مولده سنة (١٣٠هـ) ونشأ بالكوفة، وهو أحد من سار قوله، وانتشر شعره، وشاع ذكره. مات في جمادى الآخرة سنة (٢١١هـ)، وقيل سنة (٢٠٥هـ). «تاريخ بغداد» (٣٨ ـ ٢٤٩)، وقيل سنة (٢٠٥هـ). «تاريخ بغداد» (٣٨ ـ ٢٤٩).

(٨) انظر: «ديوان أبي العتاهية» (ص٣٢ ــ دار الكتب العلمية). ووقع فيه: (والأرْضُ طَيْبَةُ) بدل: (طِينَتُهُ). =

انظر: «أخبار القضاة» لوكيع (٢/٥٠).

[ح ١٠/ ب] وممًّا نُسِبَ إليه:

أَلَا إِنَّمَا التَّقُوَى هُو<sup>(۱)</sup> العِزُّ والكَرَمُ ولَيْــسَ عَلَــى خُــرٌ تَقِــيٌّ نَقِيصَــةٌ وليبعضهم<sup>(۳)</sup>:

لَعَمْسرُكَ مَسا الإِنْسَسانُ إِلَّا بِسدِينِهِ لَقَدْ رَفَعَ الإِسْلامُ سَلْمَانَ فَارِس ولأبي الفَضْل ابنِ أبي طاهر (٤): حَسْبُ الفَتَى أَنْ يَكُونَ ذَا حَسَبِ

حَسْبُ الفَتَى أَنْ يَكُونَ ذَا حَسَبِ لَيْ سَبِ النَّالِي يَبْتَدِي بِهِ نَسَبُ لَيْسَبُ

وحُبُّكَ لللدُّنْيَا هـو اللَّذُنُ وَالعَـدَمْ إِذَا صَحَّحَ التَّقْوَى وَلَوْ حَاكَ أَوْ حَجَمْ (٢)

فَلاَ تَشْرُكِ التَّقْوَى اتِّكَالاً عَلَى النَّسَب وَقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ الشَّقِيَّ أَبَا لَهَب

فِي نَفْسِهِ لَيْسَ حَسْبُهُ حَسَبُهُ حَسَبُهُ كُمَنْ إِلَيْهِ قَدْ انْتَهَى إليهِ (٥) نَسَبُهُ (٢)

<sup>(</sup>١) كذا في سائر النُّسخ (هو). وفي «الديوان المطبوع»: (هي) وهو الأوفق للسياق.

 <sup>(</sup>٢) انظر: "ديوان أبــي العتاهية" (ص ٢٠٦)، والبيئتان لهما قصة أوْردها الخطيب البغداديّ في "تاريخ" (٢٥٦/٦)، عن الرياشي قال: "أقبل أبو العتاهية ومعه سلَّة محاجم، فجلس إلينا وقال: لستُ أبرح أو تأتوني بمن أحجمه، فجئنا ببعض عبيدنا، فحجمه ثم أنشأ يقول: . . . »، وأنشد البيئين.

وذكرها بإسناده إلى ابن معين أنه سمع أبا العتاهية يُنشدها. وهي في: «تاريخ ابن معين ــرواية النُّوري» (٤/ ٣٩١)، لكن قال ابن معين: قال رجل من الشعر، ولم يُنسبها لأبــي العتاهية.

 <sup>(</sup>٣) الأبيات نَسَبَها ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١/ ٢٦) لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله.

فائدة: رأيتُ في ترجمة الشيخ محمد نسيب الرّفاعيّ (المتوفى سنة ١٤١٣هـ) \_ وهو أحد مَنْ
 اختصر "تفسير ابن كثير"، ممن صحَّت نسبته إلى بيت النّبيّ ﷺ \_ أبياتًا في هذا المعنى من قوله:

ولِيْسَسِتِ النَّسُبِهُ العلْيسا مُشسرً فه أَ إِنْ لَهُ يَسَزِنْهَا الفَتَى بِالْسَدَّيِ والأَدَبِ سَلْمَسانُ مَفْسواه جنَّساتٌ مُخَلَّسدةٌ والنَّسار قد جُعِلَتْ مَفْوى أبي لَهَسِ والسَّدِسنُ والنَّسَبُ الأسمى إذا اجْتَمَعَسا فَازَ الفَتَى بِكَرِيمِ السَّدِينِ والنَّسَبِ

ـ انظر: «ذيل أعلام الزركلي» لأحمد العلاونة (ص ٢٠٤) \_ دار المنارة (١٨٤ اهـ).

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) (إليه) لم ترد في ( م )، و ( ز )، ولعل الأصوب حذفها ليستقيم وزن البيت.

 <sup>(</sup>٦) البيتان ذكرهما الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (٢٩٢/٤) من طريق أبي بكر الإسماعيلي
 قال: أنشدنا أبو بكر بن المرزبان، أنشدني الفضل بن أبي طاهر لنفسه: . . . فذكرها.

ولِلقُطْبِ القَسْطَلَّانِيِّ (١):

إِذَا طَابَ أَصْلُ المَرْءِ طَابَتْ فُرُوعُهُ وَاللَّهِ عَابَ أَصْلُهُ وَعَلَّهُ وَلَاكِ أَصْلُهُ

وقال محمَّد بن الرَّبيع الموصليُّ (٣):

النَّاسُ في صُورِ التَّمْفَ الِ أَكْفَاءُ فَمَنْ يَكُنْ مِنْهُمُ فِي أَصْلِهِمْ (٤) شَرَفٌ مَا الفَضْلُ إلاَّ لأِهْلِ العِلْمِ إنَّهُمُ وَوَزْنُ كُلُ امْرِءِ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ وَوَزْنُ كُلُ امْرِءِ مَا كَانَ يُحْسِنُهُ

وَمِنْ غَلَطٍ جَاءَتْ يَدُ الشَّوْكِ بِالْوَرْدِ لِيَظْهَرَ صُنْعُ اللَّهِ فِي العَكْسِ وَالطَّرْدِ (٢)

أَبُ وهُ مَ آدَمُ والأُمُّ حَسَوًاءُ فَيُ اللَّهُ حَسَوًاءُ فَيُ الطِّينُ وَالْمَاءُ فَيَ الطِّينُ وَالْمَاءُ عَلَى الهُدَى أَدِلاَّءُ وَالْجَاهِلُونَ لِأَهُ لَا الْعِلْم أَعْدَاءُ (٥) وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْم أَعْدَاءُ (٥)

(۱) هو الإمام محمد بن أحمد بن علي، قطب الدِّين القَسْطَلَانيّ ــ نسبةً لقَسْطِيليّة، وهي بلدة بالأندلس، أو من إقليم إفريقية غربي قَفْصَة ــ. مولده بمصر عام (٦١٤هـ)، ثم حُمل إلى مكة فنشأ بها، له رحلات كثيرة في طلب العلم، وله مصنَّفات منها: «النبراس في فضائل العبَّاس»، و «لسان البيان في اعتقاد الجنان». مات بالقاهرة سنة (٢٨٦هـ). «العقد الثمين» (٢/ ٣٥ وما بعدها)، و «ذيل التقييد» (١/ ٩٥ وما بعدها) كلاهما للتقي الفاسى، و «ذيل لبّ اللباب» (ص ٣٧٩).

(۲) البيتان في «العقد الثمين» (۲/ ۳۹)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ ٤٤)، و «شذرات الذهب» (٥/ ٣٩٧) من قول القسطلاني. وفي «العقد»: (ومن عجب) بدل (ومن غلط).

(٣) لم أقف على ترجمته.

(٤) في (م)، و (هــ): أصله.

 (٥) الأبيات نَسَبَها ابنُ عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢١٨/١) لعليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه من قوله، وأنها مشهورة له، وقد سمع \_ كما ذَكَرَ \_ غير واحد ينشدها له، مع اختلاف في بعض الألفاظ، وزيادة بيتٍ وشطر بيت:

نَفْ سَنَ كَنَفْ سِ وَأَرُواحٌ مُشَاكِلَةً وَأَعْظُ مَ خُلِق تُ فِيهِ مِ وَأَعْضَاءُ وَضَاءُ وَضَاءً وَضَاءً و وضد أذك لل المسرى وساكسان يجهَلُمه والجَاهِلُ وَلَا العلم أعداءُ وعزا أبو حيان البيت الأول له أيضًا رضى الله عنه انظر: «البحر المحيط» (٣/ ٢٣٢).

وبعض المحققين ينسب الأبيات إلى علي بن أبي طالب القيرواني؛ قاله في «المختصر» كما في حاشية الطبعة المنيرية لكتاب «جامع بيان العلم» (١/ ٤٨).

\_ وأوردها الخطيب البغدادي في «التاريخ» (٣٩١/٤) بإسناده أنَّ أبا عبد الرحمن مؤذن المأمون إنشدها، ولم يعزها له أو لغيره. كذلك أوردها في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ١٥٠) وعزاها لعلي بن أبي طالب على سبيل الشك، وزاد في آخرها بيتًا: ٣٩٤ \_ وللعَسْكريِّ (١)، والقُضَاعِيِّ (٢)، وغيرهما، عن الأعْمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ عَلَيْ قال:

«مَنْ بَطَّا بِه عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ [ح٧١/ أ] بِه نَسَبُهُ (٣)».

وهو في «صحيح مسلم» (٤) من حديث أبي معاوية، عن الأعمش به في حديث.

٣٩٥ \_ ولابن (٥) شاذان في المشيخته الكبرى من حديث فُضَيْل بن مرزوق، عن هارون بن عَنترة، عن أبيه، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على:

«مَنْ بَطَّأَ(٦) بِه عَمَلُهُ لاَ يُسْرِعْ بِه نَسَبُهُ ١٩(٧).

فَعِ شُ بعلْ مِ ولا تَبْغِ مِي بِ بِ بَدَلاً فَ النَّ اس مَوْت مِ وأهلُ العِلْم أحياءُ م وأوردها السَّمْهودي في «جواهر العقدين» (ص ٤٣٦)، و «الجوهر الشَّفاف» (ق ١٥٩/ب) وعزاها للموصلي كما صنع المؤلف، ونبَّه أنَّ البيتين الأخيرين يُنسبان لعلي بن أبي طالب، وقيل لابنه الحسن. ولم يعزها ملا علي قاري في «مرقاة المفاتيح» (٨/ ٦٣٨) لأحدٍ.

<sup>(</sup>١) في «الأمشال» (٢٤٧/٢) من طريق إبراهيم بن الحسن العلاّف، حدَّثنا أبو عَوَانة، عن الأعمش به.

<sup>(</sup>٢) في «مسند الشهاب» (١/ ٢٤٥) \_ رقم (٣٩٣) من طريق أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن الأعمش به؛ لكنهما قالا: «من أبطأ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بنسبه)، وما أثبتناه من (م)، و (ز)، و (ك)، و (ل)، و (هـ).

<sup>(</sup>٤) في كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٤/ ٢٠٧٤) برقم (٢٦٩٩) من طريق يحيى بن يحيى وَأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء، ثلاثتهم عن أبى معاوية، عن الأعمش به.

<sup>· (</sup>ه) (الواو) لم ترد في ( م ) وَ ( ك ).

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصل، و (هــ)، وفي ( م )، و ( ز )، و ( ك )، و ( ل ): •من يُبْطىء٩.

<sup>(</sup>٧) إسنادُهُ حسنٌ، وهو صحيحٌ بما قبله.

تقدُّم رجال هذا الإسناد برقم (٢١١).

والمعنى: أنَّ من قصَّر في العمل لم يَنْفَعْه النَّسب(١).

٣٩٦ \_ وهو كقوله ﷺ: «يا بني هاشم! لاَ يَجِيئني النَّاسُ بالأَعْمَالِ، وتَجِيئُوني بالأَنْسَاب»(٢).

ونحوه الحديث الماضي (٣): «يا بني عبد المطَّلِب! أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ»

٣٩٧ \_ وكذا في «الأدب المفرد» (١) للبخاريِّ من حديثِ إسماعيلَ بنِ عُبَيْدٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رفاعةً بنِ رَافِعٍ رضي الله عنه (٥)، أنَّ النَّبيُّ ﷺ قال لعمر: «إجْمَعُ لي قَوْمَكَ».

فجمعهم؛ فلمَّا حضروا بابَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ دَخَلَ عليه عُمَرُ فقال: «قد (٦) جمعتُ لك قومي».

فسمع ذلك الأنصارُ فقالوا: "قد نَزَلَ في قُرَيْشِ الوَحْيُ"؛ فجاء المُسْتَمِعُ والنَّاظِرُ ما يقال لهم. فخرج النَّبيُّ ﷺ فقام بين أظهرهم فقال: "هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْركُم؟ (٧٠)».

قالوا: «نَعَم؛ فينا حَلِيفُنا، وابنُ أُخْتِنَا، وَمَوالِينا».

قال النَّبِيُّ ﷺ: «حَلِيفُنَا مِنَّا، وابنُ أُخْتِنَا مِنَّا، وَمَوْلاَنَا مِنَّا؛ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ: إِنَّ أَوْلِيَائِي مِنْكُم (٨) المُتَّقُون، فَإِنْ كُنْتُمْ أُوْلَٰئِكَ فَذَاك، وَإِلَّا فَانْظُرُوا، لَا يَأْتِي النَّاسُ

«معناه: من كان عمله ناقصًا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال؛ فينبغي أن لا يتكل على شرف النّسب وفضيلة الآباء، ويُقصّر في العمل».

<sup>(</sup>١) قال النَّوريُّ في «شرح مسلم» (١٧/ ٢٢ ــ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر الأحاديث الآتية قريبًا.

<sup>(</sup>٣) برقم (١٣٦)، وهو في الصحيح مسلم»..

<sup>(</sup>٤) (ص ٤٠) \_رقم (٧٥) ..ً

<sup>(</sup>٥) (عنه) سقطت من الأصل، وما أثبتناه من باقى النُّسخ.

ر ، ، ر ص ) : إنِّي قد جمعتُ لك . (٦) في ( م ): إنِّي قد جمعتُ لك .

<sup>(</sup>٧) في ( م ): هل فيكم من غير ا هكذا.

<sup>(</sup>A) (منكم) لم ترد في (هـ) وَ ( ك ).

بِالْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَأْتُونَ بِالْأَثْقَالِ، فَيُعْرَضُ [ح٧١/ب] عَنْكُمْ».

ثم نادى فقال (١): «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! \_ ورفع يديه يَضَعَهُمَا (٢) عَلَى رؤوس قُرَيْشِ \_ أَيُّهَا النَّاسُ! قُرَيْشًا أَهْلُ أَمَانَةٍ، مَنْ بَغَى بهم \_ قَالَ زُهَيْرٌ رَاوِيه: أَظُنُّهُ قَالَ: العَوَاثِر \_ ، كَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمنْخَرَيْهِ ». يقول ذلك ثلاث مرَّات (٣).

٣٩٨ ــ وكذا أخرجه البزَّار في «مسنده» (٤)، وهو عند الحاكم في تفسير سورة الأنفال من «مستدركه» (٥) مختصرٌ.

أخرجه في باب مولى القوم من أنفسهم، من طريق عمرو بن خالد، حدَّثنا زهير، حدَّثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرني إسماعيل بن عُبيْد به. مضى إسناد هذا الحديث برقم (٣٤٩). وعمرو بن خالد، هو ابن فرُّوخ التميمي (ثقة). أخرج له البخاري، وابن ماجه. «التقريب» (ص ٧٣٤). وزهير، هو ابن معاوية أبو خيثمة (ثقة ثبت)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٣٤٢).

(٤) (٣/ ٣٩٤ ــ كشف) ــ رقم (٢٧٨٠) من طريق بشر بن المفضَّل، ثنا عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن إسماعيل به. قال البزار: «لا نعلم يرويه بهذا اللفظ إلاَّ رفاعة بن أبـي رافع، وهذه الطريق من حِسَان الطرق التي تُروى عنه».

(٥) المستدرك الحاكم (٣٥٨/٢) \_ رقم (٣٢٦٦) من طريق سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن إسماعيل بن عُبيْد بن رفاعة، عن أبيه، عن جدّه؛ مختصرًا بلفظ: «جمع رسول الله ﷺ قريشًا فقال: «هل فيكم غيركم؟». قالوا: فينا ابن أختنا، وفينا حليفنا، وفينا مولانا. فقال: «حليفنا منا، وابن أُختنا منا، ومولانا منا، إنَّ أوليائي منكم المتقون». قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه . ووافقه الدَّهبيُّ.

\_ وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٥/ ٥٤، ٤٦) \_ برقم (٤٥٤، ٤٥٤، ٤٥٤) من طرقٍ عن عبد الله بن عثمان بن نُحثيم به. قال الهيثمي عقب إيراده في «مجمع الزوائد» (٢٦/١٠): «ورجال أحمد والبزار، وإسناد الطبراني ثقات».

وقد ساق المصنّف شطره الأخير: «إنَّ قريشًا أهل أمانة. . . » في الباب المتقدَّم برقميُ (٣٤٩، ٣٥٠) من طريق الشافعي والبيهقي بهذا الإسناد، وتتبَّعتُ \_ هناك \_ طرقه في تخريجه .

وله شاهدٌ مرسلٌ من حديث الحَكَم بن مِيناء \_ بالكسر \_ مرفوعًا:

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٢٥١) ــ رقم (٢٧٧٨)، وأبو يعلى في «مسنده» =

<sup>(</sup>١) (فقال) سقطت من ( ز ).

<sup>(</sup>٢) تصحَّفت (يضعهما) في ( ز ) إلى: (بعضهما).

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ حسنٌ.

٣٩٩ \_ وفي «الأدب المفرد» (١) للبخاريّ، وغيره، من حديث عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله ﷺ قال:

"إِنَّ أَوْلِيَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ المُتَّقُون، وإِنْ كَانَ نَسَبُ أَقْرَبَ مِنْ نَسَبِ. فَلاَ يَأْتِينِي النَّاسُ بِالأَعْمَالِ، وَتَأْتُونِي بِالدُّنْيَا تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّد! فَأَقُولُ النَّاسُ بِالأَعْمَالِ، وَتَأْتُونِي بِالدُّنْيَاتَ تَحْمِلُونَهَا عَلَى رِقَابِكُمْ، فَتَقُولُونَ: يَا مُحَمَّد! فَأَقُولُ النَّاسُ بِالأَعْمَالِ، وَكَذَا، وَهُكَذَا، وَهُكَذَا. وَأَعْرَضَ فِي كُلِّ عَطْفِيهِ». وكذا (٢) هو عند ابن (٣) أبي الدُّنْيا (٤).

المسند» (٥) عن معاذِ بنِ جبلٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لمَّا بعثه إلى اليمن خرج معه يُوصِيه، ثُمَّ التفتَ فأقبل بوجهه إلى المدينة فقال:

«إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي المُتَّقُونِ مَنْ كَانُوا» (٦).

وفيه: «يا معشر قريش! اعلموا أنَّ أولى الناس بالنَّبيِّ المتقون، فانظروا \_ ولفظ ابن أبي عاصم: فأبصروا \_ ، لا يأتيني الناس بالأعمال يوم القيامة، وتأتون بالدُّنيا تحملونها فأصدَّ عنكم بوجهي، ثم قرأ: ﴿ إِنَّ أَقِلُ النَّاسِ بِإِبْهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَنذَا النَّيُّ وَالَّذِينَ النَّامُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: آية ٦٨] ٣.

وهو مرسلٌ؛ لأن الحكم بن ميناء من أولاد الصَّحابة، لم يلقَ النبي ﷺ. قال الهيثمي في «المجمع» (٢٧٧/١٠): "رواه أبو يعلى مرسلًا، وفيه أبو الحويرث وثَقه ابن حبان وغيره. وضعَفه غير واحد، وبقية رجاله رجال الصحيح».

قلتُ: أبو الحويرث، هو عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث؛ تقدُّم.

- (۱) (ص ۲۰۹) ـرقم (۸۹۷).
  - ٔ (۲) في ( م ): وهكذا.
- (٣) (ابن) سقطت من ( م )، و ( ك ).
  - (٤) لم أقف عليه عنده.
    - (0) (0/077).
    - (٦) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه في «المسند» من طريق أبي المغيرة، ثنا صفوان، حدَّثني راشد بن سعد، عن عاصم بن حُميد، عن معاذ بن جبل رضى الله عنه.

أبو المغيرة شيخ أحمد، اسمه عبد القدوس بن الحجَّاج الخولاني الحمصي، روى له الجماعة، =

<sup>= (</sup>٣/ ١٥٠) \_ رقم (١٥٧٩) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي الحويرث، أنه سمع الحكم بن ميناء أنَّ النَّبِيَّ عَلَى قال لعمر: . . . فذكره .

المَّبرانيُّ (١) وزاد فيه: ﴿إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هؤلاء يرون أَنَّهُم أَوْلَى النَّاسِ بِي؛ وليس كذلك. إِنَّ أَوْلِيَائِي منكم المُتَّقُون مَنْ كَانُوا، حَيْثُ كَانُوا».

للمَّيْخيْن من حديثِ قيسِ بنِ أبي حازم، عن عمرو بنِ العاصِ رضي الله عنه قال<sup>(٢)</sup>: سمعتُ النَّبِيَّ ﷺ \_ جِهَار غَيْرَ سِرِّ \_ يَقُول:

«إِنَّ آلَ أَبِسِي فُلاَنِ لَيْسُوا لِي بِأُولِيَاء، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ [ح٧٢/أ] وصَالِحُ المُؤْمِنِيْن»(٣)؛ لفظ مسلم.

٤٠٣ \_ وزاد البخاريُّ بآخره تعليقًا من وجهِ آخر عن قيسٍ، عن عمرو<sup>(١)</sup>
 رضي الله عنه، سمعتُ النَّبيُّ ﷺ:

<sup>=</sup> وروى عنه أحمد في «المسند» مائة وثمانية وخمسين حديثًا. «معجم شبوخ أحمد» (ص ٢٣٤). قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٦٨): «ثقة». وصفوان، هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي (ثقة)، أخرج له مسلم والأربعة. «التقريب» (ص ٤٥٤). وراشد بن سعد، هو المَقْرثي وفي «التهذيبين» المَقْرائي (ثقة كثير الإرسال). روى له الأربعة، والبخاري تعليقًا في كتاب الجهاد. «التقريب» (ص ٣١٥). وعاصم بن حُميْد، هو السّكوني الحمصي، من أصحاب معاذ بن جبل، روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الذَّارقطنيُّ وابن حبَّان: (ثقة). «التهذيب» (٥/ ٣٨). وقال في «التقريب» (ص ٤٧١): (صدوق مخضرم). وقد تكلَّم البزار في سماعه من معاذ. وردَّه ابن حجر في «التهذيب» بما يُفيد سماعه منه.

لطيفة: الإسناد \_ كما رأيت \_ من أوله إلى منتهاه من رواية الحمصيّين بعضهم عن بعض، وهو من لطائف الإسناد.

<sup>(</sup>١) في «المعجم الكبير) (٢٠/ ١٢٠) \_ رقم (٢٤١) من طريق أبي المغيرة به.

<sup>(</sup>٢) (قال) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٣) متَّفَقُ عَلَيْهِ.

أخرجه البخاري في كتاب الأدب ــ باب تُبلُّ الرَّحم ببلاها (١٩/١٠ ــ مع الفتح) ــ رقم (٩٩٠ه) من طريق عمرو بن عبَّاس، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن إسماعيل بن أبسي خالد، عن قيس بن أبسى حازم به.

\_ ومسلم في كتاب الإيمان \_ باب موالاة المؤمنين (١/١٩٧) \_ رقم (٢١٥) من طريق الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر به.

\_ وهو في «المسند» (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٤) في ( م ): عن عمر رضي الله عنه.

«ولْكِنْ لَهُم رَحِمٌ سَأَبُلُهَا بِبِلالِهَا؛ يعني أُصِلُهَا بِصِلَتِهَا»(١).

ولهذه الجملة تَرجَمَ البخاريُّ في البرِّ والصِّلة من «صحيحه» (٢) فقال: «باب تُبلُّ الرَّحِمُ بِبلالِها». وَوَصَلَهَا في برِّ الوالدين (٣). وكذا وصلها أبو نُعَيْم (٤)، والإسْمَاعِيليُّ (٥)، وآخرون

٤٠٤ ــ واقتصر الطَّبرانيُّ في «معجمه الكبير»(٦) على إيرادها من هذا الوجه بلفظ:

«إِنَّ لبني (٧) أَبِي طَالِبٍ عِنْدِي رَحِمًا (٨) سَأَبُلُهَا بِبِلالِهَا».

<sup>(</sup>۱) علَّقه البخاري في «الصحيح» (۱۰/۱۹) عن عَنْبسة بن عبد الواحد، عن بيان، عن قيس، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) انظر (١٩/١٠ ــ مع الفتح).

<sup>(</sup>٣) لم أجد الرواية في «الصحيح» ولعلها في خارجه، وكذا في «الأدب المفرد» كما عزاه الحافظ. ولم أجده في «الأدب» المطبوع. قال البخاري: حدَّثنا محمد بن عبد الواحد بن عنبسة، حدَّثنا جدِّي. . . فذكره ؛ أشار إليه الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٢٢)، وفي «هدي الساري» (ص ٦٢)، وذكره أيضًا في «تغليق التعليق» (٥/ ٨٦ ـ ٨٧). وأشار إلى وصله كذلك البدر العيني في «عمدة القاري» (م/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) (أبو نُعيْم) لم ترد في ( ز )ٰ.

وقد وصلها أبو نُعيم في "المستخرج على صحيح البخاري" من طريق الفضل بن الموفق، عن عنبسة ابن عبد الواحد ــ بسند البخاري ــ ، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه رفعه؛ هكذا عزاه الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٤٢٠). وأشار إليه في "تغليق التعليق" (٥/ ٨٧)، و "هدي السارى" (ص ٢٢).

<sup>(</sup>٥) في «مستخرجه على صحيح البخاري» من طريق فهد بن سليمان، ثنا محمد بن عبد الواحد، حدَّثني عنبسة بن عبد الواحد. . . فذكره . أشار إليه الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٢٠) ، وفي «هدي الساري» (ص ٦٢) ، وكذا في «تغليق التعليق» (٥/ ٨٧).

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه عند الطبراني بهذا اللفظ في مظانه بعد طول بحثٍ وتفتيش.

<sup>(</sup>٧) في ( م ): ابني.

<sup>(</sup>٨) (رحمًا) سقطت من ( م ).

وكذا وقعت الزيادة عند مسلم في "صحيحه" (١) في حديث (٢) أبي هريرة ؛ اتَّفقا عليه \_ كما أَسْلَفْتُهُ في الباب الثاني (٣) \_ ، ما عدا الزيادة فانفرد بها مسلم ، عكس ما وقع في حديث عمرو. وهو محمول على غير المسلم منهم (٤) ، فإنَّ من جملة آل أبي (٥) طالبٍ عليًّا، وجعْفرًا رضي الله عنهما، وهما من أخص النَّاس بِالنَّبيِّ عَلِيْ ، لما لهما من المسابقة والتَّقَدُم (٢) في الإسلام ، ونَصْرِ الدِّين (٧).

د د الله على الأحاديث ممَّا رُوي مرفوعًا وموقوفًا، لكن لا نُطيل بيان علَّته هنا:

«صَالِحُ المُؤْمِنِين عليٌّ رضي الله عنه»(^).

أخرجه ابن أبي حاتم ــ كما عزاه ابن كثير في التفسيره (٧/٥٦) ــ قال: حدَّثنا علي بن الحسين، ثنا محمد بن أبي عمر، ثنا محمد بن جعفر بن محمد بن [علي بن] الحسين، قال: أخبرني ثقة يرفعه إلى عليَّ قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، قال: الهو عليُّ بن أبي طالب ٩.

\_ وهو في قنفسير ابن أبي حاتم، (١٠ / ٣٣٦٢) \_ رقم (١٨٩٢٣) ولكن بلا إسناد. وفيه محمد بن جعفر بن محمد العلوي، تُكلِّم فيه، وتقدَّم الكلام عليه برقم (٣٤٠). وعلي بن الحسين شيخ ابن أبي حاتم، هو المعروف بـ (ابن إشكاب)، وثقه النسائي وغيره. قالكاشف، (٣/٣٧). قال ابن أبي حاتم: قروى عنه أبي، وكتبتُ عنه معه، وهو صدوق ثقة. سئل عنه أبي فقال: صدوق، انظر: قهذا الكمال، (٢٠ / ٣٧٩). ومحمد بن أبي عمر، هو الحافظ العَدَني صاحب قالمسند، منسوب ههنا=

<sup>(</sup>۱) كتاب الإيمان ـــ باب قول الله تعالى: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ۞﴾ (١/ ١٩٢) ـــ رقم (٢٠٤)، وقد تقدَّم برقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) في (ز، هـ): في حديثٍ عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) انظر رقم (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن التين عن الدَّاوودي، فهو على هذا المعنى أطلق الكل (آل أبـي طالب) وأراد البعض (الكافر منهم)، والمنفى على هذا المجموع لا الجميع. انظر: «فتح الباري» (١٠/١٠).

<sup>(</sup>o) في ( م ) من جملة آل بني طالب!

<sup>(</sup>٦) في ( م )، و ( ك )، و (هـ): لما لهما من السَّابقة والقِدَم.

<sup>(</sup>٧) االمرجع السابق.

<sup>(</sup>٨) هذا الحديث يُروى مرفوعًا وموقوفًا، ولا يثبتُ من طريقٍ مقبولٍ.

أما المرفوع؛ فإنه يُروى من طريقين عن النّبيّ ﷺ:

١ \_ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نَفْسِهِ:

وإِنَّما خصَّه بالذِّكر تنويهًا بذكره؛ لكونه رأسَهم(١).

قال النَّوويُّ \_ رحمه الله \_ : «ومعنى الحديث: إِنَّ وليِّي من كان صالحًا وإِن بَعُدَ مِنِي نَسَبُهُ، (٢) وليس وليبي من كان غيرَ صالح وإِن قَرُبَ منِّي نسبُه»(٣).

وقال غيره: «المعنى: [ح٧٧/ب] إنّي لا أوالي أحدًا بالقرابة، وإنّما أُحِبُّ اللّه تعالى لِمَا له (٤) من الحق الواجب على العباد، وأُحِبُ صالح المؤمنين لحوجه الله تعالى، وأوالي من أوالي بالإيمان والصّلاح، سواء

= إلى جدِّه وإلاَّ فهو ابن يحيى. قال في «التقريب» (ص ٨٨٢): «صدوق». ولم أجده في «المطالب العالية». قال الحافظ ابن كثير عقبه: «إسناده ضعيف، وهو منكر جدًا».

وقال ابن حجر في «الفتح» (١٠/ ٤٢٢): «بسندٍ منقطع».

٢ \_ عن أسماء بنت عُميْس رضى الله عنها قالت:

سمعت رسول الله ﷺ يقول: «صالح المؤمنين عليٌّ بن أبي طالب».

أخرجه ابن مردويه كما عزاه الحافظ في «الفتح» (١٠/ ٤٢٢) وقال: «بسند ضعيف». وعزاه السيوطي في «الدُّرِّ المنثور» (٦/ ٣٧٤).

وأمّا الموقوف؛ فهو يُروى عن ابن عبّاس، ومجاهد، ومحمد بن علي الباقر، وابنه جعفر الصّادق:

اخرج ابن مردویه، وابن عساكر كما في «الذّر المنثور» (٦/ ٣٧٤) من طریق أبسي مالك، عن ابن عبّاس في قوله: ﴿ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، قال: «صالح المؤمنين عليُّ بن أبسي طالب».

عزاه له الحافظ في «الفتح» (١٠/٤٢٢) وقال: «وفي سنده راوٍ ضعيفٌ». وأبو مالك، هو غَزُوان الغِفاريّ، مشهور بكنيته، مضى عند أثر رقم (٤٥) أنه ثقة.

٢ ـــ أخرج ابن جرير الطبري عن مجاهد بن جبر قال: «هو علي».

عراه له الحافظ في «الفتح» (١٠/٤٢٢)، وقال: «بسند ضعيف»؛ ولم أجده في «التفسير».

٣ \_ عن محمد بن علي الباقر، وابنه جعفر بن محمد الصَّادق نحوه.

ذكره عنهما النَّقَاش كما عزاه الحافظ في «الفتح» (٢٠/ ٤٢٢). وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث بأنه كذب موضوع. انظر: «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٧/ ٢٩٤).

(١) انظر: ٩فتح الباري» (١٠/٤٢٢).

(٢) من هنا إلى آخر كلام النَّوويّ سقط من ( ل ).

(٣) انظر: قشرح مسلم» للنووي (٣/ ٨٨).

(٤) في ( م ): (ماله)؛ وهو تصحيف.

أكانوا(١) من ذوي رحمي أم لا؛ ولكن أرْعي(٢) لذوي الرَّحم حقّهم لصلة الرَّحم»(٣).

٤٠٦ ــ وكُلُّ ذلك ممَّا يشهد للحديثِ المرويِّ عن أنس رضي الله عنه، أنَّ النَّبـــــي عَلَيْةٍ قال: «آلُ محمَّدِ كُلُّ تَقِيِّ»<sup>(٤)</sup>.

(٤) إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

وهو يُروىٰ عن أنس بن مالك رضي الله عنه من طريقين :

الأول: عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه رضى الله عنه.

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» (١/ ١١٥)، و «الأوسط» (٤/ ٣٥) ــ رقم (٣٣٣٣) من طريق نُعيْم بن حمَّاد، حدَّثنا نوح بن أبــي مريم، عنه. وفيه قال أنس بن مالك رضى الله عنه:

سئل النّبيُّ ﷺ؛ مَنْ آل محمد؟ فقال: «كلُّ تقيُّ». وتلا رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَوْلِيَآوُهُ إِلَّا ٱلْمُتَقُونَ ﴾ [الأنفال: ٣٤]. قال الطبراني عقبه في الموضعين: «لم يروه عن يحيى بن سعيد إلاَّ نـوح، تفـرَّد به نُعيم».

ومن طريقه أبو بكر ابن مردويه في "تفسيره" كما عزاه ابن كثير في "التفسير" (٣١٣/٣). وفيه نُعيم بن حمَّاد، مختلفٌ فيه، تقدَّم غير مرة.

ولكن علَّته نوح بن أبي مريم، وهو نوح بن يزيد بن عبد الله، قاضي مرو، أبو عصمة المروزي، مشهور بكنيته، وهو المعروف بـ (نوح الجامع)، اتَّهمه بالكذب والوضع؛ عبد الله بن المبارك، والحاكم، وابن حزم الظاهري، وابن حجر. انظر: «الميزان» (٧/ ٥٥)، و «المغني في الضعفاء» (٢/ ٤٦٦)، و «التقريب» (ص ١٠١٠)، و «تجريد أسماء الرواة» (ص ٢٧٠). وضعّفه آخرون. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٢١)، و «التاريخ الكبير» (٨/ ١١١)، و «أحوال الرجال» (ص ٣٤٤)، و «ضعفاء الدَّارةطنيّ» (ص ٣٧٦).

قال الحافظ في «فتح الباري» (١٦١/١١) وقد أشار إليه من رواية الطبراني: «... ولكن سنده واهٍ جدًا».

ـــ والدَّيلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (١/٨١٤) ــ رقم (١٦٩٢) بلا إسناد. وعزاه بعض =

<sup>(</sup>١) في (م): (كانوا)؛ بدون الألف.

<sup>(</sup>٢) في (م): أرى.

<sup>(</sup>٣) صاحب هذا الكلام هو العلامة شرف الدِّين الطُّيبيِّ المتوفى سنة (٧٤٣هـ) في كتابه: «شرح مشكاة المصابيح» المسمَّى: بـ «الكاشف على حقائق الشُّنن» (١٤٨/٩) ــ من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان، ط: الأولى (١٤١٣هـ). وهو كلام منقَّحٌ كما قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (١٤١١٠).

= الباحثين إلى الزهر الفردوس» (١/ ٧٥) من طريق محمد بن أشرس، عن عمر بن عقبة، عن محمد بن مزاحم، عن النَّضر بن محمد، عن أبي إسحاق الشَّيباني عنه.

وفيه محمد بن أشرس، قال الذَّهبيُّ في "المغني" (٢٦٨/٢): "ضعيف بمرَّة... واتَّهمه بعضهم، وتركه محمد بن يعقوب بن الأخرم». ونحوه في «الميزان» (٢٣/٦): "متَّهم في الحديث، وتركه أبو عبد الله الأخرم الحافظ وغيره». وضعَّفه الدَّارقطنيُّ كما في «اللسان» (٩١/٥). وهذا الطريق يردُّ قول الحافظ الطبراني الماضي: "لم يروه عن يحيى بن سعيد إلاَّ نوح»، فهذه رواية أبي إسحاق الشَّيبائي عنه الماني: عن أبي هرمز نافع بن هرمز، عنه رضي الله عنه.

أخرجه تمَّام في «فوائده» (٥/ ٤٠ ــ الروض البسَّام» ــ رقم (١٦٤٨) من طريق أبي جعفر أحمد بن عمرو بن إسماعيل الفارسي المُقْعَد، نا شيبان بن فرّوخ عنه. وفيه: سئل رسول الله ﷺ؛ مَنْ آل محمد؟ فقال: «كلُّ تقيُّ من أمَّة محمَّد».

والعُقيلي في «الضعفاء الكبير» (٤/ ٢٨٧) في ترجمة نافع بن عبد الواحد أبني هرمز ... ، ومن طريقه ابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٦٦) ... رقم (٤٢٩) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم ، عنه .

قال العُقيلي في نافع: «الغالب على حديثه الوهم». وقال عقب روايته: «لا يُتابع عليه».

وقال ابن الجوزي عقبه: «هذا الحديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، وانظر: «تلخيص العلل» للذهبي ــرقم (٢١٥).

\_ والبيهقي في "الكبرى" كتاب الصلاة \_ باب من زعم أنَّ آل النَّبِيِّ على هم أهل دينه عامة (٢/ ٢٨) \_ رقم (٢٨٧٣) من طريق علي بن الحسن بن زياد، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، عنه. قال البيهقي بعده: "وهذا لا يحلُّ الاحتجاج بمثله، نافع السّلميّ أبو هرمز بصريّ، كذَّبه يحيى بن معين، وضعَّفه أحمد بن حنبل وغيرهما من الحقَّاظ».

وابن عدي في «الكامل» (٧/ ١٣/٧) في ترجمة نافع أبي هرمز \_ من طريق إبراهيم بن شريك،
 ثنا أحمد بن يونس به. وقال في آخر ترجمته: «وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضَّعف على روايته بيني».

وهذا الإسناد واه كذلك، المتَّهم به \_ كما رأيتَ \_ نافع بن هرمز وهو (متروك)، وقد اتُّهم بالكذب. انظر: «الجرح والتعديم (٨/ ٥٠٥)، و «ضعفاء ابن الجوزي» (٣/ ٢٥٦)، و «الميرزان» (٧/ ٨)، و «المعنى» (٢/ ٤٠٠).

قال المصنّف في أول "المقاصد الحسنة" (ص ٣٠) وقد أورده: "وأسانيدها ضعيفة، ولكن لها شواهد كثيرة. منها في "الصحيحين" قوله ﷺ: "إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما وليبي الله وصالح المؤمنين". كما بيَّنتُها في "ارتقاء الغُرَف". اهـ.

• وخلاصة الكلام: أنَّ الحديث لا يتقوَّى بهذه الشُّواهد التي ذكرها المؤلف المرفوعة والموقوفة، =

## و (١) لذلك يُحْكى في «نوادر أبي العَيْنَاء» (٢):

أنَّه غضَّ من بعض الهاشميِّين (٣) فقال له: أتغضُّ منِّي وأنتَ تُصلِّي عليَّ في كل صلاةٍ في قولك: اللَّنهُمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ<sup>(٤)</sup> مُحمَّدٍ؟! فقال: إنِّي أريد الطَّيِّبين الطَّاهرين؛ ولسْتَ منهم!».

(°) وقد تمسَّك بآية البابِ(<sup>۲)</sup> \_ مع كثيرٍ ممَّا أَسْلَفْتُهُ من الأحاديث \_ مَنْ ذَهَبَ من العلماء إلى أنَّ النَّسب في الكفاءة في النَّكاح لا تُشْتَرَط(<sup>۷)</sup>، وإِنَّما المشْترط الدِّين

<sup>=</sup> وذلك لضعفه الشديد، واتُّهام رواته؛ ومثله ــ والحال ما ذُكِرَ ــ لا ينجبر بالشواهد ولو كثرت؛ ويؤخذ بما صحَّ، ويُترك ما وهي؛ والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (الواو) سقطت من ( ز ).

<sup>(</sup>۲) انظر كتاب: «أبو العَيْناء \_ دراسة وتوثيق في حياته ونثره وشعره ونوادره وأخباره ومروياته» (ص ١٩٠). وقد اعتنى الدكتور أنور أبو سويلم بنوادر أبي العَيْناء شعرًا ونثرًا، جمعًا وتوثيقًا، في الكتاب السابق \_ ط: الأولى (١٤١٠هـ)، مع الإشارة إلى أنَّ الشيخ محمد بن ناصر العُبُودي قد سبقه إلى ذلك في دراسة سمّاها: «أخبار أبي العَيْناء اليماميّ» \_ نشر دار اليمامة بالمملكة عام (١٣٩٨هـ ١٣٩٨م)، والخبر في عجمع الجواهر في الملح والنوادر» للقيروانيّ (ص ١٨٩)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٥/ ٢٠٤)، و «مرآة الجنان» لليافعيّ (٢/ ١٤٧)، و «فتح الباري» (١١/ ١٦٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٨١).

<sup>•</sup> وأبو العَيْناء: هو العلَّمة الأخباري، محمد بن القاسم بن خلَّد البصري الضرير النديم. وُلِدَ بالأهواز ونشأ بالبصرة. أخذ عن أبي عاصم النبيل، والأصمعي، وعنه الحكيمي، وأبو بكر الأدَمي، وآخرون. قال فيه الدَّارقطنيُّ: ليس بالقوي مات سنة (٢٨٣هـ). انظر ترجمته في: «تاريخ بغداد» (٣٠٩ ـ ٣٠٠)، و «سير أعلام النبلاء» (٣٠٩ ـ ٣٠٠)، و «العبر» (٢/ ٣٠٩)، و «العبر» (٢/ ٢٩)، و «البداية والنهاية» (١١/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) وقع في ( م ): «الهاشمين»!

<sup>(</sup>٤) (آل) سقطت من ( م ).

 <sup>(</sup>٥) من هنا إلى قوله: (في محله) في الصفحة المقابلة، تأخّر في (ك)، و (ل) بعد قول ابن العديم الآتي.

<sup>(</sup>٦) الآية هي قوله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكُرَمَكُرْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَلَكُمٌّ ﴾، الحجرات (آية: ١٣).

<sup>(</sup>٧) في ( م )، و ( ز ): يُشترط؛ بالياء.

فقط(١١)؛ ولكنَّ الجمهور على خلافه حَسْبَما بُسِطَ في محلِّه (٢).

٤٠٧ \_ لكن قال ابنُ العَدِيم (٣) فيما رويناهُ عنه:

«أحبرني محمد بن محمد بن أحمد بن يوسف الأنصاري السَّلاويُّ (٤) قال

واختاره المحقَّقون من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى» (١٩/ ٢٦ ــ ٣٠)، وتلميذه ابن القيِّم في «زاد المعاد» (٥/ ١٥٨ – ١٦١)، والأمير الصَّنعاني في «سبل السلام» (٣/ ٢٧٤ – ٢٧٠)، والقاضى الشُّوكاني في «السيل الجرار» (٢/ ٢٩٥).

وللصَّنعاني كلامٌ مهمٌ في هذه المسألة أودُّ سياقه بنصَّه لنفاسته، فقد قال ـ رحمه الله تعالى ـ :

﴿وَلَلْنَاسُ فِي هَذَّهُ الْمُسَالَةُ عَجَائِبُ لَا تَدُورُ عَلَى دَلَيْلُ غَيْرُ الْكَبْرِيَاءُ وَالتَّرَّفُّعُ وَلَا إِلَىٰهِ إِلَّا اللهُ } كم حُرمَتِ المؤمناتُ النَّكاحَ لكبرياء الأولياء واستعظامهم أنفسهم! اللهم إنَّا نبرأ إليك من شرطٍ ولَّده الهوى، وربًّاه الكبرياء! ولقد مُنعَتِ الفاطميَّاتُ في جهة اليمن ما أحلَّ الله لهنَّ من النَّكاح لقول بعض أهل مذهب الهادوية: إنه يحرم نكاح الفاطمية إلاَّ من فاطمئ، من غير دليل ذكروه، وليس هو مذهبًا لإمام المذهب الهادي عليه السَّلام، بل زوَّج بناته من الطَّبريين. . . »، إلخ كلامه.

(٢) ذهب الأثمة الثلاثة أبو حنيفة، والشَّافعي، وأحمد ــ في المشهور عنهم ــ أنَّ الكفاءة في النَّسبُ تشترط في النَّكاح. انظر: «بدائع الصِّنائع» (٢/ ٣١٧ ــ ٣١٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٢٥٤)، و «مغنى المحتاج» (٣/ ١٦٥)، و «المغني» (٧/ ٢٧ ـ ٢٨)، و «الإنصاف» (٨/ ١٠٧ ـ ١٠٨).

ثم اختلفوا، هل هي شرط صحةٍ أم شرط لزوم؟ وقد أطال في هذه المسألة وذِكْر اختلاف أهل العلم وأقوالهم فيها؛ الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: "أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسُّنَّة" (ض ۱۹۹ 🗀 ۲۲۱)

(٣) هو عمر بن أحمد بن هبة الله، الصَّاحب كمال الدِّين، ابن العَدِيم الحلبيِّ الجنفيِّ الْمؤرِّخ، المعروف بـ «ابن أبـي جرادة». صاحب كتاب «بغية الطلب في تاريخ حلب». وُلدَ بحلب سنة (٨٨هـ)، وكان جليل القدر، كثير العلوم، شاعرًا، فقيهًا، من بيت مشهور بالعلم والفضل، وله كتاب آخر سمَّاه ازبدة الحلب في تاريخ حلب، مات بمصر سنة (٦٦٠هـ).

\_ المعجم الأدباء، (٤/٣٣٤ ــ ٤٣٣٤)، و التراجم، (ص ٢٢٢)، و اإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» (٤/ ٤٤٤ \_ ٤٧٢).

(٤) هو محمد بن محمد بن أحمد السَّلاويّ ــ نسبة إلى سلا، مدينة بالمغرب ــ ، ولم أجده منسوبًا إلى الأنصار، ولعلَّه لم يشتهر بذلك، أبو عبد الله الحنفيّ، سمع من أبـي عبد الله الأرتاحي، كان فاضلًا =

772

<sup>(</sup>١) ذهب إلى هذا القول الإمام مالك. انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٢٦ ــ ٢٧).

وهو قول سفيان الثوري، والحسن البصري، والكرخي من الحنفية. انظر: «الإفصاح» (٢/ ٩٩)، و «بدائم الصنائم» (۲/ ۳۱۷).

أخبرني الشَّريف القاضي الرَّازيُّ الحَنفِيُّ (١) أنَّه رأى والدي \_يعني أبا عبد الله السَّلاويُّ (٢) في المنام في سنة ثلاثٍ وعشرين وستمائة، فقال له: «ما فعل الله لك؟».

فقال: «غفر لي». فقلتُ له: «بماذا؟».

فقال: «بشيء من النِّسْبة بيني وبين رسول الله ﷺ».

قال: فقلتُ له: أنتَ شريفٌ؟». فقال: «لا».

فقلتُ: «فمن أين النِّسبة؟». فقال: «كنِسْبة الكلب إلى الرَّاعي».

قال ابنُ العَدِيم: «فَأَوَّلْتُه [ح٧٣/ أ] بِانْتِسَابِه إِلَى الْأَنْصَارِ».

فقال ابنه: «أَوْ إِلَى العلم».

قلتُ (٣): خصوصًا علم الحديث؛ لقوله ﷺ: «أَوْلَى النَّاسِ بي أَكْثَرُهُم عليَّ صلاةً» (٤)؛ [إذ هم أكثر النَّاس عليه صلاةً] (٥)، ﷺ تسليمًا كثيرًا.

٨٠٨ ــ [بل روينا في الثَّاني عشر من «المجالسة»(٦) للدِّينوريِّ، عن وَهْبِ بنِ

<sup>=</sup> على مذهب أبي حنيفة، وله معرفة بالشروط. سكن حلب ومات بها في جُمادى الآخرة سنة (٦٣٢هـ). [علام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء؛ (٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>١) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن يوسف السَّلاويُّ. قدم من المغرب فاعتقد مذهب أبي حنيفة. قال ابن العديم: قدم حلب في حدود الستمائة، وحدَّث فيها بسيرة ابن هشام. وكان شيخًا حسنًا، وكتب الكثير، وله مصنَّفات في الفقه. مات بحلب سنة (٢١٦هـ)، وقيل (٢١٠هـ). «تاج التراجم» (ص ٢٥٦)، و العلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» (٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٣) (قلت) لم ترد في (ز).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

مضى في مقدمة المؤلف برقم (١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط من ( ز ).

 <sup>(</sup>٦) (٤/ ٤٧٠) \_ تحقيق مشهور) \_ رقم (١٦٨٧) من طريق عبد المنعم، عن أبيه، عن وهب بن مُنبّه، بنحو لفظه. وهو الجزء الثاني عشر من المخطوط كما أشار المصنّف.

#### مُنَيِّهُ (١<sup>)</sup> قال:

بلغني أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلّ قال للعُزَيْر: «مَنْ بَرَّ والديه رضيتُ عنه، وإذا رضيتُ باركتُ، وإذا باركتُ بلَّغت الرَّابعةَ من النَّسْل<sup>(۲)</sup>.

٩٠٤ أي ونحوه قولُ بعضهم: «المؤمن محفوظٌ في ولده، وولد ولده» (٣٠](٤٠)

(۱) هو وهب بن مُنبّه بن كامل اليماني، أبو عبد الله الأبناويّ، كان قاضي صنعاء، ويقال إنه من أبناء فارس، روى عن أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله. وعنه عمرو بن دينار، وابناه عبد الله وعبد الرحمن، قرأ كثيرًا من كتب الأنبياء الأقدمين. مات سنة مائة وبضعة عشر. قال الحافظ: «ثقة». «تهذيب الكمال» (سم ١٠٤٥)، و «التقريب» (ص ١٠٤٥).

(٢) إسنادُهُ واهِ.

فيه عبد المنعم بن إدريس بن سنان اليماني، وهو كذَّاب يضع الحديث.

قال الإمام أحمد: «كان يكذب على وهب». وكذّبه أيضًا يحيى بن معين، واتّهمه ابن حبّان بالوضع، ووهّاه البخاري، والفلّاس، وأبو زرعة، والحاكم، وغيرهم. انظر: «التاريخ الكبير» (٦/ ١٣٨)، و «الجرح والتعديل» (٦/ ٦٧)، و «المجروحيين» (١٥٧/٢)، و «المعني في الضعفاء» (١٧/١)، و «الميزان» (١٩/٤)، و «اللسان» (١/ ٩١٤)، و «الكشف الحثيث» (ص ١٧٤). وأبوه إدريس، قال فيه الدارقطنيّ كما في «الضعفاء والمتروكين» رقم (٣٥٩): «متروك».

(٣) هو من كلام التَّابعيُّ الجليل محمَّد بن المنكدر رحمه الله.

أخرج الحميديّ في «مسنده» (١/ ١٨٥) ــ رقم (٣٧٣) من طريق سفيان، ثنا محمد بن سُوقة، عنه رحمه الله تعالى قال: «إنَّ الله عزَّ وحلَّ ليحفظ بحفظ الرجل الصَّالح ولده، وولد ولده، ودُوَيْرته التي فيها، والدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله عزَّ وجلَّ».

وإسنادُهُ في غاية الصِّحة.

سفيان، هو ابن عيينة. وابن سوقة، وابن المنكدر، ثلاثتُهم ثقات من رجال الشَّيخين. انظر: «التقريب» (ص ٣٩٥، ص ٨٩٩، ص ٨٥٨)

. ويُروى من حديث أسى سعيد الخدري مرفوعًا، بسند ضعيف.

أخرجه الدَّارقطنيُّ في «الغرائب والأفراد»كما في «أطرافه» للمقدسي (٥/ ٨٨) ــ رقم (٤٧٦٧) من طريق عمرو بن عطية، عن أبيه، عن أبي سعيد الخُدريِّ رضي الله عنه. وعزاه له المصنَّف في «المقاصد» بهذا الإسناد. قال الدَّارقطنيُّ: «تفرَّد به عمرو بن عطية عن أبيه».

قلتُ: وهو ضعيفٌ لا يُحتجُّ به. قال البخاري: «في حديثه نظر». «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٩٠).

وقال أبو زرعة: «ليس بالقوي». «الجرح والتعديل» (٢/ ٢٥٠). وقال الدارقطنيّ: «ضعيف». «الضعفاء والمتروكون» له (ص ٢٠٤). وأبوه، عطية بن سعد العوفيّ، ضعيف هو الآخر؛ تقدَّم مرارًا.

(٤) ما بين المعقوفين سقط من (هـ)، و ( ل )، و ( ك ). ومن هذا الموضع إلى نهاية القصص التَّى =

\* 11 \_ وروينا (١) ممَّا أخرجه الحاكم في "صحيحه" (٢) وقال: "صحيحٌ على شرطهما (٣) ، من حديثِ عبدِ الملك بن ميسرة، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابن عبَّاسِ في قوله تعالى (٤): ﴿ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ (٥). قال: "حُفِظًا بِصَلاَحٍ أَبِيهِما، وما ذَكَّرَ عنهما صَلاحًا (٢).

٤١١ \_ ومن حديثِ عمرو بن مُرَّة، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ، عن ابنِ عبَّاسِ في قوله: ﴿ أَلَخَفْنَا بِهِمْ ذُرِّيًّا تِهِمْ ﴾ (٧). قال:

"إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ ذُرِّيَّةَ المُؤْمِنِ معه في دَرَجَتِهِ في الجَنَّةِ، وإِنْ كَانُوا دونه في العَمَلِ، ثُمَّ قَرَأ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ وَأَتْبَعْنَاهُمْ ذُرِّيَّاتُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَآ ٱلنَّنَهُم مِنْ عَلِهِمِ ﴾ (٨). يقول: «وما \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

أخرجه من طريق الحميدي، حدَّثنا سفيان، عن مِسْعَر، عن عبد الملك به.

\_ وهو في «مسند الحميدي» (١/ ١٨٤) ــرقم (٣٧٢).

سفيان، هو ابن عُيينة. ومِسْعَر، هو ابن كِدَام الهلاليّ (ثقة ثبت فاضل). «التقريب» (ص ٩٣٦).

وعبد الملك بن ميْسرة، هو الهلاليّ الرّزَّاد (ثقة). «التقريب» (ص ٦٢٨). وكلُّهم أخرج لهم الجماعة.

(٧) الطور (آية: ٢١).

وقُرىء ﴿ ذُرِّيَتُهم ﴾ و ﴿ ذُرِّيَّاتِهم ﴾ . وهما قراءتان متواترتان . انظر : «التيسير في القراءات السبع» (ص ١٦٥)، و «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٣٧٧).

(٨) الطور (آية: ٢١).

وقُرىء ﴿واتَّبَعَتْهُمْ﴾: بوصل الألف وفتح التاء والعين وتاء ساكن بعد العين.

وقُرىء ﴿وَأَنْبَعْنَاهُمْ﴾: بقطع الألف وإسكان التاء والعين ونون وألف بعد النون، وهما قراءتان متواترتان. انظر: «التيسير في القراءات السبع» (ص ١٦٥)، و «النشر في القراءات العشر» (٢/ ٣٧٧).

<sup>=</sup> سيوردها المؤلف لم ترد في (ز).

<sup>(</sup>١) في (ك)، و (هــ): بل روينا.

<sup>(</sup>٢) (٢/ ٤٠٠) \_رقم (٣٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) ووافقه الذَّهبـيُّ.

<sup>(</sup>٤) (تعالى) لم ترد في ( م )، و ( ك )، و (هــ).

<sup>(</sup>٥) الكهف (آية: ٨٧).

<sup>(</sup>٦) إسنادُهُ صحيحٌ.

نَقَصْنَاهُم»(١).

٤١٢ ـ وعن شريكِ، عن سالمٍ، عن سعيدِ بنِ جبيرٍ قال:

«يَدْخُلُ الرَّجُلُ (٢) الْجَنَّةَ فيقول: أين أبي؟ أين أُمِّي؟ أين ولدي؟ أين

فيقال له: «لم يعْمَلُوا مِثْلَ عملِك»، فيقول: «كنتُ أَعْمَلُ لي ولهم».

فيقال لهم: «أُدْخُلُوا الجَنَّةَ»، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِم وَأَنْوَجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ (٢) (٤).

أخرجه الحاكم (٧/ ٥٠٩) ــ رقم (٣٧٤٤) من طريق عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمرو بن مرَّة به. ومن طريقه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٢٦٨/١٠) ــ رقم (٢١٠٨٠)، وأخرجه في (٢٦٨/١٠) ــ رقم (٢١٠٧٩) من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة به. وابن جريز في "تفسيره" (٢٤/٢٧) من طريقين: عن مؤمل، عن سفيان، عن عمرو بن مرَّة به. ومن طريق شعبة، عن عمرو بن مرة. ورجاله ثقات، تقدُّموا

- (٢) (الرجل) لم ترد في ( م )
  - (٣) الرَّعد (آية: ٢٣).
- (٤) لم أقف على الرُّواية الموقوفة على سعيد بن جبير .
  - وقد رُوي عن ابن عبَّاس يرفعه إلى النّبـي على:

أخرجه الطبراني في «الصغير» (١/ ٢٢٩)، و «الكبير» (١١/ ٣٤٩) ــ رقم (١٢٧٤٨) من طريق محمد ابن عبد الرحمن بن غزوان، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا. قال الطبراني في "الصغير": "لم يروه عن سالم إلاَّ شريك، تفرَّد به ابن غزوان". ولكن فيه: وتلا ابن عباس ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ . . . ﴾ الآية .

وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غَزْوَان. قال الدَّارقطنيُّ: اكان يضع الحديث، «المغني في الضعفاء» (٢/ ٣٣٨)، و «الميزان» (٦/ ٢٣٥)، و «الكشف الحثيث» (ص ٢٣٨). وقال ابن عدي: «له أحاديث عن ثقات الناس بواطيل». وقال: «روى عن شريك أحاديث أنكرت عليه، وعن حمَّاد بن زيد كذلك، وهو ممن يُتُّهم بوضع الحديث. «مختصر الكامل» (ص ٦٦٩). وقال ابن حبان: «يروي عن أبيه وغيره من: الشيوخ العجائب التي لا يشكُّ مَنْ هذا الشأن صناعته أنها معمولة، أو مقلوبة". «المجروحين» (٣٠٥/٢). وقال الهيثمي: "وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان، وهو ضعيف! ٩. انظر: المجمع الزوائدة (٧/ ١١٤)؛ ولا يخفي ما فيه من التَّساهل.

فإذا كان هذا فيمن كان الصَّالح هو السَّابع من آبائهما فيما قيل، أو الرَّابع في عموم الذُّرِّيَّة، فخصوص ذُرِّيَّة نبيِّنا أولى وأحرى، لا سيَّما وقد قيل: «إِنَّ حَمَامَ الحَرَمِ من حمامتين عشَّشَتَا على فم الغار الذي اختفى فيه رسولُ اللَّهِ ﷺ؛ فَأُكْرِمَ سائرُ الحَمَام لهما»(١).

# • ويُسْتَأْنَس لذلك بحكايات، منها:

وسالم، هو الأفطس (ثقة)، تقدَّم برقم (٤٨)، وشريك، هو النَّخعيّ (صدوق سيسيء الحفظ)، تقدَّم برقم (٧٤).

(١) إسناده منكر.

أخرجه البزار في «مسنده» (٢/ ٣٠٠) وأبو نُعيم في «دلائل النبوة» (١٧٤١)، واللفظ له، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٠ / ٢١) والبيهقي في «الدلائل» أيضًا الكبير» (٢٠ / ٢١)، والبيهقي في «الدلائل» أيضًا (٢/ ٤٨١)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٤٢٢)، وابن سعد في «الطبقات» (١/ ٢٢٩)؛ من طرقي عن عون ــ وفي بعض المصادر عوين وهو لقبه ــ بن عمرو القيسي، عن أبي مصعب المكي، عن زيد بن أرقم، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك رضي الله عنه يُحدَّثون:

وأنَّ النَّبِيِّ عَلَى المَا كان ليلة بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت في الغار فسترت وجه النَّبيِّ عَلَى وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين النَّبيِّ عَلَى وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار، وأتى المشركون من كلِّ بطن حتى كانوا من النَّبيِّ على قدر أربعين ذراعًا معهم قسيُّهم وعصيُّهم تقدَّم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين، فرجع فقال لأصحابه: ليس في الغار شيء، رأيت حمامتين على فم الغار، فعرفت أن ليس فيه أحد، فسمع النَّبيُّ عَلَى قوله: فعلم أنَّ الله تبارك وتعالى ورغين \_ أحسبه قد درأ بهما عنه، فسمَّت عليهما، وفرض جزاءهما، واتَّخذ في حرم الله تبارك وتعالى فرخين \_ أحسبه قال: \_ فأصل كلُّ حمام الحرم من فراخهماه.

قلتُ: مدار هذا الإمناد على عون بن عمرو القيسى، وهو منكر الحديث.

وأبو مصعب مجهول. قال ابن معين في عون: «لا شيء». وقال البخاري: «منكر الحديث». «ميزان الاعتدال» (٣٨٦/٥). وقال العُقيلي: «لا يُتابع عليه عون، وأبو مصعب رجل مجهول».

قال البزار: «لا نعلم رواه إلا عون بن عمير، هو بصري مشهور، وأبو مصعب فلا نعلم حدث إلاً عوين». وقال الذهبي: «أبو مصعب لا يعرف». «الميزان» (٥/ ٣٧٠). وقال الهيثمي: «رواه البزار والطبراني، وفيه جماعة لم أعرفهم». «المجمع» (٦/ ٥٣). وقال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب جدًا من هذا الوجه». «البداية والنهاية» (٣/ ١٨٠). وقال الألباني: «منكر». «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٢٥٩).

(۱) عن على بن عيسى الوزير (۲) قال:

«كنتُ أُحْسنُ " الى الْعَلَويَّة (٤) براتب لهم ولعيالهم؛ لكَسْوتهم ونفقتهم في سَنتهم ؛ أَدْفَعُهُ لهم في شهر رمضان، فاتَّفقُ اجتيازي بواحد منهم يومًا وهو سكران بأسوأ حال، فقلتُ في نَفْسي: أَنَا أَعْطي هذا الفاسقَ خَمْسَةَ آلاف درهم يُنْفقها في معصية الله الأَمْنَعَنَّه ». فلمَّا جاء رمضانُ جاءني جُمْلةُ الجماعة، فَلمَ أَعْطُه شيئًا، وقلتُ له: «أَمَا رأيتُك وأنتَ سَكْرَان في وقت كذا؟! فلا تَعُدْ اليَّ بعدها!».

فلمَّا كانت ليلة ذاك<sup>(٥)</sup> اليوم رأيتُ النَّبيَّ ﷺ في النَّوم وهو مُعْرِضٌ عَنِّي، فاشتدَّ عليَّ ذلك! وقلتُ: «يا رسولَ اللَّه! هذا مع كثرة إحساني لأولادك، وبرِِّي لهم (٢٠)، وكثرة صلاتي عليك!».

قال: «فَلِمَ رَدَدْتَ ولدي فلانًا عَنْ بَابِكَ ٱقْبَحَ رَدٍّ، وخَيَّبْتَهُ، وقَطَعْتَ رَاتِبَهُ كُلَّ سَنَة».

فقلتُ: «لِأَنِّي رَأَيْتُهُ على فاحشة، وكَرِهْتُ أَنْ أُعِينَهُ على المعصية».

فقال: «أكُنْتَ تُعْطِيهِ لأَجْلِهِ أَوْ لأَجْلِي؟!». قال: «فقلتُ: بل لأجلك».

قال: «أَفَمَا كَانَ يَجْمُلُ أَنْ تَسْتُرَ عَلَيْه عَثْرَتَهُ لأَجْلي؟!».

<sup>(</sup>١) من هذا الموضع إلى قوله: (وعقد التوبة مع الله) في آخر القصة؛ لم يرد في (ك)، و (ل)، و (هـ).

<sup>(</sup>۲) هو علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو الحسن الوزير. وُلدَ سنة (۲۱هـ)، وسمع الحسن بن محمد الزعفراني، وعمر بن شبة، وروى عنه ابنه عيسى، والامام الطبراني. وَزَرَ للمقتدر بالله، والقاهر بالله، كان كثير الصَّدقات والانفاق في وجوه البرَّ على الفقراء، أثنى عليه الخطيب والدَّهبيُّ ثناءً عاطرًا، صنَّف كتابًا سمَّاه «جامع الدُّعاء». مات في جمادى الآخرة سنة (۳۳۶هـ). «تاريخ بغداد» (۱٤/۱۲)، و «معجم الأدباء» (٤/ ١٨٨)، و «النبلاء» (١٤/ ٢٩٨)

<sup>(</sup>٣) في (م): أحسنت:

<sup>(</sup>٤) في ( م ): إلى العلويين.

<sup>(</sup>٥) في (م): الليلة ذلك!

<sup>(</sup>٦) في (م): إليهم.

فقلتُ: «كرامةً [ح٧٤ أ] وعِزًّا». وانْتَبَهْتُ، فَأَرْسَلْتُ خَلْفَه، ودَفَعْتُ له عشرة آلاف. فسألني عن سبب ذلك بعدما تقدَّم، فَأَعْلَمْتُه، فَبَكَى، وعَقَد التَّوْبَةَ مَعَ اللَّهُ (١).

• ومنها ما أورده التَّقِيُّ الفاسيُّ الحافظُ (٢) في ترجمة أبي عبد الله محمَّد بن عمر [بنِ يوسف بنِ عمر] (٣) الأنصاريِّ القُرْطُبِيِّ (٤)، من كتابه: «العقد الثَّمين في تاريخ البلد الأمين (٥)، أنَّه كانت له أخبار مع الملك الكامل «صاحب (٢) مصر (٧) في حقِّ شرفاء المدينة وتعظيمهم، بحيث سافر إلى مصر مع بعضهم لقضاء حاجته عنده، وكان يتولَّى خدمتهم بنفسه، فما وَسِعَ الكامل إلَّا قضاها لإجلاله (٨) الشَّيخ حين (١) كان يأتي إليه للزِّيارة.

وقد ذكر صاحب «مرآة الجنان» (٢/ ٢٣٧ ــ ٣٢٨) قصَّتين وقعتا للوزير، أولاهما تشبه هذا الخبر، ولكن ليس مع علويًّ .

<sup>(</sup>١) لم أقف على الخبر فيما وقفتُ عليه من مصادر ترجمة الوزير.

وأورده الشَّريف السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٣٧٣)، وأعاده في «الجوهر الشَّفَّاف في فضائل الأشراف» (ق ١١٧/ ب) ــ مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشَّريف برقم (٢٦٢٩)، بسياق أتم مما ههنا، وفي آخره قال العلوي: «نذرت لله نذرًا واجبًا أني لا أعود إلى مثل ما رأيتني عليه، ولا أرتكب معصيةً أبدًا وأُحُوجُ جدِّي أَنْ يُحاجَّك من جهتي».

<sup>(</sup>٢) تقدَّمت الإشارة إلى مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقطت من (م).

 <sup>(</sup>٤) هو شيخ الحرمين في زمانه. مات في صفر عام (٩٣١هـ). ترجمته في: «العقد الثمين»
 (٢/ ٣٢٠ \_ ٣٨) \_ ط: دار الكتب العلمية (١٤١٩هـ)

<sup>(</sup>٥) انظر: (٢/٦/٢).

<sup>(</sup>٦) العبارة في (م): أي صاحب في مصر!

 <sup>(</sup>٧) هو الملك الكامل الأيوبي، بُويع بالسلطنة في مصر بعد وفاة والده الملك العادل سنة (٦١٥هـ).
 انظر ترجمته وأخباره في: «السلوك في معرفة دول الملوك» (١/ ٣١٣ وما بعدها)، و «المواعظ والاعتبار»
 (٢/ ٣٣٥)، و «النجوم الزاهرة» (٦/ ٢٠٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٨) العبارة في ( م ): لجلالة الشيخ.

<sup>(</sup>٩) في ( م )، و ( ك )، و (هــ): حتى كان.

وإِنَّ سببَ تعظيم (١) الشَّيخ لهم؛ كون شخص منهم مات، فتوقَّف عن الصَّلاة عليه؛ لكونه كان يَلْعَبُ بالحَمَام (٢)، فرأى النَّبيَّ ﷺ في المنام (٣) ومعه ابنته فاطمة الزَّهراء رضي الله عنها، فأعْرَضَتْ عنه، فَاسْتَعْطَفَهَا حَتَّى أَقْبَلَتْ عَلَيْه، وعاتَبَتْهُ قائلةً: «أَمَا يَسَعُ جَاهُنَا مُطَيْرًا (٤)!».

ونحوه ما<sup>(ه)</sup> حكاة الفاسيُّ ــ أيضًا<sup>(١)</sup> ــ في ترجمة «صاحب مكَّة» الشَّريفِ
 أبي نُمَيِّ محمد بن أبي سعد حسن بن علي بن قتادة الحَسَنِيِّ (٧):

أنَّه فيما بلغه لمَّا مات امتنع الشَّيخُ عفيفُ الدِّينِ الدَّلاَصِيُّ (٨) مِن الصَّلاة عليه ؛

أخرجه أبو داود في الأدب، باب اللعب بالحمام (٤/ ٢٨٥) ــ رقم (٤٩٤٠)، وابن ماجه في نفس الكتاب والباب (٢/ ١٢٣٥)، رقم (٣٤٥)، وأحمد في اللمسندة (٢/ ٣٤٥)، والبخاري في الأدب المفردة (ص ٤٤١)، رقم (١٣٠٠)؛ كلُّهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريوة رضي الله عنه، وهو حسن بهذا الإسناد.

ويُروى من حديث عثمان بن عفان، وعائشة رضي الله عنهما.

• وقد عدَّ جماعة من أهل العلم اللعب بالحمام من خوارم المروءة ا

قال الموفَّق ابن قدامة في «المغني» (١٠/ ١٧٢): ﴿ فَصَلٌ : واللاعب بالحمام يُطيِّرُها لا شهادة له ، وهذا قول أصحاب الرأي. وكان شريحٌ لا يُجيز شهادة صاحب حَمَام ولا حمَّام، وذلك لأنه سَفَهُ ودناءَةٌ وقلة مروءة، ويتضمَّن أذى الجيران بطيْره وإشرافه على دورهم، ورَمْيه إياها بالحجارة».

- (٣) (في المنام) لم ترد في (م).
- (٤) لم أقف على ترجمة مُطَيْر المذكور.
- (۵) في (م)، و (ك)، و (هـــ): امما.
- (٦) انظر: «العقد الثمين» (٢/ ١٥٩)، وفيه أنه قال لفاطمة رضي الله عنها لمّا سألته: (إنه ظالم!).
   وليس فيه: (فبادر واعترف بالظلم).
- (٨) هو عبد الله بن عبد الحق بن عبد الله، أبو محمد القرشيّ المخزوميّ الدَّلاصيّ \_ بالفتح =

<sup>(</sup>١) في (م): تعظيمهم!

<sup>(</sup>٢) لأنَّ اللعب بالحمام منهيٌّ عنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يتبع حمامةً فقال: «شيطانٌ يتبع شيطانة».

فرأى في المنام فاطمة رضي الله عنها وهي بالمسجد الحرام، والنَّاس يُسَلِّمُون عليها، وأنَّه رام السَّلامَ عليها فَأَعْرَضَتْ عنه ثلاثَ مرَّاتِ (١)! فتحامل عليها [ح٧٤/ب] وسألها عن سبب إعراضها عنه.

فقالت له: «يموتُ ولدي ولا تُصَلِّي عليه؟!»، فبادر واعترف بالظُّلم.

• وحكى التَّقِيُّ المَقْرِيزيُّ (٢) عن يعقوب بن يوسف بن علي بن محمد المَغْرِبيِّ (٣):

أنَّه كان بالمدينة النَّبَوِيَّة في رجب سنة سبع عشرة وثماني مائة، فقال له الشيخُ العابدُ أبو عبد الله محمد الفارسيُّ (٤) وهما بالرَّوضة النَّبويَّة:

إِنِّي (٥) كنتُ أُبغِضُ أشرافَ المدينة النَّبُوِيَّة بني حسين؛ لِمَا يُظْهِرُونَ مِنَ التَّعَصُّبِ على أَهْلِ السُّنَّةِ، ويتظاهرون به من البدع! فرأيت وأنا نائم بالمسجد النَّبُوِيِّ تجاه القبر الشَّريف رسولَ اللَّه ﷺ وهو يقول: «يَا فلان \_ بِاسْمِي \_ مَا لِيَ أَرَاكَ تُبْغِضُ أَوْلاَدِي؟!».

<sup>=</sup> والتخفيف، نسبة إلى دلاص قرية بصعيد مصر. \_ «لبّ اللباب» (١/ ٣٣٠)\_، شيخ الإقراء بالحرم المكي الشَّريف. مات سنة (٧٠٥هـ). ترجمته في: «معرفة القراء الكبار» (ص ٣٨٤)، و «البداية والنهاية» (١٠٣/١٤). و «العقد الثمين» (٤/ ٣٧٠ \_ ٣٧٨)، و «غاية النهاية» (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>١) في ( م )، و ( ك )، و (هــ): ثلاث مرار.

<sup>(</sup>٢) هو المؤرِّخ الشهير، تقي الدِّين أحمد بن علي المَقْرِيزيُّ \_ نسبة لحارة المقارزة ببعلبكَ \_ الحُسينيّ العُبيديّ، صاحب المصنَّفات الشَّهيرة. مولده سنة (٢٦٧هـ). من أشهر مؤلفاته: «السلوك لمعرفة دول الملوك»، و «المواعظ والاعتبار». مات عام (٨٤٥هـ). «إنْباء الغُمْر» (٩/ ١٧٠ \_ ١٨٢)، و «التبر المسبوك» (ص ٢١ \_ ٢٤)، و «ذيل لبّ الباب» (ص ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) سمَّاه السخاوي في "الضوء اللامع" (٢١/ ٢٦٥) تبعًا للمقريزي في "عقوده": (يحيى بن يوسف بن علي بن محمد المغربي المالكي)، وأشار أنَّ المقريزي ساق له عن أبي عبد الله الفارسي في كرامات الآل حكايةً؛ قال السخاوي: "ذكرتُها في (الارتقاء) ".

<sup>(</sup>٤) لم أتعرَّف عليه.

<sup>(</sup>٥) في (ك)، و (هـ): إنني.

فقلتُ: «حاشا للَّهِ، مَا أَكْرَهُهُم (١)، وإِنَّمَا كَرِهْتُ منهم مَا رأيتُ مِنْ تَعَصُّبهم على أَهْل السُّنَّةِ».

فقال لي مسألة فقهيَّة : «أَلَيْسَ الوَلَدُ العَاقُ يُلْحَقُّ بِالنَّسَبِ؟».

فقلتُ: «بلي يا رسولَ اللَّهِ»، فقال: «هَذَا وَلَدٌ عَاقُ (٢)».

قال: فلمَّا انْتَبَهْتُ صِرْتُ لاَ أَلْقَى مِن بني حسينِ أَشْرافِ المدينة أحدًا إِلاَّ بالغتُ في إكرامِه (٣).

وحكى \_ أيضًا (٤) \_ عن الرّئيس شمس الدّين محمد بن عبد الله العُمَريِّ (٥)
 قال:

سِرْتُ يومًا في خدمة الجمال محمود العَجَمِيِّ المُحْتَسِبِ<sup>(٦)</sup> من منزله، ومعه نُوَّابُهُ وأَتْبَاعُهُ إلى بيت الشَّريف عبد الرَّحمن الطَّباطبيِّ المؤذَّن<sup>(٧)</sup>، فاسْتأذَنَ عليه فخرج إليه فأدخله منزله، ودخلنا معه، وعَظُمَ عليه مجيء [ح٥٧/ أ] المُحْتَسِب إليه،

<sup>(</sup>١) في (م): ما أَبْغِضهم.

<sup>(</sup>٢) في ( م ): هذا ولدي.

 <sup>(</sup>٣) القصة أوردها المقريزي في كتابه: «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على مَنْ عداهم»
 (ص ٨١)، وقد تصرَّف ناشر الكتاب في عنوانه وطبعه باسم: «فضل آل البيت».

 <sup>(</sup>٤) انظر: «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي» للمقريزي (ص ٨٥). أشار إليها ابن حجر في «إنباء الغُمر» (٥٦/٤)، والمصنف في «الضوء اللامع» (٥٦/٤)؛ كلاهما في ترجمة الطباطبي.

<sup>(</sup>٥) هو أحد أعيان موقّعي الدَّست، كان شيخًا فاضلاً. مات سنة (٨٢٩هـ). ترجمته في: «الضوء البلامع» (٨١٣٨). وانظر في معنى (الدَّست): «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (ص ٥٠).

<sup>(</sup>٦) هو جمال الدِّين محمود بن علي القيْصري الرُّوميّ المعروف بـ (العَجَمِيّ) به بفتح المهملة والجيم، وكسر الميم، نسبة إلى العَجَمِ وبلاد فارس، ومَنْ لسانه غير العربية. «الأنساب» (٤/ ١٦١) تقدم مصر قديمًا، ومات بها في ربيع الأول سنة (٧٩٩هـ). ترجمته في: «إنباء الغُمْر» (٣/ ٣٦٢)، و «حسن المحاضرة» (١/ ٤٧٢)، و «الفوائد البهية» (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٧) هو مؤذِّن الركاب السُّلطانيِّ، الشَّريف عبد الرحمن بن عبد الكافي بن علي الحسنيِّ الطَّباطبيّ، ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنه. مات سنة (٨٠١هـ). ترجمته في: «إنْباء الغُمْر» (٤/ ٦٥)، و «الضوء اللامم» (٨٦/٤).

فلمًا اطمأنَّ به المجْلِسُ قال للشَّرِيفِ: «يا سيِّد(١) حالِلْني».

فقال: «مِمَّاذا يا مولاي<sup>(٢)</sup>؟».

فقال: «إِنَّك لمَّا جلستَ البارحةَ عند السُّلطانِ الظَّاهِرِ بَرْقُوق<sup>(٣)</sup> فوقي عزَّ ذلك عليَّ وقُلْتُ في نَفْسي: كيف يجلس هذا فوقي؟!».

فلمَّا كان اللَّيل رأيتُ في منامي النَّبيَّ ﷺ فقال لي: «يا مَحْمُودُ! أَتَأْنَفُ (٤) أَنْ تَجْلسَ تحت ولدى؟!».

فبكى الشَّريفُ عند ذلك وقال: «يا مولانا! مَنْ أَنا حتَّى يَذْكُرُنِي النَّبِيُّ ﷺ». وبكى الجماعة، ثُمَّ سألوهُ الدُّعاءَ وانْصَرَفوا.

• وحكى الجمال أبو محمَّدٍ عبدُ الغفَّار بنُ المعين أبي العباس أحمد بنِ عبدُ المُخيَّدِ الأَنْصَارِيُّ الخَزْرَجِيُّ الأَقْصُرِيُّ القُوصِيُّ ـ عُرِفَ بابن نوح (٥) في كتابه «المُنْتَقَى من كتاب الوحيد في سلوك أهل التَّوحيد والتَّصديق والإيمان بأولياء الله في

<sup>(</sup>١) في ( م )، و (هـ)، و ( ك )، و ( ل ): يا سيَّدي.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، و ( ل )، وفي بقية النُّسخ: يا مولانا.

<sup>(</sup>٣) هو الملك الظاهر برقوق بن أنس الجركسي العثماني، منسوبًا إلى عثمان وهو أحد تجار الرقيق جلبه إلى مصر. وهو أول ملوك الشراكسة في مصر. انظر ترجمته وأخباره في: «الجوهر الثمين» (ص ٢٦١)، و «السلوك» (٦/ ٤٤١ ـ ٤٤٨)، و «إنْباء الغُمْر» (٤/ ٥٠ ـ ٤٥)، و «النجوم الزاهرة» (٢/ ١٣ ـ ١٣٠)، و «الضوء اللامم» (٣/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) في (م): تأنف.

 <sup>(</sup>٥) كان رجلاً صالحًا عابدًا متجرَّدًا متصوفًا! طلب العلم وسمع الحديث من الحافظين الدِّمياطيّ، والمحبّ الطَّبريّ، وصَحِبَ الشَّبخين: أبا العبَّاس المُلثَّم، وعبد العزيز المُنوفي من أجل الطريق!

ذكرَ الشَّعرانيُّ أنه كان يجمع بين الحقيقة والشريعة! قال: ويُحكى أنه أكل مع ولده يقطينًا، فقال لولده: إنَّ رسول الله ﷺ كان يحبُ اليقطين. فقال: ما هذا إلاَّ قذارة! فسلَّ السيفَ وضرب عنق ولده! له كتاب: «الوحيد في سلوك أهل التوحيد» في مجلدين \_ ضاهى به «رسالة القشيري» في سرد مَنْ اجتمع به منهم، أتى فيه بالعجائب والغرائبُ وكان يقول الشعر الجيد. مات بالقاهرة سنة (٧٠٨هـ). «طبقات الشعراني» الشافعية الكبرى» (١٠/ ٨٧ \_ ٨٨)، و «الدُّرر الكامنة» (٢/ ٣٨٥ \_ ٣٨٦)، و «طبقات الشعراني»

«حَصَلَ لنا غلاءٌ بمكَّة ، أَكَلَ النَّاسُ فِيه الجُلُودَ ، وكُنَّا ثمانية عشر نَفْسًا ، وكنَّا (٣) نعمل ما مقداره نصف قَدَح حُسُوة (٤) ، فبينما نحن كذلك ؛ إذ جاءنا من الدَّقيق أربع عشرة (٥) قطعة ، فَاقْتَطَعْتُ منها الزَّائد على العشرة . وقلتُ له \_ أي لزوجها \_ : أنتَ تُريدُ أن تَقْتلنا من الجوع؟! » . وفرَّق العشر على أهل مكَّة .

فلمَّا كان اللَّيل قام من منامه وهو مَرْعُوبٌ، ورُبَّما قالت: يبكي! فقلتُ له: «ما بالك؟».

[ح٧٧ ب] قال: رأيتُ السَّاعَةَ في منامي فاطمةَ الزَّهراء رضي الله عنها (٢) وهي تقول: «يا سِراجُ (٧)! تأكُل البُرَّ وَأَوْلَادي جِيَاع؟!».

وَنَهَضَ إلى القِطَعِ التي أَخَّرْتُها، ففرَّقها على الأَشْرَافِ وبَقِينا بِلاَ شَيء، وما كُنَّا نقدر على القيام من الجوع!

• (^)وحكى التَّقِيُّ ابن فَهْ دِ الهاشميُّ المَكِّيُّ الحافظُ (٩) ممَّا سمعه منه

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في الكتاب المذكور. والخبر أورده بهذا السياق معزوًا إلى المصدر المذكور السَّمْهوديُّ في «جواهر العقدين» (ص ٣٧١)، و «الجوهر الشَّفاف» (ق ١١٥/أ ــ ب). وقد تقدَّمت الإشارة إلى أن ابن نوحٍ أتى في كتابه المذكور بالعجائب والغرائب! قاله السُّبكي.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمتها .

<sup>(</sup>٣) في ( م )، و ( ك ): فكنًّا، بالفاء.

<sup>(</sup>٤) في (م): حشُّوة؛ بالشين.

<sup>(</sup>٥) في (م): أربعة عشر قطعة.

<sup>(</sup>٦) (رضى الله عنها) لم ترد في (م).

<sup>(</sup>٧) في (م): يا سراج الدِّين!

<sup>(</sup>A) هذه القصة والتي بعدها بينهما تقديم وتأخير في (ك) و ( ل ).

 <sup>(</sup>٩) هو أبو عبد الله الهاشميّ، محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن فهد، التَّقي المكيّ
الشافعيّ، ينتهي نسبه إلى جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، وقد سقته كاملاً في ترجمة ابنه النَّجم
عمر في مقدَّمة الكتاب. وُلِدَ في صعيد مصر عام (٧٨٧هـ)، ثم انتقل مع والده إلى مكة بلده الأصلي، =

ابناه <sup>(١)</sup> قال:

جاءني الشَّريف عقيل بن هميلي \_ وهو من الأمراء الهواشم (٢)\_ يَسْألني عشاءً، فَاعْتَذَرْتُ إِليه ولم أفعل، فرأيتُ النَّبيَّ ﷺ في تلك اللَّيلة، أو في غيرها، فأَعْرُضَ عنِّي! فقلتُ: «كيف تُعْرِضُ عَنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَنَا خَادمُ حديثك؟!».

فقال: «كيف لا أُعْرِضُ عَنْكَ وَيَأْتِيكَ وَلَدٌ مِنْ أَوْلاَدِي يَطْلُبْ مِنْكَ العَشَاءَ فَلَمْ تُعَشِّه؟!».

قال: «فَلَمَّا أَصْبَحْتُ جِئْتُ الشَّرِيفَ فَاعْتَذَرْتُ إِليه، وأَحْسَنْتُ لَهُ بِمَا تَيَسَّر».

• وحكى المقْرِيزِيُّ (٣) عن العزِّ عبد العزيز بن على بن العزِّ البغْداديِّ الحنْبليُّ قاضي الحنابلة بعدَّة أماكن (٤) ـ وكان من جلساء المؤيَّد (٥) ـ : أنَّه رأى كأنَّه في المسجد النَّبوِيِّ، وكأنَّ القَبْرَ الشَّرِيفَ انْفَتَحَ وخرج النَّبيُ ﷺ، وجلس على شَفِيره (٢)، وعليه أَكْفَانُهُ، فأشار (٧) بيده إليَّ، فَقُمْتُ إليهِ حتَّى دَنَوْتُ منه، فقال لي:

سمع بها من ابن ظَهيرة، والأبناسي، وسمع منه جماعةٌ منهم المصنّف. له تصانيف كثيرة منها: «النور الباهر الساطع من سيرة ذي البرهان القاطع». «الجُنّة بأذكار الكتاب والسَّنّة». مات سنة (٨٧١هـ). «الضوء اللامع» (٩/ ٢٨١ \_ ٢٨٣)، و «جيز الكلام» (٢/ ٨٧٤).

 <sup>(</sup>۱) أحدهما: النَّجم عمر صاحب التحاف الورى بأخبار أمَّ القرى"، تقدَّمت ترجمته (ص ٢٦١).
 وثانيهما: محمد الملقَّب بـ (بدر الدِّين)، له ترجمة في «العقد الثمين» (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) في تاريخه «السلوك في معرفة الملوك» (٧/ ١٩٩)، وأورده في «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي من الحق على مَنْ عداهم» (ص ٨٢ ــ ٨٣).

 <sup>(</sup>٤) هو قاضي الحنابلة في العراق والشام ومصر. مات بدمشق عام (٨٤٦هـ). له ترجمة في «إنْباء الغُمّر» (٤/ ٦٥ ــ ٢٦)، و «الضوء اللامع» (٤/ ٢٢٢ ــ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) هو السلطان الملك المؤيّد، بُويع بالسلطنة في شعبان عام (٨١٥هـ). انظر ترجمته وأخباره: «السلوك في معرفة الملوك (٣٠/١٣)، و «النجوم الزاهرة» (١٥٧/١٣)، و «النجوم الزاهرة» (١٥٧/١٣). وما بعدها)، و «الضوء اللامع» (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٦) شَفِير القبر: أي جانبه وحرفه، وشفير كلُّ شيء حرفه. «النهاية» (٢/ ٤٨٥) ــ مادة (شَفَرَ).

<sup>(</sup>٧) في ( م )، و ( ك )، و ( ل )، و (هــ): وأشار.

"قُلْ لِلمُؤَيَّدِ يُفَرِّجُ عَن عَجْلان"، يعني ابن نُعَيْر (١) أمير المدينة (٢)، وكان مَحْبُوسًا سنة اثنتين وعشرين وثمان مائة (٣).

قال: فلمَّا انْتَبَهْتُ صَعَدْتُ إلى السُّلطان وحَلَفْتُ لَهُ بِالأَيْمَان المُغَلَّظة، أَنَّني (٤) ما رأيتُ [ح٧٦/أ] عَجْلاَنَ قَطُّ، ولا بَيْني وبينَه معرفة، ثمَّ قَصَصْتُ عليه الرُّؤْيَا، فَسَكَتَ. ثم لمَّا انْقضى المجلس قام بنفسه إلى مَرْمَاة النَّشَّاب (٥) التي اسْتَجَدَّها بِطَرَفِ اللَّرْكَاة (٢٦)، واسْتَدْعى بِعَجْلانَ من مَحْبَسه بِالبُرْج وأفرج عنه، وأحسن إليه.

ثم قال التَّقيُّ المقْرِيزيُّ:

"وعندي عدَّةُ حكاياتِ صحيحةِ مثل هذه (٧) في حقِّ بني حَسَنِ وبني حُسَنْ وبني حُسَنْ وبني حُسَنْ وبني حُسَنْ ؛ فإيَّاك والوقيعةَ فيهم، فليست (٨) بدعة المبتدع منهم، أو تفريط المفرِّط منهم في شيء من العبادات (٩)، أو (١٠) ارتكابه محرَّمًا من المحرَّمات

<sup>(</sup>۱) هو الشَّريف عجلان بن نُعَيْر، يتَّصل نسبه إلى علي بن الحسين بن علي. مات مقتولاً سنة (۱) هو الشَّريف عجلان بن نُعَيْر، يتَّصل نسبه إلى علي بن الحسين بن علي. مات مقتولاً سنة (۱۲۵۸هـ). له ترجمة في «السلوك» (۱۹۹/۷)، و «الضوء» (۱٤٥/۵)، و «التحفة اللطيفة» (۲/۹۹). و (۱۵۵۸هـ).

<sup>(</sup>٢) وقع في (م): أمير مكة! وهو غلط.

 <sup>(</sup>٣) انظر: «إنباء الغُمْر» (٧/ ٣٤٤) في حوادث المحرم من السنة المذكورة، وكان حبسه في قلعة الحبل بالقاهرة.

<sup>(</sup>٤) في ( م ): إنِّي.

<sup>(</sup>٥) مَرْمَاة النَّشَّاب: النَّشَّاب هو السَّهم الذي يعلق بالصيد، وهو مسنَّن سهل الدخول صعب الخروج، وذلك بأن يُطيَّر طيرٌ في الهواء أو يُرمى غرضٌ، أو نحوه فيقوم الرَّامي بإضابته بالنَّشَّاب، وهي في الأصل لعبة فارسية، أول من لعبها من الخلفاء هارون الرَّشيد رحمه الله. ولعلَّ المرماة الموضع الذي يُرمى منه. انظر: «معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (ص ١٥١).

<sup>(</sup>٦) الدَّرْكاة: المدخل. وفي «معرفة ما يجب لآل البيت»: «إلى دركاة القلعة». وعلَّق عليه محقق الكتاب: «مدخلها، وهي كلمة فارسية». والكلمة تحرَّفت في (م): الدَّرب! وفي (ك): الدَّركات! (٧) في (م)، و (ك)، و (هـ): مثل هذا.

<sup>(</sup>٨) العبارة في ( م ) هكذا: «قلت: فليست بدعة . . . » إلخ؛ كأنَّ الكلام منسوبٌ إلى المؤلف .

<sup>(</sup>٩) في (م): (العبادة)، بالإفراد.

<sup>(</sup>١٠) في ( م ): ٻالواو.

مُخْرِجٌ (١) له من بنوَّة النَّبِيِّ ﷺ، بل الولدُ ولدٌ على كلِّ حال، عَقَّ أَو فَجَرَ (٢).

قال<sup>(٣)</sup>: "ومن غريب ما اتَّفَق؛ أنَّ السُّلطان \_ ولم يُعَيِّنُه (٤) \_ كَحَلَ الشَّرِيفَ سِرْدَاح بن مُقْبل بن نَخْبار (٥) بن مُقْبل بن محمد بن راجح بن إدريس بن حسن بن أبي عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الحَسنيَّ (٢)، حتى تفقَّاتْ حَدَقتاه (٧) وسالتا، وَوَرِمَ دِمَاغُهُ ونَتَنَ، فَتَوَجَّهَ بعد مُدَّةٍ مِن عَمَاه إلى المَدِينةِ النَّبويَّة، ووقف عند القبر الشَّرِيفُ، وشكى ما به! وبات تلك اللَّيلة، فرأى في منامه النَّبيَ ﷺ فَمَسَحَ عينيه بيده الشَّريفة، فأَصْبَحَ وهو يُبْصِرُ عيناهُ أحسن ما كانتا، واشْتُهِرَ ذلك في المدينة (٨).

<sup>(</sup>١) في ( م )، و ( ك )، و ( ل )، و (هـ): مخرجة.

<sup>(</sup>٢) انظر: «السلوك في معرفة الملوك» (٧/ ١٩٩) فهو فيه بنصُّه في ترجمة عجلان بن نُعيْر.

 <sup>(</sup>٣) أي المقريزي؛ والقصة في «السلوك» (٧/ ٢١٩ ... ٢٢٠)، وأوردها \_ أيضًا \_ في «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي» (ص ٨٣).

<sup>(</sup>٤) لم يُعيَّن المقريزيُّ السُّلطانَ الذي أمر بكحل سرداح في "السلوك"، ولكنه عيَّنه في "معرفة ما يجب لآل البيت"، وهو السُّلطان الملك الأشرف برْسباي، المتوفَّى سنة (٨٤١هـ). تَرْجَمَهُ المقريزي في «السلوك» (٣٦٩/٧) ترْجمة مظلمة، وصفه فيها بالبخل، والشُّح، والجُبْن، والجؤر، وسوء الظَّن، ومقت الرعية! وله ترجمة في «إنباء الغُمْر» (١٦/٩) أنصفه فيها الحافظ.

<sup>(</sup>٥) وقع في ( م ): (عقيل) بدل (مقبل). وتصحُّفت (نخبار) في ( ك ) إلى: (مخيار).

 <sup>(</sup>٦) هو سرداح ــ بمهملات ــ بن مقبل الحسني الينبعي، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي، كُحِل بمصر سنة (٨٢٥هـ)! مات في طاعونٍ وقع بها سنة (٨٣٣هـ). له ترجمة في: «السلوك في معرفة الملوك» (٧/ ٢١٩)، و «إنباء الغُمْر» (٨/ ٢١٣)، و «الضوء اللامع» (٣/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٧) الْحَدَقَتَان: هما العينان. والتَّحديق: شدَّة النظر. «النهاية» (١/ ٣٥٤) ــ مادة (حَدَقَ).

<sup>(</sup>٨) هذا الصَّنيع من الشَّريف المذكور ليس من فعل السَّلف \_ رحمهم الله تعالى \_ ولا من هَذيهم، بل هو من أفعال القُبُوريين، وهو بدعة بيَّة! ﴿إذ لم يثبت في السُّنة ولا عن السَّلف أنه إذا غزلت بهم نازلة يذهبون إلى القبور ويدعون عندها لزوال تلك المصيبة، بل سنة الأنبياء والمرسلين والصَّحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من أثمة الدِّين أن يُستغاث بالله عند النوازل، وأن يَقُنتُوا في الوتر والصَّلوات الخمس المكتوبة». ما بين القوسين من كلام الشَّيخ الدكتور محمد الخميَّس في «المنخل لغربلة خرافات ابن الحاج في المدخل» (ص ٨).

والعجب من المصنّف \_رحمه الله وعفا عنه ـ. أنه قال عقب ذكر الخبر في ترجمة سرداح من «الضوء» (٣/ ٢٤٥): ٩. . . والأمر أعظم من هذا، فمن توسّل بجنابه لا يخيب!». وهو مردودٌ.

ثم قدم القاهرة (١) فغضب السُّلُطانُ وظنَّ محاباة الذين كَحَلُوه حتى أُقيمَت عنده البَيِّنة المرْضِيَّة [ح٧٦/ب] بمشاهدة كَحْلِه، وسَيلان حَدَقَته، وكون أَهْلِ المدينة النَّبُويَّة (٢) شاهدوه كذلك، ثم أصبح وهو يُبْصر، وقصَّ عليهم رُؤْيَاه، فتركه السُّلطان لحاله (٣)، وبَرَّأ الَّذين كَحَلُوه، واستمرَّ حتَّى مات بالطَّاعون» (١٠).

• تنبيه: ما يحصل عند قبر النّبيّ في أو قبور الصّالحين من أهل البيت وغيرهم، من الدعاء وسؤال الحواتج بصدق قام بقلب فاعله، ثم يجد السائل استجابة دعائه، ويتسامع الناس به؛ كلّ ذلك مناجاة مكروهة في الشرع، ولا يكون استجابة دعائه دليلاً على استحسان تلك العبادة وذلك الدعاء، ولا يجعله سنّة كأنه قد فعله نبيّ! إنما هو يصدر عن قاصري المعرفة، ولو كان شرعًا ودينًا لكان أهل المعرفة أولى به.

وسبب قضاء حاجة بعض أولئك الدَّاعين الأدعية المحرَّمة؛ أنَّ الرجل منهم قد يكون مضطرًا ضرورةً، لو دعا الله بها مشركٌ عند وثن لاستُجيب له؛ لصدق توجُّهه إلى الله، وإنْ كان يحرِّي الدُّعاء عند الوثن شركًا. انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام (٢/ ٦٩٨، ٢٠٠، ٧٠٠ ـ بتصرُّف).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ : "وقد علمتُ جماعةً ممن سأل حاجته من بعض المقبورين، من الأنبياء والصالحين؛ فقُضيتُ حاجته! وهو لايخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيئبع، ولا سنّة، وإنما يثبت استحباب الأفعال واتّخاذها دينًا بكتاب الله وسنّة رسوله ﷺ وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه الأمور المحدثة فلا يُستحب، وإن اشتملت أحيانًا على فوائد، لأنّا نعلم أنّ مفاسدها راجحة على فوائدها». اهد. كلامه بحروفه من "اقتضاء الصراط المستقيم" (٧٠٣/٢)، وانظر: (٧/١٧٢).

وانظر للاستزادة في هذه المسألة: "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة"، و "الاستغاثة في الرد على البكري" كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية، و "شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور" للشّيخ مرعي الكرمي (ص ١٧ وما بعدها)، و "المجموع المفيد في نقض القبورية ونصرة التوحيد" للدكتور الخميس، و «التبرك: أنواعه وأحكامه" للشيخ الدكتور ناصر الجديم.

(۱) القاهرة: بناها جوهر غلام المعز أبي تميم معد بن إسماعيل الملقّب بالمنصور سنة (٥٩هـ)، ولم يكن يُعرف بمصر قبلها سوى الفسطاط التي كانت عاصمة الدَّيار المصرية. وقد اعتنى المقريزي بذكر حدودها وبنائها وسورها وشوارعها ومساجدها، وما قبل فيها بما لم يُسبق إليه. «معجم البلدان» (٢٠١/٤)، و قالخطط المقريزية (١/ ٣٦٠ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في ( م ): المدينة الشَّريفة.

<sup>. (</sup>٣) في ( م )، و ( ك ): بحاله.

<sup>(</sup>٤) هذه القصة فيها من الغرابة الشيء الكثير! والمصنِّف نقلها من كتاب المقريزي، وهو \_ أي =

ومِنْ أَبْلَغِ مَا يُحْكَى في التَّرْغِيبِ فِي إِكْرَامِهِم:

• مَا حكاه الجمالُ محمَّد بن حسن الخالديُّ المكِّيُّ (١) \_ المعروف والده ب : «الكذَّاب» \_ ممَّا سمعه منه صاحبُنا النَّجْم بنُ فَهْدٍ (٢)، ورواه المقْرِيزِيُّ بواسطته (٣) عنه (٤):

أنَّ بعض القُرَّاء ممَّن كان يقرأ على قبر تَمْرلَنْكُ<sup>(٥)</sup> بعد موته، حُكِيَ له وهما بشِيـراز<sup>(٢)</sup>. قـال: «كنـتُ إذا كنـتُ مـع القـرَّاء قـرأتُ القـرآن، وإذا خَلَـوْتُ

المقريزي \_ اتّهمه البعض بالتّشيّع، منهم المصنّف فيما ذُكر، فهو يُصحِّح نسب العُبيديين الفاطميين، وقد أجهد نفسه في كتابه: «اتّعاظ الحُنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخُلفا» لإثبات نسبهم إلى رسول الله ﷺ، وناقش المُشكِّكين في هذا النّسب! وله كتاب آخر سمّاه: «النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم». وقد نفاه عنه بعض الباحثين المعاصرين؛ والقضية تحتاج مزيد بحثٍ. انظر مقدمة الدكتور محمد عاشور لتحقيق كتاب: «معرفة ما يجب لآل البيت» (ص ١١ \_ ١٣).

بل إنه جعل نفسه حُسينيًّا عُبيديًّا لأجل حكايةٍ حُكيتُ له! ولم يُسلِّم بهذه النِّسبةِ المصنَّفُ في «الضوء اللامع». ولذا كان ينشر محاسن العُبيدية في كتابه «الخطط المقريزية»، ويُفخَّم من شأنهم بذكر مناقبهم! الأمر الذي جعل العلَّمة الشَّوكانيّ يتعجَّب منه! كما ذكره في «البدر الطالع» (١/ ٧٩).

وقد نبَّه السَّخاويّ في ترجمته من «الضوء» (٢٣/٢)، و «التبر» (ص ٢١) أنه كان يُكثر الاعتماد على مَنْ لا يُوثق به من غير عزوا وهذه القصة مما لم يَعْزُه المقريزي لأحد. وقد أوردها الحافظ ابن حجر في «إنْباء الغُمْر» (٨/ ٢١٣) بصيغة التمريض. . . ثم أعقبها بقوله: «فالله أعلم!».

- (١) مات في شعبان سنة (٨٥٣هـ)؛ هكذا ذكره النَّجم عمر في «إتحاف الورى» (٢٩١/٤)، ولم يزد عليه.
  - (٢) تقدَّمت ترجمته (ص ٢٦١).
    - (٣) في ( م ) بواسطةٍ.
  - (٤) رواه المقريزي عن النَّجم عمر في «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي» (ص ٨١).
- (٥) هو الطاغية تمر، وقيل: تيمور بن طرغاي الحفظاوي الأعرج، وهو اللنك بلغتهم، فعُرف بتمر اللنك، ثم خُفف فقيل: تمر لنك، كان جبَّارًا، سفَّاكًا للدِّماء، بطَّاشًا، ظلومًا، غشومًا، هلك سنة (٨٠٧هـ)، وقد أفتى جمَّ غفيرٌ بكفره. انظر ترجمته وفيها أفعاله وجرائمه الشنيعة في: «النجوم الزاهرة» (٨٠٧هـ)، و «الضوء اللامع» (٣/ ٣٦ ـ ٤٦).
- (٦) شِيراز ــ بالكسر ــ : بلد عظيم مشهور في بلاد فارس، وهي مما استُجد عمارتها واختطاطها
   في الإسلام، وأول من تولَّى ذلك محمد بن القاسم الثقفي، تقع حاليًّا في إيران. «معجم البلدان»
   (٣/ ٣٨٠).

بِالْقَبْرِ (١) قرأتُ: ﴿ خُذُوهُ فَغُلُوهُ ﴾ ثَرَالْجَعِيمَ صَلُّوهُ ﴾ الآية (٢)، وأُكرِّر تلاوتها، فبينا أنا في بعض الليالي نائمٌ رأيتُ النَّبِيُّ ﷺ وهو جالسٌ وتَمْر إلى جانبه!

قال: فَنَهَرْتُهُ، وقلتُ: إِلَى هنا يَا عدوَّ اللَّه وَصَلْتَ! وأردتُ أخذه بيده لأُقِيمَهُ من جانب النَّبِيِّ ﷺ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ ذُرِّيَّتِي، أَوْ إِنَّهُ يُحِبُّ ذُرِّيَّتِي!».

قال: «فَانْتَبَهْتُ وَأَنَا فَزِغْ (٣)، فَتَرَكْتُ بعد ذلك ما كُنْتُ أَقْرَؤُهُ في الخلْوَة» (٤).

• ونحوه ممَّا سمعه الجمالُ المُرْشِدِيُّ (°)، والشِّهابُ الكُوْرَانِيُّ (٦) ـ وهو الآن في قيد الحياة \_ من الزّين عبد الرَّحمن البغداديِّ الحَلاَّل (٧):

<sup>(</sup>١) (بالقبر) سقطت من (م).

 <sup>(</sup>۲) الحاقة (الآيتان: ۳۰ ـ (۳).

<sup>(</sup>٣) في (م): أفزع!

<sup>(</sup>٤) الذي يظهر \_ والله تعالى أعلم \_ أنَّ القصة منكرة! وهي غريبة، فهي لا تعدو عن كونها رؤيا منامية، مع أنَّ صاحب القصة الذي وقعت له لا يُعرف، فإنَّ الخالدي \_ ولم أجد له ترجمة مفيدة يُعرف بها حاله \_ الذي سمعها منه التَّقيّ ابن فهد رواها عن بعض القرَّاء ولم يُعيِّن أحدًا. والترغيب في إكرام أهل بيت النَّبيّ كَالِي لا يكون بمثل هذه الحكايات الغريبة، والقصص الشَّاذة، فيكفينا ما تقدَّم من الأحاديث والأخبار المقولة.

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي بكر الحنفي المرشدي، المولود سنة (٧٧٠هـ)،
 المتوفى سنة (٨٣٩هـ)، ترجمته في: «الضوء اللامع» (٦/ ٢٤١ ـ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) هو أحمد بن إسماعيل بن عثمان، شهاب الدِّين الشَّهرزوري الكُورَاني ــ بالضم وراء، نسبةً إلى كُورَان قرية بإسفراين ــ عالم بلاد الروم. وُلِدَ سنة (٨١٣هـ)، ومات سنة (٨٩٣هـ). له في «الضوء اللامع» (١/ ٢٤١ ــ ٢٤٣) ترجمة حافلة، أشار فيها على عجل لهذا القصة (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن محمد الزين ابن العلامة سعد الدين القزويني الجزيري ــ نسبة لجزيرة ابن عمر ــ البغدادي. عالم بغداد، ويُعرف بـ (الحلاكي، بمهملة ثم لام ثقيلة)، وبـ «الحلاك»، لحل أبيه المشكلات التي اقترحها العضد عليه. ولد سنة (٧٧٣هـ)، ومات سنة (٨٣٦هـ). انظر ترجمته في: «إنباء المُحْر» (٨/ ٢٩٧)، و «الضوء اللامع» (٤/ ١٥٤)، و «شذرات الذهب» (٧/ ٢١٧).

<sup>•</sup> تنبيه: (الحَلَّال) هكذا جاءت مضبوطة بالأصل، و (ك)، وفي (هـ) من غير ضبط، وجاءت في (ل): (الجلال!) بالجيم. وفي (ل): (الخلال!)، بالخاء

أَنَّ بعض أُمَرَاء تَمْرٍ أخبره أَنَّه لمَّا مرض تَمْرٌ مرض الموتِ اضْطَرَبَ في بعض الأَيَّام [ح٧٧/ أ] اضْطِرابًا شديدًا، واسْوَدَّ وَجْهُه، وتغيَّر لؤنُه (١)، ثمَّ أفاق! فذكروا له ذلك، فقال: إِنَّ ملائكةَ العَذَابِ أَتَنْنِي، فجاءَ رسولُ اللَّهِ ﷺ فقال لهم: «اذهبوا عنه؛ فإنَّه كان يُحِبُّ ذُرِّيَّتِي، ويُحْسِنُ إِلَيْهِم»؛ فذهبوا (٢).

# ومِنْ سِيَر أَهْلِ البَيْتِ :

٤١٣ \_ ما رويناه عن جُوَيْرية أنَّه قال:

«مَا أَكَلَ زين العَابِدِين عليُّ بنُ الحُسَيْنِ بِقَرَابَتِهِ مِن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ دِرْهمًا قَطُّه (٣).

١١٤ \_ [ويُرُوى عن عائشةَ رضي الله عنها مرفوعًا:

<sup>(</sup>١) (لونه) سقطت من ( م ).

<sup>(</sup>٢) حكاه التَّقيّ المقريزيّ في «معرفة ما يجب لآل البيت النبوي» (ص ٨٠)، عن المرشديّ والكُوارنيّ، والقصة منكرة كسابقتها، مع جهالة أولئك الأمراء الذين شاهدوا الواقعة، ومَنْ هم أولئك المقرّبون من تيمورلنك الظالم السَّفَّاح السَّفَّاك، الذي قتَّل العلماء والقضاة والمحدِّثين في حلب ودمشق، واستباح فيهما الدِّماء والفُرُوج!

أُقُول: لا شكَّ أن أولئكَ الأمراء كقائدهم وملكهم تيمورلنك، ومثلهم لا يُحدِّث عنهم، ولا كرامة.

<sup>(</sup>٣) إسنادُهُ صحيحٌ إلى جويريةَ بن أسماءً.

أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمُشق» (٣٧٧/٤١) في ترجمة زين العابدين ــ من طريق عمر بن شبّة قال: ... فذكره. وأورده المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال» قال: سمعت سعيد بن عامر يذكر عن جويرية قال: ... فذكره. وأورده المِزِّيُّ في «تهذيب الكمال» (٢٤١/١٣).

قلت: عمر بن شبّة، هو ابن عُبيدة التَّميريّ، صاحب التصانيف. قال ابن حبّان والدَّارقطنيُّ والخطيب: «ثقة». انظر: «ثقات ابن حبان» (٨/ ٤٤٩)، و «التهذيب» (٧/ ٣٨٩). وسعيد بن عامر، هو الضّبعيُّ ابن أخت جويرية بن أسماء (ثقة صالح). «التقريب» (ص ٣٨١). وجويرية \_ تصغير جارية \_ ، هو ابن أسماء بن عُبيد الضَّبعيُّ، من طبقة الإمام مالك وأقرانه. قال الإمام أحمد: ثقة لا بأس به. ووثقه ابن حبّان. وقال أبو حاتم: صالح. انظر: «بحر الدم» (ص ٩٨)، و «ثقات ابن حبّان» (٣/ ١٥٣)، و «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٥).

«الدُّنْيَا لاَ تَنْبَغِي لِمُحَمَّدٍ وَلاَ لِآلِ مُحَمَّد](١)»(٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين انفرد به الأصل، ولم يرد في بقية التُّسخ.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

## ثالثها:

# اللَّائق بِمُحِبِّهِمْ أَنْ يُنْزِلَهُمْ مَنْزِلَتَهُمْ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ مَوْصُوفًا بَالْعِلْمِ قَدَّمَهُ عَلَى غَيْرِهِ، عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي أَسْلَفْتُهُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ(١)

الحلية» وغيره (٢)، من حديثِ أبي نُعَيْمٍ في الحلية» وغيره (٢)، من حديثِ (٣) الحسنِ، عن أنس بنِ مالكِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ الحِكْمَةَ تَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفًا، وتَرْفَعُ الْعَبْدَ المَمْلُوكَ حَتَّى تُجْلِسَهُ مَجَالِسَ المُلُوكِ»(٤).

انظر: (ص ۲۷٤ ـ ۳۷۵).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نُعيم (۱۷۳/۱) وقال: اغريب من حديث الحسن، تفرّد به عمرو، عن صالح». وابن عدي في الكامل، (۱۷۹۳/۱) في ترجمة عمرو بن حمزة. وابن حبّان في المجروحين، (۱۷۳۳/۱) في ترجمة عمرو بن حمزة. وابن حبّان في المجروحين، (۹۷۹)، وابن في ترجمة صالح بن بشير المري، والقضاعي في المسند الشهاب، (۱/٥/۱) \_ رقم (۹۷۹)، وابن عبد البر في المحلم، (۱/٤/۱) \_ رقم (۱/۱۱)، والمحلم، (۱/٤/۱) \_ رقم (۱۱۲۱)، وعبد الغني الأزدي في الداب المحدّث، كما عزاه العراقي في التخريج الإحياء، (۱/۱۱)، والعسكري في الحث على العلم، (ص ۱۲) كما عزاه بعض الباحثين؛ جميعهم من طريق عمرو بن حمزة، عن صالح، عن الحسن، عن أنس بن مالكِ مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) (حديث) لم سقطت من ( ز ).

<sup>(</sup>٤) إسناده منكر".

فيه عمرو بن حمزة، العبْسيّ، وفي بعض المصادر: القيْسيّ، وسمَّاه ابن حبَّان (القيْنيّ) البصريّ.

قال البخاريُّ، والعُقيليُّ: ﴿لا يُتَابِع في حديثه﴾. ﴿التاريخ الكبيرِ﴾ (٣٢٥/٦)، و ﴿الضعفاء الكبيرِ﴾ (٣/ ٢٦٥). وقال ابن عدي: ﴿مقدار ما يرويه غير محفوظ﴾. ﴿الكاملِ (٥/ ١٧٩٣). وقال الدَّارقطنيُّ: =

## وقيل: إنَّه موقوفٌ على أنس، أو من كلام الحسن(١).

= «ضعيف الحديث». «تعليقات الدَّارقطنيَّ على المجروحين» (ص ١٣٤). وقال الحُسيْنيُّ: «فيه نظر». «التذكرة» (٣/ ١٢٦٢). وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٨/ ٤٧٩)!

أمًّا صالح، فهو ابن بشير بن وادع المُرَّيُّ الزَّاهد الواعظ، أبو بشر البصريّ، لم يخرج له من الستة سوى الترمذي، وهو علة الحديث؛ فلقد غلب عليه الخير والصَّلاح حتى غفل من الإتقان في الحفظ، فكان يروي الشيء الذي سمعه من ثابت والحسن وهولاء على التَّوهُم، فيجعله عن أنس عن رسول الله على الما قال ابن حبان. ولذا تكلَّم فيه الأثمة، وترك بعضُهم حديثه:

قال الإمام أحمد: هو صاحب قصص، ليس هو صاحب حديث وآثار، ولا يعرف الحديث! وقال الفلاس: منكر الحديث جدًّا، يُحدِّث عن قوم ثقات أحاديث مناكير. وقال الجوزجاني: كان قاصًا واهي الحديث. وقال ابن المديني: ليس بشيء، ضعيف ضعيف. وقال النسائي وابن طاهر المقدسي: متروك الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث، يُكتب حديثه، وكان من المتعبَّدين، ولم يكن في الحديث بذاك القوي. وقال أبن حبان: ظهر في روايته الموضوعات التي يرويها عن الأثبات، واستحقّ الترك عند الاحتجاج. وقال أبو داود: لا يُكتب حديثه. وضعَّفه ابن معين، والدَّارقطنيُّ وابن حجر. انظر: «التاريخ الكبير» (٤/ ٢٧٣)، و «الجرح والتعديل» (٤/ ٣٩٦)، و «أحوال الرجال» (ص ٢٠٤)، و «سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني» (ص ٥٦)، و «سؤالات الآجري» (١/ ٣٦٣)، و «المجروحين» (١/ ٣٧٢)، و «تذخيرة الحفاظ» (١/ ٤٤٩)، و «ميزان الاعتدال» (٣/ ٣٩٧)، و «التقريب» (ص ٤٤٣).

والحسن البصريّ، مشهور بالتدليس والإرسال، وقد عنعنه، وتُكلِّم في سماعه من أنس بن مالك، ولكن صحَّح الإمام أحمد، وأبو حاتم سماعه منه. انظر: «جامع التحصيل» (ص ١٩٨). وقد ضعَف إسناده الحافظ العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياء» (١١/١)، والسيوطي في «الجامع الصغير» رقم (٣٨٢٧)، وتبعه المناوي في «الفيض» (٣/٤١٦)، والغماري في «المداوي» (٣/ ٤٥١)، والألباني في «ضعيف الجامع» رقم (٢٧٨٥).

(١) قال العسكري كما في "فيض القدير" (٣/ ٤١٦): «ليس هذا من كلام الرسول على الله من كلام الحسن وأنس». وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لا يُوصله عن صالح المُرّيّ غير عمرو بن حمزة، وغيره يرسله».

ثم رواه عن الحسن مرسلًا (٩/ ١٧٩٣) فقال:

حدَّثنا محمود بن عبد البر، ثنا الترجماني، ثنا صالح المُرِّيّ، عن الحسن، عن النَّبيُّ ﷺ .

• وله رواية موقوفة على ابن عبَّاس رضى الله عنهما:

بل يُروى عن مالكِ بن دينارِ قال: «قَرَأْتُ في بَعْضِ كُتُبِ اللَّهِ...»، فذكره (١٠).

جَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ حَدَيثِ حَمَّادِ بِنِ سَلَمَةَ، عَن ثَابِتٍ، عَن أَنسِ رَضِي الله عنه، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَال: «إِنَّبِعُونِي تَكُونُوا بُيُوتًا»(٣)، أي تشرفوا.

وأراد البيوت (٤) من بيوت العرب الَّذي يجمع شرف القبيلة. يقال: البيتُ في بنى فلان، أي (٥) الشَّرف.

الله عنه، أنَّه سمع النَّبِيَّ ﷺ يقول: عبد الرَّحمن، عن أبي ذرِّ [ح٧٧/ب]

«أَفْضَلُ النَّاسِ مُـؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمينِ»(٦). أي: بين أبوين كريمين

من طريق العلاء بن عمرو الحنفي، عن ابن أبي زائدة، عن أبي خُلْدة، عن أبي العالية قال:

«كنت آتي ابن عبَّاس وقريشٌ حوله، فيأخذني بيدي فيُجلسني معه على السرير، فتغامزتُ بـي قريش، ففطن لهم ابن عبَّاس، فقال: «هكذا هذا العلم يزيد الشَّريف شرفًا، ويُجُلس المملوك على الأسرَّة».

أخرجه الدِّينوري في «المجالسة» (٢/ ١٨٢) ــ رقم (٣٠٣) بهذا الإِسناد. ومن طريقه ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (١٨/ ١٧٧) ــ ترجمة أبـي العالية، والبرزالي في «مشيخة ابن جماعة» (٢/ ٩١).

وفيه العلاء بن عمرو الحنفي، قال الذَّهبيُّ في «الميزان» (٤/ ١٢٧): «متروك الحديث».

- (١) أخرجه العسكري \_ كما عزاه بعض الباحثين \_ من طريق أحمد بن محمد بن أنس المطوعيّ،
   عن صالح المُرِّيّ، عن مالك بن دينار قال: ٩قرأت في بعض كتب الله: إنَّ الحكمة تزيد الشَّريف شرفًا،
   وترفع الممْلُوك حتى تجلسه مجالس المُلُوك٩.
- (۲) لم أجده في «الأمثال» للعسكري في مظانه، وقد عزاه للمصدر المذكور المتقي الهندي في «كنز العمال» (١/ ٢٠١) \_ رقم (١٠١٤)، وقال: «فيه العبَّاس بن بكَّار».
  - (٣) حديث باطلٌ.

وتتمَّته: «وهاجروا تُوَرَّثُوا أبناءكم مجْدًا». المتَّهم بوضعه العبَّاس بن بكَّار الضَّبِّيُّ. تقدم برقم (۱۸۷).

- (٤) كذا بالأصل و ( ل )، وفي بقية النُّسخ: (البيت) بالإفراد.
  - (٥) (أي) سقطت من ( م ).
  - (٦) إسنادُهُ ضعيفٌ، وله شواهد كثيرة يتقوَّى بها.

أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٣/ ٣٧٩) ــ رقم (٣٠٩٨) من طريق بكر بن سهل، عن عبد الله بن يوسف، عن ابن لهيعة، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبد الملك بن أبــي بكر، عن = ابسي بكر بن عبد الرحمن، عن أبسي ذر أنه سمع النّبسي على يقول: «لا تقوم السّاعة حتى يغلب على الدُّنيا
 لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين». قال الطبراني عقب روايته: «لم يروه عن الزهري إلاَّ عقيل، ولا عن عقيل إلاَّ ابن لهيعة؛ تفرَّد به عبد الله بن يوسف، ولا يُروى عن أبسي ذرِّ إلاَّ من هذا الوجه.

قلتُ: ورجاله ثقات سوى بكر بن سهل بن إسماعيل الدِّمياطي شيخ الطبراني، وعبد الله بن لهيعة . أمَّا بكر بن سهل، فمتكلِّمٌ فيه، فلقد أنكروا عليه حديثًا رواه عن سعيد بن كثير، وقد ضعَّفه النسائي كما في «المغني في الضعفاء» (١/ ١٧٧) للذهبي، وقال: «متوسط». وقال في «النبلاء» (١٣/ ٤٢٥): «حمل الناس عنه، وهو مقارب الحال».

أقول: ومَنْ هذا وَصْفُهُ فأقلُّ أحواله أنه صدوق له أغاليط.

وابن لهيعة ضعيفٌ كما تقدُّم مرارًا، وبقية رجاله رجال الصَّحيح:

فعبد الله بن يوسف، هو التَّنيسيّ، أبو محمد الكلاعيّ (ثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ)، أخرج له البخاري والأربعة عدا ابن ماجه. «التقريب» (ص ٥٥٩). وعُقَيْل ـ بالضمّ ـ بن خالد، هو ابن عقيل ـ بالفتح ـ الأيلي، أبو خالد الأمويّ مولاهم (ثقة ثبت)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ٦٨٧). وابن شهاب، تقدَّم غير مرة. وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٦٢١).

وأبوه، أحد فقهاء المدينة الملقّب بـ (راهب قريش) لكثرة عبادته، والصّحيح أنّ اسمه كنيته كما رجّحه الطبري وابن عبد البر وابن حجر. قال في (التقريب) (ص ١١١٧): (ثقة فقيه عابد)، روى له الجماعة.

قلتُ: يظهر \_ والله تعالى أعلم \_ أنَّ في الإسناد علةً؛ وهي عدم سماع أبي بكر بن عبد الرحمن من أبي ذرِّ رضي الله عنه، ويظهر أبي ذرِّ رضي الله عنه، ويظهر أنَّ ذلك \_ كما سيأتي \_ كان في آخر خلافته، وكانت وفاة أبي ذرَّ بالرَّبَذة سنة (٣٧هـ) في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه، ويدلُّ على علم سماعه منه أمور:

١ \_ أنَّ أبا بكر بن عبد الرحمن كان عند وفاة أبي ذرَّ صغيرًا، فقد استُصغر يوم الجمل، فردً من الطريق هو وعروة بن الزبير وعمرهما آنذاك (١٣ سنة)، ومن المعلوم أنَّ معركة الجمل كانت عام (٣٥هـ).

 ٢ \_ أنَّ الحافظ العلائي نصَّ في «جامع التحصيل» (ص ٣٧٩) على أنه لم يلق زيد بن ثابت،
 ومعلوم أنَّ وفاة زيد بن ثابت رضي الله عنه سنة (٤٥ أو ٤٨ أو ٥١ أو ٥٥هـ) على خلافٍ في ذلك؛ فكيف يلقى أبا ذرَّ المتوفى سنة (٣٢هـ)؟!

٣ \_ أنَّ العلائي نصَّ في «جامع التحصيل» (ص ٢٨٩) أيضًا، أنَّ عروة بن الزبير \_ وهو من أقران أبي بكر بن عبد الرحمن \_ لم يسمع من علي بن أبي طالب، ومعلوم أنَّ وفاة عليُّ رضي الله عنه سنة (٤٠هـ).

أضف إلى ذلك أني لم أجد أبا بكر بن عبد الرحمن من الرواة عن أبي ذرّ . كذلك لم أجد أبا ذرّ فيمن روى عنه أبو بكر بن عبد الرحمن، وذلك في ترجمتيهما؛ والله تعالى أعلم .

## ويشهد له ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧/ ٢٦٣) ــ رقم (٣١٦٦) قال:

حدثنا محمد بن العبَّاس، ثنا جعفر بن محمد بن قُضيْل الجَزَريّ، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا أصبغ بن محمد الرَّقي، عن جعفر بن برقان، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيُّب، عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ:

«من أشراط الساعة أن يغلب على الدُّنيا لكع ابن لكع؛ فخير النَّاس يومئذٍ مؤمن بين كريمين».

قال الطبراني بعده: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلاَّ جعفر بن برقان، ولا عن جعفر إلاَّ أصبغ ابن محمد؛ تفرَّد به عمرو بن عثمان».

محمد بن العبَّاس شيخ الطبراني، هو ابن أيوب الأصبهاني الحافظ.

قال أبو نُعيم في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٢٤): «كان من الحفَّاظ مقدَّمًا فيهم، شديدًا على أهل الزيغ والبدعة، كان ممن يتفقَّه في الحديث ويُفتي به المُفْتين».

وجعفر بن محمد بن فَضيل (صدوق حافظ) كما في «التقريب» (ص ٢٠٠)، أخرج له الترمذي.

وأصبغ بن محمد، هو ابن عمرو الأسدي الرَّقِيّ. قال أبو حاتم: «ليس به بأس». «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٢). وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ٣٦) ولم يذكر فيه شيئًا.

أمًّا عمرو بن عثمان، فهو ابن سيَّار الكِلابيّ مولاهم. قال الحافظ: «ضعيف، وكان قد عمي». انفرد الترمذي بإخراج حديثه.

وجعفر بن بُرْقان، ثقة كما مضى، إلاَّ أنه مضطرب في حديث الزهريّ، فأحاديثه عنه ضعيفة كما ببق.

وبقية رجاله ثقات، مع التنبيه إلى أنَّ رواية ابن المسيِّب عن عمر رضي الله عنه مرسلة. انظر: «جامع التحصيل» (ص ٢٢٣ ــ ٢٢٤).

قال الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٣٢٥): «رواه الطبراني في «الأوسط» بإسنادين، رجال أحدهما ثقات».

## ورواه أبو بكر بن عبد الرحمن موقوفًا على بعض أصحاب النَّبـيُّ ﷺ:

أخرجه أحمد في «المسند» (٥/ ٤٣٠) من طريق أبي كامل، ثنا إبراهيم بن سعد، ثنا ابن شهاب، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن بعض أصحاب النَّبيُّ عَلَيْهِ الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبيه، عن بعض أصحاب النَّاس مؤمن بين ولم يسم أبا ذرِّ أو غيره ــ قال: «يوشك أن يغلب على الدُّنيا لكع ابن لكع، وأفضل النَّاس مؤمن بين كريمين»؛ لم يرفعه.

وإسناده صحيح، رجاله كلُّهم ثقات.

= أبو كامل شيخ أحمد، هو مظفَّر بن مُدْرك البغدادي، أخرج له الترمذي والنسائي، وروى عنه الإمام أحمد في «المسند» (ص ٣٤١). قال الحافظ: «ثقة متقن، كان لا يُحدُث إلاَّ عن ثقة». «التقريب» (ص ٩٥٠).

وإبراهيم بن سعد، هو ابن إبراهيم الزهري، أبو إسحاق المدني. (ثقة حجَّة تُكلِّم فيه بلا قادح)، أخرج له الجماعة. «التقريب» (ص ١٠٨)، وابن شهاب، تقدَّم غير مرة.

وعبد الملك بن أسى بكر، وأبوه، مضيا قريبًا.

قال الحافظ الهيثمي: «رواه أحمد ولم يرفعه، ورجاله ثقات». «مجمع الزوائد» (٧/ ٣٢٠).

قلتُ: وشطره الأول "يوشك أن يغلب على الدُّنيا لكع ابن لكع"، له شواهد كثيرة مرفوعة إلى النَّبعِ ﷺ عن جماعة من الصَّحابة رضى الله عنه.

۱ \_ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند أحمد (٥/ ٣٨٩)، والترمذي وحسَّنه (٤/ ٣٩٣) ــ رقم (٢٢٠٩).

٢ \_ عن أبـي هريرة رضي الله عنه عند أحمد (٣٢٦/٢، ٣٥٨).

٣ \_ عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند ابن حبّان (١١٦/١٥) \_ رقم (٢٧٢١)، والطبراني في
 «الأوسط» (١/ ٢٧١) \_ رقم (٦٣٢).

- ٤ \_ عن أبي بردة رضي الله عنه عند الطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٩٥) \_ رقم (١٢٥).
  - عن ابن نیار رضی الله عنه عند أحمد (٣/ ٤٦٦).
  - ويُروى من حديث كعب بن مالكِ رضي الله عنه مرفوعًا:

أخرجه الطبراني في «الكبير» (١٩/ ٨٢) \_ رقم (١٦٥) من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا عبد الله بن عمر بن أبان، ثنا إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن جدّه، أنَّ النَّبيَّ ﷺ سئل أيّ الناس أفضل؟ قال: «مؤمنٌ بين كريمين».

ورجاله رجال الصَّحيح، عدا معاوية بنِ يحيي الصَّدَفيّ، فهو ضعيف.

محمد بن عبد الله الحضرمي، هو المُلقّب «مُطَيِّن» (ثقة)، تقدّم.

وعبد الله بن عمر بن أبان، منسوب ههنا إلى جدَّه الثاني، وإلَّا فهو عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الأُموي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، المُلقَّب بـ (مَشْكُدانة)، بضم الميم والكاف بينهما معجمة ساكنة، من شيوخ مسلم وأبي داود، وأخرج له النسائي بالواسطة.

قال في «التقريب» (ص ٢٩٥): «صدوق، فيه تشيُّع».

وإسحاق بن سليمان، هو أبو يحيى العبدي الرازي، من رجال الستة (ثقة فاضل). «التقريب» (ص ١٢٩).

مؤمنين(١)، فيكون قد اجتمع له الإيمان والكرم وغيره(٢) في أبويه.

٤١٨ \_ وقال ﷺ: «النَّاسُ مَعَادِنٌ في الخَيْرِ والشَّرِّ، خِيَارُهُم فِي الجَاهِلِيَّةِ
 خِيَارُهُم فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا»(٣).

الله عن علي رضي الله عن علي وأبي يعلى في «مسندَيْهِما» عن علي رضي الله عنه أنّه عليه قال:

أمًّا معاوية بن يحيى الصَّدَفيُّ، فهو أبو رَوْح الدِّمشقيُّ، أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه؛ وهو مجمع على ضعفه. فلقد وهَّاه ابن معين، والجوزجاني، والسَّاجي.

وضعَّفه أبو زرعة، وأبو داود، والنسائي، وابن عدي، والبزار، والذهبـي وابن حجر.

وجعل أبو حاتم والدَّارقطنيُّ ما رواه عنه الهقل مستقيم؛ كأنه من كتاب! وأما ما رواه عنه إسحاق ابن سليمان فأحاديث منكرة؛ كأنه من حفظه! وأمر الدَّارقطنيُّ باجتناب هذه الأحاديث.

ــــ انظر: «تاريخ دمشق» (٩٩/ ٢٨٣ ـــ ٢٨٩)، و «التهذيب» (١٩٨/١٠)، و «المغني في الضعفاء» (٢/ ٤١٧)، و «التقريب» (ص ٩٥٧).

والزُّهري (مجمع على توثيقه وإمامته)، سبق مرارًا.

وعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري (ثقة عالم)، روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. «التقريب» (ص ٥٨٦).

وأبوه، عبد الله بن كعب، (تابعي ثقة، يُقال له رؤية)، روى له الجماعة عدا الترمذي. «التقريب» (ص ٥٣٧). وهو يتقوَّى بجميع ما سبق. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١/ ٨٢): «أخرجه الطبراني في «الكبير» وفيه معاوية بن يحيمى؛ أحاديثه مناكير».

- (١) العبارة في ( ز ): أي أبوين بين كريمين!
- (٢) كذا بالأصل (وغيره)، وفي بقية النسخ: (وفيه وفي أبويه).
  - (٣) متَّفق عليه.

سبق من رواية البخاري من طرقٍ عن عبيد الله بن عمر العُمَري، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة برقم (٣٦٩). وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة ـــ باب خيار الناس (١٩٥٨/٤) ــ رقم (٢٥٧٦) من طرقي عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا:

الأول: عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب.

الثاني: عن جرير، عن عُمَارة، عن أبى زُرعة.

الثالث: عن المغيرة بن عبد الرحمن الحِزامي، عن أبي الزُّناد، عن الأعرج. ولفظه: «تجدون النَّاسَ معادن، فخيارُهم في الجاهليةِ خيارُهم في الإسلام إذا فَقُهُوا».

«يَا عَلِيُّ! يَدْخُلُ النَّارَ فيك رَجُلَانِ، مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، ومُبْغِضٌ مُفْرِطٌ، كلاهما في النَّار»(١).

(١) لم أقف عليه بهذا اللفظ مرفوعًا عند ابن منيع وأبي يعلى.

وإنما هو عندهما موقوفٌ على علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد بن منيع في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٤/ ٢٥٠، ٢٥١) \_رقم (٣٩٣٩، ٣٩٤٠، ٣٩٤١) من ثلاثة طرق:

الأول: عن ابن أبي ليلى، عن أحيه عيسى، عن أبيه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عليِّ رضي الله

عنه.

وفيه ابن أبي ليلى سيِّىء الحفظ جدًّا، تقدَّم برقم (١١٩). وبقية رجاله ثقات، مضوا.

الثاني: عن هلال بن حبَّاب، عن عون بن أبسي جُحيفة، عن أبيه، عن عليٌّ رضي الله عنه.

هلال بن خبّاب [وقع في «المطالب»: حباب، بالمهملة] وثقه الإمام أحمد، وابن معين، ومحمد بن عبد الله بن عمار، والمفضّل الغلابي. ولكنه اختلط قبل موته. قال في «التقريب» (ص ١٠٢٦): «صدوق تغيّر بأخرة». وعون (ثقة) كما في «التقريب» (ص ٧٥٨). وأبوه، أبو جُحيفة صحابي معروف، اسمه وهب بن عبد الله السّوائي، مشهور بكنيته، صحب عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال البوصيري في «مختصر زوائد العشرة» (٩/ ١٨٩): «رواه أحمد بن منيع، ورواته ثقات». اهـ. وهو كما قال.

الثالث: عن هلال، عن زاذان، عن عليِّ رضي الله عنه؛ ولفظه: «هلك فيَّ رجلان، محبُّ غالِ، ومبْغضٌ غالِ». وفي بعضها: «ومبغضٌ مُفترٍ». هلال تقدَّم آنفًا، وزاذان، هو أبو عمر الكندي، مضى برقم (٨٧) أنه ثقة.

• والرُّواية الموقوفة على عليٌّ رضي الله عنه رواها عنه كذلك جماعة، منهم:

١ \_ أبو البَخْتري سعيد بن فيروز، وهو ثقة ثبت فيه تشيَّع قليل، كثير الإرسال. «التقريب»
 (ص ٣٨٦).

أخرجه الآجريُّ في «الشريعة» (٧٥٣٣/) \_ رقم (٢٠٣٤)، وعلي بن الجعد في «الجعديات» (١/٥٥) \_ رقم (١٢٦)، وأبو بكر الخلال في «السُّنَّة» (١/٥٠) \_ رقم (٩٨٦)، وأبو بكر الخلال في «السُّنَّة» (١/٥٠) \_ رقم (٩٨٦) \_ رقم (٣٦٣) \_ رقم (٣٦٧) ؛ جميعهم من طرقِ عن شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عنه، عن عليِّ رضي الله عنه.

\_ وَسَنَدُهُ مُنْقَطِعٌ، أبو البختري لم يسمع عليًّا رضي الله عنه. تقدَّم الإِشارة إلى ذلك عند حديث رقم (١٠٩).

\_ وأخرجه الخلال في "السُّنَة" (٣/ ٤٩٦) \_ رقم (٧٩٠)، وابن الأعرابي في "معجمه" (٢/ ٧٦٧) \_ رقم (١٥٥١) من طريق الأعمش، عن عمرو بن مرة، بمثل الإسناد السابق، وعبد الله بن أحمد في "زوائد الفضائل" (١/ ٧١/ ) \_ رقم (٢/ ٢٧٢) \_ رقم (١١٤٧) من طريق الحسن بن صالح وجعفر الأحمر، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، وعطاء اختلط بأخرة.

## ٢ - أبو مريم قيس المدائني، وهو مختلفٌ فيه:

أحرب أحمد في «فضائل الصحابة» (٢/ ٥٧١) \_ رقم (٩٦٤)، وابنه عبد الله في «السُّنَة» (٢/ ٥٧١) \_ رقم (١٣٣٩) من طريق وكيع، عن نُعيْم بن حكيم، عنه به.

وفيه أبو مريم، وهو قيس المدانني، مختلف فيه، فقد ذكره ابن حبَّان في «ثقات التابعين» (٥/ ٣١٤). وقال النسائي: «أبو مريم قيس الحنفي ثقة». بينما قال الدَّارقطنيُّ وتبعه ابن حجر: «مجهول». انظر: «الميزان» (٧/ ٤٢٦)، و «التهذيب» (٢٠٨/١٢)، و «التقريب» (ص ٨٠٦).

٣ أبو السّوار حسّان بن حُرَيْث، وهو ثقة. «التقريب» (ص ١١٥٧).

أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٤٧٦/٢) ــ رقم (٩٨٣)، وعبد الله بن أحمد في «السُّنَّة» (١٣٣٨/٢) من طريق وكيع، عن شعبة، عن أبـي التَّيَّاح، عنه به.

قال الألباني في «ظلال الجنة» (٢/ ٤٧٦): «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

٤ ــ أبو حِيرة شِيحَة بن عبد الله الضَّبعي، وهو موثَّق. «ثقات ابن حبان» (٤/ ٣٧٢):

أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنَّة» (٤٧٦/٢) ــ رقم (٩٨٤) من طريق وكيع، عن حماد بن أبي نجيح، عن أبي التَّيَّاح، عنه به. قال الألباني في "ظلال الجنة»: "إسناده حسن».

• تنبيه: هكذا وقع في «السُّنَّة» (أبو حيرة) بالتحتانية، وهو كذلك في «فتح الباب في الكُنى والألقاب» لابن منده (ص ٧٤)، و «المقتنى في والألقاب» لابن منده (ص ١٦٧). بينما هو في «الأسماء والكنى» للإمام أحمد (ص ٧٤)، و «المقتنى في سرد الكنى» للذهبسي (١/١٦٧)، و «التعديل» الكبير» للبخاري (٤/ ٢٦٥)، و «المجرح والتعديل» (٤/ ٣٨٩)؛ (أبو حِبرة) بالمهملة المكسورة، ثم موحدة ساكنة.

## عائشة بنت بجدان، وهي غير معروفة:

أخرجه ابن أبي عاصم في السُّنَّة (٢/ ٤٧٧) ـ رقم (٩٨٧) من طريق خلاد بن يحيى، عن حسين ابن عقيل، عنها به.

وعائشة بنت بجدان لا تُعرف.

وأما رواية أبى يعلى عن عليّ رضي الله عنه يرفعه إلى النّبيّ ﷺ:

فهي بلفظ: "فيك مثلٌ من عيسى، أبغضته اليهود حتى بهتوا أُمَّه، وأحبَّته النَّصارى حتى أنزلوه بالمنزلة التي ليس به». قال: ثم قال عليٍّ: "يهلك فيَّ رجلانِ: محبٌّ مُطْرٍ يُفْرط لي بما ليس فيَّ، ومُبْغِضٌ مُفْترٍ يحمله شنآني على أن يبهتني "وهو الموقوف الذي أشرت إليه في صدر التخريج \_ .

\_ أخرجها أبو يعلى في «مسنده» (٢٠٦/١) \_ رقم (٥٣٤)، من طريق الحكم بن عبد الملك، عن الحارث بن حَصِيرة، عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجد رضي الله عنه مرفوعًا إلى النَّبِيِّ عَلَى المحارث بن حَصِيرة،

وهو بهذا الإسناد ضعيفٌ.

الحكم بن عبد الملك، هو القرشيّ البصريّ (ضعيف)، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ =

= ضعّفه ابن معين، وابن خراش، والنسائي، وابن حبّان، ويعقوب بن شيبة، والبزار، والذهبي، وابن حجر. قال أبو داود: منكر الحديث

وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث جدًّا، وليس بقوي في الحديث. ووثَّقه العجليِّ؛ فأغْرَبُ أ انظر: «التهذيب» (٢/ ٣٨٧)، و «سؤالات الآجرِّيِّ» (١/ ٣٧٠)، و «الجرح والتعديل» (٣/ ١٣٢)، و «الميزان، (٢/ ٣٤٢)، و «الكاشف» (١/ ٣٤٤)، و «التقريب» (ص ٢٦٣).

والحارث بن حَصيرة \_ بفتح المهملة، وكسر المهملة بعدها \_ ، هو الأزديّ الكوفيّ، أخرج له النسائي في «الخصائص»، والبخاري في «الأدب». وهو غالٍ في التَّشيَّع كما قال الدَّارقطنيُّ. وتُقه ابن معين، والنسائي، وابن حبَّان، والعجلي، وابن نُمير، وضعَّفه ابن عدي، والعُقيلي، ووهَّاه السعدي، قال أبو داود: شيعيّ صدوق. واعتمد الحافظ في «التقريب» كلام أبي داود وزاد: «يُخطىء». انظر: «التهذيب» (١٢٨/٢)، و «التقريب» (ص ٢١٠).

وأبو صادق، هو الأزدي الكوفي. يُقال اسمه: مسلم بن يزيد، وقيل: عبد الله بن ناجذ، أخرج له ابن ماجه والنسائي في «الخصائص». قال أبو حاتم: مستقيم الحديث. ووثَّقه الفسوي، وابن حبَّان. قال الحافظ: «صدوق، وحديثه عن عليٌّ مرسل».

وربيعة بن ناجد \_ وفي بعض المصادر (ناجذ) بالمعجمة \_ هو الأسدي الأزدي الكوفي، أخرج له ابن ماجه والنسائي في «الخصائص». قال الذهبي في «المغني» (١/ ٣٥٠): «فيه جهالة». وقال في «الميزان» (٣/ ٧٠): «لا يكاد يُعرف». وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٨١)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٧٣) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً. ووثقه ابن حبّان، والعجلي، وابن حجر. انظر: «الثقات» (٤/ ٢٢٩)، و «تاريخ الثقات» (ص ١٥٩)، و «التقريب» (ص ٣٢٣). قال ابن الجوزي في «العلل» (١/ ٢٢٧): «هذا حديث لا يصحم. .. ». ثم ساق أقوال أئمة الجرح والتعديل في الحكم بن عبد الملك، وغيره.

• فائدة: قال صديق حسن خان في كتابه «الدين الخالص» (٣/ ٣١٤) تعليقًا على الجديث:

«قلتُ: مصداق من أبغضه في هذه الأُمة فرقة الخوارج والنواصب، ففيهم شبه اليهود، وقد مرقوا من الدين كما مرق اليهود من العمل بدينهم. ومصداق من أحبَّه بالإفراط طائفة الرافضة، ففيهم شبه النصارى، لاسيما (النُّصيرية) منهم، فإنهم يقولون بألوهيته رضي الله عنه كما قالت النصارى: إنَّ المسيح ولد الله؛ فهاتان الفرقتان هالكتان بنصُّ هذا الخبر والأثر».

#### • والحديث أخرجه:

عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (١/ ١٦٠)، وكذا في «زوائد الفضائل» (٢/ ١٣٩) ـ رقم (١٠٨٧)، و «السُّنَّة» (٢/ ٥٤٣) ـ رقم (١٢٦٣) ، والبخماري في «التماريخ الكبيم» (٢/ ١٠٨٧)، وابن أبي عاصم في «السُنَّة» (٢/ ٤٨٤) ـ رقم (١٠٠٤)، والنسائي في «الخصائص» رقم =

اللَّبَيُّ ﷺ ولِلطَّبَرَانِيِّ (٢) من حديثِ الحجَّاجِ بنِ تَميمٍ، عن ميمون بنِ مِهْران، عن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: كنتُ عند النَّبِيِّ ﷺ وعنده عليٍّ، فقال النَّبِيُ ﷺ:

«يَا عليُّ! سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَنْتَحِلُونَ حُبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، لهم نِبْزٌ، يُسَمُّونَ بِالرَّافِضَةِ، فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ (٣).

= (١٠٠)، وهو في «الكبرى» له (٥/ ١٣٧) ــ رقم (٨٤٨٨)، والآجرَّيُّ في «الشريعة» (٥/ ٢٥٣١) ــ رقم (١٠٠٢)، والحاكم في «مستدركه» (٣/ ١٣٢) ــ رقم (٤٦٢٢) وصحَّحه وتعقَّبه الذَّهبيُّ. وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٧٦٥ ــ ٧٦٦) ــ رقم (١٥٥٠)، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ٢٢٧) ــ رقم (٣٥٧)؛ كلُهم من طرقٍ عن الحكَمَ بن عبد الملك بهذا الإسناد.

(١) هذا الحديث سقط من (ز، ك، ل، هـ).

(۲) في «المعجم الكبير» (۲۲/۱۲) \_ رقم (۱۲۹۹۷، ۱۲۹۹۸) من طريق عمران بن زيد
 ويوسف بن عدي، كلاهما عن الحجَّاج بن تميم به.

(٣) إسنادُهُ ضعيفٌ، لأَجْلِ الحجَّاجِ بنِ تميم.

وهو الجَزريّ، ويُقال: الواسطيّ، انفرد ابن ماجه بإخراج حديثه من الستة؛ ضعَّفه النسائيّ، والأُزديّ، والعُقيليّ، وابن عدي، وابن حجر. انظر: «التهذيب» (١٨٣/٢). و «التقريب» (ص ٢٢٢). وقال الذهبي في ترجمته من «الميزان» (٢/ ٢٠٠): «وأحاديثه تدلُّ على أنه واوٍ». وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٦/ ٢٠٤)!.

وفيه أيضًا عمران بن زيد التغلبي، أبو يحيى المُلائيّ. قال ابن معين: ليس يحتجّ بحديثه.

وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وليس بالقوي، ولذا قال الحافظ في "التقريب» (ص ٧٥٠): «ليِّن». وقد ذكره ابن حبَّان في «الثقات» (٧٤٤/). وقد تابعه يوسف بن عدي التَّيمي مولاهم، وهو ثقة كما في «التقريب» (ص ١٩٤٤). وله متابعٌ ثانٍ سيأتي عند الفُطيعي. قال الهيثمي في «المجمع» (١٠/ ٢٢): «ورجاله وُثُقُوا وفي بعضهم خلاف».

### • والحديث أخرجه:

ابن أبي عاصم في «السُّنَة» (٢/ ٤٧٥) \_ رقم (٩٨١)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤/ ٤٥٩) \_ رقم (٢٥٨٦)، والبزار في «مسنده» (٤/ ٢٩٣ \_ كشف» \_ رقم (٢٧٧٧)، والقُطيعي في «زوائد فضائل الصحابة» (١/ ٤٤٠) \_ رقم (٢٠٢)، وعبد بن حُميد كما في «المنتخب» (ص ٢٣٢) \_ رقم (٦٩٨)، والمُقيليّ في والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (ص ٣١٣) \_ رقم (١٠٤٨)، والمُقيليّ في «الضعفاء» (١/ ٤٨٥)، والبيهقي في «دلائل الضعفاء» (١/ ٤٨٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» (٤/ ٥٨) وضعّفه، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٢٧٦ \_ ٣٢٧) \_ رقم (١٥٤٣، ١٥٤٤)، =

= وابنُ الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٧٥)؛ جميعهم من طريق عمران بن زيد، عن الحجَّاج بن تميم به، بألفاظ متقاربة. وأخرجه القُطيعي في (١/ ٤١٧) ــ رقم (٦٥١) من طريق عمران بن دَاوَر القطَّان، عن الحجَّاج به. وهي متابعة لعمران بن زيد؛ وابن دَاوَر (صدوق)، تقدَّم برقم (٢٦٧).

• والحديث مروي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسند واه:

رواه يحيى بن المتوكل، عن كثير النَّواء، عن إبراهيم بن حسن بن حسن بن علي بن أبـي طالب، عن أبيه، عن جدَّه، عنه رضي الله عنه.

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد المسند» (١٠٣/١)، وكذا في «السُّنَة» (٢/٢٤٥) – رقم (١٢٦٨، ١٢٦٨، ١٢٧٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنَة» (٢/٤٧٤) – رقم (٩٧٨)، والبزار في «مسنده» (٣/٣٨ – كشف) – رقم (٢٧٧٦)، وابن عدي في «الكامل» (٧/٤٢٤) في ترجمة يحيى بن المتوكل، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/٢٧٩)، والآجرَّئُ في «كتاب الشريعة» (٥/١٥١) – رقم (٢٠١٠)، والبيهقي في «الدلائل» (٢/٤٤٥)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/٤٢٧) – رقم (١٥٤٦، ١٥٤٥) – رقم (١٥٤١) –

١٥٤٧) [ووقع عنده: إبراهيم بن الحسن بن الحسين]، وابن الجوزي في «العلل» المتناهية» (١٦٣/١) – رقم (٢٥٢)؛ كلُّهم بالإسناد المتقدِّم: قال البيهقي: «تفرُّد به النواء، وكان من الشَّيعة».

قال ابن الجوزي: الهذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ .

«يحيى بن المتوكل، قال فيه أحمد بن حنبل: هو واهي الحديث. وقال ابن معين: ليس بشيء، وكثير النواء ضعَّفه. وقال ابن عدي: كان غاليًا في التَّشيُّع مفرطًا فيه». اهـ.

وقال الذهبي في «تلخيص العلل» برقم (١٠٠): «كثير ضعيف، ويحيى واهٍ».

\_ وأخرجه ابن حبَّان في «المجروحين» (١٢٢/٢) في ترجمة عيسى بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، عن آبائه، عن أجداده مرفوعًا. قال ابن حبَّان: «يروي عن آبائه أشياء موضوعة، لا يحلُّ». وتقدَّم الكلام على هذا الإسناد تفصيلاً برقم (٣١٧).

• ويُروى من حديث فاطمة الزَّهراء رضي الله عنها بسند فيه متَّهم بالكذب:

أخرجه أبو يعلى في «المسند» (١١٦/١٢) \_ رقم (١٧٤٩)، والآجرَّيُّ في «الشريعة» (١٥١٠) \_ رقم (٢٠٠٧)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٩٥٠) في ترجمة أبي الجَحَّاف. والخطيب البعدادي في «الموضح» (٢/ ٤٣٠)، وابن الأعرابي في «معجمه» (٢/ ٧٦٥) \_ رقم (١٥٤٩)، وابن عساكر في «التاريخ» (٤٢) ٢٣٤) في ترجمة عليَّ رضي الله عنه، وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١/ ١٦٥) \_ رقم (٢٥٥)؛ كلُّهم من طريق تكيد بن سليمان، عن أبي الجحَّاف داود بن أبي عوف، عن محمد بن عمرو الهاشمي، عن زينب بنت علي، عن فاطمة بنت رسول الله ﷺ \_ رضي الله عنها.

قال ابن الجوزي في «العلل»: «هذا حديث لا يصحُّ عن رسول الله ﷺ. قال أحمد ويحيى بن معين: تليد كذَّاب». اهـ. وتقدَّم الكلام عليه ص ٢٠٩ ٤٢١ ــ وقال يحيى بن سعيد: سمعت زين العابدين علي بن الحُسين ــ رحمه الله ــ وكان أَفْضَلَ هاشمي أَذْرَكْتُهُ يقول:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَحِبُونَا حُبَّ الإِسْلَامِ، فَمَا بَرِحَ بِنَا حُبُّكُمْ حَتَّى صَارَ عَلَيْنَا عَارًا ﴾ (١).

وفيه أيضًا أبو الجَحَّاف، تقدَّم الكلام عليه برقم (٣٤٧). قال ابن عدي: ﴿ولابِي الجحَّاف أحاديث غير ما ذكرته، وهو من غالبة أهل التَّشيُّع، وعامة أحاديثه في أهل البيت، ولم أرَ لمن تكلَّم في الرجال فيه كلامًا. وهو عندي ليس بالقوي، ولا ممن يُحتجُّ به في الحديث.

● تنبيه: وقع في إسناد نُسَخِ قأبي يعلى الخطيّة (حدَّثنا ابن إدريس!)، وكذلك في نُسَخِ قالمطالب العالمية الخطيّة المسندة! والصَّواب أنه (أبو إدريس)، وهي كنية تليد بن سليمان المحاربيّ الكذاب، كما نبّه عليه الشيخ إرشاد الحق الأثري في هامش قالعلل المتناهية (١/ ١٦٥)؛ وترتَّب على هذا الخطأ تحسين الشيخ الأعظميّ للحديث!

أقول: وبسبب هذا التصحيف صحَّح الشيخ حسين أسد الحديث في تعليقه على «مسند أبي يعلى». وتبعه سيد كسروي في تعليقه على «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي»، رقم (٩٩٣) فحسَّن الحديث بناءًا على الخطأ الموجود في نسخته (ابن إدريس)؛ والله تعالى أعلم.

### (١) إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٩١٤/٥)، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢١٤/٥) عن عفّان بن مسلم، حدَّثنا حمَّاد بن زيد، أخبرنا يحيى بن سعد قال: قال علي بن الحسين: . . . فذكره.

عفَّان بن مسلم، هو أبو عثمان الصَّفَّار البصريّ (ثقة ثبت)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ١٨١). وحمَّاد بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ (ثقتان ثبتان)، تقدَّما غير مرة.

\_ وأخرجه ابن سعد كذلك في (٥/ ٢١٤) من طريق عارم بن الفضل، عن حمَّاد بن زيـد بـه. وعارم، لم أجد له ترجمة. وجهالته لا تضرُّ، فلقد تُوبع. وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (١٣٦/٣٤) من طريق أبي أحمد الغِطْريفي محمد بن أحمد، ثنا أبو خليفة، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبيّ، حمَّاد به.

وأبو أحمد الغِطريفيّ، هو صاحب الجزء المعروف بـ «جزء ابن الغِطريف». قال الخليلي في «الإرشاد» (٧٩٦/٢): «ثقة مكثر». وشيخه أبو خليفة، هو الفضل بن الحُباب الجُمحيّ. قال الذَّهبيُّ في «الميزان» (٥/ ٤٢٥): «كان ثقةً عالمًا». ومثله في «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٢٧٠): «الإمام الثُقة». ولم أجد هذا الخبر في «جزئه» الذي أشرت إليه وهو مطبوع، فقد روى عن أبي خليفة ثمانية وأربعين حديثًا وأثرًا ليس هذا منها.

٢٢٢ \_ وقال أبو معاوية، وأبو خالد، وغيرهما، عن يحيى بن سعيد \_ أيضًا \_ سمعتُهُ يقول:

«يَا أَهلَ العِرَاقِ! أَحِبُّونَا بِحُبِّ الإِسْلامِ، فَوَاللَّه مَا زَالَ حُبُّكُمْ بِنَا حَتَّى صَارَ سَنَةً

= وعبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبيّ، من شيوخ البخاري في «الصحيح» (ثقة) كما في «التقريب» (ص ٥٢٣).

\_ وأخرجه ابن عساكر في «التاريخ» من طريقين: الأول: عن سليمان بن حرب (٤١/ ٣٩٢). والثاني: عن مصعب بن عبد الله الزبيري (٤١/ ٣٧٤)؛ كلاهما عن حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد به . (١) إسنادُهُ حسنٌ .

روایة أبي معاویة عن یحینی بن سعید:

أخرجها ابن عساكر في «التاريخ» (٢٤١/ ٣٩٢) من طريق سويد بن سعيد، عن أبي معاوية محمد بن خازم [ووقع في المطبوع: (حازم) بالمهملة، والتصويب من مصادر ترجمته] الضّرير، عنه به.

سويد بن سعيد، هو الحَدَثاني أحد رواة الموطأ (صدوق)؛ تقدَّم. وأبو معاوية، هو الضرير، مشهور بكنيته، اسمه محمد بن خازم (ثقة)؛ تقدَّم.

ورواية أبى خالد عن يحيى بن سعيد:

أخرجها ابن عساكر في «التاريخ» (٢١/ ٣٩١)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨/ ١٤٨١) \_ رقم (٢٦٨٢) من طريق أبي سعيد الأشجّ، عن أبي خالد به عنه.

أبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي (ثقة)، روى له الجماعة. «التقريب» (ص ٥١١).

وأبو حالد، هو سليمان بن حيّان الأزدي، أبو خالد الأحمر الكوفي، أخرج له الجماعة، وثّقه ابن معين، وابن المديني، وابن سعد، وأبو هاشم الرفاعي. «التهذيب» (١٦٣/٤). قال الحافظ: «صدوق يُخطىء». «التقريب» (ص ٤٠٦).

\_ وأخرجه أبو نُعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ١٣٧) من طريق سَعْدان بن يزيد، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا خلف بن حوشب، عن عليّ بن الحسين قال: «يا معشر أهل العراق! أحبُّونا حبَّ الإسلام، ولا ترفعونا فوق حقِّنا».

سَعْدان بن يزيد، قال فيه أبو حاتم، وابنه عبد الرحمن: (صدوق). «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٩٠). وشجاع بن الوليد، هو ابن قيس الشّكوني أبو بدر الكوفي، من شيوخ الإمام أحمد، أخرج له الجماعة، وروى عنه أحمد في «المسند» ثلاثة عشر حديثًا. «معجم شيوخ الإمام أحمد» (ص ٢٠٦). قال الحافظ: اصدوق، ورع له أوهام». «التقريب» (ص ٤٣٢).

٢٢٣ \_ وقال الثَّوريُّ ، عن عبيد الله بن مَوْهب:

جاء قومٌ إلى زين العابدين فأثنوا عليه، فقال: «مَا أَجْرَأَكُمْ، أَوْ مَا (١) أَكْذَبَكُمْ [ح/٧/ أَ] عَلَى اللَّهِ، نَحْنُ مِنْ صَالِحِي قَوْمِنَا، فَحَسْبُنَا أَنْ نَكُونَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِنَا، فَحَسْبُنَا أَنْ نَكُونَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِنَا، فَحَسْبُنَا أَنْ نَكُونَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِنَا» (٢).

٤٢٤ \_ وفي «جزء محمَّد بن عاصم» قال: ثنا شَبَابَة، عن الفُضَيْل بن مرزوق
 قال:

سألتُ عمر بن عليّ، وزين العابدين وعمِّي جَعْفَرًا قلتُ: «هل<sup>(٣)</sup> فيكم إنسانٌ من أهْلِ البيتِ مُفْتَرَضةً طَاعَتُهُ؟». فقالوا: «لا والله، مَنْ قَالَ هذا فِينا فهو كَذَّابُ» (أَ<sup>عُ)</sup>.

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٥/ ٢١٤) من طريق قُبَيْصة بن عقبة، أخبرنا سفيان، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: جاء نفرٌ إلى عليَّ بن الحسين فأثنوا عليه فقال: . . . فذكره.

وفيه عبيد الله بن عبد الرحمن بن مَوْهب، تقدَّم برقم (٣٢٠) أنه لم يُوثَّقه سوى ابن حبان، وقد قال فيه الحافظ: (مقبول) ــ يعني عند المتابعة ــ ، وقد تابعه يحيى بن سعيد، وخلف بن حوشب كما مضى قريبًا. أما قُبيْصة، فتقدَّم عند رقم (٣٠٥) (ص ٥٧٠) أنه (صدوق ربما خالف)، وهو من رجال الشيخين. وسفيان، هو الثوري، تقدَّم مرارًا.

\_ وأخرجه ابن عساكر في ﴿التاريخِ ﴾ (١٤/ ٣٩١) من ثلاثة أوجه:

الأول: عن قُبيصة. والثاني: عن أبي عامر. والثالث: عن أبي أسامة؛ ثلاثتُهم عن سفيان به، لكن عبيد الله بن مَوْهب قال فيه: حدَّثني مولى لعلي بن الحسين... فذكره. وأبو عامر في الطريق الثاني، هو أبو عامر العقدي، اسمه عبد الملك ابن عمرو القيْسي، مشهور بكنيته (ثقة)، تقدَّم. وأبو أسامة في الطريق الثالث، هو حماد بن أسامة بن زيد (ثقة ثبت، ربما دلَّس). «التقريب» (ص ٣٦٧).

و خَلَف بن حَوْشب، هو أبو يزيد الكوفي العابد (ثقة). أخرج له البخاري تعليقًا، والنسائي في «مسند علي». «التقريب» (ص ٢٩٨). وأخرجه أبو بكر الخلاّل في «السُّنَّة» (٣/ ٥٠٠) \_ رقم (٧٩٨)، واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (٨/ ١٤٨١) \_ رقم (٣٦٨٣) من طريق محمد بن بشر، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن علي بن الحسين، لكنهما قالا: «حتى صار علينا شيئًا» بدل «سَبَّة». ومحمد بن بشر، هو أبو عبد الله الكوفي العبدي الحافظ (ثقة حافظ). «التقريب» (ص ٨٢٨).

<sup>(</sup>١) (ما) لم ترد في الأصل، وأثبتناها من بقية النُّسخ.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ حسنٌ.

<sup>(</sup>٣) (هل) سقطت من (م).

<sup>(</sup>٤) إسنادُهُ حسنٌ.

= أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٩٢/٤١) من طريق محمد بن عاصم بهذا الإسناد. والمزِّي في «تهذيب الكمال» (٣٩٢/٢٠) في ترجمة زين العابدين؛ من طريق محمد بن عاصم به. وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٥/٤٢٤) في ترجمة عمر بن علي بن الحسين، قال: أخبرنا شَبَابَة بن سوَّار، بهذا الإسناد. وقد مضى رجاله برقم (١٣٨).

\_ وأورده المِزِّيِّ في ترجمة عمر بن علي بن الحسين (٢١/ ٤٤٦) من طريق أبسي بكر بن أبى خيثمة.

• تنبيه: جاءت الرّواية بهذا اللفظ محرّفة في سائر النّسخ (ح، م، ز، ك، ل، هـ): «سألتُ عمرَ بن عليّ، وزين العابدين، وعمّي جعفرًا...!». وهو غلط! فقد جاءت الرّواية الصّحيحة في «تاريخ أبن عساكر» كما يلى: «سألتُ عمر بن علي وحسين بن علي عمّي جعفرِ بنِ محمدٍ»؛ وبيان ذلك كالتالي:

فإنَّ عمر بن علي الذي سأله الفضيل بن مرزوق، هو عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقَّب بـ (عمر بن علي الأصغر). وهو كما في «التقريب» (صدوق فاضل). انظر: (ص ٧٢٥). وحسين بن علي، هو ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، الملقَّب بـ (حسين الأصغر). وهو كما في «التقريب» (صدوق مقل). انظر: (ص ٧٤٨). فهما على هذا ابنا علي بن الحسين (زين العابدين)، وهما بالتالي عمَّيْ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب الملقَّب بـ (الصادق).

ويتلخَّص من هذا أنه وقع سَقط في جميع نُسَخِ الكتاب، ولعل أصل العبارة:

«سألتُ عمر بن علي [وسقط: والحسين بن عليَ ابني] زين العابدين وعمَّيْ جعفر. . . ¢ إلخ.

ومنشأ هذا الغلط \_ فيما يظهر \_ أنَّ النُّساخَ ظنوا المراد من (عمر بن علي): (عمر بن علي بن أبي طالب \_ أبي طالب \_ الأكبر). وظنوا كذلك أنَّ (الحسين بن علي): (هو الحسين بن علي بن أبي طالب \_ الأكبر)؛ فوقع عندهم الوَهْم.

ويؤكد ما ذكرتُ أنَّ الرُّواية التي ساقها ابن عساكر طويلةٌ، سأل فيها الفُضيل بن مرزوق شيخه عمر بن علي بن الحسين أسئلة أخرى عما يزعمه الرَّافضة مِن أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أوصى إلى علي ا وأنَّ عليًا أوصى إلى الحسن! وأنَّ الحسن! وأنَّ الحسن! وأنَّ الحسن! وأنَّ الحسن أوصى إلى ابنه محمد بن علي! [يعني أخاه الباقر]، فلو كان المراد عمر بن علي الأكبر لما صحّ أنْ ترد عليه هذه الأسئلة؛ والله تعالى أعلم.

ويروى هذا الكلام عن علي بن الحسين زين العابدين \_ رحمه الله تعالى \_ :

أخرجه اللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (١٤٨١/٨) ــ رقم (٢٦٨٤) من طريق شريك، عن جابر، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه قال: «من زعم منّا أهل البيت أو غيره أنَّ طاعته مفترضة على العباد فقد كذب علينا، ونحن منه براء؛ فاحذر ذلك، إلَّا لرسول الله ﷺ، ولاَّ ولي الأمر من بعده،

وسَنَكُهُ ضعيفٌ، فيه جابر الجُعْفيّ ضعيف رافضيّ، تقدَّم الكلام عنه. وشريك النَّخْعي (صدوق كثير 😑

٤٢٥ \_ وقد تقدَّم في الباب الثَّاني قولُ الحسنِ بن الحسن بنِ عليَّ بنِ أبي طالبِ لرجِّل ممَّن يَغْلُو فيهم:

«وَيْحَكُمْ! أَحِبُونا للَّه، فَإِنْ أَطَعْنَا اللَّهَ فَأَحِبُونَا، وَإِنْ عَصَيْنَاه فَأَبْغِضُونَا، قُولُوا فِينا الْحَقَّ فَإِنَّهُ أَبْلَغ فِيما تريدون، ونحن نَرْضَى به عنكم (١)»(٢).

<sup>=</sup> الخطأ)، وهو مدلِّس وقد عنعنه، تقدَّم غير مرة.

ـــ وأخرج اللالكائي أيضًا (٨/ ١٤٨٥) ــ رقم (٢٦٩٥) عن مصعبِ قال: قيل لعمر بن علي بن حسين: هل فيكم أهل البيت إنسان مفترض طاعته؟ قال: ﴿لا والله! ما هذا فينا، ومن قال هذا فهو كذَّاب!» وذكرت له الوصية، فقال: ﴿والله لمات أبي وما أوصى بحرفين، قاتلهم الله إن كانوا ليأكلون بنا!».

وجاء نحوه عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال:

أ. . . ثم كنًا ذُرِّيَّة رسول الله ﷺ، وما فينا إمام مفترضة طاعته، والله ما ادَّعى علي بن الحسين، ولا أحدٌ منزلة عليً . . . ، إلخ كلامه، كما نقله عنه الحميري صاحب «شرح رسالة الحور العين»، واستفدتُه من كتاب «الإمام زيد بن علي المُفترى عليه» لشريف الشيخ صالح الخطيب (ص ١٤١).

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل (عنكم)، وفي بقية النُّسخ (منكم).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن.

تقدم في الباب الثاني برقم (١٣٨).

## رابعها:

الدِّمشقي، أخبرني غير واحد، منهم أبو عبد الرَّحمن بن محمد أنَّ أبا الحسن الدِّمشقي، أخبرهم عن الشَّرف أبي محمد عيسى بن عبد الرَّحمن، أنا الحافظ الضِّياء أبو عبد الله المقدسيُّ، أنا أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي السُّلَميُّ قراءةً عليه، ثنا أبو بكر يحيى الغزال لفظًا، سمعتُ أبا الفضل حمدًا يقول:

(ح) وأخبرتني عاليًا أُمُّ محمَّدِ ابنة أبي حفص الحَمَوِيِّ، عن أبي حفص بن الحسن المِزِّيِّ وجماعة، أنا أبو الحسن علي بن أحمد الحَنْبَليُّ مشافهة، أنا أبو الحدَّاد قالا:

أنا أبو نُعَيْم أحمد بن عبد الله، ثنا القاضي أبو الحسن علي بن محمَّد القزوينيُّ إملاءً ببغداد، حدَّثني محمَّد بن أحمد [ح٨٧/ب] بن عبد الله بن قضاعة، حدَّثني القاسم بن العلاء الهمدانيُّ، حدَّثني الحسن بن علي بن علي الرِّضا بن موسى الكاظم بن جَعْفَر الصَّادق بن محمَّد الباقر بن زين العابدين (١) علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ حدَّثني أبي عليُّ، حدَّثني أبي محمَّد، حدَّثني أبي عليُّ، حدَّثني أبي محمَّد، حدَّثني أبي عليُّ، حدَّثني أبي عليُّ، حدَّثني أبي محمَّد، حدَّثني أبي عليُّ، حدَّثني أبي عليُّ، أبي طالبِ رضي الله عنه، حدَّثني أبي عليُّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه، أن رسولَ الله عنه، حدَّثني أبي عليُّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه، أن رسولَ الله عنه، الله عنه، حدَّثني أبي عليُّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه، أن رسولَ الله عنه، عليُّ بن أبي طالبِ رضي الله عنه،

«قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ مُدْمِنَ الخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنِ»(٢)

<sup>(</sup>١) في ( م )، و (هـ): (زين العابدين بن علي بن الحسين. . . )، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) إسنادُهُ ضعيفٌ، فيه مجاهيلٌ، والمَثْنُ له شواهد.

أخرجه أبو نُعيْم في «حلية الأولياء» (٢٠٣/٣ ـ ٢٠٤) من طريق القاضي أبي الحسن علي بن
 محمد القزويني بهذا الإسناد.

علي بن محمد القزويني، ومحمد بن أحمد بن قضاعة، والقاسم بن العلاء؛ ثلاثتُهم لم أجد لهم ترجمة.

وأمّا الحسن بن علي بن محمد بن علي الرّضا، فهو أبو محمد العسكري. مات سنة (٢٦٠هـ)؛ قال فيه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢١٦/٢): «ليس بشيء». وأشار الحافظ في «لسان الميزان» (٢/ ٢٧٩) إلى تضعيف ابن الجوزي له ولم يتعقّبه بشيء. وذكره الخطيب في «التاريخ» (٧/ ٣٦٦) ولم يذكر فيه شيئًا.

وأبوه، هو على بن محمد بن على الرّضا بن موسى الكاظم، أبو الحسن العسكري، ذكره الخطيب في «التاريخ» (١٢/ ٥٦) ولم يذكر فيه شيئًا. وأبوه المذكور، هو محمد بن على الرّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق، أبو جعفر، ذكره الخطيب في «التاريخ» (٣/ ١٤) ولم يذكر فيه شيئًا.

وعلي الرِّضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر، انفرد ابن ماجه بإخراج حديثه. قال فيه الحافظ في «التقريب» (ص ٧٠٥): «صدوق، والخلل ممن روى عنه». وموسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسين زين العابدين، أخرج له الترمذي وابن ماجه. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٩٧٩): «صدوق عابد».

وجعفر الصادق بن محمد الباقر، أبو عبد الله الهاشمي (صدوق) أخرج له الستة عدا البخاري، وروى له في «الأدب»، تقدَّم مرارًا. ومحمد الباقر، وأبوه علي بن الحسين زين العابدين، (ثقتان)، تقدَّما غير مرة.

وقد تكلَّم في إسناده الحافظ ابن حجر، وتبعه المصنَّف. قال ابن حجر: «وهذا المتن بالسند المذكور إلى علي بن موسى، أخرجه أبو نُعيم في «الحلية» بسندٍ له، فيه مَنْ لا يُعرف حاله إلى الحسن العسكري». انظر: «لسان الميزان» (١/ ٣١٥)، وقد أورده في ترجمةً أحمد بن عبد الله الشَّيعي بلفظه وإسناده.

وأمَّا تضعيف المصنَّف له، فقد قال ابن فهد المكي: "وقد تكلَّم الحافظ السَّخَاويُّ على تسلسل الحديث، ونَفَى عنه الصَّحة، وقال: في المتن مقال»، نقله عن ابن فهد الأيوبيُّ في كتابه "المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة" (ص ١٩٩).

والحدیث یُروی عن أبی هریرة وابن عبّاس، وعبد الله بن عمرو، وجابر بن عبد الله رضی الله عنه:

### أمّا حديث أبى هريرة رضى الله عنه:

فأخرجه ابن أبـي شيبة في «مصنَّفه» (٩٦/٥) ــ رقم (٢٤٠٦٠)، ومن طريقه ابنُ ماجه في كتاب الأشربة ــ باب مدمن الخمر (٢/ ١١٢٠) ــ رقم (٣٣٧٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٢٩) في = = ترجمة محمد بن عبد الله، وأبو الشيخ في «طبقات المحدِّثين بأصبهان» (١٨١/٢) في ترجمة ابن الأصبهاني، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٣٥) في ترجمة ابن الأصبهاني، ومن طريقه ابنُ الجوزيُّ في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٧١) \_ رقم (١١١٧)، والدَّارقطنيُّ في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» (٥/ ٣٤٩) \_ رقم (٢٧١٧)؛ كلُهم من طريق محمد بن سليمان بن الأصبهاني، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النَّبيُ عَيْنِ

قلتُ: هذا الحديث أخطأ فيه محمد بن سليمان بن الأصبهاني، وهو مضطرب الحديث كما قال ابن عدي . عدي في «الكامل» (٦/ ٢٢٣٥)، تفرَّد به فجعله عن أبى هريرة كما صرَّح ابن عدي .

ولذا خالفه سليمان بن بلال النَّيميّ وهو ثقة كما في «التقريب» (ص ٤٠٥)، فرواه عن سهيل، عن محمد بن عبد الله، عن أبيه، عن النَّبيّ ﷺ، ولم يذكر أبا هريرة؛ أخرجه البخاري في «التاريخ» (١٧٩/١) في ترجمة محمد بن عبد الله ـ من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أخيه أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال به

\_ والبيهقي في الشعب الإيمان؟ (٥/ ١٢) \_ رقم (٥٩٩٧) من طريق ابن أبسي مريم، عن سليمان بن بلال به؛ لكنه قال: عن محمد بن عبيد الله. ومحمد بن عبد الله لم يذكر فيه البخاري جرحًا ولا تعديلًا.

ولذا قال البخاري عن رواية ابن الأصبهاني: "ولا يصحُّ حديث أبي هريرة في هذا". وقال ابن عدي: «... وهذا الخطأ من ابن الأصبهاني، حيث قال عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ كان هذا الطريق أسهل عليه. وقد رُوي عن سهيل بإسناد آخر مرسلاً». وقال ابن الجوزي: «وهذا لا يصحُّ، تفرَّد به محمد بن سليمان»، ثم ذكر أقوال أثمة الجرح في ابن الأصبهاني، وقال الدَّارقطنيُّ في «الأفراد»: «تفرَّد به محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل».

وأعله في «العلل الواردة في الأحاديث» (١١٤/١٠ ــ ١١٥) بما ذكرتُ من مخالفة سليمان بن بلال لابن الأصبهاني، وقال أيضًا: اوقال حمَّاد بن سلمة: عن عاصم، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عمرو وقحه ابن قوله؛ قاله عنه عبد الله بن عمرو رجَّحه ابن الجوزي في «العلل» (٢٧٢/)، فلقد ساق كلام الدَّارقطنيُّ السابق وعقَّب عليه بقوله: «قلت: وهذا هو الصحيح، والطربق الذي قبله لا يثبت». اهد. ويعني بالذي قبله طربق محمد بن سليمان بن الأصبهاني.

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (١٠٢/٣): «هذا إسناد فيه مقال؛ محمد بن سليمان ضعَّفه النسائي وابن عدي، وقوَّاه ابن حبَّان. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يُحتجّ به؛ وباقي رجال الإسناد ثقات. وقد تقدَّم الكلام على ابن الأصبهاني برقم (١٠٥).

\* \* \*

• وأمَّا حديث ابن عبَّاس رضى الله عنهما فله أربعة طرق:

الأول: عن الحسن بن صالح، عن محمد بن المنكدر قال: حُدَّثت عن ابن عبَّاس قال: قال =

= رسول الله ﷺ: "مدمن الخمر إن مات لقى الله كعابد وثن".

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٢٧٢)، ومن طريقه ابنُ المجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٢/ ٢٧١) ــرقم (١١١٦)، وعبد بن حميد في «مسنده» كما في «منتخبه» (ص ٢٣٤) ــرقم (٧٠٨).

ورجاله ثقات، إلاَّ أنَّ الرَّاوي عن ابن عبَّاس لا يُعرف، وعليه فالإسنادضعيف. قال ابن الجوزي: «الراوي عن ابن عبَّاس مجهول. والحسن بن صالح، قال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات». اهـ. قلتُ: لم أجد كلام ابن حبَّان في «المجروحين» في مظانه، مع أنه وثَّقه كما في «الثقات» له

(٦/ ١٦٤). وذكره البخاري في «الصحيح»، وروى له الباقون. قال الحافظ في «التقريب» (ص ٢٣٩): «ثقة فقيه عابد. رُمِيَ بالنَّشيُّع». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٤): «ورجال أحمد رجال الصحيح إلَّا أنَّ ابن المنكدر قال: حُدُّثت عن ابن عبَّاس».

• ورواه ابن أبى نجيح، عن ابن المنكدر، عن ابن عبَّاس:

رواه عنه عبد الرزاق في «مصنَّف» (٩/ ٢٣٩) ــ رقم (١٧٠٧٠)؛ وابـن أبـي نَجيـح، هـو أبو معشـر (ضعيف الحديث). تقدَّم ضمن تخريج الأثر (٣٠٥).

الثاني: عن إسرائيل، عن تُويْر بن أبي فاختة، عن سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنه يرفعه إلى النَّبيِّ ﷺ أنه قال: «من مات مدمن خمر لقى الله كعابد وثن».

أخرجه ابن أبي حاتم في العلل (٢٦/٢) ــ رقم (١٥٥٣)، والطبراني في الكبير (٢٦/١٦) ــ رقم (١٢٤٢٨).

وإسناده ضعيفٌ جدًّا. فيه ثُويْر بن أبـي فاختة. قال سفيان الثوري: كان من أركان الكذب.

وقال ابن حبَّان: كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في رواياته أشياء كأنها موضوعة! قال النسائي: ليس بثقة. وقال الذهبي: واهِ. انظر: «المجروحين» (١/ ٢٠٥)، و «ضعفاء النسائي» رقم (٩٦)، و «الكاشف» (١/ ٢٨٦).

وضعَّفه ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم الرَّازيان، كما في «الجرح والتعديل» (٢/ ٤٧٢)، وتحرَّف اسمه على الحافظ الهيثمي إلى (يزيد بن أبي فاختة)! ولذا قال في «المجمع» (٥/ ٧٤): «وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه؛ وبقية رجاله ثقات».

\* \* \*

الثالث: عن إسرائيل، وَالمعلَّى بن هلال، كلاهما عن حكيم بن جُبير، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عبَّاس مرفوعًا: «من لقي الله مدمن خمر كان كعابد وثن».

أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٦ / ٢٦) \_رقم (١٥٥٣)، وأبو نُعيم في احلية الأولياء» (٩ / ٢٥٣) عن إسرائيل، والدَّارقطنيُّ في الغرائب والأفراد» كما في الطرافه (٣/ ١٦٤) \_رقم (٢٣٢٤)، ومن طريقه ابن الجوزي في العلل المتناهية، (٢/ ٢٧٢) \_رقم (١١١٩) عن المعلَّى بن هلال.

قال الدَّارقطنيُّ عقبه: "تفرَّد به حكيم بن جُبير عن سعيد بن جُبير، ولم يروه عنه غير المعلَّى بن 👚 =

هلال». وتعقبه ابن الجوزي (٢/ ٣٧٣) بقوله: «قلت: هذا القول من الدَّارقطنيُّ وَهُمُّ، فإنَّا قد رويناه
 عن العوَّام عن سعيد، وهذا الحديث لا يصحُّه.

قلتُ: وهو كما قال ابن الجوزي، فستأتي عقب هذا الطريق رواية العوَّام، عن سعيد بن جُبير، فتفرُّدُ حكيم عن سعيدٍ لا يصحُّ. أمَّا حَكيم بن جُبير فهو ضعيف شيعي، كما تقدَّم برقم (٦٩).

وأمَّا المعلَّى بن هلال، فهو كذَّابِ! قال ابن حجر : «اتَّفَق النُّقَّاد على تكذيبه». «التقريب» (ص١٦٠).

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (٢٩/٢): «قال أبي: حديث حكيم عندي أصحُّ. قلت لأبي: فحكيم بن جُبير أحبُّ إليك؟ فحكيم بن جُبير أحبُّ إليك أو ثُويْر؟ فقال: ما فيهما إلاَّ ضعيفٌ غالِ في التَّشيَّع. قلتُ: فأيُّهما أحبُّ إليك؟ قال: هما متقاربان».

\* \* \*

الرَّابع: عن عبد الله بن خِراش بن حوشب، عن العوَّام بن حوشب، عن سعيد بن جُبير، عنه رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ: «من لقي الله مدمنَ خمر لقيه كعابدِ وثن».

أخرجه ابن حبًان كما في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» (١٦٧/١٢) ــ رقم (٥٣٤٧) ومن طريقه الضياء في «الكامل» (١٩٥٥) في ترجمة عبد الله بن خِراش، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (٢/ ٦٧٢) ــ رقم (١١١٨) من طرقي عن عبد الله بن خِراش بهذا الإسناد.

وفيه عبد الله بن خِراش بن حوشب، اتَّهمه السَّاجيّ وابن عمَّار بالكذب! تقدَّم الكلام عليه ضمن تخريج حديث رقم (٢٢٥). قال ابن الجوزي: "وهذا لا يصحُّ».

\* \* \*

وأمّا حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما فله ثلاثة طرق:

الأول: عن الخليل بن زكريا، عن عوف بن أبي جميلة، عن الحسن بن أبي الحسن، عنه رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ: «شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعُزى»؛ أخرجه الحارث بن أبى أسامة في «مسنده \_ بغية الباحث» (ص ١٦٧) \_ رقم (٥٢٤).

وفيه الخليل بن زكريا الشَّيباني البصري، أخرج له ابن ماجه حديثًا واحدًا. قال قاسم المطرَّز: كذَّاب. وقال العُقيلي: يُحدِّث بالبواطيل. وقال الذهبي: متَّهم. وقال الأزدي وابن حجر: متروك. ووثَّقه جعفر بن محمد بن شاكر فَشَذَّ! انظر: «الكشف الحثيث» (ص١١٠)، و «الكاشف» (١/ ٣٧٥)، و «التقريب» (ص٣٠٢).

الثاني: عن ثابت بن محمد، عن فِطْر بن خليفة، عن مجاهد، عنه رضي الله عنه. مقتصرًا على قوله: "شارب الخمر كعابد وثن".

أخرجه البزار في «البحر الزخار» (٦/ ٣٦٧) \_ رقم (٢٣٨٢)، وقال عقبه: «لم يُذْخِل ثابتُ بنُ محمد بين فطر ومجاهد أحدًا». اهـ، وذلك لأن البزار أخرج قبله حديثًا من طريق محمد بن الحسن الأسدي، عن =

= فِطْر بن خليفة، عن يونس بن خبَّاب، عن مجاهد به برقم (٢٣٨٠)؛ فجعل بين فِطْرِ ومجاهد يونس بن خبَّاب، بينما ثابت بن محمد رواه عن فِطْر، عن مجاهد مباشرة. وفِطْر ممن روى عن مجاهد. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٠): «رواه البزار، وفيه فِطْر بن خليفة وهو ثقة، وفيه كلام لا يضرُّ».

قلتُ: تكلَّم في فِطْرِ الدَّارقطنيُّ وغيره، والأكثر على توثيقه، تقدَّم برقم (٧٣). وفات الهيثمي الكلام على ثابت بن محمد، وهو الشَّيبانيِّ. قال فيه الدَّارقطنيُّ: «ليس بالقوي، لا يضبط، وهو يُخطىء في أحاديث كثيرة». قال الحاكم: «ليس بضابط». ووثَقه مُطيَّن، وابن حبَّان. وقال أبو حاتم: صدوق، انظر: «تهذيب التهذيب» (١٣/٢ ـ ١٤).

ولذا قال ابن حجر في «التقريب» (ص ١٨٧): «صدوق زاهد، يُخطىء في أحاديث». وعلى كلُّ فهو من شيوخ البخاري في «الصحيح»، وروى عنه الترمذي بالواسطة.

الطريق الثالث: عن حمَّاد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عنه رضي الله عنه موقوفًا عليه من قوله.

أشار إليه الدَّارقطني في «العلل» (١٠/ ١١٥)، وابن الجوزي في «علله» أيضًا (٢/ ٦٧٢) ورجَّحها على الرواية المرفوعة.

## وأما حديث جابر رضى الله عنه فله طريقان:

الأول: عن يعقوب بن حُميد بن كاسب، وسحنون بن عيسى التَّنوخي، كلاهما عن سعيد بن محمد بن أبى موسى، عن أبى المنكدر، عنه مرفوعًا.

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٥١٥) عن ابن كاسب به. وابن حبّان في «المجروحين» (7/ 777) عن سحنون \_ في ترجمة سعيد بن محمد به. وفيه سعيد بن محمد بن أبي موسى، أبو عثمان المدني، وفي بعض المصادر: المديني. قال ابن أبي حاتم: «الجرح والتعديل» (3/ 8): «سألت أبي عنه فقال: حديثه ليس بشيء».

وقال ابن حبَّان: «يقلب الأخبار، روى عن ابن المنكدر بنسخة، منها أشياء مستقيمة تُشبه حديث الثقات، وأشياء مقلوبة لا تشبه حديث الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد...»، ثم روى الحديث بالإسناد المتقدِّم وقال: «... والبلية في تلك الأحاديث من سعيد بن محمد بن أبي موسى». انظر: «المجروحين» (٢٦٦/١).

الثاني: عن إسحاق بن زريق، عن عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّيِّ، عن سعيد بن خالد الخُزاعيِّ، عن محمد بن المنكدر، عنه مرفوعًا.

أخرجه الدَّارقطنيُّ في «الغرائب والأفراد» كما في «أطرافه» (٢/ ٣٨٢) \_ رقم (١٦٨٣)، ومن طريقه ابنُ الجوزيِّ في «العلل المتناهية» (٣/ ٣٧٣) \_ رقم (١١٢٠). قال الدَّارقطنيُّ: «تفرَّد به سعيد بن خالد عن ابن المنكدر».

هذا حديثٌ غريبٌ، اتَّصل لنا بقول<sup>(۱)</sup> كلِّ واحدٍ من رواته: «أشهد بالله، وأشهد لله (۲) لقد أخبرني فلان».

وقَرَأْتُهُ كَذَلَكَ عَلَى شَيْخِنَا \_ رحمه الله \_ في جملة «مسلسلات (٣) ابن المُفَضَّل» (٤)؛ رواه ابن المُفَضَّل، عن السَّلَفِيِّ، عن أبي عليِّ الحسن بنِ أحمد بنِ مهرة، عن أبي نُعَيْم فوقع لنا عاليًا.

وقال أبو نُعَيْم عَقِبَهُ: «هذا حديث رَوَتُه العِتْرَة الطَّيِّبة ولم نكْتُبه على هذا الشَّرط بالشَّهادة بالله ولله إلاَّ عن هذا الشَّيخ. وقد رُوي عن النَّبيِّ ﷺ من غير طريق»؛ انتهى (٥).

وهذه التَّرجمة \_ أعني رواية جعفر الصَّادق، عن أبيه الباقر، عن زينِ العابدين عليِّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليِّ بن أبي طالب، كما قال الحاكم أبو عبد الله

قلت: وسعيد بن خالد الخُزاعي المذكور مجمعٌ على ضعفه؛ ضعّفه البخاريُّ، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وابن حبَّان، والدارقطنيُّ. انظر: «تهذيب التهذيب» (١٩/٤).

<sup>(</sup>١) في (م)، و (هـ): (يقول كل واحد. . .)!

<sup>(</sup>٢) في (زَ): أَشُهدالله. وفي ( ل ): وأَشُهدبالله.

<sup>(</sup>٣) في (م): مفصَّلات.

<sup>(</sup>٤) كتاب «مسلسلات ابن المفضَّل» اسمه: «الأربعون المسلسلات»، وهو جزء ضخم كما أفاده الحافظ ابن حجر، وقد ذكره ضمن مروياته في «المعجم المفهرس» رقم (٩٣٩)، و «المجمع المؤسس للمعجم المفهرس» (١/ ٤١١) و (٧/ ٢٧).

<sup>•</sup> وابن المُفضَّل هو: علي بن المُفضَّل بن علي المقدسي الإسكندراني المالكي . وُلِدَ سنة (٤٤ههـ)، وتفقَّه على جماعة، منهم صالح ابن بنت مُعَافى، والحافظ أبي طاهر السَّلَفيُّ ولزمه سنوات، وأكثر عنه وانقطع إليه. روى عنه الزكيان المنذري والبرزالي. رحل وجمع وصنَّف، فمن مصنَّفاته: «الصَّيام»، و «الأربعون في طبقات الحفَّاظ». مات في مستهل شعبان سنة (٢١٦هـ). «سير أعلام النبلاء» (٢٧/٢)، و فشذرات الذهب» (٥/٤٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: «حلية الأولياء» (٣/ ٢٠٤).

وقال ابن الجَزَريِّ \_رحمه الله تعالى \_ : «هذا حديث جليل المقدار من رواية هؤلاء السادات الأخيار، أثمة الآل الأطهار، رواه الحافظ أبو نُعيم في كتابه. . . » إلخ، كلامه؛ نقله الأيوبي في «المناهل السلسلة» (ص 199).

صاحب «المستدرك» \_ [ح٧٩/أ] أَصَحُّ أسانيد أهلِ البيتِ؛ لكن بشرطِ أن يكون الرَّاوي عن جَعْفَرٍ ثقة (١). واقْتَصَرْتُ عليه لكثرة من اجتمع فيه من أَهْلِ البَيْتِ.

وعندي مُسَلْسَلاتٌ اجتمع فيها أربعة عشر أبًا من أهْلِ البيت (٢)، وإلَّا ففي «مسند الإمام أحمد» مسند أهْل البيت، اشتمل على مسند الحسن والحسين، وعقيل وجعفر ابنيْ أبي طالب، وعبد الله بنِ جعفر (٣) رضي الله عنهم (١٤)، [وقدَّم عليًا (٥) رأسَهم في «مسند العشرة» ] (٢٠).

وكذا عندنا في «الذُّرِيَّة الطَّاهرة» جملة أحاديث من مسانيد أَهْلِ البيت، بل عندي الشيء الكثير من ذلك ممَّا لو تَتَبَّعْتُهُ وَأَوْرَدْتُهُ لطال الكتاب، والله الهادي إلى الصَّواب.

وقد قال السَّيِّدُ شهابُ الدِّينِ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ الحُسَيْنِيُّ صاحب «المدرسة الشَّريفيَّة البهائيَّة» (^^):

<sup>(</sup>١) انظر: «كتاب معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٢) لعلَّ المصنَّف ذكرَ أكثرها في كتابه «الجواهر المكلَّلة في الأخبار المسلسلة»، فلقد ذكر فيه ماثة حديث مسلسل، وهو قيد التحقيق في رسالة علمية (ماجستير) يقوم بها أحد طلبة العلم. وانظر: «مؤلفات السَّخَاوي» رقم (١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يوجد بِرُمَّته في «المسند» (١/ ١٩٩ ــ ٢٠٦) وفي طبعة الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٦٧ ــ ١٩٩) من الأرقام (١٦٧ من المبيت»، اعتنى به وخرَّجه وشرح غريبه: عبد الله الليثي الأنصاري (١٤٠٨ هـ).

 <sup>(</sup>٤) وقع في الأصل اضطراب في سياق الكلام: «اشتمل على مسند الحسن والحسين وجعفر ابني أبي طالب وعقيل وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه!)، والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ز ).

<sup>(</sup>٦) في ( م )، و ( ك )، و ( ل ) زيادة : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٧) لم أقف على ترجمته.

 <sup>(</sup>٨) المدرسة الشَّريفية: من مدارس فقهاء الشافعية بمصر، وَقَفَها سنة (٦١٢هـ) الأمير الشريف فخر الدَّين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولة فخر العرب ثعلب الجعفري الزينبي، يعود نسبه إلى علي بن عبد الله بنجعفر بن أبي طالب، أحد أمراء مصر في الدولة الأيوبية. انظر: "خطط المقريزي" (٢/٣٧٣).

وأشار النُّعيمي في «الدَّارس في تاريخ المدارس» (٢٣٨/١) إلى مدرسة أخرى بنفس الاسم موجودة في دمشق، درَّس بها نجم الدِّين الدمشقي سنة (٦٩٠هـ).

وَحِلِّ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ قَبِيلِي فَكُلُّتُ لَا عَلَى اللَّهِ وَلَسَمْ أَفْخَرُ وَإِنَّسِي فَعُكَّرُ وَإِنَّسِي مُحَمَّدٌ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ جَدِّي

وَضَوْءُ الشَّمْسِ للرَّائِي جَلِيُّ يَحُونُ لِمِثْلِيَ الفَخْرُ العَلِيُّ وأُمِّي فَاطِمٌ وأَبِي عَلِيُّ

آخره:

وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمَّد، أشرف رسله وخلقه، وعلى أهل بيته، وأصحابه، وأنصاره، وأزواجه، وأشياعه، وأتباعه، وسلَّم تسليمًا كثيرًا(١).



<sup>(</sup>١) جاء في ( م )، و ( ك ): مما وُجِدَ بخطَّ المؤلف: «وانتهى تصنيفه في رمضان سنة سبع وسبعين وثمان مائة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله ربِّ العالمين».

وفي (م): «واتَّفق الفراغ من تعليقه يوم الاثنين حامس ذي القعدة عام ثمانية وأربعين وتسع ماثة، على يد الفقير المعترف بالعجز والتقصير، أحمد بن عبد الحفيظ المبلِّغ خَلْفَ الشَّافعي في الرَّوضة الشَّريفة على الحالِّ بها أفضل الصَّلاة والسَّلام. غفر الله لكاتبه ولمالكه ولقارئه ولسامعه، ولمن دعا لهما بالرَّحمة والمغفرة، ولجميع المسلمين؛ آمين يا ربَّ العالمين».

وفي ( ز ): «انتهت كتابته يوم الأربعاء سادس عشر من شوال عام أربع وأربعين وألف من نسخةٍ بخطُّ الشَّيخ عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي؛ تاريخها في شهر ربيع الأول سنة ٨٨هـــ».

وفي (ك): «وتمت مقابلته بحسب الطاقة والإمكان يوم الثلاثاء سادس رجب الفرد سنة أربع وستين وماثة وألف، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم».

وفي (ل): «وكان تمام كتابته ولله الحمد والمنّة في يوم الأحد المبارك ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة ٩٢٨هـ، وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه وسلّم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تمت. «كتبه السّيّد باقر حسين صانه الله من كلّ شين، جمادى الثانية سنة ١٣١٧هـ».

## خاتمة البحث والتَّحقيق

وفي نهاية المطاف، وبعد هذا المشوار الطويل ما بين دراسة الكتاب وتحقيقه، سأحاول بمشيئة الله تعالى كتابة خاتمة مختصرة تُتَمِّم الفائدة منه، وتُبرز مسائله:

١ ــ تبيَّن من خلال الدراسة والتحقيق أهمية هذا الموضوع (مناقب أهل البيت، ما لهم وما عليهم)، وضرورة عرضه ومناقشته وفق ضوابط أهل السُّنَّة والجماعة، من غير غلو ولا جفاء.

٢ ـ أنَّ نسب قرابة النَّبِيِّ ﷺ (بني هاشم) أشرف الأنساب، وأعظمهم مَحْتِدًا، وأنبلهم أرومةً.

" الفضيلة بالنَّسب فضيلة جملة، وفضيلة لأجل المظنَّة والسبب، والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (١)، ولذا فإنه لا يُقال بتفضيل بني هاشم مطلقًا، وإنما مع وجود الإيمان والتقوى والعمل الصالح، فصاحب الإيمان والتقوى من غير بني هاشم أقرب إلى الله وإلى رسول الله وأحبّ إليهما من الهاشمي الذي لم يتَّصف بهذا الوصف.

بل يوجد \_ كما هو معلوم مشاهد \_ من غير بني هاشم من هم أكثر منهم علمًا وفقهًا وديانةً؛ بل من معرفة حقِّ آل البيت إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله إيَّاها.

أقارب النّبي ﷺ الّذين هم آله فيهم المؤمن والكافر، والبرُّ والفاجر.

<sup>(</sup>١) «منهاج السُّنَّة النَّبويَّة» (٤/ ٦٠٥).

النّاس منقسمون في محبّة أهل البيت ثلاثة أقسام: (غُلاة \_ جُفاة \_ وسط).

٦ أهل السُّنَة والجماعة أسعد الناس بموالاة أهل البيت، فهم يعرفون فيهم وصيَّة النَّبِيِّ ﷺ بالإحسان إليهم، ويعتبرون محبَّتهم واجبة محتَّمة على كلِّ فرد من أفراد الأُمَّة.

اهل السُّنَة والجماعة يُوجبون محبَّة أهل بيت النَّبيِّ ﷺ، ويجعلون ذلك من محبَّة رسول الله ﷺ، ويتولّونهم جميعًا، لا كالرَّافضة الذين يتولّون البعض، ويُفسَّقون البعض الآخر.

9 \_ أهل السُّنَة والجماعة لا يخرجون في وصف آل البيت عن المشروع، فلا يُغالون في أوصافهم، ولا يعتقدون عصمتهم، بل يعتقدون أنَّهم بشرٌ تقع من غيرهم؛ وهذه مسألة زلَّت فيها أقدام وأقلام كثير من الناس.

١٠ ــ كلُّ هاشميِّ سيِّدٌ شريفٌ، وجميعهم آل النَّبيِّ ﷺ، سواء أكان عَلَويًا ــ من ذريَّة علي بن أبي طالب ولو لم يكن من فاطمة ــ ، أم فاطميًا، أم جعفريًا، أم عَبَّاسيًّا، فالكلُّ منطبقٌ عليه هذا الوصف.

١١ ـ أهل السُّنَة والجماعة يتولّون أزواج النَّبـيِّ ﷺ ويترضّون عنهنَّ،
 ويعرفون لهنَّ حقوقهنَّ، ويؤمنون بأنهنَّ أزواجه في الدُّنيا والآخرة.

١٢ \_ الصَّدقة الواجبة حرامٌ على جميع بني هاشم؛ فإنها أوساخ أموال الناس.

١٣ \_ ينبغي للمرء الحذر غاية الحذر من الاتّكال على نسبه والاعتماد عليه،

فإِنَّ الله تعالىٰ لا ينظر إلى صور الناس، ولا أشكالهم، ولا أنسابهم، وإنما ينظر إلى قلوبهم وأعمالهم.

١٤ \_ ينبغي له كذلك التَّحرُّز الشَّديد من الانتساب إلى النَّبيِّ ﷺ بغير حقَّ، فويل للذي يدَّعي النَّسب الشريف كذبًا وزورًا ليصرف وجوه النَّاس إليه وهو ليس كذلك؛ على أنَّ النَّاس مؤتمنون على أنسابهم.

١٥ \_ كثرة الكتب المؤلَّفة في فضائل أهل البيت النَّبُويِّ، وهي على أنواع:

🗖 فمنها: ما يتكلَّم في فضائلهم ومناقبهم.

□ ومنها: ما يتناول أنسابهم والتعريف بهم، وذكر أُصولهم وفروعهم، وهي متنوعة حسب الأماكن التي سكنوها. فمنها ما يذكر أنساب أشراف مكة، وأُخرى تذكر أنساب أشراف المدينة، وثالثة تُعرِّف بأنساب أشراف اليمن وحضرموت، ورابعة تتناول أشراف المغرب العربي... وهكذا.

#### وهي مع هذا متعددة:

□ فمنها: (النَّسب الحَسَنِيُّ والحُسَيْنِيُّ \_ والنَّسب الجعفريُّ \_ والنَّسب العبَّاسيُّ \_ والنَّسب العبَّاسيُّ \_ وأنساب الأدارسة \_ والنَّسب العبَّاسيُّ \_ وأنساب السَّادة).

ومنها: ما يهتم بتاريخهم وسيرهم الذاتية، فهي عبارة عن سرد تاريخي لحياتهم.

ومنها: ما عالج ما حصل عليهم من المحن والقتل والتشريد؛ خصوصًا
 تفاصيل مقتل الحسين بن على رضى الله عنهما.

ومنها ما يهتم بذكر النُّقباء من الأشراف فقط دون غيرهم.

١٦ \_ ومما يُشار إليه لههنا أيضًا كثرة الضَّعيف والموضوع في كثير من تلك المؤلَّفات، وفي بعضها كثير من المبالغات والتهويلات ما لا يُحصى!

|      | دة فيه:                                      | ب، فهذا موجز لمجموع الأحاديث والآثار الوار    | ملَّق بالكتار | ا أما ما يت       |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ملی  | موزَّعة ء                                    | ئة وستةً وعشرين (٤٢٦ حديثًا وأثرًا)، وهي      | ت أربعما      | فقد بلغ           |
| :    |                                              |                                               | :             | لنحو التالي:      |
| 4    | (۲1)                                         | فيها ستة وعشرون (٢٦ حديثًا وأثرًا)، (من ١ ـــ | دمة: ورد      | 🗖 المة            |
| ديثا | <b>– ۲۲</b> ٦)                               | د عشر: ورد فيها ستة وعشرون وثلاثمائة          | اب الأحا      | 🗖 الأبو           |
|      |                                              |                                               | (TOY Y        | زِأْثُرًا)، (من ٧ |
|      | من (۵۳                                       | رد فيها أربعة وسبعـون (٧٤ حديـثًا وأثـرًا)،   | لاتمة: ور     | 🗖 الخ             |
| :    |                                              |                                               |               | .(273             |
| :    |                                              |                                               |               | ·                 |
|      | <b>**                                   </b> | ع أحاديث وآثار المقدِّمة                      | مجمو          | <b>1</b>          |
|      | 477                                          | ع أحاديث وآثار الأبواب الأحد عشر              | مجمو          | <b>Y</b>          |
|      | ٧٤                                           | ع أحاديث وآثار الخاتمة                        | مجمو          | ۳                 |

## عدد الأعلام المترجّمين، وكذلك رُواة الأسانيد:

المحموع

ترجمتُ ما يربو على أربعمائة وثمانية أعلام (٤٠٨)، هذا عدا من أشرتُ إلى مصادر ترجمتهم وهم المشاهير.

كما بلغ مجموع الرُّواة (رجال الأسانيد) الذين تكلَّمتُ عنهم وبَيَّنتُ مرتبتهم: ثمانمائة واثني عشر راويًا (٨١٢)، منهم أربعة وأربعون راويًا (٤٤) لم أقف على حالهم.

| ٤٠٨  | عدد الأعلام المترجَمين                            | ١ |
|------|---------------------------------------------------|---|
| ۸۱۲  | عدد الرُّواة (رجال الإِسناد) الذين بيَّنت مرتبتهم | ۲ |
| ££   | عدد الرُّواة الذين لم أقف على حالهم               | ۲ |
| 3771 | المجموع                                           |   |



## الفهارس العامة

- ١ فهرس الآبات القرآنية .
- ٢ فهرس الأحاديث المرفوعة.
- ت فهرس الآثار الموقوفة والأخبار المقطوعة.
  - ٤ \_ فهرس الأعلام المترجّم لهم.
- فهرس الرُّواة الذين تكلَّم عليهم الحافظ السَّخَاويُّ جرحًا وتعديلاً.
  - ٦ ــ فهرس الغريب.
  - نهرس الفرق والمصطلحات والأماكن والبقاع والمنشآت العلمية.
    - ٨ ـ فهرس الأبيات الشعرية.
    - ٩ \_ فهرس المصادر والمراجع.
      - ١٠ ـ فهرس الموضوعات.

# ١\_ فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة      | رقمها | الآبة                                                              |
|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|                 |       | سورة البقرة                                                        |
| ٨٨              | 141   | ﴿ فَمَنْ بَدَّله بعد ما سمعه فإنَّما إثْمُهُ على الذين يبدِّلونه ﴾ |
|                 |       | سورة آل عمران                                                      |
| ***             | 7.1   | ﴿قُلُ تَعَالُوا نَدَعَ أَبِنَاءَنَا وَأَبِنَاءَكُم﴾                |
| ٩               | 1.4   | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تقاته﴾         |
|                 |       | سورة النساء                                                        |
| •               | 1     | ﴿يا أَيْهَا النَّاسِ اتَّقُوا ربَّكُمُ الذي خلقكم من نفس واحدة﴾    |
|                 |       | سورة الأنعام                                                       |
| ۸۷۰ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ | 171   | ﴿اللَّنهُ أَعْلَمُ حَيثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ﴾                     |
|                 |       | سورة الرعد                                                         |
| AVE             | 74    | ﴿جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ﴾                             |
|                 |       | سورة الكهف                                                         |
| 7//             | ٨٢    | ﴿وكان أبوهما صالحًا﴾                                               |
|                 |       | سورة الفرقان                                                       |
| ۸۰              | ٧٥    | ﴿أُولَئِكَ يَجْزُونَ الْغُرَفَةُ بِمَا صِبْرُوا ﴾                  |
|                 |       | سورة الشُّعَراء                                                    |
| 101,713         | 137   | ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾                                            |
|                 |       | سورة القصص                                                         |
| 4               | 7.4   | ﴿وَرَبُّك يَخَلُّونُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾                      |

| رقم الصفحة | رقمها                                   | الآبة                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                         |                                                                                                                                   |
| ۸۰         | · .                                     | ﴿ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوِّئنَّهم من الجنة غرفًا ﴾                                                                      |
|            |                                         | سورة الأحزاب                                                                                                                      |
| 14.        | ۳.                                      | ﴿ يِمَا نِسَاءَ النَّهِـيِّ مَنْ يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَة مُبيِّنة ﴾                                                            |
|            |                                         | ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أهل البيت﴾                                                                |
|            | <b>۲</b> ۸۷,۳۸٦,۳۸۲,۳۷٦                 |                                                                                                                                   |
| 171        | ٣٤                                      | ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتلِّي فِي بِيُوتَكُنَّ مِن آيَاتُ اللهِ والحكمة﴾                                                               |
| 1.4        | :<br>. <b>£</b> ٣                       | ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾                                                                                                     |
| 1          | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ﴿ إِنَّ اللَّـٰهَ وَمَلائكته يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾                                                                        |
| 4          | ٧١،٧٠                                   | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وقولُوا قُولًا سديدًا﴾                                                              |
|            |                                         | سورة سبأ                                                                                                                          |
| ۸۰         | · :                                     | حوره في الغُرُفات آمنون ﴾<br>• وهم في الغُرُفات آمنون ﴾                                                                           |
|            |                                         |                                                                                                                                   |
| ۸.         | . <b></b>                               | سورة الزمر<br>۱۱۰۸ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۱ مناک                                                                                             |
| <b>^</b>   |                                         | <ul> <li>لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف ﴾</li> </ul>                                                                                |
|            | · /                                     | سورة الشوري                                                                                                                       |
| 124        | Y . 1                                   | «حم * عسق»                                                                                                                        |
| ۸۷۸        | 11                                      | ﴿ليس كمثله شيء﴾<br>(مدودة الاستاد المدينة بديرة المدينة بديرة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة المدينة الم |
| 4          | 77 A313 3175                            | ﴿قُلُ لَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجِرًا إِلاَّ الْمُودَّةِ فِي القربِي﴾                                                            |
| 1.1        | ,                                       |                                                                                                                                   |
| TT         |                                         |                                                                                                                                   |
|            |                                         | سورة الحجرات                                                                                                                      |
|            | 71 · 371, PVI                           | ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأَنْثَى ﴾                                                               |
| 710 (717)  | . 781 , 787                             |                                                                                                                                   |
|            |                                         | سورة الطور                                                                                                                        |
| 7.77       | <b>Y.V.</b>                             | ﴿والذين آمنوا واتَّبعتهم ذرِّيَّتهم بإيمانِ ألحقنا بهم﴾                                                                           |
|            |                                         | سورة الجُمُعة                                                                                                                     |
| 444        | 4                                       | ﴿وِيُعلِّمهم الكتابَ والحِكْمَة﴾                                                                                                  |
|            |                                         |                                                                                                                                   |

| رقم الصفحة  | رقمها | الآية                                                    |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------|
|             |       | سورة التَّغابُن                                          |
| 7.0,.10     | 10    | ﴿إِنَّمَا أَمُوالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فَتَنَةً﴾         |
| ۱۷۷         | ٤     | سورة التَّحريم<br>﴿وإِن تظاهرا عليه فإنَّ الله هو مولاه﴾ |
| 797         | ۳۱،۳۰ | سورة الحاقة<br>﴿خُذُوه فغلُوه ثم الجحيم صلُوه ﴾          |
| 415         | a     | سورة المُزَّمِّل<br>﴿إِنَّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً﴾     |
| 744         | ۳۷    | سورة القيامة<br>﴿مِن مَنِيٍّ يُمْنَى﴾                    |
| £0 <b>4</b> | ø     | سورة الضُّحَى<br>﴿ولسوف يُعطيك ربُّك فترضى﴾              |
| ٤٠١         | . 1   | سورة المسد<br>﴿تَبَّت يدا أبي لهبِ ونبَّ﴾                |

# ٢\_ فهرس الأحاديث المرفوعة

| الحديث الراوي                                         | طرف    |
|-------------------------------------------------------|--------|
| ممّد كلّ تقى الك                                      | آل مح  |
| يا أبا بكر! هذا جبريل معتجر بعمامة ابن عباس           |        |
| فاطمة حوراء آدمية لم تحض ابن عباس                     | ابنتي  |
| مذا سيَّد ولعل الله أن يصلح به أبو بكرة               | ابني ه |
| ي تكونوا بيوتًا أنس                                   | اتبعون |
| لي قومك رفاعة بن رافع                                 | أجمع   |
| أهلي وأحبوا عليًّا                                    |        |
| قریشًا سعد                                            | أحبوا  |
| الله لما يغذوكم به من نعمه الله لما يغذوكم به من نعمه | أحبثوا |
| وني في عترتي                                          |        |
| عنهم ونقُب له في مثالبهم                              |        |
| سول الله بيد عليٌّ بغدير حمٌّ فرفعها أُمُّ سلمة       |        |
| ن يوم القيامة ناد منادٍ من بطنان العرش                |        |
| ني أمّتي من أمر الجاهلية أبي من أمر الجاهلية          | •,     |
| من أهل البيت                                          |        |
| صوا بأهل بيتي خيرًا                                   |        |
| ت خَلْقي وخُلقي البراء                                |        |
| ا أنسابكم تصلوا أرحامكم                               | _      |
| الناس مؤمن بين كريمين أبو ذر                          |        |
| دوي الهيئة زلاتهم                                     | أقيلوا |

| الرقم | المراوي            | طرف الحديث                                         |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------|
| ص ۳۱۲ | عائشة              |                                                    |
| ص ۳۱۳ | عائشة              | أقيلوا الكرام عثراتهم                              |
| ص ۲۲۱ | أبو أُمامة         | أكثروا عليَّ من الصَّلاة كلُّ جمعة                 |
| **    | أبو سعيد الخدري    | ألا إنَّ عَيْبتي التي آوي إليها أهل بيتي           |
| 44    | أبو سعيد           | ألا إنَّ عَيْبتي وكرشي أهل بيتي                    |
| ٥٣    | أنس                | ألا إنَّ لكلِّ نبـيِّ تركة وضيعة                   |
| 418   | أبو ذر             | ألا إنَّ مثل أهل بيتي فيكم                         |
| ص ۱۱۲ | أبو سعيد الخدري    | ألا ما بال أقوام يزعمون أنَّ رحمي لا تنفع          |
| 18.   | الحسين بن علي      | الزموا مودَّتنا أهل البيت                          |
| ص ۳٦١ | جبير بن مطعم       | الست مولاكم؟ الست خيركم؟                           |
| 174   | علي                | اللَّـٰلَهُمَّ اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبـي |
| ص ۵۸۵ | سهل بن سعد         | اللَّهُمَّ استر العباس وولده من النار              |
| ص ۲۲٤ | زيد بن أرقم        | اللِّنهُمَّ اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار           |
| ص ٤٢٢ | سهل بن سعد         | اللَّهُمَّ اغفر للعباس وأبناء العباس               |
| 187   | ابن عباس           | اللَّهُمَّ اغفر للعباس ولولده                      |
| 1 £ £ | أبو هريرة          | اللِّنهُمَّ اغفر للعباس وولده                      |
| ص ۳۸٤ | ابن عباس           | اللَّهُمَّ اغفر للعباس وولده                       |
| Y + E | علي                | اللَّهُمَّ إنهم عترة رسولك                         |
| ص ۲٤٩ | أبو هريرة          | اللَّاهُمَّ إِنِي أُحبهما فأحبهما                  |
| ص ۳۸۳ | عبد الله بن الغسيل | اللَّالُهُمَّ إِنَّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي فاسترهم  |
| ۱۷۸   | أبو هريرة          | اللَّـٰهُمَّ صلِّ على محمد وأزواجه وذرِّيَّته      |
| 141   | واثلة              | اللَّائِهُمَّ قد جعلت صلواتك ورحمتك                |
| ١٨٨   | سعيد               | اللَّا لَهُمَّ كما أولجت الليل في النهار           |
| 1.4   | واثلة              | اللَّـٰهُمَّ هؤلاء أهل بيتي                        |
| ص ۲۵۰ | حذيفة              | أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل                   |
| ۲     | عائشة              | أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين              |
| 701   | أبو هريرة          | أما شعرت أنَّا لا تحل لنا الصدقة                   |
| 40.   | أبو هريرة          | أما شعوت أنَّا لا نأكل صدقة                        |
| 1     | ابن عباس           | أمان لأهل الأرض من الغرق                           |

| طرف الحديث                            |                                       | المراوي                   | الرقم      |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------|
| الأمراء في قريش                       |                                       | أبو برزة                  | 4.4        |
| أنا سيِّد القوم يوم القيامة           |                                       | أبو هريرة                 | س ۱۹۰      |
| أنا سيِّد الناس يوم القيامة           |                                       | أبو هريرة                 | س ۲۱۰      |
| أنا سيَّد ولد آدم                     |                                       | أبو هريرة                 | س ٤١٠      |
| أنا الشجرة وفاطمة أصلها               |                                       | عبد الرحمن بن عوف         | ن ۲۹       |
| أنا شجرة وفاطمة حملها                 | :                                     | ابن عباس                  | 104        |
| أنا وأهل بيتي شجرة في الجنة           |                                       |                           | ***        |
| أنت وشيعتك تردون عليَّ الحوض ر        | واء                                   | علي                       | 127        |
| أنتِ من أهلي                          |                                       | أُمُّ سلمة                | 1.0        |
| انظر فإنك ليس خير من أحمر             |                                       | أبو ذر                    | <b>TVY</b> |
| إن كان لك عقل فلك فضل                 |                                       | مالك بن أبرهة             | 444        |
| إنَّ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء     |                                       | عمرو بن العاص ٢٠٠         | و ۲۰۳۶     |
| إنَّ أعظم الناس فرية                  |                                       | عائشة                     | 410        |
| إنَّ أنسابكم هذه ليست بمساب على       | أحد                                   | عقبة بن عامر              | من ١٤٧     |
| إنَّ أنسَابِكم هذه ليست بمسبَّة على أ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | عقبة بن عامر              | 441        |
| إنَّ أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى    |                                       | أبو المغيرة               | ٤١٠ :      |
| إنَّ أول أربعة يدخلون الجنة           |                                       | أبو رافع                  | 194        |
| إنَّ أول من أشفع له من أُمتي أهل الـه | للأينة                                | عبد الملك بن عباد بن جعفر | 7 - 9      |
| إنَّ أُولِيائي يوم القيامة المتقون    |                                       | معاذ بن جيل               | ٤ ٩        |
| إنَّ بني المطلب لم يفارقونا           |                                       | جبير بن مطعم              | 114        |
| إنَّ الحكمة تزيد الشريف شرفًا         |                                       | أنس                       | ٤١٥ .      |
| أنَّ رسول الله ﷺ دخل على مارية وه     | <i>ھي</i> حامل                        | عبد الله بن عمرو          | Y.A.       |
| أنَّ رسِول الله ﷺ دخل مكة وعليه ع     | مامة سوداء                            | جابر                      | من ۲۹٤     |
| إنَّ رسول الله ﷺ كان يكرم بني هاشـ    | •                                     | عثمان بن عفان             | VY :       |
| إنَّ الصدقة لا تحل لمحمد              |                                       | عبد المطلب بن ربيعة       | 110        |
| إنَّ الصدقة لا تحل لآل محمد           |                                       | أبو هريرة                 | Y-0 Y      |
| إنَّ فاطمة أحصنت فرجها                |                                       | حذيفة                     | 190        |
| إنَّ فاطمة حصَّنت فرجها               |                                       | ابن مسعود                 | 198        |
| إنَّ قريشًا أهل صبر وأمانة            |                                       | رفاعة بن رافع             | ۲۰۰        |

| الرقم        | الراوي               | طرف الحديث                                                                         |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳ ر۲۳۲     | عمر بن الخطاب ١      | إنَّ كلَّ سبب ونسب منقطع                                                           |
| 113          |                      | إنَّ لأبي طالب عندي رحمًا                                                          |
| ص ۳۱۱        | أبو حميد الساعدي     | إنَّ لكلِّ نبـيِّ عَيْبةً وإنَّ عَيْبتي                                            |
| ١٦٣          | أبو سعيد الخدري      | إنَّ لله عزَّ وجلّ ثلاث حرمات                                                      |
| 441          | أبو هريرة            | إنَّ الله أذهب عنكم عُبِّيَّة الجاهلية                                             |
| ٨            | واثلة                | إنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل                                               |
| ٥٨           | _                    | إنَّ الله جعل أجري عليكم المودة                                                    |
| 454          | علي                  | إنَّ الله حرَّم الجنة على من ظلم                                                   |
| 781          | جابر بن عبد الله     | إنَّ الله عزَّ وجلّ جعل ذرية كلّ نبـي                                              |
| 184          | عليّ                 | إنَّ الله غفر لشيعتك                                                               |
| Y · ·        | ابن عباس             | إنَّ الله غير معذِّبك (قاله لفاطمة)                                                |
| *17          | أبو ذر               | إنَّ مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح                                               |
| F73          | علي                  | إنَّ مدمن الخمر كعابد وثن                                                          |
| 404          | واثلة                | إنَّ من أعظم الفرى                                                                 |
| ص ۷۰۰        | كعب بن مالك          | أنَّ النبي ﷺ سُئل أيّ الناس أفضل؟                                                  |
|              | زيد بن أرقم والمغيرة | أنَّ النبي ﷺ لما كان ليلة بات في الغار أمر الله                                    |
| ص ۹۷۹        | ابن شعبة وأنس        |                                                                                    |
| 97           | معاوية               | إنَّ هذا الأمر في قريش<br>                                                         |
| 700          | عائشة                | إِنَّا أَلَ محمد لا تحل لنا الصدقة                                                 |
| 707          | أبو رافع             | إنَّا لا تحل لنا الصدقة                                                            |
| ص ۳۹۹        | العباس               | إنَّا نرى وجوه قوم من وقائع أوقعتها                                                |
| 1 • \$       | أُمّ سلمة            | إنكِ على خيرِ                                                                      |
| 1.           | جبير بن مطعم         | إنَّما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد<br>" من من                                    |
| 144          | أبو هريرة            | إنَّما سُمِّيت ابنتي فاطمة لأنَّ الله فطمها                                        |
| <b>**</b> •  | أبو سعيد الخدري      | إنَّما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح<br>المُما مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح |
| 797          | عبد الله بن جعفر     | إنه شبيه خَلْقي وخُلُقي                                                            |
| ٥٢           | أبو بكر الصديق       | إني أنزل الليلة على بني النجار                                                     |
| AY           | أبو ذر               | إني تارك فيكم الثقلين                                                              |
| ۲۷ و ۱۸ و ۱۹ | زيد بن أرقم          | إني تارك فيكم الثقلين                                                              |
|              |                      |                                                                                    |

| الرقم          | الراوي                   |   | طرف الحديث                                      |
|----------------|--------------------------|---|-------------------------------------------------|
| V£:            | زید بن ثابت              |   | إني تارك فيكم خليفتين                           |
| ٦.             | أبو سعيد الخدري          |   | إني تارك فيكم ما إن تمسَّكتم به                 |
| <b>A£</b>      | أبو رافع                 |   | إني تركت فيكم الثقلين                           |
| ۸٦             | أبو هريرة                |   | إني خلَّفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدها            |
| 7 8 8          | علي                      |   | إِنِّي سَمَّيتَ بَنِّيَّ هؤلاء بتسمية بني هارون |
| ٧٤             | علي                      |   | إنى مخلِّف فيكم ما إن تمسَّكتم به               |
| ٧٠             | علي                      |   | إني مقبوض وإني قد تركت فيكم الثقلين             |
| 44             | أبو سعيد الخدري          |   | أهل بيتي والأنصار كرشي وعَيْبتي                 |
| VA             | عبد الرحمن بن عوف        |   | أوصيكم بعترتي خيرًا                             |
| Y • A          | ابن عمر                  | • | أوَّل من أشفع له من أُمَّتي أهل بيتي            |
| ص ۲۷۶          | أبو الدرداء              |   | أوَّل من يرد الحوض يوم القيامة المتحابُّون      |
| Y.Y            | علي                      |   | أوَّل من يرد عليَّ حوضي أهل بيتي                |
| 1              | ابن مسعود                |   | أولى الناس بي أكثرهم عليَّ صلاةً                |
| ص ۲۷۰          | ثويان                    |   | أوَّل الناس يرد عليَّ الحوض                     |
| 418            | أبو هريرة                |   | أيما امرأة ألحقت بقوم                           |
| VV             | عامر بن لیلی             |   | أيها الناس! إنه قد نتَّأني اللطيف الخبير        |
| ٧١             | جابر ب <i>ن عبد</i> الله |   | أيها الناس! فإني لا أراني إلَّا موشكًا أنْ أدعى |
| <b>77</b>      | ضميرة الأسلمي            |   | أيها الناس! فإني مقبوض                          |
| 94             | أمّ هانيء                |   | أيها الناس! فإني موشك أنْ أُدعى فأُحيب          |
| ص ٥٠٥          | بريدة                    |   | بينا النبي ﷺ يخطب إذ أقبل الحسن والحسين         |
| ص ۳۱۳          | ابن عباس                 |   | تجافوا عن ذنب السَّخي                           |
| ص ۲۱۶          | ابن عمر                  |   | تجافوا عن عقوبة دوي المروءة                     |
| اص ۱۳۳         | زید بن ثابت              |   | تجافوا عن عقوبة دوي المروءة                     |
| اص ۲۰۱         | أبو هريرة                |   | تجدون الناس معادن                               |
| اص ٤١٣         | أبو سعيد الخدري          |   | تزعمون أنَّ قرابتي لا تنفع قومي                 |
| <b>Y •</b> • • | أبو هريرة                |   | تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم           |
| 441            | المسور بن مخرمة          |   | تنقطع الأسباب والأنساب والأصهار                 |
| ۳ وص ۲۱۳       | رفاعة بن رافع 🛚 ۹۸       |   | جمع رسول الله ﷺ قريشًا                          |
| 101            | این مسعود                |   | حبُّ آل محمد يومًا خير من عبادة سنة             |

| الرقم | الراوي                  | طرف الحديث                                               |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| 107   | علي ومعاوية             | حبِّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن                   |
| ٣٤٨   | علي                     | حُرِّمت الجنة على من ظَلم                                |
| ۳۹۳   | سمرة بن جندب            | الحسب المال                                              |
| ص ۲٤۸ | يعلى بن مرة             | حسين منّي وأنا من حسين                                   |
| 44    | عائشة                   | خرج النبـي ﷺ ذات غداة وعليه مِرْط                        |
| 44    | عتبة بن عبد             | الخلافة في قريش                                          |
| 100   | زيد بن أرقم             | خمس من أوتيهن لم يقدر على ترك عمل الآخرة                 |
| 401   | عائشة                   | خمسة لعنتهم وكل نبئي مجاب                                |
| 404   | دُرَّة بنت أبي لهب      | خير الناس أقرؤهم وأتقاهم                                 |
| ٣     | أنس بن مالك             | خير نساء العالمين مريم                                   |
| 177   | أبو هريرة               | خيركم خيركم لأهلي من بعدي                                |
| ص ۳۰٤ | أبو هريرة               | دخل النبي على المسجد فرأى جمعًا                          |
| ص ۳۰۰ | ابن عباس                | دخل رسول الله ﷺ المسجد فإذا جماعة                        |
| 111   | عائشة                   | الدنيا لا تنبغي لمحمد                                    |
| ص ۲۸۲ | أبو هريرة               | رأى رسول الله ﷺ رجلًا يتبع حمامةً                        |
| ص ۲٤۸ | البراء بن عازب          | رأيت النبي ﷺ والحسن على عاتقه                            |
| 7.4   | عمران بن الحصين         | سألت ربي أن لا يُدخل النار أحدًا من أهل بيتي             |
| 1.9   | علي                     | سلمان منا أهل البيت                                      |
| ص ۷۱٦ | عبد الله بن عمرو        | شارب الخمر كعابد وثن                                     |
| 197   | علي                     | شكوت إلى رسول الله ﷺ حسد الناس                           |
| _     | ابن عباس وأسماء بنت ع   | صالح المؤمنين علي بن أبـي طالب                           |
| 1.0   | _                       | صالح المؤمنين عليٌّ                                      |
| 400   | ابن عمر<br>•            | طاف رسول الله ﷺ يوم فتح مكة                              |
| 77    | أبو هريرة               | علم النسب علم لا ينفع                                    |
| ص ۲۸۹ | اب <i>ن ع</i> باس<br>،، | عليكم بالبياض من الثياب                                  |
| Y £ 4 | المسور بن مخرمة         | فاطمة بضعة مني المدارات الآراسان                         |
| ص ۲۵۰ | أبو سعيد الخدري         | فاطمة سيَّدة نساء أهل الجنة إلاَّ ما كان                 |
| 448   | •                       | في كلِّ خلف من أُمَّتي عدول<br>غال ها" معمد أُمَّتي عدول |
| ص ۷۰۳ | علي                     | فيك مثلٌ من عيسى أبغضته اليهود                           |

| طرف الحديث                               |                                       | الراوي               | الرقم                                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| قام فينا رسول الله ﷺ خطيبًا بماء يُدع    | ی                                     | زيد بن أرقم          | 74                                             |
| قد تركت فيكم ما إن أخذتم به              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | علي                  | ۸۳                                             |
| قريش خالصة الله                          | :                                     | مِشْرح بن عاهان      | ص ۲۱۷                                          |
| قلَّبت مشارق الأرض ومغاربها              |                                       | عائشة                | 4                                              |
| كان لآل رسول الله خادم تخدمهم            | 4                                     | جابر بن عبد الله     | 177                                            |
| كرم المؤمن تقواه                         |                                       | أبو هريرة            | ص ۲۵۳                                          |
| كرم المؤمن دينه                          |                                       | أبو هريرة            | ***                                            |
| كرمكم تقواكم                             |                                       | عمر بن الخطاب        | 474                                            |
| كفرٌ بامرىء ادِّعاءٌ إلى نسب             |                                       | عبد الله بن عمرو     | 474                                            |
| كفرٌ تبرؤ من نسب                         |                                       | عبد الله بن عمرو     | 44.                                            |
| كلُّ ابن أُمِّ ينتمون إلى عصبتهم         |                                       | جويو                 | 744                                            |
| كلُّ بني أُمٌّ ينتمون إلى عصبة           |                                       | فاطمة الزهراء        | Y#1                                            |
| كلُّ سبب منقطع يوم القيامة إلَّا سببـــي | يا                                    | عمر بن الخطاب        | 740                                            |
| كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة م        | ا خلا                                 | عمر بن الخطاب        | YY £                                           |
| كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة          |                                       | ابن عباس             | 4.64                                           |
| كلُّ سبب ونسب منقطع يوم القيامة          | .                                     | عمر بن الخطاب        | 777                                            |
| كلُّ نسب وصهر منقطع                      | 1                                     | عمر بن الخطاب        | 777                                            |
| كنت أنا والعباس جالسين عندرسول           | ر الله ﷺ                              | این عباس             | 717                                            |
| لا أسألكم على ما آتيتكم به من الكتا      | ب                                     | ابن عباس             | 09                                             |
| لا أسألكم عليه أجرًا إلَّا أن تودُّوني   |                                       | ابن عباس             | <b>*</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| لا إك إلَّا الله الحليم الكريم           |                                       | ابن عباس             | ص ۲۵۷                                          |
| لاتزول قدما عبديوم القيامة               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ابن عباس             | ص ۳۳٤                                          |
| لا تعجل فإنَّ أبا بكر أعلم قريش          |                                       | عائشة                | ص ۲۹۹                                          |
| لا تُعَلِّموا قريشًا                     |                                       | ابن أبـي حثمة        | ص ۲۹۹                                          |
| لا تقوم الساعة حتى تُملأ الأرض ظل        | مًا و <i>عد</i> وانًا                 | أبو سعيد الخدري      | Y.T.A                                          |
| لا تقوم الساعة حتى يغلب على الدني        |                                       | أبو ذر               | ص ۲۹۸                                          |
| لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من           | _                                     | أبو سعيد الخدري      | ص ۲۹ه                                          |
| لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه            | <b>90</b>                             | أبو ليلي<br>أبو ليلي | 114                                            |
|                                          |                                       |                      |                                                |

.

| الوقم          | الراوي                                                         | طرف الحديث                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 170            | ابن عباس                                                       | لا يبلغوا الخير حتى يحبوكم                             |
| ص ٣٦٩          | عبدٌ طعم الإيمان حتى يحبكم المطلب بن ربيعة                     |                                                        |
| 111            | ل البيتُ إلَّا مؤمن تقي الله الله الله الله الله الله الله الل |                                                        |
| 444            | ٲ۬ڛ                                                            | لا يزداد الأمر إلَّا شدة ولا الدنيا إلَّا إدبارًا      |
| <b>Y Y Y Y</b> | فاطمة الزهراء                                                  | لكلُّ بني أُمُّ عصبة ينتمون إليه                       |
| ٥              | أم سلمة                                                        | لما نزل قول الله: ﴿إِنَّمَا يَرِيدُ اللهُ لَيُذَهِبِ ﴾ |
| ٦٥             | زيد بن أرقم                                                    | لمَّا رجع رسول الله ﷺ من حجَّة الوداع                  |
| ص ۲۷۰          | أنس                                                            | لو أني أُخذت بحلقة باب الجنة                           |
| ***            | ابن مسعود                                                      | لو لم يبق من الدنيا إلاَّ يوم لطوَّل الله ذلك اليوم    |
| 771            | علي                                                            | لو لم يبق من الدَّهر إلَّا يوم لبعث الله رجلاً         |
| 408            | أبو ذر                                                         | ليس من رجل ادعى لغير أبيه                              |
| ***            | أبو هريرة                                                      | لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم                          |
| 171            | العباس                                                         | ما بال أقوام يتحدَّثون فإذا رأوا الرجل                 |
| 171            | أُمّ هانيء                                                     | ما بال أقوام يزعمون أنَّ شفاعتي لا تنال                |
| ص ٤١١          | أبو هريرة                                                      | ما بال أقوام يزعمون أنَّ قرابتي لا تغني                |
| 14.            | أبو هريرة                                                      | ما بال أقوام يُؤذونني في قرابتي                        |
| 179            | أبو هريرة                                                      | ما بال أقوام يُؤذونني في نسبـي                         |
| 140            | أبو سعيد الخدري                                                | ما بال رجال يقولون إنَّ رحم رسول الله ﷺ                |
| 177            | دُرَّة بنت أبي لهب                                             | ما بال رجال يُؤذونني في أهل بيتي                       |
| 717            | أبو ذر                                                         | مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح                        |
| Y19            | ابن الزبير                                                     | مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها سلم                |
| <b>Y1</b> A    | ابن عباس                                                       | مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا                |
| ص ۷۱٤          | ابن عباس                                                       | مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن                   |
| 7 £            | أبو هريرة                                                      | مرً رسول الله ﷺ برجل فقال: ما هذا؟                     |
| 47.8           | حبيب بن خراش                                                   | المسلمون إخوة لا فضل لأحد على أحد                      |
| 104            | _                                                              | معرفة آل محمد براءة من النار                           |
| 451            | علي                                                            | من آذاني في أهلي فقد آذى الله                          |
| 450            | علي                                                            | من آذاني في عترتي فعليه لعنة الله                      |
| ص ۳۷۳          | عثمان بن عفان                                                  | من أبغض قريشًا أبغضه الله                              |
|                |                                                                |                                                        |

| الرقم       | الراوي             | طرف الحديث                                     |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------|
| ص ۲۲۶       | جابر بن عبد الله   | من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يوم القيامة      |
| ص ٤٢٦       | جابر بن عبد الله   | من أبغضنا أهل البيت حشره الله يوم القيامة      |
| 189         | <b>أنس</b>         | من أحب الله أحب القرآن                         |
| ض ۲۵        | ابن عباس           | من أحبُّ الله أحبُّني                          |
| ص ۳۷۳       | عدي بن حاتم        | من أحبَّ قريشًا فقد أحبَّني                    |
| 171         | علي                | من أحبَّنا بقلبه وأعاننا بيده ولسانه           |
| ص ۲۵        | أنس                | من أحبَّني فليحب عليًّا                        |
| 700         | سعد بن أبي وقاص    | من ادَّعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه   |
| ۳۲۲ و۳۲۲    | عبد الله بن عمرو   | من ادَّعي إلى غير أبيه لم يرح ريح الجنة        |
| TON !       | أبو بكر الصديق     | من ادَّعي نسبًا لا يُعرف كفر بالله             |
| ص ۲۱۵       | سعد بن أبـي وقاص   | من أراد هوان قريش أهانه الله                   |
| ص 799       | عمر بن الخطاب      | من أشراط الساعة أن يغلب على الناس لكع          |
| <b>40</b> 0 | ابن عباس           | من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه       |
| 440         | ابن عباس           | من بطًّا به عمله لا يسرع                       |
| 498         | أبو هريرة          | من بطًّا به عمله لم يسرع                       |
| 178         | _                  | من حفظني في أهل بيتي فقد اتَّخذ عند الله عهدًا |
| 455         | الحسين بن علي      | من سبَّ أهل بيتي فإنما يريد الله والإسلام      |
| 490         | أنس                | من سعادة المرء أن يشبه أباه                    |
| 184         | أبو مسعود الأنصاري | من صلَّى صلاة لم يصلِّ فيها عليَّ              |
| 77          | عمرو بن مرة        | من كان لههنا من معد قاعدًا فليقم               |
| ص ۲۷۵       | سعيد بن الحارث     | من لقي الله لا يشرك به                         |
| ض ۱۵۷       | ابن عباس           | من لقي الله مدمن حمر كان كعابد وثن             |
| س ۷۱۲       | ابن عباس           | من لقي الله مدمن حمر لقيه كعابد وثن            |
| 171         | أبو رافع           | من لم يعرف حقَّ عترتي والأنصار والعرب          |
| 109         | جرير               | من مات على حبِّ آل محمد ﷺ مات شهيدًا           |
| ص ۱۵٪۷      | ابن عباس           | من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن             |
| 701         | سعد بن أبسي وقاص   | من يرد هوان قريش أهانه الله                    |
| ص ١٥٦       | سعد بن أبـي وقاص   | من يهن قريشًا يهنه الله                        |
| 1 11        |                    |                                                |

| الرقم       | الراوي                                  | طرف الحديث                                      |
|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ص ٤١ه       | أبو سعيد الخدري                         | منًا القائم ومنًا المنصور ومنًا السفَّاح        |
| ٤٩          | بتك الذين وجبت علينا مودَّتهم ابن عباس  |                                                 |
| ص ٥         | ئر النا <i>س</i> لا يشكر الله أبو هريرة |                                                 |
| <b>YVY</b>  | حذيفة                                   | المهدي رجل من ولدي                              |
| Y0X         | أُمّ سلمة                               | المهدي من عترتي من ولد فاطمة                    |
| **          | عثمان بن عفان                           | المهدي من ولد العباس                            |
| 777         | علي                                     | المهدي منَّا أهل البيت                          |
| 774         | علي                                     | المهدي منَّا يُختم الدين بنا                    |
| Y7V         | أبو سعيد الخدري                         | المهدي مني أجلى الجبهة                          |
| 97          | جابر بن عبد الله                        | الناس تبع لقريش في الخير والشر                  |
| 90          | أبو هريرة                               | الناس تبع لقريش في هذا الشأن                    |
| <b>4</b> 40 | أس                                      | الناس كأسنان المشط                              |
| <b>የ</b> ለየ | عقبة بن عامر                            | الناس لآدم وحواء كطف الصاع                      |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | أنس                                     | الناس مستوون كأسنان المشط                       |
| £1A         | أبو هريرة                               | الناس معادن في الخير والشر                      |
| 440         | أبو أيوب                                | نبينا خير الأنبياء                              |
| 717         | ابن عباس                                | النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق                 |
| 711         | علي                                     | النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهب النجوم         |
| 71.         | سلمة بن الأكوع                          | النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأِمَّتي |
| 198         | أنس                                     | نحن بنو المطلب سادات أهل الجنة                  |
| 444         | أنس                                     | نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة               |
| 77          | أبو الطفيل                              | نزل رسول الله ﷺ بين مكة والمدينة                |
| 7 2 0       | أُمُّ سلمة                              | نعم ما رأيتِ تلد فاطمة غلامًا                   |
| 704         | أُمُّ سلمة                              | نعم هو حق وهو من ولد فاطمة                      |
| 177         | ابن عباس                                | هذا عمِّي أبو الخلفاء أجود قريش                 |
| 3.97        | <del></del>                             | هذا يُشبهنا                                     |
| ص ۲٤٩       | أُسامة بن زيد                           | هذان ابناي وابنا بنتي                           |
| <b>TV1</b>  | عائشة                                   | هو رجل من عترتي                                 |
| ١٠٨         | وائلة                                   | وأنتَ من أهلي                                   |

| طرف الحديث                                    | المراوي             | الرقم      |
|-----------------------------------------------|---------------------|------------|
| والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب أحد الإيمان      | المطلب بن ربيعة     | ۱۲٤        |
| والذي نفسي بيده! لا يدخل قلب رجل الإيمان      | العباس              | 14.        |
| والله لا يدخل قلب امرىء مسلم إيمان            | عبد المطلب بن ربيعة | ۱۲۲ و۱۲۳   |
| وعدني ربـي في أهل بيتي                        | أنس                 | 199        |
| وفي كل دور الأنصار خير                        | أبو أُسيد           | ا ص ۲۰۶    |
| يا أبا الفضل! لا تَرِم منزلكِ                 | أبو سعيد الخدري     | ض ۲۸۲      |
| يا أبا رافع! إنَّ الصدقة حرام على محمد        | ابن عباس            | 704        |
| يا أيها الناس! إني تركت فيكم ما إن تمسَّكتم   | جابر بن عبد الله    | V£."       |
| يا أيها الناس! إني قد نبَّأني اللطيف الخبير   | زيد بن أرقم         | <b>V</b> 1 |
| يا أيها الناس! إنَّ الله قد أذهب عنكم         | ابن عمر             | ***        |
| يا أيها الناس! إنَّ ربكم واحد                 | أبو نضرة            | ***        |
| يا أيها الناس! إنَّ قريشًا أهل أمانة          | رفاعة بن رافع       | 789        |
| يًا أيها الناس! لا تَقَدَّموا قريشًا فتهلكوًا | جبير بن مطعم        | 98         |
| يا أيها الناس! ما لي أُوذى في أهلي            | ابن عمر وأبو هزيرة  |            |
|                                               | وعمّار              | )YA:       |
| يا بريدة! ألست أولى بالمؤمنين                 | بريدة               | صن ۳۶۷     |
| يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم              | أبو هريرة           | 144        |
| يا بني عبد المطلب! إني سألت الله لكم          | ابن عباس            | ص ۲۰۱      |
| يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم              | أبو هريرة           | ira        |
| يا بني هاشم! إني سألت الله لكم                | عبد الله بن جعفر    | 177        |
| يا بني هاشم! لا يجيئني الناس بالأعمال         |                     | 441        |
| يا ربّ هذا عمِّي وصنو أبسي                    | أبو سعيد الخدري     | 114        |
| يا رسول الله! قد علمنا السلام عليك            | النخعي (مرسلاً)     | 177        |
| يا رسول الله! كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟     | كعب بن عجرة         | 140        |
| يا رسول الله! كيف نصلِّي عليك؟                | أبو حميد الساعدي    | 177        |
| يا رسول الله! وأنا؟ قال: وأنتِ                | أمّ سلمة            | 1.4        |
| يا رسول الله! وأنا من أهلك؟                   | واثلة               | 144        |
| يا سلمان! أنت منا أهل البيت                   | زيد بن أبـي أوفى    | ص ۲۸۱      |
| يا عائشة بنت أبي بكرا يا حفصة بنت عمر!        | أبو أمامة           | 120        |

| الرقم       | الراوي           | طرف الحديث                                  |
|-------------|------------------|---------------------------------------------|
| 7.1         | ابن عباس         | يا عباس! إنَّ الله غير معذِّبك              |
| ص ٤٣٠       | جابر بن عبد الله | يا علي! أُذن مني، ضع خمسك في خمسي           |
| 101         | علي              | يا علي! إنَّ أهل شيعتنا يخرجون من قبورهم    |
| 7.0         | علي              | يا علي! إنَّ الله قد غفر لك ولذريتك         |
| ۱ و۱۹۱ و۱۹۲ | بریدة ۱۸۹ و ۹۰   | يا علي! إنه لا بد للعرس من وليمة            |
| ٤٧٠         | ابن عباس         | يا علي! سيكون في أُمَّتي قوم ينتحلون حبَّنا |
| 119         | علي              | يا علي أ يدخل النار فيك رجلان               |
| 7.7         | سهل بن سعد       | يا عمّ! سترك الله وذريتك من النار           |
| 144         | ابن عباس         | يا عمَّة ا من توفَّى له ولد في الإسلام      |
| ٥٠          | ابن عباس         | يا معشر الأنصارا ألم تكونوا أذلَّةً         |
| 7.7         | علي              | يا معشر بني هاشم! والذي بعثني بالحق         |
| ص ۲۶۳       | الحكم بن مِيناء  | يا معشر قريش! اعلموا أنَّ أولى الناس        |
| 770         | جماعة من الصحابة | يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله              |
| 777         | علي              | يخرج رجل من وراء هذا النهر يُقال له الحارث  |
| 108         | علي              | يرد الحوض أهل بيتي ومن أحبَّهم              |
| 797         | أبو أمامة        | يقوم الرجل لأخيه من مقعده                   |
| 444         | حذيفة            | يلتفت المهدي وقد نزل عيسي                   |
| ٥٣٢         | ابن مسعود        | يلي رجل من أهل بيتي يواطىء                  |
| <b>YVT</b>  | أبو سعيد الخدري  | ينزل بأمَّتي في آخرِ الزمان بلاء            |
| 7 £ A       | المسور بن مخرمة  | ينقطع كلّ نسب إلا نسبي                      |
| 44.         | عمر بن الخطاب    | ينقطع يوم القيامة كلّ سبب                   |
| ص ۲۹۹       | بعض أصحاب النبي  | يوشك أن يغلب على الدنيا لكع بن لكع          |

# ٣ فهرس الآثار الموقوفة والأخبار المقطوعة (١)

| الرقم        | الراوي             | طرف الأثر أو الخبر                                  |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>v</b> •   | ابن عمر            | آخر ما تكلُّم به رسول الله ﷺ اخلفوني                |
| ص ۲۷۳        | أبو العيناء        | أتغض مني وأنت تصلِّي عليَّ                          |
| ص ۳۷۹        | علي                | أدرك العلم الأول والعلم الآخر                       |
| 777          | محمد الباقر        | إذا قام مهدينا أهل البيت قسم بالسوية                |
| 14           | عمر بن الخطاب      | اذهبوا بنا إلى السائب نعوده                         |
| ص ۹۶ ه       | العباس             | أرأيت لو جاءك عم موسى مسلَّمًا                      |
| 117          | أبو بكر            | ارقبوا محمدًا ﷺ في أهل بيته                         |
| ص ۳۸۷        | المغيرة            | أرسل معاوية إلى ابنة الأشعث إني مزوِّجك بيزيدِ ابني |
| ص ۲۲۰        | عبد الوارث بن سعيد | أشرفكما أكثركما مالآ                                |
| ٣٠٩          | الإمام مالك        | أُشهدكم أني قد جعلت ضاربي في حلِّ                   |
| **           | ابن عباس           | أعجلتَ! إنَّ رسول الله ﷺ لم يكن بطن                 |
| 40           | ابن عباس           | إلَّا أن تصلوا ما بيني وبينكم                       |
| £A           | سعيد بن جبير       | إلَّا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم                 |
| 118          | علي بن الحسين      | أما قرأت في الأحزاب: ﴿إنما يريد اللهِ لِيُذْهِب ﴾   |
| * <b>6</b> 7 | الحسن بن علي       | أنا من أهل البيت الذي افترض الله مودَّتهم           |

<sup>(</sup>١) يُراد بالخبر المقطوع هنا أقوال التابعين، ومَنْ جاء بعدهم، كما ذهب إليه بعض أهل العلم. كما أُنبّه إلى أنّي لِم أذكر مواضع الآثار التي في القسم الدّراسي كما فعلت في الآيات، اللَّـهُمَّ إلاَّ التي لم تُذكر في قسم التحقيق أصلاً.

| ,     | المراوي               | طرف الأثر أو الخبر                                       |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ٧٣    | علي                   | أنشد الله من شهد يوم غدير خم إلاً قام                    |
| 4.1   | ابن عباس              | إن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه                     |
| ۳۹۳   | عمر بن الخطاب         | إن يكن لك دين فلك كرم                                    |
| 441   | علي الدقاق            | أنَّ فقيرًا علويًّا من ذرية الحسين بن علي طَلَبَ مني     |
| 410   | علي                   | إنَّ ابني هذا سيِّد كما سمَّاه النبي ﷺ                   |
| 178   | علي بن الحسين         | إنَّ الله تعالى أخذ ميثاق من يحبُّنا وهم في أصلاب آباتهم |
| ص ۲۷٦ | محمد بن المنكدر       | إنَّ الله عزَّ وجلَّ ليحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده        |
| 113   | ابن عباس              | إنَّ الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة         |
| 44    | ابن عباس              | إنَّ رسول الله ﷺ كان واسط النسب                          |
| ٦     | علي                   | إنَّ عليَّ فيها أمراء حتى أستأذنهم                       |
| 194   | زيد بن علي بن الحسين  | إنَّ من رِضا رسول الله ﷺ أن يدخل أهلِ بيته الجنة         |
| ٣٢    | ابن عباس              | إِنَّ النبي ﷺ لم يكن بطن من قريش إلَّا وله فيه قرابة     |
| ***   | كعب الأحبار           | إنَّما سُمِّي المهدي لأنه يهدي إلى أمر خفي               |
| ***   | الحسين بن علي         | إنَّما شيعتنا من أطاع الله                               |
| 179   | يحيى بن زيد بن الحسين | إنما شيعتنا من جاهد فينا                                 |
| ٧     | الحسن والحسين         | إنك من عَرفت سيِّدة نساء المسلمين                        |
| 44    | ابن عباس              | إنه لم يكن بطن من قريش إلا كان بين النبي ﷺ قرابة         |
| 4.5   | ابن عباس              | إنه لم يكن بطن من قريش إلَّا كان للنبي ﷺ فيه قرابة       |
| ص ٤١٩ | كعب الأحبار           | إنه ليس أحد من بيت نبي ﷺ يُسلم إلاّ كانت له شفاعة        |
| ص ۲۸۴ | يعقوب المغربي         | إني كنت أبغض أشراف المدينة النبوية                       |
| ص ۹۰۹ | الحجاج بن أرطأة       | أهلكني حب الشرف!                                         |
| ص ۲۱۲ | عثمان بن عفان         | أي بُني ا إن وليت من أمر المسلمين شيئًا فأكرم قريشًا     |
| ص ۲۸ه | محمد بن الحنفية       | أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟                            |
| ص ۲۰۳ | ابن عباس              | بغض بني هاشم والأنصار كفر                                |
| ٤٠٨   | وهب بن منبه           | بلغني أنَّ الله عزَّ وجلَّ قال للعزير : من برَّ والديه   |
| 414   | المدائني              | بينما محمد بن علي بن الحسين في فناء الكعبة               |
| **    | عمر بن الخطاب<br>     | تعلَّموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم                         |
| ص ۳۰۳ | عمر بن الخطاب         | تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم                  |

| الرقم            | الراوي                   | طرف الأثر أو الخبر                                        |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ص ۳۰۳            | عمر بن الخطاب            | تعلَّموا من النجوم ما تهتدوا به                           |
| ص ۱۸۷            | التقي بن فهد             | جاءني الشريف عقيل بن هميلي يسألني عشاءً                   |
| 417              | محمد بن عائشة            | حجَّ هشام بن عبد الملك في زمن عبد الملك                   |
| ص ۲۵٦            | عمر بن الخطاب            | حسب المرء دينه                                            |
| 791              | علي                      | الحسن أشبه رسول الله على ما بين الرأس إلى الصدر           |
| ص ۲۸٦            | الحاجَّة أم نجم الدِّين  | حصل لنا غلاء بمكة أكل الناس فيه الجلود!                   |
| ***              | فاطمة ابنة علي           | دخلت على عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة               |
| 4.1              | عروة بن الزبير           | ذهب عبد الله بن الزبير مع أُناس من بني زهرة               |
| 1.               |                          | رأيت أبـي إذا جاءه الشيخ والحدث من قريش أو غيرهم من       |
| 711              | عبد الله ابن الإمام أحمد | الأشراف لا يخرج من باب المسجد حتى يخرجهم                  |
| ص ۲۹۰            | _                        | سأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد: فقال إني لا أُحرِّمه   |
|                  |                          | سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسَالُكُم      |
| ٥٧               | أبو إسحاق السبيعي        | عليه أجرًا إلَّا ﴾ فقال:                                  |
| ص ۱۹٦            | أبو محمد الهلالي         | شرك منا رجلان في دم الحسين بن على                         |
| ص ۲۷۰            | ابن عباس                 | صالح المومنين علي                                         |
| 7.7              | الشعبى                   | صلَّى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة ثم قربت له بغلته |
| 17               | أبو بكر الصديق           | عترتك وقومك                                               |
| <b>**</b>        | ابن عباس                 | عجلت ا إنّ رسول الله على لم يكن بطن من قريش.              |
| <b>! Y 1</b>   ! | ابن عباس                 | عجلت ا إنَّ النبي ع الله لم تكن بطن من قريش               |
| ص ۲۸۷            | أبو بكر الصديق           | عليّ بن أبي طالب عترة رسول الله ﷺ                         |
| <b>0 £</b> :     | علي                      | فينا في أل حم أية لا يحفظ مودَّتنا إلاّ مؤمن              |
| 418              | المدائني                 | قارف الزهري ذنبًا فاستوحش                                 |
| 210              | مالك بن دينار            | قرأت في بعض كتب الله: إنَّ الحكمة تزيد الشريف             |
| : <b>٤٣</b>      | عكرمة مولى ابن عباس      | قلُّ بطن من قريش إلَّا وقد كانت لرسول الله ﷺ فيهم         |
| Y7.              | قتادة                    | قلت لسعيد بن المسيب: أحقُّ المهدي؟                        |
| YAT              | إبراهيم بن ميسرة         | قلت لطاووس: عمر بن عبد العزيز المهدي؟                     |
| ص ۲۵۲            | بريدة                    | كان أحب النساء إلى رسول الله ﷺ فاطمة                      |
| ص ۵۳۰            | عبيد بن إسحاق الكوفي     | كان أشبه خُلْقِ الله برسول الله ﷺ                         |
|                  |                          |                                                           |

| الرقم      | المراوي             | طرف الأثر أو الخبر                                           |
|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| 444        | انس                 | كان أشبههم وجهًا بالنبي ﷺ                                    |
| ص ۳۲۲      | أبو مالك الغفاري    | ،<br>كان رسول الله ﷺ من بني هاشم                             |
| ص ٤٤٥      | طاووس بن کیسان      | كان عمر بن عبد العزيز مهديًا                                 |
| <b>£</b> Y | ابن عباس            | كان لرسول الله ﷺ قرابة في جميع قريش                          |
| 410        | سالم مولى أبىي جعفر | كان هشام بن إسماعيل يؤذي زين العابدين                        |
| ٣٣٧        | طلحة بن مصرف        | كان يقال: بغض بني هاشم نفاق                                  |
| ٤٤         | عكرمة مولى ابن عباس | كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية                            |
| ٣.         | زهير بن حرب         | كرشي: باطني. وعَيْبتي: ظاهري وجمالي                          |
| 44.        | عمر بن الخطاب       | الكرم التقوى والحسب المال                                    |
| ص ۲۲۵      | أبو بكر الصديق      | كفرٌ بأمرىء ادِّعاءٌ إلى نسب                                 |
| 744        | عبد الله بن حسن     | كفي بالمبغض لنا بغضًا                                        |
| 177        | عبد الله بن حسن     | كفي بالمحبِّ لنا أنسبه إلى من يحبُّنا                        |
| ص ۲۰۸      | ابن عيسي الوزير     | كنت أُحسن إلى العلوية براتب                                  |
| ص ۲۹۱      | محمد بن حسن الخالدي | كنت إذا كنت مع القرَّاء قرأت القرآن                          |
| 414        | أحمد بن روح         | كنًا عند أحمد بن المعذَّل إذ دخل محمد                        |
| ص ۲۸ه      | ابن <b>ع</b> مر     | كنًّا في زمن النبـي ﷺ لا نعدل بأبـي بكر                      |
| ص ۲۸ه      | ابن عمر             | كنًا لا نعدل بأبي بكر أحدًا                                  |
| ص ۲۸ه      | ابن عمر             | كنًّا نخيِّر بين الناس في زمن النبـي ﷺ                       |
|            |                     | لا أرى أحدًا يعمل بهذه الَّاية: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّا |
| ۳٧٠        | ابن عباس            | خلقناكم من ذكر وأُنْثى ﴾                                     |
| ۳۰۸        | أبو عثمان النهدي    | لا أسكن بلدًا فُتِل فيه ابن بنت رسول الله ﷺ!                 |
| ص ۲٤۱      | موسى بن عقبة        | لا نعلم أربعة أدركوا النبـي ﷺ إلَّا هؤلاء الأربعة            |
| ص ۲۹ه      | علي                 | لا يفضِّلني أحد على أبـي بكر وعمر                            |
| ***        | أنس                 | لم يكن أحد أشبه بالنبي على من الحسن                          |
| ٤١         | ابن عباس            | لم یکن بطن من بطون قریش                                      |
| ٤٥         | أبو مالك الغفاري    | لم يكن بطن من بطون قريش إلاَّ ولرسول الله ﷺ منهم             |
| 00         | علي بن الحسين       | لما جيء بعلي بن الحسين أسيرًا                                |
| ص ۱۹٦      | نضرة الأزدية        | لمَّا قُتل الحسين بن علي أمطرت السماء دمًا!                  |
|            |                     |                                                              |

| الرقم         | الراوي               | طرف الأثر أو الخبر                                        |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| ص 197         | جعفر بن سليمان       | لمَّا قُتل الحسين مطرنا مطرًا كالدَّم على البيوت والجُدُر |
| 01            | ابن عباس             | لما قدم النبي ﷺ المدينة كانت تنوبه بوائب                  |
| ص ۲۹۳         | عبد الرحمن الحلاَّل  | لما مرض تمر مرض الموت اضطرب                               |
| 4.0           | أبو بكر بن عياش      | لو أتاني أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم لبدأت بحاجة علي  |
| ص ۲۹۱         | أبو أسيد             | لو أنَّ بصري معي ثم ذهبتم معي إلى أُحد لأحبرتكم           |
| 148           | أبو مسعود            | لو صلَّيت صلاة لا أُصلِّي فيها على آل محمد                |
| 140           | جابر بن عبد الله     | لو صلَّيت صلاة لم أُصلِّي فيها على محمد                   |
| YVA           | ابن عباس             | لو لم أسمع أنك تميل إلى أهل البيت                         |
| ص ٤١٩         | كعب الأحبار          | ليس أحد من أهل بيت النبي عليه الآكانت له شفاعة            |
| £ + 4"        | محمد بن المنكدر      | المؤمن محفوظ في ولده                                      |
| 274           | زين العابدين         | ما أجرأكم على الله، نحن من صالحي قومنا                    |
| <b>Y</b>      | عائشة                | ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا                         |
| £ 14          | جويرية بن أسماء      | ما أكل زين العابدين علي بن الحسين بقرابته                 |
| 771           | ابن عباس             | ما تعدون الكرم؟ وقد بيَّن الله الكرم!                     |
| <b>\V£</b> ]: | يحيمي بن معاذ الرازي | ما تقول فينا أهل البيت؟                                   |
| 7.4.7         | عائشة                | ما رأيت أحدًا أشبه حديثًا وكلامًا برسول الله ﷺ            |
| <b>£</b>      | عائشة                | ما رأيث أحدًا قط أفضل من فاطمة                            |
| 7.7           | ابن عباس             | مرحبًا بالحبيب ابن الحبيب                                 |
| ص ١٦٩         | معاوية (قاله الحسن)  | مرحبًا وأهلًا بابن رسول الله ﷺ                            |
| 777           | محمد بن السائب       | مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظه                              |
| ص ٤٩٢         | عمر                  | المسلمون عدول بعضها على بعض                               |
| 701           | الحسين بن علي        | من أحبَّنا نفعه الله بحبَّنا                              |
| ١٨٠           | الحسن البصري         | من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى                             |
| 771           | الحسين بن علي        | من أطاع الله من ولدي                                      |
| 777           | الإمام مالك          | من انتسب إلى بيت النبي على يضرب ضربًا                     |
| 17.           | الحسين بن علي        | من دمعت عيناه فينا دمعة                                   |
|               |                      | من زعم منا أهل البيت أو غيره أنَّ طاعته مفترضة على        |
| ص ۷۱۰         | زين العابدين         | العباد فقد كذب                                            |
|               |                      |                                                           |

| الرقم   | الراوي                  | طرف الأثر أو الخبر                               |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| ص ۷۵۵   | سفيان الثوري            | من سعادة المرء أن يشبهه ولده                     |
|         |                         | من صلَّى على محمد وعلى آل محمد مائة مرة قضى الله |
| 144     | علي                     | له ماثة حاجة                                     |
|         |                         | من صلَّى على محمد وعلى أهل بيته قضى الله له      |
| 781     | جعفر الصادق             | مائة حاجة                                        |
| 44.1    | الحسين بن علي           | من عادانا فلرسول الله ﷺ عادى                     |
| 177     | الحسين بن علي           | من والانا فلرسول الله ﷺ والى                     |
| Y V 9   | ابن عباس                | المهدي اسمه محمد بن عبد الله                     |
| 778     | علي                     | المهدي مولده بالمدينة                            |
| 797     | ابن عباس                | نحن أهل البيت شجرة النبوة                        |
| Y9A     | علي                     | نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء              |
| 17      | أبو بكر الصديق          | نحن عترة رسول الله ﷺ                             |
| ص ۲۹۲   | عروة بن الزبير (مرسلاً) | نزل جبريل عليه السلام يوم بدر على سيما الزبير    |
| 111     | أبو سعيد الخدري         | نزلت في خمسة: النبسي ﷺ وعلي والحسن               |
| ص ۲۹۷   | ابن عباس                | هكذا العلم يزيد الشريف شرفًا                     |
| £ Y £   | الفضيل بن مرزوق         | هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته؟            |
| 14.     | عمر بن الخطاب           | هل لك أن تعود الحسن بن علي فإنه مريض؟            |
| ص ۷۰۲   | علي                     | هلك فيَّ رجلان: محب غال ومبغض غال                |
| ص ۲۱ه   | قتادة                   | هم أهل بيت طهَّرهم الله                          |
|         |                         | والذي نفسي بيده! لقرابة رسول الله ﷺ أحبّ إليَّ   |
| 799     | أبو بكر الصديق          | أن أصل من قرابتي                                 |
| ۲.,     | عمر بن الخطاب           | والله لإسلامك يوم أسلمت أحب إليَّ                |
| ص ۹۴ه   | عمر بن الخطاب           | والله يا أبا الفضل! لأنا بإسلامك كنت أسر         |
| ص ۲۳۳   | المدائني                | وجَّه أبو جعفر رجلًا من بني عبس                  |
| ص ۲۶ه   | عمربن الخطاب            | وما رأيك يا أبا الفضل؟ فوالله لأبوك أحب إليَّ    |
| ۱۳۸ و۲۵ | الحسن بن الحسن          | ويحكم أحبُّونا لله فإنَّ أطعنا الله فأحبونا      |
| 115     | الحسن بن علي            | يا أهل العراق! اتقوا الله فينا فإنا أمراؤكم      |
| 173     | زين العابدين            | يا أهل العراق! أحبونا بحب الإسلام                |

| الرقم | الراوي              |         | طرف الأثر أو الخبر                  |
|-------|---------------------|---------|-------------------------------------|
| £ Y 1 | زين العابدين        | -       | يا أيها الناس! أحبونا حبَّ الإسلام  |
| YAY   | جعفر بن بشار        |         | يبلغ رد المهدي المظالم حتى لو كان   |
| ENY   | سعيد بن جبير        |         | يدخل الرجل الجنة فيقول: أين أبي؟    |
| ض ٤٨٩ | عبد الله بن مسعود   |         | يرث هذا العلم من كل خلف عدوله       |
| 444   | علي                 | هم وقعة | يظهر السفياني على الشام ثم يكون بين |
| £7    | عبد الكريم أبو أمية |         | يقول: لا أسألكم على ما أقول أجرًا   |
|       |                     |         |                                     |

# ٤- فهرس الأعلام المترجّم لهم

بهاء الدين الإخنائي المالكي: ٦١٩

البيهقى (الإمام): ٧٧٧

تمام بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣١

التقى بن فهد الهاشمي (محمد بن محمد بن

محمد): ٤٨ و ٨٦٥

التَّقي المقريزي: ٦٨٣

تيمورلنك: ٦٩١

ثابت بن أسلم البُناني: ٥٥٨

الثعلبي (صاحب التفسير): ٤٦٣

جابر بن عبد الله الأنصاري: ٣٤٥

جبير بن مطعم النوفلي: ٢٧٦

جعدة بن هبيرة بن أبى وهب: ٢٦٦

جعفر بن أبى سفيان بن الحارث: ٢٧١

جعفر بن أبى طالب بن عبد المطلب: ٢٤٦

جعفر بن سليمان بن على: ٥٧٥

جعفر بن محمد بن على بن أبى طالب: ٢٥٩

الجمال محمد بن إبراهيم المرشدي: ٦٩٢

جُنادة بن عبد الله بن علقمة: ٢٨٠

جُهيم بن الصَّلت بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩

الحارث بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣١

الحارث بن عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥

الحارث بن نوفل بن الحارث: ٢٧١ حديفة بن أسيد الغفاري: ٣٤٦

حسان بن ثابت (شاعر النَّبِيُّ عِينَ): ۲۹۸

إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن: ٢٣٧

إبراهيم بن محمد الخجندي: ٤٥

إبراهيم ابن النبسي على: ٥٤٧

إبراهيم بن نعيم النّحام: ٢٥٤

أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني: ٦٩٢

أحمد بن الحسين الشهاب المكي: ٥٥

أحمد بن محمد الشهاب الأبّدى: ١٥

أحمد بن محمد القسطلاني: ٥٥

أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمى: ٤٠٧

أحمد بن المعذَّل بن غيلان البصرى: ٧٧٥

إدريس بن عبد الله بن حسن بن حسن: ٢٣٤

إسحاق بن جعفر الصَّادق: ٢٤٧

إسحاق بن عبد الله بن جعفر: ٢٥٨

إسحاق بن عبد الله بن الحارث: ٢٧٤

إسماعيل بن أحمد السمرقندي: ٤٢١

إسماعيل بن عبد الرحمن السُّدِّي: ٣٢٢

إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: ٢٥٨

أمية بن أبى الصلت: ٢٣٤

بدر الدِّين العَيْني: ٤٧

بدر الدِّين محمد بن عبد القادر بن عبد الرحمن

السخاوي (ابن أخي المؤلف): ٣٦

البدر النَّسَّابة (حسن بن محمد): ٤٩

البرهان ابن خِصْر : ٥٠

البغوى (الفرّاء): ۲۷۲

الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: ٢٥٥ الحسن بن عرفة (الحافظ): ٣٧٢

الحسين بن محمد بن عبد الله بن الحسن: ٢٣٦

الحصين بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٧٨

حمزة بن عبد الله بن الزبير: ٢٥٨

حكيم بن محمد بن قيس بن مخرمة: ٢٨٠

خالد بن أسلم القرشي: ٢٥٤

الخرائطي: ٥٤٨

. خزيمة بن ثابت الأنصاري: ٣٤٨

خويلد بن عمرو الخزاعي (أبو شريح): ٣٦٢

الدارقطني: ۲۷۳

الربيع بن يونس (الوزير): ٢٣٥

ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٦٩

الرُّشاطي (النَّسَّابة): ٣٠٣

ركانة بن عبد يزيد بن هاشم: ۲۸۰

الزبير بن بڭار : ٢٢٩

الزبير بن عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥

زهير بن أبـي أمية: ٢٤٤

زهير بن حرب (أبو خيثمة): ٣١٢

زيد بن ثابت بن الضحاك: ٣٥٠

زيد بن عمر بن الخطاب: ٢٥٣

الزين الإشميلي: ٦٨

الزين البوتيجي: ٦٧

الزين رضوان العُقْسِي: ٤٤

الزين السندبيسي: ٧٤

زين العابدين بن أبي بكر بن محمد السخاوي

(ابن أخي المؤلف): ٣٧

السائب بن عبيد بن عبد يزيد: ٢٨٢

السائب بن العوام: ٢٤٣

سرداح بن مقبل بن نخبار الحسني: ٦٨٩

سعد الدِّين الدِّيري: ٤٥

سعید بن جبیر: ۳۱٤

سعيد بن نوفل بن الحارث: ٢٧٢

سفيان الثوري: ۲۹۸

السلطان الأشرف شعبان: ٢٩٤

السلطان الظاهر برقوق: ٦٨٥

السلطان الملك المؤيد: ٦٨٧

سليمان بن عبد الله بن حسن بن حسن: ٢٣٥

سمُّويه (الحافظ): ٧٥٤

سهل بن سعد الساعدي: ٣٥١

السُّهيلي (صاحب الروض الأُنفُ): ٢٤٠

سوار بن عبد الله بن قدامة العنبري: ٢٥٩

شافع بن السائب: ٢٨٣

الشريف العباسي: ٢٦٣

الشريف عجلان بن نعير: ٦٨٨

الشريف العُمَري: ١٣٢

الشهاب أبو العباس الحنَّاوي: ٥٠

الشهاب أحمد بن محمد بن عبد الرحمن

السخاوي (ابن المؤلف): ٣٧

الشهاب السكندري: ٤٤

الصلت بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩

الضحاك بن مزاحم الهلالي: ٣١٩

ضميرة بن أبي ضميرة الأسلمي: ٣٥١

طالب بن أبي طالب: ٢٤٦ طاووس بن كيسان اليماني: ٣١٤

الطبراني: ٣٠١

الطحاوي (صاحب المشكل وشرح المعاني):

۳۸۹

الطائي (صاحب الأربعين المشهورة): ٤١٥ الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٧٨

طلحة بن ركانة: ٢٨١

طلحة بن مصرّف: ٣٠٣

عبد الله بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٦٩ عبد الله بن الحارث بن نوفل (ببَّة): ٢٧٤ عبد الله بن حسن بن حسن بن على: ٢٣٥ عبد الله بن ربيعة بن الحارث: ٢٧٠ عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب: ٢٦٨ عبد الله بن الزبير بن العوام: ٧٤٠ عبد الله بن السائب بن عبيد: ٢٨٢ عبد الله بن عامر بن كُريز: ٧٧٥ عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزومي: ٢٧٦ عبد الله بن عبد الله بن الحارث: ٢٧٤ عبد الله بن عثمان بن عفان: ٢٤٩ عبد الله بن على بن السائب: ٢٨٣ عبد الله بن على بن يزيد: ٢٨١ عبد الله بن عمر بن الخطاب: ٣٥٥ عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩ عبد الله بن محمد بن عقيل: ٢٦٥ عبد الله بن نوفل بن الحارث: ٢٧٢ عبد المطلب بن هاشم (جد النبي ﷺ): ٢٢٧ عبد الملك بن عيسى بن العلاء بن جارية: ٣٠٢ عبد الملك بن مروان (الخليفة الأموى): ٢٥٧ عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب: ٧٤٣ عبد الوارث بن سعيد: ٦٦٠ عبيد بن عبد يزيد بن هاشم: ٢٨١ عبيد الله بن أبسى طلحة الخولاني: ٥٥٨ عبيد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: ٢٧٤ عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣٠ عبيد الله بن نوفل بن الحارث: ٢٧٢ عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٧٨ عتبة بن أبى لهب بن عبد المطلب: ٢٦٨

طلیب بن عمیر بن وهب: ۲٤٤ عامر بن شراحيل بن عبدة: ٣١٧ عامر بن كُريز بن ربيعة: ٧٧٥ عامر بن ليلي: ٣٥٣ العباس بن على بن أبى طالب: ٢٦٠ عباس بن القاسم بن عباس بن محمد: ٢٦٨ عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق: ٢٤٢ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ٣٢٢ عبد الرحمن بن صالح الأزدي (الشيعي): ٥٧٥ عبد الرحمن بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣٠ عبد الرحمن بن عبد الكافي (الطباطبي المؤذن): عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: ٢٩٥

عبد الرحمن بن محمد الحلال: ٦٩٢ عبد الرحمن بن محمد السخاوي (والد المؤلف):

عبد الرحمن بن محمد السخاوي (ابن المؤلف):

عبد العزيز بن على بن العز البغدادي: ٦٨٧ عبد العزيز بن فهد الهاشمي المكي: ٥٥ عبد العزيز بن محمد النخشيي: ٢٥٩ عبد الغفار بن المعين الأنصاري الخزرجي (ابن

> نوح القوصي): ٦٨٥ عبد الغنى الهيشمي: 20

عبد القادر بن عبد الوهاب القرشي: ٨٧

عبد الله بن أبى أمية: ٢٤٤

عبد الله بن أبى سفيان (أبو الهياج): ٢٧١

عبد الله بن أبسى وداعة السهمي: ٧٧٥

عبد الله بن جحش الأسدى: ٢٤٣

عبد الله بن جدعان: ٢٣٤

عبد الله بن جعفر بن أبى طالب: ٢٥٦

عثمان بن مقسم البُرِّي: ٦٦٠

عُجير بن عبد يزيد بن هاشم: ۲۸۰

القاسم بن محمد بن عبد الله: ٧٦٥ القاسم بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩ القاضي أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة): ٣٩٠ القاضي حسام الدِّين بن حُريز: ٦٢١ القاضي عياض اليحصبي: ٤٤٨. قتادة بن دعامة السدوسي: ٣٢٢ قثم بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣٠ قطب الدين القسطلاني: ٦٦٢ قيس بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩ کابس بن ربیعة بن عدي: ۸۵۸ كثير بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣١ كعب بن ماتع الحميري (كعب الأحبار): ٣٨٥ المأمون (الخليفة العباسي): ٢٨٨ مجاهد بن جبر المكي : ٢٩٨ المحبّ الطبري: ٢٢٣ محسِّن بن على بن أبى طالب: ٢٤٧ محمد بن إبراهيم الدمشقي: ٢٩٣ محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي (جد المؤلف لأبيه): ٣٦ محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله (الحميدي): محمد بن أحمد بن يوسف السلاوي: ٩٧٥ محمد بن إسماعيل بن جعفر: ٢٥٨ محمد بن جبير بن مطعم: ٣٠٢ محمد بن جعفر بن أبي طالب: ٢٥٦

محمد بن أحمد بن يوسف السلاوي: ٦٧٥ محمد بن إسماعيل بن جعفر: ٢٠٨ محمد بن جبير بن مطعم: ٣٠٢ محمد بن جعفر بن أبي طالب: ٢٥٦ محمد بن السائب الكلبي: ٤٩٣ محمد بن سليمان الهاشمي: ٧٧٥ محمد بن العباس بن عثمان بن شافع: ٢٨٤ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق:

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن: ٢٣٧

Vot

عدي بن حاتم الطائي: ٣٥٧ العزبن عبد السلام البغدادي: ١٥ العسكري (صاحب التصانيف): ٣١١ عطية بن سعد العوفي: ٣٢٠ عفيف الدِّين الدلاصي: ٦٨٢ عقبة بن عامر الجهني: ٣٥٧ عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب: ٢٤٦ عكرمة بن البربري (مولى ابن عباس): ٣٢٠ علم الدِّين البُلقيني: ٩٩ على بن أبـى طلحة: ٣١٩ علي بن عيسي الوزير: ٦٨٠ العلوي العمري: ٤٤٢ علي بن الحسين بن علي (زين العابدين): ٣٣٠ علي بن عبد الله بن جعفر: ٢٥٦ علي بن عبد الله بن عباس: ٢٥٧ علي بن علي بن نجاد: ٥٥٨ علي بن المفضَّل بن علي المقدسي: ٧١٨ علي بن يزيد بن ركانة: ۲۸۱ عمارة بن حمزة بن عبد المطلب: ٢٢٩ عمر بن أبي ربيعة (الشاعر): ٢٨٥ عمر بن علي بن أبي طالب: ٢٦٠ عمرو بن شعیب: ۳۳۳٪ عون بن جعفر بن أبى طالب: ٢٥٥ عون بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣١ غیسی بن عبد الله بن حسن بن حسن: ۲۳۵ عیسی بن موسی بن محمد: ۲۳۷

العجلي (صاحب الثقات): ٧٠٤

معتّب بن أبي لهب: ٢٦٨

المغيرة بن نوقل بن الحارث: ٢٧٢

مكي بن إبراهيم البلخي (ابن السّكن): ٥٥٤ منصور بن أبسي عبد الله محمد (أبو القاسم):

الملك الكامل الأيوبي: ٦٨١

المهدي المنتظر (مهدي أهل السنة): ٥٥١

موسى بن عقبة: ٢٤١

موسى بن المهدي (الخليفة العبَّاسي): ٢٣٦

نافع بن عجير: ٢٨١

النجم عمر بن فهد الهاشمي المكي: ٢٦١

نصر بن أحمد (الأمير): ٤٤١

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٦٩

هارون الرشيد (الخليفة): ٢٩٥

هاشم بن عبد مناف: ۲۷۷

الهذيم بن عبد الله بن علقمة: ٢٨٠

هشام بن إسماعيل بن هشام المخزومي: ٥٨٠

هشام بن عبد الملك (الخليفة الأمويي): ٥٨٢

همام بن غالب (الفرزدق الشاعر): ۸۲

الوليد بن عبد الملك (الخليفة الأموي): ٥٨٠

وهب بن منبُّه: ٦٧٦

يحيى بن زيد بن علي بن الحسين: ٤٣٨

يحيى بن محمد المناوي: ٥٠

يحيى بن معاذ الرازي: ٤٤٢

يخشباي المؤيدي الأشرفي: ٦١٩

یزید بن رکانة بن عبدیزید: ۲۸۱

يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل: ٧٧٤

يعقوب بن يوسف بن علي المغربي: ٦٨٣

يعلى بن حمزة بن عبد المطلب: ٢٢٨

يوسف بن مهران البصري: ٣٢٠

يوسف بن يعقوب بن البهلول: ٣٠٣

محمد بن عبد الله العُمَري: ٦٨٤

محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة: ٢٧٩

محمد بن عقيل بن أبي طالب: ٢٦٥

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية): ٢٦٠

محمد بن على بن حيدر بن حمزة: ٢٥٩

محمد بن علي بن شافع بن السائب: ٢٨٤

محمد بن علي بن عبد الرحمن العَدَوي المالكي

(جد المؤلف لأِمَّه): ٣٦

محمد بن على بن يزيد: ٢٨١

محمد بن عمر الواقدي: ٢٦٤

محمد بن عمر بن يوسف الأنصاري القرطبي: ٦٨١

محمد بن عمران المرزباني (الشاعر): ۲۷۸

محمد بن عمرو بن البختري: ٣٣٥

محمد بن عيسى القفَّال الشاشي: ٥٠٥

محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب: ٢٧٩

محمد بن محمد بن يوسف الأنصاري السلاوي:

175

محمد بن ناصر السَّلامي: ٤٥٧

محمد بن يحيى بن شاكر (ابن الجيعان): ٢٢٢

محمود العَجَمي المحتسب: ٦٨٤

المحيوي الكافياجي: ٦٧

المدائني (الأخباري): ٢٣٣

المزِّي (الحافظ): ٥٥٣

مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب: ٢٨٤

مسلم بن عقيل بن أبي طالب: ٢٦٥

المطلب بن أبي وداعة السهمي: ٧٧٥

المطلب بن ربيعة بن الحارث: ٢٧٠

مطُّلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة: ٧٧٩

معاوية بن أبــي سفيان: ٢٦٢

معاوية بن عبد الله بن جعفر: ٢٥٨

معبد بن عباس بن عبد المطلب: ٢٣٠

### الأبناء والكنى

ابن أبي زيد المالكي (صاحب الرسالة): ٦٣٤

ابن إمام الكاملية: ٥٧

ابن حجر العسقلاني: ٢٦ و ٢٢٤

این حزم: ۳۹۷

ابن الحمصي (عالم غزة): ٦٧

ابن دريد (أبو بكر بن الحسن): ٢٣٢

ابن الدِّيبِع الشِّيباني: ٥٦

ابن الرفعة (أحمد بن محمد): ٢٦٣

ابن السَّمَّان (إسماعيل بن علي): ٤٣٩

ابن شاهين (أبو حقص عمر بن أحمد): ٣٠١

ابن غبد البر: ٢٣٢

ابن العديم (مؤرِّخ حلب): ٦٧٤

ابن عساكر (محدث الشام): ٦٣٢

ابن المجدي: ٤٨

ابن مردويه (الحافظ): ٦٤٢

ابن المنادي: ٥٢١

ابن منده: ۲۷۲

أبو أحمد بن جحش الأسدي: ٢٤٣

أبو بكر الأبهري: ٣٨٩

أبو بكر الجعابي: ٢٦٧

أبو بكر الخلاّل: ١٦٥

أبو بكرين عبد الرحمن السخاوي (شقيق

المؤلف): ٣٦

أبو بكر بن عياش: ٦٧ ٥

أبو بكر بن لال: ٦٤٨

أبو بكر بن محمد السخاوي (عمّ المؤلف): ٣٦ أبو جعفر المنصور (الخليفة العبّاسي): ٢٣٣

أبو حامد الإسفراييني: ٦٣٤

أبو الحسين القُدُوري: ٦٣٤

أبو الخير الحاكمي: ٣٠٥

أبو ذر الغفاري (جندب بن جنادة): ٣٥٩

أبو رافع مولى رسول الله ﷺ: ٣٦٠

أبو سعد النيسابوري: ٤٨٥

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: ٢٦٩

أبو سفيان بن حرب بن أمية: ٢٨٤

أبو صالح المؤذِّن: ٤٩٤

أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥ أبو طاهر المخلِّص: ٤٧٢

أبو العاص بن الربيع بن عبد العزَّى: ٧٨٠

أبو العباس السفَّاح (الخليفة العباسي): ٢٣٣

أبو العتاهية (الشاعر): ٦٦٠ أبو عثمان النهدي (عبد الرحمن بن مل): ٧٤

ابو عثمان النهدي (عبد الرحمن بن مل): ٥٧٤ أبو على بن شاذان: ٤٠٨

أبو العيناء (صاحب النوادر): ٦٧٣

أبو الفرج الأصبهاني (صاحب التصانيف): ٢٦٦

أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي: ٣٣٨

أبو قحافة: ٢٤١

أبو قدامة الأنصاري: ٣٦٢

أبو لهب بن عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥ أبو مالك غزوان الغفاري: ٣٢١

بر أبو مصعب الزهري المدني: ٦٣١

أبو نبقة (عبد الله بن علقمة): ٢٨٠

أبو نعيم الحافظ: ٢٧٣

أبو نمي الحسني: ٦٨٢

أبو نُوَاس (الشاعر): ٢٩٥

أبو الهيثم (مالك بن التيُّهان): ٣٦٣

أبو اليقظان (النَّسَّابة): ٢٧١

#### النسياء

آمنة بنت عباس بن عبد المطلب: ٢٤٠

درّة بنت أبى لهب بن عبد المطلب: ٢٦٨ رقية بنت عمر بن الخطاب: ٢٥٤ زينب بنت جحش الأسدية: ٢٤٣ زينب بنت سليمان بن على: ٢٦٤ زينب بنت على بن أبى طالب: ٢٤٧ زينب بنت محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ابنة السخاوي): ۳۷ زينب بنت النبي ﷺ: ٢٦٢ زينب ست بني هاشم ابنة التقي بن فهد: ٥٣ سارة ابنة ابن جماعة: ٥٢ سلمي بنت عمرو بن زيد بن النجار : ٣٢٨ صفية بنت عباس بن عبد المطلب: ٢٤٠ صفية بنت عبد المطلب (عمَّة النبي عِينَ): ٢٢٧ ضَبَاعة بنت الزبير بن عبد المطلب: ٢٦٨ عاتكة بنت أبى سفيان بن الحارث: ٢٧١ عاتكة بنت عبد المطلب (عمَّة النبي ﷺ): ٢٧٨

عاتكة بنت عبد الملك المخزومية: ٢٣٤ فاختة بنت أبي طالب بن عبد المطلب: ٢٤٦ فاطمة بنت أسد بن هاشم: ٢٤٦ فاطمة بنت البدر الكوراني: ٣٥ فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب: ٢٢٩

فاطمة بنت علي بن أبي طالب: ٧٧٥ فاطمة بنت القاسم بن محمد: ٢٥٧ كمالية ابنة النجم محمد الهاشمية المكية: ٥٧

لبابة الصغرى بنت الحارث الهلالية: ٢٣١ لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية (أم الفضل): ٢٣٠ مارية القبطية: ٥٤٨

ميمونة بنت الحارث الهلالية (أُمِّ المؤمنين): ٢٣١ نفيسة بنت الحسن بن زيد: ٢٤٨ آمنية بنيت محميد بين على العَيدَوي (والدة السخاوي): ٣٦

أروى بنت الحارث بن عبد المطلب: ٢٧٠

أروى بنت ربيعة بن الحارث: ٢٧٠

أروى بنت عبد المطلب (عمة النبي ﷺ) : ۲۲۸

أسماء بنت أبي بكر الصديق: ٢٤١

أسماء بنت عميس: ٢٦٤

أمامة بنت أبي العاص بن الربيع: ٢٦٢

أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب: ٢٢٩

أُمُّ أبيها بنت عبد الله بن جعفر: ٢٥٧

أُمُّ حبيب (أو حبيبة) بنت العبَّاس): ٧٤٠

أُمُّ حبيبة بنت أبـي سفيان (زوج النَّبـيُّ ﷺ): ٢٤٤

أُمُّ حبيبة بنت جحش الأسدية: ٢٤٣

أُمُّ الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب: ٢٦٩

أُمُّ سلمة (زوج النَّبـيِّ ﷺ): ٧٤٤

أُمُّ الفضل بنت حمزة بن عبد المطلب: ٢٢٩

أُمُّ الفضل بنت عباس بن عبد المطلب: ٧٤٠

أُمُّ كلثوم بنت عبد الله بن جعفر : ٢٥٧

أمُّ كلثوم بنت علي بن أبـي طالب: ٧٤٧

أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم: ٢٢٨

أُمُّ هانيء الهورينية: ٥٣

باي خاتون الأنصارى الدِّمشقية: ٢٥

برة بنت عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥

بريرة (مولاة عائشة): ٤٠٨

البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم: ٧٤٥

جمانة بنت أبي طالب: ٢٤٦

جويرية بنت محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ابنة

المؤلف): ٣٧

حمنة بنت جحش الأسدية: ٢٤٣

# ٥ فهرس الرواة الذين تكلم عنهم السَّخاوي جرحًا وتعديلاً

|     | الصفحة       | رقم الحديث | درجته               | الراوي                             |
|-----|--------------|------------|---------------------|------------------------------------|
|     | ٤٠٧          | 147        | ضعيف                | إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى         |
| :   | 094          | 444        | ضعيف                |                                    |
| į   | ٤٠٧          | 144        |                     | إسماعيل بن رافع                    |
|     | . ٣٢٤        | £9.        | ضعیف                | إسماعيل بن يحيى بن سلمة            |
| :   |              |            | شيعي ساقط           | حسين الأشقر                        |
| :   | 547          | 170        | غير قوي في الرواية  | زید بن جبیر                        |
| :   | ٤٣٤ و ٢٧٤    | ١٦١ و٢٠٧   | أحد الهلكي          | السري بن إسماعيل                   |
|     | ٤٧٠ و ٤٧٠    | ١٦١ و٢٠٧   | كان غاليًا في الرفض | سفيان بن الليل                     |
| :   | ٧٠٥          | 744        | ضعيف                | شيبة بن نعامة                      |
|     | £ • 1        | 144        | ضعيف                | عبد الرحمن بن بشير                 |
| . ; | ٥٨٧          | ۳۱۸        | كذاب                | عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي    |
| :   | 784          | ****       | ضعيف                | عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي    |
| :   | ٤١٠          | 188        | لب صدوق في نفسه     | عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طا |
| !   | ٤١٠          | 144        | ضعيف                | عبيد بن إسحاق العطار               |
| · ; | ٤١٠          | 144        | . ضعیف              | القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد |
| :   | ٤٩٣          | 777        | كذاب                | محمد بن السائب الكلبي              |
|     | ٤٦٣          | 197        | ضعيف                | محمد بن يونس الكديمي               |
|     | 787          | 440        | ضعيف                | موسى بن عبيدة                      |
| . : | ٤٠٧          | 177        | ضعیف جدًّا          | یح <i>یی</i> بن سلمة بن کهیل       |
| i   | <b>₹ • ₹</b> | 179        | واهى                | يزيد بن عبد الملك النوفلي          |
|     |              |            | -                   |                                    |

#### ٦۔ فهرس الغریب

| الكلمة                                                                                                                                                         | مادتها                                                                                                              | الصفحة      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الآصع أبرنا أبصعون أخلى الأرجُ أُخلى الأرجُ أُرزا الأرجُ أُرزا الأرجُ أرزا الأرومة أريب الأزمة الأزمة الشوكف أشكفة المشواب أتنعون أكتعون أكتعون أكتعون العينين | صَوَعَ<br>أَبَرَ – بَوَدَ<br>بَصَيعَ<br>جَلا<br>أَرْجَ<br>دَذَأً                                                    | 100         |
| أبرنا                                                                                                                                                          | أَبَرَ _ بَوَرَ                                                                                                     | ٤٠٨         |
| أبْصعُون                                                                                                                                                       | بَصَعَ                                                                                                              | ١٧٣         |
| أُجْلى                                                                                                                                                         | جَلاَ                                                                                                               | 770         |
| الأَرَجُ                                                                                                                                                       | أُرَجَ                                                                                                              | 644         |
| וֹנֵנוֹ                                                                                                                                                        | رَأَ                                                                                                                | 010         |
| ارْقُبُوا                                                                                                                                                      |                                                                                                                     | 441         |
| أريب                                                                                                                                                           | أَرَبَ<br>أَرَمَ<br>أَزَمَ                                                                                          | ٥٨٣         |
| الأرُومة                                                                                                                                                       | أَزَمَ                                                                                                              | 071         |
| الأزمّة                                                                                                                                                        | أَزَمَ                                                                                                              | 212         |
| استوكف                                                                                                                                                         |                                                                                                                     | ٥٨٣         |
| أُسْكُفَّة                                                                                                                                                     | سَكَفَ                                                                                                              | <b>"</b> ለቃ |
| الإشراب                                                                                                                                                        | شَرَبَ                                                                                                              | 081         |
| أُفْنَى                                                                                                                                                        | قَنَا                                                                                                               | 770         |
| أكتعون                                                                                                                                                         | كَتَعَ                                                                                                              | 174         |
| أكحل العينين                                                                                                                                                   | كَحَلَ                                                                                                              | ٥٢٦         |
| بَرَّاق الثَّنايا<br>بَضْعَة <b>ُ</b><br>بَضْعَة <b>ُ</b>                                                                                                      | بُرَقَ                                                                                                              | ۲۲٥         |
| بضُعَةً                                                                                                                                                        | بُضُعَ                                                                                                              | Y0.         |
| التَّالد<br>تلك <b>ًا</b>                                                                                                                                      | تُلَدَ                                                                                                              | ***         |
| تلگّا                                                                                                                                                          | <b>َ</b> لۡكَاۡ                                                                                                     | ٤٤٠         |
| التَّهْجير                                                                                                                                                     | هُجُھُ                                                                                                              | ۲۰۲ و ۲۰۸   |
| النَّهْجير<br>الثَّقَلان                                                                                                                                       | سَكَفَ<br>شَرَبَ<br>قَنَا<br>كَحَلَ<br>بَرَقَ<br>بَضَعَ<br>بَرَقَ<br>تَلَدَ<br>فَقَلَ<br>جَعَلَ<br>جَعَلَ<br>جَعَلَ | 478         |
| الجَرين                                                                                                                                                        | جُرَنَ                                                                                                              | 010         |
| الجَرين<br>الجُعَل                                                                                                                                             | جَعَلَ                                                                                                              | 710         |

| كلمة                                            | مادتها                                                            | الصفحة              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| امَّة الإنسان                                   | حَمَمَ                                                            | ۰۸۰                 |
| <i>حَد</i> َقَتاًن                              | خَمَمَ<br>حَدَق                                                   | 7.4                 |
| خيم                                             |                                                                   | ٥٨٣                 |
| خِيَم<br>دڻار                                   | ذَثَر                                                             | Y14                 |
| گر <b>کا</b> ة                                  |                                                                   | 788                 |
| 4                                               | دَلَّ                                                             | 171                 |
| <u>گ</u> ۇر                                     |                                                                   | 11                  |
| <i>د</i> َّیْدَن                                | ۮؘۮؘڹؘ                                                            | 777                 |
| دِ <b>ّيوان</b>                                 | ۮؘۮۘڹؘ<br>ۮۘۅؘڹ<br>ۯۘۘۘۘۘۼؘ<br>سَبَطَ<br>سَدَنَ<br>شَرَى<br>شَرَى | 777                 |
| ás.                                             | ِ رَبَعَ<br>رَبَعَ                                                | 051                 |
| <i>ت</i> َبْط                                   | سَبَطَ                                                            | 770                 |
| سُبط<br>سُدن                                    | سَدَنَ                                                            | : 454               |
| شری<br>شطفة                                     | شَرَى                                                             | ολξ                 |
| شَطْفة                                          |                                                                   | YAA                 |
| شُعار                                           | شُعَرَ                                                            | Y19                 |
| عَيْفَاتك                                       | شَعَفَ                                                            | :: 111              |
| فير القبر<br>صَّدقة<br>صَّريح<br>مَّنَ          | شَعَرَ<br>شَعَفَ<br>شَفَرً                                        | 7.47                |
| صًدقة                                           |                                                                   | TAV                 |
| صريح                                            | صَرَحَ                                                            | <b>Y4V</b>          |
| مفَنَ                                           | •                                                                 | 1 TAN               |
| فُ الصَّاع                                      |                                                                   | 788                 |
| طِّالح                                          | طَلَحَ<br>طَرَف                                                   | 178                 |
| مس<br>فُّ الصَّاعِ<br>طَّالِح<br>طُّريف         | طَرَفَ                                                            | [[[ <b>YYY</b> ]]   |
| بِّيَّة الجاهلية                                |                                                                   | 750                 |
| <i>عَوَاثر</i>                                  | عَثْرَ                                                            | 714                 |
| <b>عَ</b> يبة                                   |                                                                   | <b>T17</b>          |
| مُكْنة                                          | عَكَنَ                                                            | £\A                 |
| هَوَاثر<br>هَيْبة<br>هُكُنة<br>فِيْرة<br>فِيابة | عَكَنَ<br>عَتَرَ                                                  | :<br>: <b>YYY</b> : |
| غيابة                                           | •                                                                 | 0A8                 |
| فيوث                                            |                                                                   | OAE                 |
| <u>ف</u> سطاط                                   | فَسَطَ                                                            | 00Y                 |

| الكلمة<br>                                                                                 | مادتها                                                 | الصفحة    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| فدحوا                                                                                      |                                                        | ٥٨٣       |
| القصواء                                                                                    |                                                        | 781       |
| القَصُواء<br>القَمُّ<br>القَتَم<br>القُرُط<br>القُطان                                      | قَمَمَ                                                 | 451       |
| القَتَم                                                                                    |                                                        | ٥٨٣       |
| الفُرْط                                                                                    | قَرَطَ                                                 | ٤٠٣       |
| القُطّان                                                                                   | قَرَطَ<br>فَطَنَ                                       | 418       |
| الكبا<br>كثّ اللحية                                                                        |                                                        | ٤٠٨       |
| كثّ اللحية                                                                                 | كَثَثَ                                                 | 770       |
| كَخْ كَخْ                                                                                  |                                                        | 310       |
| كَخْ كَخْ<br>الكرش<br>كُدّيّها                                                             | كُرَشَ                                                 | 414       |
| كُدَيِّها                                                                                  | _                                                      | ۸۵۲       |
| لأسُلنَّك                                                                                  |                                                        | 744       |
| مَحْتِد                                                                                    | خَتْكَ                                                 | 170       |
| محجن                                                                                       | خَتدَ<br>حَجَنَ                                        | 721       |
| لأسُلنَّك<br>مَحْتِد<br>محجن<br>المَحْض                                                    |                                                        | ۲۸.       |
| المِرْغاب<br>مرماة النَّشَّاب                                                              |                                                        | ۸۵۸       |
| مرماة النَّشَّاب                                                                           |                                                        | ٦٨٨       |
| المُصَاصَة                                                                                 | مَصَصَ                                                 | 7.47      |
| معتجر                                                                                      | اعتجر                                                  | 797       |
| المَهْيَع                                                                                  | مَهُمَ _ هَيُمَ                                        | 770       |
| المُرَحَّل                                                                                 | رَحَلَ                                                 | 440       |
| مرمه النساب<br>المُصَاصَة<br>المَهَيَع<br>المُرَحَّل<br>المرط<br>نُجَبَاء                  | مَصَصَ<br>اعتجر<br>مَهَعَ – هَيَعَ<br>رَحَلَ<br>مَرَطَ | ۵۷۰ و ۲۲۵ |
| نجباء                                                                                      |                                                        | 711       |
| نجداء                                                                                      |                                                        | 711       |
| الهاثم                                                                                     | هَيَم                                                  | ٥٧٩       |
| الوَفْرِةَ                                                                                 | هَيَم<br>وَفَرَ<br>خَطَرَ                              | ٤١٨       |
| يَخْطُر                                                                                    | خَطُّرَ                                                | ٦٥٨       |
| الهائم<br>الوَفْرة<br>يَخْطُر<br>يُكَذَّهُذه<br>يصلَحه الله في ليلة<br>يُغْضِي<br>يُنْجَاب | <del>-</del>                                           | 750       |
| يصلُّحه الله في ليلة                                                                       |                                                        | 370       |
| ر<br>پغضِي                                                                                 | غُضًا                                                  | ۵۸۳       |
| يَنْجَاب                                                                                   |                                                        | ٥٨٣       |

## ٧\_ فهرس الفرق والمصطلحات والأماكن والبقاع والمنشآت العلمية

| \$                                      | آل النبي                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| *                                       | أجنادين                     |
|                                         | الاسكندرية                  |
| ۱۳۱ و ۱۳۷                               | الأشراف                     |
| ***************                         | إفريقية                     |
| 14Y                                     | أهل البيت                   |
|                                         | پلار                        |
|                                         | البصرة                      |
|                                         | بغداد                       |
|                                         | البقيع                      |
| ÷ ······                                | ست المقدس                   |
|                                         | بُصْری                      |
|                                         | بَلخِ                       |
|                                         | الجُحفة                     |
| <b>**</b>                               | حاء وحكم (قبيلتان من اليمن) |
| -,                                      | خانقاه سعيد السُّعداء       |
| *******                                 | خراسان                      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | دار الحديث الكاملية         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | السَّادة                    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | سَلْهِب (حي من مراد)        |
| <del>,</del>                            | اسمرقند إ                   |
|                                         |                             |

| 741         | ٠  | -  | • | • | <br>• | • | <br> | ٠ | • | • | •   | • | ٠          | • | • |   | <br>•          | - | • | ٠ | ٠ | 1 | • | <br>• | • | • | • | ٠. | •          | • | • • | ٠ | • | •   | ٠.  | •    | •        | • •  | ٠    | • •     | ر    | ير ا  | سر  |
|-------------|----|----|---|---|-------|---|------|---|---|---|-----|---|------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|----|------------|---|-----|---|---|-----|-----|------|----------|------|------|---------|------|-------|-----|
| ۱۸۰         |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | ية      | -    |       |     |
| ٤٢٠         |    |    |   |   |       |   | <br> |   | • |   |     |   |            | • |   |   | <br>           |   |   | ٠ | • |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | مة   |       | ال  |
| ۳٤٧         |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | •       |      |       |     |
| ٤٩٩         |    |    |   |   |       |   | <br> |   |   |   |     |   | . <b>•</b> |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | •       | ئة   | عبة   | 네   |
| ٤٠٢         |    |    |   |   |       |   | <br> |   |   |   |     |   |            |   |   | - |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   | . 1 | ن)  | يم   | ١,       | من   | ي ٰ  | (حر     | اء ( | بدا   | حُ  |
| و٤٧٤        |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |
| و۲۲۲        | ١, | ۲۱ | 1 |   | <br>  |   | <br> |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          | رة   | اه   | الطّ    | ة أ  | مِتْر | ال  |
| ۷۰۸         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>. <b>.</b> |   |   | • |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | اق   | مرا   | J١  |
| 410         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | :    | وفة   | عر  |
| ٨٤          |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | ان   | ــة   | عُہ |
| 444         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    | . <b>.</b> |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | ر<br>حم | -    | دير   | غا  |
| 747         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      | 7     | ف   |
| ٦٩٠         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   | <br>           |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | . ;     | نر ة | ناه   | ย์เ |
| ۸۹۵         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      | . ۱     |      | قيد   | قر  |
| <b>10</b> A |    |    |   |   | <br>  |   | •    |   | • |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   | • |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | (    | ۘڲ    | کُد |
|             |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | ٤,   | يلا   | کر  |
| ٤٧٥         |    |    |   |   | <br>  |   | •    |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         | فة   | کو    | JI  |
| ٥٨ .        |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   | • |   |    |            |   |     |   |   |     |     | ā    | قد       | ِ قو | البر | لة ا    | رس   | مد    | ال  |
| ٥٨ .        |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     | ِهر | مز   | <u>ن</u> | , اب | _ین  | الز     | سة   | ٠,    | مد  |
| . ٥٥        |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   | • • |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   | <br>  |   |   |   |    |            |   |     |   |   | ي   | تبا | ناين | ن :      | طاه  | سلا  | ال      | سة   | ر.    | مد  |
| V14         |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     | 2    | فية      | ري   | الث  | ية ا    | رس   | مد    | ال  |
| ٥٨ .        |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |
| ٥٨ .        |    |    |   |   | <br>  |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            | • |     |   | ة | ٠Ļ٠ | لقد | 11 2 | ريا      | اھ   | الظ  | ـة ا    | رس   | ىد    | الد |
| ٥٨ .        |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     | 2    | ليا      | اخ   | لفا  | لة ا    | رس   | ىدر   | الہ |
| ٥٩ .        |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     | ية  | مر   | وت       | نک   | الم  | ة ا     | رس   | ىدر   | ال  |
| و ۲۸۹       |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     | _    | _        |      |      |         |      |       |     |
| ۸۵۵         |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |
| 141         |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |
| 747         |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |
| ر<br>و ۲۸۲  |    |    |   |   |       |   |      |   |   |   |     |   |            |   |   |   |                |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |    |            |   |     |   |   |     |     |      |          |      |      |         |      |       |     |

| 74.4 |       |        |  |    |  |     |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |      |  |         |  |   |      |     |      |      |
|------|-------|--------|--|----|--|-----|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|------|--|---------|--|---|------|-----|------|------|
| 18   |       | <br>٠. |  |    |  |     |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   | <br> |  |         |  | ب | مراة | لأث | بة ا | نقا  |
| 44.4 |       |        |  |    |  | • • |  |  |   |   |  |   |   | • |  |   |      |  | <br>. • |  |   |      |     | من   | اليا |
| 749  | • • • | <br>٠. |  | ٠. |  |     |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   | <br> |  |         |  |   | ٠    |     |      | ينب  |
| ;    | :     |        |  |    |  |     |  |  |   |   |  |   |   |   |  |   |      |  |         |  |   |      |     |      | -    |
| . :  |       | :      |  |    |  |     |  |  | [ | ) |  | [ | Ì |   |  | • |      |  |         |  |   |      |     |      |      |

### ٨ فهرس الأشعار

| الصفحة      | القائل                  | القافية   | صدر البيت                             |
|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 179         |                         | والعَرَبِ | آلُ النَّبِيِّ هُم أَنْباعُ مِلَّتِهِ |
| 707         | مساحق بن عبد الله       | حالها     | أبا حسنِ إنِّي رأيتك واصلاً           |
| 777         | القطب القسطلاني         | بالوردِ   | إذا طاب أصل المرءِ طابتْ فروعهُ       |
| ٢٩٤ ر٢٩٤    | شمس الدِّين الدِّمشقي   | الأشراف   | أطراف تيجان أتت من سندس               |
| ٥٧٧         | ابن المعذّل             | السَّلاما | أقومُ إليهِ إذا بدا لي                |
| ۱۲۱ را ۱۲   | أبو العتاهية            | والعدمُ   | ألا إنَّما التَّقوى هي العزُّ والكرم  |
| 747         | _                       | وجليلُ    | ألا ليت شعري هل أبيتنَّ ليلَّة        |
| ۲۵          | ابن الدِّيبع الشَّيباني | وراوي     | إلى عِلْمِ الحديثِ لي ارتباحُ         |
| 009         | ابن سيِّد النَّاس       | الحسن     | بخمسة أشبهوا المختار من مُضَر         |
| ***         | _                       | المطرُ    | بشيبة الحمد أسقى الله بلدتنا          |
| 777         | العباس بن عبد المطلب    | الثمرة    | تموا بتمَّام فصاروا عشرة              |
| 794         | أبو عبد الله الأندلسي   | لم يُشهرِ | جعلوا لأبناء الرَّسول علامةً          |
| ر ۱۲۱ و ۱۲۱ | أبو الفضل بن أبــي طاهر | حسبهٔ     | حسب الفتي أن يكون ذا حسب              |
| ٥٥٩         | ابن حجر العسقلاني       | هما       | شبهُ النَّبيِّ لعشرِ سائبٍ وأبي       |
| ٥٥٩         | ابن حجر العسقلاني       | أمِّهما   | شبهُ النَّبِيِّ ليه سائبٍ وأبي        |
| YA£         | _                       | وأبِ      | عبد شمس كان يتلو هاشمًا               |
| 778         | ابن جدعان               | يزينُ     | عطاؤك زينٌ لامريء إن حبوته            |
| 117         | _                       | صعبًا     | عليك بأوساط الأمور فإنها              |
| 704         | علي بن أبي طالب         | أحياءُ    | فعش بعلم ولا تبغي به بدلاً            |
| 1.          | _                       | هاشم      | قَرَيْشٌ خيارُ بني آدَمِ              |
| ۱۲۱ و۲۰۰    | أبو العتاهية            | حسبه      | كرمُ الفتى التقوى وَقَوَّتهُ          |
| ۱۲۱ و ۱۲۱   | علي بن أبي طالب         | النسب     | لعمرك ما الإنسان إلاّ بدينه           |

#### ٩ فهرس المصادر والمراجع

- ١ «الاحاد والمثاني»، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ١٩٩١م)، دار الراية للطباعة والنشر والتوزيع الرياض، السعودية.
- ٢ \_ «الآداب»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق محمد
   عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣ ــ «الآداب الشرعية والمنح المرعية»، للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت ٧٦٣هـ)، تخريج وتعليق أبي معاذ أيمن بن عارف الدمشقي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤ ــ «آل الرّسول ﷺ وأولياؤه»، لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم النّجدي (معاصر)، الطبعة الأولى
   ١٤٠٧هـــ ١٩٩٢م)، دار اليقين للنشر والتوزيع.
- «ابن حجر العسقلاني ــ مصنفاته ودراسة منهجه وموارده في كتابه الإصابة»، لشاكر محمود
   عبد المنعم (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ــ ١٩٩٧م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان.
- الأباطيل والمناكير والصّحاح والمشاهير»، للحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم الجورقاني الهمداني (ت ٤٣٥هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الثانية (١٤١٥هـــ ١٩٩٤م)، دار الصميعي للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- ٧ ــ التحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط السّاعة»، للعلاَّمة حمود بن عبد الله التُّويجري
   (ت ١٤١٣هـ)، الطبعة الثانية (١٤١٤هـ)، دار الصميعي للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- ٨ = "إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة"، للإمام أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري
   (ت ١٨٤هـ)، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد وأبي إسحاق السيّد بن محمود بن إسماعيل، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م)، مكتبة الرشد \_ الرياض.
- ٩ «الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة»، للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحي اللَّكنوي (ت ١٩٩٤هـ)، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة (١٤١٤هـ ١٩٩٤م)، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب.

- 1٠ \_ «الأجوبة المرضية فيما سئل (السَّخَاوي) عنه من الأحاديث النَّبويَّة»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق الدكتور محمد إسحاق محمد إبراهيم، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ)، دار الراية للنشر والتوزيع \_ الرياض.
- ۱۱ \_ «الأحاديث المختارة» أو «المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما»، للإمام ضياء الدِّين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي (ت ٦٤٣هـ)، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ \_ ١٤٠٠م)، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- 17 \_ «الأحاديث والآثار التي تكلّم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية»، للأستاذ وليد بن أحمد الحسين (معاصر)، نشر بمجلة الحكمة، العدد السادس. انظر: «مجلة الحكمة».
  - ۱۳ \_ «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» انظر: «صحيح ابن حبان».
- ١٤ ــ «أحكمام أهمل السَدَّمَة»، لـالإمام أبسي عبد الله محمد بن أبسي بكر، الشهير بـ (ابن القيم)
   (ت ٧٥١هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الطبعة الأولى (١٤١٥هـــ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ١٥ \_ «أحكام الزَّواج في ضوء الكتاب والسنَّة»، للدكتور عمر سليمان الأشقر (معاصر)، الطبعة الأولى
   ١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م)، دار النفائس للنشر والتوزيع \_ عمان، الأردن.
- ۱۲ ـــ «الأحكام السلطانية»، للإمام القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبلي (ت ٤٥٨هـ)،
   تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة سنة (١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت،
   لبنان
- 1۷ \_ «الأحكام السلطانية والولايات الدِّينية»، للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (ت ٤٥٠هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ــ ١٩٨٥م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لننان.
- ۱۸ \_ «أحكام القرآن»، للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصّاص (ت ٣٧٠هـ)، اعتنى به عبد السلام محمد علي شاهين، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 19 \_ «الأحكام الوسطى من حديث النّبيِّ ﷺ، للإمام أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله الإشبيلي (ت ٥٨٢هـ)، طبعة سنة (١٤١٦هـ ــ ١٩٩٥م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- ٢٠ ــ "أخبار القُضاة"، للعلامة محمد بن خلف بن حيّان (ت ٣٠٦هـ)، طبعة بدون تاريخ، عالم
   الكتب ــ بيروت، لبنان.
- ٢١ ــ «أحبار المصلوبين وقصص المعذّبين»، لعبد الأمير مهنّا وحسين مرتضى، الطبعة الأولى
   ٢١ ــ «أحبار المصلوبين وقصص المعذّبين»، لعبد الأمير مهنّا وحسين مرتضى، الطبعة الأولى

- ۲۷ \_ «أخبار مكة في قديم الدَّهر وحديثه»، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي (ت ۲۷۹هـ)، تحقيق د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الطبعة الثانية (١٤١٤هـ \_ 199٤م)، دار خضر للطباعة والنشر والتوزيم \_ بيروت، لبنان.
- ٢٣ ـ الاختيارات الفقهية»، للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، اختارها العلامة علاء الدين البعلي الدمشقي
   (ت ٨٠٣هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، طبعة بدون تاريخ، دار المعرفة ـ بيروت، لبنان.
- ٢٤ ﴿ أَخَلَاقَ النَّبِي عَلَيْ وَآدَابِهِ ﴾ للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصبهاني ، المعروف بـ (أبي الشَّيخ) (ت ٣٦٩هـ) ، تحقيق د. صالح بن محمد الونيَّان ، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ـ ـ ١٩٩٨م) ، دار المسلم للنشر والتوزيع ــ الرياض ، السعودية .
- ٢٥ ــ «الأخوة والأخوات»، للإمام أبي الحسين علي بن عمر الدَّارقطني (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م)، دار الراية ـ الرياض، السعودية.
- ٢٦ \_ «أدب الإملاء والاستملاء»، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق أحمد محمد عبد الرحمن محمود، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م)، مطبعة المحمودية.
- ۲۷ ــ «الأدب المفرد»، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق محمد
   فؤاد عبد الباقى، الطبعة الثالثة (١٤٠٩هـ ــ ١٩٨٩م)، دار البشائر ــ بيروت، لبنان.
- ۲۸ ــ «الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي السَّاعة»، للعلاّمة المحقق الشَّريف محمد صديق حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧هـ)، طبعة سنة (١٣٩٩هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
  - ٢٩ ـ «الأربعون الطَّائية». انظر: «كتاب الأربعين في إرشاد السَّائرين إلى منازل المتَّقين».
    - ٣٠ \_ "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب". انظر: "معجم الأدباء".
- ٣١ \_ "إرشاد السَّائل إلى دليل المسائل"، للإمام القاضي العلاَّمة محمد بن علي الشَّوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، تحقيق محمد صبحي حسن الحلاق، الطبعة الأولى (١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م)، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيع \_ صنعاء.
- ۳۲ \_ «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري»، للعلاَّمة المحدَّث أحمد بن محمد القسطلاَّني (ت ۹۲۳هـ)، الطبعة الرابعة (۱۲۸۸هـ) \_ القاهرة.
- ٣٤ ـ «الإرشاد في معرفة علوم الحديث»، للإمام أبي يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد بن الخليل الخليل الفزويني (ت ٤٤٦هـ)، تحقيق الدكتور محمد سعيد بن عمر إدريس، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـــ ١٩٨٩م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ــ السعودية، الرياض.

- ٣٥ \_ «الأسامي والكني»، للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ)، تحقيق عبد الله بن يوسف الجديم، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٥م)، مكتبة دار الأقصى ـ الكويت.
- ٣٦ \_ «أسباب النزول»، للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت ٤٦٨هـ)، تحقيق السيّد أحمد صقر، الطبعة الثالثة (١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م)، مؤسسة علوم القرآن \_ سوريا.
- ٣٨ \_ «الإسعاف بالجواب عن مسألة الأشراف»، للإمام الحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ). انظر: «الأجوبة المرضية».
- ٣٩ \_\_ «إسعاف المبطّأ برجال الموطّأ»، لجلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، وهو مطبوع بذيل: «تنوير الحوالك شرح على الموطأ مالك»، طبعة بدون تاريخ، المكتبة الثقافية \_\_ بيروت، لبنان.
- ٤٠ «أشد الغابة في تمييز الصحابة»، للإمام أبي الحسن على بن محمد الجزري، المعروف بـ (ابن الأثير) (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض، طبعة بدون تاريخ، المكتبة الثقافية ـ بيروت، لبنان.
- ٤١ \_ «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة»، للعلامة مُلاً على القاري (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق محمد بن لطفي الصباغ، الطبعة الثانية (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، المكتب الإسلامي ـ بيروت، لبنان.
- ٤٢ ــ «أسماء الصَّحابة الرُّواة وما لكلِّ واحد من العدد»، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظَّاهري الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق سيَّد كردي حسن، طبعة سنة (١٤١٢هـ ــ ١٤٩٢م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- 27 \_ «أسماء المغتالين من الأشراف في الجاهلية والإسلام وأسماء من قتل من الشعراء»، للإمام أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ)، تحقيق عبد السّلام هارون، الطبغة الأولى (١٤١١هـ)، دار الجيل.
- الاشتقاق»، للإمام أبي بكر محمد بن المسد بن دُريد (ت ٣٢١هـ)، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ـ ١٩٩١م)، دار الجيل ـ بيروت، لبنان.
- ٥٤ \_ «أشراط السَّاعة»، للإمام الحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)،
   تحقيق عصام فارس الحرستاني، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ)، دار عمَّار \_ عمَّان، الأردن \_
- ٤٦ \_ «الإشراف في منازل الأشراف»، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت ٢٨١هـ)، تحقيق الدكتور نجم عبد الرحمن خلف، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ١٩٩٠م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.

- ٤٧ \_ «الإصابة في تمييز الصحابة»، للحافظ شهاب الدين أحمد بن على ابن حجر العسقلاني (ت ١٩٩٥هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزملائه، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤٨ ــ «الإضافة ــ دراسات حديثية»، للدكتور محمد بن عمر بازمول (معاصر)، الطبعة الأولى
   ١٤١٥هـــ ١٩٩٥م)، دار الهجرة للنشر والتوزيع ــ الخُبر، السعودية.
- ٤٩ ــ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»، للعلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشّنقيطي (ت ١٣٩٣هـ)، طبعة بدون تاريخ ودار نشر.
- • «أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ﷺ للدَّارقطني»، للإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي (ت ١٤١٩هـ)، تحقيق محمود محمد نصَّار والسيَّد يوسف، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ـ \_ المقدسي (ت ١٤٩٩هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- وإظهار العصر الأسرار أهل العصر»، لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت ٨٨٥هـ)، تحقيق الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ ــ ١٩٩٢م)، بدون ذكر الناشر.
- الأعلام ــ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»، لخير الدِّين الزِّركلي (ت ١٣٩٦هـ)، الطبعة الثامنة (١٩٨٩م)، دار العلم للملايين.
- ۴علام النُّبلاء بتاريخ حلب الشَّهباء»، للشيخ العلاَّمة محمد راغب الطَّبَّاخ الحلبي (ت ١٣٧٠هـ)،
   صحَّحه وعلَّق عليه محمد كمال، الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ ــ ١٩٨٩م)، دار القلم العربي ــ حلب، سوريا.
- ٥٤ ــ «أعلام النّساء في عالمي العرب والإسلام»، لعمر رضا كحالة (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الرابعة
   ١٤٠٢هـــ ١٩٨٧م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان.
- «الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التوريخ»، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق فرانز روزنثال، ترجم التعليقات الدكتور صالح أحمد العلي، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان، توزيع مكتبة عباس الباز بمكة.
- ٣٥ -- «الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط»، للإمام برهان الدين أبي إسحاق سبط ابن العجمي (ت ١٤٨هـ)، ومعه كتاب: «نهاية الاغتباط بمن رُمي بالاختلاط»، وهو تحقيق ودراسة «الاغتباط» مع زيادات في التراجم، لعلاء الدين علي رضا، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، دار الحديث \_ القاهرة.
- ٥٧ «الإفصاح عن معاني الصّحاح في الفقه على المذاهب الأربعة»، للإمام أبي المظفر الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة (ت ٥٦٠هـ)، تحقيق أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.

- ٥٨ \_ «إقامة البرهان في الرّد على من أنكر خروج المهدي والدَّجَّال ونزول المسيح في آخر الزَّمان»،
   للعلاَّمة الشيخ حمود بن عبد الله التويجري (ت ١٤١٣هـ)، طبعة سنة (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)،
   مكتبة المعارف \_ الرياض، السعودية.
- وه \_ «اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم»، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيميّة (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق د. ناصر بن عبد الكريم العقل، الطبعة الخامسة (١٤١٥هـ)، دار المسلم \_ الرياض، السعودية.
- ۱۰ \_ «الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرّجال سوى من ذكر في تهذيب الكمال»،
   للإمام الحافظ أبي المحاسن شمس الدين محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الشّافعي
   (ت ٥٧٦٥هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ)، نشر جامعة الدراسات الإسلامية \_ كراتشى، باكستان.
- 71 \_ «الإكمال في رفع المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب»، للإمام الحافظ على بن هبة الله بن ماكولا (ت ٤٧٥هـ)، الطبعة الأولى (١٤١١هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 77 \_ «التماس السَّعد في الوفاء بالوعد»، للحافظ شمس الدَّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق د. عبد الله عبد الواحد الخميس، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م)، مكتبة العبيكان \_ الرياض، السعودية.
- ٦٣ \_ «الأُمّ»، للإمام المبجَّل محمد بن إدريس الشَّافعي (٢٠٤هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 7٤ \_ «الإمام زيد بن علي المُفترى عليه»، لشريف الشيخ صالح أحمد الخطيب (معاصر)، طبعة سنة (١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٤ م)، نشر المكتبة الفيصلية بمكة المكرَّمة \_ السعودية.
- 70 ــ «الأمالي»، للإمام عبد الملك بن محمد بن بشران (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق أبي عبد الرحمن عادل ابن يوسف العزازي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـــ١٩٩٧م)، دار الوطن للنشر ــالرياض، السعودية.
- 77 \_ «الأمالي» الشهيرة بـ «الأمالي الخميسية»، للإمام يحيى بن الحسين الشجري (ت ٤٩٩هـ)، الطبعة الثالثة (١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م)، عالم الكتب \_ بيروت، لبنان
- ۱۸ ـــ «الأمثال في الحديث النّبويّ ، للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن جعفر، المعروف بـ (أبي الشّيخ) (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق عبد الله عبد الحميد، طبعة سنة (١٤٠٧هـ)، الدار السلفية ــ بومباى، الهند.
- ٦٩ ــ (إنباء الغُمْر بأبناء العُمْر ــ في التّاريخ»، للحافظ شهاب الدّين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني
   (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق د. محمد عبد المعيد خان، الطبعة الثانية (١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.

- ٧٠ ــ «الإنباء على قبائل الرواة»، للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٢٣٤هـ)، طبعة
   سنة (١٤٠٠هـ)، مكتبة المعارف ــ الطائف.
- الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف»، للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت ١١٨٢هـ)، تحقيق مجموعة من طلبة العلم بالجامعة الإسلامية، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ١٩٩٦م)، بدون ذكر اسم الناشر.
- ٧٧ \_ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل»، للإمام الفقيه علاء الدون علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ)، تحقيق محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية (بدون تاريخ)، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي ــ بيروت، لبنان.
- ٧٣ \_ «الأنساب»، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التَّميمي السَّمعاني (ت ٦٢٥هـ)، تحقيق عبد الله عمر البارودي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، دار الفكر للنشر والتوزيع.
- ٧٤ ـ «أهل البيت في مصر»، للشيخ عبد الحفيظ فرغلي (معاصر)، طبعة سنة (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)،
   مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة.
- ٧٥ ـــ «الأوائل»، لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، تحقيق وتخريج محمد بن ناصر العجمي، طبعة سنة (١٤٠٥هـــ ١٩٨٥م)، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ــ الكويت.
- ٧٦ \_ «الأوائل»، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير، طبعة سنة (١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لينان.
- ٧٧ \_ "إيثار الحقّ على الخلق في ردّ الخلافات إلى المذهب الحقّ من أصول التّوحيد"، للإمام أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني، المشهور بـ (ابن الوزير) (ت ١٨٤٠هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار ومكتبة الهلال \_ بيروت، لبنان.
- ٧٨ ــ «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، طبعة بدون تاريخ، المكتبة الفيصلية ــ السعودية، مكة المكتبة .
- ٧٩ ـ «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث»، للعلامة أبي الأشبال أحمد محمد شاكر
   (ت ١٣٧٧هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـــ ١٩٨٣م)، توزيع دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٨٠ = «بحر الدم فيمن تكلّم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم»، للعلاّمة يوسف بن حسن بن عبد الهادي
   (ت ١٠٩٨هـ)، تحقيق د. وصي الله بن محمد بن عباس، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ = ١٩٨٩م)،
   دار الراية \_ الرياض، السعودية.
- ٨١ ــ «البحر الزَّخَّار»، المعروف بـ «مسند البزار»، للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزَّار (ت ٢٩٢هـ)، تحقيق د. محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ ــ العتكي البزَّار (ت ٢٩٨هـ)، مؤسسة علوم القرآن ــ بيروت، لبنان.

- ۸۲ \_ «البدء والتأريخ»، للإمام أبي زيد أحمد بن سهل البلخي (ت ٣٢٧هـ)، اعتنى به خليل عمران المنصور، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، توزيع مكتبة عباس الباز.
- ۸۳ \_ «بدائع الرُّهور في وقائع الـدُّهور»، للإمام المؤرِّخ محمد بن أحمد بن إياس الحنفي (ت ۹۳۰هـ)، تحقيق محمد مصطفى، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة (۱۴۰۳هـ ـ ۱۹۸۳م).
- ٨٤ \_\_ «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني
   (ت ٨٥٥هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_\_ بيروت، لبنان.
- ٥٥ \_ «البداية والنّهاية»، للإمام النحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدّمشقي (ت ٧٧٤هـ)،
   تحقيق الدكتور أحمد أبو ملحم وزملائه، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٨٦ \_ «البدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع»، للإمام القاضي العلَّمة محمد بن علي الشَّوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي ــ القاهرة.
- ۸۷ \_ «البعث والنُّشور»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهةي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق عامر أحمد حيدر، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، مركز الخدمات والأبحاث الثقافية ـ بيروت، لينان.
- \* وقد رجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حققها: أبو هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (٨ ١٤هـ ـ ١٩٨٨م)، مؤسسة الكتب الثقافية ـ بيروت، لبنان.
- ٨٨ ــ «بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث»، للإمام الحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت ١٤١٦هـ)، حقَّقه وعلَّق عليه مسعد عبد الحميد محمد السَّعدني، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار الطلائم للنشر والتوزيم.
- ٨٩ \_ «بغية الرَّاغب المتمنِّي في ختم النَّسائي \_ رواية ابن السني»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٢٠٩هـ)، تحقيق الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م)، مكتبة العبيكان \_ السعودية، الرياض.
- ٩٠ \_ «بغية الطلب في تاريخ حلب»، للمؤرّخ عمر بن أحمد بن هبة الله، المعروف بـ (ابن العديم)
   (ت ١٦٠هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكّار، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر للنشر والتوزيع \_\_\_\_
   بيروت، لبنان.
  - . ٩١ \_ " بغية العلماء والرُّواة»، للجافظ السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ). انظر: «الذَّيل على رفع الإصر».
- 97 \_ «بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس»، للإمام أحمد بن يجيى بن أحمد بن عميرة الضبّي (ت 91هـ)، دار الكتب (ت 91هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان

- 97 "بغية الملتمس في سباحيات حديث الإمام مالك بن أنس"، للإمام صلاح الدَّين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى (م ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان.
- ٩٤ ـ ٩بلاد ينبع ـ لمحات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة»، للعلاَّمة النَّسَابة حمد الجاسر
   (ت ١٤٢١هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر \_ الرياض، السعودية.
- ٩٥ ـ «بيان الوهم والإيهام الواقعَيْن في كتاب الأحكام»، للإمام الحافظ ابن القطَّان الفاسي، أبو الحسن على بن محمد بن عبد الملك (ت ٦٢٨هـ)، تحقيق آيت سعيد، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ على بن محمد بن عبد الملك (بالمياض، السعودية.
- 97 \_ "تاج التراجم"، لأبي الفداء قاسم بن قطلوبغا (ت ٨٧٩هـ)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ \_ ١٩٩٢م)، دار القلم \_ دمشق.
- 9٧ \_ "التَّاج المكلَّل من جواهر مآثر الطّراز الآخر والأول»، للإمام صدِّيق بن حسن خان الحسيني القنوجي (ت ١٣٠٧هـ)، تصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدّين، المطبعة الهندية العربية عام (١٣٨٢هـ\_ ١٩٦٣هـ).
- ٩٨ ــ «تاريخ آداب اللغة العربية»، لجرجي زيدان (ت ١٣٣٢هـ)، علَّق عليه وراجعه الدكتور شوقي ضيف، دار الهلال، بدون تاريخ.
- 99 ــ «تاريخ أبي زُرْعة الدِّمشقي»، للإمام الحافظ عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النَّصري (ت ٢٨١هـ)، وضع حواشيه خليل المنصور، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ١٠٠ ــ قتاريخ الأدب العربي»، لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية مجموعة من الأساتذة بالمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التابعة لجامعة الدول العربية، طبعة بدون تاريخ، نشر مكتبة المعارف بالقاهرة.
- ۱۰۱ \_ «تاريخ أسماء الثقات ممن نُقل عنهم العلم»، للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۱۰۲ "تاريخ بغداد"، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
  - ١٠٣ \_ "تاريخ البقاعي" = "إظهار العصر الأسرار أهل العصر"

- ۱۰۵ \_ «تاريخ جرجان»، للحافظ المحدَّث أبي القاسم حمزة بن يوسف السهمي (ت ٢٧٠هـ)، باعتناء الدكتور عبد المعيد خان، الطبعة الرابعة (١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان.
- ۱۰۹ \_ «تاريخ خليفة بن خيًاط»، للإمام العلاَّمة أبي عمرو خليفة بن خيًاط العصفري (ت ٢٤٠هـ)، تحقيق د. أكرم ضياء العمري، الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ ــ ١٩٨٥م)، دار طيبة ــ الرياض، السعودية.
- ۱۰۷ \_ «تاريخ الصّحابة الذين روى عنهم الأخيار»، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البُستي (ت ٢٥٠٤هـ)، تحقيق بوران الضناوي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ۱۰۸ \_ «التَّاريخ الصَّغير»، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.
- ۱۰۹ \_ «تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) »، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، طبعة سنة (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۱۱۰ \_ «تاريخ العباسييّن»، نَسَخَهُ ابن وادران، ولا يُعْرف له مؤلف، تحقيق د. المنجي الكعبي، الطبعة الأولى (۱۹۹۳م)، دار الغرب الإسلامي \_ بيروت، لبنان.
- "تاريخ عثمان بن سعيد الدَّارمي عن يحيى بن معين"، للإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدَّارمي (ت ١٩٨٠هـ)، تحقيق أحمد محمد نور سيف، طبعة سنة (١٤١٤هـ ــ ١٩٨٤م)، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ــ جامعة أمّ القرى، نشر دار المأمون للتراث ــ دمشق.
- 117 \_ "تاريخ القضاعي" المسمَّى: "عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف"، للإمام محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي القضاعي (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق الدكتور جميل عبد الله المصري، الطبعة الأولى (1٤١٥هـ \_ 1990م)، نشره مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمَّ القرى \_ مكَّة المكَّمة.
- ١١٣ \_ «التاريخ الكبير»، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 118 \_ التاريخ مدينة دمشق الكبير"، للإمام أبي القاسم على بن الحسين ابن هبة الله الشّافعي، المعروف بـ (ابن عساكر) (ت ٥٧١هـ)، تحقيق محبّ الدِّين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي، طبعة سنة (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)، دار الفكر ـ بيروت، لبنان
- 110 \_ «تاريخ النُّور السَّافر عن أخبار القرن العاشر»، للشيخ محيى الدِّين عبد القادر بن عبد الله العيدروسي (ت ١٠٣٨هـ)، تصحيح الأستاذ محمد رشيد أفندي، نشر المكتبة العربية ببغداد (١٣٥٣هـ ١٩٣٤م).

- ۱۱٦ ــ التاريخ يحيى بن معين»، ترتيب وتحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف، الطبعة الأولى (١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م)، من منشورات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى.
- 11۷ \_ «التَّبْر المسبوك في ذيل السُّلوك»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٢٠١هـ)، طبعة بدون تاريخ، مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة.
- ۱۱۸ \_ «التَّبَرُّك: أنواعه وأحكامه»، للدكتور ناصر بن عبد الرحمن الجديع (معاصر)، الطبعة الرابعة (١٤١٨ ـ ١٤١٨هـ ١٩٩٧م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ـ الرياض، السعودية.
- ۱۱۹ \_ «التَّبصرة والتَّذكرة \_ شرح ألفيَّة العراقي»، لناظمها الحافظ زين الدِّين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ)، تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ١٢٠ «تبصير المنتبه بتحرير المشتبه»، للإمام شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ١٨٥٨هـ)، تحقيق محمد علي النجار وعلي محمد البجاوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر بالقاهرة، بدون تاريخ.
- ۱۲۱ «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري»، للإمام أبي القاسم علي ابن الحسيسن بن هبة الله الشَّافعي، المعروف بـ (ابن عساكر) (ت ۷۱هـ)، الطبعة الشائلة (ع ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م)، دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان.
- ۱۲۲ \_ قالتَّبيين في أنساب القرشيِّين ، الإمام موفَّق الدِّين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت ٢٠٠هـ)، تحقيق محمد نايف الدليمي ، الطبعة الأولى (١٤٠٢هـ \_ ... ١٩٨٢م)، من منشورات المجمع العلمي العراقي .
- ۱۲۳ ـ «تجرید أسماء الرُّواة الذین تكلَّم فیهم ابن حزم ونسبهم إلى البدعة ـ مقارنة مع أقوال أثمة الجرح والتعدیل»، إعداد عمر بن محمود أبو عمرو وحسن محمود أبو هنية، الطبعة الأولى (۱٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م)، مكتبة المنار ـ الأردن.
- ۱۲٤ \_ «تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة»، للحافظ ابن حجر (ت ۸۵۲هـ). انظر: «المعجم المفهرس».
- ١٢٥ ــ «التّحبير في المعجم الكبير»، للإمام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التّميمي السّمعاني (ت ١٣٩٥هـ)، تحقيق منيرة ناجي سالم، الطبعة الأولى (١٣٩٥هـ)، توزيع المكتبة التجارية.
- ۱۲٦ ــ "تحذير السَّاجد من اتِّخاذ القبور مساجد»، للعلَّامة الشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني (معاصر)، الطبعة الثالثة (١٣٩٨هـ)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ۱۲۷ ــ "تحرير ألفاظ التنبيه"، للإمام محيى الدّين يحيى بن شرف النَّووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق عبد الغني الدَّقر، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـــــــ١٩٨٨م)، دار القلم ــــدمشق.

- ۱۲۸ \_ «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف»، للإمام الحافظ أبي الحجّاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّيّ (ت ۱۲۸ هـ \_ ۱۹۹۳م)، دار (ت ۷۶۲هـ)، تحقيق عبد الصمد شرف الدِّين، الطبعة الثانية (۱٤۱۶هـ \_ ۱۹۸۳هـ الكتاب الإسلامي \_ القاهرة، مصورة عن الطبعة الأولى المطبوعة بالهند (۱۳۸۲هـ \_ ۱۹۹۳م).
- ۱۲۹ ــ «التُّحفة اللَّطيفة في تاريخ المدينة الشَّريفة»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٤هـــ ١٩٩٣م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لينان.
- ۱۳۰ ــ «تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري»، للإمام جمال الدِّين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزَّيلعي (ت ٧٦٧هـ)، اعتنى به سلطان بن فهد الطبيش، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ)، دار ابن خزيمة ــ الرياض، السعودية.
- ۱۳۱ «تدريب الرَّاوي في شرح تقريب النَّووي»، لجلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر الشيوطي (ت ۱۹۱۱هـ ۱۹۹۶م)، مكتبة الأولى (۱۶۱۶هـ ۱۹۹۶م)، مكتبة الكوثر للنشر والتوزيع الرياض، السعودية.
- ۱۳۲ ــ «التَّدوين في أخبار قزوين»، للإمام عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت ٦٢٣هـ)، تحقيق الشيخ عزيز الله العطاردي، طبعة سنة (١٤٠٨هـــ ١٩٨٧م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، تزيم مكتبة عباس الباز.
- ۱۳۳ ـ «التَّذكرة»، لـ لإمام أبي عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي (ت ٤٨٨هـ)، تحقيق أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ)، مطبوع ضمن مجموع سمَّاه: «الذَّخيرة من المصنَّفات الصَّغيرة»، بدون ذكر اسم الناشر.
- ۱۳٤ «تذكرة الحقّاظ»، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الدَّهبي (ت ٧٤٨هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 1۳۰ \_ «تذكرة الحقّاظ أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبّان»، للإمام محمد بن طاهر المقدسي (ت ۷۰۰هـ)، تحقيق حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل السلفي، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ـ 1194هـ)، دار الصميعي للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ۱۳۱ \_ «التَّذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة»، للإمام شمس الدِّين محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت ۲۷۱هـ)، الطبعة الثانية (۱٤۰۷هـ ـ ۱۹۸۷م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ۱۳۷ \_ «تذكرة الموضوعات»، للإمام الشيخ محمد طاهر بن علي الهندي الفتّني (ت ٩٨٦هـ)، الطبعة الثالثة (١٤١٥هـ ــ ٩٨٩م)، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، لبنان.
- ۱۳۸ ـــ «تراجم سيَّدات بيت النَّبوَّة رضي الله عنهنّ»، للدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئء (ت ١٤١٩هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـــــ١٩٨٨م)، دار الريان للتراث ـــ القاهرة.

- ۱۳۹ \_ «ترتيب الموضوعات»، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ١٤١٥هـ)، اعتنى به كمال بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ١٤٠ \_ «التَّرْغيب والتَّرهيب»، للحافظ زكي الدِّين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦هـ)، تحقيق محمد محيي الدِّين عبد الحميد، الطبعة الثالثة (١٣٩٩هـ \_ ١٩٧٩م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- ١٤٢ ــ العميل المنفعة بزوائد رجال الأثمّة الأربعة»، للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- 184 ــ «التَّعريف بالمؤرِّخين»، لعبَّاس الغزاوي (محامي معاصر)، طبع سنة (١٣٧٦هـــ ١٩٠٧م)، شركة التجارة والطباعة المحدودة ــ بيروت، لبنان.
- ١٤٥ ــ «التَّعلُّل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والنَّاد»، لابن غازي المكناسي (ت ٩١٩هـ).
   انظر: «فهرس ابن غازي».
- ١٤٦ \_ «تعليقات الدَّارقطنيُ على المجروحين لابن حبَّان البُستي»، للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدَّارقطني (ت ٣٨٨هـ)، تحقيق خليل محمد العربي، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م)، دار الكتاب الإسلامي \_ القاهرة.
- ۱٤٧ \_ «تغليق التعليق على صحيح البخاري»، للإمام شهاب الدِّين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (١٤٠٥هـ)، دار (ت ٨٥٧هـ)، تحقيق د. سعيد عبد الرحمن القزقي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار عمَّار للنشر ـ الأردن.
  - ١٤٨ ــ «تفسير البغوي». انظر: «معالم التنزيل».
- 189 ــ «تفسير القرآن العظيم»، للإمام الحافظ عماد الدِّين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، لمنان.
- افسير القرآن العظيم، الإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق أسعد محمد الطيب، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـــ التميمي ١٩٩٧م)، مكتبة نزار الباز ــ مكة المكرمة، السعودية.

- ١٥١ \_ «تقريب التَّهذيب»، للحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥١هـ)، تحقيق أبي الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار العاصمة \_ الرياض، السعودية.
- ۱۵۲ ـــ «التَّقييد لمعرفة الرُّواة والسُّنن والمسانيد»، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الغني، المعروف بـ (ابن نقطة) (ت ٦٢٩هـ)، طبع سنة (١٤٠٧هـــ ١٩٨٦م)، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، لبنان.
- ۱۵۳ ــ «التَّقييد والإيضاح لما أطلق وأعلق من مقدِّمة ابن الصَّلاح»، للإمام الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين، المعروف بـ (العراقي) (ت ٨٠٦هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ ــ ١٤٩٣م)، المكتبة التجارية ــ مكة المكرَّمة، السعودية.
- 104 \_ «تكملة الإكمال»، للإمام أبي بكر محمد بن عبد الغني، المعروف \_ (ابن نقطة) (ت ٦٢٩هـ)، تحقيق الدكتور عبد القيتُّوم عبد رب النبي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٧م)، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي \_ جامعة أمَّ القرى، مكة المكرَّمة.
- ۱۰۰ \_ «تلخيص كتاب العلل المتناهية»، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز النَّهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق ياسر بن إبراهيم بن محمد، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ \_ النَّهبي (مكتب الرشد للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ۱۵۲ ــ "تمييز الطَّيُّب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث»، للإمام عبد الرحمن بن على بن محمد بن عمر بن الدِّيع الشيباني (ت ٩٤٤هـ)، الطبعة الثانية (١٤٠٨هــ ١٩٨٨م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ۱۵۷ «التَّمهيد لما في الموطَّا من المعاني والأسانيد»، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وزميله، طبع وزارة الشؤون الإسلامية بالمغرب سنة (١٣٨٧هـ).
- ۱۰۸ ـ «التَّنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطيَّة من المباحث المنيفة»، للعلاَّمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، وعليها تعليقات لسماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، اعتنى بها علي حسن عبد الحميد، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـــ ١٩٨٩م)، دار ابن القيم للنشر والتوزيع.
- 109 "تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة"، للإمام أبي الحسن علي بن محمد ابن عراق الكناني (ت ٩٦٣هـ)، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الرحمن الصديق، الطبعة الثانية (١٤٠١هـ ١٩٨١م)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- 17٠ ــ «التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل»، للشيخ العلاَّمة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ)، تحقيق الشيخين: الألباني ومحمد عبد الرزَّاق حمزة، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب السلفية ــ القاهرة.

- ۱۲۱ ... «تهذيب الأسماء واللَّغات»، للإمام أبي زكريا محيي الدَّين يحيى بن شرف النَّووي (ت ٢٧٦هـ)، عُنِيَتْ بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ... بيروت، لبنان.
- ۱۹۲ \_ «تهذیب تاریخ دمشق الکبیر»، للإمام أبي القاسم علي بن الحسین بن هبة الله الشّافعي، المعروف بـ (ابن عساكر) (ت ۷۱هـ)، هذَّبه ورتَّبه الشیخ عبد القادر بدران (ت ۱۳٤٦هـ)، الطبعة الثالثة (۱۳٤٧هـ ـ ۱۹۸۷م)، دار إحیاء التراث العربـي.
- ۱۹۳ \_ «تهذیب التَّهذیب»، للحافظ شهاب الدِّین أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ۸۵۲هـ)، تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (۱۶۱۵هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 178 \_ «تهذيب الكمال في أسماء الرّجال»، للحافظ أبي الحجاج يوسف المِزِّيّ (ت ٧٤٧هـ)، تحقيق الدكتور بشًار عوّاد، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- 170 \_ «توالي التأنيس لمعالي محمد بن إدريس»، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٨٥٢هـ)، تحقيق عبد الله القاضي الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- 177 ... «توثيق النُّصوص وضبطها عند المحدِّثين»، للدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ــ ١٩٩٣م)، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر ... بيروت، لبنان. توزيع المكتبة المكيَّة بمكة المكرَّمة.
- 17۷ ــ «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»، للإمام محمد بن إسماعيل الصَّنعاني (ت ١١٨٢هـ)، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز.
- ۱٦٨ \_ "ثَبَت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي»، للبلوي (٩٣٨هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله العمراني، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م)، دار المغرب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ١٦٩ \_ «النَّقات»، لـلإمام الحافظ أبـي محمـد بـن حبـان البُستـي (ت ٣٥٤هـ)، الطبعـة الأولـى (١٣٩٣هـ)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد \_ الهند.
- ۱۷۰ ــ «الثّقات الذين ضُعّفوا في بعض شيوخهم»، جمع ودراسة صالح بن حامد الرفاعي، الطبعة الثانية
   ۱۷۰ ــ (۱٤۱۸هـ)، دار الخضيري للنشر والتوزيع ــ المدينة النبوية، السعودية.
- ۱۷۱ ــ «الثّقلان: الكتاب والعترة»، لمحمد حسين المظفر (معاصر)، طبعة سنة (١٤١٣هـــ ١٩٩٢م)،
   مؤسسة النعمان للطباعة والنشر ــ بيروت، لبنان.
- 1۷۲ ... «ثلج الفؤاد في أحماديث لبس السَّواد»، للحمافظ السيوطي (ت ٩١١هـ). انظر: «الحماوي للفتاوي».

- ۱۷۳ ــ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»، للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠هـ)، ط: (سنة ١٤٠٨هـــــ١٤٠٨م)، دار الفكر، بيروت.
- 1۷٤ «جامع بيان العلم وفضله»، للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (ت ٤٦٣هـ)، الطبعة المصورة عن طبعة المنيرية القديمة، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۱۷۰ ــ «جامع التَّحصيل في أحكام المراسيل»، للإمام صلاح الدِّين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت ٢٦٩٨)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى (١٣٩٨هـ ــ ١٩٧٨م)، الدار العربية للطباعة ــ العراق.
- ۱۷٦ ـــ «المجامع الصَّحيح (سنن التِّرمذي) »، للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة التِّرمذي (٧٩٧هـ)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، طبعة بدون تـاريخ، دار الكتب العلميـة ــ بيـروت، لبنان.
- ۱۷۷ ــ «الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر الشيوطي (ت ٩١١هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ۱۷۸ \_ «الجامع في الحديث» للإمام الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي المصري (ت ۱۹۹۷هـ)، تحقيق د. مصطفى حسن أبو الخير، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيم \_ الدمام، السعودية.
- 1۷۹ ــ «الجرح والتَّعديل»، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي (ت ٣٢٧هـ)، الطبعة بدون تاريخ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ــ حيدرآباد، الهند.
- ۱۸۰ ــ "جزء ابن عرفة"، للإمام الحسن بن عرفة العبدي (ت ۲۵۷هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن ابن عبد الحبار الفريوائي، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٥م)، مكتبة دار الأقصى ــ الكويت.
- ۱۸۲ ــ «جزء حنبل»، التاسع من فوائد ابن السَّماك (ت ۲۷۳هـ)، تحقيق هشام بن محمد، طبعة سنة (۱۶۱۹هـــ۱۹۹۸م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- ۱۸۳ «جزء في أحاديث الحوض»، للإمام الحافظ بقيّ بن مخلد القرطبي (ت ٢٧٦هـ)، تحقيق عبد القادر بن محمد عطا الصوفي، مطبوع ضمن مجموع بعنوان: «مرويّات الصّحابة في الحوض والكوثر»، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ)، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبويّة.

- ۱۸٤ \_ «جزء فيه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر»، للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد عبد الله ابن محمد بن جعفر، المعروف بـ (أبي الشيخ) (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق وتخريج بدر بن عبد الله البدر، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ـ الرياض، السعودية.
- ۱۸۵ \_ «جزء فيه أحاديث أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر»، المعروف به (أبي الشيخ) (ت ٣٦٩هـ)، انتقاء أبي بكر أحمد بن محمد ابن مردويه (ت ٤٩٨هـ)، تحقيق بدر بن عبد الله البدر، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ۱۸٦ ــ «جزء فيه من فضائل العبّاس بن عبد المطّلب»، تخريج أبي القاسم إسماعيل بن أحمد السمرقندي (ت ٥٣٦هـ)، مخطوط، يوجد بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، برقم (٩٦١)، وأصله بالمكتبة الظاهرية (الأسد حاليًا) بدمشق.
- ۱۸۷ \_ «الجعديّات (حديث علي بن المجعد المجوهري ت ٢٣٠هـ) »، للإمام أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي (ت ٣١٧هـ)، تحقيق شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤هـ)، مكتبة الخانجي \_ القاهرة.
- ۱۸۸ \_ «جلاء الأفهام في فضل الصَّلاة والسَّلام على خير الأنام»، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، الشَّهير بـ (ابن القيِّم) (۷۰۱هـ)، تحقيق مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة الأولى (۱٤۱۷هـ ـ ۱۹۹۷م)، دار ابن الجوزي \_ الدمام، السعودية.
- ۱۸۹ ــ «جمع الجواهر في المملح والنّوادر»، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (ت ١٨٣هـ)، تحقيق علي محمد البيجاوي، الطبعة الثانية بدون تاريخ، دار الجبل ــ بيروت، لنان
- ۱۹۰ \_ «جمهرة أنساب العرب»، للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (ت ٤٥٦هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ)، دار الكتب العلمية \_بيروت، لبنان.
- ۱۹۱ \_ «جمهرة النَّسب»، للإمام أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت ٢٠٤هـ)، تحقيق د. ناجي حسين، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان.
- ۱۹۲ \_ «جمهرة نسب قريش وأخبارها»، للإمام الزبير بن بكّار (ت ۳۵۲هـ)، تحقيق محمود محمد شاكر، طبعة سنة (۱۳۸۱هـ)، مطبعة المدنى \_ القاهرة.
- 197 \_ «الجواب الذي انضبط عن (لا تكن حلوًا فتسترط) »، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاري (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق مشهور آل سلمان وأحمد الشقيرات، طبعة سنة (١٤١٤هـ)، دار التوحيد للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.

- 198 ــ «جواهر العقدين في فضل الشَّرَفين: شرف العلم الجلي، والنسب النبوي»، للحافظ نور الدِّين علي بن عبد الله السمهودي (ت ٩١١هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٥هــ ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكة المكَّمة.
- 190 \_ «الجوهر الثمين في سير الملوك والسلاطين»، للمؤرِّخ إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائي، المعروف بـ (ابن دقماق) (ت ٨٠٩هـ)، تحقيق محمد كمال الدِّين عز الدِّين علي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٦هـ)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان.
- ۱۹۶ ــ «الجوهر الشَّفَّاف في فضائل الأشراف»، للحافظ نور الدِّين علي بن عبد الله السَّمْهودي (ت ۹۱۱هـ)، مخطوط، يوجد بمكتبة الحرم المكي الشَّريف، برقم (۲۲۲۹).
- ۱۹۷ \_ «الحاوي للفتاوي»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر الشَّيوطي (ت ۹۱۱هـ)، عُني بنشره جماعة من طلاًب العلم سنة (۱۳۵۲هـ)، طبع سنة (۱٤٠٨هـ \_ ۱۹۸۸م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۱۹۸ \_ «حديث الزُّهري»، لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزُّهري (ت ٣٨١هـ)، تحقيق د. حسن بن محمد البلُّوط، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ــ ١٩٩٨م)، مكتبة أضواء السلف ــ الرياض، السعودية.
- ١٩٩ «حديث علي بن حجر الشّعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني»، للإمام الحافظ إسماعيل ابن جعفر المدني (ت ١٨١هـ)، دراسة وتحقيق عمر بن رفود السفياني، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ١٤٩٨م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- ٢٠٠ ــ «حذفٌ من نسب قريش»، للإمام النسّابة مؤرّج بن عمرو السّدوسي (ت ١٩٥هـ)، مطبوع ضمن
   مجموعة الرّسائل الكماليّة في الأنساب، مكتبة المعارف بالطَّائف ــ السعودية.
- ٢٠٢ ـ "خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب"، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م)،
   دار الكتاب العربي ـ بيروت، لبنان.
- ۲۰۳ ــ «الخصائص الكبرى»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٩١١هـ)، الطبعة الأولى (ه.١٤هـــ ١٩٨٠م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٢٠٤ ــ «الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشّيعة الإمامية الإثنى عشرية»، للعلّامة الأستاذ محبّ الدّين الخطيب (ت ١٣٨٩هـ)، طبعة بدون تاريخ، الرئاسة العامّة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوى والإرشاد بالسعودية ــ الرياض.

- ٢٠٥ ـ «خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرّجال»، للإمام صفيً الدِّين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري اليمني (ت بعد سنة ٩٢٣هـ)، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الرابعة (١٤١١هـ)، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت.
- ٢٠٦ ــ «الدُّرَ المنثور في التَّفسير بالمأثور»، للحافظ جلال الدَّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٢٠٦هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٢٠٧ \_ «الذُّرَر السَّنِيَّة في الأجوبة النجديَّة \_ مجموعة رسائل ومسائل علماء نجد الأعلام»، جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النَّجدي (ت ١٣٩٢هـ)، الطبعة السادسة (١٤١٧هـ \_ 1997م)، بدون ذكر اسم الناشر.
- ۲۰۸ \_ «الدُّرَر الكامنة في أعيان المائة الثامنة»، للإمام شهاب الدَّين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ۲۰۸هـ)، باعتناء سالم الكرنوكي الألماني، طبعة بدون تاريخ وبدون ذكر الناشر.
- ٢٠٩ ــ «دلائل النبوّة ومعرفة أحوال صاحب الشّريعة»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٢١٠ ــ «دليل ابن سودة»، للشيخ عبد السَّلام بن عبد القادر بن سودة (معاصر). انظر: «دليل مؤرّخ المغرب الأقصى».
- ٢١١ \_ «الدَّليل الشَّافي على المنهل الصَّافي»، للإمام جمال الدِّين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي (ت ٨٧٤هـ)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، طبعة بدون تاريخ، مكتبة الخانجي \_ القاهرة.
- ٢١٢ ــ «دليل رسائل جامعة أمّ القرى إلى نهاية عام (١٤١٥هـ) »، إعداد عمادة شؤون المكتبات، الطبعة الثانية (١٤١٧هـــ ١٩٩٦م)، جامعة أمّ القرى ــ مكّة المكرَّمة، السعودية.
- ٢١٣ \_ «دليل مؤرّخ المغرب الأقصى»، للشيخ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة المرّي (معاصر).
  الطبعة الأولى (١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م)، دار الفكر \_ بيروت، لبنان.
- ٢١٤ \_ «ال**دَّولة العبَّاسية**»، للشيخ محمد بك الخضري، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م)، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت، لبنان.
- ۲۱٥ \_ «الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب»، للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدّين، المعروف بـ (ابن فرحون المالكي) (ت ٧٩٩هـ)، تحقيق مأمون بن محيي الدّين الجنان، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۲۱۲ ــ «الدّين الخالص»، للعلاّمة المحقّق الشّريف محمد صدّيق حسن خان القنوجي (ت ۱۳۰۷هـ)، اعتنى به محمد سالم هاشم، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ــ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.

- ۲۱۷ \_ «ديوان الضّعفاء والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين»، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق الشيخ حمَّاد الأنصاري، نشر وطبع مكتبة النهضة الحديثة، مكَّة المكرَّمة (ت ١٣٨٧هـ).
- ۲۱۸ \_ «ديوان الفرزدق»، شرحه وضبطه وقدَّم له علي فاعور، الطبعة الأولى (۱٤۰٧هـ ـ ۱۹۸۷م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 719 \_ «الدَّارس في تاريخ المدارس»، لعبد القادر بن محمد النَّعيمي الدِّمشقي (ت ٩٧٨هـ)، أعدَّ فهارسه إبراهيم شمس الدِّين، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ۲۲۰ ــ «ذخاثر العقبى في مناقب ذوي القربى»، للإمام أبي العباس محب الدين أحمد بن محمد الطبري (ت ٢٩٤هـ)، تحقيق أكرم البوشي، طبعة سنة (١٤١٥هـ ــ ١٩٩٥م)، مكتبة التابعين ــ القاهرة.
- ۲۲۱ ـ «ذخيرة الحقّاظ المخرّج على الحروف والألفاظ»، للإمام محمد بن طاهر المقدسي (ت ۷۰۷هـ)، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، الطبعة الأولى (ت ۱٤۱٦هـــ ١٩٩٦م)، دار السلف للنشر والتوزيع ـ المملكة العربية السعودية، الرياض.
- ٢٢٢ ــ «الذَّريَّة الطّاهرة النَّبويَّة»، للحافظ أبي بشر محمد بن أحمد الدُّولابي (ت ٣١٠هـ)، تحقيق سعد المبارك الحسن، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـــ١٩٨٦م)، الدار السلفية ــ الكويت.
- ۲۲۳ ــ «ذكر أخبار أصبهان»، للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، طبع في مدينة ليدن، مطبعة بريل سنة (١٩٣٤م)، نشر دار الكتاب الإسلامي ــ القاهرة.
- \* كما رجعت في مواضع إلى الطبعة التي حقّقها سيّد كسروي حسن، الطبعة الأولى
   (١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٢٢٤ ــ «ذيل الأعلام ــ قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين»،
   لأحمد العلاونة (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٨هــ ١٩٩٨م)، دار المنارة للنشر والتوزيع ــ جُدّة، السعودية.
- ٢٢٥ «ذيل التَّقييد لمعرفة رواة السُّنن والمسانيد»، للتقيّ محمد بن أحمد الحسيني الفاسي
   (ت ٨٣٢هـ)، تحقيق محمد صالح بن عبد العزيز المرداد، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ١٤١٠م)، من منشورات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمَّ القرى.
- ٢٢٦ \_ «ذيل طبقات الحنابلة»، لابن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، مطبوع بذيل «طبقات الحنابلة». انظر: «طبقات الحنابلة».
- ۲۲۷ ــ «الذّيل على رفع الإصر»، للحافظ شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (ت ٩٠٢هـ)،
   تحقيق الدكتور جودة هلال والأستاذ محمد محمود صبح، طبع بمصر، بدون تاريخ.

- ٣٢٨ \_ "ذيل الكاشف"، للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت ٣٨٦هـ)، تحقيق بوران الضناوي، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لنان.
- ٢٢٩ ـ «ذيل ميزان الاعتدال»، للإمام الحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي
   (ت ٢٠٦هـ)، تحقيق عبد القيّوم عبد رب النبي، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، مركز البحث العلمي والتراث الإسلامي \_ جامعة أمّ القرى، مكّة المكرَّمة.
- ۲۳۰ (أس مال النديم في تواريخ أعيان أهل الإسلام»، لأبي العباس أحمد بن علي القاشاني ابن بابه (ت ١٠٥هـ)، تحقيق الدكتور سهيل زكّار، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٧م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم بيروت، لبنان.
- ٢٣١ \_ «رجحان الكفَّة في بيان نبذة من أخبار أهل الصُّفَّة»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق مشهور بن حسن ال سلمان وأحمد الشقيرات، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م)، دار السَّلف للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ۲۳۲ \_ «الرُّخصة في تقبيل اليد»، للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرىء (ت ٣٨١هـ)، تحقيق محمود بن محمد الحدَّاد، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، دار العاصمة \_ الرياض، السعودية.
- ٣٣٣ \_ «الرَّدَ على من كذَّب بالأحاديث الصَّحيحة الواردة في المهدي، للعلَّمة الشيخ عبد المحسن العبَّاد (معاصر)، طبع سنة (١٤٠١هـ)، مطابع الرشيد بالمدينة النبوية \_ السعودية.
- ٢٣٤ ــ «الرَّدُ الوافر على مَنْ زعم بأنَّ مَنْ سمَّى ابن تيمية كافر»، للعلاَّمة ابن ناصر الدِّين الدَّمشقي (ت ٨٤٢هـ)، تحقيق زهير الشاويش، الطبعة الثالثة (١٤١١هـ)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لنان.
- ۲۳٥ \_ «رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه»، للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق محمد لطفي الصبّاغ، الطبعة الثالثة (ت ١٤٠٥هـ)، المكتب الإسلامي \_ بيروت، لبنان.
- ٣٣٦ ـــ «الرّسالة الزّرنبيّة في السُّلالة الزّينبيّة»، للحافظ جلال الدّين السيوطي (ت ٩١١هـ). انظر: «الحاوي للفتاوي».
- ۲۳۷ \_ «الرّسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب الشّنّة المشرّفة»، للعلاّمة محمد بن جعفر الكتّاني (ت ١٣٤٥هـ)، الطبعة الرابعة (١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م)، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.

- ٣٣٩ \_ «الرَّفع والتكميل في الجرح والتَّعديل»، للإمام أبي الحسنات محمد عبد الحيُّ اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٤هـ)، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثالثة (١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م)، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب \_ سوريا.
- ۲٤٠ «الرُّواة الثقات المتكلَّم فيهم بما لا يوجب ردُّهم»، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق محمد إبراهيم الموصلي، الطبعة الأولى
   (١٤١٢هـ ١٩٩٧م)، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان
- ۲٤١ \_ «الرّواة من الأخوة والأخوات»، لـلإمامين: عليّ بن المديني (ت ٢٣٤هـ)، وأبي داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق د. باسم فيصل الجوابرة، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، دار الراية ــ الرياض، السعودية.
- ٢٤٢ ــ (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني»، لشهاب الدِّين محمود الآلوسي (ت ١٣٤٧هـ)، الطبعة الرابعة (١٤٠٥هـ)، دار الطباعة المنيرية ــمصر
- ٢٤٣ ــ «الرَّوض البسَّام بترتيب وتخريج فوائد تمَّام»، لأبي سليمان جاسم بن سليمان الفهيد الدوسوي (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، دار البشائر الإسلامية ــ بيروت، لبنان.
- ۲٤٤ ــ «الرّوض المربع شرح زاد المستقنع»، للإمام منصور بن يوسف البهوتي (ت ١٠٥١هـ)، الطبعة السادسة بدون تاريخ، دار الفكر ــ بيروت، لبنان.
- ۲٤٥ «روض المناظر في علم الأواثل والأواخر»، لمحبّ الدّين محمد بن محمد بن الشّحنة
   (ت ٨١٥هـ)، تحقيق سيًّا محمد مهنّى، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ۲٤٦ ــ «روضة الطالبين»، للإمام محيى الدِّين يحيى بن شرف النَّووي (ت ٦٧٦هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٧٤٧ \_ "روضة العقلاء ونزهة الفضلاء"، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبّان البستي (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق محمد محيي الدّين عبد الحميد وجماعة، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان
- \* وقد رجعت في بعض المواضع إلى الطبعة التي حقَّقها عادل أحمد عبد الموجود وزميله، الطبعة الثالث (١٤١٨هـ ١٩٩٨م)، مكتبة نزار مصطفى الباز مكَّة المكرَّمة، السعودية.
- ۲٤٨ ــ «الرّياض النّضرة في مناقب العشرة»، للإمام الحافظ أبي جعفر أحمد بن عبد الله، المشهور بـ (المحبّ الطّبري) (ت ٦٩٤هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ورجعتُ إلى الطبعة المحقّقة عام (١٩٩٦م)، بتحقيق عيسى بن عبد الله الحميري، دار الغرب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.

- ٢٤٩ «زاد المعاد في هدي خير العباد»، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، الشَّهير بـ (ابن القيَّم)
   (ت ٧٥١هـ)، تحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوط، الطبعة الثامنة (١٤٠٥هـ)، مؤسسة الرَّسالة ـ بيروت، لبنان.
- ۲۵۰ ــ "زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة"، للإمام أبي العبّاس شهاب الدّين أحمد بن أبي بكر ابن عبد الرحمن الكناني البوصيري الشّافعي (ت ١٤١٠هـ)، اعتنى بالتصحيح والتعليق عليه الشيخ محمد مختار حسين، الطبعة الأولى (١٤١٤هـــ١٩٩٣م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ۲۵۲ ــ «زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل في المسند»، للدكتور عامر حسن صبري (معاصر)، الطبعة الأولى (۱٤۱۰هـــ ۱۹۹۰م)، دار البشائر الإسلامية ــ بيروت، لبنان.
- ٢٥٣ \_ "سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب"، للإمام أبي الفوز محمد أمين السويدي (ت ١٢٤٦هـ)، طبعة سنة (١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٢٥٤ ــ «سبل السَّلام شرح بلوغ المرام»، للإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصَّنعاني (ت ١١٨٧هـ)، تصحيح وتعليق فوَّاز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل، الطبعة الثانية (١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م)، دار الكتاب العربي سبيروت، لبنان.
- ۲۵۵ ــ «سنن ابن ماجه»، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت ۲۷۵هـ)، تحقيق وترقيم
   محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة بدون تاريخ، المكتبة العلمية.
- ٢٥٦ \_ "سنن أبي داود"، للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق عبيد الدعَّاس وعادل السيِّد، الطبعة الأولى (١٣٨٨هـ)، دار الحديث \_ بيروت، لبنان.
- ۲۵۷ ــ «سنن الدَّارقطني»، للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني البغدادي (ت ۳۸۵هـ)، طبعة سنة (۱٤۱٤هـ)، دار الفكر ــ بيروت، لبنان.
- ۲۵۹ ... "سنن سعيد بن منصور"، للإمام الحافظ أبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة البزاز الخراساني (ت ۲۲۷هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة بدون تاريخ، توزيع مكتبة عباس الباز \_ مكة المكرّعة.
- ۲٦٠ ــ «السُّنن الكبرى»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، وبذيله: «الجوهر النقي»، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر ــ بيروت، لبنان.
- \* ورجعت كذلك إلى الطبعة المرقَّمة التي حقَّقها محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ــ ١٩٩٤م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.

- ۲۶۱ \_ «السُّنن الكبرى»، للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت٣٠٣هـ)، تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري وسيَّد كسروي حسن، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ـ ١٩٩١م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٧ \_ «سنن النَّساني بشرح السُّيوطي وحاشية السَّندي»، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة، الطبعة الثالثة (١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٨م)، دار البشائر الإسلامية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٣ \_ «الشنن الواردة في الفتن وخوائلها والسَّاعة وأشراطها»، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد المقرىء الداني (ت ٤٤٤هـ)، تحقيق د. رضاء الدِّين محمد إدريس المباركفوري، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ \_ ١٩٩٥م)، دار العاصمة للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ٣٦٤ \_ «السُّنَّة»، للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلاَّل (ت ٣١١هـ)، تحقيق الدكتور عطية ابن عتيق الزهراني، الطبعة الثانية(١٤١٥هـ ــ ١٩٩٤م)، دار الرازي للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعددية.
- م٢٦ \_ «سوالات أبي عبيد الآجري أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني»، تحقيق ودراسة عبد العظيم البستوي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ــ ١٩٩٧م)، مكتبة الاستقامة ــ مكتبة
- ٣٦٦ \_ «سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدَّارقطني وغيره من المشايخ في الجرح والتَّعديلُ»، للإمام حمزة بن يوسف السَّهمي (ت ٤٢٧هـ)، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى (ع ١٤٠٤هـ)، مكتبة المعارف \_ الرياض، السعودية
- ٢٦٧ \_ «سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجرح والتَّعديل»، تحقيق موفَّق
   ابن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ)، مكتبة المعارف ــ الرياض، السعودية.
- ٢٩٨ \_ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، للشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، الطبعة الرابعة (م ١٤٠٥هـ م ١٤٠٥م)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ٢٦٩ \_ «سلسلة الأحاديث الضعيفة»، للشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، الطبعة الرابعة (سلسلة الأحاديث الضعيفة»، للشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني (سلامي)، المجلَّد الأول، المكتب الإسلامي \_ بيروت، لبنان.
- ٠٧٠ \_ السُّلوك لمعرفة دول الملوك»، لتقيِّ الدِّين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ١٤٥هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ــ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٧٧١ \_ السمط في خبر السَّبط»، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، المعروف بـ (ابن الأبَّار) (ت ١١٩٩هـ)، تحقيق الدكتور عزّ الدِّين عمر موسى، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ \_ ١٤٠٧م)، دار الغرب الإسلامي \_ بيروت، لبنان

- ۲۷۷ ... «سير أعلام النبلاء»، للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت ١٣٧٤هـ)، تحقيق جماعة من المحققين، بإشراف شعيب الأرناؤوط، طبعة بدون تاريخ، مؤسسة الرسالة ... بيروت، لبنان.
- ۲۷۳ ــ «السَّيَر والمغازي»، للإمام محمد بن إسحاق المطَّلبي، الشهير بـ (ابن إسحاق) (ت ١٥١هـ)، تحقيق الدكتور سهيـل زكَّـار، الطبعـة الأولى (١٣٩٨هـــ ١٩٨٧م)، دار الفكـر ــ بيـروت، لبنان.
- ٢٧٤ ــ "السيّرة النّبويّة"، لأبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري، المعروف بـ (ابن هشام)
   (ت ٢١٣هـ أو ٢١٨هـ)، تحقيق مصطفى السّقًا وزملائه، طبعة بدون تاريخ، مؤسسة علوم القرآن ــ السعودية.
- ۲۷۰ "السيل الجرّار المتدفّق على حدائق الأزهار"، للإمام القاضي العلاَّمة محمد بن علي الشوكاني
   (ت ١٢٥٠هـ)، تحقيق محمد إبراهيم زايد، الطبعة الأولى بدون تاريخ، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ٢٧٦ \_ «الشَّجرة في أحوال الرُّجال»، للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت ٢٥٩هـ)، تحقيق د. عبد العليم عبد العظيم البستوي، الطبعة الأولى (١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م)، مكتبة الطحاوي \_ الرياض، السعودية.
- ۲۷۷ ــ «شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال»، لسلطان العلماء العزّ بن عبد السّلام (ت ٦٦٠هـ)، دار الفكر المعاصر ــ بيروت، لبنان.
- ۲۷۸ ـ «شجرة النُّور الزَّكية في طبقات المالكية»، للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ت ١٣٦٠هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر ـ بيروت، لبنان.
- ۲۷۹ ــ «شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب»، للإمام أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي
   (ت ۱۰۸۹هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر ــ بيروت، لبنان.
- ۲۸۱ ــ «شرح دیوان عمر بن أبسي ربیعة»، شرحه وقدَّم له عبد الأمیر علي مهنًا، الطبعة الأولى
   ۲۸۱ ــ ۱٤۰٦ هــ ۱۹۸٦م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ۲۸۲ \_ "شرح السُّنَّة»، للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت ٣٢٩هـ)، تحقيق خالد بن قاسم الردَّادي، الطبعة الثانية (١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م)، دار السَّلف للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.

- ٣٨٣ \_ «شرح السُّنَّة»، لـلإمام المحدَّث الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشَّاويش، الطبعة الثانية (١٤٠٣هـ)، المكتب الإسلامي بيروت، لينان.
- ٢٨٤ \_ «شرح الشِّفا للقاضي عياض»، للإمام العلَّامة مُلًّا علي القاري (ت ١٠١٤هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية لـ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز \_ مكَّة المكرَّمة.
- ۲۸۵ \_ «شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح»، المسمَّى: «الكاشف على حقائق السُّنن»، للإمام شرف الدُّين حسين بن محمد الطَّيبي (ت ٧٤٣هـ)، تحقيق المفتي عبد الغفار وآخرون، الطبعة الأولى
   (١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م)، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية \_ باكستان.
- ۲۸٦ \_ «شرح علل الترمذي»، للإمام زين الدِّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت ٧٩٥هـ)، تحقيق صبحي السَّامرَّائي، الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م)، عالم الكتب للنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- ۲۸۷ \_ «شرح العقيدة الطَّحاويَّة»، للعلاَّمة محمد بن علاء الدِّين بن أبي العزّ الحنفي (ت ٧٩٢هـ)، تحقيق جماعة من العلماء، خرَّج أحاديثها محمد ناصر الدِّين الألباني، الطبعة الثامنة (١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م)، المكتب الإسلامي \_ بيروت، لبنان.
- ۲۸۸ \_ «شرح العقيدة الواسطيَّة»، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ورجعت إلى ثلاثة شروح لها:
   ۱ \_ شرح العلَّمة محمد خليل هرَّاس (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ \_ ١٩٩١م)، دار الثقافة للطباعة \_ مكَّة المكرَّمة، السعودية.
- ٢ ــ شرح العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (معاصر)، اعتنى به سعد ابن فواز الصّميل،
   الطبعة الرابعة (١٤١٧هـ)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ــ الدمام، السعودية.
- ٣\_ شرح العلاَّمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (معاصر)، الطبعة الرابعة (١٤٠٧هـ ٣ مرح العلاَّمة المعارف ــ الرياض، السعودية .
- ۲۸۹ \_ «شرح معاني الآثار»، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطّحاوي (ت ۲۸۹هـ)، تحقيق محمد زهري النجّار، الطبعة الثالثة (۱٤۱٦هـ ـ ۱۹۹۱م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٢٩٠ \_ «الشرح الممتع على زاد المستقنع»، للشيخ العلاَّمة محمد بن صالح العثيمين (معاصر)، تحقيق د. سليمان أبا الخيل و د. خالد المشيقح، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ)، مؤسسة آسام للنشر الرياض، السعودية.
- ۲۹۱ \_ «شرح منتهى الإرادات، المسمَّى: (دقائق أُولي النَّهى لشرح المنتهى) ، لفقيه الحنابلة الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت ١٥١١هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان.

- ۲۹۲ ــ «شرف أصحاب الحديث»، للحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق عمرو عبد المنعم سليمة، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ ١٩٩٦م)، مكتبة ابن تيمية ــ القاهرة.
- ٢٩٣ «شعب الإيمان»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ۲۹٤ \_ «المشّعر والشُّعراء»، للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة (ت ۲۷۲هـ)، اعتناء الشيخ محمد عبد المنعم العربان، الطبعة الخامسة (١٤١٤هـ)، دار إحياء العلوم \_ بيروت، لبنان.
- ۲۹۰ \_ «الشُّفا بتعریف حقوق المصطفی»، للقاضی عیاض الیحصبی (ت ٤٤٥هـ)، اعتنی به کمال بسیونی زغلول، طبعة سنة (۱٤۱٥هـ \_ ۱۹۹۰م)، دار الفکر \_ بیروت، لبنان.
- ۲۹۲ «شفاء الصُّدور في زيارة المشاهد والقبور»، للشيخ العلاَّمة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٩٨٨هـ)، تحقيق أسعد محمد الطَّيِّب، الطبعة الثانية (١٤١٨هـ ١٩٨٨م)، مكتبة نزار مصطفى الباز مكَّة المكرَّمة، السعودية.
- ٢٩٧ ــ «الشّيعة. المهدي. الدُّروز ــ تاريخ وثائق»، للدكتور عبد المنعم النمر (ت ١٤١١هـ)، الطبعة الثالثة (١٤١٨هـ ــ ١٩٨٨م)، إنترناشيونال پرس ــ القاهرة.
- ۲۹۸ \_ "صبُّ العذاب على مَنْ سبَّ الأصحاب"، للعلاَّمة شهاب الدِّين محمود الآلوسي (ت ١٣٤٢هـ)، تحقيق عبد الله البخاري، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م)، أضواء السَّلف \_ الرياض، السعودية.
- ۲۹۹ "صبح الأعشى في صناعة الإنشا»، للإمام أحمد بن علي القلقشندي (ت ۸۲۱هـ)، وعلَّق عليه محمد حسين شمس الـدُين، الطبعة الأولى (۱٤۰۷هـ ۱۹۸۷م)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع مكَّة المكرَّمة.
- ٣٠٠ «صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان»، للأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثانية (١٤١٤هـ)، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان.
- ٣٠١ "صحيح ابن خزيمة"، للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١هـ)، تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، الطبعة الثانية (١٤١٢هـ)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ٣٠٢ ــ "صحيح الجامع الصَّغير وزيادته"، لمحمد ناصر الدِّين الألباني (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤٠٦هــــ١٩٨٦م)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ٣٠٣ ــ «صحيح مسلم بشرح النَّووي»، للإمام محيى الدِّين يحيى بن شرف النَّووي (ت ٦٧٦هـ)، الطبعة الثالثة (١٤٠٤هـ)، دار إحياء التراث العربي.

- ٣٠٤ \_ "صفة الصَّفوة"، للإمام جمال الدِّين أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٩٩٥هـ)، تحقيق إبراهيم رمضان وسعيد اللحام، الطبعة الأولى (٩٠٩هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٠٥ \_ «الصَّواعق المحرقة على أهل الرَّفض والضَّلالات والزَّندقة»، لأبي العباس أحمد بن محمد ابن حجر المكي (ت ٩٧٤هـ)، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله بن تركي وكامل محمد الخرَّاط، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٧م)، دار الوطن ـ الرياض، السعودية.
  - \* ورجعت أحيانًا للطبعة القديمة، نشر دار الكتب العلمية، (بدون تاريخ).
- ٣٠٦ \_ «الضُّعفاء الصَّغير»، للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، الطبعة الأولى (٢٠٦هـ)، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان
- ٣٠٧ \_ «الضُّعفاء الكبير»، لـ لإمام أبـي جعفر محمد بـن عمـرو العقيلي (ت ٣٢٢هـ)، تحقيق د. عبد المعطى القلعجي، الطبعة الأولى (٤٠٤هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٣٠٨ \_ «الضّعفاء والمتروكون»، للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ)، مكتبة المعارف \_الرياض، السعودية :
- ٣١٠ \_ «ضعيف الجامع الصغير وزيادته»، لمحمد ناصر الدِّين الألباني (ت ١٤٢٠هـ)، الطبعة الثانية (ت ١٤٠٨هـ)، المكتب الإسلامي \_ بيروت، لبنان.
- ٣١١ \_ «الضَّوء اللَّمع لأهل القرن التَّاسع»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي \_ القاهرة.
- ٣١٢ \_ «ضوابط التُكفير عند أهل السُّنَّة والجماعة»، للدكتور عبد الله بن محمد القرني (معاصر))، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ \_ ١٩٩٢م)، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، لبنان.
- ٣١٣ \_ «طائفة النصيرية ـ تاريخها وعقائدها»، للدكتور سليمان الحلبي (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤٠٤ هـ)، الدار السلفية ـ الكويت
- ٣١٤ \_ «طبقات الحقّاظ»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٩١١١هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣١٥ \_ "طبقات الحنابلة"، للإمام القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلى الحنبلي (ت ٣١٥هـ)، تحقيق أبي حازم أمامة بن حسن وزميله، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٣١٦ \_ «طبقات الشَّافعيَّة»، لأبي بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة (ت ١٩٨١م)، اعتنى بتصحيحه وعلَّق عليه در الحافظ عبد العليم خان، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ ــ ١٩٨٧م)، عالم الكتب بيروت، لبنان

- ٣١٧ \_ "طبقات الشَّافعيَّة"، للإمام عبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٧هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ \_ ٣١٧ ما)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣١٨ \_ «طبقات الشَّافعيَّة الكبرى»، لتاج الدِّين أبي نصر عبد الوهَّاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي (ت ٧٧١هـ)، تحقيق عبد الفتَّاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناجي، طبعة بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية.
- ٣١٩ \_ "طبقات الشَّعراني" المسمَّى: "لواقح الأنوار في طبقات الأخيار"، للشيخ عبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٣ هـ)، طبعة بدون تاريخ، المكتبة التوفيقية \_ القاهرة.
- ٣٢٠ ــ «طبقات الصُّوفية»، للإمام أبي عبد الرَّحمن السلمي (ت ١٦٤هـ)، تحقيق نور الدِّين شريبة، الطبعة الثالثة (١٤٠٦هـ)، مكتبة الخانجي ــ القاهرة.
- ٣٢١ ــ «طبقات فحول الشُّعراء»، للإمام محمد بن سلام الجمحي (ت ٢٣١هـ)، قرأه وشرحه محمود محمود محمد شاكر، طبعة بدون تاريخ، المؤسسة السعودية بمصر ــ القاهرة.
- ٣٢٢ ــ «الطَّبقات الكبرى»، للإمام الحافظ محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت ٢٣٠هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار صادر ــ بيروت، لبنان.
- ٣٢٣ ـ «طبقات المحدَّثين بأصبهان والواردين عليها»، للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد ابن جعفر بن حيان، المعروف بـ «أبي الشيخ» (ت ٣٦٩هـ)، تحقيق د. عبد الغفار البنداري وسيَّد كسروي حسن، الطبعة الأولى (١٤٠٩هــ ١٩٨٩م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٣٢٤ "طبقات المدلِّسين"، للحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٧هـ)، تحقيق الدكتور عاصم بن عبد الله القريوتي، الطبعة الأولى (بدون تاريخ)، مكتبة المنار ــ الأردن.
- ٣٢٥ \_ "طبقات المفسّرين"، للإمام شمس الدّين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت ٩٤٥هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٢٦ ــ «طبقات النَّسَّابين»، للعلاَّمة بكر بن عبد الله أبو زيد (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤١٨هـــ ٣٢٦ ــ ٣٢٦ م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان.
- ٣٢٧ \_ "العِبَر في خَبَر من غَبَر»، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق محمد السَّعيد بن بسيوني زغلول، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٢٨ ــ «العرف الوردي في أخبار المهدي»، للحافظ السيوطي (ت ٩٩١هـ). انظر: «الحاوي للفتاوي».

- ٣٧٩ \_ العقد النَّمين في تاريخ البلد الأمين»، للإمام تقيّ الدِّين محمد بن أحمد الحَسَني الفاسي المكِّي (ت ٣٧٩هـ)، تحقيق وتعليق ودراسة محمد عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ـــ ١٤١٩م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
  - \* كما رجعتُ إلى الطبعة المصرية، التي حقّقها فؤاد سيّد، مدير دار الكتب المصرية.
- ٣٣٠ \_ «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»، للإمام جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس (ت ٦١٦هـ)، تحقيق د. محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ)، دار الغرب الإسلامي.
- ٣٣١ \_ «عقد الدُّرر في أخبار المنتظر»، للإمام يوسف بن يحيى بن علي بن عبد العزيز المقدسي (ت ١٨٥هـ)، تحقيق الشيخ مهيب بن صالح بن عبد الرحمن البوريني، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ\_ ١٩٨٥م)، مكتبة المنار \_ الأردن.
- ٣٣٢ ــ «العقد المذهّب في طبقات حملة المذهب»، للإمام سراج الدِّين عمر بن علي الأنصاري، المعروف بـ (ابن الملقِّن) (ت ٨٠٤هـ)، تحقيق أيمن نصر الأزهري وسيَّد فهمي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة الباز بمكة.
- ٣٣٤ \_ «عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة في الصَّحابة الكرام»، للدكتور ناصر بن علي عائض حسن الشيخ (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤١٩هـ ١٩٩٥م)، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ـ الرياض، السعددية.
- ٣٣٥ \_ «العلم الظَّاهر في نفع النَّسب الطَّاهر»، لابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ). انظر: «مجموعة رسائل ابن عابدين»، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٣٦ \_ «علَّموا أولادكم محبَّة آل بيت النَّبيِّ»، للدكتور محمد عبده يماني (معاصر)، الطبعة الثالثة (١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢م)، مؤسسة علوم القرآن \_ سوريا، دمشق.
- ٣٣٧ \_ علل الحديث، للإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ (ت ٣٣٧هـ)، طبعة سنة (٣٣٧هـ)، المعرفة ـ بيروت، لبنان. توزيع دار عبَّاس الباز ــ مكَّة المكرَّمة ــ السعودية.
- ٣٣٨ \_ والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية»، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (٣٠٥ هـ)، دار الكتب العلمية \_ رشاد الحق الأثري، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٣٩ \_ «العلل الواردة في الأحاديث النّبويّة»، للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدّارقطني (ت ٣٣٥هـ)، تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن السلفي، الطبعة الأولى (بدون تاريخ)، دار طيبة للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.

- ٣٤٠ \_ «العلل ومعرفة الرّجال \_ رواية عبد الله ابن الإمام أحمد»، للإمام المبجَّل أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق الدكتور طلعت قوج يبكيت والدكتور إسماعيل جرَّاح أوغلي، طبعة سنة (١٩٨٧م)، المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيم \_ إستانبول، تركيا.
- ٣٤١ \_ «العلل ومعرفة الرّجال عن الإمام أحمد بن حنبل رواية المروذي وغيره»، للإمام المبجّل أحمد ابن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، الدار السلفية \_ بومباي، الهند.
- ٣٤٢ \_ «عمارة القبور»، للشيخ العلَّامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني (ت ١٣٨٦هـ)، اعتنى به ماجد بن عبد العزيز الزيادي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـــ ١٩٩٨م)، المكتبة المكية \_ مكَّة المكرَّمة.
- ٣٤٣ \_ عمدة الطَّالب في أنساب آل أبي طالب ، للنسَّابة السيَّد جمال الدِّين أحمد بن علي الحسني، المعروف بـ (ابن عَنَبة) (ت ٨٢٨هـ)، مطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية في الأنساب سنة (١٤٠٠هـ)، مكتبة المعارف بالطائف \_ السعودية.
- ٣٤٤ \_ «عمدة القاري شرح صحيح البخاري»، للإمام بدر الدِّين أبي محمد محمود بن أحمد العيني (ت ٥٥٥هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي \_\_بيروت، لبنان.
- ٣٤٥ \_ «عمدة القاري والسَّامع في ختم الصَّحيح الجامع»، للحافظ شمس الدَّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق علي بن محمد العمران، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ)، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيم \_مكَّة المكرَّمة، السعودية.
- ٣٤٦ \_ "عمل الليوم واللّيلة"، للإمام أبسي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، الطبعة الرابعة (١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م)، مؤسسة الكتب الثقافية \_ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز.
- ٣٤٧ ــ «العواصم والقواصم»، للإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليماني (ت ٨٤٠هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الثالثة (١٤١٥هـ)، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، لبنان.
- ٣٤٨ \_ العوالي"، للإمام أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، المعروف بـ (أبي الشيخ) (ت ٣٤٨هـ)، مطبوع بذيل: ذكر الأقران ورواياتهم عن بعضهم بعضًا المؤلف، تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السّعدني، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٤٩ ــ «عون المعبود شرح سنن أبي داود»، للعلاَّمة أبي الطَّيِّب محمد شمس الحقّ العظيم آبادي (ت بعد ١٣١٠هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان. توزيع دار الباز بمكة.
  - ٣٥ \_ "عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف". انظر: "تاريخ القضاعي".

- ٣٠١ \_ «غاية السُّول في خصائص الرَّسول»، للإمام أبي حفص عمر بن علي الأنصاري، الشهير بـ (أبن الملقِّن) (ت ٤٠٤هـ)، تحقيق عبـ الله بحـر السدِّين عبـ الله، الطبعـة الأولى (٤١٤هـ \_ 199٣م)، دار البشائر الإسلامية \_ بيروت، لبنان
- ٣٥٢ ــ «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام»، للعلاَّمة عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد الهاشمي المكي (ت ٩٢٦هـ)، تحقيق فهيم محمد شلتوت، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـــ ١٩٨٦م)، طبع دار المدني ــ جدَّة. نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى.
- ٣٥٣ \_ «غاية النّهاية في طبقات القرّاء»، للإمام شمس الدّين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري (ت ٨٣٣هـ)، دار الكتب العلمية \_ برجسترا، الطبعة الثالثة (١٤٠٧هـ ـ ١٩٨١م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٥٤ ــ «غريب الحديث»، للإمام أبـي عبيد القاسم بن سلاَّم الهروي (ت ٢٢٤هـ)، الطبعة الأولى. (١٤٠٦هــــ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٣٥٥ ـ «الفائق في غريب الحديث»، للإمام العلامة جار الله محمود بن عمر الزَّمخشري (ت ٥٨٣هـ)،
   تحقيق إبراهيم شمس الـدين، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ۳۰٦ ــ «فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا»، جمع وتحقيق الدكتور صلاح الدِّين المنجد ويوسف ق خوري، الطبعة الأولى (١٣٩٠هـــ ١٩٧٠م)، دار الكتاب الجديد ــ بيروت، لبنان.
- ٣٥٧ ـ «فتح الباب في الكنى والألقاب»، للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده الأصبهائي (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، مكتبة الكوثر ـ الرياض، السعودية.
- ٣٥٨ «فتح الباري شرح صحيح البخاري»، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٨هـ)، تحقيق وتصحيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وأتمّه الشيخ محبّ الدّين الخطيب، وقام بترقيمه وتنظيمه محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة السلفية، الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت، لبنان.
- ٣٥٩ \_ "فتح الباقي على ألفيّة العراقي"، للعلاّمة زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٥هـ)، تحقيق محمد بن الحسين العراقي الحسيني، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان
- ٣٦٠ ــ «فتح البيان في مقاصد القرآن»، للعلاّمة المحقّق الشّريف محمد صدّيق حسن خان القنوجي (ت ١٣٠٧هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار أمّ القرى للطباعة والنشر ـــ القاهرة.
- ٣٦١ ــ الفتح الرَّبَّاني لترتيب مسئد الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، للشيخ المحدَّث أحمد عبد الرحمن البنَّا (ت بعد ١٣٧١هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربـي ــ بيروت، لبنان.
- ٣٦٢ ــ "فتح القدير الجامع بين فنِّي الرّواية والدّراية من علم التّفسير"، للعلّامة محمد بن علي الشّوكاني (ت ١٢٥٠هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر ــ بيروت، لبنان.

- ٣٦٣ \_ افتح المغيث شرح ألفية الحديث، للحافظ شمس الدَّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (٢٠١٥ هـ رت ٩٠٢هـ)، تحقيق الشيخ صلاح محمد محمد عويضة، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ١٩٩٣م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٤ \_ قتح الوهّاب بتخريج أحاديث الشّهاب، للشيخ أحمد بن محمد بن الصدّيق الغماري (ت ١٤٠٨هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، عالم الكتب \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٥ \_ الفردوس بمأثور الخطاب، للإمام أبي شجاع شيرويه بن شهردار الدَّيلمي الهمذاني (ت ٥٠٩هـ)، تحقيق السَّعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٦ \_ الفَرْق بين الفِرَق وبيان الفرقة النَّاجية منهم، للأُستاذ الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩هـ)، طبعة سنة (١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٧م)، دار الجيل ـ بيروت، لبنان.
- ٣٦٧ \_ الفصل في الملل والأهواء والنّحل"، للإمام أبي محمد علي بن أحمد ابن حزم الظّاهري الأندلسي (ت ٤٥٦هـ)، تحقيق أحمد شمس الدّين، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز.
- ٣٦٨ \_ «فضائل الأوقات»، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ ١٩٩٠م)، دار المنارة للنشر والتوزيع \_ جدّة، السعودية.
- ٣٦٩ ... (فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم)، للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق صالح بن محمد العقيل، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ..١٩٩٧م)، دار البخاري للنشر والتوزيع ــ المدينة النبويّة، السعودية.
- ٣٧٠ \_ قضائل الصّحابة»، للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)،
   طبعة سنة (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٧١ \_ «فضائل فاطمة الزَّهراء»، للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق أبي إسحاق الحويني، الطبعة الأولى (١٤١١هـ)، مكتبة التربية الإسلامية \_ القاهرة.
  - ٣٧٢ \_ قضل آل البيت»، للمقريزي (ت ٨٤٥هـ). انظر: قمعرفة ما يجب لآل البيت النبوي،
- ٣٧٣ \_ الفضل الصّلاة على النّبيّ ﷺ، للإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي (ت ٢٨٢هـ)، تحقيق عبد الحقّ التركماني، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٦م)، رمادي للنشر ــ الدمّام، السعودية.
- ٣٧٤ \_ «فقه الزكاة»، للدكتور يوسف القرضاوي (معاصر)، الطبعة الثالثة والعشرون (١٤١٧هـ)، مؤسسة الرِّسالة \_ بيروت، لبنان.

- ٣٧٥ "الفكر الصُّوفي في ضوء الكتاب والسُّنَّة"، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق (معاصر)، الطبعة الثالثة (١٤٠٦هـ ١٤٠٦م)، مكتبة ابن تيمية للطبع والنشر والتوزيع الكويت.
- ٣٧٦ ــ «فهرس ابن غازي»، للعلاَّمة محمد بن أحمد بن محمد بن غازي المكناسي (ت ٩١٩هـ)، تحقيق محمد الزَّاهي، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر (١٣٩٩هـــ ١٩٧٩م) ــ الدار البيضاء، المغرب.
- ٣٧٧ "فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، للعلامة عبد الحيّ ابن عبد الكبير الكتّاني (ت ١٤٠٢هـ)، باعتناء الدكتور إحسان عبّاس، الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ ــ عبد الكبير الغرب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ٣٧٨ "الفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحدّثين وأسماء كتبهم"، لأبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق، المعروف بـ (الورّاق) (ت ٣٨٠هـ)، تحقيق رضا تجدُّد بن علي زين العابدين الحاتري، الطبعة الثالثة (١٩٨٨هـ)، دار المسيرة ــ بيروت، لبنان
- ٣٧٩ «الفوائد البهيّة في تراجم الحنفيّة»، للإمام أبي الحسنات محمد بن عبد الحيّ اللّكنوي (ت ١٣٠٤هـ)، تصحيح محمد بدر الدّين أبو الفوارس النعاني، طبعة بدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي ـ القاهرة.
- ٣٨٠ "الفوائد المنتخبة الصّحاح والغرائب المعروفة ب: (المهروانيات) "، للإمام أبي القاسم يوسف ابن محمد المهرواني (ت ٤٦٨هـ)، تخريج الحافظ الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، تحقيق خليل ابن محمد العربي، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م)، دار الراية للنشر والتوزيع ـ الرياض، السعودية.
- ٣٨١ ــ «فيض القدير شرح الجامع الصَّغير»، للإمام المحدِّث عبد الرَّؤوف المنَّاوي (ت ١٠٣١هـ)، علَّق عليها نخبة من العلماء، طبعة بدون تاريخ، دار المعرفة ــ بيروت، لبنان.
- ٣٨٢ ــ «القاموس المحيط»، للإمام مجد الدِّين بن محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ)، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، طبعة سنة (١٤١٥هـ)، دار الفكر \_ بيروت، لبنان.
- ٣٨٣ ــ «قبائل الطَّائف وأشراف الحجاز»، للشَّريف محمد بن منصور بن هاشم آل عبد الله بن سرور (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤٠١هـ)، الطائف ــ السعودية. توزيع مكتبة تهامة.
- ٣٨٤ ـ "قطف النَّمر في بيان عقيدة أهل الأثر"، للعلاَّمة المحقِّق الشريف محمد صدِّيق حسن خان القنوجي (ت ١٤٠٤هـ)، تحقيق الدكتور عاصم بن عبد الله، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م)، شركة الشرق الأوسط للطباعة \_عمان، الأردن.
- ٣٨٥ \_ «القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشّفيع»، للحافظ شمس الدّين محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق بشير محمد عيون، طبعة سنة (١٤٠٨هـ)، مكتبة المؤيد \_ الطائف، السعودية.

- ٣٨٦ \_ «القول المسدَّد في الذَّبِّ عن مسند الإمام أحمد»، للحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـــ١٩٨٤م)، دار عالم الكتب ــبيروت، لبنان.
  - ٣٨٧ \_ «الكاشف على حقائق السُّنن». انظر: «شرح الطَّيبي على مشكاة المصابيح».
- ٣٨٨ \_ «الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستّة»، للإمام الحافظ شمس الدّين محمد بن أحمد النّه مبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق محمد عوامة وأحمد محمد الخطيب، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ صاحبة الله المبية الله المبية الله المبية علوم القرآن \_ السعودية .
- ٣٨٩ \_ «الكافي الشَّاف في تخريج أحاديث الكشَّاف»، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٣٨٩هـ)، انظر: «الكشاف».
- ٣٩٠ \_ «الكامل في التاريخ»، للإمام أبي الحسن علي بن محمد الجزري، المعروف بابن الأثير
   (ت ٦٣٠هـ)، تحقيق عبد الله القاضي، الطبعة الثانية (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٣٩١ \_ «الكامل في ضعفاء الرِّجال»، للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق لجنة من المختصِّين بإشراف الناشر، الطبعة الثانية (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم.
- ٣٩٢ \_ «الكامل في اللُّغة والآداب»، للإمام أبي العبّاس محمد بن يزيد، المعروف بـ (المبرد النحوي) (ت ٢٨٥هـ)، مراجعة ومقابلة تغريد بيضون ونعيم زرزور، طبعة سنة (١٤١٦هـ ــ ١٩٩٦م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٣٩٣ \_ «كتاب الأربعين في إرشاد السَّائرين إلى منازل المتَّقين»، للإمام أبي الفتوح محمد بن محمد ابن علي الطَّائي (ت ٥٥٥هـ)، تحقيق علي حسين البوَّاب، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، دار المعارف للنشر والتوزيع ـ الرياض، السعودية.
- ٣٩٤ \_ "كتاب الأربعين في مناقب أمَّهات المؤمنين"، لأبي منصور عبد الرحمن بن محمد بن الحسن ابن هبة الله ابن عساكر (ت ٦٢٠هـ)، تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ١٩٨٠م)، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق.
- ۳۹۵ \_ «كتاب الأموال»، للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ)، تحقيق خليل محمد هرَّاس، طبعة سنة (١٤٠٨هـ)، دار الفكر.
- ٣٩٦ \_ اكتباب الإشباعة الأشراط السّباعة المالم محمد بن عبد الرَّسول الحسيني البَرَزَنْجي (ت ١٩٩٣هـ)، تحقيق موفَّق فوزي الجبر، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٣م)، دار الهجرة للطباعة والنشر والتوزيم \_ بيروت، لبنان.
- ٣٩٧ \_ «كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة»، للإمام الحافظ أبي المحاسن شمس الدين محمد بن علي بن الحسيني الشَّافعي (ت ٧٦٥هـ)، تحقيق شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ \_ ١٩٩٧م)، مكتبة الخانجي \_ القاهرة.

- ٣٩٨ ــ اكتاب التَّبسير في القراءات السَّبع ، للإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني (ت £ £ ٤ هـ)، عُنِي بتصحيحه أوتويرتزل، الطبعة الأولى (١٤١٦هــــ ١٩٩٦م)، أُعْتُمِد في أصلها على الطبعة التي نشرتها جمعية المستشرقين الألمانية بمطبعة الدولة باستنبول عام (١٩٣٠هــ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ٣٩٩ «كتاب جمهرة الأمثال»، للحافظ أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري (ت ٣٩٨هـ)، تحقيق د. أحمد عبد السلام وأبي هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول، الطبعة الأولى (٤٠٨هـ)، دار الكتب العلمية سبيروت، لبنان.
- ٤٠٠ ــ «كتاب الدُّعاء»، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، دراسة وتحقيق وتخريج الدكتور محمد سعيد البخاري، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـــ ١٩٨٧م)، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، لبنان.
- ٤٠١ \_ "كتاب السُّنَّة"، للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٩٠هـ)، تحقيق الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، الطبعة الرابعة (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م)، رمادي للنشر ـ الدمَّام، السعودية.
- \* ٤٠٢ «كتاب السُّنَّة»، للحافظ أبي بكر عمرو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت ٢٨٧هـ)، ومعه: «ظلال الجنَّة في تخريج السُّنَّة»، للشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني (معاصر)، الطبعة الأولى (معاصر)، المكتب الإسلامي ــ بيروت، لبنان.
- ٤٠٣ ـ «كتاب الشَّريعة»، للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرِّيّ (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدَّميجي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م)، دار الوطن ـ الرياض، السعودية.
- ٤٠٤ ــ اكتاب الضّعفاء والمتروكين»، للإمام أحمد بن علي بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣هـ)، تحقيق محمد إبراهيم زايد، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، دار المعرفة ــ بيروت، لبنان.
- ٤٠٥ \_ «كتاب الطَّبقات»، للإمام العلامة أبي عمرو خليفة بن خياط العصفري (ت ٢٤٠هـ)، تحقيق د. سهيل زكَّار، طبعة سنة (١٩٩٣م)، دار الفكر \_ بيروت، لبنان.
- ٤٠٦ ــ «كتاب الفتن»، للإمام أبسي عبد الله نعيم بن حمَّاد المروزي (ت ٢٢٩هـ)، تحقيق د. سهيل زكَّار، طبعة بدون تاريخ، توزيع المكتبة التجارية بمكة المكرَّمة ــ السعودية.
  - \* طبعة ثانية: تحقيق سمير بن أمين الزُّهيري، طبعة بدون تاريخ، مكتبة التوحيد \_ القاهرة.

- 8.۸ \_ «كتاب الفقيه والمتفقّه»، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٠٨ هـ ١٩٩٦م)، دار ابن الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ١٩٩٦م)، دار ابن الجوزى للنشر والتوزيم \_ الدمّام، السعودية.
- ٤٠٩ ــ «كتاب الفوائد»، الشهير بـ: «الغيلانيّات»، للإمام محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي (ت ٣٥٤هـ)، تحقيق حلمي كامل أسعد عبد الهادي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ ١٩٩٧م)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ــ الدمّام، السعودية.
- ٤١٠ \_ «الكتاب اللَّطيف لشرح مذاهب أهل السُّنَة ومعرفة شرائع الدِّين والتَّمسُّك بالسُّنن»، للإمام الحافظ أبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين (ت ٣٨٥هـ)، تحقيق عبد الله بن محمد البصيري، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م)، مكتبة الأثرية \_ المدينة النبوية.
- 111 \_ «كتاب المجروحين من المحدِّلين والضُّعفاء والمتروكين»، للإمام أبي حاتم محمد بن حبَّان بن أحمد التَّميمي البستي (ت ٩٦٥هـ)، تحقيق محمود إبراهيم زايد، طبعة سنة (١٤١٢هـ)، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.
- 117 \_ «كتاب المختلطين»، للإمام صلاح الدِّين أبي سعيد خليل كيكلدي العلاثي (ت ٧٦١هـ)، تحقيق شيخنا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ١٩٩٦م)، مكتبة الخانجي ــ القاهرة.
- 117 \_ «كتاب المتَّفق والمفترق»، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 1373هـ)، تحقيق الدكتور محمد صادق الحامدي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م)، دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع ـ دمشق.
- 118 \_ «الكتاب المصنّف في الأحاديث والآثار»، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٥٣٥هـ)، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 110 \_ «كتاب المعجم»، للحافظ أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد، المعروف بـ (ابن الأعرابي) (ت ٣٤٠هـ)، تحقيق وتخريج عبد المحسن بن إبراهيم الخُسيني، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ــ ١٤٩٨م)، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع ــ الدمَّام، السعودية.
- 173 \_ «كتاب معرفة علوم الحديث»، للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم (ت 200ه)، اعتنى بنشره وتصحيحه والتعليق عليه الدكتور السَّيِّد معظَّم حسين، الطبعة الثانية (٣٩٧هـ \_ ١٩٩٧م)، طبع إدارة جمعية دائرة المعارف العثمانية، نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنوَّرة.
- \*11 \_ «الكشّاف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل»، للإمام أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزَّمخشري الخوارزمي (ت ٥٣٨هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار عالم المعرفة \_ بيروت، لبنان.

- 414 \_ «كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستَّة»، للإمام نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيئمي (ت ١٤٠٤هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانية (١٤٠٤هـ ١٩٨٤م)، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، لبنان.
- ۱۹۹ \_ «الكشف الحثيث عمَّن رُمي بوضع الحديث»، للإمام برهان الدَّين الحلبي (ت ۸٤١هـ)، تحقيق السيَّد صبحي البدري السَّامرَّائي، الطبعة الثانية (١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م)، عالم الكتب \_ بيروت، لبنان.
- ٤٢٠ ــ «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمَّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النَّاس»، للإمام المحدَّث إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١٦٦٦هـ)، الطبعة الثانية (١٣٥١هـ)، دار إحياء التراث العربي ــ بيروت، لبنان.
- ٤٢١ ــ «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»، للإمام مصطفى بن عبد الله القسطنطني الحنفي، المكتبة . الشهير بـ (المُلاً)، والمعروف بـ (الحاجي خليفة) (ت ١٠٦٧هــ)، طبعة بدون تاريخ، المكتبة . الفيصلية ــ مكّة المكرَّمة، السعودية .
- 877 ــ «كفاية الإنسبان من القصائد الغرر الحسان»، جمع وترتيب محمد بن أحمد سيَّد أحمد (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـــ ١٩٨٩م)، دار ابن القيَّم للنشر والتوزيع ــ الدمَّام، السعودية.
  - ٤٢٣ ـ «الكفاية في علم الزّواية»، للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، طبعة سنة (١٤٠٩هـــ ١٤٠٩م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- 4۲٤ ـ «الكلّيات ـ معجم في المصطلحات والفروق اللغوية»، لأبي البقاء أيوب بن موسى المحسيني الكفوي (ت ١٤١٣هـ)، تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري، الطبعة الثانية (١٤١٣هـ ـ ١٢٤١٣م)، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، لبنان.
- ٤٢٥ ــ "كنز العمَّال في سنن الأقوال والأفعال"، للعلَّامة علاء الدِّين على المتَّقي بن حسام الدِّين الهندي
   (ت ١٩٧٥هـ)، تحقيق بكري حيَّاني وصفوة السَّقَّا، طبعة سنة (١٤١٣هـ ــ ١٩٩٣م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت، لبنان.
- ٤٢٦ \_ «الكواكب السَّائرة بأعيان المائة العاشرة»، للإمام نجم الدِّين محمد بن محمد الغزِّي (ت ١٦٠١هـ)، وضع حواشيه خليل المنصور، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 4۲۷ «الكواكب النيِّرات في معرفة من اختلط من الرُّواة الثِّقات»، للإمام أبي البركات محمد بن أحمد بن محمد اللهبي ، الشهير بـ (ابن الكيَّال الشَّافعي) (ت ٩٢٩هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية (١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م)، عالم الكتب ـ بيروت، لبنان
- ٤٢٨ \_ «الَّلَالَىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبسي بكر الشيوطي (ت ٩١١هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.

- 8۲۹ ــ «لبّ الألباب في تحرير الأنساب»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى (١٤١١هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٤٣٠ ــ «لسان العرب»، للإمام أبي الفضل جمال الدَّين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري (ت ٧١١هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٠هــــ ١٩٩٠م)، دار صادر ــ بيروت، لبنان.
- ٤٣١ \_ «لسان الميزان»، للإمام الحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوَّض، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤٣٢ \_ «اللفظ المكرَّم بخصائص النَّبيِّ المعظَّم ﷺ»، للإمام قطب الدِّين محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري الشَّافعي (ت ٨٩٤هـ)، تحقيق الدكتور مصطفى صميدة، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
  - ٤٣٣ \_ " الواقح الأنوار في طبقات الأخيار". انظر: "طبقات الشَّعراني".
- ٤٣٤ \_ «الوامع الأنوار البهيّة وسواطع الأسرار الأثريّة شرح الدُّرر المضيَّة في عقد الفرقة المرضيّة»، للإمام محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السَّفَّاريني (ت ١١٨٨هـ)، تعليق الشيخين: عبد الله أبا بطين، وسليمان بن سحمان، الطبعة الثانية (١٤٠٢هـ)، مؤسسة الخافقين \_ دمشق.
- ٤٣٥ \_ "مآثر الإنافة في معالم الخلافة"، للإمام أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ)، تحقيق عبد الستَّار أحمد فراج، طبعة بدون تاريخ، عالم الكتب \_ بيروت، لبنان.
- ٣٦٦ ــ «مؤلَّفات السَّخاوي»، أعدَّه مشهور بن حسن آل سلمان وأحمد الشَّقيرات (معاصران)، الطبعة الأولى (١٤١٩هــــ١٩٩٨م)، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ــ بيروت، لبنان.
- 877 ـــ «ماذا في التاريخ؟»، للشيخ محمد حسن القبيسي (معاصر)، طبعة سنة (١٤١٣هـ)، غير مذكور اسم الناشر.
- ٤٣٨ ... لامتن العقيدة الطّحاويّة ، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطّحاوي (ت ٣١١هـ)، طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام (١٤٠٤هـ) ــ الرياض، السعودية.
- 8٣٩ ـــ «المجالسة وجواهر العلم»، للإمام أحمد بن مروان بن محمد الدِّينوري (ت ٣٣٣هـ)، تحقيق د. عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ــ ١٩٩٧م)، مؤسسة الرَّيَّان ــ بيروت، لبنان.
- \* ٤٤٠ ـــ \*مجالس شهر رمضان"، للعلاَّمة الشيخ محمد بن صالح العُثيمين (معاصر)، الطبعة الرابعة ( ١٤٠٨ هـــ ١٩٨٨م)، دار طيبة للنشر والتوزيع ـــ الرياض، السعودية.

- 881 \_ «مجلّة الحكمة»، مجلة بحثية علمية شرعية ثقافية فصلية، تصدر من بريطانيا \_ ليدن، العدد السّادس، صفر (1817هـ).
- 487 ... «مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد»، للإمام الحافظ نور الدَّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧هـ)، تحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر، طبعة سنة (١٤٠٧هـ ... ١٩٨٧م)، دار الكتاب العربي ... بيروت، لبنان. توزيع دار الريان للتراث ... القاهرة.
- \$\$\$ \_ «المجموع شرح المهذَّب»، للإمام أبي زكريا محيي اللهين يحيى بن شرف النَّووي (ت ٦٧٦هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان
- \*\* «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»، (ت٧٢٨هـ)، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد ابن قاسم، طبعة بدون تاريخ، مصورة عن الدار المصرية.
- 487 \_ «مجموعة رسائل ابن عابدين»، للعالم الشيخ محمد أمين أفندي، الشهير بـ (ابن عابدين) (ت ١٢٥٢هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، لبنان
- 21۷ \_ «المحبَّر»، للإمام أبي جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت ٢٤٥هـ)، رواية الحسن بن الحسين السُّكري، تصحيح إيلزة ليختن شتبتر، طبعة بدون تاريخ، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيم \_ بيروت، لبنان
- 8٤٨ \_ «المحدِّث الفاصل بين الرَّاوي والواعي»، للقاضي أبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق د. محمد عجاج الخطيب، الطبعة الثالثة (١٤٠٤هـ \_ 14٨٤م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- 224 \_ "مختار الصّحاح"، للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي (ت ؟؟؟هـ)، تحقيق سميرة خلف الموالى، طبعة بدون تاريخ، المركز العربي للثقافة والعلوم \_ بيروت، لبنان.
- ٤٥٠ \_ «مختصر الفتاوى المصريَّة لابن تيمية»، للعلاَّمة بدر الدِّين أبي عبد الله محمد بن علي الحنبلي البعلي (ت ٧٧٧هـ)، تصحيح الشيخ محمد حامد الفقي، الطبعة الثانية (١٤٤٦هـ \_ ١٩٨٦م)، من منشورات دار ابن القيم \_ الدمَّام، السعودية.
- ده ٤٥١ ــ «مختصر فتح ربّ الأرباب بما أهمل في لبّ اللّباب من واجب الأنساب»، لعبّاس بن محمد بن أحمد بن السّيّد رضوان المدني (ت بعد ١٣٤٣هـ)، مطبوع بذيل: «لبّ اللّباب». انظر: «لبّ اللّباب».
- 40٧ \_ «مختصر إتحاف السّادة المهرة بزوائد المسانيد العشرة»، للإمام أبي العباس شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر الكناني الشّافعي، الشهير بـ «البوصيري» (ت ٨٤٠هـ)، تحقيق سيّد كسروي حسن، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.

- 20۳ \_ «مختصر تحفة الاثنى عشريّة»، للعلّامة شاه عبد العزيز غلام حكيم الدَّهلوي (ت ١٣٣٩هـ)، اختصار وتهذيب علَّمة العراق السيِّد محمود شكري الألوسي (ت ١٣٤٢هـ)، تحقيق محبّ الدِّين الخطيب، طبعة سنة (١٣٧٣هـ)، المطبعة السلفية \_ القاهرة.
- 400 ... "مختصر سنن أبسي داود"، للحافظ زكي الدِّين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٢٥٦هـ)، ومعه: "معالم السنن"، لأبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي (ت ٢٥٨هـ)، تحقيق محمد حامد الفقى، طبعة بدون تاريخ، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.
- ٤٥٦ \_ "مختصر الكامل في الضعفاء وعلل الحديث لابن عدي»، لتقيّ الدِّين أبي العبَّاس أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، تحقيق أيمن بن عارف المدمشقي، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ 199٤م)، مكتبة السُّنَّة، الدار السلفية \_ القاهرة.
- ٤٥٧ \_ «المداوي لعلل الجامع الصَّغير وشرح المناوي»، للشيخ أحمد بن محمد بن الصَّدِّيق الغماري (ت ١٣٨٠هـ)، الطبعة الأولى (بدون تاريخ)، دار الكتبى، توزيع المكتبة المكَّيَّة.
  - ٤٥٨ \_ «مذهب ابن عبد البرّ في التّعديل»، للشيخ محمد بن عمر بازمول (معاصر). انظر: «الإضافة».
- ٤٦٠ \_ «المراسيل»، للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق شعيب الأرناؤوط، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، مؤسسة الرسالة \_ بيروت، لبنان.
- 871 \_ «المراسيل»، للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرَّازي (ت ٣٧٧هـ)، تحقيق أحمد عصام الكاتب، الطبعة الأولى (١٤٠٣هـ)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- 877 \_ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، للإمام العلامة مُلاَّ علي القاري (ت ١٠١٤هـ)، تحقيق صدقي محمد جميل العطَّار، طبعة سنة (١٤١٤هـ ـ ١٩٩٤م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- 877 \_ «مروج الدَّهب ومعادن الجوهر»، للإمام أبي الحسن علي بن الحسين المسعودي (ت ٣٤٥هـ)، تحقيق سعيد محمد اللحام، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيم \_ بيروت، لبنان.
- ٤٦٤ \_ «مسألة التّقريب بين أهل السّئة والشّيعة»، للدكتور ناصر بن عبد الله بن علي القفاري (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤١٣هـ)، دار طيبة للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.

- 270 ... المسبوك الدَّهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف النَّسب أن للشيخ العلاَّمة المرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي (ت ١٠٣٣هـ)، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، الطبعة الأولى (١٤١١هـ... ١٤٩١م)، مكتبة الرشد ... الرياض، السعودية.
- ٤٦٦ \_ «المستدرك على الصّحيحين»، للإمام أبدي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ الحاكم (ت ٤٠٥هـ)، اعتنى به مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١١هـ ـ ١٩٩٠م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- 87۷ ـ «المستدرك على معجم المؤلّفين ـ تراجم مصنّفي الكتب العربية»، لعمر رضا كحّالة (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، مؤسسة الرّسالة ـ بيروت، لبنان.
- 474 \_ «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجّار البغدادي»، للإمام أبي الحسين أحمد بن أيبك الحسامي، المعروف بـ (ابن الدمياطي) (ت ٧٤٩هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤٦٩ ــ «المسند»، للإمام المبجَّل أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق العلَّامة أحمد محمد شاكر، الطبعة الثالثة (١٣٦٨هـــ ١٩٤٩م)، دار المعارف للطباعة \_ مصر.
- ٤٧٠ «المسند»، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (ت ٢١٩هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٨م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لمنان
- ٤٧١ ــ «المسند»، للإمام أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت ٣٣٥هـ)، تحقيق در محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ)، مكتبة العلوم والحكم ـ المدينة النبويّة، السعودية.
- ٤٧٢ \_ "مسند ابن أبي شيبة"، للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت ٢٣٥هـ)، تحقيق
   عادل بن يوسف العزازي وزميله، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ)، دار الوطن ــ الرياض، السعودية.
- ٤٧٣ ـ «مسند أبي يعلى الموصلي»، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنَّى التميمي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ ــ ١٩٩٢م)، دار الثقافة ــ دمشق.
- ٤٧٤ \_ «مسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه كنز العمّال»، للإمام المبجّل أحمد بن محمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، الطبعة الميمنية القديمة، تصوير دار صادر \_ بيروت، لبنان.
- ٤٧٥ ــ «مسند أبي داود الطّيالسي»، للإمام أبي داود سليمان بن داود الطّيالسي (ت ٢٠٤هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار المعرفة ــ بيروت، لبنان.
  - ٤٧٦ ــ «مسند البزار». انظر: «البحر الزَّخَّار».
- 4۷۷ ـــ «مسند الرُّوياني»، للإمام الحافظ أبـي بكر محمد بن هارون الرُّوياني (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق أيمن على أبو يماني، الطبعة الأولى (١٤١٦هـــــ١٩٩٥م)، مؤسسة قرطبة.

- ٤٧٨ \_ «مسند الشَّاميُّين»، للإمام الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية (١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م)، مؤسسة الرَّسالة ـ بيروت، لبنان.
- ٤٧٩ \_ «مسند الشّهاب»، للإمام محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي القضاعي (ت ٤٥٤هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م)، مؤسسة الرّسالة \_ بيروت، لينان.
- ٤٨٠ \_ «مسند سعد بن أبي وقاص»، للإمام الحافظ أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي البغدادي
   (ت ٢٤٦هـ)، تحقيق عامر حسن صبري، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧م)، دار البشائر
   الإسلامية \_ بيروت، لبنان.
- 4٨١ ـــ «مسند عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق وتصحيح عزيز بيك، الطبعة الأولى (٩١٤٠هـــ ١٩٨٥م)، طبع حيدر أباد ــ الهند. توزيع مكتبة الإيمان ــ المدينة المنوَّرة، السعودية.
- 8۸۲ \_ «مسند عمر بن الخطّاب رضي الله عنه»، للإمام أبي بكر أحمد بن سلمان النَّجَّاد البغدادي (ت ٣٤٨هـ)، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م)، مكتبة العلوم والحكم \_ المدينة النبوية، السعودية.
- «مسند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه»، للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي (ت ٣١٢هـ)، تحقيق محمد عوامة، الطبعة الثانية (١٤٠٤هـ ــ ١٩٨٤م)، مؤسسة علوم القرآن ــ بيروت، لبنان.
- 8٨٤ \_ «مسند فاطمة الزَّهراء»، للحافظ جلال الدِّين عبد الرحمن بن أبي بكر السُّيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق وتصحيح عزيز بيك، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، طبع حيدر آباد \_ الهند.
- ۴۸۵ ــ «مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار»، للإمام أبي حاتم محمد بن حبّان البستي (ت ٩٦٥هـ)، تحقيق مرزوق علي إبراهيم، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـــ ١٩٨٨م)، مؤسسة الكتب الثقافية ــ بيروت، لبنان.
- ٤٨٦ \_ "مشكل الآثار"، للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الحنفي الطّحاوي (ت ٣٢١هـ)، ضبطه وصحّحه محمد عبد السّلام شاهين، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤٨٧ \_ «مصابيح السُّنَّة»، للإمام محمد بن الحسين بن مسعود الفرَّاء البغوي (ت ١٦٥هـ)، تحقيق د. يوسف عبد الرحمن المرعشلي وآخرون، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ ــ ١٩٨٧م)، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.

- ۱۸۸ ــ «مصباح الزُّجاجة في زوائد ابن ماجه»، للإمام أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت ۱۸۸۰)، تحقيق و تعليق موسى محمد علي و د. عزَّت علي عطيّة، طبعة بدون تاريخ، مطبعة حسَّان ــ القاهرة.
- 8۸۹ \_ «المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير»، للإمام أحمد بن محمد بن علي المقَّري الفُيُّومي (ت ٧٧٠هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ـــ ١٩٩٤م)، دار الكتب العلمية ـــ بيروت، لبنان.
- ٤٩٠ ــ «المصنّف»، للإمام الحافظ أبي بكر عبد الرزّاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى، من منشورات المجلس العلمى، بدون طبعة وتاريخ.
- 193 \_ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثّمانية»، للإمام الحافظ ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني (ت ١٤١٤هـ)، تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، طبعة سنة (١٤١٤هـ)، دار المعرفة بيروت، لبنان.
- 89% \_ «المعارف»، للإمام أبسي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦هـ)، الطبعة الأولى ( ١٤٠٧هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٤٩٤ ــ «معالم الانطلاقة الكبرى عند أهل السُّنَّة والجماعة»، لمحمد عبد الهادي المصري (معاصر)، الطبعة السابعة (١٤١٣هـ)، دار الوطن ــ الرياض، السعودية.
- ٤٩٥ \_ «معالم التَّنزيل»، للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١٦٥هـ)، تحقيق محمد عبد الله النّمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان الحرش، الطبعة الثالثة (١٤١٦هـ \_ ١٩٩٦م)، دار طببة للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- 197 ــ «معالي السّبطين في أحوال الحسن والحسين»، للشيخ محمد مهدي الحائري (رافضي معاصر)، طبعة بدون تاريخ، مؤسسة النعمان ــ بيروت، لبنان.
- ٤٩٧ \_ «معجم الأدباء»، للإمام شهاب الدّين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦٢٦هـ)،
   الطبعة الأولى (١٤١١هـ ـ ١٩٩١م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- 89.4 \_ «معجم الألفاظ التَّاريخيَّة في العصر المملوكي»، لمحمد أحمد دهمان (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٠هـ \_ ١٩٩٠م)، دار الفكر المعاصر \_ بيروت، لبنان
- ٤٩٩ \_ «المعجم الأوسط»، للحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٢٦٠هـ)، تحقيق أيمن صالح شعبان وسيد أحمد إسماعيل، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ــ ١٩٩٦م)، دار الحديث \_ القاهرة.

- ٥٠٠ ــ «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي»، للإمام محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، المعروف بـ (ابـن الأبّـار) (ت ٦٥٨هـ)، طبعة سنة (١٣٨٧هـــ ١٩٦٧م)، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ــ القاهرة.
- ٥٠١ ــ (المعجم٥، للحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرىء (ت ٣٨١هـ)، تحقيق عادل بن سعد، الطبعة الأولى (١٤١٩هـــ ١٩٨٩م)، دار المأمون للتراث ــ بيروت، لبنان.
- ٥٠٢ \_ «معجم البلدان»، للإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت ٦٢٦هـ)،
   الطبعة الثانية (١٩٩٥م)، دار صادر للطباعة والنشر \_ بيروت، لبنان.
- ٥٠٤ \_ المعجم الشعراء»، للشيخ أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني (ت ٣٨٤هـ)، صحَّحه وعلَّق عليه د. ف. كرنكو، الطبعة الأولى (١٤١١هـ \_ ١٩٩١م)، دار الجيل \_ بيروت، لبنان.
- ٥٠٥ \_ « (المعجم) معجم شيوخ أبي يعلى الموصلي»، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنّى التميمي (ت ٣٠٧هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، الطبعة الأولى (١٤١٠هـ ـ ١٩٨٤م)، دار المأمون للتراث \_ بيروت، لبنان.
- ٥٠٦ \_ «معجم شيوخ الإمام أحمد بن حنبل في المسند»، للدكتور عامر حسن صبري (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ \_ ١٩٩٣م)، دار البشائر الإسلامية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٠٧ ــ قمعجم الصَّحابة، للإمام أبي الحسين عبد الباقي بن قانع البغدادي (ت ٣٥١هـ)، تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـــ ١٩٩٨م)، مكتبة نزار مصطفى الباز ــ مكَّة المكرَّمة، السعودية.
- ٥٠٨ \_ «المعجم الصَّغير»، للحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ)، طبعة سنة (١٤٠٣هـ \_ ١٤٠٣هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٠٩ \_ «المعجم الكبير»، للحافظ الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطبعة الثانية (١٤٠٤هـ)، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، لبنان.
- ١٠٥ \_ «المعجم اللطيف الأسباب الألقاب والكنى في النّسب الشّريف»، للنّسّابة السّيّد محمد بن أحمد بن عمر الشّاطري (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤٠٩هـ \_ ١٩٩٨م)، دار عالم المعرفة للنشر والتوزيم \_ جُدَّة، السعودية.
- ١١٥ \_ «معجم ما استعجم من أسماء البلاد والعواضع»، للإمام الوزير الفقيه عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ)، تحقيق مصطفى السَّقَّا، الطبعة الثالثة (١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)، عالم الكتب \_ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز.

- ۱۲ «معجم ما أَلَف عن رسول الله ﷺ»، للأستاذ صلاح الدِّين المنجد (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤٠٢ هـ ـــ ١٩٨٢م)، دار الكتاب الجديد ـــ بيروت، لبنان.
- معجم ما ألّف عن الصحابة وأمّهات المؤمنين وآل البيت»، إعداد محمد بن إبراهيم الشيباني (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ ــ ١٩٩٣م)، مركز المخطوطات والتراث والوثائق ــ الكويت.
- ١٤ ... «معجم ما طبع من كتب السُّنَّة»، إعداد مصطفى عمَّار منالا (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ ــ ١٩٩٧ م)، دار البخاري للنشر والتوزيع ــ المدينة المنوَّرة، السعودية.
- «معجم المصنفات الواردة في فتح الساري»، لأب عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان وأبي حذيفة رائد بن صبري (معاصران)، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ ١٩٩١م)، دار الهجرة للنشر والتوزيع ــ الرياض، السعودية.
- المطبوعات العربية والمعرّبة»، جمعه ورتّبه يوسف إليان سركيس (معاصر)، طبعة بدون تاريخ، مكتبة الثقافة الدّينية \_ القاهرة.
- ٥١٧ ــ «المعجم المفهرس»، أو: «تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة»، للحافظ شهاب الدِّين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)، الطبعة الأولى (١٤١٨هــ ١٩٩٨م)، مؤسسة الرسالة ــ بيروت البنان.
- ٥١٨ \_ «معجم المقاييس في اللغة»، للإمام أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت ٣٩٥هـ)، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م)، دار الفكر للطباعة والنشر \_ بيروت، لبنان.
- ٥٢ «معجم المؤلفين ــ تراجم مصنَّفي الكتب العربية»، لعمر رضا كحَّالة (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ)، مؤسسة الرِّسالة ــ بيروت، لبنان.
- ١٢٥ ــ «معجم مصنّفي الكتب العربيّة في التّاريخ والتّراجم والجغرافيا والرّحلات»، لعمر رضا كحالة
   (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٦م)، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع ــ بيروت، لبنان.
- ٥٢٢ ـ «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما ألّف فيها»، تأليف عبد الله محمد الحبشي (معاصر)، الطبعة الأولى (١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م)، الدار اليمنية للنشر والتوزيع \_ صنعاء
- ۳۲۰ «المعجم الوسيط»، إعداد مجمّع اللغة العربية إبراهيم مصطفى وآخرون، الطبعة الثانية
   ۱۳۹۲هـ ۱۹۷۲م)، دار الدعوة إستانبول، تركيا.

- 376 \_ «معرفة الرُّواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرَّدَ»، للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز النَّهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق إبراهيم سعيد إدريس، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ)، دار المعرفة \_ بيروت، لبنان.
- ٥٢٥ \_ «معرفة الصّحابة»، للإمام أبي نُعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن مهران الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق د. محمد راضي بن حاج عثمان، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، مكتبة الدار \_ المدينة المنوّرة، مكتبة الحرمين \_ الرياض.
- \* كما رجعت إلى الطبعة التي حقَّقها عادل بن يوسف العزازي، الطبعة الأولى (١٤١٩هـــ 1٩٩٨م)، دار الوطن للنشر ــ الرياض، السعودية.
- ٣٦٥ \_ «معرفة القرّاء الكبار على الطّبقات والأعصار»، للحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز اللَّهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق محمد حسن الشَّافعي، الطبعة الأولى (١٤١٧هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٢٧ \_ «معرفة ما يجب لآل البيت النّبوي من الحق على مَنْ عداهم»، للإمام تقي الدّين المقريزي (ت ١٨٤٥هـ)، تحقيق د. محمد أحمد عاشور، الطبعة الأولى (١٣٩٢هـ ــ ١٩٧٢م)، دار الاعتصام \_القاهرة.
- ۱۲۸ \_ «المعرفة والتاريخ»، للإمام أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي (ت ۲۷۷هـ)، تحقيق
   د. أكرم ضياء العُمري، الطبعة الثانية (١٤٠١هـ \_ ١٩٨١م)، مؤسسة الرِّسالة \_ بيروت، لبنان.
- ۱۲۰ \_ «المغني»، للإمام موفّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي
   (ت ۲۲۰هـ)، الطبعة الأولى (۱٤۰٥هـ \_ ۱۹۸۰م)، دار الفكر للنشر والتوزيع \_ بيروت،
   لينان.
- ٥٣٠ \_ «المغني في الإنباء عن غريب المهذّب والأسماء»، للإمام عماد الدّين أبي المجد إسماعيل بن أبي البركات، ابن باطيش (ت ١٥٥هـ)، تحقيق د. مصطفى عبد الحفيظ سالم، طبعة سنة (١٤١١هـ ـــــــ ١٩٩١م)، المكتبة التجارية ـــ مكّة المكرّمة.
- 0٣١ \_ «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار»، للإمام الحافظ أبي الفضل زين الدِّين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت ٨٠٦هـ)، اعتنى به أشرف بن عبد المقصود، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ)، مكتبة طبريَّة ــ الرياض، السعودية.
- ٥٣٢ ـــ «المغني في الضُّعفاء»، للإمام الحافظ شمس الدَّين محمد بن أحمد الذَّهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق حازم القاضي، الطبعة الأولى (١٤٠٤هـــ ١٩٩٧م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٣٣٥ \_ «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج»، للشيخ الفقيه محمد بن أحمد الشربيني، المعروف بالخطيب الشربيني (ت ٩٧٧هـ)، علَّق عليه الشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي، طبعة بدون تاريخ، دار الفكر \_ بيروت، لبنان.

- ٥٣٤ \_ «مفتاح الجنة في الأدعية والأعمال والصّلوات والزّيارات»، مقتبس من: «مفاتيح الجنان وضياء الصّالحين»، لحسن الشيخ إبراهيم الكتبي، طبعة بدون تاريخ، مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيم \_ بيروت، لبنان.
- ٥٣٥ ــ «مفتاح دار السَّعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة»، للإمام شمس الدِّين أبن قيَّم الجوزية (ت ٧٥١هـ)، تحقيق علي بن حسن عبد الحميد، الطبعة الأولى (١٤١٦هــــ١٩٩٦م)، دار ابن عفان للنشر والتوزيم ــ الخُبر، السعودية.
- ٥٣٦ \_ «مقاتل الطَّالبيِّن»، للإمام أبي الفرج الأصبهاني (ت ٣٥٦هـ)، شرح وتحقيق السَّيِّد أحمد صقر، طبعة بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي ـ القاهرة.
- ٥٣٧ \_ «المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة»، للحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن الشّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، كتب مقدمته وعرَّف به عبد الوهاب عبد اللطيف وصحَّحه وعلَّق عليه عبد الله محمد الصدِّيق، الطبعة الأولى (١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لينان.
- ٥٣٨ \_ «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»، للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ١٣٦٠هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة سنة (١٤١١هـ ١٩٩٠م)، المكتبة العصرية للطباعة والنشر \_بيروت، لبنان.
- ٥٣٩ ــ «المقتنى في سرد الكنى»، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الدَّهبي (ت ٧٤٨هـ)،
   تحقيق أيمن صالح شعبان، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٤٠ ــ «مقدمة ابن خلدون»، للمؤرَّخ الشَّهير عبد الرحمن بن خلدون (ت ٨٠٨هـ)، الطبعة الأولى (ت ١٤١٣هـ)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- 430 ــ «المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي»، للإمام الحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيشمي (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق سيَّد كسروي حسن، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ ــ ١٩٩٣م)، دار الكتب العلمية ــ بيروت، لبنان.
- ٥٤٧ ــ «مكارم الأخلاق»، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُّنيا (ت ٢٨١هـ)، مراجعة مجدي السَّيِّد إبراهيم، طبعة سنة (١٤١١هـــ ١٩٩٠م)، مكتبة القرآن ـ القاهرة.
- ٥٤٣ \_ «الملل والنّحل»، للإمام أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق الأستاذ أحمد فهمي محمد، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان. توزيع مكتبة عباس الباز.
- 430 \_ «من آثار الإمام أحمد في الجرح والتَّعديل، سؤالات أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني في جرح الرُّواة وتعديلهم ، للإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ)، تحقيق زياد محمد منصور، الطبعة الأولى (١٤١٤هـ)، مكتبة العلوم والحكم \_ المدينة المنوَّرة.

- ٥٤٥ \_ «المنار المنيف في الصّحيح والضّعيف»، للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر، الشّهير بـ (ابن القيّم) (ت ٧٥١هـ)، تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة السادسة (١٤١٤هـ ما ١٩٩٤م)، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع \_ بيروت، لبنان.
- ٥٤٦ \_ المناقب الشَّافعي"، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، تحقيق السَّيِّد أحمد صقر، طبعة بدون تاريخ، دار التراث ـ القاهرة.
- ٧٤٥ \_ «المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة»، للشيخ محمد عبد الباقي الأيوبي (معاصر)، الطبعة الأونى (١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٤٨ \_ قالمنتخب من السيّاق لتاريخ نيسابوره، للإمام أبي الحسن عبد الغفّار بن إسماعيل الفارسي الحافظ، انتخبه الإمام إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٩م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٤٩ \_ «المنتخب من مخطوطات الحديث بالظاهرية»، للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (معاصر)، طبعة سنة (١٣٩٠هـ)، من مطبوعات مجمّع اللغة العربية بدمشق.
- ۱۵۰ «المنتخب من مسند عبد بن حميد»، للإمام الحافظ أبي محمد عبد بن حُمَيْد (ت ٢٤٩هـ)،
   تحقيق صبحي السَّامرَّائي ومحمود الصعيدي، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ ١٩٨٨م)، عالم
   الكتب بيروت، لبنان.
- ١٥٥ \_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم»، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت ٩٧ هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا وأخيه مصطفى، الطبعة الأولى (١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م)، دار الكتب العلمية ـ بيروت، لبنان.
- ۵۵۲ \_\_ «المنفردات والوحدان»، للإمام الحافظ مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق الدكتور عبد الغفّار سليمان البنداري وزميله، الطبعة الأولى (١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان. توزيع دار الباز للنشر والتوزيع بمكّة المكرَّمة.
- ۳۵۵ \_ «من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرّجال رواية أبي خالد الدَّقَاق يزيد بن الهيثم بن طهمان»، للإمام أبي زكريا يحيى بن معين (ت ٢٣٣هـ)، تحقيق أحمد محمد نور سيف، طبعة سنة (١٤٠٤هـ \_ ١٩٨٤م)، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، نشر دار المأمون للتراث \_ دمشق.
- ١٤٠٥ \_ المنهاج السُنَّة النَّبويَّة، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية (ت ٧٢٨هـ)، تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى (١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)، مؤسسة قرطبة \_ الرياض، السعودية.
- ٥٥٥ \_ «موارد الإتحاف في نقباء الأشراف»، للسيِّد عبد الرزَّاق بن حسن الحسيني (ت ١٣٩٠هـ)، طبعة سنة (١٣٨٨هـ \_ ١٣٩٨م)، مطبعة الآداب بالنجف.

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار»، للإمام تقيّ الدِّين أبي العباس أحمد بن علي المقريزي (ت ٨٤٥هـ)، طبعة بدون تاريخ، مكتبة الثقافة الدِّينية \_ القاهرة.
- ۵۷۷ «الموسوعة العربية العالمية (موسوعة الأمير سلطان) »، مجموعة من العلماء والباحثين، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ ١٩٩٦م)، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع الرياض، السعودية.
- ٥٥٨ \_ «موضح أوهام الجمع والتُّفريق»، للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٤٦٣هـ)، طُبع بمطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن \_ الهند عام (١٣٧٨هـ)
- ٩٥٥ "الموضوعات»، للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ١٩٥٥هـ)، تحقيق توفيق حمدان، الطبعة الأولى (١٤١٥هـ ١٩٩٥م)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان. ثم رجعت إلى طبعة أضواء السلف بالرياض التي حقَّقها الدكتور نور الدِّين بن شكري بن علي، الطبعة الأولى (١٤١٨هـ ١٩٩٧م).
- ١٠٥ «الموطَّأ رواية يحيى بن يحيى اللَّيثي»، لإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت ١٧٩هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة بدون تاريخ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، توزيم دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ٥٦١ ــ «الموطَّأ ــ رواية أبي مصعب الزُّهري»، تحقيق الدكتور بشَّار عوَّاد ومحمود محمد خليل، الطبعة الأولى (١٤١٧هـــ ١٩٩٢م)، مؤسسة الرُّسالة ــ بيروت، لبنان.
- ٥٦٢ ــ «موقف أهل السُّنَّة والجماعة من أهل الأهواء والبدع»، للدكتور إبراهيم بن عامر الرّحيلي (معاصر)، الطبعة الثانية (١٤٠٨هـــ ١٩٩٧م)، مكتبة الغرباء الأثريَّة ــ المدينة المنوَّرة، السعودية.
- ٣٦٥ "ميزان الاعتدال في نقد الرّجال"، للإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز اللّهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 370 «النَّجوم الزَّاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، للإمام جمال الدِّين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت 378هـ)، تحقيق محمد حسين شمس الدِّين، الطبعة الأولى (1818هـ)، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.
- ٥٦٦ «نزهة الألباب في الألقاب»، للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٨هـ)، تحقيق عبد العزيز بن محمد بن صالح السّديري، الطبعة الأولى (١٤٠٩هـ)، مكتبة الرشد الرياض، السعودية.

- ٥٦٧ \_\_ «نسب قريش»، للإمام أبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزُّبيري (ت ٢٣٦هـ)، تحقيق إ. ليفي بروفنسال، الطبعة الثالثة (بدون تاريخ)، دار المعارف \_\_القاهرة.
- ٥٦٨ \_\_ «النَّشر في القراءات العشر»، للإمام أبي الخير محمد بن محمد الدِّمشقي، الشهير بـ (ابن الجوزي) (ت ٨٣٣هـ)، تصحيح الشيخ علي محمد الضباع، طبعة بدون تاريخ، دار الكتاب العربي \_ بيروت، لبنان.
- ٥٦٩ \_ «نصب الرَّاية لأحاديث الهداية»، للإمام جمال الدِّين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزَّيلعي (ت ٧٦٢هـ)، اعتناء المجلس العلمي بالهند، الطبعة الثالثة (١٤٠٧هـ)، دار إحياء التراث العربي \_ بيروت، لبنان.
- الشيوطي العِقْيان في أعيان الأعيان»، للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، تحقيق د. فيليب حَتَّى، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- 0٧١ \_ «نظم المتناثر من الحديث المتواتر»، للشيخ محمد بن أبي الفيض جعفر الحسني (ت ١٩٢٧هـ)، الطبعة الثانية (١٤٠٧هـ ١٤٧٧م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٧٢ \_ «النكت على كتاب ابن الصلاح»، للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (١٤١٥هـ)، تحقيق د. ربيع بن هادي عمير، الطبعة الثالثة (١٤١٥هـ \_ ١٩٩٤م)، دار الراية للنشر والتوزيع \_ الرياض، السعودية.
- ٥٧٣ \_ «نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب»، للإمام أحمد بن علي القلقشندي (ت ٨٢١هـ)، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٧٤ \_ «نهاية الاغتباط بمن رُمِيَ من الرُواة بالاختلاط»، لعلاء الدِّين علي رضا (معاصر). انظر:
   «الاغتباط».
- ٥٧٥ \_\_ «النهاية في غريب الحديث والأثر»، للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري، المعروف بـ (ابن الأثير) (ت ٣٠٦هـ)، تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، طبعة بدون تاريخ، المكتبة العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٧٦ \_ «النهاية في الفتن والملاحم»، للحافظ ابن كثير الدِّمشقي (ت ٧٧٤هـ)، ضبطه وصحَّحه أحمد عبد الشَّافي، طبعة بدون تاريخ، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ۵۷۷ \_ «نوادر أبي العيناء»، لمحمد بن القاسم بن خلاًد (ت ۲۸۲هــ)، جمعها واهتمَّ بها الدكتور أنور أبو سويلم، الطبعة الأولى (١٤١٠هـــــ ١٩٩٠م)، دار عمَّار ـــ الأردن.
- ۵۷۸ \_ «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرَّسول»، للإمام أبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي (ت ٣١٩٩هـ)، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطبعة الأولى (١٤١٣هـ \_ ١٩٩٢م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان.
- ٥٧٩ ــ «نوادر المخطوطات»، للشيخ المحقق عبد السلام هارون (ت ١٤٠٨هـ)، الطبعة الأولى
   (١٤١١هـ)، دار الجيل ــ بيروت، لبنان.

- ٥٨٠ \_ «نور الأبصار في مناقب آل بيت النَّبيِّ المختار»، لسيَّد الشبلنجي، المدعو بـ (مؤمن) (ت بعد ١٢٩٠ هـ)، طبعة بدون تاريخ، مكتبة الجمهورية العربية \_ القاهرة.
- ٥٨١ ـ تيل الحُسْنَيْن بأنساب مَنْ باليمن من بيوت عترة الحَسَنِين ، مطبوع ضمن مجموعة الرسائل الكمالية ، لمحمد بن محمد بن يحيى الحسني الصنعاني ، المعروف بـ (ابن زَبَارة)
   (ت ١٣٨١هـ) ، طبعة سنة (١٤٠٠هـ) ، مكتبة المعارف ، لمحمد سعيد كمال \_ الطَّائف .
- ٨٥ ــ هدية العارفين (أسماء المؤلِّفين وآثار المصنِّفين) من كشف الظنون»، لإسماعيل باشا بن محمد أمين سليم البغدادي (ت ١٣٣٩هـ)، طبعة بدون تاريخ، المكتبة الفيصلية ــمكَّة المكرَّمة المكرَّمة المين سليم البغدادي (ت
- ٥٨٣ \_ اوجيز الكلام في الذَّيْل على دول الإسلام»، للحافظ شمس الدِّين محمد بن عبد الرحمن السَّخاوي (ت ٩٠٢هـ)، تحقيق د. بشَّار عوَّاد معروف وزملائه، الطبعة الأولى (١٤١٦هـ ــ السَّخاوي)، مؤسسة الرَّسالة ــ بيروت، لبنان.
- ٥٨٥ \_ «الوسيط في تفسير القرآن المجيد»، للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (١٤١٥ هـ \_ (ت ٢٦٨هـ)، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وزسلاته، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ \_ (١٩٩٥)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان
- ٥٨٦ \_ «وَفَيات الأحيان وأنباء أبناء الرَّمان»، للإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حلَكان (ت ١٨٦هـ)، تحقيق د. يوسف علي طويل، و د. مريم قاسم طويل، الطبعة الأولى (١٤١٩هـ ١٩٩٨م)، دار الكتب العلمية \_ بيروت، لبنان



## ١٠ فهرس الموضوعات

| الصفحة     |                   | الموضوع                                     |  |
|------------|-------------------|---------------------------------------------|--|
|            |                   | شکر وثناء                                   |  |
| ٧          | بد                | نقريظ الشيخ عبد المجيد محمود عبد المج       |  |
| ٨          |                   | نقريظ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القا. |  |
| ٩          |                   | بين يدي الكتاب                              |  |
| ۱۷         |                   | المقدّمة                                    |  |
| ۱۷         |                   | بواعث ودواعي اختيار الكتاب لتحقيقه          |  |
| ۲.         |                   | منهج الدِّراسة والنحقيق                     |  |
| <b>Y 1</b> |                   | ے<br>خطة البحث                              |  |
| 44         |                   | روايتي للكتاب عن المؤلف                     |  |
|            | إسة حياة المؤلِّف | الفصل الأول: در                             |  |
| 45         | _                 | المبحث الأول: اسمه ونسبه ومولده ونشأت       |  |
| 37         |                   | اسمه ونسبه وكنيته                           |  |
| 48         |                   | مولده ونشأته                                |  |
| 40         |                   | أُسرته                                      |  |
| ٣٧         |                   | أولاده                                      |  |
| ٣٨         |                   | وفاته                                       |  |

| الصفحة                                | الموضوع                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| ، وشيوخه وتلاميذه وأعماله             | المبحث الثاني: طلبه للعلم ورحلاته           |
| ٣٩                                    | مروياته ومسموعاته                           |
| :<br>: <b>£ 1</b> .::                 | رحلاته العلمية                              |
|                                       | أولاً: شيوخه                                |
|                                       | شيوخه في القراءت وال                        |
| ىلومە                                 | شيوخه في الحديث وع                          |
| ول                                    | شيوحه في الفقه والأُص                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شيوخه في العربية                            |
| یات                                   | شيوخه من النساء الرَّاق                     |
| o £                                   | ثانيًا: تلاميذه والآخذون عنه                |
| <b>ۇلف</b>                            | ثالثًا: الأعمال التي قام بها الم            |
|                                       | ١ _ التدريس                                 |
| لاء                                   | ٢ _ عقد مجالس الإم                          |
| ٠٠٠                                   | ٣ ـ القضاء                                  |
| ء العلماء عليه                        | المبحث الثالث: مكانته العلمية وثنا.         |
| حجر                                   | مكانة المؤلف عند شيخه ابن -                 |
| ٦٤                                    | ثناء العلماء عليه بعد شيخه.                 |
| بوعة بوعة                             | المبحث الثالث: أشهر مؤلفاته المط            |
| V•                                    | عدد مؤلَّفاته:                              |
| ث وعلومه ۷۱                           | ١ _ ما كتبه في الحديد                       |
| ح ومتعلَّقاته                         | ٢ _ ماكتبه في التاريخ                       |
|                                       | ۔<br>٣ ــ ماكتبه في حتم بع                  |
|                                       | <ul> <li>٤ ــ ما كتبه على الأبوا</li> </ul> |

الموضوع

|       | الفصل الثاني: دراسه الكتاب                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٧٨    | لمبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته للمؤلف                   |
| ٧٨    | المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب                                |
| ٧٩    | بيان معنى اسم الكتاب                                          |
| ۸٠    | المطلب الثاني: تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف                       |
| ٨٤    | المطلب الثالث: وصف النُّسخ الخطِّيَّة                         |
| 41    | المطلب الرابع: منهجي في تحقيق الكتاب                          |
| 4٧    | نماذج لبعض صور المخطوطات                                      |
| 110   | لمبحث الثاني: التعريف بالكتاب وموضوعاته وقيمته العلمية        |
| 117   | المطلب الأول: موضوعات الكتاب ومحتوياته ومسائله                |
| 117   | سبب تأليف الكتاب                                              |
| 119   | ترتيب الكتاب                                                  |
| 177   | أبرز القضايا الواردة في ثنايا الكتاب                          |
| 170   | المطلب الثاني: في الكلام على ثلاث قضايا متعلقة بموضوع الكتاب. |
| 177   | الأولى: في التعريف بأهل البيت                                 |
| ۱۳۱   | الثانية: في الشَّرافة وتاريخها                                |
| ۱۳٤   | الثالثة: في التعريف بنقابة الأشراف                            |
| 141   | المطلب الثالث: قيمة الكتاب العلمية                            |
| 1 2 2 | لمبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب ومصادره                   |
| 1 2 2 | المطلب الأول: شرط المؤلف في الكتاب                            |
| 127   | المطلب الثاني: منهج المؤلف في الكتاب                          |
| 1 2 7 | ١ _ منهجه في عرض أبواب الكتاب ٢                               |
| ۱٤٧   | ٧ _ منهجه في عرض الأحاديث والآثار                             |

| الصفحة             | وضوع                                                  | المو |
|--------------------|-------------------------------------------------------|------|
| ١٥٠                | ٣ ـــ منهجه في بيان صحة الأحاديث والآثار وض           |      |
| ١٥٦                | المطلب الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب                 | . :  |
| 100                | ١ _ مصادر حديثية أساسية                               |      |
| 131                | ٢ _ الأجزاء الحديثية والمشيخات                        | •    |
| 194 E              | ٣ _ مصادر أساسية من كتب التفسير                       |      |
| 177                | ٤ _ المصادر المساعدة                                  |      |
| 170                | حث الرابع: مذهب السَّلف في أهل البيت رضي الله عنهم    | المب |
| \%\ <sup>1</sup>   | مجمل معتقد السلف في أهل البيت                         |      |
| 154                | أقوال أئمة السَّلف وأهل العلم والإِيمان               | :    |
| 140                | شروط ولاية أهل السُّنَّة لآل البيت                    |      |
| 140                | الشرط الأول: (أن يكونوا مستقيمين على الملَّة)         |      |
| ١٧٥ ( ق            | الشرط الثاني: (أن يكونوا متَّبِعين للسُّنَّة الصَّحيح |      |
| 1 <b>VV</b>        | آل النَّبِيِّ وأولياؤه                                |      |
| 179                | هل القول بتفضيل بني هاشم يعدّ تفضيلاً مطلقًا          |      |
| أهل البيت الم      | حث الخامس: أشهر الكتب المطبوعة في مناقب وفضائل        | المب |
| ١٨٣                | سبب انتشار أحاديث فضل عليِّ رضي الله عنه              |      |
| 148                | تنوُّع المصنَّفات المتعلقة بأهل البيت                 |      |
| "                  | حث السادس: موازنة بين كتاب: «استحلاب ارتقاء الغُرّف   | المب |
| بِّ الطَّبريِّ ١٩١ | وكتاب: «ذخائر العُقْبَى في مناقب ذوي القُرْبِي» للمح  | •    |
| Y                  | حث السابع: أثر الكتاب في الكتب التي أَلُّفَتْ بعده    |      |
| Y•A                | حث الثامن: أهم المآخذ على الكتاب                      | المب |
| 4 1                | القسم المحقَّق                                        | : '  |
| Y 19               | مة المصنِّف                                           | مقد  |

| الصفحة      |          | الموضوع                                                        |  |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------|--|
| 777         |          | المقدمة فيمن حضر المؤلّف من قرابة النبي عَلَيْق                |  |
| 797         |          | -<br>تتمَّـة تتمَّـة                                           |  |
| 797         |          | الفوائد الشرعيَّة لعلم الأنساب                                 |  |
| ٣٠٧         |          | أهمية علم الأنساب                                              |  |
|             | المشرَّف | الباب الأول: باب وصية النَّبيِّ ﷺ وخليفته بأهل بيته            |  |
| ٣١.         |          | كلٌّ بانتمائه إليه ونسبته                                      |  |
|             |          | تفسير قوله تعالى: ﴿ قُلُ لَا آشَنْلُكُرْ عَلَيْهِ أَجًا إِلَّا |  |
| 415         |          | ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقَرْبَيُّ ﴾                                |  |
| 317         |          | فائدة فائدة                                                    |  |
| 441         |          | الوصية الصَّريحة بأهل البيت                                    |  |
| 450         |          | حدیث جابر                                                      |  |
| ۳٤٧         |          | حديث حذيفة بن أسيد                                             |  |
| 454         |          | حدیث خزیمة بن ثابت                                             |  |
| 401         |          | حدیث زید بن ثابت                                               |  |
| 401         |          | حدیث سهل بن سعد                                                |  |
| 401         |          | حديث ضميرة الأسلمي                                             |  |
| ٣٥٣         |          | حديث عامر بن ليلي بن ضمرة                                      |  |
| 405         |          | حديث عبد الرحمن بن عوف                                         |  |
| 400         |          | حدیث ابن عبّاس                                                 |  |
| 400         |          | حدیث ابن عمر                                                   |  |
| <b>70</b> V |          | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                          |  |
| <br>40V     |          | حديث علي بن أبي طالب                                           |  |
| 409         |          | حديث أب ذر الغفادي                                             |  |

الصفحة

| صفحة  | الموصوع ال                                                                                                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EV7   | فائدة: في الجمع بين هذا الحديث والذي قبله                                                                       |
| ٤٧٧   | الباب السادس: باب الأمان ببقائهم والنَّجاة في اقتفائهم                                                          |
| ٤٧٨   | فائدة: قال ابن حجر في الصواعق المحرقة                                                                           |
| 493   | مذهب ابن عبد البرّ في تعديل كلّ من حمل العلم ولم يُتكلُّم فيه بجرح                                              |
| 191   | الباب السابع: باب خصوصيَّاتهم الدَّالَّة على مزيد كراماتهم                                                      |
| £9£   | الأول: انقطاع الأنساب إلَّا نسبه ﷺ                                                                              |
| 197   | فائدة                                                                                                           |
| ۱۰۰   | الثاني: أنَّ أولاد بنته فاطمة ينتسبون إليه ﷺ                                                                    |
| 310   | الثالث: تحريم الصَّدقة عليهم                                                                                    |
| ٥١٨   | الرابع: أنَّ المهديَّ الذي يخرج في آخر الزمان منهم                                                              |
| ٥١٨   | اختلاف الناس في المهدي                                                                                          |
| ٥١٨   | أشهر من ردَّ أحاديث المهدي قديمًا وحديثًا                                                                       |
| 2 7 0 | معنى قوله: (يصلحه الله في ليلة)                                                                                 |
| ٥٢٨   | لطيفة: في كون المهدي من ولد الحسن بن علي                                                                        |
| ۲٤٥   | تأليف جماعة من أهل العلم مصنَّفات مستقلة في المهدي                                                              |
| 730   | فائدة: على فرض صحة الحديث يرد إشكال                                                                             |
| ٧٤٥   | الخامس: أكثر من ذُكر من أشباهه ﷺ من أهل بيته                                                                    |
| ۰٥٠   | لطيفة: في كون الحسين يشبه النَّبيُّ ﷺ في الجزء الأسفل منه                                                       |
| 000   | أشباهه من غير بني هاشمأشباهه من غير بني                                                                         |
| ۷٥٥   | الباقون من الأشباه                                                                                              |
|       | فائدة في بيان معنى السعادة المذكورة في الأثر                                                                    |
| ००९   | فائدة: نظم جماعة من أهل العلم أبياتًا في ذكر المشبَّهين بالنَّبيِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ |
| ٥٥٩   | السادس: عدم قيامهم عن مقعدهم لأحد!                                                                              |

| :           | الباب الثامن: باب إكرام السَّلف لأهل البيت من الصحابة والمقتفين                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 074         | طريقهم في الاصابة                                                                                         |
| ٧٢٥         | تحقيق القول في تقديم ابن عياش عليًّا على الشيخين                                                          |
| ٥٧١         | تحقيق القول في نكارة قصة تقبيل زيد بن ثابت يد ابن عبَّاس                                                  |
| ۲۷۵         | إنكار الامام مالك ما رُوي في تقبيل اليد                                                                   |
| :           | الباب التاسع: أباب مكافأة الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام لمن أحسن                                       |
| 710         | إليهم يوم القيامة                                                                                         |
| 097         | الباب العاشر: باب إشارة المصطفى عليه بما حصل بعده من القتل والشِّدَّة                                     |
|             | ذكر طائفة من الكتب التي أُلِّفَتْ فيما حصل على أهل البيت                                                  |
| 097         | من القتل والشُّلاَّة                                                                                      |
|             | الباب الحادي عشر: باب التحذير من بُغْضهم وعداوتهم والتنفير                                                |
| 7.4.4       | عن سبِّهم ومسابَّتهم الله من الماري |
| 77.         | فائدة: جَعل الحافظ ابن حجر ضرب عنق يخشباي في                                                              |
| 7.Y.        | فائدة أخرى: ذكر النجم الغزِّي                                                                             |
| 177         | خاتمة المصنّف                                                                                             |
| 177         | ينبغي التحرُّز من الانتساب إلى النَّبيِّ عَلَيْ إلاَّ بحقِّ ١٠٠٠٠٠٠٠٠                                     |
| 741         | فائدة: ذكر البقاعي في تاريخه                                                                              |
| 377         | محضر يتضمَّن نفي نسب الخلفاء الفاطميين المصريين                                                           |
| 747         | اللائق بمحاسن أهل البيت اقتفاء آثار سلفهم                                                                 |
| <b>10</b> A | فائدة                                                                                                     |
| <b>171</b>  | فائدة: رأيت في ترجمة الشيخ محمد نسيب الرفاعي أبياتًا                                                      |
| 777         | لطيفة                                                                                                     |
| 779         | حكايات عن أهل البيت                                                                                       |

| مبعجه        | וט<br>                                                        | الموصوع |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ن</b> ۸۰  | ية علي بن عيسى الوزير                                         | حکا     |
| 1/1          | ية محمد بن عمر الأنصاري القرطبي                               | حكا     |
| 171          | ية الشريف أبي نُمَي (صاحب مكة)                                | حكا     |
| ٦٨٢          | ب بالحمام من خوارم المروءة                                    |         |
| ۱۸۳          | ية يعقوب بن يوسف المغربي                                      |         |
| 115          | ية محمود العَجَمِي المحتسب                                    | حكا     |
| ٦٨٦          | ية الحاجَّة أُمِّ نجمُ الدِّين ابنة مطروح                     | حکا     |
| <b>ገ</b> ለገ  | ية التقي ابن فهد الهاشمي المكِّي مع الشَّريف عقيل بن هميلي    |         |
| ٦٨٧          | ية الشَّريف عجلان بن نُعير                                    |         |
| ٩٨٢          | ية الشَّريف سرداح بن مقبل الحسني                              | حكا     |
|              | : ما يحصل عند قبر النَّبيُّ أو قبور الصالحين من الدعاة        |         |
| ٦٩٠          | مناجاة مكروهة                                                 |         |
| 791          | ية تمرلنك بعد موته                                            | حكا     |
| 794          | سير أهل البيت                                                 | ومن     |
| 190          | ق بمحبِّ أهل البيت أن ينزلهم منزلتهم                          | اللائر  |
| ۷۱۲          | 4                                                             | رابعه   |
| <b>77</b> 1  | ة البحث والتحقيق                                              | خاتم    |
| <b>Y Y Y</b> | ملمية المتنوعة:                                               |         |
| <b>P T V</b> | <ul> <li>فهرس الآيات القرآنية الكريمة</li></ul>               | _ 1     |
| ٧٣٢          | <ul> <li>فهرس الأحاديث المرفوعة</li></ul>                     | _ Y     |
|              | . فهرس الآثار الموقوفة والأخبار المقطوعة                      |         |
|              | . فهرس الأعلام المترجّم لهم                                   |         |
| ۷٥٨          | · فهرس الرُّواة الذين تكلُّم عليهم السَّخاويُّ جرحًا وتعديلًا | _ •     |

| الصفحة        | لموضوع                        |
|---------------|-------------------------------|
| V09           | ٦ _ فهرس الغريب               |
| إماكن والبقاع | ٧ _ فهرس الفرق والمصطلحات وال |
| νηγ           | والمنشآت العلمية              |
| V70           | ٨ _ فهرس الأبيات الشعرية      |
| V7V           | ٩ _ فهرس المراجع والمصادر     |
| AY •          | ١٠ فهرس الموضوعات             |
| <b>'</b> ; ,  |                               |

[تمَّ بحمد الله تعالى]